## ذخائرالعرب

۳.

# ناريخالطبرى

الرسل والملوك الرسل والملوك الأب بعض الرسل والملوك الأب بعض المرتب المر

أبجزوالناسع

تحقيق محدا بوالفضل إبراهيم

( الطبعة الثانية منقحة )



## ناريخ الطبرى

## بينسب لِللهُ الرَّهُ وَالْحَامِيمِ

#### بیان

يبدأ الجزء التاسع من هذه الطبعة بحوادث سنة ٢١٩ ه ، وينهى بآخر حوادث سنة ٢٧٠ ه ، وقد اشتمل على جزء من أخبار الخليفة المعتصم ، ثم أخبار الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدى وبعض أخبار المعتمد ؛ من الخلفاء العباسيين ؛ مع ذكر ما وقع فى أعصارهم من حروب وفتوح وفتن وقصص وأشعار ؛ وكان من أهم الأحداث التى أوردها المؤلف فى هذا الجزء ، الفتنة التى حمل لواءها دعى آل على " ، خارجاً على الخلفاء ، وانضم إليه الشذ اذ من العبيد والزنوج والأتراك ؛ ودارت وقائعها فى الأهواز والبصرة والأبلة و بغداد ؛ واستمرت أكثر من أربعة عشر عاماً ، بدأت بخروج الداعية فى رمضان سنة ٢٥٥ ه ، وانتهت بمقتله فى صفر سنة ٢٧٠ ه ، وقد بسط القول فيها بسطاً ؛ مما يجعله عمدة المؤرخين فى هذا الموضوع .

وقد رجعت فى تحقيق هذا الجزء من المخطوطات التى لم يرجع إليها مصححو الطبعة الأوربية إلى ما يأتى :

١ – جزء مصور من مكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم ٢٩٢٩ ، محفوظ بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، يوافق الجزء الثانى عشر من تجزئة الناسخ لهذه النسخة ، يقع فى ٢٥٦ ورقة ، يبدأ بحوادث سنة ٢٠٤ ، وينتهى بأثناء الكلام على حوادث سنة ٢٥١ فى خلافة المستعين ، وعليه وقفية المقر الأشرف الحمالى محمود الأستادار على مدرسته التى أنشأها بخط الموازنيين بالشارع الأعظم بالقاهرة، وهى الوقفية الموجودة على بقية الأجزاء . وهو جزء مكتوب بخط نسخى واضح مضبوط بالشكل ؛ ويغلب عليه الإتقان والصحة ؛ ويبدو أنه كتب فى

أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع ؛ فى كل صفحة عشرون سطراً ، وفى كل سطر عشر كلمات تقريباً ؛ وقد رمز إليه بالحرف (١) ؛ وبالرجوع إلى هذا الجزء أصلح كثير من الأخطاء وأكملت مواضع النقص ؛ مما هو فى الطبعة الأوربية .

٢ - جزء نخطوط بدار الكتب برقم ١٦٠٢ تاريخ ، وقد رمز له بالحرف
 ( د ) ، وسبق وصفه فى مقدمة الجزء الثامن .

ويلى هذا الجزء ، الجزء العاشر ، وأوله حوادث سنة ٢٧١ه، وينهى بآخر حوادث سنة ٣٧١ه ، وهو نهاية الكتاب ، وسيلحق به إن شاء الله الفهارس العامة التفصيلية ؛ أما ذيول الكتاب فسيظهر كل ذيل منها مستقلا بفهارسه .

والله ولى التوفيق .

محمد أبوالفضل إبراهيم

رجب سنة ۱۳۸۷ ه أكتوبرسنة ۱۹۳۷ م

## بني أَنْ إِلَّهُ مِنْ الْخَيْبِ

ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي ]

فمن ذلك ما كان مين ظهور محمَّد بن القاسم بن ُعمر بن على ُّ بن الحسين ابن على بن أبى طالب بالطالمةان من خراسان ، يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فاجتمع إليه بها ناس كثير ؛ وكانت بينه وبين قوَّاد عبد الله بنطاهر وقعات بناحية الطالقان وجبالها ، فهُـزُم هو وأصحابه ، فخرج هار باير يدبعض كنُور خرُاسان ، كان أهله كاتبوه ؛ فلماصار بنسا ، وبها والدلبعض مَن معه ، مضى الرّجل الذي معه من أهل نسّا إلى والده ليسلّم عليه ، فلما لتي أباه سأله عن الحبر ، فأخبره بأمرهم ، وأنهم (١) يقصدون كورة كذا ، فمضى أبو ذلك الرَّجل إلى عامل نَسَا ، فأخبره بأمر محمد بن القاسم؛ فذ كرأن " العامل بذل له عشرة آلاف درهم على دلالته عليه فدله عليه ، فجاء(١) العامل إلى محمد بن القاسم، فأخذه واستوثق منه؛ و بعث به إلى عبد الله بن طاهر، فبعث به عبد الله بن طاهر إلى المعتصم، فقدُ م به عليه يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر؛ فحبس ــ فيما ذكر ــ بسامرًا عند مسرور الخادم الكبير في محبس (٣) ضيتى، يكون قدر ثلاث أذرع في ذراعين، فمكث فيه ثلاثة أيام، ثم حُنُول إلى موضع أوسع من ذلك، وأجري عليه طعام، ووُكُّل به قوم " يحفظونه ؛ فلما كان ليلة الفطر ، واشتغل الناس بالعيد والتهنئة احتال للخروج، تُذكر أنه هرب من الحبس بالليل، وأنه ُ دُلَّتَي إليه حبل من كُوَّة كانت في أعلى البيت، يدخل عليه منها الضُّوء؛ فلما أصبحوا أتوا بالطعام

<sup>(</sup>٣) س: «حبس». د: «عبلس».

للغداء افتقيد<sup>(١)</sup> ، فذكر أنه جُعلِ لمن دل عليه مائة ألف درهم، وصاح بذلك الصائح، فلم يعرّف له خبر .

وفى هذه السنة قدم إسحاق بن إبراهيم بغداد من الجبل، يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلست من جمادى الأولى ، ومعه الأسرى من الحرّمية والمستأمينة . وقيل: إن إسحاق بن إبراهيم قتل منهم فى محاربته إياهم نحواً من مائة ألف، سوى النساء والصبيان .

#### [ ذكر الخبر عن محاربة الزّط]

وفي هذه السنة وجَّه المعتصم عُنجيفَ بن عنبسة في جمادي الآخرة منها

لحرب الزُّطِّ الذين (٢ كانوا قد عاثوا في طريق البصرة ٢) ، فقطعوا فيه الطريق ، واحتملوا الغلاَّت من البيادر بكس كر وما يليها من البصرة ، وأخافوا السبيل، ورسّب الخيل في كلّ سكة من سكك البرد تركض بالأخبار ، فكان الخبر يخرج من عند عربيف ، فيصل إلى المعتصم من يوميه ، وكان الذي يتولى النفقة على عربيف من قبل المعتصم محمد بن منصور كاتب إبراهيم بن البسخ ترى ، فلما صار عربيف إلى واسط، ضرب عسكره بقرية أسفل واسط يقال لها الصافية في خمسة آلاف رجل ، وصار عربيف إلى نهر يحمل من دجاة يقال له بردو ودا ، فلم يزل مقيماً عليه حتى سدة . وقبل إن عربيفا إن عربيفا ابن الوضاح القائد الحراساني إلى موضع يقال له الصافية في خمسة آلاف رجل ، ومضى عربيفاً عليه حتى سدة الاف رجل ، ومضى عربيفاً عليه حتى سدة الاف ابر الوضاح القائد الحراساني إلى موضع يقال له الصافية في خمسة آلاف رجل ، ومضى عربيف في خمسة آلاف إلى بردو ودا ، فأقام عليه حتى سدة وسد أنهاراً أخر كانوا يدخلون منها و يخرجون ، فحصرهم (٣) من كل وجه ؛

وكان من الأنهار التي سدُّ ها عجيف، نهر يقال له العروس؛ فلما أخذ عليهم

طرقهم حاربهم ، وأسر منهم خمسمائة رجل ، وقتل منهم في المعركة ثلثمائة

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، د ، وفي ط : و فقد ه .

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) ابن الأثير : « الذين كانوا غلبوا على طريق البصرة وعاثوا » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « وحصرهم » .

رجل ، فضرب أعناق الأسرى (١) ، وبعث برءوس جميعهم (٢) إلى باب المعتصم ؛ ثم أقام عُنجَيف بإزاء الزُّطَّ خمسة عشر يومًا ، فظفر منهم بخلْق كثير. وكان رئيس الزُّطَّ رجلاً يقال له محمد بن عثمان ؛ وكان صاحب أمره ١١٦٨/٣ والقائم بالحرب سملق ، ومكث عُنجيف يقاتلهم — فيا قيل — تسعة أشهر .

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد .

<sup>(</sup>١) ف: «الأسارى».

<sup>(</sup>٢) ف: « برووسهم » .

## ثم دخلت سنة عشرين ومائتين ذكر ما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر ظفر عجيف بالزّط]

فن ذلك ما كان من دخول عنجيف بالزّط بغداد، وقهره إياهم حتى طلبوا منه الأمان فآمنهم ، فخرجوا إليه فى ذى الحجة سنة تسع عشرة ومائتين على أنهم آمنون على دمائهم وأموالهم ؛ وكانت عيد تهم (١) — فيا ذُكر — سبعة وعشرين ألفاً ؛ المقاتلة منهم اثنا عشر ألفاً ؛ وأحصاهم عنجيف سبعة وعشرين ألف إنسان ؛ بين رجل وامرأة وصبى ، ثم جعلهم فى السنفن ، وأقبل بهم حتى نزل الزعفرانية ، فأعطى أصحابه دينارين دينارين جائزة ، وأقام بهايوماً ، ثم عباهم بغداد فى زواريقهم على هيئتهم فى الحرب ؛ معهم البوقات ، حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء سنة عشرين ومائتين والمعتصم بالشماسية فى سفينة يقال لها الزّو ، حتى مرّ به الزّط على تعبئتهم ينفخون بالبوقات ؛ فكان أولم بالقنف ص وآخرهم مرّ به الزّط على تعبئتهم ينفخون بالبوقات ؛ فكان أولم بالقنف ص وآخرهم بخداء الشماسية ، وأقاموا فى سنفنهم ثلاثة أيام ، ثم عبر بهم إلى الجانب الشرق ؛ فلمنا بشر بن السميدع ، فذهب بهم إلى خانقين ، ثم نقلوا إلى الثّغر فلم غين زربة ، فأغارت عليهم الرّوم ؛ فاجتاحوهم فلم يفليت منهم أحد ، فقال شاعرهم :

1179/1

شوقاً إلى تمر بَرْنِيٍّ وشُهْرِينِ قسرًا وسُقناكم سَوْق المعاجيز ولم تحسوطوا أياديه بتعزيز مِنْ يازمانَ ومن بلج ومن تُوز المُعلِمِينَ بديباج وإبْريز

(۱) ۱: « وكان عددهم ».

يا أهلَ بغدادَ موتوا دامَ غَيظكمُ

نحن الذينَ ضربناكمْ مجاهَرَةً

لم تشكروا اللهُ نَعماهُ التي سَلفَتْ

فاستنصِروا العبد من أبناء دولتكم

ومن شِناسَ وأَفشِينٍ ، ومن فرج

(٢) ط: « وعبأهم ».

واللابسي كيمخار الصين قد خرطت والحاملين الشَّكى نيطت علائقها يفرى ببيض من الهندى هامَهُمُ فوارس خيلُها دُهْم مودَّعـة وارس خيلُها دُهْم الله أجنحة متى تروموا لنا في غمر لجَّينا متى تروموا لنا في غمر لجَّينا ليسَ الجلادُ جِلادَ الزطِّ فاعترفوا ليسَ الجلادُ جِلادَ الزطِّ فاعترفوا نحن الذين سقينا الحرب درَّتَها لنَسْفَعَنَّكمُ سفعاً يَذِلَ له فابكوا على التَّمر أبكى اللهُ أُعينكمْ

أردانه دَرْزُ بَرْوَازِ الدَّخاريزِ الدَّخاريزِ الله مناطقِ خاصٍ غيرِ مَخروزِ بنو بَهِلَّه في أَبناءِ فيروز بنو بَهِلَّه في أَبناءِ فيروز على الخراطيم منها والفراريز كالآبنوس إذا استحضِرْنَ والشِّيزِ حِذْرًا نَصيدُكُمُ صيد المعافيزِ عِنْرًا نَصيدُكُمُ صيد المعافيزِ طيرُ الدِّحال حثاثاً بالمناقيزِ طيرُ الدِّحال حثاثاً بالمناقيزِ أكل الثَّريدِ ولا شُرْبَ القواقيز ونقنقنا مقاساة الكواليز وبقنقنا مقاساة الكواليز رب السَّرير ويُشجِي صاحب التِّيز في كلِّ أضحى، وفي فطرٍ ونيْروزِ

[ ذكرخبر مسير الأفشين لحرب بابك ]

وفى هذه السنة عقد المعتصم للأفشين خيذر(١) بن كاوس على الحبال، ووجّه به ١١٧١/٣ لحرب بابك ؛ وذلك يوم الحميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة ؛ فعسكر بمصلّى بغداد ، ثم صار إلى بـَرْزَنْـد .

ذكر الخبر عن أمر بابك ومخرجه:

أذكر أن ظهور بابك كان فى سنة إحدى ومائتين ، وكانت قريته ومدينته البَنة ، وهزّم من جيوش السلطان ، وقتل من قوّاده جماعة ؛ فلما أفضى الأمر إلى المعتصم، وجّه أباسعيد محمدبن يوسف إلى أرد بيل ، وأمره أن يبنى الحصون التى خرّبها بابك فيا بين زنشجان وأرد بيل ، ويجعل فيها الرّجال مسالح لحفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى أرد بيل ؛ فتوجه أبو سعيد لذلك ، وبنى الحصون التى خرّبها بابك ، ووجه بابك سرّية له فى بعض غاراته ، وصيّر أميرهم رجلاً

<sup>(</sup>١) ط : «حيدر» ، وانظر الفهرس .

يقال له معاوية ؛ فخرج فأغار على بعض النواحي ، ورجع منصرفاً ؛ فبلغ ذلك أبا سعيد محمد بن يوسف ، فجمع الناس وخرج إليه يعترضه في بعض الطريق ، فواقعه، فقتل من أصحابه جماعة، وأسر منهم جماعة ، واستنقذ ما كان حواه ؛ فهذه أول هزيمة كانت على أصحاب بابك . ووجَّه أبوسعيد الرءوس والأسرى إلى المعتصم بالله .

ثم كانت الأخرى لمحمد بن البعيث؛ وذلك أن محمدبن البعيثكان في قلعة له حصينة تسمى شاهى؛ كان ابن البعيث أخذها من الوجسْناء بن الرَّوَّاد، عرضها نحومن فرسخين، وهيمن كورة أذْرَبيجان، وله حصن آخر في بلاد أذرَبيجان يسمى تيبْريز، وشاهى أمنعهما ؛ وكان ابن البعيث مصالحاً لبابك ، إذا (١) توجهت سراياه نزلت به . فأضافهم ، وأحسن إليهم حتى أنسوا به ، وصارت لهم عادة . ثم إن بابك وجه رجلا من أصحابه يقال لهعيصمة من أصبهبذتيه في سرية ، فنزل بابن البعيث ، فأنزل إليه (٢) ابن البعيث على العادة الجارية الغنم والأنزال (٣) وغير ذلك ، وبعث إلى عصمة أن يصعد إليه في خاصّته ووجوه أصحابه ، فصعيد فغد اهم وسقاهم حتى أسكرهم (١) ، ثم وثب على عصمة فاستوثق منه ، وقتل مـَن ْ كان معه من أصحابه، وأمره أن يسمِّي رجلا رجلا من أصحابه باسمه ؛ فكان يـُدعى بالرجل باسمه فيصعد ، ثم يأمر به فيضرب عنفه ؛ حتى علموا بذلك ؛ فهربوا. ووجَّه ابن البعيث بعصمة إلىالمعتصم – وكان البَعيث أبو محمد صعلوكًا من صعاليك ابن الرّواد – فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك ، فأعلمه طُرُقها ووجوه القتال فيها ؛ ثم لم يزل عصمةً محبوسًا إلى أيام الواثق . ولما صار الأفشين إلى بـَـرْزَند عسكر بها ، ورمّ الحصون (٥) فيا بين برْزَنْد وأردبيل ، وأنزل محمد بن يوسف بموضع يقال له ١١٧٣/٣ خُسُ"، فاحتفر فيه خندقًا ، وأنزل الهيثم الغنوي القائد من أهل الجزيرة في رستاق يقال له أرْشق، فرم حصنه ، وحفر حوله خندقاً، وأنزل عَــَلــَـوَيه الأعور من قُـُوَّاد الأبناء في حصن ممَّا يلي أرد بيل يسمّى حصن النهر ؛ فكانت السابلة

<sup>(</sup> ٢ ) ف : «وأنزله » ، ابن الأثير: « فأنزل له » .

<sup>(</sup>٣) ف : « والأموال إلى غير ذلك ». ( ٤) ف : « سكروا » .

<sup>(</sup> ه ) ابن الأثير : « وضبط الحصون والطرق » .

والقوافل تخرج من أرْدَ بيل معها من يُبذُ رقها (١) حتى تصل إلى حصن النَّهُو ، ثم يُبُدُّرْقَهَا صاحب حصن النهو إلى الهيثم الغنويُّ ، ويخرج هـَيثُمْ فيمن جاء من ناحيته حتى يسلمه إلى أصحاب<sup>(٢)</sup> حصن النَّهـْر ، ويُسبَـذُ رْقُ مَن ْ جاء من أردبيل حتى يصير الهيثم وصاحب حصن النهر في منتصف (٣) الطريق، فيستلم صاحب حصن النهر مَن ْ معه إلى هيثم ، ويسلُّم هيثم مَن ْ معه إلى صاحب حصن النهر ؛ فيسير هذا مع هؤلاء ؛ وهذا مع هؤلاء . وإن سبق أحدهما صاحبه إلى الموضع لم َيجُـزُه حتى يجيء الآخر؛ فيدفع كلُّ واحد منهما منن معه إلى صاحبه ليُسِلَد وقهم ؛ هذا إلى أردبيل، وهذا إلى عسكر الأفشين، ثم يُسِلَدُ رق الهيثم الغنويّ ميّن كان معه إلى أصحاب أبي سعيد ؛ وقد خرجوا فوقفوا على منتصف الطريق، معهم قوم، فيدفع أبو سعيد وأصحابه مَـن ْ معهم إلى الهيثم ، ويدفع الهيثم مـن معه إلى أصحاب أبى سعيد ، فيصير أبو سعيد وأصحابه بمَسَ في القافلة (١) إلى خُسْ ، وينصرف الهيم وأصحابه بمن صار في أيديهم إلى أرْشق حتى يصيروا به من غد ، فيدفعوهم إلى عَلَوْيه الأعور وأصحابه ليوصلوهم (°) إلى حيث يريدون ، ويصير أبو سعيد ومـَن معه إلى خُش ، ثم إلى عسكر الأفشين ، فتلقاه صاحب سيارة الأفشين ، فيقبض منه منَن في القافلة ، فيؤد يهم إلى عسكر الأفشين ؛ فلم يزل الأمر جاريًا على هذا ؛ وكلُّما صار إلى أبي سعيد أو إلى أحد من المسالح أحدٌّ من الجواسيس وجمَّهوا به إلى الأفشين ؛ فكان الأفشين لا يقتل الجواسيس ولا يضربـُهم ؛ ولكن يهب لهم ويصلهم ويسألهم ما كان بابك يعطيهم ، فيُضعفه لهم ، ويقول للجاسوس : كن جاسوسًا لنا .

[ ذكرخبروقعة الأفشين مع بابك بأرشق ] وفيها كانت وقعة بين بابك وأفشين بأرْشق ، قتـَل فيها الأفشـين من

<sup>(</sup>١) يبذرقها ، أي يخفرها ، وفي ابن الأثير : « يحميها » .

<sup>(</sup>٢) ف : « لأصحاب» . (٣) ا ، س : « منصف » .

<sup>(</sup>٤) د، ف: « ومن في القافلة » . (ه) س: « ليوصلهم » .

أصحاب بابك خلقاً كثيراً ؛ قيل أكثر من ألنف ، وهرب بابك إلى مـُوقان ، ثم شخص منها إلى مدينته التي تدعى البـَذ .

## ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين وبابك:

ُذكر أن سبب ذلك أن المعتصم وجَّه مع بنُغَمَّا الكبير بمال إلى الأفشيين عَطَاءً لِحنده وللنفقات، فقدم بنعا بذلك المال إلى أرد بيل ، فلمَّا نزل أردبيل بلَغ بابك وأصحابه خبرُه ، فتهيأبابك وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى الأفشين، فقد م صالح الجاسوس على الأفشين، فأخبره أن "بُغا الكبير قد قدم بمال ، وأن بابك وأصحابه تهيَّنوا ليقتطعوه قبل وصوله إليك .

وقيل : كان مجيء صالح إلى أبي سعيد ، فوجَّه به أبو سعيد إلى الأفشين ١١٧٥/٣ وهياً بابك كميناً في مواضع ، فكتب الأفشين إلى أبي سعيد يأمره أن يحتال لمعرفة صحة خبر بابك ، فمضى أبو سعيد متنكَّرًا هو وجماعة من أصحابه، حتى نظروا إلى النيران والوقود في المواضع التي وصفها لهم صالح ، فكتب الأفشين إلى بُغا ؛ أن يقيم بأرْدَ بِيل حَتَى يأتيهَ رأيهُ، وكتب أبو سعيد إلى الأفشين بصحّة خبر صالح ، فوعد الأفشين صالحاً وأحسن إليه . ثم كتب الأفشين إلى بُغا أن يظهر أنه يريد الرّحيل ، ويشدّ المال على الإبل ويُـقـُـطرها، ويسير متوجَّهًا من أردبيل؛ كأنه يريد بـَـرْزَنْـد؛ فإذا صار إلى مسلحة النهر، أو سار شبيهـ بفرسخين، احتبس القطار حتى يجوز مـن صحب المال إلى بَرْ زُنِد ؛ فإذا جازت القافلة رجع بالمال إلى أرْدَ بيل. ففعل ذلك بُعا ، وسارت القافلة حتى نزلت النتهر، وانصرف جواسيس بابك اليه يعلمونه أن المال قد حُمل ، وعاينوه محمولا حتى صار إلى النهر ، ورجع بُغا بالمال إلى أرْدَ بيل ، وركب الأفشين في اليوم الذي وعد فيه بنُغا عند العصر من بتر ْزند ، فوافي خُسُ مع غروب الشمس ، فنزل معسكراً خارج خندق أبي سعيد ؛ فلما أصبح ركب في سر ؟ لم يضرب طبلا ولا نكشر (١) علمًا ، وأمر أن يلف الأعلام ، وأمر الناس بالسكوت (٢) ، وجدٌّ في السير ، ورحلت القافلة التي كانت توجَّهت في ذلك اليوم من النهر إلى ناحية الهيثم الغنويُّ ، و رحل الأفشين

من خُس يريد ناحية الهيثم ليصادفه في الطريق ، ولم يعلم الهيثم [ بمن كان معه علم الله علم الهيثم [ بمن كان معه عن القافلة يريد بها النهر .

وتعبُّأ بابك فى خَمَيْله و رجاله وعساكره، وصار على طريق النهر، وهو يظنُّ أن المال موافيه ، وخرج صاحب النهر بسبَّذ وق منن قبيله إلى الهيم ، فخرجت عليه خيل بابك ؛ وهم لا يشكُّون أنَّ المال معه ، فقاتلهم صاحب النهر ، فقتلوه وقتلوا مَن ° كان معه من الجند والسابلة ، وأخذوا جميع ما كان معهم من المتاع وغيره ، وعلموا أن المال قد فاتهم ، وأخذوا علَّمَه ، وأخذوا لباس أهل النهر ودراريعهم وطرّاداتهم وخفاتيينهم فلبسوها ، وتنكّروا ليأخذوا الهيثم الغنويّ ومَن ° معه أيضًا ، ولا يعلمون بخروج الأفشين، وجاءوا كأنهم أصحاب النهر ، فلما جاءوا لم يعرفوا الموضع الذي كان يقف فيه علم صاحب النهر ، فوقفوا في غير موضع صاحب النهر ، وجاء الهيثم فوقف في موقفه ، فأنكر ما رأى ، فوجّه ابن عم له ، فقال له : اذهب إلى هذا البغيض ، فقل له : لأى شيء وقوفك؟ فجاء ابن عم الهيثم، فلما رأى القوم أنكرهم لما دنا منهم (٢)، فرجع إلى الهيثم، فقال له : إن مؤلاء القوم لستُ أعرفهم، فقال له الهيثم: أخزاك الله! ما أجْبُمَنك ! ووجّه خمسة فرسان من قبله، فلماجاءوا وقربوا من بابك، خرج من الخُرَّميَّة رجلان فتلقَّوْهما وأنكر وهما، وأعلموهما أنهم قدعرفوهما، ورجعوا إلى الهيثم ركضًا ، فقالوا : إنَّ الكافر قد قتل عَـلَـوْيه وأصحابه ، وأخذوا أعلامهم ولباسهم، فرحل هيثم منصرفًا، فأتى القافلة التي جاء بها معه، وأمرهم أن يركضوا ويرجعوا ، لئلاً يؤخذوا ، ووقف هو فى أصحابه ، يسير بهم قليلاً قليلاً ، ويقف بهم قليلاً ، ليشغل الخُرّميّة عن القافلة ، وصار شبيهاً بالحامية لهم ؛ حتى وصلت القافلة إلى الحصن الذي يكون فيه الهيثم – وهو أرشق – وقال لأصحابه : مَن ْ يذهب منكم إلى الأمير وإلى أبي سعيد فيعلمهما وله عشرة Tلاف درهم وفرس بدل فرسه إن نعفق فرسه فله مثل فرسه على مكانه ؟ فتوجَّه رجلان من أصحابه على فرسين فارهين يركضان، ودخل الهيثم الحصن ، وخرج بابك فيمن معه ؛ فنزل بالحصن ، ووضُّع له كرسي وجلس على شرف

<sup>(</sup>۱) تكلة من ا . (۲) ا : « فلما رأى القوم ودنا منهم أنكرهم  $_0$  .

بحيال الحصن ، وأرسل إلى الهيثم : خلُّ عن الحصن وانصرفٌ حتى أهدمه . فأبى الهيثم وحاربه . وكان مع الهيثم في الحصن سيائة راجل وأربعمائة فارس ، وله خندق حَصِين . فقاتله ، وقعد بابك فيمن معه ، ووضع الحمر بين يديه ليشربها ، والحرب مشتبكة كعادته ، ولقى الفارسان الأفشين على أقل من فرسخ من أرشق، فساعة نظر إليهما(١) من بعيد قال لصاحب مقد منه: أرى فارسين ١١٧٨/٣ يركنضان ركضاً شديداً ، ثم قال : اضربوا الطبل ، وانشروا الأعلام ، واركضوا نحو الفارسين. ففعل أصحابه ذلك ، وأسرعوا السّير ، وقال لهم : صيحوا بهما : لبتيك لبيك ! فلم يزل الناس في طلق واحد مراكضين ، يكسر بعضهم بعضاً حتى لحقوا بابك ؛ وهو جالس، فلم يتدارك أن يتحوّل ويركب حتى وافتتْه الحيل والناس ، واشتبكت الحرب (٢) ، فلم يفلت من رجَّالة بابك أحد ، وأفلت هو في نفريسير ، ودخل مُوقان ، وقد تقطّع عنه أصحابه ، وأقام الأفشين فى ذلك الموضع ، وبات ليلتَمه ، ثم رجع إلى معسكره ببرْزَنْـد ، فأقامُ بابك بمُـُوقان أيامًا . ثم إنه بعث إلى البَـلَدّ ، فجاءه في الليل عسكر فيه رجَّالة ، فرحل بهم من موقان حتى دخل البذ"، فلم يزل الأفشين معسكراً ببر ْزَند، فلما كان فى بعض الأيام مرّت به قافلة من خُسُن ۚ إلى بِـَرْزند ، ومعها رجل من قبِبَلَ أبي سعيد يسمى صالح آب كش (٢) - تفسيره السقاء - فخرج عليه أصبهبذ بابك ، فأخذ القافلة ، وقتل مَن ْ فيها ، وقتل مَن ْ كان مع صالح ، وأفلت صالح بلا خفّ مع من أنلت ، وقُتل جميع أهل القافلة ، وانتُهب متاعهم، فقحط عسكر الأفشين من أجل تلك القافلة التي أخذت من الآب كش؛ وذلك أنها كانت تحمل الميرة ، فكتب الأفشين إلى صاحب المراغة يأمره ١١٧٩/٣ بحمل الميرة وتعجليها عليه ؛ فإن الناس قد قحطوا وجاعوا(٤) ، فوجله إليه صاحب المراغة بقافلة ضخمة ، فيها قريب من ألف ثُمَوْر سوى الحمُر والدوابِّ وغير ذلك، تحمل الميرة، ومعها جند يُبذرقونها، فخرجت عليهم أيضاً سرّية لبابك ، كان عليها طَرْخان \_ أو آذين \_ فاستباحوها عن آخرها بجميع ما فيها ، وأصاب الناس َ ضيق شديد ؛ فكتب الأفشين إلى صاحب السيرواًن

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : « فاشتبكت الحرب » . (۱) ا: «يصر بهما».

<sup>(</sup>٣) ا: «أركش». ( ٤ ) س : « وضاقوا » .

أن يحمل إليه طعاماً ، فحمل إليه طعاماً كثيراً ، وأغاث الناس فى تلك السنة ، وقدم بُغا على الأفشين بمال ورجال .

### [ ذكر الخبر عن خروج المعتصم إلى القاطول ]

وفى هذه السنة خرج المعتصم إلى القاطُّول ، وذلك في ذي القعدة منها .

#### ذكر الحبر عن سبب خروجه إليها :

ذكر عن أبي الوزير أحمد بن خالد ، أنه قال: بعثني المعتصم في سنة تسع عشرة ومائتين ، وقال لى : يا أحمد ، اشتر لى بناحية سامراً موضعاً أبني فيه مدينة ؛ فإني أتخوف أن يصبح هؤلاء الحرمية (١) صبحة ، فيقتلوا غلمانى ؛ حتى أكون فوقهم (٢) ، فإن رابني منهم ريب أتيتهم في البر والبحر ؛ حتى آتى عليهم . وقال لى : خذ مائة ألف دينار ، قال : قلت : آخذ خمسة آلاف دينار ، فكلما احتجت إلى زيادة بعثت إليك فاستزدت ؟ قال : نعم ؛ فأتيت الموضع ، فاشتريت سامراً بخمسهائة درهم من النصارى أصحاب الدير ، واشتريت موضع البستان الحاقاني بخمسة آلاف درهم ، واشتريت عدة مواضع حتى أحكمت ما أردت ، ثم انحدرت فأتيته بالصكاك ، فعزم على الخروج إليها في سنة عشرين ومائتين ، فخرج حتى إذا قارب القاطول ، فربت له فيه القباب والمضارب ، وضرب الناس الأخبية ؛ ثم لم يزل يتقدم ، وتشرب له القباب حتى وضع البناء بسامراً في سنة إحدى وعشرين ومائتين .

فذكر عن أبى الحسن بن أبى عباد الكاتب ، أن مسرورًا الحادم الكبير ، قال : سألنى المعتصم : أين كان الرشيد يتنزه إذا ضجر من المقام ببغداد ؟ قال : قلت له : بالقاطول ؛ وقد كان بنى هناك مدينة آثارها وسورها قائم ؛ وقد كان خاف من الجند ما خاف المعتصم ، فلما وثب أهل الشأم بالشأم وعصوا ، خرج الرشيد إلى الرّقة فأقام بها ، وبقيت مدينة القاطول لم تستم ، ولما خرج المعتصم إلى القاطول استخلف ببغداد ابنه هارون الواثق .

114./4

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « الحربية » . ( ٢ ) ابن الأثير : « فأريد أن أكون فوقهم » .

وقد حد أي جعفر بن محمد بن بو القراء، أن سبب خروج المعتصم إلى القاطول، كان أن علمانه الأتراك كانوا لا يزالون يجد ون الواحد بعد الواحد منهم قتيلا في أرباضها ؛ وذلك أنهم كانوا عُجماً جفاة يركبون الدواب، فيتراكضون في طرق بغداد وشوارعها ، فيصدمون الرجل والمرأة ويطئون الصبى ، فيأخذهم الأبناء فينكسونهم عن دوابتهم ويجرحون بعضهم ، فريما هلك من الجراح بعضهم ، فشكت الأتراك ذلك إلى المعتصم ، وتأذت بهم العامة ؛ فذ كر أنه رأى المعتصم راكباً منصرفاً من المصلى في يوم عيد أضحى أو فطر ؛ فلما صار في مربعة الحرشي ، نظر إلى شيخ قد قام إليه ، فقال له : يا أبا إسحاق ، قال : في مربعة الحرشي ، نظر إلى شيخ قد قام إليه ، فقال له : يا أبا إسحاق ، قال : فابتدره الجند ليضربوه ؛ فأشار إليهم المعتصم فكفهم عنه ، فقال الشيخ : مالك ! قال: لا جزاك الله عن الجوار خيراً ! جاورتنا وجثت بهؤلاء العلوج مالك ! قال: لا جزاك الله عن الجوار خيراً ! جاورتنا وجثت بهؤلاء العلوج بهم رجالنا ! والمعتصم يسمع ذلك كله . قال : ثم دخل داره فلم يمر راكباً إلى السنة القابلة في مثل ذلك اليوم ، فلما كان في العام المقبل في مثل ذلك اليوم خرج فصلى بالناس العيد ؛ ثم لم يرجع (١) إلى منزله ببغداد ؛ ولكنه صرف وجه خرج فصلى بالناس العيد ؛ شم لم يرجع (١) إلى منزله ببغداد ؛ ولكنه صرف وجه دابته (٢) إلى ناحية القاطول ؛ وخرج من بغداد ولم يرجع إليها .

[ ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الفضل بن مروان ] وفي هذه السنة غضب المعتصم على الفضل بن مروان وحبسه

\* ذكر الحبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إياه وسبب اتصاله بالمعتصم:

ُذكر أن الفضل بن مروان وهورجل من أهل البتردان كان متصلا برجل من العمّال يكتب له ، وكان حسن الحطّ ، ثم صار مع كاتب كان للمعتصم يقال له يحيى الجدر مقانى ، وكان الفضل بن مروان يخطّ بين يديه ؛ فلما مات الجدر مقانى صار الفضل في موضعه ؛ وكان يكتب للفضل على بن

( Y ) ف : « وجهه » .

<sup>(</sup>١) ف : « ثم رجع » .

حسان الأنبارى ، فلم يزل كذلك حتى بلغ المعتصم الحال التى بلغها ؛ والفضل كاتبه ، ثم خرج معه (١) إلى معسكر المأمون ، ثم خرج معه إلى مصر ، فاحتوى على أموال مصر ، ثم قدم (٢) الفضل قبل موت المأمون بغداد ، ينفذ أمور المعتصم ، ويكتب على لسانه بما أحب (٣) حتى قدم المعتصم خليفة ، فصار الفضل صاحب الحلافة (٤) ، وصارت الدواوين كلها تحت يديه وكنز الأموال ، وأقبل أبو إسحاق حين دخل بغداد يأمره بإعطاء المغنى والملهيى ؛ فلا ينفذ الفضل ذلك ، فثقل على أبى إسحاق .

فحدثني إبراهيم بن جه-روّيه أن إبراهيم المعروف بالمهـ مَثْتِيّ – وكان مضحكاً \_ أمر له المعتصم بمال ؛ وتقد م إلى الفضل بن مروان في إعطائه ذلك، فلم يعطه الفضل ما أمر به المعتصم؛ فبينا الهمَّفْتيُّ يومًّا عند المعتصم، بعد مابنيت له داره التي ببغداد، واتُّخذله فيها بستان، قام المعتصم يتمشَّى في البستان ينظر إليه وإلى ما فيهمن أنواع الرياحين والغدروس، ومعه الهفتي ، وكان الهفتي يصحب المعتصم قبل أن تُنفضي الحلافة إليه، فيقول فيما يداعبه : والله لا تفلح أبدًا! قال: وكان الهنفُ يَ رجلاً مربوعًا ذا كُدُنة، والمعتصم رجلا معرَّقًا (٥) خفيف اللحم ، فجعل المعتصم يسبق الهفشيُّ في المشي ؛ فإذا تقدمه ولم ير الهفتيُّ معه التفت إليه ، فقال له: ما لك لا تمشى! يستعجله المعتصم في المشي ليلحق به ؛ فاما كثُّر ذلك من أمر المعتصم على الهـَفْتَى"، قال له الهفْتَى، مداعبًا له : كنتُ أصلحك الله، أرانى أماشي خليفة؛ ولم أكن أرانى أماشي فيَــْجـَّا ١٦) ، والله لا أفلحت! فضحك منها المعتصم، وقال: ويلك! هل بقي من الفلاح شيء لم أدركه ! أبعد الحلافة تقول هذا لى ! فقال له الهفتي : أتحسب أنك قد أَفْلَحِتَ الآنَ ! إنما لك من الخلافة الاسم؛ والله ما يجاوز أمرك أذُ نُيثُك؛ وإنما الخليفة الفَصْل بن مروان ، الذي يأمر فينفُذ أمره من ساعته ، فقال له المعتصم: وأَىّ أمر لَى لا ينفذ! فقال له : الهفتيّ : أمرتَ لَى بكذا وكذا منذ شهرين ؟ فا أأعْطيتُ مما أمرت به منذ ذاك حبة!

<sup>(</sup>۱) س : «معها» . (۲) ف : «خرج» . (۳) س : «ما أحب» .

<sup>(</sup>٤) ف : «كاتب الحلافة» . (٥) المعرق : الخفيف اللحم .

<sup>(</sup>٦) الفيج : رسول السلطان على رجله ؛ فارسى معرب .

قال : فاحتجَّنها على الفضل المعتصم حتى أوقع به .

فقيل : إن أوَّل ما أحدثه في أمره حين تغيَّر له أن صيَّر أحمد بن عمار الخُراساني زمامًا عليه في نفقات الخاصة ، ونصر بن منصور بن بسام زمامًا عايه فى الخراج وجميع الأعمال ؛ فلم يزل كذلك؛ وكان محمد بن عبد الملك الزّيات يتولني ماكان أبوه يتولاه للمأمون من عمل المشمس والفساطيط وآلة الحمازات (١) ویکتب علی ذلك مما جری علی یدی محمد بن عبد الملك ، وكان یلبس إذا ١١٨٤/٣ حضر الدار وراعة سوداء وسيفاً بحمائل ، فقال له الفضل بن مروان : إنما أنت تاجر، فما لك وللسواد (٢) والسيف! فترك ذلك محمد ، فلما تركه أخذه الفضل برفع (٣) حسابه إلى دُدليل بن يعقوب النصراني ، فرفعه ، فأحسن د ليل في أمره ؛ ولم يرزأه شيئًا، وعرض عليه محمد هدايا، فأبى ُدليل أن يقبل منها (٤) شيئًا ، فلما كانت سنة تسع عشرة ومائتين \_ وقيل سنة عشرين ، وذلك عندى خطأ \_ خرج المعتصم يريد القاطول، ويريد البناء بسامرًا، فصرفه كثرة زيادة ديجُلة؛ فلم يقدر على الحركة، فانصرف إلى بغداد إلى الشماسيّة، ثم خرج بعد ذلك ؛ فلُما صار بالقاطول غضب على الفَـصْل بن مروان وأهل بيته في صفر ، وأمرهم برفع ما جرى على أيديهم ؛ وأخرِذ الفضل وهو مغضوب عليه في عمل حسابيه ، فلمنَّا فرغ من الحساب لم يناظرَ فيه ، وأمر بحبسه ؛ وأن يحمل إلى منزله ببغداد في شارع الميدان ، وحبس أصحابه ، وصيرمكانه محمد بن عبد الملك الزيات، فحبس مُدليُّلاً ، ونني الفضل إلى قرية في طريق الموصل يقال لها السن" ، فلم يزل بها مقيماً ؛ فصار محمد بن عبد الملك وزيراً كاتبًا، وجرى على يديه عامة ما بني المعتصم بسامرًا من الجانبين الشرق والغربي ، ولم يزل في مرتبته حتى استُخْلُف المتوكل ، فقتل محمد بن عبد الملك .

وذكرِرأن المعتصم لما استوزر الفضل بن مروان حلٌّ من قبله المحلُّ الذي ١١٨٥/٣ لم يكن أحد يطمع في ملاحظته، فضلا عن منازعته ولا في الاعتراض في أمره

<sup>(</sup> ١ ) الجمازة ، بالضم : مدرعة صوف ضيقة الكمين . ( ٢ ) ف : « والسواد » .

<sup>(</sup>٣) ف : « فرفع » . (٤) ف : « يقبلها » .

ونهيه ، وإرادته وحكمه ؛ فكانت هذه صفته ومقداره ؛ حتى حملته الدَّالة ، وحرَّكته الْخرْمة على خلافه في بعض ماكان يأمره به، ومنَّعه ماكان يحتاج إليه من الأموال في مهم أموره؛ فذكر عن ابن أبي دواد أنه قال: كنت أحضر مجلس المعتصم ؛ فك؛يرًا ما كنت أسمعه يقول للفضل بن مروان: احمل إلى ۗ كذا وكذا من المال، فيقول: ما عندى، فيقول: فاحتلها من وجه من الوجوه ؛ فيقول : ومن أين أحتالها ! ومـن معطيني هذا القدر من المال ؟ وعند من أَجِدِه ؟ فَكَانَ ذَلِكَ يَسُوءُ هُ وَأَعْرَفُهُ فِي وَجَهِهِ ؛ فَلَمَّا كُثُرُ هَذَا •ن فَعَاهُ رَكبتُ إليه يومًا فقلت له مستخلياً به : يا أبا العباس ؛ إنَّ الناس يدخلون بيني وبينك بما أكره وتكره ؛ وأننت امر ؤقد عرفتُ أخلاقك، وقد عرفها الداخلون بيننا؛ فإذا حُرِّكت فيك بحق فاجعاه باطلا؛ وعلى ذلك فما أدع نصيحـَتك وأداء ما يجب على في الحق لك؛ وقد أراك كثيراً ما ترد على أمير المؤمنين أجوبة عليظة تُرمضه ، وتقدح في قلبه ، والسلطان لا يحتمل هذا لابنه ، لا سما إذا كثر ذلك وغلظ . قال : وما ذاك يا أبا عبد الله ؟ قلت : أسمعه كثيراً ما بقول لك : نحتاج إلى كذا من المال لنصرفَه في وجه كذا ، فتقول : ومن يعطيني هذا ! وهذا ما لا يحتمله الحلفاء ، قال : فما أصنع إذا طلب منى ما ليس عندى ؟ قلت : تصنع أن تقول: يا أمر المؤمنين، نحتال في ذاك بحيلة، فتدفع عنك أياماً إلىأن يتهيًّا، وتحمل إليه بعضما يطلب وتسوَّفه (١) بالباقي، قال: نعم أفعل وأصير إلى ما أشرتَ به (٢). قال : فوالله لكأنى كنتُ أغريه بالمنع ، فكان إذا عاوده بمثل ذلك من القول ، عاد إلى مثل ما يكره من الجواب . قال : فلما كَشُرُر ذلك عليه ، دخل يوماً إليه وبين يديه حزمة نرجس غض ، فأخذها المعتصم فهزّها، ثم قال : حيّاك الله يا أبا العباس! فأخذها الفضل بيمينه ، وسلَّ

<sup>(</sup>۱) ف : « يطلبه وتسوف u .

<sup>(</sup> ٢ ) س : « إليه » .

المعتصمُ خاتمه من أصبعه بيساره ، وقال له بكلام خفى : أعطني خاتمي ، فانتزعه من يده ، ووضعه في يد ابن عبد الملك .

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد

## ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك الوقعة التي كانت بين بابك و بـُغا الكبير من ناحية هـَشْتادسَر ، فهزم بـُغا واستبيح عسكره .

[ ذكر الخبرعن وقعة الأفشين مع بابك في هذه السنة ] وفيها واقع الأفشين بابك وهزمه .

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وكيف كان السبب فيها :

1144/4

ذكر أن بنعا الكبير قدم بالمال الذى قد مضى ذكره ؛ وأن المعتصم وجهه معه إلى الأفشين عطاء الجند الذى كان معه ولنفقات (١) الأفشين على الأفشين، على الأفشين، على الأفشين، على الأفشين أصحابه ، وتجهز بعد وبالرجال الذين توجه واله منها له ، فأعطى الأفشين أصحابه ، وتجهز بعد النيروز ، ووجه بنعاً في عسكر ليدور حول هنش الدسر ، وينزل في خندق محمد بن حميد ويحفيره ويحكمه وينزله. فتوجه بنعا إلى خندق محمد بن حميد، وصار إليه ، ورحل الأفشين من برززند ، ورحل أبو سعيد من خش يريد بابك، فتوافو المحوضع يقال له دروذ ، فاحتفر الأفشين بها خندقا ، وبي حوله سوراً ، ونزل هو وأبو سعيد في الخندق مع من كان صار إليه من المطوعة ؛ فكان بينه وبين البد ستة أميال . ثم إن بنعا تجهز ، وحمل معه الزاد من غير أن يكون الأفشين كتب إليه ولا أمره بذلك ؛ فدار حول هنستاد سرحي فكان بينه قرية البذ ، فنزل في وسطها ، وأقام بها يوماً واحداً ، ثم وجه ألف رجل في علاقة له ، فخر ج عسكر من عساكر بابك ، فاستباح العلاقة ، وقتل رجل في علاقة له ، فخر ج عسكر من عساكر بابك ، فاستباح العلاقة ، وقتل جميع من قاتله منهم ، وأسر من قدر عايه ، وأخذ بعض الأسرى ؛ فأرسل

(١) ف : « ونفقات » .

<sup>(</sup> ٢ ) ا : « وجهوا » .

1144/1

منهم رجُلين مما يلي الأفشين، وقال لهما: اذهبا إلى الأفشين، وأعلماه (١) مانزل بأصحابكم (٢). فأشرف الرَّجُلان، فنظر إليهما صاحب الكُوهْبانيّة؛ فحرَّك العلمَ ، فضاح أهلُ العسكر: السلاح السلاح! وركبوا يريدون البذّ ، فتلقَّاهم الرجلان عُـريانين ؛ فأخذهما صاحب المقدّمة ، فمضى بهما إلى الأفشين ، فأخبراه بقضيتهما ، فقال : فعل شيئًا من غير أن نأمره . ورجع بـُخـَا إلى خندق محمد بن حميد شبيهاً بالمنهزم ؛ وكتب إلى الأفشين يعلمه ذلك ، ويسأله المدد ، ويعلمه أنَّ العسكر مفلول، فوجَّه إليه الأفشين أخاه الفضل بن كاوس وأحمد بن الخليل بن هشام وابن جـَوْشن وجـَنمَاحا الأعور السكريّ وصاحب شرطة الحسن بن سهل وأحدُ الأخوين قرابة الفضل بن سهل فداروا حول هَـَشْتادسَر ، فسُر آهل عسكره بهم ؛ ثم كتب الأفشين إلى بُغا يعلمه أنه يغزو بابك في يوم سمَّاه له، ويأمره أن يغزوَه في ذلك اليوم بعينه، ليحاربه من كلا الوجهن ؛ فخرج الأفشين في ذلك اليوم من درُّوذ يريد بابك ، وخرج بُغا من خندق محمد بن حميد ، فصعد إلى هـَشْتادسـَر ، فعسكر على دعوة بجنب قبر محمد بن حميد ، فهاجت ريح باردة ومطر شديد ؛ فلم يكن للناس عليها صبر لشدة البرد وشد ة الربح ، فانصرف بعنا إلى عسكره ، وواقعهم الأفشين من الغد ، وقد رجع بـُغا إلى عسكره ، فهزمه الأفشين (٣) ، وأخذ عسكره وخيمته وامرأة كانت معه في العسكر. ونزل الأفشين في معسكر بابك. ثم تجهز بنعا من الغد ، وصعد هسَشتادسس ، فأصاب العسكر الذي كان مقيماً بإزائه بهشتادسكر ، قد انصرف إلى بابك ، ورحل بنغا إلى موضعه ، فأصاب خُرْ ثِيلًا (٤) وقُماشًا (٥) ، وانحدر من هسَّتادسر يريد البد ، فأصاب رجلا وغلامًا نائمين فأخذهما داودسياه – وكان على مقدّمته فساعلهما، فذكراً أن رسول بابك أتاهم في الليلة التي انهزم فيها بابك ، فأمرهم أن يوافوه بالبذ ، فكان الرجل والغلام سكرانيْن، فذهب بهما النوم، فلا يعرفان من الحبر غير

<sup>(</sup>١) س : « فأعلماه » . « بصاحبكم » . « بصاحبكم » .

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير : « فهزم أصحاب بابك » . ( ٤ ) الحرثى : الردى. من متاع البيت .

<sup>(</sup> ه ) القاش : الردىء من كل شيء ، واحده قمش .

هذا ؛ وكان ذلك قبل صلاة العصر . فبعث بـُغا إلى داودسياه : قد توسطنا الموضع الذي نعرفه ـ يعني الذي كنا فيه في المرة الأولى ـ وهذا وقت المساء ، وقد تعب الرَّجَّالة ، فانظر جبلا حصيناً يسع عسكرنا (١) حتى نعسكر فيه ليلتنا هذه . فالتمس داودسياه ذلك ، فصعد إلى بعض الجبال ، فالتمس أعلاه فأشرف ، فرأى أعلام الأفشين ومعسكره شبه الحيال(٢) فقال : هذا موضعنا إلى غُدُوة ، وننحدر من الغد إلى الكافر إن شاءالله . فجاءهم في تلك الليلة سحابٌ وبرْد ومطر وثلج كثير ؛ فلم يقدر أحد حين أصبحوا أنْ ينزل من الجبك يأخذ ماء ، ولايستى دابَّته من شدَّة البرد وكثرة الثلج؛ وكأنهم كانوا في ليل من شدة الظلمة والضباب . فلما كان اليوم الثالث قال الناس لبُعا : قد فني ما معنا من الزَّاد ، وقد أضرَّ بنا البرُّد ؛ فانزل على أيَّ حالة كانتْ ؛ ١١٩٠/٣ إِما راجعين وإما إلى الكافر . وكان في أيام الضّباب . فبيت بابك الأفشين ونقض عسكره، وانصرف الأفشين عنه إلى معسكره، فضرب بـُغا بالطَّبسُل، وانحدر يريد البذ حتى صار إلى البطن ، فنظر إلى السماء منجلية ، والدُّنيا طيَّبة، غير رأس الجبل الذي كان عليه بـُغا، فعبَّى بـُغا أصحابه ميمنة "وميسرة" ومقدَّمة ، وتقدَّم يريد البذَّ، وهو لا يشك أن الأفشين في موضع معسكره، فمضى حتى صار بلزق/جَبَل البذ" ، ولم يبق بينه وبين أن يشرف على أبيات البذ إلا صعود قد و نصف ميل؛ وكان على مقد منه جماعة فيهم غلام لابن البَعيث، له قرا بة بالبد ، فلقيتهم طلائع لبابك ، فعرف بعضهم الغلام ، فقال له : فلان ، فقال : من هذا (٣) هاهنا ؟ فسمتى له مسَن كان معه من أهل بيته ، فقال : ادن حتى أكلَّمك ، فدنا الغلام منه، فقال له : ارجع وقسل ا لمن تعنى به يتنحّى؛ فإنا قد بيَّتنا الأفشين ، وانهزم إلى خندقه وقد هيَّأنا لكم عسكرْين ، فعجّل الانصراف لعلك أن تفلت. فرجع الغلام فأخبر ابن البعيث بذلك ، وسمَّى له الرجل، فعرفه ابن البعيث، فأخبر ابن البعيث بُغا بذلك ، فوقف بنُغا شاور أصحابه ، فقال بعضهم : هذا باطل ؛ هذِه

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، وفي ط : « الحبال » . (۱) أ ، س : « معسكرنا » .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ف .

1191/4

خُدعة ليس من هذا شيء ، فقال بعض الكُوهبانييّن : إن هذا رأس جبل أعرفه ، من صعد إلى رأسه نظر إلى عسكر الأفشين . فصعد بغا والفضل بن كاوس وجماعة منهم ممن نشط ، فأشرفوا على الموضع ، فلم يروا فيه عسكر الأفشين فتيقنّنوا (١) أنه قد مضى ، وتشاوروا ، فرأوا أنينصرف الناس راجعين في صدر النهار قبل أن يجننهم الليل ، فأمر بنغا داودسياه بالانصراف ، فتقدم داود وجد في السير ، ولم يقصد الطريق الذي كان دخل منه إلى هسَمْتادسسر مخافة المضايق والعقاب ، وأخذ الطريق الذي كان دخل منه في المرة الأولى ، يدور حول هسَمْتادسسر ، وليس فيه مضيق إلا في موضع واحد .

فسار بالناس، وبعث بالرّجالة، فطرحوا رماحهم وأسلحتهم في الطريق، ودخلتُهم وَحُشة شديدة ورُعب ، وصار بُغا والفضل بن كاوس وجماعة القوَّاد في الساقة ، وظهرت طلائع بابك ؛ فكلما نزل هؤلاء جبلاً صعدته طلائع بابك ؛ يتراءوْن لهم مرّة ويغيبون عنهم مرّة ، وهم فى ذلك يَـقَـْفُـون آثارهم ، وهم قدر عشرة فرسان؛ حتى كان بين الصّلاتين ! الظهر والعصر ، فنزل بنُّخا ليتوضَّأ ويصلَّى، فتدانت منهم طلائع بابك، فبرزوا لهم، وصلى بنُّغا، ووقف فى وُجوههم ، فوقفوا حين رأوْه ، فتخوَّف بـُغا على عسكره أن يواقعه الطلائع من ناحية ، ويدور عليهم في بعض الجبال والمضايق قوم " آخرون ، فشاور منَن عضره (٢) وقال : لست آمن أن يكونوا جعلوا هؤلاء مشغلة ، يحبسوننا عن المسير ، ويقد مون أصحابهم ليأخذوا على أصحابنا المضاييق. فقال له الفضل بن كاوس: ليس هؤلاء أصحاب نهار ؛ وإنما هم أصحاب ليل ؛ وإنما يتخوَّف على أصحابنا من الليل، فورَجِّه الى داودسياه ليُسرع السيرَ ولا ينزل ، ولو صار إلى نصف الليل حتى يجاوز المضيق ، ونقف نحن ها هنا ؛ فإن مؤلاء ما داموا ير وننا في وجوههم لا يسير ون ، فياطلهم وندافعهم قليلا قليلا حتى تجيء الظلمة ؛ فإذا جاءت الظلمة لم يعرفوا لنا موضعاً ، وأصحابنا يسيرون فينفذون أوَّلا فأوَّلا، فإن أخذ علينا نحن المضيقُ تخلصنا من طريق هـَشْتادسر أو من طريق آخر .

<sup>(</sup>۱) س: « فتيقن». « حضر » .

وأشار غيره على بنُغا . فقال : إن العسكر قد تقطع ، وليس يدرك أو له آخره ، والناسقد رمو ابسلاحهم ، وقد بقى المال والسلاح على البغال ، وليس معه أحد، ولانأمن أن يخرج عليه من يأخذ المال والأسير – وكان ابن جويدان معهم أسيراً أرادوا أن يفادوا به كاتباً لعبد الرحمن بن حبيب ، أسره بابك – فعز م بنُغا على أن يعسكر بالناس حين تُذكر له المال والسلاح والأسير ، فوجة الى داودسياه : حيثا رأيت جبلا حصيناً ، فعسكر عليه .

فعدل داود إلى جبل مُؤرّب، لم يكن للناس موضع يقعدون فيه من شدّة هبوطه ، فعسكر عليه ، فضرب مضر باً لبنغا على طرف الجبل في موضع شبيه بالحائط ؛ ليس فيه مسلك ، وجاء بغافنزل ، وأنزل الناس وقد تعبرُوا وكلُّوا ، وفنيت أزوادُهم ، فباتوا على تعبئة وتحارُس من ناحية المصعَد ، فجاءهم العدوّ من الناحية الأخرى ، فتعلُّقوا بالجبلحتي صاروا إلى مضرب بـُغا، فكبسـوا المضرب، وبيَّتُوا العسكر ، وخرج بمُغا راجلاً حتى نجا ، وجُرح الفضل بن كاوس ، وقتيل جناح السكريّ ، وقتيل ابن جـَوْشن، وقتيل أحد الأخوين قرابة الفضل ابن سهل ، وخرج بُغا من العسكر راجلاً ، فوَجد َ دابة فركبها ، ومرّ بابن البَعيث فأصعده على هنش الدسر ، حتى انحدر به على عسكر محمد بن حُميد، فوافاه في جوف الليل ، وأخذ الخُرَّميّة المال والسلاح والأسير ابن جويدان ، ولم يتبعوا الناس ، ومرّ الناس منهزمين منقطعين حتى وافوا بـُغا ، وهو في خندق محمد بن حبُّميد ، فأقام بنغا في خندق محمد بن حميد خمسة عشر يوماً ، فأتاه كتاب الأفشين يأمره بالرجوع إلى المَرَاغة ، وأن يردّ إليه المدد الذى كان أمد م به ، فضى بنغا إلى المراغة ، وانصرف الفضل بن كاوس وجميعُ مَن ° كان جاء معه من معسكر الأفشين إلى الأفشين ، وفرّ ق الأفشين الناس في مشاتيهم تلك السنة ، حتى جاء الربيع من السنة المقبلة .

#### [ خبر مقتل طرخان قائد بابك ] وفي هذه السنة قُـُتـِل قائد لبابك كان يقال له طـَـرْخان .

#### \* ذكر سبب قتله:

أذكير أن طرخان هذا كان عظيم المنزلة عند بابك ؛ وكان أحد قواده، فلما دخل الشتاء من هذه السنة، استأذن بابك في الإذن له أن يشتو في قرية له بناحية المراغة – وكان الأفشين يرصده، ويحب الظفر به؛ لمكانه من بابك فأذن له بابك ، فصار إلى قريته ليشتو بها بناحية همسَّنا دسر ، فكتب الأفشين إلى تر ك مولى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وهو بالمراغة، أن يسرى إلى تلك القرية – ووصفها له حتى يقتل طرخان، أو يبعث به إليه أسيراً. فأسرى تُمر ك طرخان ، فصار إليه في جوف الليل ، فقتل طرخان و بعث برأسه إلى الأفشين .

وفى هذه السنة قدم صول أرتكين وأهل بلاده فى قيود فنتُزعت قيوُدهم ، وحميل على الدوابّ منهم نحو من مائتى رجل .

وفيها غضب الأفشين على رجاء الحضاريّ و بعث به مقيَّداً .

وحج بالناس فی هذه السنة محمد بن داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس ، وهو والی مکة .

#### ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

> [ ذكر خبر الوقعة بين أصحاب الأفشين وآذين قائد بابك] وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لبابك يقال له آذين.

> > ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها :

ذكر أن الشتاء لما انقضى من سنة إحدى وعشرين وماثتين وجاء الربيع، ودخلت سنة اثنتين وعشرين وماثتين، ووجه المعتصم إلى الأفشين ما وجهه إليه من المدد والمال، فوافاه ذلك كله وهو ببر أزند، سلم إيتاخ إلى الأفشين المال والرجال الذين كانوا معه وانصرف، وأقام جعفر الحياط مع الأفشين مدة، ثم رحل الأفشين عند إمكان الزمان، فصار إلى موضع يقال له كلان روذ، فاحتفر فيه خندقا، وكتب إلى أبى سعيد، فرحل من بر زند إلى إزائه على طرف رستاق كلان روذ، وتفسيره: نهر كبير؛ بينهما قدر ثلاثة أميال، فأقام معسكراً في خندق، فأقام بكلان روذ خمسة أيام، فأتاه من أخبره أن قائداً من قسواد بابك يدعى آذين، قد عسكر بإزاء الأفشين، وأنه قد صير عياله في جبل يشرف على روذ الروذ، وقال: لا أتحصن من اليهود – يعنى المسلمين – ولا أدخل عيالى حصناً؛ وذلك أن بابك قال له: أدخيل عيالك الحصن، قال: أنا أتحصن من اليهود! والله لا أدخلتهم حصناً أبداً، فنقلهم إلى هذا الجبل، فوجة الأفشين ظفر بن العلاء السعدى والحسين بن خالد المدائي من قواد أبى سعيد في جماعة من الفرسان والكوه بانية،

فساروا ليلتهم من كلان روذ ؛ حتى انحدرا في مـَضيق لا يمرّ (١) فيه راكب واحد إلا بج مهد، فأكثرُ الناس قادوا دوابتهم، وانسلُّوا رجلا خلُّف رجل، فأمرهم أن يصير وا قبل طلوع الفجر على روذ الرُّوذ ، فيعبر الكوهبانية رجَّالة ؛ لأنه لا يمكن الفارس أن يتحرُّك هناك، ويتسلقوا الجبل؛ فصاروا على(٢)روذ الروذ قبل الستحرر ، ثم أمر من أطاق من الفرسان أن يترجل وينزع ثيابه ، فترجل عامة الفرسان، وعبر وا وعبر معهم الكوهبانية جميعاً، وصعدوا الجبل؛ فأخذوا عيال آذين وبعض ولده، وعبر وا بهم، و بلغ آذين َ الحبر بأخذ عياله ؛ وكان الأفشين عند توجّه هؤلاء الرجالة ودخولهم المضيق يخاف أن يؤخذ عليهم المضيق، فأمر الكُوهبانية أن يكون معهم أعلام، وأن يكونوا على رءوس الحبال الشواهق في المواضع التي يُشرفون منها على ظَّفَرَ بن العلاء وأصحابه ؛ فإن رأوا أحداً يُخافونه حرّ كوا الأعلام ، فبات الكوهبانيّة على رءوس الجبال ، فلما رجع ابن العلاء والحسين بن خالد بمن أخذوا من عيال آذين، وصاروا في بعض الطريق قبل أن يصير وا إلى المضيق ، انحدر عليهم (٣) رجَّالة T ذين فحار بوهم قبل أن يدخلوا المضيق، فوقع بينهم قتلي ، واستنقذوا بعض النساء . ونظر إليهم الكوهبانية الذين رتَّبهم الأفشين؛ وكان آذين قد وجَّه عسكريْن ؛ عسكراً يقاتلهم ، وعسكراً يأخذ عليهم المضيق ؛ فلما حرّكواالأعلام وجّه الأفشين مظفر بن كيدر في كردوس (٤) مَن أصحابه ، فأسرع الرَّكُنْض . ووجَّه أبا سعيد خلف المظَّفر ، وأتبعهما ببخاراخُذاه ، فوافوْ ا ؛ فلما نظر إليهم رجًّالة آذين الذين كانوا على المضيق انحدروا عن المضيق ، وانضموا إلى أصحابهم ، ونجا ظفر بن العلاء والحسين بن خالد ومَن معهما من أصحابهما ، ولم يقتل منهم إلا من قتل في الوقعة الأولى، وجاءوا جميعاً إلى عسكر الأفشين ؛ ومعهم النساء اللواتي أخذوهن" .

<sup>(</sup>١) ف : « فلا يمر » .

<sup>(</sup>٢) ف: « إلى » .

<sup>(</sup>٣) ف : « اليهم».

<sup>(</sup>٤) الكردوس : القطعة العظيمة من الخيل .

#### [ ذكرخبر فتح البذ مدينة بابك ]

وفي هذه السنة فتحت البذ مدينة بابك ، ودخلها المسلمون، واستباحوها ؟ وذلك في يوم الجمعة لعشر بـَقيينَ من شهر رمضان في هذه السنة .

## ذكر الحبر عن أمرها وكيف فتتحت والسب في ذلك :

ُذكير أنَّ الأفشين لما عزم على الدنوَّ من البذَّ والارتحال من كلان روذ جعل يُزحلف (١) قليلا قليلا على خلاف زحفه قبل ذلك \_ إلى المنازل التي كان ينزلها ؛ فكان يتقدُّم الأميال الأربعة ، فيعسكر (٢) في موضع على طريق المضيق الذي ينحدر إلى روذ الرّوذ ، ولا يحفر خندقيًّا ؛ ولكنه يقيم معسكراً في الحسك، وكتب إليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس نوائب كراديس تقف (٣) ١١٩٨/٣ على ظهور الحيل، كما يدور العسكر بالليل؛ فبعض القوم معسكرون وبعض" وقوف على ظهور دوابُّهم على ميل كما يدورالعسكر بالليل والنهار مخافة البَّيات؛ كى إن دهمهم أمر يكون الناس على تعبية والرّجالة في العسكر؛ فضجّ الناس من التعب، وقالوا: كم نقعد ها هنا في المضيق ونحن قعود في الصحراء، وبيننا وبين العدو أربعة فراسخ، ونحن نفعل فعلاً ؛ كأن العدو بإزائنا ! قد استحينا من الناس والحواسيس الذين يمرُّون بيننا وبين العدو أربعة فراسخ؛ ونحن قد متنا من الفزع ؛ أقدم بنا؛ فإمَّا لنا وإما علينا، فقال: أنا والله أعلم أن ما تقولون حق ؟ ولكن أمير المؤمنين أمرني بهذا . ولا أجد منه بداً .

> فلم يلبث أن جاءه كتاب المعتصم يأمره أن يتحرّى بدراجة الليل على حسب ما كان ؛ فلم يزل كذلك أياماً ، ثم انحدر في خاصته حتى نزل إلى روذ الرُّوذ، وتقدُّم حتى شارف الموضع الذي به الرَّكوة التي واقعه عليها بابك في العام الماضي ؛ فنظر إليها، ووجد عليها كُردوساً من الحرَّمية ؛ فلم يحاربوه ولم يحاربهم ؛ فقال بعض العلوج: ما لكم تجيئون وتفرُّون ! أما تستحيون ! فأمر الأفشين ألا يجيئوهم ولا يبرز إليهم أحد ؛ فلم يزل مُواقفتهم إلَّى قريب

<sup>(</sup>١) يزحلف ، أي يتقدم ، وفي ابن الأثير : « يتقدم » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « يقفون » . (۲) ف : «ويعسكر».

من الظهر ، ثم رجع إلى عسكره ، فكث فيه يومين ، ثم انحدر أيضاً فى أكثر ما كان انحدر فى المرّة الأولى ، فأمر (١) أبا سعيد أن يذهب فيواقيفهم على حسب ما كان واقفهم فى المرّة الأولى ، ولا يحرّ كهم ولا يهجم عليهم .

1199/4

وقام الأفشين بروذ الرّوذ ، وأمر الكوهبانية أن يصعدوا إلى رءوس الجبال التي يظنون أنها حصينة ، فيتراءوا له فيها ، ويختاروا له في رءوس الجبال مواضع يتحصَّن فيها الرَّجالة ؛ فاختاروا له ثلاثة أجبل ، قد كانت عليها حصون فيا مضى ، فخربت فعرفها ، ثم بعث إلى أبى سعيد ، فصرفه يومه ذلك ؛ فلما كان بعد يومين انحدر من معسكره إلى روذ الروذ ، وأخذ معـــه الكِلْغَرِيّة - وهم الفعلة - وحملوا معهم شيكاء (٢) الماء والكعثك؛ فلما صاروا إلى روذ الرّوذ وجَّه أبا سعيد ، وأمره أن يواقفهم أيضًا على حسب ما كان أمره به فى اليوم الأوَّل ، وأمر الفعلة بنقل الحجارة وتحصين الطرق التي تسلك إلى تلك الثلاثة الأجبل ؛ حتى صارت شبه الحصون ، وأمر فاحتفر على كلُّ طريق وراء تلك الحجارة إلى المرصُّعد خندقًا؛ فلم يترك مسلكمًا إلى جبل منها إلا مسلكًا واحداً. ثم أمر أبا سعيد بالانصراف ، فانصرف ، ورجع الأفشين إلى معسكره . قال : فلما كان في اليوم الثامن من الشهر ، واستحكم الحصر ، دفع إلى الرَّجالة كعكمًا وسويقًا ، ودفع إلى الفرسان الزَّاد والشعير ، ووكمُّل بمعسكره ذلك من مون يحفظه. وانحدروا ، وأمر الرّجالة أن يصعدوا (٣) إلى رءوس تلك الجبال، وأن يصعدوا معهم بالماء، و بجميع (٤) ما يحتاجون إليه، ففعلوا ذلك، وعسكر ناحية ، ووجَّه أبا سعيد ليواقف (٥) القوم على حسب ما كان يواقفهم ، وأمر الناس بالنزول في سلاحهم، وألا يأخذ الفرسان سروج دوابهم . ثم خـَطَّ الخندق ، وأمر الفَعَلَة بِالعمل فيه ، ووكَّل بهم مَن ْ يستحثَّهم، ونزل هو والفرسان ، فوقفوا تحت الشجر في ظل يرعون دوابهم ، فلما صلى العصر ، أمر الفعلة بالصعود إلى رءوس الجبال التي حصَّنها مع الرَّجالة ، وأمر الرَّجالة أن

14../4

<sup>(</sup>١) ف : «وأمر» . (٢) الشكوة: وعاء للماء أو للبن من الأدم وجمعها شكاء.

<sup>(</sup>٣) ف: « بالصعود » . (٤) س: « وجميع »

<sup>(</sup> ه ) س : « ليوقف a .

يتحارسوا ولا يناموا ، ويدَّ عوا الفَّعلة فوق الجبال ينامون ، وأمر الفرسان بالركوب عند اصفرار الشمس، فصير م كراديس وقفها (١) حيالم، بين كل كردوس وكُمردوس قَلَدُر رمية سهم ، وتقد م إلى جميع الكراديس ألا يلتفتن كل واحد منكم إلى الآخر ؛ ليحفظ كلُّ واحد منكم ما يليه ؛ فإن سمعتم هدَّةً فلا يلتفتن أحد منكم إلى أحد ، وكل كُردوس منكم قائم بما يليه ، فإنه لا بهدة يأخذ . فلم يزل الكراديس وقوفاً على ظهور دوابهم إلى الصباح ، والرَّجالة (٢) فوق رءوس الجبال يتحارسون . وتقدُّم إلى الرَّجالة : متى ما أحسوا في الليل بأحد فلا يكترثوا ، وليا أزم كل تقوم منهم المواضع التي لهم ؛ وليحفظوا جبلهم وخندقهم فلا يلتفتن أحد " إلى أحد . فلم يزالوا كذاك إلى الصباح ؟ تُم أمر مَن ° يتعاهد الفرسان والرّجالة بالليل ، فينظر إلى حالتهم ؛ فلبيِّنوا في ١٢٠١/٣ حفر الخندق عشرة أيام ، ودخله اليوم العاشر فقستمه بين الناس ، وأمر القوّاد أن يبعثوا إلى أثقالهم وأثقال أصحابهم على الرفق، وأتاه رسول بابك ومعه قيثًاء و بيطّيخ وخييار ؛ يُعلمه أنه في أيامه هذه في جفاء؛ إنما يأكل الكعك والسويق هو وأصحابه، وأنه أحبّ أن يُـلطفه بذلك . فقال الأفشين للرسول: قد عرفتُ أَىَّ شيء أراد أخي بهذا؛ إنما أراد أن ينظر إلى العسكر، وأنا أحق مَن ْ قبل برُّه، وأعطاه شهوته؛ فقد صدق، أنا في جفاء . وقال للرَّسِول: أما أنت فلا بدُّ لك أن تصعد حتى ترى معسكرنا، فقد رأيت ما هاهنا ، وترى ما وراءنا أيضًا ، فأمر بحمله على دابة ، وأن يُصعد به حتى يرى الخندق ، ويرى (٣) خندق كلان روذ وخندق برزند ، ولـْينظر إلى الخنادق الثلاثة ويتأملها ، ولا يخفى عليه منها شيء (١) ليخبر به صاحبه . ففُعل به ذلك؛ حتى صار إلى برزند ، ثم ردة ه إليه (٥) ، فأطلقه وقال له : اذهب ، فأقرئه منى السلام – وكان من الخرَّمية الذين يتعرَّضون لمن يجلب الميرة إلى العسكر ــ ففعل ذلك مرَّة أو مرتين ، ثم جاءت الخرَّمية بعد ذلك في ثلاثة كراديس، حتى صاروا قريبًا من سور خندق الأفشين يصيحون ، فأمر الأفشين الناس ألا ينطق أحد منهم ، ففعلوا

<sup>(</sup>٢) س : « والرجال » . (۱) ف: « ووقفها ».

<sup>(؛)</sup> ف : وشيء منها يه . (٣) ا ، ف : « فنظر إلى » .

<sup>(</sup> o ) ط: « إلى عنده » .

17.7/4

ذلك ليلتين أو ثلاث ليال، وجعلوا يركضون دوابتهم خليف السور، ففعلوا ذلك غير مرة ؛ فلما أنسوا هيئاً لهم الأفشين أربعة كراديس من الفرسان والرجالة، فكانت الرجالة ناشبة ، فكمنوا لهم في الأودية ، ووضع عليهم العيون ؛ فلما انحدروا في وقتهم الذي كانوا ينحدرون فيه في كل مرة ، وصاحوا وجلبوا كعادتهم شد ت عليهم الحيل والرجالة الذين رتبوا، فأخذوا عليهم طريقهم، وأخرج الأفشين إليهم كردوسين من الرجالة في جوف الليل ، فأحسوا أن قد أخذت عليهم العقبة ؛ فتفرقوا في عدة طرق ؛ حتى أقبلوا يتسلقون (١) الجبال ، فروا فلم يعودوا إلى ما كانوا يفعلون ، ورجع الناس من الطلب مع الخبال ، فروا فلم يعودوا إلى ما كانوا يفعلون ، ورجع الناس من الطلب مع صلاة الغداة إلى الخندق بروذ الروذ ، ولم يلحقوا من الحرقية أحداً .

ثم إنَّ الأفشين كان في كل أسبوع يضرب بالطبول نصفَ الليل ، ويخرج بالشمع والنفاطات إلى باب الحندق ، وقد عرف كل إنسان منهم كُرْدوسه؛ مَن كان في الميمنة ومن كان في الميسرة ؛ فيخرج الناس فيقفون في مواقفهم ومواضعهم . وكان الأفشينُ يحمل أعلامًا سودًا كباراً ، اثني عشر علمًا يحملها على البغال ؛ ولم يكن يحملها على الحيل لئلا تزعزع ، يحميلها على اثني عشر بغلا ؛ وكانت طبوله الكبار واحداً وعشرين طبلا ؛ وكانت الأعلام الصغار نحواً من خمسائة علم ؛ فيقف أصحابه كل فرق (٢) على مرتبتهم من رُبْع الليل ؟ حتى إذا طلع الفجر ركب الأفشين من مضربه ، فيؤذِّ للوذن بين يديه ويصلى ، ثم يصلى الناس بغلس ، ثم يأمر بضرب (٣) الطبول ، ويسير رْحَفًا . وكانت علامته في المسير والوقوف تحريك الطبول وسكونها ، لكثرة الناس ومسيرهم في الحبال والأزقة على مصافَّهم ؛ كلما استقبلوا جبلا صعدوه ، وإذا هبطوا إلى واد مضوا فيه؛ إلا أن يكون جبلا منيعاً لا يمكنهم صعوده وهبوطه؛ فإنهم كانوا ينضمون إلى العساكر، ويرجعون إذا جاءوا إلى الجبل إلى مصافَّهم ومواضعهم ؛ وكانت علامة المسير (٤) ضرب الطبول؛ فإن أراد أن يقف أمسك عن ضرب الطبول ؛ فيقف الناس جميعاً من كل " ناحية على جبل ، أو في واد أو في مكانهم؛ وكان يسير قليلا قليلا؛ كلما جاءه كوهباني بخبر وقف

14.4/4

<sup>(</sup>۱) س : «يتسللون » . کل قوم » .

<sup>(</sup>٣) ف: «فيضرب» . «السير» . «السير» .

قليلا ؛ وكان يسير هذه الستة الأميال التي بين رُوذ الروذ ، وبين البذ ، ما بين طلوع الفجر(١) إلى الضّحي الأكبر ؛ فإذا أراد أن يصعد إلى الرّ كوة التي كانت الحرب تكون عليها في العام الماضي ، خلَّف بُخاراخُداه على رأس العقبة مع ألف فارس وسمائة راجل؛ يحفظون عليه الطريق؛ لا يخرج أحد من الخُرَّ مية ؟ فيأخذ عليه الطريق . وكان بابك إذا أحس " بالعسكر أنه وارد عليه وجه عسكراً له فيه رجاً لة إلى واد تحت تلك العقبة التي كان عليها بُخاراخذاه ، و يكمننون لمن يريد أن يأخذ علَّيه الطريق.

وكان الأفشين يقف بخاراخُداه يحفظ هذه العقبة التي وجنَّه بابك عسكره ١٢٠٠١/٣ إليها ليأخذها على الأفشين ؛ وكان بـُخاراخذاه يقف بها أبداً، ما دام الأفشين داخل البذَّ على الرَّكوة،وكان الأفشين يتقدُّم إلى بخاراخذاه أن يقف على وادر فيم بينه و بين البذّ شبه الخندق .

وكان يأمر أبا سعيد محمد بن يوسف أن يعبرُ ذلك الوادى في كردوس من أصحابه ، ويأمر جعفراً الخياط أن يقف أيضًا في كُردوس من أصحابه، ويأمر أحمد بن الحليل فيقف في كردوس آخر ؛ فيصير في جانب ذلك الوادى ثلاثة كراديس في طرف أبياتهم ؛ وكان بابك يُخرج عسكراً مع آذين ، فيقف على تل بإزاء هؤلاء الثلاثة الكراديس خارجاً من البذ لثلا يتقدم أحد من عساكر الأفشين إلى باب البذ . وكان الأفشين يقصد إلى باب البذ ، و يأمرهم إذا عبر وا بالوقوف فقط ، وترك المحار بة ،وكان بابك إذا أحس " بعساكر الأفشين أنها قد تحركت من الحندق تريده فرق أصحابه كمناء ؟ ولم يبق معه إلا نُـُفير يسير ؛ وبلغ ذلك الأفشين ، ولم يكن يعرف الواضع التي يكمـُنون فيها . ثم أتاه الحبر بأن الحرّمية قد خرجوا جميعيًّا ، ولم يبق مع بابك إلا شرذمة من (٢) أصحابه . وكان الأفشين إذا صعد إلى ذلك الموضع بُسط له نبطتم ، ووُضع له كرسي ، وجلس على تل مشرف يُشرف (٣) على باب قصر بابك ، والناس كراديس وقوف ، من مكن كان معه من جانب الوادى هذا أمره بالنزول

14.0/4

<sup>(</sup>١) ف: « الشمس » . (٢) س: ١ مع ١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : «ينظر إلى قصر».

عن دابته ، ومـنَن كان من ذاك الجانب مع أبي سعيد وجعفر الخياط وأصحابه وأحمد بن الخليل لم يُنزل لقربه من العدو"؛ فهم وقوف على ظهور دوابتهم؛ ويفرق رجَّالته الكوهبائية ليفتشوا الأودية ؛ طمع أن يقع على مواضع الكُـمناء فيعرفها. فكانت هذه حالته (١) في التفتيش إلى بعد الظهر ، والحُرّ مية بين يدى بابك يشربون النبيذ، ويزمرُون بالسُّر نيايات (٢) ، ويضربون بالطبول؛ حتى إذا صلى الأفشين الظهر ؛ تقدم فانحدر إلى خندقه بروذ الروذ ؛ فكان أول من ينحدر أبو سعيد ثم أحمد بن الخليل ثم جعفر بن دينار ، ثم ينصرف الأفشين ؛ وكان مجيئه ذلك مما يغيظ بابك، وانصرافه "فإذا دنا الانصراف"، ضربوا بصنهُ وجهم ، ونفخوا بنُوقاتهم استهزاء؛ ولا يبرح بخاراخذاه من العقبة التي هو عليها ؛ حتى تجوزه الناس جميعاً ، ثم ينصرف في آثارهم ؛ فلما كان في بعض أيامهم ضجيرت الخُرّمية من المعادلة والتفتيش الذّي كان يفتش عليهم ؛ فانصرف الأفشين كعادته، وانصرفت الكراديس أولا فأوّلا ، وعبر أبو سعيد الوادى ، وعبر أحمد بن الحليل ، وعبر بعض أصحاب جعفر الخياط ، وفتح الخُرْمية باب خندقهم ، وخرج منهم عشرة فوارس ، وحملوا على مَن بَهي من أصحاب جعفر الحياط في ذلك الموضع ، وارتفعت الضَّجة في العسكر ، فرجع جعفر مع كُردوس من أصحابه بنفسه ، فحمل على أولئك الفرسان حتى ردّ هم إلى باب البذّ ، ثم وقعتَ الضَّجة في العسكر ، فرجع الأفشين وجعفر وأصحابه من ذلك الجانب يقاتلون ؛ وقد خرج من أصحاب جعفر عدّة ، وخرج (أبابك بعدّة فرسان الله يكن معهم رجّالة ؛ لا من أصحاب الأفشين ، ولا من أصحاب بابك ؛ كان هؤلاء يحملون ؛ وهؤلاء يحملون ؛ فوقعت بينهم جراحات ، ورجع الأفشين حتى طُرُح له النطع والكرسيّ ، فجلس في موضعه الذي كان يجلس فيه ؛ وهو يتلظّي على جعفر ، ويقول : قد أفسد على تعبيتي وما أريد .

14.7/4

<sup>(</sup>۱) س: «حاله» . (۲) ف: «بالشريانات» .

<sup>( - 7 )</sup> = ( - 7 ) = ( - 7 ) = ( - 7 )

<sup>(</sup> ٤ - ٤ ) س : « من أصحاب بابك عدة فرسان بفرسان » .

وارتفعت الضجية، وكان مع أبي دُلف في كردوس قوم من المطوّعة من أهل البصرة وغيرهم ؛ فلما نظروا إلى جعفر يحارب ، انحدر أولئك المطوّعة بغير أمر الأفشين ، وعبروا إلى ذلك جانب (١١ الوادى ؛ حتى صاروا إلى جانب البذ ، فتعلقها مه ؛ وأثر وا فيه آثاراً ؛ وكادوا يصعدونه فيدخلون البذ ، ووجمه (٢) جعفر إلى الأفشين: أن أمد ني بخمسمائة راجل من الناشيبة ؛ فإني أرجو أن أدخل البذ إن شاء الله ؛ ولست أرى في وجهيي كثير (٣) أحد إلا " هذا الكُرُووس الذي تسراه أنت فقط يعني كردوس آذين - فبعث إليه الأفشين أن قد أفسدت على أمرى ، فتخليص قليلا قليلاً ، وخلِّص أصحابك وانصرف . وارتفعت الضجة من المطوعة حين تعلقوا بالبذم، وظن الكُمناء الذين أخرجهم بابك أنها حرب قد اشتبكت؛ فنعروا ووثبوا من تحت عسكر بُخار اخمذاه، ووثب كمين آخر من وراء الرَّكوة التي كان الأفشين يقعد عليها، فتحرُّ كت الحُرَّمية، والناس وقوف على رءوسهم لم يزلُ منهم أحد؛ فقال الأفشين : الحمد لله الذي بيّن لنا مواضع هؤلاء .

ثم انصرف جعفر وأصحابه والمطوّعة ، فجاء جعفر إلى الأفشين ؛ فقال له: إنما وجُّهني سيَّدي أمير المؤمنين للحرب التي ترى ، ولم يوجُّهني للقعود ها هنا، وقد قطعت بي في موضع حاجتي ما كان يكفيني إلا خمسمائة راجل حتى أدخل البد أو جوف داره ؟ لأنى قد رأيت من بين يدى . فقال له الأفشين: لا تنظر إلى ما بين يديُّك ؛ ولكن انظر إلى ما خلفك وما قد وثبوا ببخارا خذاه وأصحابه . فقال الفضل بن كاوس لجعفر الحياط : لو كان الأمر إليك ماكنت تقدر أن تصعر إلى هذا الموضع الذي أنت عليه واقف ؟ حتى تقول : كنت وكنت ... فقال له جعفر : هذه الحرب؛ وها أنا واقف لمن جاء. فقال له الفضل: لولا مجلس الأمير لعرَّفتُكُ نفسكُ الساعة ؛ فصاح بهما الأفشين ، فأمسكا ، وأمر أبا 'دلف أن يرد" المطرّوعة عن السور ، فقال أبو أدلف للمطوّعة: انصرفوا . فجاء رجل منهم ومعه صخرة ، فقال : أترد نا

14.1/4

<sup>(</sup>٢) ف : « وأرسل » . (۱) س، ف: «الحانب».

<sup>(</sup>٣) ف: «كبر».

وهذا الحجر أخذته منالسور! فقال له:الساعة،إذا انصرفت تَـدُوي مَنعلي طريقك جالس ــ يعني العسكر الذي وثب على بخاراخذاه من وراء الناس . ثم قال الأفشين لأبي سعيد في وجه جعفر : أحسن الله ُ جزاء ك عن نفسك وعن أمير المؤمنين ؛ فإنِّيما علمتك عالمًا بأمر هذه العساكر وسياستها ؛ ليس كلّ من حفّ رأسه يقول : إنّ الوقوف في الموضع (١) الذي يحتاج إليه خير. من المحاربة في الموضع الذي لا يحتاج إليه، لو وثب هؤلاء الذين تحتك ــ وأشار إلى الكمين الذي تحت الجبل - كيف كنت ترى هؤلاء المطرّوعة الذين هم في القُمُصُ ؟ أيّ شيء كان يكون حالمي ، ومن كان يجمعهم ؟ الحمد لله الذي سلَّمهم ؛ فقف هاهنا فلا تبرح حتى لا يبني ها هنا أحد . وانصرف الأفشين ؛ وكان من سنته إذا بدأ بالانصراف ينحدر علم الكراديس وفرسانه ورجَّالته، والكُردوس الآخر واقف بينه وبينه قدر رمية سهم؛ لايدنو من العقبة ، ولا من المضيق؛ حتى يرى أنه قد عبر كل مَن في الكردوس الذي بين يديه وخلابه الطريق ، ثم يدنو بعد ذلك فينحدر في الكُرُووس الآخر بفرسانه ورَجَّالته ؛ ولا يزال كذلك ؛ وقد عرَّف كلِّ كُرُدوس مين خلف مـَن ْ ينصرف ؛ فلم يكن يتقدم أخد منهم بين يدى صاحبه ، ولا يتأخّر هكذا ؛ حتى إذا نفذت الكراديس كلها ولم يبق أحد غير بخاراخذاه ، انحدر بخاراخذاه وخلى العقبة . فانصرف ذلك اليوم على هذه الهيئة ؛ وكان أبو سعيد آخر من انصرف ؛ وكلَّما مرَّ العسكر بموضع بمُخاراخذاه ، ونظروا إلى الموضع الذي كان فيه الكَـميين؛ علموا (٢) ما كان وُطَّى لهم ، وتفرُّق أولئك الأعلاج الذين أرادوا أُخذ الموضع الذي كان بُخاراخذاه يحفظه ، ورجعوا إلى مواضعهم ، فأقام الأفشين في خندقه بروذ الروذ أيامًا ؛ فشكا إليه المطَّوَّعة الضيق في العلوفة والأزواد والنفقات ، فقال لهم : منن صبر منكم فليصبر ، ومنن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام؛ معى جند أمير المؤمنين؛ وسَن ْ هو فى أرزاقه يقيمون معي في الحرّ والبرد؛ ولست أبرح من ها هنا حتى يسقط الثلج. فانصرف المطوّعة وهم يقولون: لو ترك الأفشين جعفراً وتركنا لأخذنا البذّ؛ هذا لا يَشتهى

14.4/4

<sup>(</sup>١) س: «بالموضع». (٢) ف: «رجعوا».

إلا الشماطلة؛ فبلغه ذلك وماكثر المطوعةفيه، ويتناولونه بالسنتهم وأنه لا يحب المناجزة؛ وإنما يريد التطويل؛ حتى قال بعضهم إنه رأى في المنام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل للأفشين : إن أنت حاربت هذا الرجل وجددت في أمره وإلا أمرتُ الجبال أن ترجمك بالحجارة ؛ فتحدّث الناس بذلك في العسكر علانية ؛ كأنه مستور، فبعث الأفشين إلى رؤساء المطُّوعة، فأحضرهم وقال لهم : أحبُّ أن تُدروني هذا الرجل ؛ فإن الناس يرون في المنام أبوابـًا ؛ فأنوه بالرجل في جماعة من الناس، فسلم عليه ، فقرَّبه وأدناه ، وقال له : قُدُّص على رؤياك ، لا تحتشم ولا تستحيى ؛ فإنما تؤدى . قال : رأيت كذا ورأيت كذا ؛ فقال : الله يعلم كل شيء قبل كل أحد ؛ وما أريد بهذا الخيكش . إن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يأمر الجبال أن ترجم أحدًا لرجم الكافر ، وكفانا مؤنته ؛ كيف يرجمني حتى أكفيه مؤنة الكافر كان يرجمه ؛ ولا يحتاج أن أقاتله أنا ، وأنا أعلم أن الله عز وجل لا يخفي عليه خافية ؛ فهو مطلَّع على قلبي ؛ وما أريد بكم يامساكين ! فقال رجل من المطوعة من أهل الدين : يأيها الأمير؛ لا تحرَّمنا شهادة أن كانت قد حضرت؛ وإنما قصدنا وطلبنا ثواب الله ووجهه ؛ فدعُّنا وحدنا حتى نتقدم بعد أن يكون بإذنك ؛ فلعلُّ الله أن يفتح علينا. فقال الأفشين : مإنى أرى نياتكم حاضرة ؛ وأحسب هذا الأمر يريده الله ؛ وهو خير إن شاء الله ؛ وقد نشطتم ونشط الناس ؛ والله أعلم ما كان هذا رأبي ؛ وقد حدث الساعة لمَّا سمعت من كلامكم ، وأرجو أن يكون أراد هذا الأمر وهو حير ؛ اعزموا على بركة الله أيَّ يوم أحببتم حيى نناهضهم ؛ ولا حَوْل ولا قوة إلا بالله ! فخرج القوم مستبشرين (١) فبشّروا أصحابهم ؛ فن كان أراد أن ينصرف أقام ، ومن كان في القرب (٢) وقد خرج مسيرة أيام فسمع بذلك رجع ؛ ووعد الناس ليوم، وأمر الجند والفرسان والرَّجالة وجميم الناس بالأهبة، وأظهر أنه يريد الحرْب لامحالة . وخرج الأفشين وحمل المال ١٢١١/٣ والزاد ، ولم يبق في العسكر بغل إلا " وُضع عليه محمل للجرحي ، وأخرج معه المتطبِّين، وحمل الكعك والسُّويق وغير ذلك ؛ وجميع ما يحتاج إليه، و زحف

<sup>(</sup>١) ف ؟ «متبشرين». (٢) ف : « بالغرب ».

الناس حتى صعد إلى البذ ، وخليف بخاراخذاه في موضعه الذي كان يخلفه (١) عليه على العقبة ، ثم طُرُرِح النُّـطع ووُضع له الكرسيُّ، وجلس عليه كما كان يفعل ، وقال لأبي دلف : قل للمطِّوعة : أيُّ ناحية هي أسهل عليكم، فاقتصر وا عليها . وقال لجعفر : العسكر كلُّه بين يديك ، والناشبة والنفَّاطون ؛ فإن أردت رجالًا دفعتُهم إليك ؛ فخذ حاجتك وما تريد ، واعزِم على بركة الله ؛ فادن ُ مين أي موضع تريد. قال: أريد أن أقصد الموضع الذي كنت عليه ، قال: امض إليه . ودعا أبا سعيد، فقال له: قف بين يدى ؛ أنت وجميع أصحابك (٢) ، ولا يبرحن منكم أحد ". ودعا أحمد بن الحليل فقال له : قف أنت وأصحابك ها هنا ، ودع جعفراً يعبرُ وجميع مَن معه من الرجال ؛ فإن أراد رجالا أو فرسانيًا أمددناه؛ ووجَّهنا بهم إليه؛ ووجَّه أبا دلف وأصحابه من المطُّوعة؛ فانحدروا إلى الوادي ، وصعدوا إلى حائط البذُّ من الموضع الذي كانوا صعدوا عليه تلك المرَّة ، وعلقوا بالحائط على حسب ما كانوا فعلوا ذلك اليوم ؛ وحـَمـَل جعفر حملة حتى ضرب باب البذ ؛ على حسب ما كان فعل تلك المرة الأولى ؛ ووقف على الباب ، وواقفه الكفرة ساعة صالحة ؛ فوجَّه (٣) الأفشين برجل معه بدرة دنانير ، وقال له : اذهب إلى أصحاب جعفر ، فقل : مـَن " تقد م ، فاحثُ له ملء كفِّك ، ودفع بدَّرة أخرى إلى رجل من أصحابه ، وقال له : اذهب إلى المطوّعة ومعك هذا المال وأطواق وأسورة؛ وقل لأبي مُدارَف : كلُّ من رأيته محسناً من المطوّعة وغيرهم فأعطه . ونادى صاحب الشراب ، فقال له : اذهب فتوسَّط الحرب معهم حتى أراك بعيبي معك السويق والماء ؛ لئلا يعطش القوم فيحتاجوا إلى الرجوع؛ وكذلك فعل بأصحاب جعفر في الماء والسويق، ودعا صاحب الكلُّغدَرّية ، فقالله: مَن وأيته في وسط الحرب من المطوعة في يده فأس فله عندى خمسون درهمًا ؛ ودفع إليه بلد وقد دراهم ؛ وفعل مثل ذلك بأصحاب جعفر ، ووجه إليهم الكِلْفَرَية بأيديهم الفتوس ، ووجه إلى جعفر بصندوق فيه أطواق وأسورة ، فقال له : ادفع إلى من ° أردت من

<sup>(</sup>١) ف: « خلفه ه . (٢) س: « أصحابكم ٥ . (

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : «ووجه » .

أصحابك هذا سوى ما لهم عندى ، وما تضمن لهم على من الزيادة في أرزاقهم والكتاب إلى أمير المؤمنين بأسمائهم. فاشتبكت الحرب على الباب طويلا، ثم فتح الخرّ مية الباب، وخرجوا على أصحاب جعفر، فنحروهم عن الباب، وشدُّوا على 1717/4 المطوّعة من الناحية الأخرى ؛ فأخذوا منهم علَّمين وطرحوهم عن السور ، وجرحوهم بالصَّخر حتى أثَّر وا فيهم، فرقُّوا عن الحرب، ووقفوا، وصاح جعفر بأصحابه ، فبدر منهم نحو من مائة رجل ، فبركوا خلف تراسهم التي كانت معهم ، و واقفوهم متحاجزين ؛ لاهؤلاء يقدمون على هؤلاء ، ولا هؤلاء يقدمون على هؤلاء؛ فلم يزالواكذلك حتى صلّى الناس الظهر؛ وكان الأفشين قد حمل عرّ ادات، فنصب عرّ ادة منها مما يلي جعفرًا على الباب، وعرّ ادة أخرى من طرف الوادى من ناحية المطرّوعة ؛ فأما العرّادة التي من ناحية جعفر ؛ فدافع عنها جعفر حتى صارتالعرَّادة فيما بينهم وبين الخُرَّمية ساعة طويلة؛ ثم تخلُّصها أصحاب جعفر بعد جهد ، فقلعوها وردّوها إلى العسكر ؛ فلم يزل الناس متواقفين متحاجزين ؛ يختلف بينهم النَّشاب والحجارة أولئك على سورهم والباب، وهؤلاء قعود تحت أتراسهم ؛ ثم تناجزوا بعد ذلك؛ فلمَّا نظر الأفشين إلى ذلك كره أن يطمع العدو في الناس، فوجّه الرَّجالة الذين كان أعد هم قبله؛ حتى وقفوا في موضع المطوّعة ، وبعث إلى جعفر بكُردوس فيه رَجّالة ، فقال جعفر : لست أوتمَى من قلة الرَّجالة معى رُجال فدُرْه "(١) ولكني لست أرى للحرب موضعاً يتقدمون ؛ إنما ها هنا موضع مجال رجل أو رجلين قد وقفوا عليه ، 1412/4 وانقطعت الحرب ، فبعث إليه : انصرف على بركة الله ؛ فانصرف (٢) جعفر ، وبعث الأفشين بالبيغال التي كان جاء بها معه، عليها المحامل؛ فجُعلت فيها الجرحي ومـَن ۚ كان به وهن من الحجارة ولايقدر على المشيى ؛ وأمر الناس

ثم إنَّ الْأَفْشِينَ تَجِهِ َّزَ بِعِدْ جَمِعَتِينَ ؛ فَلَمَّا كَانَ فِي جَمَوْفُ اللَّهِ ؛ بعث الرجَّالة الناشبة؛ وهم مقدار ألف رجل ، فدفع إلى كل واحد منهم شكُّوة

بالانصراف؛ فانصرفوا إلى خَـنَدْقهم بروذ الرّوذ، وأيس الناس من الفتح في

تلك السنة ، وانصرف أكثر المطوّعة .

<sup>(</sup>۱) ا: « فرهة » . (٢) س : « وانصرف » .

وكَمَعْكُمَّ ، ودفع إلى بعضهم أعلامًا سودًا وغير ذلك ، وأرسلهم عند مغيب الشمس ، وبعث معهم أدلاء ، فساروا ليلتهم فيجبال منكرة صعبة على غير الطريق؛ حتى داروا، فصاروا خلمف التل الذي يقف آ ذين عليه - وهو جبل شاهق - وأمرهم ألا يعلم بهم أحد ؛ حتى إذا رأوا أعلام الأفشين وصلوا الغداة ورأوا الوقعة ، رُكَّبوا تلك الأعلام في الرَّماح، وضربوا الطبول، وانحدروا من فوق الجبل، ورمو البالنشاب والصخر على الخُرَّمية ؛ وإن هم لم يروا الأعلام لم بتحر كوا حتى يأتيسُهم خبره ؛ ففعلوا ذلك . فوافسَوْ ا رأس الحبل عند السَّحر ، وجعلوا في ثلك الشكاء ِ الماء من الوادى؛ وصاروا فوق الجبل ، فلمَّا كان في بعض الليل وجَّه الأفشين إلى القواد أن يتهيئوا في السلاح ؛ فإنه يركب في السحر؛ فلماكان في بعض الليل، وجنَّه بشيرًا النَّركيُّ وقوَّاداً من الفراغنة كانوا معه ؛ فأمرهم أن يسير واحتى يصير وا تحت التل مع أسفل الوادى الذي حملوا منه الماء ؛ وهو تحت الحبل الذي كان عليه آذين ؛ وقد كان الأفشين علم أن الكافر يكمن تحت ذلك الجبل كلُّما جاءه العسكر؛ فقصد بشير والفراغنة إلى ذلك الموضع الذي علم أن للخرَّمية فيه عسكراً كامنين، فساروا في بعض الليل؛ ولا يعلم بهم أكثر أهل العسكر. ثم بعث القواد: تأهَّ بوا للركوب في السلاح؛ فإن الأمير يغدو في السحر؛ فلمَّا كان السَّحَّر خرج وأخرج الناس، وأخرج النَّفاطين والنَّفاطات والشمع على حسب ماكان يخرج، فصلى الغداة ، وضرب الطبل ، وركب حتى وافتى الموضع الذي كان يقف فيه في كلّ مرّة، و بُسط له النَّطع ، ووضع له الكّوسيّ كعادته .

وكان بخاراخداه يقف على العقبة التي كان يقف عليها في كلى يوم ؟ فلما كان ذلك اليوم صير بخاراخداه في المقد مة مع أبي سعيد وجعفر الحياط وأحمد بن الحليل؛ فأنكر الناس هذه التعبية في ذلك الوقت ، وأمرهم أن يدنوا من التل الذي عليه آذين ؟ فيحدقوا به ؛ وقد كان ينها هم عن هذا قبل ذلك اليوم ؛ فضى الناس مع هؤلاء القواد الأربعة الذين سمينا ؛ حتى صاروا حول التل . وكان جعفر الحياط مما يلى باب البذ ، وكان أبو سعيد مما يليه ، وبخاراخذاه مما يلى أبا سعيد، وأحمد بن الحليل بن هشام مما يلي بحاراخذاه ؛

فصاروا جميعاً حــكُـقة حول النل ، وارتفعت الضجة من أسفل الوادى ؛ و إذا ١٢١٦/٣ الكمين الذى تحت التل الذى كان يقف عليه آذين قد وثب ببشير (١) التركى والفراغنة ؛ فحاربوهم واشتبكت الحرب بينهم ساعة .

> وسمع أهل العسكر ضجتهم، فتحرُّك الناس، فأمر الأفشين أن ينادوا: أيُّها الناس، هذا بشير التركيّ والفراغنة قد وجَّهتُهم؛ فأثار واكميناً فلا تتحرُّ كوا. فلما سمع الرجالة الناشبة (٢) الذين كانوا تقدموا ، وصاروا فوق الجبل ركبوا الأعلام كما أمرهم الأفشين ؛ فنظر الناس إلى أعلام تجيء من جبل شاهق ؛ أعلام سود، وبين العسكر وبين الجبل نحو فرسخ؛ وهم ينحدرون على جبل آذين من فوقهم ؛ قد ركِّ وا الأعلام ، وجعلوا ينحدرون يريدون آذين ؛ فلما نظر إليهم أهل عسكر آذين وجّه آذين إليهم بعض رجّالته الذين معه من الخُرَّمية . ولما نظر الناس إليهم راعوهم ؛ فبعث إليهم الأفشين : أولئك رجالنا أنجدتنا على آذين ؛ فحمل جعفر الحياط وأصحابه على آذين وأصحابه، حتى صعدوا إليهم، فحملوا عليهم حملة شديدة، قلبوه وأصحابه فى الوادى ، وحمل عليهم رجل ممن فى ناحية أبى سعيد من أصحاب أبى سعيد، يقال له معاذ بن محمد - أو محمد بن معاذ - في عد ة معه ؟ فإذا تحت حوافر دوابتهم آبار محفورة تدخل أيدي الدواب فيها ، فتساقطت فرسان (٣) أبي سعيد فيها؛ فُوجَّه الأفشين الكِلْغَرية يُـقُلعون حيطان منازلهم، ويطمُّون بها تلك الآبار ؛ ففعلوا ذلك ؛ فحمل الناس عليهم حمَمْلَة واحدة ؛ وكان آذين قد هيأ فوق الجبل عجلا عليها صخر ؛ فلما حمل الناس عليه، دفع العجل على الناس فأفرجوا عنها ، فقد حرجت ؛ ثم حَمل الناس من كل وجه (٤).

> فلما نظر بابك إلى أصحابه قد أحدق بهم، خرج من طرف البذا، من باب مما يلى الأفشين، يكون بين هذا الباب و بين التل الذى عليه الأفشين قدر ميل . فأقبل بابك فى جماعة معه يسألون عن الأفشين، فقال لهم أصحاب أبى دُلف: مَن هذا ؟ فقالوا: هذا بابك يريد الأفشين؛ فأرسل أبودلف

1414/4

1 6-1 1111

<sup>(</sup>١) ف: « لبشير » . (٢) س: « والناشبة » .

<sup>(</sup>٣) ف : « دواب » . (٤) ف : « جانب » .

إلى الأفشين يعليمه ذلك ؛ فأرسل الأفشين رجلا يعرف بابك ؛ فنظر إليه، ثم عاد إلى الأفشين، فقال : نعم هو بابك ؛ فركب إليه الأفشين ، فدنا منه حتى صارفى موضع يسمع كلامه وكلام أصحابه ، والحرب مشتبكة فى ناحية آذين ، فقال له : أريد الأمان من أمير المؤمنين ، فقال له الأفشين : قد عرضت عليك هذا ؛ وهو لك مبذول من من شئت ، فقال : قد شئت الآن ؛ على أن تؤجلنى أجلا أحمل فيه عيالى، وأتجهة . فقال له الأفشين : قد والله نصحته ك غير مرة فلم تقبل نصيحتى ؛ وأنا أنصحك الساعة ، خروجك اليوم في الأمان خير من غد . قال : قد قبلت أيها الأمير ؛ وأنا على ذلك ؛ فقال له الأفشين : فابعث بالرهائن الذين كنت سألتك . قال : نعم ، أما فلان وفلان فهم على ذلك التل ، فمر أصحابك بالتوقف .

1414/4

قال: فجاء رسول الأفشين ليرد "الناس ، فقيل له: إن أعلام الفراغنة قد دخلت البذ وصعدوا بها القصور . فركب وصاح بالناس ، فدخل ودخلوا ، وصعيد الناس بالأعلام فوق قصور بابك ، وكان قد كم ن في قصوره – وهي أربعة سياتة رجل ، فوافاهم الناس ، فصعدوا بالأعلام فوق القصور (١) ، وامتلأت شوارع (١) البذ وميدانها من الناس ، وفتح أولئك الكُمناء أبواب القصور ، وخرجوا رجالة يقاتلون الناس . ومر بابك حتى دخل الوادى الذي يلى هشتاد سر ، واشتغل الأفشين وجميع قر واده بالحرب على أبواب القصور ، فقاتل الحرمية قتالا شديداً ، وأحضر النقاطين ، فجعلوا يصبون عليهم النقط والنار ، والناس يهدمون القصور ؛ حتى قتلوا عن آخرهم . وأخذ الأفشين أولاد بابك ومن كان معهم في البذ من عبالاتهم ؛ حتى أدركهم (١) المساء ، فأمر الأفشين بالانصراف فانصرفوا ، وكان عامة الحرقية في البيوت ؛ فرجع الأفشين إلى الحندق بروذ الرود .

فذ كر أن بابك وأصحابه الذين نزلوا معه الوادى حين علموا أن الأفشين قد رجع إلى خندقه ، رجعوا إلى البذ ، فحملوا من الزاد ما أمكنهم حمله ، وحملوا أموالهم ، ثم دخلوا الوادى الذى يلى هشتاد سر. فلما كان في الغد خرج

<sup>(</sup>۱) ف: «انقصر». (۲) س: «شارع». (۳) س: «فأدركهم».

1719/4

الأفشين حتى دخل البذ" ، فوقف في القرية ، وأمر بهدم القصور ، ووجَّه الرجّالة يطوفون في أطراف القرية، فلم يجدوا فيها أحدًا من العلوج، فأصعد الكلغريّة ، فهدموا القصور وأحرقوها ؛ فعل ذلك ثلاثة أيام حتى أحرق خزائنه وقصوره ؛ ولم َ يَسَدع فيها بيتاً ولا قصراً إلا أحرقه وهدمه ؛ ثم رجع وعلم أن " بابك قد أفلت في بعض أصحابه ؛ فكتب الأفشين إلى ملوك أرمينياً و بطارقتها يعلمهم أن "بابك قد هرب وعد ة معه، وصار إلى واد ، وخرج منه إلى ناحية إرمينيـة ؛ وهو مارّ بكم ، وأمرهم أن يحفظ كلُّ واحدُّ منهم ناحيته ، ولا يسلكها أحدٌّ إلا أخذوه حتى يعرفوه . فجاء الجواسيس إلى الأفشين ، فأخبروه بموضعه في الوادى ؛ وكان واديمًا كثير العشب والشجر ، طرفه بإرمينية وطرفه الآخر بأذرَبيجان ؛ ولم يمكن الحيل أن تنزل إليه ، ولايرُري من يستخبي فيه لكثرة شجره ومياهه ؛ إنما كانت غيضة واحدة ؛ ويسمى هذا الوادى غَيَّضة . فوجَّه الأفشين إلى كل موضع يعلم أن منه طريقاً ينحدر منه إلى تلك الغـ يَشْضة، أو يمكن بابك أن يخرج من ذلك الطريق ؛ فصيَّر على كلُّ طريق وموضع من هذه المواضع عسكراً فيه ما بين أربعمائة إلى خمسائة مقاتل، ووجَّه معهم الكُنُوهبانيَّة ليقَفُوهم على الطريق، وأمرهم بحراسة الطريق في الليل لئلا يخرج منه أحد.

وكان يوجه إلى كل عسكر من هذه العساكر الميرة من عسكره؛ وكانت هذه العساكر خمسة عشر عسكراً ، فكانوا كذلك حتى ورد كتاب أمير المؤمنين ١٢٢./٣ المعتصم بالذهب مختوماً ، فيه «أمان» لبابك. فدعا الأفشين من كان استأمن إليه من أصحاب بابك ، وفيهم ابن له كبير ، أكبر ولده ، فقال له وللأسرى : هذا ما لم أكن أرجوه من أمير المؤمنين ، ولا أطمع له فيه (١) أن يكتب إليه وهو فى هذه الحال بأمان ؛ فن يأخذه منكم ويذهب به إليه ؟ فلم يجسر على ذلك أحد منهم ، فقال بعضهم (١) : أيها الأمير ؛ ما فينا أحد " يجرئ أن يلقاه بهذا ، فقال له الأفشين : و يحك ! إنه يفرح بهذا ، قالوا : أصلح الله الأمير ! نحن أعرف (١) بهذا منك ، وتُوصلوا

<sup>(</sup>۱) ف: «فيه له». (۲) ف: «أحدم». (۳) س: «أعلم».

هذا الكتاب إليه . فقام رجلان منهم ، فقالا له : اضمن لنا أنك تُمجري على عيالاتنا ؛ فضمين لهما الأفشين ذلك ؛ وأخذا الكتاب وتوجها فلم يزالا يدوران في الغييضة حتى أصاباه ، وكتب معهما ابن بابك بكتاب يعلمه الخبر ، ويسأله أن يصير إلى الأمان ؛ فهو أسلم له وخير . فدفعا إليه كتاب ابنه ، فقرأه ، وقال : أي شيء كنم تصنعون ؟ قالا : أسير عيالاتنا (۱) في تلك الليلة وصبياننا (۱) ؛ ولم نعرف موضعك فنأتيك ، وكنا في موضع تخوفنا أن يأخذونا ؛ فطلبنا الأمان . فقال للذي كان الكتاب معه : هذا لا أعرفه ؛ ولكن أنت يابن الفاعلة ، كيف اجترأت على هذا أن تجيئني من عند ذاك ابن الفاعلة ! فأخذه وضرب عنقه ، وشد الكتاب على صدره مختوماً لم يفضه ؛ ثم الفاعلة ! فأخذه وضرب عنقه ، وشد الكتاب على صدره مختوماً لم يفضه ؛ ثم قال للآخر : اذهب وقل لذاك ابن الفاعلة – يعني ابنه – حيث يكتب إلى ؛ وكتب إليه : لو أنك لحقت بي واتبعت دعوتك حتى يجيئك الأمر يوماً كنت وكتب إليه ؛ لو أنك لحقت بي واتبعت دعوتك حتى يجيئك الأمر يوماً كنت بعد اليوم! قد كنت باسم هذه الرياسة وحيمًا كنت أو ذكرت كنت ملكاً ؛ بعد اليوم! قد كنت باسم هذه الرياسة وحيمًا كنت أو ذكرت كنت ملكاً ؛ وأنت رئيس خير ، أو تعيش أر بعين سنة وأنت عبد ذليل!

1771/4

ورحل من موضعه، ووجه مع الرجل ثلاثة نفر حتى أصعدوه من موضع من المواضع، ثم لحقوا ببابك ؛ فلم يزل فى تلك الغبيضة حتى فنى زاده ، وخرج مما يلى طريقاً كان عليه بعض العساكر ، وكان موضع الطريق جبلاليس فيه ماء ؛ فلم يقدر العسكر أن يقيم على الطريق لبعده عن الماء ، فتنحتى العسكر عن الطريق إلى قسرب الماء ، وصير واكوهبانيين وفارسين على طرف الطريق يحرسونه ، والعسكر بينه و بين الطريق نحو من ميل ونصف ، كان ينوب على الطريق كل يوم فارسان وكوهبانييان ؛ فبيناهم ذات يوم نصف النهار ؛ إذ خرج بابك وأصحابه ؛ فلم يروا أحدًا ، ولم يروا الفارسين والكوهبانيين ، وظنوا أن ليس هناك عسكر ؛ فخرج هو وأخواه (٣) : عبدالله ومعاوية ، وأمه وامرأة له أن ليس هناك عسكر ؛ فخرج هو وأخواه (٣) : عبدالله ومعاوية ، وأمه وامرأة له

<sup>(</sup>١) ف : «عيالتنا» . «وأولادنا».

 <sup>(</sup>٣) س : «وإخوته»، ف : «وأخوه»، ابن الأثير : «وعبد الله أخوه».

1777/4

يقال لها ابنة الكمَّالْمُندَّانيَّة. فخرجوا من الطريق؟ وساروا يريدون إرمينيَّة، ونظر إليهم الفارسان والكوهبانيان، فوجتهوا إلى العسكر، وعليه أبو الساج: إنا قدر رأينا فرسانيًا يمر ون ولا ندري (١) من هم . فركب الناس ، وسار وا ، فنظر وا إليهم من بُعد وقد نزلوا على عين ماء يتغدُّون عليها؛ فلمَّا نظروا إلى الناس بادر الكَّافر فركب وركب مَن ْ كان معه ، فأفلت وأخِذ معاوية وأم ّ بابك والمرأة التي كانت معه ، ومع بابك غلام له ، فوجة أبو الساج بمعاوية والمرأتين إلى العسكر ، ومرّ بابك متوجّها حتى دخل جبال إرمينية يسير في الجبال متكمّناً ، فاحتاج إلى طعام ؛ وكان جميع بطارقة إرمينيَّة قد تحفيُّظوا بنواحيهم وأطرافهم، وأوصُّوا مسالحهم ألا يجتاز عليهم أحد إلا أخذوه حتى يعرفوه ؛ فكان أصحاب المسالح كلهم متحفظين ؛ وأصاب بابك الجوع ، فأشرف فإذا هو بحرّاث يحرث على فدان له في بعض الأودية ، فقال لغلامه : انزل إلى هذا االحرَّاث ، وخذ معك دنانير ودراهم ؛ فإن كان معه خبز فخذه وأعطه؛ وكان للحرَّاث شريك ذهب لحاجته ؛ فنزل الغلام إلى الحرّاث، فنظر إليه شريكه من بعيد ، فوقف بالبعد يفرَق من أن يجيء إلى شريكه وهوينظر ما يصنع شريكه ، فدفع الغلام إلى الحرَّاث شيئًا ، فجاء الحراث فأخذ الحبز ، فدفعه إلى الغلام وشريكه قائم ينظر إليه؛ ويظن ۗ أنما اغتصبه خبزَه؛ ولم يظن ّ أنه أعطاه شيئاً ، فعدا إلى المسلحة ؛ فأعلمهم أن رجلا جاءهم عليه سيف وسلاح ؛ وأنه أخذ خبز شريكه من الوادى ؛ فركب صاحب المسلحة \_ وكان في جبال ابن سُنباط \_ ووجَّه إلى معهل بن سنباط بالحبر ، فركب ابن سنباط وجماعة معه حتى جاءه مسرعاً ، فوافى الحرَّاث والغلام عنده، فقال له: ما هذا ؟ قال له الحرَّاث: هذا رجل مرَّ بى، فطلب منى خبرًا فأعطيته ، فقال للغلام : وأين مولاك ؟ قال : ها هنا ـــ وأوى إليه - فاتبعه فأدركه وهونازل ؛ فلما رأى وجهه عرفه ، فترجل له ابن سنباط عن دابته ، ودنا منه فقبلً يده ، ثم قال له: يا سيداه ؛ إلى أين ؟ قال : أريد بلاد الروم ــ أو موضعاً سمّاه ــ فقال له : لا تجد موضعاً ولا أحداً أعرف بحقك؛ ولا أحق أن تكون عنده منتى، تعرف موضعى؛ ليس بيني وبين

السلطان عمل ؛ ولا تلخل على أحد من أصحاب السلطان وأنت عارف بقضيتى وبلدى ؛ وكل منن ها هنا من البطارقة إنما هم أهل بيتك ، قد صار لك منهم أولاد؛ وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند بعض البطارقة ابنة أو أختا جميلة وجه إليها يطلبها ؛ فإن بعث بها إليه وإلا بيته وأخذها ، وأخذ جميع ماله من متاع وغير ذلك ، وصار به إلى بلده غصباً .

ثم قال ابن سنباط له : صر عندى في حصني ؛ فإنهما هو منزلك ؛ وأنا عبدك ؛ كُنن ْ فيه شتـوَتك هذه ثم ترى رأيك . وكان بابك قد أصابه الضرّ والحهد ، فركن إلى كلام سهل بن سنباط ؛ وقال له : ليس يستقيم أن أكون أنا وأخي في موضع واحد ؛ فلعله أن يُعشَر بأحدنا فيبقى الآخر ؛ واكن أقيم عندك أنا ، ويتوجَّه عبد الله أخي إلى ابن اصطفانوس ؛ لا ندري ما يكون ؛ وليس لنا خَـكَفٌّ يقوم بدعوتنا . فقال له ابن سنباط : ولدك كثير ، قال : ليس فيهم خير . وعزم على أن يصيِّر أخاه في حصن ابن اصطفانوس ــ وكان يثق به – فصارهو مع ابن سنباط في حيصنه ، فلما أصبح عبد الله مضي إلى حصن ابن اصطفانوس ؛ وأقام بابك عند ابن سنباط ، وكتب ابن سنباط إلى الأفشين يعلمه أن بابك عنده في حصنه . فكتب إليه : إن كان هذا صحيحاً فلك عندى وعند أمير المؤمنين - أيّده الله الله الذي تحبّ ؛ وكتب يجزيه خيراً، ووصف الأفشين صفة بابك لرجل من خاصته، ممنّن يثق به، ووجّه به إلى ابن سنباط وكتب إليه يعلمه أنه قد وجَّه إليه برجل من خاصته ، بحبُّ أن يرى بابك ليحكي للأفشين ذلك . فكره ابن سنباط أن يـُوحش بابك ، فقال المرجل: ليس يمكن أن تراه إلا في الوقت الذي يكون منكباً على طعامه يتغد ي ؟ فإذا رأيتمنا قد دعونا بالغداء فالبس ثياب الطباخين الذين معنا على هيئة علوجنا وتعال كأنبَّك تقدم الطعام ، أو تناول شيئًا ؛ فإنه يكون منكبًّا على الطعام ؛ فْتَهَمَّقَّدُ مُنه ما تريد ؛ فاذهب فاحَّكه لصاحبك.

ففعل ذلك فى وقت الطعام ، فرفع بابك رأسه فنظر إليه فأنكره ، فقال : مـن هذا الرجل ؟ فقال له ابن سنباط : هذا رجل من أهل خراسان ، منقطع

إلينا منذ زمان؛ نصراني . فلقَّن أبن ُ سنباط الأشروسي َّ ذلك . فقالِ له بابك : ٣/م١٢٦ منذكم أنت ها هنا؟ قال : منذكم أنت ها هنا؟ قال : منذكم أنت ها هنا ؟ قال : صدقت إذا قيل للرجل : من أين أنت ؟ قال : من حيث امرأتي (١).

ثم رجع إلى الأفشين فأخبره ، ووصف له جميع ما رأى ثم من بابك. ووجه الأفشين أبا سعيد وبوزبارة إلى ابن سنباط ، وكتب إليه معهما ، وأمرهما إذا صارا إلى بعض الطريق قد ما كتابه إلى ابن سنباط مع على جمن الأعلاج ، وأمرهما ألا يخالفا ابن سنباط فيا يشير به عليهما . ففعلا ذلك ، فكتب إليهما ابن سنباط في المقام بموضع — قد سهاه ووصفه لهما — إلى أن يأتيمهما رسوله. فلم يزالا مقيمين بالموضع الذي وصفه لهما ، ووجه إليهما ابن سنباط بالميرة والزاد ؛ حتى تحرك بابك للخروج إلى الصيد ، فقال له : هاهنا واد طيب ، وأنت مغموم في جوف هذا الحصن! فلو خرجنا ومعنا بازي و باشق وما يحتاج إليه ، فنتفرج إلى وقت الغداء بالصيد! فقال له بابك : إذا شئت . فأنفذ ليركبا فنتفرج إلى وقت الغداء بالصيد! فقال له بابك : إذا شئت . فأنفذ ليركبا ويأمرهما أن يوافياه ، واحد من هذا الجانب من الجبل والآخر من الجانب الآخر في عسكرهما وأن يسيرا متكمة بن مع صلاة الصبح ؛ فإذا جاءهما رسوله أشرفا على الوادي ، فانحدروا عليه إذا رأوهم وأخذوهم .

فلما ركب ابن سنباط و بابك بالغداة وجه ابن سنباط رسولا إلى أبى سعيد ورسولا إلى بوزبارة ، وقال لكل رسول: جيّ بهذا إلى موضع كذا ، وجيّ بهذا إلى موضع كذا ، وجيّ بهذا إلى موضع كذا ، فأشر فا علينا ، فإذا رأيتمونا فقولوا: هم هؤلاء خذوهم ، وأراد أن يشبه على بابك، فيقول: هذه خيل جاءتنا ، فأخذتنا ، ولم يحبّ أن يدفعه إليهما من منزله ، فصار الرّسولان إلى أبى سعيد و بوزبارة ، فضيا بهما حتى أشرفا على الوادى ؛ فإذا هما ببابك وابن سنباط ، فنظرا إليه وانحدرا وأصحابهما عليه ؛ هذا من ها هنا ، وهذا من ها هنا ، وأخذاهما ومعهما البواشيق ، وعلى بابك درّاعة بيضاء وعمامة بيضاء ، وخدُف قصير . ويقال كان بيده باشق ؛ فلما نظر إلى

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني ٢١ : ٢٤١ (ساسي) .

العساكر قد أحدقت به وقف، فنظر إليهما، فقالا له: انزل ، فقال: ومن أنها ؟ فقال أحدهما: أنا أبو سعيد، والآخر: أنا بوزبارة، فقال: نعم، وثبى رجله، فنزل، وكان ابن سنباط ينظر إليه؛ فرفع رأسه إلى ابن سنباط فشتمه، وقال: إنما بعتى لليهود بالشيء اليسير؛ لو أردت المال وطلبته لأعطيتك (١) أكثر مما يعطيك هؤلاء، فقال له أبو سعيد: قم فاركب، قال: نعم. فحملوه وجاءوا به إلى الأفشين ؛ فلما قرب من العسكر صعد الأفشين برزند، فضربت له خيمة على بررزند، وأمر الناس فاصطفوا صفين، وجلس الأفشين في فازة (٢)، وجاءوا به، وأمر الأفشين ألا يتركوا عربياً يدخل بين الصفين فرقاً أن يقتله إنسان أو يجرحه ممتن قتل أولياءه، أو صنع به داهية.

TTYV/T

وكان قد صار إلى الأفشين نساء كثير وصبيان؛ ذكر وا أن بابك كان أسرهم؛ وأنهم أحرار من العرب والدهاقين ، فأمر الأفشين فج علت لهم حظيرة كبيرة ، وأسكنهم فيها ، وأجرى لهم الخبز ، وأمرهم أن يكتبوا إلى أوليائهم حيث كانوا ، فكان كل من جاء فعرف (٣) امرأة أو صبيلًا أو جارية ، وأقام شاهدين أنه يعرفها وأنتها حرمة له أو قرابة دفعها إليه ؛ فجاء الناس ، فأخذوا منهم خلقاً كثيراً ، وبتى منهم ناس كثير ينتظرون أن يجيء أولياؤهم .

و لما كان ذلك اليوم الذى أمر الأفشين الناس أن يصطفروا ، فصار بين بابك وبينه قد رفض ميل ، أنزل بابك يمشى بين الصفين في دراعته وعمامته وخفيه ، حتى جاء فوقف بين يدى الأفشين فنظر إليه الأفشين ، ثم قال: انزلوا به إلى العسكر ؛ فنزلوا به راكباً ، فلما نظر النساء والصبيان الذين في الحظيرة إليه للطموا على وجوههم ، وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت أصواتهم ، فقال لم الأفشين: أنتم بالأمس ؛ تقولون أمرنا ، وأنتم اليوم تبكون عليه ! عليكم لعنة الله. قالوا : كان يحسن إلينا . فأمر به الأفشين فأدخيل بيتاً ، ووكل به رجالا من أصحابه .

1774/4

وكان عبد الله أخو بابك لما أقام بابك عند ابن سنباط، صار إلى عيسى

<sup>(</sup>١) ف : « أعطيتك » . (٢) الفازة : بناء للعساكر. (٣) ف : «كان يعرف » .

ابن يوسف بن اصطفانوس؛ فلما أخذ الأفشين بابك، وصيره معه فى عسكره ووكل به، أعليم بمكان عبد الله أنه عند ابن اصطفانوس ؛ فكتب الأفشين إلى ابن اصطفانوس أن يوجه إليه بعبد الله ؛ فوجه به ابن اصطفانوس إلى الأفشين ، فلما صار فى يد الأفشين حبسه مع أخيه فى بيت واحد ؛ ووكل بهما قوماً يحفظونهما .

وكتب الأفشين إلى المعتصم بأخذه بابك وأخاه، فكتب المعتصم إليه يأمره بالقدوم بهما (۱) عليه ، فلما أراد أن يسير إلى العراق وجه إلى بابك فقال : إنى أريد أن أسافر بك ، فانظر ما تشتهى من بلاد أذ ربيجان ، فقال : أشتهى أن أنظر إلى مدينتى . فوجه معه الأفشين قوماً فى ليلة منه مرة إلى البذ حتى دار فيه ، ونظر إلى القتلى والبيوت (۱) إلى وقت الصبح ، ثم رده إلى الأفشين ؛ وكان الأفشين قد وكل به رجلا من أصحابه فاستعفاه منه بابك ، فقال له الأفشين : لم استعفيت منه ؟ قال : يجىء ويده ملأى غمراً (۱) ، حتى ينام عند رأسى فيؤذينى ريحها . فأعفاه منه .

وكان وصول بابك إلى الأفشين ببرزند لعشر خلوْن من شوال بين بوزبارة وديوداذ .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

<sup>(</sup>١) ف ؛ « بقلومهما » . (٢) ف: «في البيوت» . (٣) الغبر: ربح اللحم .

## ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين ذكر الجبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر خبرقاءوم الأفشين ببابك على المعتصم ]

فمن ذلك قدوم الأفشين على المعتصم ببابك وأخيه ، 'ذكر أن" قدومه عليه به كان ليلــَة الحميس لثلاث خـَلوْن من صفر بسامرًا ، وأنَّ المعتصم كان يوجمه إلى الأفشين كلُّ يوم من حين فصل من برزند إلى أن وافلَىٰ سامرًا فرساً وخيائعة ، وأن المعتصم لعنايته بأمر بابك وأخباره ولفساد الطريق بالثلج وغيره ، جعل من سامرًا إلى عقبة حُلمُوان خيلا مضمدُّرة (١١) ، على رأس كل ٌ فرسخ فرساً معه مُجْرٍ مر ّتب ؛ فكان يركض بالحبر ركضًا حتى يؤديه من واحد إلى واحد ، يداً بيد ؛ وكان ما خـَلمْف حُلُوان إلى أذْ رَبيجان قد رتَّبوا فيه المرْج ؛ فكان يركض بها يوماً أو يومين تُم تبدُّل ويصير غيرها ، ويُحمل عليها غلمان من أصحاب المرْج كلِّ دابة على رأس فرسخ ، وجعل لهم ديادبة على رءوس الجبال بالليل والنهار ، وأمرهم أن ينعروا إذا جاءهم الحبر ؛ فإذا سمع الذي يليه النعير تهيأ فلا يبلغ إليه صاحبه الذي نعر حتى يقف له على الطريق ؛ فيأخد الخريطة منه ؛ فكانت الحريطة تصل من عسكر الأفشين إلى سامرًا في أربعة أيام وأقل ؟ فلما صار الأفشين بقناطر حُمِّذَ يَفَة تلقَّاه هارون بن المعتصم وأهل بيت المعتصم ؛ فلما صار الأفشين ببابك إلى سامرًا أنزله الأفشين في قصره (٢) بالمَطيرة؛ فلمَّا كان في جوف الليل ذهب أحمد بن أبي دواد متنكراً ، ذرآه وكلمه ، ثم رجع إلى المعتصم ، فوصفه له ، فلم يصبر المعتصم حتى ركب إليه بين الحائطين في الحيُّر ؛ فلخل إليه متنكَّراً ، ونظر إليه وتأمله ، وبابك لا يعرفه ؛ فلما كان من غد من عد من المعتصم يوم اثنين أو خميس ، واصطف الناس من باب العامَّة إلى المطيرة ، وأراد المعتصم أن يُشهره ويريَّه الناس ، فقال: على أيَّ

144. 4

<sup>(</sup>۱) س : «تضمر بهم».

شيء يحمل هذا؟ وكيف يُشهر! فقال حزام: يأمير المؤمنين ؛ لا شيء أشهر من الفيل ، فقال: صدقت ؛ فأمر بتهيئة الفيل ، وأمر به فجُعل فى قَاباء ديباج وقلنسوة سمّور مدوّرة ؛ وهو وحده ؛ فقال محمد بن عبد الملك الزيات:

قد خُضِبَ الفيلُ كعاداته يكملُ شيطانَ خراسانِ والفيلُ لا تُخضَبُ أعضاوُه إلا لذى شأْنٍ من الشانِ

1881/8

فاستشرفه الناس من المُطيرة إلى باب العامَّة ؛ فأدخـِل دارالعامة إلى أمير المؤمنين، وأحضر جزّاراً ليقطع يديه ورجليه؛ ثم أمر أن يحضر سيّافه، فخرج الحاجب من باب العامة ؛ وهو ينادى: نودنود - وهو اسم سياف بابك -فارتفعت الصيحة بنودنود حتى حضر ، فدخل دار العامة ، فأمره (١) أمير المؤمنين أن يقطع يديه ورجليه ، فقطعهما فسقط ، وأمر أمير المؤمنين بذبحه وشق بطن أحدهما، ووجم برأسه إلى خُراسان، وصلب بدنه بسامرًا عند العقبة، فموضع خشبته مشهور ، وأمر بحمل أخيه عبد الله مع ابن شَمَرُويِن الطَّبَّرِيّ إلى إسحاق بن إبراهيم خليفته بمدينة السَّلام ، وأمره بضرب عنقه ، وأن يفعل به مثل ما فعل بأخيه، وصلَّبه؛ فلما صار به الطبرى إلى البَّردَ ان ، نزل به ابن شروين في قصر البردان ، فقال عبد الله أخو بابك لابن شروين : مـَن \* أنت؟ فقال : ابن شروين ملك طبرستان ، فقال : الحمد لله الذي وفَّق لي رجلا من الدُّ هاقين يتولى قتلي . قال : إنما يتولِّي قتلك هذا ـــ وكان عنده نودنود ، وهو الذي قتل بابك - فقال له: أنت صاحبي ، و إنما هذا علمج ، فأخبر ني ، أأمرت أن تطعمني شيئًا أم لا ؟ قال : قل ما شئت ، قال : اضرب لي فالوذجة ، قال : فأمر فضُربت له فالوذجة في جوف الليل ، فأكل منها حتى تملُّا ، ثم قال : يا أبا فلان ، ستعلم غدًا أنى د ِهقان إن شاء الله . ثم قال : تقدر أن تسقيسَى نبيذا ؟ قال : نعم، ولا تكثير (٢)، قال : فإنى لا أكثر ، قال : فأحضر أربعة أرطال خمر ، فقعد فشربها على سَهل إلى قريب من الصبح ، ثم رحل

 <sup>(</sup>٢) كذا في ١ ، وفي ط : « ولا بكثير » .

<sup>(</sup>۱) ف: « فأمر » .

فى السَّحَرَ ، فوافى به مدينة السلام ، ووافى به رأس الجسر ، وأمر إسحاق ابن إبراهيم بقطع يدينه ورجليه ، فلم ينطق ولم يتكلم ، وأمر بصلْبه فصُليب فى الحانب الشرق بين الجسرين بمدينة السلام .

1747/4

وذكر عن طوق بن أحمد، أن بابك لما هرب صار إلى سهل بن سنباط فوجه الأفشين أبا سعيد و بوزبارة ، فأخذاه منه ، فبعث سهل مع بابك بمعاوية ابنه (۱) إلى الأفشين ، فأمر لمعاوية بماثة ألف درهم ، وأمر لسهل بألف (۱) ألف درهم استخرجها له من أمير المؤمنين ، ومنطقة مغرقة بالجوهر وتاج البطرقة ، فبطرق (۳) سهل بهذا السبب ، والذي كان عنده عبد الله أخو بابك عيسى بن يوسف المعروف بابن أخت اصطفانوس ملك البيلقان .

وذكر عن محمد بن عمران كاتب على بن مر ، قال : حد ثنى على بن مر ، عن رجل من الصعاليك يقال له مطر ، قال : كان والله يا أبا الحسن بابك ابنى ، قلت : وكيف ؟ قال : كنا مع ابن الروّاد ، وكانت أمه ترتوميذ العوراء من علوج ابن الرّواد ، فكنت أنزل عليها ، وكانت مصكة (٤) ، فكانت تخدمنى وتغسل ثيابى ، فنظرت إليها يوماً ، فواثبتها بشبق السفر وطول فكانت تخدمنى وتغسل ثيابى ، فنظرت إليها يوماً ، فواثبتها بشبق السفر وطول الغربة ، فأقررته فى رحمها . ثم قال : غبننا غيبة بعد ذلك ، ثم قدمنا فإذا هى تطلبنى (٥) ، فنزلت فى منزل آخر ، فصارت إلى يوماً ، فقالت : حين ملأت بطنى تنزل ها هنا وتتركنى ! فأذاعت أنه مينى ، فقلت : والله لئن ذكرتيني بطنى تنزل ها هنا وتتركنى ! فأذاعت أنه مينى ، فقلت : والله لئن ذكرتيني

1744/4

وكان ُ يجـُزَى الأفشينُ فى مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق ، والأنزال والمعاون فى كل يوم لايركب والمعاون فى كل يوم لايركب فيه خمسة آلاف درهم .

وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة ماثتي ألفوخمسة وخمسين

<sup>(</sup>١) ف : ﴿ بِابِنِهِ مِعَاوِيةِ » . (٢) س : ﴿ بِمَاتُهُ أَلْفَ دُرهُمْ » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ط من غير نقط . ﴿ ٤) المصكة : القوية .

<sup>(</sup>ه) كذا في ا ، وفي ط : « تطلق » .

ألفا وخمسهائة إنسان . وغلب يحيى بن معاذ وعيسى بن محمد بن أبى خالد وأحمد بن الجنيد، وأسره وزريق بن على بن صدقة ومحمد بن حميد الطوسى وإبراهيم بن الليث، وأسير مع بابك ثلاثة آلاف وثلثهائة وتسعة أناسى ، واستنقذ محمد كان فى يده من المسلمات وأولادهم سبعة آلاف وسهائة إنسان ، وعدة من صارفى يد الأفشين من بنى بابك سبعة عشر رجلا ومن البنات والكنات ثلاث وعشرون امرأة ، فتوج المعتصم الأفشين وألبسه وشاحين بالجوهر ، ووصله بعشرين ألف ألف ملكدهم ، منها عشرة آلاف ألف صلة وهشرة آلاف ألف درهم يفرقها فى أهل عسكره ، وعقد له على السند وأدخل عليه الشعواء بمدحونه ، وأمر الشعواء بصلات ، وذلك يوم الحميس لئلاث عشوة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر ، وكان مما قيل فيه قول أبى تمام الطائي :

ما إِنْ به إِلَّا الوحوق قطينُ (١)

هُيْجَاءً إِلَّا عَزَّ هذا الدينُ
بالسيفِ فَحْلُ المُسرِقِ الأَّفْشينُ
ولقد تُرى بالأَّمس وهي عرينُ
دِيَمٌ أَمارَتُهَا طُلَى وشئونُ
عسِرًا، فأضحتْ وهي منه مُعينُ (١)

بذً العجلادُ البدَّ فهو دفينُ لم يُقْرَ هذا السيفُ هَذَا الصَّبر في قد كان عُذرة سُودد فافتضَّها فأُعادها تُعدِى الثعالبُ وسُطها هطلت عليها من جَماجِم أَهلِها (٢) كانت من المُهجات قبلُ مفازةً (٣)

## [ ذكر خبر إيقاع الروم بأهل زبطرة ]

وفى هذه السنة أوقع تتو فيل بن ميخائيل صاحب الروم بأهل زب طُرة ، فأسرهم وخرّب للدهم ، ومضى من فوره إلى مل طُنية فأغار على أهل الحصون من حصون المسلمين ؛ إلى غير ذلك؛ وسبا من المسلمات - فيا قيل - أكثر من ألف امرأة ، ومثل بمن صار فى يده من المسلمين ، وسمَل أعينهم ، وقطع آذانهم وآنافهم .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٣ : ٣١٦. (٢) ديوانه : « جادت عليها ».

<sup>(</sup>٣) ديوانه . «كانت من الدم قبل ذاك» . (٤) ديوانه : «غوط فأست» .

• ذكر الخبر عن سبب فعل صاحب الروم بالمسلمين ما فعل من ذلك : 

دُكر أن السبب في ذلك كان ما لحق بابك من تضييق الأفشين عليه وإشرافه على الهلاك ، وقعه والأفشين إياه ؛ فلما أشرف على الهلاك ، وأيقن بالضّع ف من نفسه عن حربه ، كتب إلى ملك الروم توفيل بن ميخائيل بن جُورجس ؛ يعلمه أن ملك العرب قد وجه عساكره ومقاتلته إليه حتى وجه خياطه – يعنى جعفر بن دينار – وطباخه – يعنى إيتاخ – ولم يبق على بابه أحد ؛ فإن أردت الحروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمنعك ؛ طمعاً منه بكتابه ذلك إليه في أن ملك الروم إن تحر ك انكشف عنه بعض ما هو فيه بصرف المعتصم بعض مين بإزائه من جيوشه إلى ملك الروم ، واشتغاله به عنه .

1440/4

فذكر أن تـوفيل خرج في مائة ألف - وقيل أكثر - فيهم من الجند نيتف وسبعون ألفاً ، وبقيستهم أتباع حتى صار إلى زب طرة ، ومعه من المحمدة الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ماعة رئيسهم بارسيس (۱) . وكان ملك الروم قد فرض لهم ، و زوجهم وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في أهم أموره إليه ؛ فلما دخل ملك الروم زبكرة وقتل الرجال الذين فيها ، وسبى الذراري والنساء التي فيها وأحرقها ، بلغ النفير - فيا ذكر - إلى سامرًا ، وخرج أهل ثغور الشأم والجزيرة وأهل الجزيرة إلا من لم يكن عنده دابة ولا سلاح ، واستعظم المعتصم ذلك .

فذكر أنه لما انتهى إليه الجبر بذلك صاح فى قصره النفير ، ثم ركب دابته وسمّط خلفه شيكالا وسكة حديد وحقيبة ، فلم يستقم له أن يخرج إلا بعد التعبية ، فجلس — في ذكر — فى دار العامة ، وقد أحضر من أهل مدينة السلام قاضيها عبد الرحمن بن إسحاق وشعيب (٢) بن سهل، ومعهما تلشمائة وثمانية وعشرون رجلا من أهل العدالة ، فأشهدهم على ما وقف من الضياع ، فجعل ثلثاً لولده ، وثلثاً للله ، وثلثاً لمواليه . ثم عسكر بغربى د جلة ، وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من جمادى الأولى .

<sup>(</sup>١) ١: و باذسيس و .

ووجة عنجيف بن عنبسة وعمراً (١) الفرغانى ومحمد كنوتسة (٢) وجماعة من القنواد إلى زبسط و اعانة لأهلها ، فوجدوا ملك الروم قد انصرف إلى بلاده بعد ما فعل ما قد ذكرناه ، فوقفوا قليلا ؛ حتى تراجع الناس إلى قراهم ، واطمأنتوا . فلما ظفير المعتصم ببابك ، قال : أى بلاد الروم أمنع وأحصن ؟ فقيل : عمنورية ، لم يعرض لها أحد من المسلمين منذ كان الإسلام، وهي عين النصرانية وبننكها (٣) ؛ وهي أشرف عندهم من القسطنطينية .

## [ ذكرالخبر عن فتح عمّورية ]

وفى هذه السنة شخص المعتصم غازياً إلى بلاد الروم. وقيل كان شخوصه إليها من سامرًا فى سنة أربع وعشرين ومائتين—وقيل فى سنة اثنتين وعشرين ومائتين—بعد قتله بابك.

فذكر أنه تجهيز جهازاً لم يتجهز مثله قبله خليفة قط ، من السلاح والعُده والآلة وحياض الأد م والبغال والروايا والقرب وآلة الحديد والنَّفط، وجعل على مقد منه أشناس ، ويتلوه محمد بن إبراهيم ، وعلى ميمنته إيتاخ، وعلى ميسرته جعفر بن دينار بن عبد الله الحياط، وعلى القلب عُجيف بن عنبسة .

ولما دخل بلاد الروم أقام على نهر اللميس (٤). وهو على سَلُوقية قريبًا من البحر ، بينه وبين طرسُوس مسيرة يوم ، وعليه يكون الفداء إذا فُودى بين المسلمين والروم ، وأمضى المعتصم الأفشين خيذر (٥) بن كاوس إلى سَرُوج ، وأمره بالبروز منها والدخول من درب الحدث ، وسمّى له يوميًا أمره أن يكون دخوله فيه ، وقد ر لعسكره وعسكر أشناس يومًا جعله بينه وبين اليوم الذى يلخل فيه الأفشين ، بقدر ما بين المسافتين إلى الموضع الذى رأى أن يجتمع العساكر فيه – وهو أنقيرة – ودبير النزول على أنقرة ، فإذا فتحها الله عليه صار

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « وعمر » . (٢) ابن الأثير : «كوتاه » .

<sup>(</sup>٣) البنك ، بالضم : أصل الثي ، وخالصه .

<sup>( ۽ )</sup> ابن الأثير : « السن » .

<sup>(</sup> ه ) ط : « حيدر» ، وانظر الفهرس والتصويبات .

لمل عَشُوريَـة ، إذ لم يكن شيء مما يقصد له من بلاد الروم أعظم من هاتين المدينتين ، ولا أحرى أن تجعل فايته التي يؤمّـها .

وأمر المعتصم أشناس أن يدخل من درب طمّرسُوس ، وأمره بانتظاره بالصّفصاف فكان شخوص أشناس يوم الأربعاء لنّان بقين من رجب ، وقد م المعتصم وصيفاً فى أثر أشناس على مقد مات المعتصم ، ورحل المعتصم يوم الجمعة لست بقين من رجب .

فلما صار أشناس عرج الأسقن ، ورد عليه كتاب المعتصم من المطامير يعلمه أن الملك بين يديه ، وأنه يريد أن يجوز العساكر اللميس ، فيقف على المخاضة ، فيكبسهم ، ويأمره بالمقام بمرج الاسقن — وكان جعفر بن دينار على ساقة المعتصم — وأعلم المعتصم أشناس في كتابه أن ينتظر موافاة الساقة ، لأن فيها الاثقال والمجانيق والزاد وغير ذلك ؛ وكان ذلك بعد في مضيق الدرب لم يخلص ، ويأمره بالمقام إلى أن يتخلص صاحب الساقة من مضيق الدرب مم عن معه ، ويأصحر حتى يصير في بلاد الروم .

1774/4

فأقام أشناس بمرج الأسقف ثلاثة أيام ؛ حتى ورد كتاب المعتصم ، يأمره أن يوجه قائداً من قدواده في سرية يلتمسون رجلامن الروم ، بسألونه عن خبر الملك ومن معه ، فوجه أشناس عمراً الفرغاني في مائيي فارس ، فساد واليلتهم حتى أتوا حصن قرة فخرجوا يلتمسون رجلا من حول الحصن ؛ فلم يمكن ذلك ، ونذر بهم صاحب قرة ، فخرج في جميع (١) فرسانه الذين كانوا معه بالعمرة ، وكن في الجبل الذي فيا بين قرة و درة ، وهو جبل كبير يحيط برستاق يسمى رستاق قرة ، وعلم عمر و الفرغاني أن صاحب قرة قد نذر بهم ، فتقد م إلى درة ، فكمن بها ليلته ، فلما انفجر عمود الصبح صير عسكره فتقد م إلى درة ، فكمن بها ليلته ؛ فلما انفجر عمود الصبح صير عسكره غير الملك ، ووعدهم أن يركفوا ركضاً سريعاً ، بقدر ما يأتونه بأسير عنده خبر الملك ، ووعدهم أن يركفوا ركضاً سريعاً ، بقدر ما يأتونه بأسير عنده ووجة مع كل كردوس دليلين .

<sup>(</sup>١) ف : د بجميع ٥ .

وخرجوا مع الصبح ، فتفرقوا فى ثلاثة وجوه ؛ فأخذوا عيدة من الروم ؟ بعضهم من أهل عسكر الملك ، وبعضهم من الضواحى ؛ وأخذ عرو رجلاً من الروم من فرسان أهل القرة ، فسأله عن الخبر ؛ فأخبره أن الملك وعسكره بالقرب منه وراء اللميس بأربعة فراسخ ، وأن صاحب قدرة نذر بهم فى ليتهم (۱) هذه ، وأنه ركب فكمن (۲) فى هذا الجبل فوق رءوسهم ؛ فلم يزل عمرو فى الموضع الذى كان وعد فيه أصحابه ، وأمر الأدلاء الذين معه أن يتفرقوا فى رءوس الجبال ، وأن يشرفوا على الكراديس الذين وجههم إشفاقا أن يخالفهم صاحب قدرة إلى أحد الكراديس ، فرآهم الأدلاء ، ولوحوا (۱۱) لهم ، فأقبلوا فتوافو هم وعمرو فى موضع غير الموضع الذى كانوا اتعدوا له ، ثم نزلوا قليلا ، ثم ارتحلوا يريدون العسكر ، وقد أخذوا عدة ممن كان فى عسكر الملك ، فصار وا (١٤) إلى أشناس فى اللهميس ، فسألهم عن الخبر ، فأخبروه أن الملك مقيم منذ أكثر من ثلاثين يوماً ينتظر عبور المعتصم ومقد مته باللهميس ؛ فيواقعهم من وراء اللهميس ، وأنه جاءه الخبر قريباً ؛ أنه قد رحل من ناحية الأرمنياق عسكر "ضخم ، وتوسط البلاد \_ يعنى عسكر الأفشين \_ وأنه قد صار خلفه .

فأمر الملك رجلاً من أهل بيته ابن خاله ، فاستخلفه على عسكره ، وخرج ملك الروم فى طائفة من عسكره يريد ناحية الأفشين ، فوجة أشناس بذلك الرجل الذى أخبره بهذا الخبر إلى المعتصم ، فأخبره بالخبر ، فوجة المعتصم من عسكره قوماً من الأدلاء ، وضمين لهم لكل رجل منهم عشرة آلاف درهم ؛ على أن يوافئوا بكتابه الأفشين ، وأعلمه فيه أن أمير المؤمنين مقيم ، فليقم إشفاقاً من أن يواقعه ملك الروم . وكتب إلى أشناس كتاباً يأمره أن يوجه من قبيله رسولا من الأدلاء الذين يعرفون الجبال والطرق والمشبهة (٥) بالروم ، وضمين لكل رجل منهم عشرة آلاف درهم إن هو أوصل الكتاب ، ويكتب إليه أن ملك الروم قد أقبل نحوه فليتُم مكانه حتى يوافية كتاب أمير المؤمنين . فتوجهت الرسل إلى ناحية الأفشين ، فلم يلحقه أحد منهم ؛ وذلك أنه كان

178./4

<sup>(</sup>١) ف: « ليلته » . (٢) س: « وكن » . (٣) س: « فلوحوا » .

<sup>(</sup>٤) ف: « وصاروا » . (ه) ا: « والمتشبهة » .

وغل (1) فى بلاد الروم، وتوافت آلات المعتصم وأثقاله مع صاحب الساقة إلى العسكر ، فكتب إلى أشناس يأمره بالتقدّم ؛ فتقدّم أشناس والمعتصم من وراثه ، بينهم مرحلة ، ينزل هذا ويرحل هذا . ولم يرد عليهم من الأفشين خبر ؛ حتى صاروا من أنقرة على مسيرة ثلاث مراحل ؛ وضاق عسكر المعتصم ضيقًا شديداً من الماء والعملة في .

وكان أشناس قد أسر عدة أسرى في طريقه ، فأمر بهم فضر بت أعناقهم حيى بقي منهم شيخ كبير ؛ فقال الشيخ : ما تستفع (٢) بقتلى ، وأنت في هذا الضيق ، وعسكرك أيضًا في ضيق من الماء والزاد ، وها هنا قوم قد هر بوا من أنقرة خوفًا من أن ينزل بهم ملك العرب ؛ وهم بالقرب منا ها هنا (٣) ، معهم من الميرة والطعام (١) والشعير شيء كثير ، فوجة معى قومًا لأدفعهم إليهم ، وخل سبيلى !

فنادى منادى أشناس: مـن كان به نشاط فليركب ، فركب معه قريب من خمسهائة فارس ؛ فخرج أشناس حتى صار من العسكر على ميل ، وبرز معه مـن نشط من الناس ، ثم برز فضرب دابته بالسوط ، فركض قريباً من ميلين ركضاً شديداً ، ثم وقف ينظر إلى أصحابه خـله فه ؛ فحن لم يلحق بالكروس لضعف دابته رد و إلى العسكر ، ودفع الرجل الأسير إلى مالك بن كـيدر ، وقال له : متى ما أراك هذا سـبيا وغنيمة كثيرة فخل سبيله على ما ضمينا له . فسار (٥) بهم الشيخ إلى وقت العـتمة ، فأوردهم على واد وحشيش كثير ، فأمرج (١) الناس دوابهم في الحشيش حتى شبعت ، وتعشى الناس وشربوا حتى رووا ، ثم سار بهم حتى أخرجهم من الغيضة ، وسار أشناس مين موضعه الذى كان به متوجها إلى أنقره .

وأمر مالك بن كيدر والأدلام الذين معه أن يوافُّوه بأنقرة ، فسار بهم الشيخ البعثلج بقية ليلتهم يدرُور بهم في جبل ليس يخرجهم منه، فقال الأدلاء

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: «أوغل». (٢) ف: «ما ينتفع».

<sup>(</sup>٣) ف : « من هاهنا » . (٤) ف : « من الطمآم وغيره ».

 <sup>(</sup>٥) ف : « وسار » .
 (٦) أمر جوا دوابهم : جعلوها ترعى .

لمالك بن كيدر : هذا الرجل يدور بنا ، فسأله مالك عما ذكر الأدلاء، فقال : صدقوا ، القوم الذين تريدهم خارج الحبل ، وأخاف أن أخرج من الحبل بالليل فيسمعوا صوت حوافر الحيل على الصخر ؛ فيهر بوا، فإذا خرجنا من الحبل ولم نر أحداً قتلى ، ولكن أدور بك في هذا الحبل إلى الصبح ؛ فإذا أصبحنا خرجنا إليهم، فأريتُك إياهم حتى آمن ألَّا تقتلني . فقال له مالك : و يحك ! فأنْ زِلنا في هذا الحبل حتى نستريح، فقال : رأيك ؛ فنزل مالك ونزل الناس على الصَّخرة، وأمسكوا لُجم دوابهم حتى انفجر الصبح (١١)؛ فلما طلع الفجر قال : وجَّهوا رجلين يصعدان هذا الجبل، فينظران ما فَوْقه ، فيأخذان مـَن أدركا فيه ، فصعد أربعة من الرجال (١١) ، فأصابوا رجلا وامرأة ؛ فأنزلوهما ، فساعهما العيليج : أين بات أهل أنقرة ؟ فسمّوا لهم الموضع الذي باتوا فيه، فقال لمالك : خل عن هذين ؛ فإنا قد أعطيناهما الأمان حيى دلُّونا ، فخلَّى مالك عنهما ، ثم سار بهم العيليج إلى الموضع الذي سمَّاه لهم ، فأشرف بهم على العسكر عسكر أهل أنقرة ، وهم في طرف ملاّحة ، فلما رأوا العسكر صاحوا بالنساء والصبيان، فدخلوا الملاّحة، ووقفوا لهم على طرف الملاّحة يقاتلون بالقَّمَنا، ولم يكن موضع حجارة ولا موضع خيل ، وأخذوا منهم عدة أسرى، وأصابوا في الأسرى عدّة بهم جراحات عتني (٣) من جراحات متقدمة، فساءلوهم عن تلك الحيراحات ، فقالوا : كنا في وقعة الملك مع الأفشين ، فقالوا لهم : حد تونا بالقضية. فأخبر وهم أن الملك كانمعسكراً على أربعة فراسخ من اللَّميس؟ حَى جاءه رسول، أن عسكراً ضخماً قد دخل من ناحية الأرمنياق، فاستخلف على عسكره رجلاً من أهل بيته، وأمره بالمقام في موضعه؛ فإن و رد عليه مقدَّمة ملك العرب، واقعه إلى أن يذهب هو فيواقع العسكر الذي دخل الأرمنياق \_ يعنى عسكر الأفشين – فقال أميرهم : نعم ؛ وكنت ممن سار مع الملك، فواقعناهم صلاة الغداة فهزمناهم ، وقتلنا رجّالتهم كلّهم ، وتقطعت عساكرنا في طلبهم ؛ فلما كان الظهر رجع فرسانهم ، فقاتلونا قتالا شديداً حتى حرقوا

<sup>(</sup>١) س: «النجر». (٢) س: «الرجالة».

<sup>(</sup>٣) عتق : جمع عاتق ، وهو القديم .

عسكرنا ، واختلطوا بنا واختلطنا بهم ؛ فلم ندر في أي كرُردوس الملك ! فلم نزل كذلك إلى وقت العصر ، ثم رجعنا (١) إلى موضع عسكر الملك الذي كنا فيه فلم فصادفه، فرجعنا إلى موضع معسكر الملك الذي خلفه على اللَّمِس ، فوجدنا العسكر قد انتقض ، وانصرف الناس عن الرّجل قرابة الملك الذي كان الملك استخلفه على العسكر ؛ فأقمنا على ذلك ليلتنا ؛ فلما كان الغد ، وافانا الملك في جماعة يسيرة ، فوجد عسكره قد اختل ، وأخذ الذي استخلفه على العسكر ، فضرب عنقه ، وكتب إلى المدن والحصون ألا يأخذوا رجلا ممن انصرف من عسكر الملك إلا ضربوه بالسياط ، أو يرجع إلى موضع سماه لم الملك انحاز إليه ليجتمع إليه الناس ، ويعسكر به ، ليناهض ملك العرب ؛ ووجة خادماً انحان ألى أنقرة على أن يقيم بها ، ويحفظ أهلها إن نزل بها ملك العرب .

قال الأسير: فجاء الحصى إلى أنقرة، وجئنا معه، فإذا أنقرة قد عطّلها أهلها، وهر بوا منها، فكتب إليه الملك وهر بوا منها، فكتب إليه الملك بأمره بالمسير إلى عَمّورية.

قال : وسألت عن الموضع الذي قصد إليه أهلها - يعني أهل أنقرة -فقالوا لى : إنهم بالملاَّحة فلحقنا بهم .

قال مالك بن كيدر: فدعوا الناس كلهم ، خذوا ما أخذتم ، ودعوا الباقى، فترك الناس السبى والمقاتلة وانصرفوا راجعين (٢) يريدون عسكر أشناس، وساقوا فى طريقهم غماً كثيراً وبقراً ، وأطلق ذلك الشيخ الأسير مالك ، وساد إلى عسكر أشناس بالأسرى ؛ حتى لحق بأنقرة ، فكث أشناس يوماً واحداً ، ثم لحقه المعتصم من غد ؛ فأخبره بالذى أخبره به الأسير، فسر المعتصم بذلك. فلما كان اليوم الثالث جاءت البُشرى من ناحية الأفشين يخبرون بالسلامة، وأنه وارد على أمير المؤمنين بأنقرة .

قال: ثم ورد على المعتصم الأفشين بعد ذلك اليوم بيوم بأنقرة، فأقاموا بها

<sup>(</sup>١) ف: ه ثم رجوا ه .

<sup>(</sup>٢) س : وورجعوا منصرفين » .

أياماً ، ثم صير العسكر ثلاثة عساكر : عسكر فيه أشناس في الميسرة ، والمعتصم في القلب ، والأفشين في الميمنة ؛ وبين كل عسكر وعسكر فرسخان ، وأمر كل عسكر منهم أن يكون له ميمنة وميسرة ، وأن يحرقوا القرى ويخربوها ، ويأخذوا من \* لحقوا فيها من السَّبْي ، وإذا كان وقت النزول توافي كل \* أهل عسكر إلى صاحبهم ورئيسهم ، يفعلون ذلك فيا بين أنقرة إلى تحمّوريّة ؛ وبينهما سبع مراحل ؛ حتى توافت العساكر بعمُّورية .

قال: فلما توافت العساكر بعمورية ، كان أوّل من وردها أشناس ؛ وردها يوم الحميس ضحوة ، فدار حولها دو رة ، ثم نزل على ميلين منها بموضع فيه ماء وحشيش ؛ فلما طلعت الشمس من الغد ، ركب المعتصم ، فدار حولها دورة ، ثم جاء الأفشين في اليوم الثالث ، فقسمها أمير المؤمنين بين القواد كما تدور ؛ صير إلى كل واحد منهم أبراجاً منها على قدر كرة أصحابه وقلتهم ، وصار لكل قائد منهم ما بين البرجين إلى عشرين برجاً ، وتحصن أهل عمورية وتحرر وال

1450/4

وكان رجل من المسلمين قد أسره أهل عَسُّورية، فتنصّر وتزوج فيهم (١)، فحبس نفسه عند دخولم الحصن ، فلما رأى أمير المؤمنين ظهر وصار إلى المسلمين ، وجاء إلى المعتصم ، وأعلمه (٢) أن موضعًا من المدينة حمل الوادى عليه من مطر جاءهم شديد ، فحمل الماء عليه ، فوقع السور من ذلك الموضع ، فكتب ملك الروم إلى عامل عَسُّورية أن يبنى ذلك الموضع ، فتوانى فى بنائه حتى كان خروج الملك من القسطنطينية إلى بعض المواضع ، فتخوف الوالى أن يمر الملك على تلك الناحية فيمر بالسور ، فلا يراه بننى ، فوجة خلف الصناع فبنى وجه السور بالحجارة حجراً حجراً ، وصيتر وراءه من جانب المدينة حشواً ، فبنى وجه السور بالحجارة حجراً حجراً ، وصيتر وراءه من جانب المدينة حشواً ، معد فوقه الشّر ف كما كان ، فوقف ذلك الرجل المعتصم على هذه الناحية التى وصف ، فأمر المعتصم فضرب مضربه فى ذلك الموضع ، ونصب المجانيق على ذلك البناء ، فانفر ج السور من ذلك الموضع ، فلما رأى أهل عَمُّوريَّة انفراج ذلك البناء ، فانفر ج السور من ذلك الموضع ، فلما رأى أهل عَمُّوريَّة انفراج

<sup>(</sup>٢) ف، ا: ووأعلمه ه.

السور ، على قوا عليه الحسب الكبار ، كل واحد بلزق الأخرى ؛ فكان حجر المنجنيق إذا وقع على الحسب تكسر ، فعلى قوا (١) خشباً غيره ، وصير وا فوق الحشب البراذع ليترسوا السور .

1457/4

فلما ألحت المجانيق على ذلك الموضع ، انصدع السور ، فكتب ياطس والحصى إلى ملك الروم ، كتاباً يعلمانه أمر السور ، ووجها الكتاب مع رجل فصيح بالعربية وغلام روى ، وأخرجاهما من الفصيل ، فعبرا الحندق ، ووقعا إلى ناحية أبناء الملوك المضمومين إلى عمر و الفرغانى ، فلما خرجا من الحندق أنكر وهما، فسألوهما : من أين أنها ؟ قالا لهم : نحن من أصحابكم ، قالوا : من أصحاب من أنم ؟ فلم يعرفا أحداً من قواد أهل العسكر يسميانه لهم، من أصحاب من أنم ؟ فلم يعرفا أحداً من قواد أهل العسكر يسميانه لهم، فأذكر وهما ، وجاءوا بهما إلى عمر و الفرغانى بن أربخا، فوجه بهما عمر و إلى أشناس ، فوجة بهما أشناس إلى المعتصم ، فساءلهما المعتصم ، وفتتهما، فوجد معهما كتاباً من ياطس إلى ملك الروم ، يعلمه فيه أن العسكر قد أحاط بالمدينة في جمّع كثير ، وقد ضاق بهم الموضع . وقد كان دخوله ذلك الموضع خطأ – وأنه قد اعتز م على أن يركب ، ويحمل خاصة أصحابه على الدواب خطأ – وأنه قد اعتز م على أن يركب ، ويحمل خاصة أصحابه على العسكر كائناً فيه ما كان ؛ أفلت فيه من أفلت ، وأصيب فيه من أصيب ؛ حتى يتخلص من الحصار ، ويصير إلى الملك .

1454/4

فلما قرأ المعتصم الكتاب أمر للرجل الذى يتكلم منهما بالعربية والغلام الرومي الذى معه ببدرة ، فأسلما وخلع عليهما ، وأمر بهما حين طلعت الشمس فأداروهما حول عمورية ، فقالا : ياطس يكون في هذا البرج ، فأمر بهما فوقفا بحذاء البرج الذى فيه ياطس طويلا ، وبين أيديهما رجلان يحملان لهما الدراهم وعليهما الحلع ، ومعهما الكتاب حتى فهمهما ياطس وجميع الروم ، وشتموهما من فوق السور ، ثم أمر بهما المعتصم فنحوهما ، وأمر المعتصم أن يكون الحراسة بينهم نوائب ؛ في كل ليلة يحضرها الفرسان ، بيتون على دوابهم بالسلاح

<sup>(</sup>۱) ف: « فصيروا».

وهم وقوف عليها ؛ لئلا يُفتح الباب ليلاً ، فيخرج من عَمُّوريَة إنسان ، فلم يزل الناس يبيتون كذلك نوائب على ظهور الدواب في السلاح ودوابهم بسروجها ، حتى انهدم السدور ما بين بـُرْجين من الموضع الذي وصف للمعتصم أنه لم يحكم عمله .

وسمع أهل العسكر الوجبة فتشوَّفوا ، وظنّوا أن العدوّ قد خرج على بعض الكراديس حتى أرسل المعتصم ممّن طاف على الناس فى العسكر يعلمهم أن ذلك صوت السور وقد سقط ، فطيبهُ وا نفساً .

وكان المعتصم حين نزل عَمَّوريّة ونظر إلى سعة خندقها وطول سورها ؟
وكان قد استاق فى طريقه غنمًا كثيرة ، فدبّر فى ذلك أن يتَّخذ مجانيق كباراً
على قدر ارتفاع السور، يسع (١) كلَّ مِنْجنيق منها أربعة رجال، وعملها أوثق ما يكون وأحكمه، وجعلها على كراسيّ تحتها عجل، ودبّر فى ذلك أن يدفع (١٢ الغنم إلى أهل العسكر إلى كلّ رجل شاة، فيأكل لحمها، ويحشو جلدها ترابيًا ثم يؤتى بالجلود مملوءة ترابيًا ؟ حتى تطرح فى الجندق.

ففعل ذلك بالحندق ، وعميل دبابات كباراً تسع كل دبابة عشرة رجال ، وأحكمها على أن يُد حرجها على الجلود المملوءة ترابياً حتى يمتلى الحندق ؛ ففعل ذلك ، وطرحت الجلود فلم تقع الجلود، مستوية منضدة خوفاً منهم من حجارة الروم ، فوقعت مختلفة ؛ ولم يمكن تسويتها ، فأمر أن يطرح فوقها التراب حتى استوت، ثم قد مت دبابة فد حرجتها ، فلما صارت من الحندق فى نصفه تعلقت بتلك الجلود ، وبتى القوم فيها ؛ فما تخلصوا منها إلا بعد جهد . ثم مكثت تلك العتجلة مقيمة هناك ، لم يمكن فيها حيلة حتى فتحت عمد وبطلت الدبابات والمنجنيقات والسلاليم وغير ذلك؛ حتى أحرقت.

فلما كان من الغد قاتلهم على الثُّلْمة؛ وكان أوّل من بدأ بالحرب أشناس وأصحابه ، وكان الموضع ضَيَّقًا ، فلم يمكنهم الحرب فيه ؛ فأمر المعتصم بالمنجنيقات الكبار التي كانت متفرّقة حول السور ، فجمع بعضها إلى بعض ،

تاريخ الطبري - تاسع

<sup>(</sup>١) ف: « ليسع » . (٢) ف: « على أن يدفع » .

وصيترها حول الثلمة ، وأمر أن يرر كى ذلك الموضع ؛ وكانت الحرب فى اليوم الثانى على الأفشين وأصحابه ، فأجادوا الحرب وتقد موا . وكان المعتصم واقفاً على دابته بإزاء الثلمة وأشناس وأفشين وخواص القواد معه ؛ وكان باقى القواد الذين دون الخاصة وقوفاً رجالة ، فقال المعتصم : ما كان أحسن الحرب اليوم ! فقال عمر و الفرغانى : الحرب اليوم أجود منها أمس ، وسمعها أشناس فأمسك؛ فلما انتصف النهار ، وانصرف المعتصم إلى مضربه ، فتخد ى وانصرف القواد كما إلى مضاربهم يتغد ون ، وقرب أشناس من باب مضربه ، ترجل له القواد كما كانوا يفعلون ؛ وفيهم عمر و الفرغانى وأحمد بن الخليل بن هشام ، فشوا بين يديه كعادتهم (۱) عند منشربه ، فقال لهم أشناس : يا أولاد الزنا، أيش يديه تمشون بين يدى (۱) ! كان ينبغى أن تقاتلوا أمس حيث تقفون (۳) بين يدى أمير المؤمنين ، فتقولون : إن الحرب اليوم أحسن منها أمس ؟ كان أمس يقاتل غيركم ، انصرفوا إلى مضاربكم .

فلما انصرف عمرو الفرغاني وأحمد بن الحليل بن هشام ، قال أحدهما للآخر: أما ترى هذا العبد ابن الفاعلة — يعني أشناس — ما صنع بنا اليوم! أليس المدخول إلى بلاد الروم أهون من هذا الذى سمعناه اليوم! فقال عمرو الفرغاني لأحمد بن الحليل — وكان عند عمرو خبر —: يا أبا العباس، سيكفيك الله أمره، عن قريب أبشر. فأوهم أحمد أن عنده خبرا، فألح عليه أحمد يسأله ؛ فأخبره بما هم فيه ؛ وقال: إن العباس بن المأمون قد تم آمره ، وسنبايع له ظاهراً ، ونقتل المعتصم وأشناس وغيرهما عن قريب. ثم قال له : أشير عليك أن تأتى العباس ، فتقدم فتكون في عداد من مال إليه . فقال له أحمد : هذا أمر لا أحسبه يتم م ، فقال له عمرو : قد تم وفرغ ، وأرشده إلى الحارث السمرقندي —قرابة سلمة بن عبيد الله بن الوضاح ؛ وكان المتولى لإيصال الرجال السمرقندي قرابة سلمة بن عبيد الله بن الوضاح ؛ وكان المتولى لإيصال الرجال عي تصير في عداد أصحابنا ، فقال له أحمد : أنا معكم إن كان هذا الأمر حتى تصير في عداد أصحابنا ، فقال له أحمد : أنا معكم إن كان هذا الأمر

140./4

<sup>(</sup>۱) س: «كماداتهم». (۲) معدها في ف: «قدامي».

<sup>(</sup>٣) س : « يقومون » .

يتم فيما بيننا وبين عشرة أيام ، وإن جاوز ذلك فليس بينى وبينكم عمل ؛ فذهب الحارث ، فلتى العباس فأخبره أن عمراً قد ذكره لأحمد بن الحليل ، فقال له : ماكنت أحب أن يطلع الحليل على شيء من أمرنا ؛ أمسكوا عنه ؛ ولاتشركوه في شيء من أمركم ، دعوه بينهما . فأمسكوا عنه .

فلما كان فى اليوم الثالث كانت الحرب على أصحاب أمير المؤمنين خاصّة ، ومعهم المغاربة والأتراك ، والقيّم بذلك إيتاخ ، فقاتلوا فأحسنوا واتسع لهم الموضع المنثلم؛ فلم تزل الحرب كذلك حتى كثرت فى الروم الجراحات.

وكان قوّاد ملك الروم عند ما نزل بهم عسكر المعتصم اقتسموا البروج ؟ لكل قائد وأصحابه عد ق أبرجة ؟ وكان الموكل بالموضع الذى انثلم من السور رجلاً من قوّاد الرّوم يقال له وندوا ، وتفسيره بالعربية «ثـور» ؟ فقاتل الرّجل وأصحابه قتالا شديداً بالليل والنهار والحرب عليه وعلى أصحابه ، لم يمد ه ياطس ولا غيره بأحد من الرّوم ؟ فلما كان بالليل مضى القائد الموكل بالثلمة إلى الرّوم ، فقال : إن الحرب على وعلى أصحابى ، ولم يبق معى أحد إلا قد جررح ؟ فصير وا أصحابكم على الثلمة يرمون قليلا ؛ وإلا افتضحتم وذهبت المدينة . فأبو ا أن يمد وه بأحد ، فقالوا : سلم السور من ناحيتنا ، وليس نسألك أن تمد نا ؟ فشأنك وناحيتك ؟ فليس لك عندنا مدد . فاعتز م هو وأصحابه على أن يخرجوا إلى أمير المؤمنين المعتصم ، ويسألوه الأمان على الذرية ، ويسلموا اليه الحصن بما فيه من الخر ثق (١) والمتاع والسلاح وغير ذلك .

فلما أصبح وكل أصحابه بجنبى الثلمة ؛ وخرج فقال : إنى أريد أمير المؤمنين ؛ وأمر أصحابه ألا يحاربوا حتى يعود إليهم ؛ فخرج حتى وصل إلى المعتصم ؛ فصار بين يديه ، والناس يتقد مون إلى الثلامة ؛ وقد أمسك (٢) الروم عن الحرب (٣ حتى وصلوا إلى السور٣) ، والروم يقولون بأيديهم : لا تتحيير ، وهم يتقد مون ، ووندوا بين يدى المعتصم جالس ؛ فدعا المعتصم لا تتحير المعتصم جالس ؛ فدعا المعتصم

<sup>(</sup>١) الخرقى ، بالضم : أثاث البيت ، أو أردأ المتاع .

<sup>(</sup>٢) س: «أمسكت الروم» .

<sup>(</sup>٣-٣) س: «حتى وصلت إلى الثلمة ».

1404/4

بفرس فحمله عليه، وقاب َل حتى صار الناس معهم على حرف الثلمة، وعبدالوهاب ابن على بين يدى المعتصم، فأومأ إلى الناس بيده : أن ادخلوا ، فدخل الناس المدينة ، فالتفت وندوا ، وضرب بيده إلى لحيته، فقال له المعتصم : مالك ؟ قال : جئت أريد أن أسمع كلامـك وتسمع كلامى ، فغدرت بي ؛ فقال المعتصم : كلّ شيء تريد أن تقوله فهو لك على ، قُـل ما شئت؛ فإنى لست أخالفك . قال : أيْش لا تخالفني وقد دخلوا المدينة ! فقال المعتصم : اضرب بيدك إلى ما شئت فهو لك ، وقل ما شئت فإنى أعطيكه . فوقف في مضرب المعتصم . وكان ياطس فى برجه الذى هو فيه وحوله جماعة من الروم مجتمعين ، وصارت طائفة منهم إلى كنيسة كبيرة فى زاوية عمُّورية ؛ فقاتلوا قتالا شديداً ، فأحرق الناس الكنيسة عليهم فاحترقوا عن آخرهم ، وبني ياطس فى بدُرْجه حوله أصحابه ، وباقى الروم وقد أخذتهم السيوف ؛ فبين مقتول ومجروح ؛ فركب المعتصم عند ذلك حتى جاء فوقف حذاء ياطس ؛ وكان مما يلى عسكر أشناس ، فصاحوا : يا ياطس ، هذا أمير المؤمنين ؛ فصاح الرُّوم من فوق البرج: ليس ياطس ها هنا، قالوا: بلى ، قولوا له: إنَّ أمير المؤمنين واقف ، فقالوا : ليس ياطس ها هنا . فمرَّ أمير المؤمنين مغضباً ، فلما جاوز صاح الرّوم : هذا ياطس ، هذا ياطس ! فرجع المعتصم إلى حيال البُرْج حتى وقف (١) ؟ ثم أمر بتلك السلاليم التي هُيتَت، فحميل سُلمَّ منها، فوضع على البُرْج الذي هو فيه (٢) ، وصعيد عليه الحسن الرومي - غلام لأبى سعيد محمد بن يوسف - وكلم ياطس ، فقال : هذا أمير المؤمنين، فانزل على حكمه ؛ فنزل الحسن ، فأخبر المعتصم أنه قد رآه وكلَّمه ، فقال المعتصم: قل له فلينزل ؛ فصعد الحسن ثانية، فخرج ياطس من البُرْج متقلَّداً سيفيًّا حتى وقف على البدُرْج والمعتصم ينظر إليه ، فخلع سيفه من عُنقه ، فدفعه إلى الحسن ، ثم نزل ياطس ، فوقف بين يدى المعتصم ؛ فقناً عه سوطاً ، وانصرف المعتصم إلى مَـضْرَبه ، وقال : هاتوه ، فشي قليلا ، أثم جاءه رسول المعتصم، أن احملوه ، فحملوه ، فذ مب به إلى مضرب أمير المؤمنين .

1400/4

ثم أقبل الناس بالأسرى والسّبّى من كل وجنه حتى امتلاً العسكر؛ فأمر المعتصم بسيل الترجمان أن يميّز الأسرى، فيعزل منهم أهل الشرف والقد ومن الروم فى ناحية ، ويعزل الباقين فى ناحية ؛ ففعل ذلك بسيل . ثم أمر المعتصم فوكل بالمقاسم قو اده، ووكل أشناس بما يخرج من ناحيته ، وأمره أن ينادى عليه ، ووكل الأفشين بما يخرج من ناحيتيه، وأمره أن ينادى ويبيع ، ينادى عليه ، ووكل الأفشين بما يخرج من ناحيتيه، وأمره أن ينادى ويبيع ، وأمر إيتاخ بناحيته مثل ذلك ؛ وجعفر الخياط بمثل ذلك فى ناحيته ، ووكل مع كل قائد من هؤلاء رجلامن قبدل أحمد بن أبى دواد يحصيى عليه ، فبيعت المقاسم فى خمسة أيام ؛ بيع منها ما استباع ، وأمر بالباقى فضرب بالنار ، وارتحل المعتصم منصرفاً إلى أرض طرسوس .

ولما كان يوم إيتاخ قبل أن يرتحل المعتصم (١) منصرفاً ، وثب الناس على المغنم الذي كان يتاخ على بيعه ، وهو اليوم الذي كان عبيف وعد الناس فيه أن يثب بالمعتصم ، فركب المعتصم بنفسه ركضاً ، وسل سيفه ، فتنحى الناس عنه من بين يديه ، وكمفوا عن انتهاب المغنم ، فرجع إلى مضر به ؛ فلما كان من الغد أمر ألا ينادى على السببي إلا ثلاثة أصوات ، ليتروج (٢) البيع ، فن زاد بعد ثلاثة أصوات ، وإلا بيع العلق ؛ فكان يفعل ذلك في اليوم الحامس ؛ فكان ينادى على الرقيق خمسة خمسة ، وعشرة عشرة ، والمتاع الكثير جملة واحدة .

قال: وكان ملك الروم قد وجبّه رسولا فى أول ما نزل المعتصم على عَمُّورية فأمر به المعتصم فأنزل على موضع الماء الذى كان الناس يستقون منه ؛ وكان بينه وبين عَمُّورية ثلاثة أميال ؛ ولم يأذن له فى المصير إليه حتى فتح عَمُّورية ، فلما فتحها أذن له فى الانصراف إلى ملك الروم ؛ فانصرف وانصرف المعتصم يريد النغور ؛ وذلك أنه بلغه أن ملك الروم يريد الخروج فى أثره ، أو يريد التعبّث بالعسكر ؛ فضى فى طريق الجادّة مرحلة ؛ ثم رجع إلى عَمُّورية ، وأمرالناس بالرجوع ، ثم عدل عن طريق (٣) الجادّة إلى طريق وادى الجَوْر (٤) ،

<sup>(</sup>١) ف: «قبل أن يرحل المعتصم ». (٢) سن: «ليتروح ».

<sup>(</sup>٣) س : « من طريق » . (٤) ا : « الجوز »

ففر ق (١) الأسرى على القُواد ، ودفع إلى كل قائد من القواد طائفة منهم يحفظهم ، ففر قهم (٢) القواد على أصحابهم ، فساروا في طريق نحواً من أربعين ميلا ؛ ليس فيه ماء ؛ فكان كل من امتنع من الأسرى أن يمشى معهم لشدة العطش الذي أصابهم ضربوا عنقه ؛ فدخل الناس في البرية في طريق وادى الجور فأصابهم (٣) العطش ، فتساقط الناس والدواب وقستل بعض الأسرى بعض الجند وهرب .

وكان المعتصم قد تقد م العسكر، فاستقبل الناس، ومعه الماء قد حمله من الموضع الذى نزله ، وهلك الناس فى هذا الوادى (٤) من العطش، وقال الناس للمعتصم : إن هؤلاء الأسرى قد قتلوا بعض جندنا، فأمر عند ذلك بسيل الروى بتمييز من له القد ر منهم، فعزلوا ناحية، ثم أمر بالباقين فأصعدوا إلى الجبال، وأنزلوا إلى الأودية فضربت أعناقهم جميعا، وهم مقدارستة آلاف رجل ؛ قتلوا فى موضعين بوادى الجور وموضع آخر.

ورحل المعتصم من ذلك الموضع يريد الثغرحتى دخل طرسوس ، وكان قد نصب له الحياض من الأدم حول العسكر من الماء إلى العسكر بعمورية والحياض مملوءة ، والناس يشربون منها لا يتعبون في طلب الماء .

وكانت الوقعة التي وقعت بين الأفشين وملك الروم – فيما ذكر – يوم الحميس لحمس بقين من شعبان وكانت إناخة المعتصم على عَمُّورية يوم الجمعة لستّ خلون من شهر رمضان ، وقفل بعد خمسة وخمسين يوماً .

وقال الحسين بن الضحاك الباهلي مدح الأفشيش ، ويذكر وقعته التي كانت بينه وبين ملك الروم :

أَثبتَ المَعْصُومُ عَزَّا لَأَبِي حَسَنِ أَثبَتَ مِن رُكن إِضِمْ (٥) كَلُّ مَجْدٍ دُونَ مَا أَثَّلُهُ لَبَنِي كَاوُسَ أَملاكِ العَجَمْ إِنَّمَا الأَّفشينُ سَيْفٌ سَلَّهُ قَدَرُ اللهِ بِكَفِّ المُعتصم

<sup>(</sup>١) س : « وفرق » . ( ٢ ) ف : « وفرقهم » . ( ٣ ) س : « وأصابهم » .

<sup>( ؛ )</sup> ف: « الموضع » . ( ه ) ديوانه ٩٩ .

غير أمثالي كأمثال إرَّمْ رَهْن حجليْنِ نجيًّا للندَمْ فضَّ جمْعيْهِ جميعًا وهَزَمْ من نجا لَحْماً على ظَهْرِ وضَمْ

لم يَدَعْ بالبَدِّ من ساكِنة ثم أهدى سَلَماً بابِكَهُ وقراً توْفيلَ طَعناً صادقاً قُتِلَ الأَكثرُ منهم ونجا

[ ذكر خبر المعتصم مع العباس بن المأمون ] وفي هذه السنة حبس المعتصم العباس بنالمأمون وأمر بلعنه .

## ذكر الحبر عن سبب فعله ذلك :

أذكر أن السبب كان فى ذلك أن عُبجيف بن عنبسة حين وجهه المعتصم إلى بلاد الروم، لما كان من أمر ملك الروم بيز بطراة مع عمرو بن أربخا الفرغاني ومحمد كوتة، لم يطلق يد عُبجيف فى النفقات كما أطلقت يد الأفشين، واستقصر المعتصم أمر عُبجيف وأفعاله ، واستبان ذلك لعَبجيف، فوبتخ عُبجيف العباس على ما تقد من فعله عند وفاة المأمون حين بايع أبا إسحاق وعلى تفريطه فيا فعل ، وشجعه على أن يتلافى ما كان منه .

1704/4

<sup>(</sup>۱) س: « الحماعة ».

الأتراك ، فضمنوا ذلك جميعاً . فلما أرادوا أن يدخلوا الدرب وهم يريدون أنقرة وعمرية ، ودخل الأفشين من ناحية ملكطية ، أشار عُجيف على العباس أن يثب على المعتصم في الدرب وهو في قلة من الناس ، وقد تقطعت عنه العساكر ، فيقتله ويرجع إلى بغداد ؛ فكان الناس يفرحون بانصرافهم من الغزو ، فأبي العباس عليه ، وقال : لا أفسد هذه الغزاة ؛ حتى دخلوا بلاد الروم ، وافتتحوا عمُورية ، فقال عُجيف للعباس : يا نائم ، كم تنام !قد فتحت عَمُورية ، والرجل ممكن ، دسّس قوماً ينتبهون هذا الحرري ، فإنه إذا بلغه ذلك ركب بسرعة ، وتأمر بقتله هناك ، فأبي عليه العباس ، وقال ، أنتظر حتى يصير إلى الدرب ، فيخلو كما خلا في البداة ، فهو أمكن منه هاهنا . وكان عُجيف قد أمر من نتهب المتاع ، فانته في بعض الحري في عسكر إيتاخ .

1401/4

فركب المعتصم وجاء ركضًا، فسكن الناس، ولم يطلق العباس أحداً من أولئك الرجال الذين كان واعدهم، فلم يُحدثوا شيئًا، وكرهوا أن يفعلوا شيئًا بغير أمره .

وكان عمرو الفرغاني قد بلغه الحبر ذلك اليوم ؛ ولعمرو الفرغاني قرابة ، غلام أمرد في خاصة المعتصم ، فجاء الغلام إلى ولد عمرو يشرب عندهم تلك في الليلة ، فأخبرهم أن أمير المؤمنين ركب مستعجلاً ؛ وأنه كان يعدو بين يديه ، وقال : إن أمير المؤمنين قد غضب اليوم ، فأمرني أن أسل سيفي ، وقال : لا يستقبلك أحد إلا ضربته ، فسمع عمرو ذلك من الغلام ، فأشفق عليه أن يصاب ، فقال له : يا بني ، أنت أحمق ، أقل من الكينونة عند أمير المؤمنين بالليل ، والزم خيمة ك ؛ فإن سمعت صبحة مثل هذه الصيحة ، أو شعباً وشعرف الغلام مقالة عمرو .

ط غ ۱۲۰۹/۳

وارتحل المعتصم من عَمْنُوريّة يَريد الثغر، ووجّه الأفشين ابن َ الأقطع في طريق خلاف طريق المعنه مم ، وأمره أن يغير على موضع سمّاه له ، وأن يوافيـه في يُعضِ الطريق ؛ فمضى ابن الأقطع ، وتوجّه المعتصم يريد الثغر، فسار حتى صار إلى موضع أقام فيه ليدريح ويستريح ، وليسلك الناس من المضيق الذي

بين أيديهم . ووافى ابن الأقطع عسكر الأفشين بما أصاب من الغنائم ؟ وكان عسكر المعتصم على حيدة وعسكر الأفشين على حيدة ، بين كل عسكر قدر ميلين أو أكثر ، واعتل أشناس فركب المعتصم صلاة الغداة يعوده ؛ فجاء إلى مضربه فعاده ؟ ولم يكن الأفشيش لحقه بعد .

ثم خرج المعتصم منصرفاً ، فتلقاه الأفشين في الطريق ، فقال له المعتصم تريد أبا جعفر . وكان عمر و الفرغاني وأحمد بن الحليل عند منصرف المعتصم من عيادة أشناس توجها إلى ناحية عسكر الأفشين لينظرا ماجاء به ابن الأقطع من السبّي فيشتريا منه ما أعجبهما، فتوجها ناحية عسكر الأفشين ولقيهما الأفشين يريد أشناس – فتر بجلا، وسلتما عليه، ونظر إليهما حاجب أشناس من بعد، فدخل الأفشين إلى أشناس، ثم انصرف، وتوجها إلى عسكر الأفشين، فلم يكن السبّي أخرج بعد ، فوقفا ناحية ينتظران أن ينادكى على السبّي ، فيشتريا منه ؛ ودخل حاجب أشناس على أشناس ، فقال : إن عمراً الفرغاني وأحمد بن الحليل تلقيا الأفشين ؛ وهما يريدان عسكره ، فترجلا وسلما عليه ، وتوجها إلى عسكره .

177./4

فدعا أشناس محمد بن سعيد السعدى، فقال له: اذهب إلى عسكر الأفشين، فانظر هل ترى هناك عمراً الفرغاني وأحمد بن الحليل! وانظر عند من نزلا، وأي شيء قصتهما وفجاء محمد بن سعيد، فأصابهما واقفين على ظهور دوابتهما فقال: ما أوقفكما ها هنا ؟ قالا: وقفنا ننتظر سبَدي ابن الأقطع يخرج وفشترى بعضة، فقال لهما محمد بن سعيد: وكلا وكيلاً يشترى لكما، فقال: فنشترى بعضة، فقال لهما محمد بن سعيد: وكلا وكيلاً يشترى لكما، فقال لا نحب أن نشترى إلا ما نراه ؛ فرجع محمد ، فأخبر أشناس بذلك ، فقال لحاجبه: قل لهؤلاء الزموا عسكركم : فهو خير لكم بيعني عمراً وابن الحليل ولا تذهبوا ها هنا وها هنا. فذهب الحاجب إليهما، فأعلمهما، فاعتما لذلك واتفقا على أن يذهبا إلى صاحب خبر العسكر، فيستعفياه من أشناس ؛ فصارا واتفقا على أن يذهبا إلى صاحب خبر العسكر، فيستعفياه من أشناس ؛ فصارا للى صاحب الحبر، فقالا: نحن عبيد أمير المؤمنين ، يضمنا إلى من شاء ؛ فإن هذا الرجل يستخف بنا، قد شتمنا وتوعدنا، ونحن نخاف أن يقدم علينا ، فليضمنا أمير المؤمنين إلى من أحب .

فأنهى صاحب الحبر ذلك إلى المعتصم من يومه ؛ واتفق الرّحيل صلاة الغداة ؛ وكان إذا ارتحل الناس سارت العساكر على حيالها ، وسار أشناس والأفشين وجميع القواد في عسكر أمير المؤمنين ، ووكلوا خلفاءهم بالعساكر ؛ فيسير ون بها . وكان الأفشين (١) على الميسرة وأشناس على الميمنة ؛ فلما ذهب فيسير ون بها . وكان الأفشين (١) على الميسرة وأشناس على الميمنة ؛ فلما ذهب أشناس إلى المعتصم ، قال له : أحسين أدب عمر و الفرغاني وأحمد بن الحليل ؛ فإنهما قد حمية أنفسهما ؛ فجاء أشناس ركضاً إلى معسكره ، فسأل عن عمر و وابن الحليل ، فأصاب عمراً ؛ وكان ابن الحليل قد مضى في الميسرة يبادر الروم ، فجاءوه بعمر و الفرغاني ؛ وقال : هاتوا سياطاً ؛ فكث طويلاً مجرداً ليس يوتي بالسياط ؛ فتقد م عمة إلى أشناس ، فكلمه في عمر و وكان عمه أعجمياً وعمر و واقف ، فقال : احملوه ، فألبسوه قباء طاق ، فحملوه على بغل في وعمر و واقف ، فقال : احملوه ، فألبسوه قباء طاق ، فحملوه على بغل في قبية ، وساروا به إلى العسكر ، وجاء أحمد بن الحليل وهو يركنس ، فقال : احبسوا هذا معه ؛ فأنز ل عن دابته ، وصُيِّر عديلة ، ود فعا إلى محمد بن المعدى يحفظهما ؛ فكان يضرب لهما مضرباً في فازة وحجرة ومائدة ، ويفرش لهمافرشاً وطية ، وحوضاً من ماء وأثقالهما وغلمانهما في العسكر ؛ لم يورك منها شيء ؛ فلم يزالا كذلك حتى صارا إلى جبل الصّقه على العسكر ؛ لم

وكان أشناس على الساقة ، وكان بغا على ساقة عسكر المعتصم، فلما صار بالصفصاف ، وسمع الغلام الفرغاني قرابة عمر و بحبس عمر و ، ذكر الغلام للمعتصم ما دار بينه وبين عمر و من الكلام في تلك الليلة ، مما (٢) قال له عمر و ؛ إذا رأيت شغيباً فالزم خيمتك ؛ فقال المعتصم لبغا : لا ترحل غداً حتى تجىء أشناس ، فتأخذ منه عمراً ، وتلحقني به ، وكان هذا بالصفصاف .

فوقف بنغا بأعلامه ينتظر أشناس ، وجاء محمد بن سعيد ومعه عمر و وأحمد ابن الخليل، فقال بغا لأشناس: أمرنى أمير المؤمنين أن أوافية بعمر و الساعة ، فأزرِل عمر و ، وجعل مع أحمد بن الخليل في القبة رجل يعادله ، ومضى بغا بعمر و إلى المعتصم ، فأرسل أحمد بن الخليل غلاماً من غلمانه إلى عمر و ، لينظر ما يصنع به ، فرجع الغلام فأخبره أنه أدخل على أمير المؤمنين ، فحك ساعة

<sup>(</sup>١) س: «والأفشين». (٢) ف: «ما».

ثم ُدفع إلى إيتاخ ؛ وكان أمير المؤمنين لما دخل ساء له عن الكلام الذى قاله للغلام قرابته ؛ فأنكر وقال : هذا الغلام كان سكران ؛ ولم ينهم ولم أقل شيئًا ممّا ذكره (١) ، فأمر به فدفع إلى إيتاخ ، وسار (١) المعتصم حتى صار إلى باب (٣) مضايق البدندون ، وأقام أشناس ثلاثة أيام على مضيق (١) البدندون ينتظر أن تتخلّص عساكر أمير المؤمنين ؛ لأنه كان على الساقة ، فكتب أحمد بن الحليل إلى أشناس رقعة يعلمه أن لأمير المؤمنين عنده نصيحة ، وأشناس مقيم على مضيق البدندون ، فبعث إليه أشناس بأحمد بن الحصيب وأبى سعيد محمد ابن يوسف يسألانه عن النصيحة ؛ فذكر أنه لا يخبر بها إلا أمير المؤمنين ، فرجعا فأخبرا أشناس بذلك ، فقال: ارجعا فاحلفا له : إنى حلفت بحياة أمير المؤمنين ؛ إن هو لم يخبرني بهذه النصيحة أن أضر به بالسياط حتى يموت ، فرجعا فأخبرا أحمد بن الحليل بذلك .

فأخرج جميع من عنده ، وبق أحمد بن الحصيب وأبو سعيد فأخبرهما بما ألقى إليه عمر و الفرغانى من أمر العباس، وشرح لهما جميع ما كان عنده ، وأخبرهما بخبر (٥) الحارث السمرقندى ، فانصرفا إلى أشناس ، فأخبراه بذلك (١) ، فبعث أشناس في طلب الحد ادين ، فجاءوا بحد ادين من الجند ؛ فدفع إليهما حديدا ، فقال : اعملا لى قيداً مثل قيد أحمد بن الحليل ، وعج لا به الساعة ، ففعلا ذلك ؛ فلما كان عنده حبسه ، وكان حاجب (٧) أشناس يبيت عند أحمد بن الحليل مع محمد بن سعيد السعدى .

فلما كان تلك الليلة عند العرب مدهب الحاجب إلى خيمة الحارث السمرقندى فأخرجه منها ، وجاء به إلى أشناس فقيده ، وأمر الحاجب أن يحمله إلى أمير المؤمنين ، فحمله الحاجب إليه، واتفق رحيل أشناس صلاة الغداة ، فجاء أشناس إلى موضع معسكره، فتلقاه الحارث معه رجل من قبل المعتصم، وعليه خلع ، فقال له أشناس : مه ، فقال : القيد الذي كان في رجلي صار في

א/אוזו

<sup>(</sup>۱) س: « ذکر» . (۲) س: «صار» . (۳) ف: «رأس» .

<sup>(</sup>٤) س : «طريق». (٥) ف : «خبر». (٦) ف : «ذلك».

<sup>(</sup>٧) ف : « صاحب » .

رجل العباس. وسأل المعتصم الحارث حين صار إليه عن أمره، فأقر أنه كان صاحب خبر العباس ، وأخبره بجميع أمره وجميع من بايع العباس من القواد فأطلق المعتصم الحارث وخلع عليه، ولم يصدق على أولئك القواد لكثرتهم وكثرة منهم منهم .

وتحير المعتصم في أمر العباس، فدعا به حين خرج إلى الدرب فأطلقه ومناه، وأوهمه أنه قد صفح عنه، وتغدى معه، وصرفه إلى مضربه، ثم دعاه بالليل، فنادمه على النبيذ، وسقاه حتى أسكره؛ واستحلفه ألا يكتمه من أمره شيئًا، فشرح له قصته، وسمّى له جميع من كان دب في أمره، وكيف كان السبب في ذلك في كل واحد منهم، فكتبه (۱) المعتصم وحفظه، ثم دعا الحارث السمرقندي بعد ذلك، فسأله عن الأسباب، فقص عليه مثل ما قص عليه العباس، ثم قال للحارث: قد رُضتك على أن تكذب؛ فأجد السبيل إلى سمَه عند دمك فلم تفعل، فقد أفلت، فقال له: يأمير المؤمنين، لست بصاحب كذب (۱).

ثم دفع العباس إلى الأفشين ، ثم تتبع المعتصم أولئك القواد، فأخذوا جميعاً ، فأمر أن يحمل أحمد بن الحليل على بغل بإكاف بلا وطاء ، ويطرح في الشمس إذا نزل ، ويطعم في كلّ يوم رغيفاً واحداً ، وأخذ عُجيف بن عنبسة فيمن أخذ من القواد ، فدفع من سائر القواد إلى إيتاخ ، ودفع ابن الحليل إلى أشناس ، فكان عجيف وأصحابه يحملون في الطريق على بغال بأحنف بلا وطاء ، وأخذ الشاه بن سهل – وهو الرأس ابن الرأس من أهل قرية من خراسان يقال لها سجستان – فدعا به المعتصم والعباس بين ياديه ، فقال له : يابن الزانية ، أحسنت إليك فلم تشكر ! فقال له الشاه بن سهل: ابن الزّانية هذا الذي بين يديك – يعني العباس – لو تركني هذا كنت أنت الساعة لا تقدر أن تقعد في هذا المجلس وتقول لى : يابن الفاعلة ؟ فأمر به المعتصم ، فضر بت عنقه ؛ وهو أوّل من قتل من القواد ومعه صحبه ، ودفع المعتصم ، فضر بت عنقه ؛ وهو أوّل من قتل من القواد ومعه صحبه ، ودفع

<sup>(</sup>۱) س : «وكتبه». (۲) س : «الكانب».

عُنجيف إلى إيتاخ فعليَّق عليه حديداً (١) كثيراً وحمله على بغل في محمل ١٢٦٥/٣ بلا وطاء .

وأما العبّاس فكان فى يدى الأفشين ؛ فلما نزل المعتصم مـَـنْبـج – وكان العباس جائعيًا – سأل الطعام، فقدُدّم إليه طعام كثير ؛ فأكل فلمـّا طلب الماء مُنـع وأدرج فى مـِسْح ، فات بمنبـج، وصلى عليه بعض إخوته .

وأما عمرو الفرغاني ، فإنه لما نزل المعتصم بنصيبين في بستان ، دعا صاحب البستان ، فقال له : احفر بئراً في موضع أوماً إليه بقدر قامة ، فبدأ صاحب البستان فحفرها (٢) ، ثم دعا بعمر و والمعتصم جالس في البستان ، قد شرب أقداحاً من نبيذ ؛ فلم يكلمه المعتصم ، ولم يتكلم عمر وحتى مثل بين يديه ، فقال : جرد وه ، فجرد ، وضرب بالسياط ضربة الأتراك ، والبئر تتحفر ؛ حتى اذا فرغ من حفرها قال صاحب البستان : قد حفرتها ، فأمر المعتصم عند ذلك فضرب وجه عمر و وجسده بالحشب ؛ فلم يزل ينضرب حتى سقط ، ثم قال : جرد وه إلى البئر فاطرحوه فيها ، فلم يتكلم عمر و ولم ينطق يومه ذلك ، حتى مات فطرح في البئر ، وطئمت عليه .

وأما عُـجيف بن عنبسة ؛ فلما صار بباعـَيْنـاًثا ، فوق بلك قليلا ، مات في المحمل ، فطرُرح عند صاحب (٣) المسلحة ، وأمر أن يُدفن فيها ، فجاء به إلى جانب حائط خرب فطرحه عليه فقبر هناك .

وذ كر عن على بن حسن الريداني أنه قال: كان عُجيف في يد محمد ابن إبراهيم بن مُصعب، فسأله المعتصم عنه؛ فقال له: يا محمد، لم يمست ١٢٦٦/٣ عُجيف؟ قال: يا سيدى اليوم يموت، ثم أنى محمد مضربه، فقال لعجيف يا أبا صالح، أي شيء تشتهى ؟ قال أسفيدباج وحلَمْوى فالوذج، فأمر أن يعمل له من كلِّ طعام ؛ فأكل وطلب الماء فينع؛ فلم يزل يطلب وهو يسوق حتى مات، فدفن بباء يَسْنانا.

<sup>(</sup>١) ف : «معلق عليه حديد كثير». (٢) ف : «فحفر» .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « باب المسلحة ».

قال : وأما التركيّ الذي كان ضمن للعباس قتل أشناس متى ما أمره العباس – وكان كريمّا على أشناس يناد مه ولا يحجب عنه في ليل ولا نهار – فإنه أمر بحبسه، فحبسه أشناس قبله في بيت ، وطيّن عليه الباب ، وكان يلتي إليه في كلّ يوم رغيفًا وكوز ماء ؛ فأتاه ابنه في بعض أيامه، فكلمه من وراء الحائط، فقال له : يا بنيّ ، لوكنت تقدر لي على سيكيّن كنت أقدر أن أتخلص من موضعي هذا ؛ فلم يزل ابنه يتلطّف في ذلك حتى أوصل إليه سكيّناً ، فقتل به نفسه .

وأما السندى بن بختاشه، فأمر المعتصم أن يوهب لأبيه بختاشه لأن بختاشه م لم يكن يتلطّخ بشيء من أمر العباس – فقال المعتصم : لا يُفجع هذا الشيخ بابنه ؛ فأمر بتخلية سبيله .

وأما أحمد بن الحليل ؛ فإنه دفعه أشناس إلى محمد بن سعيد السعدى ، فحفر له بئراً فى الحزيرة بسامراً ، فسأل عنه المعتصم يوماً من الأيام ، فقال لأشناس: ما فعل أحمد بن الحليل ؟ فقال له أشناس: هو عند محمد بن سعيد السعدى ، قد حفر له بئراً وأطبق عليه ، وفتح له فيها كوة ليرمى إليه بالحبز والماء . فقال المعتصم : هذا أحسبه قد سمن على هذه الحال ؛ فأخبر أشناس محمد بن سعيد أن يستى الماء ، ويصب عليه فى البئر حتى يموت : ويمتلئ البئر ؛ فأمر محمد بن سعيد أن يستى الماء ؛ والرمل ينشف الماء ؛ فالرمل ينشف الماء ؛ فلم يغرق ولم يمتلئ البئر ؛ فأمر أشناس بدفعه إلى غيطريف الحجندى ، فد فع إليه ، فكث عنده أياماً ، ثم مات فد فن .

1774/4

وأما هرثمة بن النضر الخُتلَى ، فكان واليا على المراغة ؛ وكان فى عداد من سمّاه العباس أنه من أصحابه ؛ فكتب فى حمله فى الحديد ، فتكلّم فيه الأفشين ، واستوهبه من المعتصم ، فوهبه له ، فكتب الأفشين كتاباً إلى هرثمة ابن النضر يعلمه أن أمير المؤمنين قد وهبه له ، وأنه قد ولا ه البلد الذى يصل إليه الكتاب فيه ، فورد به الدينور عند العشاء مقيداً ، فطرح فى الحان ، وهو ، ورد ق الحديد ، فوافاه الكتاب فى جُنس الليل ، فأصبح وهو والى الدينور .

1411/4

وقـُـتل باقى القواد ومـَـن° لم ُيحفظ اسمه من الأتراك والفراغنة وغيرهم، قـُـتلوا َ جميعـًا .

وورد المعتصم سامرًا سالمًا بأحسن حال ، فسُمتى العباس: اللعين يومئذ ؛ ودفع ولد سند سمن ولد المأمون إلى إيتاخ ، فحبيسوا في سرداب من داره ثم ماتوا بعد .

وجرح فى هذه السنة فى شوال إسحاق ُ بن إبراهيم ؛ جرحه خادم له .

وحجّ بالناس فيها محمد بن داود .

# ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

[ ذكر الخبر عن مخالفة مازيار بطبرستان ]

فهما كان فيها من ذلك إظهار مازياربن قارن بن ونداهُـرْمز بطبرستان الخلاف على المعتصم ، ومحاربته أهل السفح والأمصار منها .

ذكر الخبر عن سبب إظهاره الحلاف على المعتصم
 وفعله ما فعل من الوثوب بأهل السفح:

أذكر أن السبب في ذلك ، كان أن مازيار بن قارن كان منافراً لآل طاهر ، لا يحمل إليهم الحراج ؛ وكان المعتصم يكتب إليه يأمره بحمله إلى عبد الله بن طاهر ، فيقول : لا أحمله إليه ؛ ولكني أحمله إلى أمير المؤمنين ؛ فكان المعتصم إذا حمل المازيار إليه الحراج ، يأمر : إذا بلغ المال هم ذان رجلا من قبله أن يستوفيه و يسلمه إلى صاحب عبد الله بن طاهر ليرد ه إلى خراسان ؛ فكانت هذه حاله في السنين كلها . ونافر آل طاهر حتى تفاقم الأمر بينهم (١) .

وكان الأفشين يسمع من المعتصم أحياناً كلاماً يدل على أنه يريد عزل آل طاهر عن خراسان؛ فلما ظفر الأفشين ببابك، ونزل من المعتصم المنزلة التي لم يتقد منه فيها أحد "، طمع في ولاية خراسان، وبلغته منافرة مازيار آل طاهر، فرجا أن يكون ذلك سبباً لعزل عبد الله بن طاهر، فدس الأفشين الكتب إلى المازيار يستميله بالد هنقنة، ويعلمه ما هو عليه من المودة له، وأنه قد وعد ولاية خراسان؛ فدعا ذلك المازيار إلى ترك حمل خراجه إلى عبدالله ابن طاهر، وواتر عبد الله بن طاهر الكتب فيه إلى المعتصم ، حتى أوحش

المعتصم منه وأغضبه عليه ، وحمل ذلك المازيار إلى أن وثبَ وخالف، ومنع الحراج ، وضبط جبال طبّرستان وأطرافه .

وكان ذلك مما يسُرُّ الأفشين ويُـطمعه في الولاية ؛ فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر يأمره بمحاربة مازَيار، وكتب الأفشين إلى المازيار يأمره بمحاربة عبد الله بن طاهر ، ويُعلمه أنه يقوم له عند المعتصم بما يحبّ ، وكاتبه المازيار أيضًا ؛ فلا يشك الأفشين أن المازيار سيواقيف عبد الله بن طاهر ويقاومه ، حتى يحتاج المعتصم إلى أن يوجَّهه وغيره إليه .

فذ كر عن محمد بن حفص الثقة في الطبري أن المازيار لما عزم على الخلاف، دعا الناس إلى البيُّعة ، فبايعوه كَـَرْهـًا ، وأخذ منهم الرهائن ، فحبسهم في بُرْج الأصْبَهُ مبذ ، وأمر أكرَة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع وانتهاب أموالهم؛ وكان المازيار يكاتب بابك، و يحرُّضه ويعرض عليه النُّصرة. فلمًّا فرغ المعتصم من أمر بابك،أشاع الناس أنَّ أمير المؤمنين يريد المسير إلى قَـرَ ماسين ، ويوجَّه الأفشين إلى الرىَّ لمحاربة مازيار ؛ فلما سمع المازيار بإرجاف الناس بذلك ، أمر أن يمسح البلد ، خالا من قاطع على ضياعه بزيادة العشرة ثلاثة ، ومـَن لم يقاطع رجع عليه، فحسب ما عليه من الفـَضْلُ ولم يحسب له النقصان .

ثم أنشأ كتابيًا إلى عامله على الخراج، وكان عامله عليه رجلا يقال له شاذان بن الفضل ، نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم؛ إنَّ الأخبأر تواترتْ علينا، وصحَّت عندنا بما يرجُّف به جُهُمَّال أهل خراسان وطبرستان فينا، ويولَّدون علينا من الأخبار و يحملون عليه رءوسهم؛ من التعصّب لدولتنا (١) والطعن في تدبيرنا، والمراسلة لأعدائنا وتوقع الفتن ، وانتظار الدوائر فينا ، جاحدين للنعم مستقلين للأمن والدَّعَـة والرفاهية والسعة التي آثرهم الله بها، فما يردُ الرَّيّ قائد ولا مشرَّق ولا مغرّب (٢) ، ولا يأتينارسول صغير ولا كبير إلا قالوا كيت وكيت ، ومدُّوا أعناقهم نحوه ،

<sup>(</sup>١) س : «بدولتنا» . (٢) كذا في ا ، وفي ط : « ولا مشرف» ، والوجه ما أثبته من ا .

وخاضوا فيما قد كذَّب الله أحدوثتهم ، وخيَّب [أمانيهم] (١) فيه مرَّة بعد مرة ، فلا تنهاهم الأولى عن الآخرة ، ولا يزجرهم عن ذلك تقية ولا خشية ، كل ذلك نُغضى عليه ، ونتجرّع مكروهه ، استبقاءً على كافتهم ، وطلباً الصلاح والسّلامة لهم إلحاحاً؛ فلا يزيدهم استبقاؤنا إلا بحاجاً، ولا كفُّناعن تأديبهم إلا إغراء؛ إن أَخَّرُ ناعنهم افتتاحَ الْحُراجِ نظراً لهم ورفقاً بهم قالوا: معزول ، وإن بادرنا به قالوا : لحادث أمر ؛ لايزدجرون عن ذلك بالشدَّة إن أغلظنا ، ولا برفق إن أنعمنا؛ والله حسبُنا وهو ولينا؛ عليه نتوكل و إليه ننيب. وقد أمرنا بالكتاب إلى بندار آمـُل والرَّويان في استغلاق الحراج في عملهما ، وأجـَّلناهما في ذلك إلى سَكَمْخ تيرماه؛ فاعلم ذلك، وجرَّد ْ جبايتك ، واستخرج ما على أهل ناحيتك كمكلا ، ولا يُمضينُ عنك تيرماه، ولك درهم باقٍ ؛ فإنك إن خالفتَ ذلك إلى غيره لم يكن جزاؤك عندنا إلا الصلب؛ فانظر لنفسك ، وحام عن مهجتك، وشمر في أمرك، وتابع كتابك إلى العباس. وإياك والتغرير (٢) ؛ واكتب بما يحدث منك من الانكماش والتشمير ؛ فإنا قد رجونا أن يكون في ذلك مشغلة لهم عن الأراجيف، ومانع عن التسويف؛ فقد أشاعوا في هذه الأيام أن أمير المؤمنين أكرمه الله صائر إلى قَرْمَاسين ، وموجَّه الأفشين إلى الرَّىِّ. ولعمرى لمَّن فعل أيده الله ذلك؛ إنه لممَّا يسرُّنا الله به، ويؤنسنا بجواره، ويبسط الأمل فيما (٣) قدعُـُوَّ دنا من فوائده و إفضاله ، و يكبت أعداءه وأعداءنا ؛ ولن يهمل أكرمه الله أموره ، ويرفض ثغوره ، والتصرف في نواحي ملكه ؛ لأراجيف مُرجف بعماله، وقول قائل في خاصَّته ؛ فإنه لا يسرَّب أكرمه الله جنده إذا سرَّب، ولا يندب قواده إذا ندب ؛ إلا إلى المخالف . فاقرأ كتابنا هذا على من بحضرتك من أهل الخراج ؛ ليبلِّغ شاهدُ هم غائبـَهم؛ وعنف عليهم في استخراجه ، ومـَن ْ همَّ بكسره . فليُبُدُ بذلك صفحته ؛ لينزل الله به ما أنزل بأمثاله ؛ فإن لمم أسوة في الوظائف وغيرها بأهل جرجان (٤) والرّى وما والاهما ؛ فإنما خفف الحلفاء عنهم خراجهم ، ورُفعت الرفائع عنهم للحاجة التي كانت إليهم في محاربة أهل

1441/4

<sup>(</sup>١) من ا . (٧) ط : «والتعذير »، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) ط: « بما » . ( ( ق ) ف : « من أهل » .

الجبال ومغازى (١) الديلم الضُّلال ؛ وقد كفي الله أمير المؤمنين أعزه الله ذلك كله، وجعل أهل الجبال والديلم جنداً وأعواناً ، والله المحمود .

قال : فلما ورد كتاب المازيار على شاذان بن الفضل عامله على الخراج ، أخذ الناس بالخراج ، فجبي جميع الخراج في شهرينن، وكان ُيجبتي في اثني عشر شهراً ، في كلّ أربعة أشهر الثلث ؛ وإنّ رجلايقال له على بن يـَزْداد العطار ؛ وهو ممن أخذ منه رهينة ، هرب وخرج من عمل المازيار ، فأخبير أبو صالح سرخاستان (٢) بذلك؛ وكان خليفة المازيار على سارية، فجمع وجوه أهل مدينة سارية ، وأقبل يوبِّخهم ، ويقول : كيف يطمئنَّ الملك إليكم ! أم كيف يثق بكم ! وهذا على بن يزداد ممن قد حلف و بايع ، وأعطى الرهينة ثم نكث وخرج ، وترك رهينته ؛ فأنتم لاتفون بيمين ، ولا تكرهون الخُلْف والحنث ، فكيف يثق بكم الملك ، أم كيف يرجع لكم (٣) إلى ما تحبون ! فقال بعضهم : نقتمُل الرهينة حتى لا يعود غيره إلى الهرب ، فقال لهم : أتفعلون ذلك ؟ قالوا: نعم؛ فكتب إلى صاحب الرهائن، فأمره أن يوجّه بالحسن بن على بن يزداد وهو رهينة أبيه؛ فلما صاروا به إلى سارية ندم الناس على ماقالوا لأبى صالح ، وجعلوا يرجعون على الذي أشار بقتله بالتعنيف . ثم جمعهم سرخاستان ، وقد أحضر الرَّهينة ، فقال لهم : إنكم قد ضمنتم شيئًا ؛ وهذا الرهينة فاقتلوه ، فقال له عبد الكريم بن عبد الرحمن الكاتب : أصلحك الله! إذك أجَّلت من خرج من هذا البلد شهرين ، وهذا الرهينة قبِمَلك ؛ نسألك أن تؤجَّله شهرين ، فإن رجع أبوه و إلا أمضيت فيه رأيك .

قال : فغضب على القوم ، ودعاً بصاحب حرسه – وكان يقال له رسم ابن بارويه – فأمره بصلب الغلام . وإن الغلام سألهأن يأذن له أن يصلى ركعتين ، فأذن له ، فطوّل في صلاته وهو يـُرعد ، وقد ملد له جذع ، فجذبوا الغلام من صلاته ، ومد وه فوق الجذع ، وشكروا حلقه معه حتى اختنق ، وتوفي فوقه ، وأمر سرخاستان أهل مدينة سارية أن يخرجوا إلى آمل ، وتقد م

<sup>(</sup>١) ط: « ولمغازى » . (٢) ا: « شرحاسيان » . (٣) ف: « إليكم ولكم » .

إلى أصحاب المسالح فى إحضار أهل الحنادق من الأبناء والعرب، فأحضر وا ومضى مع أهل سارية إلى آمل ، وقال لهم : إنتى أريد أن أشهيدكم على أهل آمل ، وأشهيد أهل آمل عليكم ، وأرد ضياعكم وأموالكم ؛ فإن لزمتم الطاعة والمناصحة زدناكم من عندنا ضعف ما كنا أخذنا منكم . فلما وافو الممل جمعهم بقصر الحليل بن ونداسنجان ، وصير أهل سارية ناحية عن غيرهم ووكل بهم اللوزجان ، وكتب أسهاء جميع أهل آمل حتى لم يخف منهم أحد عليه ، ثم عرضهم بعد ذلك على الأسهاء حتى اجتمعوا ؛ ولم يتخلف منهم أحد ، وأحدق الرجال فى السلاح بهم ، وصُفوا جميعا ، ووكل بكل واحد منهم رجلين بالسلاح ، وأمر الموكل بهم أن يحمل رأس كل من كاع عن المشى ، وساقهم مكتفين حتى وافى بهم جبلا يقال له هم من داباذ ، على ثمانية فراسخ من آمل وثمانية فراسخ من مدينة سارية ، وكباهم بالحديد ، وحبسهم .

و بلغت عـد تهم عشرين ألفـاً ، وذلك فى سنة خمس وعشرين وماثتين فيا ذُكر عن محمد بن حفص .

فأما غيره من أهل الأخبار وجماعة ممتن أدرك ذلك فإنهم قالوا: كان ذلك في سنة أربع وعشرين ومائتين؛ وهذا القول عندى أولى بالصواب، وذلك أن مقتل مازيار كان في سنة خمس وعشرين ومائتين وكان فعله ما فعل بأهل طبرستان قبل ذلك بسنة.

رجع الحديث إلى الخبر عن قصة مازيار وفعله بأهل آمل على ما ذكر عن محمد بن حفص . قال : وكتب إلى الدُّرَّى ليفعل ذلك بوجوه العرب والأبناء من كان معه عرْو ، وكبلهم بالحديد ، وحبسهم ، ووكل بهم الرجال فى حبسهم ؛ فلما تمكن المازيار ، واستوى له أمره وأمر القوم ، جمع أصحابه ، وأمر سرخاستان بتخريب سور مدينة آمل ؛ فخر به بالطبول والمزامير ، ثم سار إلى مدينة سارية ؛ ففعل بها مثل ذلك.

ثم وجّه مازيار أخاه فوهيمًار إلى مدينة طَمَييس – وهي على حدّ جرجان من عمل طبرستان – فخرّب سورها ومدينتها، وأباح أهلها، فهرب منهم مَنْ 1445/4

هرب ، وبلي من ، بليي. ثم توجّه بعد ذلك إلى طميس سرخاستان، وانصرف عنها قُـُوهِ بِيار ، فلحق بأخيه المازيار ، فعمل سرخاستان سوراً من طـَميس إلى البحر ، ومدَّه في البحر مقدار ثلاثة أميال . وكانت الأكاسرة بنتُّه بينها وبين النَّرك ؛ لأن النَّرك كانت تُنغير على أهل طبرستان فى أيامها ، ونزل معسكراً بطميس سرخاستان وصير حولها خندقاً وثيقاً وأبراجاً للحرس، وصير عليها باباً وثيقاً ؛ ووكتل به الرجال الثقات؛ ففزع أهل جرجان، وخافوا على أموالهم ومدينتهم ؛ فهرب منها نفر إلى نيسابور ، وانتهى الخبر إلى عبد الله بن طاهر وإلى المعتصم ؛ فوجَّه إليه عبد الله بن طاهر عمَّه الحسن بن الحسين بن مُصعب، وضم اليه جيشاً كثيفاً يحفظ جُرجان ، وأمره أن يعسكر على الحندق ؛ فنزل الحسن بن الحسين معسكراً على الخندق الذي عمله سرخستان ، وصار بين العسكريْن عرض الخندق ، ووجّه أيضًا عبدالله بن طاهر حيّان بن جبلة في أربعة آلاف إلى قُـُومِـس معسكراً على حدٌّ جبال شروين ، ووجَّه المعتصم من قبِدَله محمد بن إبراهيم بن مصعب أخا إسحاق بن إبراهيم في جمع كثيف، وضم " إليه الحسن بن قارنُ الطبرى القائد ومنَن "كان بالباب من الطبريّة، ووجّه منصور بن الحسن هار صاحب د نُسْباوند إلى مدينة الرّي ليدخل طبرستان من ناحية الرَّى ، ووجَّه أبا الساج إلى اللارز ودنباوند ؛ فلما أحدقت الحيل بالمازيار من كل جانب بعث عند ذلك إبراهيم بن مهران صاحب شرطته وعلى بن ربن الكاتب النصراني ، ومعهما خليفة صاحب الحرس إلى أهل المدن المحتبسين عنده ؛ أنَّ الحيل قد زَحفت إلىَّ من كل جانب ؛ وإنما حبستكم ليبعث إلى مذا الرجل فيكم ـ يعني المعتصم ـ فلم يفعل؛ وقد بلغني أن الحجّاج ابن يوسف غضب على صاحب السند في امرأة أسرت من المسلمين ، وأدخلت إلى بلاد السننْد حتى غزا السند ، وأنفق بيوت الأموال حتى استنفذ المرأة وردّها إلى مدينتها ؛ وهذا الرجل لا يكترث بعشرين ألفاً ، ولا يبعث إلى يسأل فيكم ؛ و إنى لا أقدم على حربه ؛ وأنتم و رائى ، فأد وا إلى خراج سنتين ، وأخلتي سبيلكم ؛ ومن كان منكم شابلًا قويلًا قدمته للقتال؛ فمن وفتى لى منكم رددت عليه مالكه، ومنَ مم يف أكون قد أخذت ديته ،ومن كان شيخاً أو ضعيفاً صيرته من الحفظة والبو أبين.

فقال رجل يقال له موسى بن هرمز الزاهد - كان يقال إنه لم يشرب الماء منذ عشرين سنة - أنا أؤدى إليك خراج سنتين ، وأقوم به ، فقال خليفة صاحب الحرس لأحمد بن الصنّف يَسْر : ليم لا تتكلم ، وقد كنت أحظى القوم عند الأصبهبذ ، وقد كنت أراك تتغذى معه ، وتتكيّ على وسادته ! وهذا شيء عند الأصبهبذ ، وقد كنت أراك تتغذى معه ، وتتكيّ على وسادته ! وهذا شيء لم يفعله الملك بأحد غيرك ، فأنت أولى بالقيام بهذا الأمر من موسى ، قال أحمد : إن موسى لا يقدر على القيام بجباية درهم واحد ، وإنما أجابكم بجهل وبما هو عليه وعلى الناس أجمع ، ولو علم صاحبكم أن عندنا درهما واحداً لم يجسنا ، وإنما حبسنا بعد ما استنظف كل ما عندنا من الأموال والنحائر ، يجسنا ، وإنما حبلا المال أعطيناه . فقال له على بن ربّن الكاتب : الضياع فإن أراد الضياع بهذا المال أعطيناه . فقال له على بن ربّن الكاتب : الضياع عن هذا الكلام! فقال له إبراهيم بن مهران : أسألك بالله يا أبا محمد ، لما سكت عن هذا الكلام! فقال له أحمد : لم أزل ساكتاً حي كلّمي هذا بما قد سمعت .

ثم انصرفت الرسل على ضهان موسى الزاهد ، وأعلموا الماز يار ضهانه ، وانضم الى موسى الزاهد قوم من السعاة ، فقالوا : فلان يحتمل عشرة آلاف، وفلان يحتمل عشر ين ألفاً وأقل وأكثر ، وجعلوا يستأكلون الناس أهل الحراج وغيرهم ؛ فلما مضى لذلك أيام ، رد مازيار الرسل مقتضياً المال ، ومتنجزاً ماكان من ضهان موسى الزاهد ؛ فلم ير لذلك أثراً (١) ولا تحقيقاً ، وتحقق قول أحمد ، وألزمه الذ نب . وعلم المازيار (٢) أن ليس عند القوم ما يؤد ون ؛ وإنما أراد أن يلقى الشر بين أصحاب الحراج ؛ ومن لا خراج عليه من التجار والصناع .

1244/4.

قال : ثم آيان سرخاستان كان معه ممدّن اختار من أبناء القواد وغيرهم من أهل آمدُل فيتيان لم جلد وشجاعة ، فجمع منهم في داره مائتين وستين فتي ممنّن يخاف ناحيته ، وأظهر أنه يريد جمعهم للمناظرة، وبعث إلى الأكرة المختارين من الدّها قين ، فقال لهم : إن الأبناء هواهم مع العرب والمسودة ؛ ولست آمن عدرهم ومكرهم ؛ وقد جمعت أهل النظنية ممن أخاف ناحيته ، فاقتلوهم لتأمنوا ، ولا يكون في عسكركم ممن يخالف هواه هواكم . ثم أمر بكتفهم فاقتلوهم لتأمنوا ، ولا يكون في عسكركم ممن يخالف هواه هواكم . ثم أمر بكتفهم

س . (٢) ف : « وأعلم المازيار » .

ودفُّعهم إلى الأكرة ليلا، فدفعوهم إليهم، وصاروا بهم إلى قَناة هناك، فقتلوهم ورَمُوا بهم في آبار تلك القناة وانصرفوا . فلما ثاب إلى الأُكَّرة عقولُهم ند موا على فعلهم ، وفز عوا من ذلك ؛ فلما علم المازيار أن القوم ليس عندهم ما يَؤْدُ وَنِه إليه ، بعث إَلَى الْأَكْرَة المُحتارين الذَّيْن قتلوا المائتين والستين فتَّى، ' فقال لم : إنى قد أبحتُكم منازل أرباب الضياع وحرُّمهم - إلا ماكان من جارية جميلة من بناتهم ؛ فإنها تصير للملك – وقال لهم : صير وا إلى الحبس فاقتلوا أرباب الضّياع جميعهم قبل ذلك، ثم حُوزوا بعد ذلك، ما وهبتُ لكم ٣/٩٧٣ من المنازل والُخرَم، فجبتُن القوم عن ذلك وخافوا وحذروا فلم يفعلوا ما أمرهم به . قال : وكان الموكّلون بالسّورمن أصحاب سرخاستان يتحدثون ليلا مع حرّس الحِسِن بن الحسين بن مصعب، وبينهم عُرُّض الحندق؛ حتى استأنس بعضُهم ببعض، وتآمروا وحرس سرخاستان بتسليم السور إليهم ، فسلموه ، ودخل أصحابُ الحسن بن الحسين من ذلك الموضع إلى عسكر سرخاستان في غَفلة من الحسن بن الحسين ومن سرخاستان ؛ فنظر أصحاب الحسن إلى قوم يدخلون من الحائط ، فدخلوا معهم ؛ فنظر الناس بعضهم إلى بعض ، فثاروا. وبلغ الحسن بن الحسين بن مصعب، فجعل يصيحبالقوم ويمنعهم، ويقول: يا قوم ؛ إنى أخاف عليكم أن تكونوا مثل قوم داونلد أن، ومضى أصحاب قيس بن زنجويه ــ وهو من أصحاب الحسن بن الحسين ــ حتى نصبوا العلم على السور في معسكر سرخاستان ، وانتهى الخبر إلى سرخاستان أن العرب قله كسروا السور ، ودخلوا بغتة من الله علم تكن له همة إلا الهرب؛ وكان سرخاستان في الحمَّام ، فسمع الصِّياح، فخرج هاربًّا في غلالة . وقال الحسن بن الحسين حين لم يقدر على رد أصحابه : اللهم إنهم قد عصونى وأطاعوك ؛ اللهم فاحفظهم (١) وانصرهم ، ولم يزل أصحاب الحسن يتبعون القوم حتى صاروا إلى ٣ /١٢٨٠ الدّرْب الذي على السور فكسروه ، ودخل الناس (٢) من غير مانع حتى استولوا على جميع ما فى العسكر ، ومضى قوم فى الطلب .

و ُذكر عن زرارة بن يوسفِ السجزىّ أنه قال : مررتُ في الطلب ؛ فبينا

<sup>(</sup>٢) ف : « ودخلوا ». (١) س: « فحطهم » .

أنا كذلك ؛ إذ صرت إلى موضع عن يتسسَّرة الطريق ، فوجلت من الممرَّ فيه ، ثم تقحُّمتُه بالرمح من غير أن أرى (١) أحداً ، وصحت : من أنت ؟ ويلك! فإذا شيخ جسيم قد (٢) صاح «زينهار» - يعنى الأمان - قال: فحملت عليه ، فأخذته ، وشددت كتافه ، فإذا هو شهريار أخو أبي صالح سرخاستان ، صاحب العسكر ه قال : فدفعته إلى قائدى يعقوب بن منصور ، وحال الليل ُ بيننا وبين الطلب ؛ فرجع الناس إلى المعسكر ، وأتى بشهريار إلى الحسن بن الحسين فضرب عنقه . وأما أبو صالح فمضى حتى صار على خمسة فراسخ من معسكره ؛ وكان عليلا ؛ فجهده (٣) العطش والفزع ، فنزل في غَـيْـضة يمنة َ الطريق إلى سفح جبل ، وشد دابته واستلقى ، فبصُر به غلام له ورجل من أصحابه يقال له جعفر بن وَنَنْدَ اميد؛ فنظر إليه نائمًا ، فقال سرخاستان : يا جعفر ؛ شربة ماء ، فقد جهدنى العطش ؛ قال : فقلت : ليس معى إنَّاءَ أغرف به من هذا الموضع ؛ فقال سرخاستان : خذ رأس جُعبتي فاسقني به ؛ قال جعفر: وملتُّ إلى عيداد من أصحابي ، فقلت لهم : هذا الشيطان قد أهلكنا فلم َ لا نتقر ب (٤) به إلى السلطان ؛ ونأخذ لأنفسنا الأمان ! فقالوا لجعفر : كيف لنا به ؟ قال : فوقفهم عليه ، وقال لهم : أعينوني ساعة ، وأنا أثاوره ، فأخذ جعفر خشبة عظيمة وسرخاستان مستلق ، فألتى نفسه عليه ، وملكوه وشد وه كتافيًا مع الخشبة ، فقال لهم أبو صالح: خذوا منى مائة ألف درهم واتركوني ؛ فإنّ العرب لا تعطيكم شيئًا، قالوا له : أحضرها ، قال : هاتوا ميزاناً ، قالوا : ومن أين ها هنا ميزان ؟ قال : فمن أين ها هنا ما أعطيكم! ولكن صيرُ وا معى إلى المنزل ، وأنا أعطيكم العهود والمواثيق أنِّي أفي لكم بذلك ، وأوفر عليكم ، فصاروا به إلى الحسن بن الحسين ، فاستقبلتهم خيل للحسن بن الحسين ، فضر بوا رءوسهم ، وأخذوا سرخاستان منهم ، فهمَّتهم أنفُسهم ، ومضى أصحاب الحسن بأبى صالح إلى الحسن؛ فلما وقفوه بين يديه ، دعا الحسن قو اد طبرستان؛ مثل محمد بن المغيرة بن شعبة الأزدى وعبد الله بن محمد القُطقُطيّ الضبيّ والفتح بن قراط وغيرهم ؛ فسألهم : هذا سرخاستان؟ قالوا : نعم ، فقال لمحمد

<sup>(</sup>۱) س: «أرى». (۲) ف: «وقد صاح».

<sup>(</sup>٣) ف : « فأجهده » . ( \$) ف : « ألا نتقرب » .

ابن المغيرة ؛ قم فاقتله بابنك وأخيك ، فقام إليه فضربه بالسيف ، وأخذته السيوف فقتل .

1717/4

#### ذكر خبر أبى شاس الشاعر

وكان أبوشاس الشاعر ، وهو الغطريف بن حصين بن حسنش فتى من أهل العراق ، ربي بخراسان ، أديباً فهيماً ، وكان سرخاستان ألزمه نفسه يتعلم منه أخلاق العرب ومذاهبها ، فلما نزل بسرخاستان ما نزل به ، وأبو شاس فى معسكره ، ومعه دواب وأثقال ، هجم عليه قوم البئخارية ؛ من أصحاب الحسن ؛ فانتهبوا جميع ما كان معه ، وأصابته جراحات ، فبادر أبو شاس فأخذ جر ق كانت معه ، فوضعها على عاتقه ، وأخذ بيده قدحاً ، وصاح : الماء للسبيل ؛ حتى أصاب غفلة من القوم ، فهرب من مضربه ، وقد أصابته جراحة ، فبصر به غلام - وقدكان مر بمضرب عبد الله بن محمد بن حميد القط شكطي فبصر به غلام - وقدكان مر بمضرب عبد الله بن محمد بن حميد القط شكطي الطبرى ؛ وكان كاتب الحسن بن الحسين - فعرفوه ، عر فه خدمه ، وعلى فأدخيل عليه ، فحمله وكساه ، وأكرمه غاية الإكرام ، ووصفه للحسن بن فأدخيل عليه ، فحمله وكساه ، وأكرمه غاية الإكرام ، ووصفه للحسن بن الحسين ، وقال له : قل في الأمير قصيدة ، فقال أبو شاس : والله لقد امدى ما في صدرى من كتاب الله من الهول ، فكيف أحسن الشعر ! ووجة الحسن برأس أبي صالح سرخاستان إلى عبد الله بن طاهر ، ولم يزل من معسكره .

1747/5

وذكر عن محمد بن حفص أن حيّان بن ج-بَهَ مولى عبد الله بن طاهر، كان أقبل مع الحسن بن الحسين إلى ناحية طمييس ؛ فكاتب قارن بن شهريار، ورغّبه فى الطاعة ، وضمين له أن يملّكه على جبال أبيه وجد ، وكان قارن من قوّاد مازيار وهو ابن أخيه . وكان مازيار صيّره مع أخيه عبد الله بن قارن، وضم إليهماعد ة من ثقات قوّاده وقراباته ؛ فلما اسهاله حيّان ؛ وكان قارن قد ضمين له أن يسلم له الجبال، ومدينة سارية إلى حد جرُجان، على أن يملّكه على جبال أبيه وجد ، إذا وفي له بالضّمان ، وكتب بذلك حيان إلى عبد الله بن طاهر ، سجيّل له عبد الله بن طاهر بكل ما سأل ، وكتب إلى حيان بأن

يتوقّف ولا يدخل الجبل ولا يُوغيل حتى يكون من قارن ما يُستدل به على الوفاء؛ لئلا يكون منه مكر ؛ فكتب حيّان إلى قارن بذلك، فدعا قارن بعبدالله (۱) ابن قارن وهو أخومازيار ، ودعا جميع قوّاده إلى طعامه ؛ فلمنّا أكلوا ووضعوا سلاحهم واطمأنتُوا أحدق بهم أصحابه في السلاح الشاك ، وكتفهم ووجته بهم إلى حيّان بن جببلة ، فلما صاروا إليه استوثق منهم ، وركب حيّان في جمعه حتى دخل جبال قارن .

وبلغ مازيار الخبر فاغم للذلك ، وقال له القوهيار أخوه : في حبسك عشرون ألفياً من المسلمين ؛ من بين إسكاف وخياط ؛ وقد شغلت نفسك بهم ؛ وإنما أتيت من مأمنك وأهل بيتك وقرابتك (٢) ؛ فما تصنع بهؤلاء الحبسين (٣) عندك ؟ قال : فأمر مازيار بتخلية جميع من في حبسه ، ثم دعا إبراهيم بن مهران صاحب شرطته (٤) ، وعلى بن ربس النصراني كاتبه ، وشاذان بن الفضل صاحب خراجه ، ويحيى بن الروذ بهار جهبذه ؛ وكان من أهل السيّه عنده ، فقال لهم : إن حرمكم ومنازلكم وضياعكم بالسيّهل ، وقد دخلت العرب إليكم أو كره أن أشومكم ؛ فاذهبوا إلى منازلكم ، وخذوا لأنفسكم الأمان . ثم وصلهم (١) ، وأذن لهم في الانصراف ، فصاروا إلى منازلم وأخذوا الأمان لأنفسهم (٧) .

و لما بلغ أهل مدينة سارية أخذ سرخاستان واستباحة عسكره ودخول حيان ابن جبلة جبل شروين ، وثبوا على عامل مازيار بسارية – وكان يقال له مهريستانى بن شهريز – فهرب منهم ، ونحبا بنفسه ، وفتح الناس باب السجن ، وأخرجوا من فيه ، ووافتى حيان بعد ذلك مدينة سارية . وبلغ قوهيار أخا مازيار موافاة حيان سارية ، فأطلق محمد بن موسى بن حفص الذى كانعامل طبرستان من حبسه ، وحمله على بغل بسرج ، ووجة به (^) إلى حيان ليأخذ له الأمان ، و يجعل له جبال أبيه وجد معلى أن يسلم إليه مازيار ، ويوثق

IYAE/Y

<sup>(</sup>١) س: «لعبد». (٢) ا ، ف: «وقراباتك».

<sup>(</sup> ه ) س : « إليه » . ( ٦ ) ف : « ثم دعاهم ووصاهم » .

<sup>(</sup>٧) ف : « لأنفسهم الأمان » . ( ٨ ) ا : « ووجهه » .

له بذلك بضمان محمد بن موسى بن حفص وأحمد بن الصُّقـَير ؛ فلما صار محمد بن موسى إلى حيّان، وأخبره برسالة قوهيار إليه، قال له حيّان: من هذا ؟ يعني أحمد ، قال : شيخ البلاد ، وبقية (١) الحلفاء والأمير عبد الله بن طاهر به عارف، فبعث حيَّانَ إلى أحمد ، فأتاه فأمره بالخروج إلى مسلحة خُرَّماباذ 1440/4 مع محمد بن موسى . وكان لأحمد ابن يقال له إسحاق ، وكان قد هرب من مازيار ؛ يأوى نهاره الغياض ، ويصيرُ بالليل إلى ضيعة يقال لها ساواشريان ؛ وهي على طريق الحادّة من قدح الأصبهبذ الذي فيه قصر مازيار .

فذكر عن إسحاق ، أنه قال : كنتُ في هذه الضّيُّعة ، فمرّ بي عدَّهُ من أصحاب مازيار ؛ معهم دوابّ تقاد وغير ذلك ؛ قال : فوثبت على فرس منها هجين ضَخْم، فركبته عُدرياً؛ وصرت إلى مدينة سارية، فدفعته إلى أبي، فلمُّا أراد أحمد الخروج إلى خُرُّماباذ ركبذلك الفرس ، فنظر إليه حيَّان ، فأعجبه، فالتفتحيَّان إلى اللَّوزجان \_ وكان من أصحاب قارن \_ فقال له (٢٠): رأيت هذا الشيخ على فرس نبيل قل ما رأيت مثله ، فقال له اللَّـوزجان : هذا الفرس كان لمازيار ، فبعث حيَّان إلى أحمد يسأله البعثة بالفرس (٣) إليه ؛ لينظر إليه ؛ فبعثبه إليه ، فلما تأمَّل النظر وفتَّشه (٤) وجده مشطَّب اليدين ، فزهيد فيه ، ودفعه إلى اللُّـوزَجان ، وقال لرسول أحمد : هذا لمازيار ، ومال مازيار لأمير المؤمنين ؛ فرجع الرسول فأخبر أحمد ، فغضب على اللَّـوزجان من ذلك ؛ فبعث إليه أحمد بالشَّتيمة ، فقال اللَّوْزجان : ما لى فى هذا ذنب ! وردٌّ ٣/٢٨٦ الفرس إلى أحمد، ومعه برذون وشيهرى [فاره] (٥) ، فأمر رسوله فدفعهما إليه . وغضب أحمد من فعل حيان به، وقال : هذا الحائك يبعث إلى شيخ مثلى فيفعل به ما فعل ! ثم كتب إلى قوهيار : و يحك ! لِم تغلط في أمرك وتِتْرك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عبد الله بن طاهر ، وتدخل في أمان هذا العبد الحائك ، وتدفع أخاك ، وتضع قدرك ، وتحقد عليك الحسن بن الحسين

<sup>(</sup>٢) ف : «قال». (١) كذا في ا، وفي ط، ف : « يعرفه ».

<sup>(</sup> ٤ ) ق : « وقلبه » . (٣) ف : « ليسأله الفرس والبعث به » .

<sup>(</sup> ٥ ) الشهري : ضرب من العرازين والتكلة من ا .

بتركك إياه وميلك (۱) إلى عبد من عبيده ! فكتب إليه قوهيار: قد غلطت في أوّل الأمر ؛ وواعدت الرجل أن أصير إليه بعد غد ؛ ولا آمن إن خالفته (۲) أن يناهضني و يحاربني ؛ ويستبيح منازلي (۳) وأموالي؛ وإن قاتلته فقتلت من أصحابه، وجرت الدماء بيننا وقعت الشحناء ؛ ويبطل هذا الأمر الذي التمسته . فكتب إليه أحمد : إذا كان يوم الميعاد فابعث إليه رجلا من أهل بيتك ، واكتب إليه أنه قد عرضت لك علة منعت عن من الحركة ، وأنك تتعالج ثلاثة أيام ؛ فإن عرفيت وإلا صرت إليه في محمل ، وسنحمله نحن على قبول ذلك منك ، والمصير في الوقت .

وإن أحمد بن الصُّق َير ومحمد بن موسى بن حفص كتبا إلى الحسن بن الحسين وهو فى معسكره بطميس ينتظر أمر عبد الله بن طاهر وجواب كتابه بقتل سرخاستان وفتح طميس، فكتبا إليه أن اركب إلينا لندفع إليك مازيار والحبل (٤) ، وإلا فاتك ، فلا تـقم . ووجها الكتاب مع شاذان بن الفضل الكاتب، وأمراه أن يعجل السير .

1444/4

فلما وصل الكتاب إلى الحسن ركب من ساعته، وسار مسيرة ثلاثة أيام في ليلة ؛ حتى انتهى إلى سارية، فلما أصبح سار إلى خُرَّما باذ – وهو يوم موعد قُوهيار – وسمع حيان وقع طبول الحسن، فركب فتلقاه على رأس فرسخ، فقال له الحسن: ما تصنع ها هنا ! وليم توجه إلى هذا الموضع، وقد فتحت جبال شروين وتركتها، وصرت إلى ها هنا ! فما يؤمنك أن يبدو للقوم، فيغدروا بك ، فينتقض عليك جميع ما عملت . ارجع إلى الجبل ، فصير مسالحك فى النواحى والأطراف، وأشرف على القوم إشرافاً لا يمكنهم الغدر ؛ إن هموا به . فقال له حيّان: أنا على الرجوع ، وأريد أن أحمل أثقالى ، وأتقد م إلى رجالى بالرحملة ، فقال له الحسن: امض أنت ؛ فأنا باعث بأثقالك و رجالك خكفك ، وبيت الليلة بمدينة سارية حتى يوافئوك ، ثم تبكر من غد ؛ فخرج حيّان من فوره كما أمره الحسن إلى سارية ، ثم ورد عليه كتاب عبد الله بن ظاهر أن

<sup>(</sup>١) ا ، وابن الأثير : «و بميلك » . ( ٢ ) س : « إن خالفت » .

<sup>(</sup>٣) ف : «منزلى» . «والحيل» .

1711/4

يعسكر بلمبورة وهى من جبال وَند الله ألا يمنع أحصن موضع من جباله ، وكان أكثر مال مازيار بها وأمره عبد الله ألا يمنع قارن ميما يريد من تلك الجبال والأموال . فاحتمل قارن ما كان لمازيار هنالك من المال ؛ والذي كان بأسباند رة من ذخائر مازيار ، وما كان لسرخاستان بقدح السلتان ، واحتوى على ذلك كلة .

فانتقض على حيّان جميع ما كان سنح له بسبب ذلك الفرس، وتوفيّ بعد ذلك حيّان بن جبلة. فوجّه عبدالله مكانه على أصحابه محمدالحسين بن مصعب، وتقد م إليه عبد الله ألا يضرب على يدى قارن فى شيء يريده ، وصار الحسن ابن الحسين إلى خرّ ماباذ ، فأتاه محمد بن موسى بن حفص وأحمد بن الصّقير ، فتناطروا سراً ، فجزاهما خيراً ؛ وكتب هو إلى قوهيار ، فوافى خرر مابا ذ ، وصار إلى الحسن ، فبر ه وأكرمه وأجابه إلى كل ما سأل ، واتبعدا على يوم ؛ ثم صرفه وصار قدوه يوار إلى مازيار ، فأعلمه أنه قد أخذ له الأمان ، واستوثق له . وكان الحسين بن قارن قد كاتب قوهيار من ناحية محمد بن إبراهيم بن مصعب ، وضمن له الرغائب عن (۱) أمير المؤمنين ، فأجابه قوهيار ، وضمين له ما ضمن لغيره ؛ كل ذلك ليرد هم عن الحرب ومال إليه . فركب محمد بن إبراهيم من مدينة آمل، و بلغ الحسن بن الحسين الخبر .

1719/5

فذكرعن إبراهيم بن ميه وران أنه كان يتحد تعندا في السعدى (٢) ، فلم اقرب وكان طريقه على باب مضرب الحسن . قال : فلما حاذيت مضربه ؛ إذا بالحسن الزوال انصرف يريد منزله واكب وحد ، لم يتبعه إلاثلاثة غلمان له أتراك ، قال : فرميت بنفسى ، وسلمت عليه ، فقال : اركب ؛ فلما وكبت قال : أين طريق آرم ؟ قلت : هي على هذا الوادي ، فقال لى : امض أماى ، قال : فضيت حتى بلغت درباً على ميلين من آرم ، قال : ففز عت ، وقلت : أصلح الله الأمير ! هذا موضع مه ول ، ولا يسلكه (٢) إلا ألف (٤) فارس ؛ فأرى لك أن تنصرف موضع مه ول ، ولا يسلكه (١) إلا ألف (٤) فارس ؛ فأرى لك أن تنصرف

<sup>(</sup>١) ١، ف: «على أمير المؤمنين». (٢) ١: « الصغدى»

<sup>(</sup>٣) س : « ولا يدخله » . (٤) س : « ألف » .

ولا تدخله (۱) . قال : فصاح بى : امض ، فهضيت وأنا طائش العقل ؛ ولم نَرَ فى طريقنا أحداً حتى وافينا آرم ؛ فقال لى : أين طريق همر مزداباذ ؟ قلت : على هذا الجبل فى هذا الشيراك، قال : فقال لى : سر إليها ، فقلت : أعز الله الأمير ! الله الله فى نفسك وفينا وفى هذا الجلق الذى معك ! قال : فصاح بى : امض يابن اللخناء ، قال : فقلت له : أعز ك الله ! اضرب أنت عنتى ؛ فإنه أحب الى من أن يقتلنى مازيار ، ويلزمنى الأمير عبد الله بن طاهر الذنب.

قال: فانتهرنى حتى ظننت أنه سيبطش بى ، ومضيت وأنا خليع الفؤاد ، وقلت فى نفسى: الساعة نؤخذ جميعاً (٢) ، أو نوقاف بين يدى مازيار فيو بَخى ، ويقول: جثت دليلا على ! فبينا نحن كذلك إذ وافينا هرمزداباذ مع اصفرار الشمس ، فقال لى : أين كان سجن المسلمين هاهنا ؟ فقلت له : فى هذا الموضع .

189./4

قال : فنزل فجلس ونحن صيام ، والخيل تلحقنا متقطعة ؛ وذلك أنه ركب من غير علم الناس ، فعلموا بعد ما مضى ؛ فدعا الحسن بيعقوب بن منصور ، فقال له : يا أبا طلحة ، أحب أن تصير إلى الطالقانية ، فتلطّف بحيلك لجيش أبى عبد الله محمد بن إبراهيم بن مصعب هنالك ساعتين أو ثلاث ساعات أو أكثر ؛ ما أمكنك. وكان بينه وبين الطالقانية فرسخان أو ثلاثة فراسخ ؛ قال إبراهيم : فبينا نحن وقوف بين يدى الحسن ؛ إذ دعا بعقيس بن فراسخ ؛ قال إبراهيم : فبينا نحن وقوف بين يدى الحسن ؛ إذ دعا بعقيس بن أصحابك على الدرب أبورة ؛ وهو على أقل من فرسخ ؛ فابر ز بأصحابك على الدرب .

قال: فلما صلينا المغرب وأقبل الليل؛ إذا أنا بفرسان بين أيديهم الشَّمع مشتعلاً مقبلين من طريق لبورة ؟ مشتعلاً مقبلين من طريق لببورة ، فقال لي: يا إبراهيم ؛ أين طريق لبورة ؟ فقلت : أرى نيراناً وفرساناً قد أقبلوا من ذلك الطريق ، قال : وأنا داهش لاأقف على ما نحن فيه ، حتى قربت النيران منا ؛ فأنظر فإذا المازيار مع القوهيار ؛ فلم

<sup>(</sup>١) ا، س: «ولا تسلكه». (٢) ف: «كلنا».

أشعر حتى نزلا، وتقدم المازيار ، فسلم على الحسن بالإمرة ، فلم يرد عليه ، وقال لطاهر بن إبراهيم وأوس البلخي : خذاه إليكما .

1791/

وذكر عن أخى وميدوار بن خواست جيلان ، أنه فى تلك الليلة صار مع نفر إلى قوهيار ، وقال له : اتق الله ، قد خلفت سرواتنا ؛ فأذن لى أكنسف هؤلاء العرب كلهم ؛ فإن الجند حيارى جياع ، وليس لهم طريق يهربون ، فتذهب بشرفها ما بتى الدهر ، ولا تثق بما يعطيك العرب ؛ فليس لهم وفاء! فقال قوهيار : لا تفعلوا ؛ وإذا قوهيار قد عبتى علينا العرب ، ودفع مازيار وأهل بيته إلى الحسن لينفرد بالملك ؛ ولا يكون أحد ينازعه ويضاد .

فلما كان في السحر ، وجله الحسن بالمازيار مع طاهر بن إبراهيم وأو س البلخي " إلى خرّ ماباذ، وأمرهما أن يمرًّا به إلى مدينة سارية ؛ وركب الحسن، وأخذ على وادى بابك إلى الكانية مستقبلا(١) محمد بن إبراهيم بن مُصعب، فالتقيا ومحمد يريد المصير إلى هرمزداباذ لأخذ المازبار ، فقال له الحسن : يا أبا عبدالله ، أين تريد ؟ قال : أريد ُ المازيار ، فقال : هو بسارية ؛ وقد صار إلى ، ووجُّهت به إلى هنالك ؛ فبقى محمد بن إبراهيممتحيرًا. وكانالقوهيارقد همَّ بالغدر بالحسن ، ودفع المازيار إلى محمد بن إبراهيم ، فسبق الحسن إلى ذلك ، وتخوُّ ف القوهيار منه أن يحار به حين رآه متوسِّطنًا الجبل: إنَّ أحمد بن الصُّقير كتب إلى القوهيار : لا أرى لك التخليط والمناصبة لعبد الله بن طاهر ؛ وقد كُتب إليه بخبرك وضانك فلاتكن ذا قلبين ؛ فعند ذلك حذره ودفعه إلى الحسن ، وصار محمد بن إبراهيم والحسن بن الحسين إلى هرمزداباذ ؛ فأحرقا قصر المازيار بها ، وأنهبا ماله ، ثم صارا إلى معسكر الحسن بخرّ ماباذ، ووجُّها إلى إخوة المازيار ، فحبسوا هناك في داره (٢) ، ووكيّل بهم . ثم رحل الحسن إلى مدينة سارية ؛ فأقام بها ، وحبس المازيار بقرب خيمة الحسن ، وبعث الحسن إلى محمد بن موسى بن حفص يسأله عن القَـيُّد الذي كان قيـده به المازيار ؛ فبعث به محمد إليه ؛ فقيَّل المازيار بذلك القَّـيُّد ، ووافى محمد بن إبراهيم الحسن بمدينة سارية ليناظره في مال المازيار وأهل بيته ، فكتبا بذلك

<sup>(</sup>۱) ظ: «مستقبل». (۲) س: «في دار».

إلى عبد الله بن طاهر ، وانتظرا أمره ؛ فورد كتاب عبد الله إلى الحسن بتسليم المازيار وإخوته وأهل بيته إلى محمد بن إبراهيم ؛ ليحملهم (١) إلى أمير المؤمنين المعتصم ؛ ولم يعرض عبد الله لأموالهم ، وأمره أن يستصفى جميع ما للمازيار ويحرزه ؛ فبعث الحسن إلى المازيار فأحضره ، وسأله عن أمواله (٢) فذكر أن ماله عند قوم سمّاهم ، من وجوه أهل سارية وصلحائهم عشرة نفر ، وأحضر القوهيار ، وكتب عليه كتاباً ، وضمنه توفير هذه الأموال التي ذكرها المازيار ؛ أنها عند خزانه وأصحاب كنوزه ؛ فضمن القوهيار ذلك وأشهد على نفسه .

ثم إن الحسن أمر الشهود الذين أحضرهم أن يصير وا إلى المازيار ؟ فيشهدوا عليه ؟ فذ كر عن بعضهم ، أنه قال : لما دخلنا على المازيار ، تخو فت من أحمد بن الصّقير أن يفزعه بالكلام ، فقلت له : أحب أن تمسك عنه ، ولا تذكر ما كنت أشرت به ؛ فسكت أحمد عند ذلك ، فقال المازيار : اشهدوا أن جميع ما حملت من أموالي وصحبني ستة وتسعون ألف دينار ، وسبع عشرة قطعة زمرد ، وست عشرة قطعة ياقوت أحمر ، وثمانية أوقار سلال مجلدة ، فيها ألوان الثياب ، وتاج وسيف من ذهب وجوهر ، وخنجر من ذهب مكلل فيها ألوان الثياب ، وتاج وسيف من ذهب وجوهر ، وخنجر من ذهب مكلل بالجوهر ، وحدي كبير مملوء جوهرا ؟ وقد وضعه بين أيدينا ، وقد سلمت ذلك إلى محمد بن الصباح ، وهو خازن عبد الله بن ظاهر وصاحب خبره على العسكر وإلى القوهيار . قال : فخرجنا إلى الحسن بن الحسين ، فقال : أشهدتم على الرّجل ؟ قال : قلنا : نعم ، قال : هذا شيء كنت اخترته لى ، فأحببت أن يعلم قلته وهوانه عندى .

وذكرعن على بن ربان النصراني الكاتب أن ذلك الحُتُى كان شرى جوهره على المازيار وجد وشهر يار ثمانية عشر ألف ألف درهم ، وكان المازيار حمل ذلك كله إلى الحسن بن الحسين ؛ على أن يظهر أنه خرج إليه في الأمان، وأنه قد آمنه على نفسه وماله وولده ؛ وجعل له جبال أبيه ؛ فامتنع الحسن بن

<sup>(</sup>١) ف : « فحملهم » .

<sup>(</sup>۲) ف: «ماله».

الحسين من هذا وعفٌّ عنه – وكان أعفَّ الناس عن أخذ درهم أو دينار – فلما أصبح أنفذ المازيار مع طاهر بن إبراهيموعليٌّ بن إبراهيم الحربيُّ ، وورد كتاب عبد الله بن طاهر في إنفاذه مع يعقوب بن منصور، وقد ساروا بالمازيار ثلاث مراحل ؛ فبعث الحسن فرده ، وأنفذه (١) مع يعقوب بن منصور . ثم أمر الحسن بن الحسين القُـُوهـيار أخا المازيار أن يحمل الأموال التي ضمنها ، ودفع إليه بغالا من العسكر ، وأمر بإنفاذ جيش معه ؛ فامتنع القوهبيار، وقال : لا حاجة لى بهم ؛ وخرج بالبغال(٢) هو وغلمانه ؛ فلما ورد الجبل وفتح الخزائن، وأخرج الأموال وعبّاها ليحملها، وأبعليه مماليك المازيار من الديالمة وكانوا ألفيًا ومائتين (٣) \_ فقالوا له : غدرت بصاحبنا ، وأسلمته إلى العرب ، وجئتَ لتحمل أمواله! فأخذوه وكبلوه بالحديد؛ فلما جنه الليل قتلوه؛ وانتهبوا تلك الأموال والبغال ؛ فانتهى الحبر إلى الحسن ، فوجَّه جيشاً إلى الذين قتلوا القوهيار، ووجَّه قارن جيشًا من قبِلَه في أخذهم؛ فأخذ منهم صاحب قارن عدة، منهم ابن عم للمازيار، يقال له شهريار بن المصَّمْعُان - وكان رأس العبيد ومحرّضهم - فوجرّه به قارن إلى عبد الله بن طاهر ، فلما صار بقوميس مات، وكان جماعة أولئكالديالمة أخذوا على السُّفح والغَّيُّضة يريدون الديلم، فنذر بهم محمد بن إبراهيم بن مصعب، فوجه من قبله الطبرية وغيرهم حتى عارضوهم ، وأخذوا عليهم الطريق ، فأخبِذوا ، فبعثبهم إلى مدينة سارية مع على بن إبراهيم ، وكان مدخل محمد بن إبراهيم حين دخل من شــَلــَمْبــَةعلى طريق الرو ذبار إلى الوَّرُّيان .

1490/4

وقيل: إن فساد أمر مازيار وهلاكه كان من قبل ابن عم له يقال له... (١) كان في يديه جبال طبرستان كلها ، وكان في يد المازيار السهل ؛ وكان ذلك كالقسمة (٥) بينهم يتوارثونه ؛ فذ كر عن محمد بن حفص الطبرى أن الجبال بطبرستان ثلاثة : جبل وَنَنْدَاهُـُرْمْز في وسطحبال طَمْـَرْستان ، والثاني جبل أخيه

يديه جبال طبرستان » .

تاریخ الطبری – تاسع

<sup>(</sup>٢) ف : «وأخذ البغال وخرج » . (۱) ف : «وبعثه».

<sup>(</sup>٤) بياض في ط ، وفي ا : « ابن عم له كان في (٣) ف : « وماثتي رجل » .

<sup>(</sup> ه ) س : « بالقسمة » .

ونداسبنجان (۱) بن الأنداد بن قارن، والثالث جبّل شروين بن سر خاب ابن باب؛ فلمنا قوى أمر المازيار بعث إلى ابن عمّه ذلك، وقيل هو أخوه القوهيار، فألزمه بابه، وولتّى الجبل والينا من قبيله؛ يقال له درّى ؛ فلما احتاج المازيار إلى الرجال لمحاربة عبد الله بن طاهر ؛ دعا بابن عمه أو أخيه القوهيار ؛ فقال له : أنت أعرف بجبلك من غيرك ، وأظهره على أمر الأفشين ومكاتبته له ، وقال له : صر في فاحية الجبل ، فاحفظ على الجبل .

وكتب المازيار إلى الدرّى يأمره بالقدوم عليه ، فقدم عليه ، فضم إليه العساكر ، ووجهه في وجه عبد الله بن طاهر ؛ وظن أنه قد توثق من الجبل بابن عمه أو أخيه القدوهيار ؛ وذلك أن الجبل لم ينظن أنه ينوقى منه . لأنه ليس فيه للعساكر والمحاربة طريق لكثرة المضايق والشّجر الذى فيه ، وتوثق من المواضع التي يتخوف منها باللورى وأصحابه ، وضم إليه المقاتلة وأهل عسكره ، فوجة عبد الله بن طاهر عمّه الحسن بن الحسين بن مصعب في جيش كثيف من خراسان إلى المازيار ، ووجة المعتصم محمد بن إبراهيم بن مصعب ، ووجة معه صاحب خير يقال له يعقوب بن إبراهيم البوشنجي مولى الهادى ، ويعرف معه صاحب خير يقال له يعقوب بن إبراهيم البوشنجي مولى الهادى ، ويعرف بقوصرة ؛ يكتب بخبر العسكر (٢) ؛ فوافي محمد بن إبراهيم الحسن بن الحسين ، ورحفت العساكر نحو المازيار (٣) حتى قرر بوا منه (٣) ، والمازيار لا يشك أنه قد ورضة من الموضع الذى تلقاه الحبل فيه .

وكان المازيار في مدينته في نفر يسير ، فدعا ابن عم المازيار الحقد الذي كان في قلبه على المازيار وصنيعه به وتنحيته إياه عن جبله، أن كاتب المحسن المحسين ، وأعلمه جميع ما في عساكره ، وأن الأفشين كاتب المازيار .

فأنفذ الحسن كتاب ابن عم المازيار إلى عبد الله بن طاهر ، فوجه به عبدالله برجل إلى المعتصم ، وكاتب عبد الله والحسن بن الحسين ابن عم المازيار وقيل القوهيار - وضمنا له جميع ما يريد ؛ وكان ابن عم المازيار أعلم عبد الله

<sup>(</sup>١) في التصويبات : « وندا سيجان » ، وانظر الفهرس .

<sup>(</sup>٢) ف: «فكتب خبر العساكر».

<sup>(</sup>٣-٣) ف: « والمازيار قريب مهم ».

ابن طاهر أن الجبل الذي هو عليه كان له ولأبيه ولآبائه من قبل المازيار ، وأن المازيار عند تولية الفضل بن سهل إياه طبرستان انتزع الجبل من يديه ، 1444/4 وآلزمه بابه ، واستخفُّ به،فشرط له عبد الله بن طاهر إن هُـُوَ وثب بالمازيار، واحتال له أن يصير الجبل في يديه على حسب ما لم يزل ، ولا يُعرَض له فيه ؛

> فرضيي بذلك ابن عم المازيار ، فكتب له عبد الله بن طاهر بذلك كتابيًّا ، وتوثَّق له فيه ، فوعد ابن عمَّ المازيار الحسن بن الحسين و رجالهم أن يدخلهم الحبل ؛ فلمنّا كان وقت الميعاد ، أمر عبد الله بن طاهر الحسن بن الحسين أن يرَرْ حف للقاء الدريّ ، ووجّه عسكراً ضخماً عليه قائد من قواده (٢) في جوف الليل، فوافوا ابن عمّ المازيار في الجبل ، فسلّم الجبال (٣) إليهم°، وأدخلهم إليها ، وصافّ الدرّى العسكر الذي بإزائه ؛ فلم يشعر المازيار وهو في قصره حتى وقفت الرَّجَّالة والحيل على باب قصره، والدرّى يحارب العسكر الآخر ؛ فحصروا المازيار ، وأنزلوه على حكم أمير المؤمنين المعتصم .

وذكر عمر و بن سعيد الطبريّ أن المازيار كان يتصيّد ؛ فوافته الحيل في الصيد؛ فأخيد أسيراً ، ودُخل قصره عَنْوة ، وأخيد جميع ما فيه ، وتوجَّه الحسن بن الحسين بالمازيار ، والدرَّىّ يقاتل العسكر الذي بإزائه ،لم يعلم بأخذ المازيار ؛ فلم يشعر إلا وعسكر (٤) عبد الله بن طاهر مين ورائه ، فتقطعت عساكره ، فأنهز م <sup>(٥)</sup> ومضى يريد الدخول إلى بلاد الديلم، فقتــِل أصحابه ، واتبعوه فلحقوه فى نفر من أصحابه ، فرجع يقاتلهم ، فقترِل وأخرِذ رأسه ، فبعث به إلى عبد الله بن طاهر . وقدصار المازيار في يده ، فوعده عبد الله ابن طاهر إن هو أظهره على كتب الأفشين أن يسأل أمير المؤمنين الصَّفْح عنه ، وأعلمه عبد الله أنه قد علم أن الكتب عنده . فأقرّ المازيار بذلك ، فطُلبت الكتب فوُجدت ، وهي عدّة كتب ، فأخذها عبد الله بن طاهر ،

(٢) ف : « من قواد عبد الله بن طاهر » .

<sup>(</sup>۱) س: « محاربه ».

<sup>(</sup>٤) ف: وبعسكر». (٣) س: « الحيل » .

<sup>(</sup>ه) ف: دوانهزم ، .

فوجة بها مع المازيار إلى إسحاق بن إبراهيم ، وأمره ألا يخرج الكتب من يده ولا المازيار إلا إلى يد (١) أمير المؤمنين ؛ لئلا يُحتال للكتب والمازيار ، ففعل إسحاق ذلك ، فأوصلها من يده إلى يد المعتصم ؛ فسأل المعتصم المازيار عن الكتب ، فلم يقر بها ؛ فأمر بضرب المازيار حتى مات ؛ وصلب إلى جانب بابك .

وكان المأمون يكتب إلى المازيار: من عبد الله المأمون إلى جيل جيلان أصبهبذان بشوار جر شاه (٢) محمد بن قارن مولى أمير المؤمنين .

وقد ذكر أن بدء وهني أمر الدري ، كان أنه لما بلغه بعدما ضم إليه المازيار الجيش نزول جيش محمد بن إبراهيم أدنباوند، وجه أخاه بزرجشنس، وضم اليه محمداً وجعفراً ابني رستم الكلاري ورجالامن أهل الثغر وأهل الرويان قارن وأمرهم أن يصير وا إلى حد الرويان والري لمنع الجيش؛ وكان الحسن بن قارن قد كاتب محمداً وجعفراً ابني رستم ، ورغبهما؛ وكانامن رؤساء أصحاب الدري ، فلما التي جيش الدري وجيش محمد بن إبراهيم ، انقلب ابنا رستم وأهل الثغرين وأهل الرويان على بزرجشنس أخى الدري ، فأخذوه أسيراً ، وصاروا مع محمد بن إبراهيم على مقد مته؛ وكان الدري بموضع يقال له مرزن (٣) في تسمره مع أهله وجميع عسكره . فلما بلغه غدر محمد وجعفر ابني رستم ومتابعة أهل الثغرين والرويان لهما وأسر أخيه بزرجشنس ، اغتم الملك غما شديداً ، وأذعن أصحابه ، وهم أنفسهم ، وتفرق عامت هم يطلبون الأمان ، ومحتالون لأنفسهم . فبعث الدري إلى الديالمة فصار ببابه مقدار أربعة آلاف رجل منهم ، فرغبهم ومناهم . ووصلهم . ثم ركب وحمل الأموال معه ، ومضى كأنه يريد أن يستنقذ أخاه و يحارب محمد بن إبراهيم ؛ وإنما أراد ومضى كأنه يريد أن يستنقذ أخاه و يحارب محمد بن إبراهيم ؛ وإنما أراد ومضى كأنه يريد أن يستنقذ أخاه و يحارب محمد بن إبراهيم ؛ وإنما أراد ومضى كأنه يريد أن يستنقذ أخاه و يحمد بن إبراهيم ؛ وإنما أراد ومضى كأنه يريد أن يستنقد أخاه و عارب محمد بن إبراهيم ؛ وإنما أراد

فاستقبله محمد بن إبراهيم في جيشه ؛ فكانت بينهم وقعة صعبة؛ فلما

<sup>(</sup>١) ف: « إلا لأمير المؤمنين ».

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « بشوار خرشاه » ، وانظر الفهرس والتصويبات .

<sup>(</sup>٣) ط: «مرو» ، تحريف ؛ وانظر الفهرس.

مضى الدرّى هرب المو كلون بالسجن ، وكسر أهل السجن أقيادهم ، وخرجوا هاربين ، ولحق كل إنسان ببلده . واتشفق خروج أهلسارية الذين كانوا فى حبس المازيار وخروج هؤلاء الذين كانوا فى حبس المدرّى فى يوم واحد ، وذلك فى شعبان لثلاث عشرة ليلة خلت منه سنة خمس وعشرين ومائتين فى قول محمد بن حفص . وقال غيره: كان ذلك فى سنة أربع وعشرين ومائتين .

وذكر عن داود بن قحدم أن محمد بن رستُم، قال : لما التقى الدرّى ومحمد ابن إبراهيم بساحل البحر، بين الجبل والغيّيْضة والبحر، والغيّيْضة متصلة بالديلم، وكان الدرّى شجاعيًا بطلاً، فكان (١) يحمل بنفسه على أصحاب محمد حتى يكشفهم ؛ ثم يحمل معارضة من غير هزيمة ، يريد دخول الغيّيْضة ، شدّ عليه رجل من أصحاب محمد بن إبراهيم يقال له فند بن حاجبة ، فأخذ و أسيراً واسترجع ، واتبع الجند أصحابه وأخذ جميع ما كان معه من الأثاث والمال والدواب والسلاح ، فأمر محمد بن إبراهيم بقتل بز رجشنس أخى الدّريّ، ودُعى بالدرّي فد يده فقطعت من الركبة ؛ وكذا باليد الأخرى والرّجل الأخرى ، فقعد الدرّى على استه ؛ ولم يتكلم ولم يتزعزع ، باليد الأخرى والرّجل الأخرى ، فقعد الدرّى على استه ؛ ولم يتكلم ولم يتزعزع ، فأمر بضرب عنقه . وظفر محمد بن إبراهيم بأصحاب الدرّى فحملهم مكبيلين .

وفي هذه السنة وكي جعفر بن دينار اليمن .

وفيها تزوج الحسن بن الأفشين أترنجة بنت أشناس ، ودخل بها فى العمرى ، قصر المعتصم فى جُمادى الآخرة ، وأحضر عرسها عامة أهل سامراً فحدُدً ثت أنهم كانوا يغلقُ ون (٢) العامة فيها بالغالية (٣ فى تغار ٣) من فضة ، ١٣٠١/٣ وأن المعتصم كان يباشر بنفسه تفقد من حضرها .

وفيها امتنع عبد الله الوَرْثانيُّ بِـوَرْثان .

14../4

<sup>(</sup>۱) ف: « وكان ».

<sup>(</sup> ٢ ) يغلفون : يطيبون ، والغالية : نوع من الطيب .

 <sup>(</sup>٣) فى القاموس : « التيغار : الإجانة » ، ولعل التغار لغة فيه

### [ ذكر الحبر عن خلاف منكجور الأشروسني"] وفيها خالف منكجور الأشْرُوسني قرابة الأفشين بأذْرَبيجان .

### \* ذكر الخبر عن سبب خلافه :

أذكر أن الأفشين عند فراغه من أمر بابك ومنصرفه من الجبال ولى آذر بيجان - وكانت من عمله - واليه متنكجور هذا ، فأصاب في قرية بابك في بعض منازله مالاعظيماً ، فاحتجنه لنفسه ؛ ولم يعلم به الأفشين ولا المعتصم ؛ وكان على البريد بتأذ ربيجان رجل من الشيعة يقال له عبد الله بن عبد الرحمن ؛ فكتب إلى المعتصم بخبر ذلك المال ، وكتب متنكجور يكذب ذلك ؛ فوقعت المناظرة بين متنكجور وعبد الله بن عبد الرحمن ؛ حتى هم منكجور بقتل عبد الله بن عبد الله بأهل أردبيل ، فنعوه مما أراد به متنكجور ؛ وبلغ ذلك المعتصم ، فأمر الأفشين أن يوجته رجلا من قدواده في عسكر ضخم ؛ فلما بلغ متكجور ذلك ، خلع وجمع إليه الصعاليك، وخرج من أردبيل ، فرآه القائد متكجور نها متنكجور ، وصار إلى حصن من حصون أذ ربيجان - التي فواقعه ، فانهز م متنكجور ، وصار إلى حصن من حصون أذ ربيجان - التي كان بابك أخر بها - حصين في جبل منيع ، فبناه وأصلحه ، وتحصن فيه ؛ فلم يلبث إلا أقل من شهر حتى وثب به أصحابه الذين كانوا معه في الحصن ، عسبه ، فاتشهم الأفشين في أمره .

وقيل: إن القائد الذي وُجّه لحرب متنتكجور هذا كان بـُغا الكبير . وقيل : إنّ بغا لما لقى متنكجور خرج متنكجورإليه بأمان . وفيها مات ياطس الروى ، وصُلب بسامرًا إلى جانب بابك . وفيها مات إبراهيم بن المهدى في شهر رمضان وصلى عليه المعتصم . وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

<sup>(</sup>۱) ا: « سر من رأى » .

# ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائتين ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك كان قدوم الورَ ثاني على المعتصم في المحرّم بالأمان . وفيها قدم بنُغا الكبير بمنكجورسامرًا .

وفيها خرج المعتصم إلى السِّن ، واستخلف أشناس .

وفيها أجلس المعتصم أشناس على كرسيّ ، وتوّجمَه ووشّحه في شهر ربيع الأول .

وفيها أحرِق غنَّام المرتبَّد".

وفيها غضب المعتصم على جعفر بن دينار ، وذلك من أجل وُثوبه على ١٣٠٣/٣ مَنَ ْ كَانَ معه من الشاكريـــة(١) ، وحبسه عند أشناس خمسة عشر يوميًّا ، وعزكه عن اليمن ، وولاً ها إيتاخ ، ثم رضي عن جعفر

وفيها عُـزُل الأفشين عن الحرس ووليه إسحاق بن يحيى بن معاذ

وفيها وحمّه عبد الله بن طاهر بمازيار ، فخرج إسحاق بن إبراهيم إلى الدَّسْكرة ؛ فأدخله سامرًا فى شوال ، وأمر بحمله على الفيل، فقال محمد بن عبد الملك الزيات :

قد خُضِبَ الفِيلُ كعاداتِهِ يحملُ جيلانَ خُرَاسانِ والفيلُ لا تخضَبُ أعضاؤهُ إلا لِذِي شأْنِ من الشانِ

فأبى مازيار أن يركب الفيل، فأ ُدخيل على بغل بإكاف، فجلس المعتصم فى دار العامة، لخمس ليال خلون من ذى القعدة، وأمر فجميع بينه وبين الأفشين ؛ وقد كان الأفشين حُبيس قبل ذلك بيوم ، فأقر المازيار أن

<sup>(</sup>١) الشاكرية : الأجراء .

الأفشين كان يكاتبه، ويصوّب له الخلاف والمعصية (١)، فأمر بردّ الأفشين إلى محبسه ، وأمر بضرب مازيار ، فضرب أربعمائة سوط وخمسين سوطاً ، وطلب ماء فسُقيى، فمات من ساعته .

[ ذكر الحبر عن غضب المعتصم على الأفشين وحبسه ] وفيها غضب المعتصم على الأفشين فحبسه .

ذكر الحبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إياه :

ذكر أن الأفشين كان أيّام حربه بابلك ومُقامه بأرض الحرّميّة؛ لايأتيه هدية من أهل إرمينيـَة إلاوجـّه بها إلى أشْروسَنـَة، فيجتاز ذلك بعبد الله بن طاهر ، فيكتب عبد الله إلى المعتصم بخبره ؛ فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر يأمر بتعريف جميع ما يوجِّه به الأفشين من الهدايا إلى أشروسنة؛ ففعل عبد الله بذلك ؛ وكان الأفشين كلُّما تهيًّا عنده مال حمَّله أوساط أصحابه من الدنانير والهمايين بقد ر طاقتهم ؛ كان الرجل يحمل من الألف فما فوقه من الدنانير في وسطه ؛ فأخبر عبد الله بذلك ؛ فبينا هو في يوم من الأيام ، وقد نزل رُسل الأفشين معهم الهدايا نيسابوروجته إليهم عبد الله بن طاهر، وأخذهم ففتشهم ، فوجد في أوساطهم همايين ، فأخذها منهم ، وقال كلم : منِن أين لكم هذا المال ؟ فقالوا : هذه هدايا الأفشين ؛ وهذه أمواله . فقال : كذبتم؛ لو أراد أخى الأفشين أن يرسل بمثل هذه الأموال لكتب إلى يُعلمني ذلك لآمر بحراسته وبَـكَـ ْرَقتـِه (٢) ؛ لأن هذا مال عظيم ؛ وإنما أنتم لصوص . فأخذ عبد الله بن طاهر المال ، وأعطاه الجند قبله ، وكتب إلى الأفشين يذكر له ما قال القوم، وقال: أنا أنكر أن تكون وجَّهتَ بمثل هذا المال إلى أشْر وسنة، ولم تكتب إلى تعلمني لأبدَرْ قه ؛ فإن كان هذا المال ليس لك فقد أعطيتُـه الجند مكان المال الذي يوجـهـ إلى "أمير المؤمنين في كل " سنة ، وإن كان المال لك ـ كما زعم القوم . فإذا جاء المال من قيبـَل أمير المؤمنين رددته إليك ؛ وإن يكن غير ذلك (٣) فأمير المؤمنين أحق بهذا المال ؛ وإنما دفعته إلى الجند

.....

<sup>(</sup>١) س: « في المصية » . ( ٢ ) البذرقة : الحفارة . ( ٣ ) ف : « هكذا » .

لأنى أريد أن أوجم لهم إلى بلاد الترك .

فكتب إليه الأفشين يعلمه أن مالم ومال أمير المؤمنين واحد ، ويسأله إطلاق القوم ليمضوا إلى أشروسنة؛ فأطلقهم عبد الله بن طاهر ، فمضوا ؛ فكان ذلك سبب الوحشة بين عبد الله بن طاهر وبين الأفشين .

ثم جعل عبد الله يتتببّع عليه، وكان الأفشين يسمع أحياناً من المعتصم كلاماً يدل على أنه يريد أن يعزل آل طاهر عن خراسان، فطميع الأفشين في ولايتها ، فجعل يكاتب مازيار ، ويبعثه على الحلاف، ويضمن له القيام بالد فع عنه عند السلطان؛ ظنباً منه أن مازيار إن خالف احتاج المعتصم إلى أن يوجبه لمحاربته، ويعزل عبد الله بن طاهر ويوليه خراسان ؛ فكان من أمر مازيار ما قد مضى ذكره .

وكان من أمر منكجور بأذ ربيجان ما قد وصفنا قبل. فتحقق عند المعتصم بماكان من أمر الأفشين ومكاتبته مازيار بما كان يكاتبه به ماكان اتهمه به من أمر ممكجور ؛ وأن ذلك كان عن رأى الأفشين وأمر و إياه به ، فغير المعتصم للأفشين لذلك ؛ وأحس الأفشين بذلك ، وعلم تغير حاله عنده ، فلم يمد ر ما يصنع ، فعزم - فيا ذكر - على أن يهيئ أطوافًا في قصره ، ويحتال في يوم شغل المعتصم وقواده أن يأخذ طريق الموصل ، ويعبر الزاب على تلك الأطواف؛ حتى يصير إلى بلاد أرمينية ، ثم إلى بلاد الخزر، فعسر ذلك عليه ، فهيئا سميًا كثيراً ، وعزم على أن يعمل طعاماً ويدعو المعتصم وقواده في سقيهم (۱) ؛ فإن لم يجبه المعتصم استأذنه في قواد الأتراك ، مثل أشناس وإيتاخ وغيرهم في يوم تشاغل أمير المؤمنين ، فإذا صاروا إليه أطعمهم وسقاهم وسقاهم والآلة التي يعبر بها على ظهور الدواب حتى يجيء إلى الزاب فيعبر بأثقاله والآلة التي يعبر بها على ظهور الدواب حتى يجيء إلى الزاب فيعبر بأثقاله على الأطراف ، ويعبئر الدواب سباحة كما أمكنه ، ثم يرسل الأطواف حتى يعبر في دجيلة ، ويدخل هو بلاد أرمينية ؛ وكانت ولاية أرمينية إليه ، ثم يوسل الأطواف حتى يعبئر في دجيلة ، ويدخل هو بلاد أرمينية ؛ وكانت ولاية أرمينية إليه ، ثم

18.7/4

<sup>(</sup>۱) ف: « فيطعمهم » .

يصير هو إلى بلاد الحَرَر مستأمناً ، ثم يدور من بلاد الحَرَر إلى بلاد البرك ، ويرجع من بلاد البرك إلى بلاد الشروسنة ، ثم يستميل الحَرَر على أهل الإسلام؛ فكان فى تهيينة ذلك ، وطال به الأمر فلم يمكنه ذلك .

وكان قواد الأفشين ينوبون في دار أمير المؤمنين كما ينوب القواد ؛ فكان واجن الأشرُ وسنى قد جرى بينه وبين من قد اطلع على أمر الأفشيسْ حديث ؟ فذكر له واجن أن هذا الأمر لا أراه يمكن ولا يتم ، فذهب ذلك الرجل الذي سمع قول واجن ، فحكاه للأفشين . وسمع بعض من يميل إلى واجن من خلم الأفشين وخاصته ما قال الأفشين في واجن ، فلمَّا انصرف واجن من النوبة في بعض الليل أتاه فأخبره أن (١) قد أ الشَّهي ذلك إلى الأفشين ، فحدر (٢) واجن على تفسه ، فركب من ساعته في جوف الليل حتى أنى دار أمير المؤمنين ؟ وقد نام المعتصم؛ فصار (٣) إلى إيتاخ، فقال: إن لأمير المؤمنين عندي نصيحة، فقال له إيتاخ : أليس الساعة كنت ها هنا! قد نام أمير المؤمنين . فقال له واجن : ليس يمكنني أن أصبر إلى غد ، فدق إيتاخ الباب على بعض من يُعلم المعتصم بالذي قال واجن، فقال المعتصم: قل له ينصرف الليلة إلى منزله، ويبكُّر على في غد . فقال واجن : إن انصرفتَ الليلة ذهبت نفسي ، فأرسل المعتصم إلى إيتاخ : بيتمُّه الليلة عندك. فبيته إيتاخ هنده ؛ فلما أصبح بكَّر به مع صلاة الغداة ، فأوصله إلى المعتصم، فأخبره بجميع ما كان عنده ؛ فدعا المعتصم محمد بن حماد بن دَنْقَـشَ الكاتب، فوجَّهه يدعو الأفشين، فجاء الأفشين في سواد ، فأمر المعتصم بأخذ سواده ، وحبَّسه ، فحبيس في الجوسق ؟ ثم بني له حبساً مرتفعاً ، وسمَّاه لؤلؤة داخل إلحوسي ، وهو يعرف إلى الآن بالأفشين .

وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر فى الاحتيال للحسن بن الأفشين - وكان الحسن قد كثرت كتبه إلى عبد الله بن طاهر فى نوح بن أسد - يعلمه تحامله على ضياعه وناحيته ، فكتب عبد الله بن طاهر إلى نوح بن أسد يعلمه ما كتب به أمير المؤمنين فى أمره ، ويأمره بجمع أصحابه والتأهيب له ؛ فإذا قدم عليه الحسن ابن الأفشين بكتاب ولايته استوثاق منه ، وحمله إليه . فكتب عبد الله بن طاهر

14.V/4

14.4/4

<sup>(</sup>۱) ا، س: «أنه». (۲) س: «فحذروا». (۳) ف: «فصاح».

إلى الحسن بن الأفشين يُعلمه أنه عزل نوح بن أسد، وأنه قد ولآه الناحية، ووجّه إليه بكتاب عزل نوح بن أسد .

فخرج الحسن بن الأفشين فى قلة من أصحابه وسلاحه؛ حتى ورد على نوح بن أسد، وشد وثاقاً . نوح بن أسد، وشد وثاقاً . ووجته به إلى عبد الله بن طاهر ، فوجه به عبد الله إلى المعتصم . وكان الحبس الذى بنني للأفشين شبيهاً بالمنارة ، وجعل فى وسطها مقدار مجلسه ؛ وكان الرجال ينوون تحتها كما تدور .

وذُكر عن هارون بن عيسى بن المنصور، أنه قال: شهدت دار المعتصم وفيها أحمد بن أبى دُواد وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب ومحمد بن عبد الملك الزيات، فأتيى بالأفشين ولم يكن بعد فى الحبس الشديد، فأحضير قوم من الوجوه لتبكيت الأفشين بما هو عليه، ولم يترك فى الدار أحدً من أصحاب المراتب إلا ولد المنصور، وصُرف الناس.

وكان المناظر له محمد بن عبد الملك الزيات، وكان الذين أحضر وا المازيار صاحب طبرستان والمو بذوالمر زبان بن تركش وهو أحد ملوك السنفد ورجلان من أهل السنفد ؛ فدعا محمد بن عبد الملك بالرَّجالين، وعليهما ثياب رثة ، فقال لهما محمد بن عبد الملك ؛ فكشفا عن ظهورها وهي عارية من اللَّحم، فقال له محمد: تعرف هذين ؟ قال : نعم ؛ هذا مؤذن ، وهذا إمام ، بنيا مسجداً بأشر وسسنة ، فضر بت (۱) كلَّ واحد منهما ألمن سوط ؛ وذلك أن بيني و بين ملوك السنفد عهداً وشرطاً ، أن أترك كلَّ قوم على دينهم وما هم عليه ؛ فوئب هذان على بيت كان فيه أصنامهم - يعني أهل أشر وسنة وأخرجا الأصنام، واتخذاه مسجداً ، فضر بتهما على هذا ألفاً ألفاً لتعديهما ، فأخرجا الأصنام، واتخذاه مسجداً ، فضر بتهما على هذا ألفاً ألفاً لتعديهما ، ومنعهما القوم من بيعتهم (۲). فقال له محمد : ما كتاب عندك قد زيسَنته عن ومنعهما القوم من بيعتهم (۲). فقال له محمد : ما كتاب عندك قد زيسَنته عن المذهب والحواهر والديباج ، فيه الكفر بالله ؟ قال : هذا كتاب ورثته عن المنه بالأدب (۳) ، وأترك ما سوى ذلك، و وجدته من الكفر ، فكنت أستمتع منه بالأدب (۳) ، وأترك ما سوى ذلك، و وجدته معلى ، فلم تضطرنى الحاجة إلى منه بالأدب (۳) ، وأترك ما سوى ذلك، و وجدته معلى ، فلم تضطرنى الحاجة إلى منه بالأدب (۳) ، وأترك ما سوى ذلك، و وجدته معلى ، فلم تضطرنى الحاجة إلى

18.9/4

<sup>(</sup>۱) ف: «فضرب». (۲) ا: «بيتهم».

<sup>(</sup>٣) ف: « أستمع منه الأدب».

أخذ الحلية منه؛ فتركته على حاله؛ ككتاب كليلة ودمنة وكتاب مـزُدك في منزلك ؛ فما ظننت أن هذا يخرج من الإسلام .

قال : ثم تقدم الموْبد ، فقال : إن هذا كان يأكل المخنوقة ، و يحملنى على أكلها ، ويزعم أنها أرطب لحماً من المذبوحة ؛ وكان يقتل شاة سوداء كل يوم أربعاء (١) ، يضرب وسطها بالسيّف يمشى بين نصفيها ويأكل لحمها . وقال لى بوماً : إنى قد دخلت لهؤلاء القوم فى كلّ شىء أكرهه ؛ حتى أكلتُ لهم الزيت وركبت الجمل (٢) ، ولسَيسْت النعل ؛ غير أنى إلى هذه الغاية لم تسقط عنى شعرة – يعنى لم يـَطنّل (٣) ولم يختن .

1811/1

فقال الأفشين : خَبر ونى عن هذا الذى يتكلم بهذا الكلام، ثقة "هو فى دينه ؟ وكان المو بد مجوسيًّا أسلم بعد على يد المتوكل ونادمه قالوا : لا ، قال : فما معنى قبولكم شهادة (٤) مَن "لا تثقون به ولا تعد لونه! ثم أقبل على الموبذ، فقال : هل كان بين منزلى ومنزلك باب أو كو "ة تطلع على "منها وتعرف (٥) أخبارى منها ؟ قال : لا ، قال : أفليس كنت أدخلك إلى "وأبثك سرى وأخبرك بالأعجمية وميلى اليها وإلى أهلها ؟ قال : نعم ، قال : فلست بالثقة فى دينك ولا بالكريم فى عهدك ؛ إذا أفشيت على "سراً أسر رته إليك .

ثم تنحى الموبذ ، وتقد م المرزبان بن تركش ، فقالوا للأفشين : هل تعرف هذا ؟ قال : لا ، فقيل للمرزبان : هل تعرف هذا ؟ قال : نعم ، هذا الأفشين ، قالوا له : هذا المرزبان ، فقال له المرزبان : يا مُمَخْرَق ، كم تدافع وتموه ! قال له الأفشين : يا طويل اللحية ، ما تقول ؟ قال : كيف يكتب إليك أهل مملكتك ؟ قال : كما كانوا يكتبون إلى أبى وجدى . قال : فقل ، قال : لا أقول ، فقال المرزبان : أليس يكتبون إليك بكذا وكذا فقل ، قال : بلى ، قال : أفليس تفسيره بالعربية (إلى إله الآلهة من بالأشروسنية ؟ قال : بلى ، قال : أفليس تفسيره بالعربية (إلى إله الآلهة من

<sup>(</sup>١) س: «أربعة». (٢) س: «لهم الحيل».

 <sup>(</sup>٣) س: ابن الأثير: «أخذ شعر العاذة».
 (٤) ف: «شهادته».

<sup>(</sup>ه) س: «أو تعرف ».

عبده فلان بن فلان ، قال : بلى ! قال محمد بن عبد الملك : والمسلمون يحتملون أن يقال لهم هذا! فما بقيت لفرعون حين قال لقومه : ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (١) ! قال : كانت هذه عادة القوم لأبى وجد من ولى قبل أن أدخل فى الإسلام ، فكرهت أن أضع نفسى دونهم فتفسد على طاعتهم . فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب : ويحك يا خيذر (٢)! كيف تحلف بالله لنا فنصد قلك ونصدق عين من ونعر بن عبرى المسلمين ، وأنت تد عى ما اد عى فرعون ! قال : يا أبا الحسين ؛ هذه سورة قرأها عبه على على بن هشام ، وأنت تقرؤها على "، فانظر غداً من يقرؤها عليك !

قال : ثم قدِّم مازيار صاحب طبر ستان، فقالوا للأفشين : تعرف هذا ؟ قال : لا ، قالوا للمازيار : تعرف هذا ؟ قال : نعيم ، هذا الأفشين ، فقالوا له : هذا المازيار ؟ قال : نعم ، قد عرفته الآن ، قالوا : هل كاتبته ؟ قال : لا ، قالوا للمازيار : هل كتب إليك ؟ قال : نعم ، كتب أخوه خاش إلى أخى قوهيار ؛ أنه لم يكن ينصر هذا الدّين الأبيض غيرى وغيرُك وغير بابك؛ فأما بابك فإنه بحمثه قتيل نفسيه ، ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت (٣) فأبى حمقه (٤) إلاأن دلاً ه فيها وقع فيه ، فإن خالفت لم يكن للقوم مـَن ° يرمـُونك به غيرى ومعى الفرسان وأهل النجدة والبأس ؛ فإن وجهت إليه لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلاثة : العرب، والمغاربة ، والأتراك ، والعربيُّ بمنزلة الكلب اطرَحْ له كسرة ثم اضرب رأسه بالدّ بوس ؛ وهؤلاء الذّ باب \_ يعني المغاربة \_ إنما هم أَكَــَاـَةُ رأْس ، وأولاد الشياطين ــ يعنى الأتراك ــ فإنما هي ساعة حتى تنفذ سهامـُهم ، ثم تجول الحيل عليهم جولة فتأتى على آخرهم ؛ ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم . فقال الأفشين : هذا يدُّ عي على أخيه وأخي (٥) دعوى لا تَــَجب على "، وأو كنت كتبت بهذا الكتاب إليه لأستميله إلى ويثق بناحيتي كان غير مستنكر ؛ لأني إذا نصرتُ الحليفة بيدى ، كنتُ بالحيلة أحرَى أن أنصره لآخذ بقفاه ، وآتى به الحليفة لأحظمَى به عنده، كما حظيَ

1414/4

(٢) ط : «حيار» .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) س: «الموت عنه».
 (٤) ابن الأثير: « لحمقه».

<sup>(</sup> ه ) ف : « على وعلى أخيه » .

به عبد الله بن ُ طاهر عند الخليفة . ثم نحتى المازيار .

و لما قال الأفشين للمرزبان التركشي ما قال، وقال لإسحاق بن إبراهيم ما قال، زجر ابن أبى دواد الأفشين، فقال له الأفشين: أنت يا أبا عبد الله ترفع طيلسانك بيدك، فلا تضعه على عاتقك حتى تقتل به جماعة، فقال له ابن أبى دواد: أمطهر أنت ؟ قال: لا، قال: فما منعك من ذلك، وبه تمام الإسلام، والطهور من النجاسة! قال: أو ليس فى دين الإسلام استعمال التقية ؟ قال: بلى، قال: خفت أن أقطع ذلك العضو من جسدى فأموت، قال: أنت (١) تطعن بالرمح، وتضرب بالسيف، فلا يمنعك ذلك من أن تكون فى الحرب وتجزع (٢) من قطع قلفة! قال: تلك ضرورة تعنيني فأصبر تكون فى الحرب وتجزع (٢) من قطع قلفة! قال: تلك ضرورة تعنيني فأصبر عليها إذا وقعت ؟ وهذا شىء أستجلبه فلا آمن معه خروج نفسى، ولم أعلم أمره يابغا الكبير أبى موسى التركي – عليك به!

1414/4

قال: فضرب بيده بغا على منطقته فجذ َبها، فقال قد كنت أتوقع هذا منكم قبل اليوم، فقلسب بغا ذريثل القسّاء على رأسه، ثم أخذ بمجامع القسّاء من عند عنقه، ثم أخرجه من باب الوزيريّ إلى محبسه.

وفي هذه السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وأترنجة بنت أشناس إلى سامرًا .

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

<sup>(</sup>١) ف: وأن تطعن ه.

# ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ خبر وثوب على بن إسحاق برجاء بن أبي الضحاك ]

فن ذلك ما كان فيها من وثوب على بن إسحاق بن يحيى بن معاذ ـ وكان على على المعنونة بدمشق من قبل صول أرتكين ـ برجاء بن أبى الضحاك ؛ وكان على الحراج ، فقتله ، وأظهر الوسواس ، ثم تكلم أحمد بن أبى دواد فيه ، فأطلق ٣١٤/٣ من محبسه ؛ فكان الحسن بن رجاء يلْقاه في طريق سامرًا ، فقال البحرى الطائى :

عَفًا على بن إسحاق بفتكتِهِ على غرَائِب تِيهِ كنَّ فى الحسنِ (١) أَنْسَتهُ تَنقِيعَهُ فى اللفظ نازلة لم تُبق فيه سوى التسليم للزمن فلم يكن كابن حُجْر حين ثار ولا أخى كليب ولا سيف بن ذى يزن ولم يُقَلُ لك فى وتر طلبت به تلك المكارم لا قَعْبانِ من لَهن ولم

وفيها مات محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين ، فصلى عليه المعتصم في دار محمد .

#### [ ذكر الحبرعن موت الأفشين ]

وفيها مات الأفشين.

ذكر الحبر عن موته وما فُعل به عند موته و بعده :

ذكر عن حمدون بن إسهاعِيل ؛ أنه قال : لما جاءت الفاكهة الحديثة ، جمع المعتصم من الفواكه الحديثة في طبّق ، وقال لابنه هارون الوائق : اذهب

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲ : ۳۰۳

بهذه الفاكهة بنفسك إلى الأفشين، فأدخلها إليه . فحميلت مع هارون الواثق ١٣١٥/٣ حتى صعد بها إليه في البناء الذي بدني له الذي يسمى لؤاؤة ؛ فحبس فيه ؛ فنظر إليه الأفشين، فافتقدبعض َ الفاكهة ؛ (١ إما الإجاص و إما الشاهلوج؛ فقال للواثق ١٠ : لا إله إلاالله ، ما أحسنه من طبق ، ولكن ليس لى فيه إجماص ولاشاهلوج! فقال له الواثق: هو ذا (٢) ، انصرف أوجَّه به إليك (٣) ، ولم يمس من الفاكهة شيئاً ؛ فلما أراد الواثق الانصراف قال له الأفشين : أقرئ سيدى السلام ، وقل له : أسألك أن توجّه إلى ثقة من قبلك يؤدى عنى ما أقول ، فأمر المعتصم حمدون بن إسهاعيل - وكان حمدون في أيام المتوكل في حبس سليان بن وهب في حبس الأفشين هذا ؛ فحدَّث بهذا الحديث وهو فيه :

قال حمدون: فبعث بى المعتصم إلى الأفشين، فقال لى : إنه سيـُطـَوَّلُ عليك فلا تحتبس . قال : فدخلت عليه، وطبق الفاكهة بين يديه لم يمس منه واحدة ً فما فوقها ، فقال لى : اجلس ، فجلست فاستمالني بالدهقنة ، فقلت : لا تُطوّل ؛ فإن أمير المؤمنين قد تقدم إلى ألا أحتبس عندك، فأوجز . فقال : قل لأمير المؤمنين ؛ أحسنت إلى وشر فترى ، وأوطأت الرَّجال عَقبيي ، ثُم قبلنْتَ (٤) في كلاماً لم يتحقّ عندك؛ ولم تتدّ بر ه بعقلك ؛كيف يكون هذا ، وكيف يجوز لي أن أفعل هذا الذي بلغك ! تخبَّر بأني دَسَسَ إلى مَنكجور أن يخرج، وتقبله، وتخبر أني قلت للقائد الذي وجهته إلى منكجور: لاتحاربه ، واعنَّذُرْ، وإن أحسست بأحد منا فانهزم من بين يديه ؛ أنت ١٣١٦/٣ رجل قد عرفت الحرب، وحاربت الرجال، وسسُت العساكر (٩)؛ هذا يمكن رأس عسكريقول لجند يلقون قوماً: افعلواكذا وكذا؛ هذا ما لايسوغ لأحد أن يفعله ؛ ولو كان هذا يمكن ما كان ينبغي أن تقبله من عدو قد عرفت سببه ؛ وأنت أوْلى بي، إنما أنا عبد من عبيدك، وصنيعك(١) ؛ ولكن مَشْكَلِي ومثلك يا أمير المؤمنين مثـك رجل ربتى عيجـُالا له حتى أسمنه وكـَـبــِر ، وحسنت

<sup>(</sup> ۱ – ۱ ) ف : « فقال : ما أرى فيه إجاص ولا شاهلوج ، فقال الواثق ».

<sup>(</sup>٣) ف : «فأوجه لك». (٢) ف: « هوهذا » .

<sup>(</sup> ه ) ف : « ودبرت العساكر دستها » . ( ٤ ) ف : « سمعت » .

<sup>(</sup>٦) ف : « وصنيعتك » .

حاله ، وكان له أصحاب اشتهوا أن يأكلوا من لحمه ، فعر ضوا له بذبح العيجل فلم يجبهم إلى ذلك ، فاتفقوا جميعاً على أن قالوا له ذات يوم : ويحك ! لمَ تُدر بِّي هذا الأسد ؟ هذا سبنُع ، وقد كبر ، والسَّبنُع إذا كبر يرجع إلى جنسه ! فقال لهم : ويحك هذا عجل بقر ، ما هو سبع ، فقالوا : هذا سبع ؛ سل مَن شئت عنه ؛ وقد تقدموا إلى جميع من يعرفونه، فقالوا له : إن سألكم عن العبِجْل ، فقولوا له : هذا سبع ؛ فكلما سأل الرَّجل إنسانيًّا عنه ، وقالُ له : أما ترى هذا العيجيل ما أحسنه! قال الآخر : هذا سبع؛ هذا أسد، ويحك ! فأمر بالعجل فذُبح ؛ ولكني أنا ذلك العيجثل ، كيف أقدر أنْ أكون أسداً! الله الله في أمري ؛ اصطنعت في وشر فتنزي وأنت سيدي ومولاي، أسأل الله أن يعطف (١) بقلبك على .

قال حمدون : فقمت فانصرفت ، وتركت الطُّبُّق على حاله لم يمس منه شيئًا ، ثم ما لبثنا إلا قليلا ؛ حتى قيل : إنه يموت أو قد مات ؛ فقال المعتصم: ٣١٧/٣ أروه ابنـَه ، فأخرجوه فطرحوه بين يديه ، فنتف لحيتـَه وشعرَه ، ثم أمر به فحمل إلى منزل إيتاخ .

> قال : وكان أحمد بن أبي دواد دعا به في دار العامة من الحبس ، فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين أنك يا خيدر (٢) ، أقلف، قال : نعم ، وإنما أراد ابن أى دواد أن يشهد عليه؛ فإن تكشُّف نُسب إلى الخرَّع؛ وإنَّ لم يتكشف صحَّ عليه أنه أقلف، فقال: نعم، أنا أقلف؛ وحضر الدار ذلك اليوم جميع القوَّاد والناس ؛ وكان ابن أبي دواد أخرجه إلى دار العاَّمة قبل مصير الواثق إليه بالفاكهة ، وقبل مصير حمدون بن إسماعيل إليه .

> قال حمدون : فقلت له : أنت أقلف كما زعمت ؟ فقال الأفشين : أخرجني إلى مثل ذلك الموضع، وجميع القواد والناس قد اجتمعوا، فقال لي ما قال ؛ وإنما أراد أن يفضحني ؛ إن قلت له : نعم (٣) لم يقبل قولي ، وقال لى : تكشَّف، فيفضحني بين الناس؛ فالموت كان أحبِّ إلى من أن أتكشَّف

<sup>(</sup>٢) ط: «حيدر». (١) ف»: «قلبك».

<sup>(</sup>٣) ا: «إن قلت له: لا».

1414/4

بين أيدى الناس ؛ ولكن يا حمدون إن أحببت أن أتكشّف بين يديك حتى ترانى فعلت ؛ قال حمدون : فقلت له : أنت عندى صد وق ؛ وما أريد أن تكشّف .

فلما انصرف حمدون فأبلغ المعتصم رساليته، أمر بمنع الطعام منه إلا القليل ، فكان يدفع إليه في كل يوم رغيف حتى مات ، فلما دهيب به بعد موته إلى دار إيتاخ ، أخرجوه فصلبَه وه على باب العامة ليراه الناس ، ثم طرح بباب (١) العامة مع خشبته ، فأحرق وحسميل الرّماد ، وطرح (٢) في د جلة .

وكان المعتصم حين أمر عبسه وجه سليان بن وهبالكاتب يحصى جميع ما فى دار الأفشين ويكتبه فى ليلة (٣) من الليالى، وقصر الأفشين بالمطيرة ، فو بحيد فى داره بيت فيه تمثال إنسان من خشب، عليه حلية كثيرة وجوهر ، وفى أذنيه حجران أبيضان مشتبكان ؛ عليهما ذهب، فأخذ بعض من كان مع سليان أحد الحجرين ؛ وظن أنه جوهر له قيمة ؛ وكان ذلك ليلا ؛ فلما أصبح ونزع عنه شباك الذهب، وجده حجراً شبيها بالصد ف الذى يسمى الحبرون ، من جنس الصد ف الذى يقال له البوق ، من صدف أخرج من الحبرون ، من جنس الصد ف الذى يقال له البوق ، من المناسب التي كان منزله صور السهاجة وغيرها وأصنام وغير ذلك ، والأطواف والحشب التي كان أعد ها؛ وكان له متاع بالوزيرية ، فو جد فيه أيضًا صنم آخر ، ووجدوا فى كتبه كتاباً من كتب المجوس يقال له زراوه وأشياء كثيرة من الكنب ؛ فيها ديانته التي كان يدين بها ربه .

وكان موت الأفشين في شعبان من سنة ست وعشرين ومائتين .

وحج بالناس فى هذه السنة محمد بن داود بأمر أشناس؛ وكان أشناس. حاجاً فى هذه السنة، فولتى كل بلدة يدخلها فدُعى له على جميع المنابر التى

<sup>(</sup>١) ف : «على باب».

<sup>(</sup>٢) ف : « فطرح » .

<sup>(</sup>٣) ف : «ويكتبه ليلة ».

مرّ بها من سامرًا إلى مكة والمدينة .

وكان الذى دعا له على منبر الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى ، وعلى منبر فريد هارون بن محمد بن أبى خالد المرور ودى، وعلى منبر المدينة محمد بن أبوب بن جعفر بن سليان ، وعلى منبر مكة محمد بن داود بن عيسى بن موسى ، وسلم عليه فى هذه الكُور كلها بالإمارة ، وكانت له ولايتها إلى أن رجع إلى سامراً .

# تم دخلت سنة سبع وعشرين وماثتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [ ذكر خبر خروج أبى حرب المبرقع ]

فمن ذلك ما كان من خروج أبى حرب المُبرَقع اليانيّ بفلسطين وخلافه على السلطان

#### ذكر الحبر عن سبب خروجه وما آل إليه أمره :

ذكر لي بعض أصحابي من ذكر (١) أنه خبير بأمره، أن سبب خروجه على السلطان كان أن يعض الحند أراد النزول في داره وهو غائب عنها ، وفيها إما زوجته وإما أخته ، فمانعتُه ذلك ؛ فضر بها بسوط كأن معه ؛ فاتَّقته بذراعها ، فأصاب السوط ذراعها ، فأثَّر فيها ؛ فلما رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكَّتْ إليه ما فعل بها ، وأرته الأثر الذي بذراعها من ضرَّبه ؛ فأخذ أبو حرب سيف- ه ومشى إلى الجنديّ وهو غار ؟ فضربه به حتى قتله ؛ ثم هرب وألبس وجهه ١٣٢٠/٣ برقعاً كي لا يعرف ، فصار إلى جبل من جبال الأردن ؛ فطلبه السلطان فلم يُعرف له خبر ؛ وكان أبو حرب يظهر بالنهار فيقعد (٢) على الجبل الذي أوى إليه متبرقعاً ؛ فيراه الرائي فيأتيه ، فيذكره و يحرَّضه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويذكر السلطان وما يأتي إلى الناس ويعيبه ؛ فما زال ذلك دأبه حتى استجاب له قوم من حرّ آثى أهل تلك الناحية وأهل القرى ؛ وكان يزعم أنه أموى ، فقال الذين استجابوا له : هذا هو السفياني ؛ فلما كثرت غاشيته وتباعه من هذه الطبقة من الناس ، دعا أهل البديوتات من أهل تلك الناحية ؛ فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء المانية؛ منهم رجل يقال له ابن ب-يهس، كان مطاعاً في أهل اليمن ورجلان آخران من أهل دمشق ، فاتتصل الحبر

<sup>(</sup>۱) س : و ذكرنا »

<sup>(</sup> ٢ ) س : « فيصعل » .

بالمعتصم وهو عليل ؛ علمَّته التي مات فيها ؛ فبعث إليه رجاء بن أيوب الحضاريُّ في وأهاء ألف من الحند ؛ فلما صار رجاء إليه وجده في عالم من الناس .

فذكر الذي أخبرني بقصته أنه كان في زُهاء مائة ألف ؛ فكره رجاء مواقعته وعسكر بحدائه ، وطاوله ؛ حتى كان أوّل عمارة الناس الأرضين وحراثتهم ، وانصرف من كان من الحرّاثين مع أبي حرب إلى الحراثة وأرباب الأرضين إلى أرضيهم (۱) ، وبتى أبوحرب في نفر زُهاء ألف أو ألفين ؛ ناجزه رجاء الحرب ، فالتى العسكران : عسكر رجاء وعسكر المبرقع ؛ فلما التقوّا تأمل رجاء عسكر المبرقع ، فقال لأصحابه : ما أرى في (۲) عسكره رجلا له فروسية غيره ، وإنه سينظهر لأصحابه من نفسه بعض ما عنده من الرّجلة (۳) ؛ فلا تعجلوا عليه . قال : وكان الأمر كما قال رجاء ؛ فما لبث المبرقع أن حمل على عسكر رجاء، فقال رجاء لأصحابه : أفرجوا له ؛ فأفرجوا له ؛ حتى جاوزهم ثم كرّ راجعاً ، فأمر رجاء أصحابة أن ينفرجوا له ، فأفرجوا له ؛ حتى جاوزهم ، ورجع إلى عسكر نفسه ؛ ثم أمهل رجاء ، وقال لأصحابه : إنه سيحمل عليكم مرة أخرى ، فأفرجوا له ؛ فإذر أراد الرجوع فحولوا بينه وبين ذلك ، وخُذُوه . ففعل المبرقع ذلك ، فحمل على أصحاب رجاء ، فأفرجوا له حتى جاوزهم ، ثم كرّ راجعاً ، ذلك ، فحمل على أصحاب رجاء ، فأفرجوا له حتى جاوزهم ، ثم كرّ راجعاً ، فافرجوا له ؛ فأخذوه فأنزلوه عن دابته .

قال : وقد كان قدم على رجاء حين ترك معاجلة المبرقع الحرب من قبِمَل المعتصم مستحث ، فأخذ الرسول فقيده إلى أن كان من أمره ، وأمر أبى حرب ما كان مما ذكرنا ، ثم أطلقه .

قال: فلما كان يوم قدوم رجاء بأي حرب على المعتصم، عزله المعتصم على الله فداك! على ما فعل برسوله، فقال له رجاء: يا أمير المؤمنين ؛ جعلى الله فداك! وجّهة مَن في ألف إلى مائة ألف ؛ فكرهت أن أعاجله فأهليك ويهلك من معى ، ولا نغني شيئًا ؛ فتمه لت حتى خفّ من من معه ، ووجدت فرصة ،

<sup>(1)</sup> ف: « وأرباب الأرض إلى أرضهم » .

 <sup>(</sup>٢) ف: « من عسكره » .
 (٣) الرجلة : القوة والشجاعة ، وفي ا : « الرجالة » .

ورأيت لحربه وجهاً وقياماً ؛ فناهضته وقد خف مَن من معه وهو في ضعف ؛ ونحن في قُوّة ، وقد جنتك بالرجل أسيراً .

1444/4

1444/4

قال أبو جعفر: وأما غير من ذكرت أنه حدثى حديث أبى حرب على ما وصفت؛ فإنه زعم أن خروجه إنما كان في سنة ست وعشرين ومائتين بالرّملة، فقالوا: إنه سفياني، فصار في خمسين ألفًا من أهل اليمن وغيرهم، واعتقد ابن بيهس وآخران معه من أهل د مشق، فوجة إليهم، المعتصم رجاء الحضاري في جماعة كبيرة، فواقعهم بدمشق؛ فقتيل من أصحاب ابن بيهس وصاحبيه في جماعة كبيرة، فواقعهم بدمشق؛ فقتيل من أصحاب ابن بيهس وصاحبيه نحواً من خمسة آلاف ؛ وأخذ ابن بيهس أسيراً، وقتل صاحبيه، وواقع أبا حرب، بالرّملة، فقتل من أصحابه نحواً من عشرين ألفًا، وأسر أبا حرب، فحميل إلى سامراً، فجعل وابن بيهس في المطبق.

وفى هذه السنة أظهر جعفر بن مهرجش الكردى الحلاف ، فبعث إليه المعتصم فى المحرّم إيتاخ إلى جبال الموصل لحربه ، فوثب بجعفر بعض أصحابه فقتله . .

وفيها كانت وفاة بشو بن الحارث الحافى فى شهر ربيع الأول وأصله من مرو

[ ذكر الخبر عن وفاة المعتصم والعلة التي مات بها ]

وفيها كائت وفاة المعتصم وذلك — فيا ذكر — يوم الحميس ، فقال بعضهم: لثمانى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول لساعتين مضتا من النهار.

ه ذكر الخبر عن العلة التي كانت منها وفاته وقيد ر مد ة عمره وصفته : ذُكر أن بدء عليته أنه احتجم أوّل يوم من المحرم ، واعتل عندها ، فذكر عن محمد بن أحمد بن رشيد عن زُنيام الزامر ، قال : قد وجد المعتصم في علته التي توفى فيها إفاقة ؛ فقال : هيئوا إلى الزلال لأركب ، فركب وركبت معه ، فمر في د حِبْلة بإزاء منازله ، فقال : يا زنام ، ازمر لى :

يا منزلا لم تَبْلَ أطلاله حاشى لأَطلالك أَن تَبْلَي لم أَبكِ أَطلالك أَن تَبْلَي لم أَبكِ أَطلالك لكنَّنى بكينتُ عَيْشى فيك إِذْ وَلَّى والعيش أوْلى ما بكاه الْفَتى لا بد للمحزون أَن يَسْلَى

قال : فما زلتُ أزمر هذا الصوت حتى دعا برطليّة ، فشرب منها قدحاً وجعلت أزمره وأكرّره ؛ وقد تناول منديلا بين يديه ؛ فما زال يبكى و يمسح دموصَه فيه و ينتحب ؛ حتى رجع إلى منزله ، ولم يستتم شرب الرطليّة .

وذكر عن على بن الجعدانة ، قال : لما احتُضر المعتصم جعل يقول : ذهبت الحيل ليست حيلة ، حتى أُصْمت .

وذكر عن غيره أنه جعل يقول : إنى أخيذت من بين هذا الحلق .

وذكر عنه أنه قال: لو علمت أن عمرى هكذا قصير ما فعلت ما فعلت. فلما مات د فن بسامرًا؛ فكانت خلافته ثمانى سنين وثمانية أشهر ويومين. وقيل: كانمولده سنة ثمانين ومائة فى شعبان. وقيل: كان فى سنة تسع وسبعين ومائة؛ فإن كان مولده سنة ثمانين ومائة فإن عمره كله كان ستاً وأربعين سنة وسبعة أشهر وثمانية عشر يوماً، وإن كان مولده سنة تسع وسبعين ومائة؛ فإن عمره كان سبعاً وأربعين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً.

وكان – فيا ذُكر – أبيض أصهب اللحية طويلهَ ها ، مربوعهًا مشرَب اللون حمرة ، حسن العينين .

وكان مولده بالمخُلُّد . وقال بعضهم : وُلد سنة ثمانين ومائة في الشهر الثامن.

وهو ثامن الحلفاء ، والثامن من ولد العباس ، وعمره كان ثمانياً وأربعين سنة .
ومات عن ثمانية بنين وثمان بنات ، وملك ثمان سنين وثمانية أشهر ،
فقال محمد بن عبد الملك الزيات :

قد قلتُ إِذْ غَيْبُوكُ واصطَّفَقَت عليك أَيدٍ بالتُّرْبِ والطينِ الْدينِ الْحَفيظ كنتَ على الدّ نيا ونعم الظهيرُ للدينِ للدينِ لا جَبرَ اللهُ أُمةً فَقَدَتْ مِثلكَ إِلا عِثلِ هارون

وقال مرّوان بن أبي الجنوب وهو ابن أبي حفصة :

أَبُو إِسحاقَ ماتَ ضحًى فمتنا وأمسينا بهارون حُيِينا لقد جاء الخميس عا هوينا لئن جاء الخميسُ مما كرهنا

### ذكر الحبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره

أُذكير عن ابن أبي دواد أنه ذكر المعتصم بالله ، فأسهب في ذكره ، ١٣٢٥/٣ وأكثر في وصفه، وأطنب في فضله، وذكر من سعة أخلاقه وكرم (١) أعراقه وطيب مرَّ كَبِّيهِ ولين جانبه ، وجميل عشرته ؛ فقال : قال لي يومًّا ونحن بعمُّوريَّة : ما تقول في البُسْر يا أبا عبد الله ؟ قلت: يا أمير المؤمنين ؛ نحن ببلاد الروم والبُّسر بالعراق ؛ قال : صدقت قد وجَّهت إلى مدينة السلام ، فجاءوا بكيبماستكين ، وعلمت أنك تشتهيه . ثم قال : يا إيتاخ ، هات إحدى الكيباً ستين ، فجاء بكباسة بسُسْر ، فمد ذراعه ، وقبض عليها بيده ، وقال : كُلُ ْ بحياتى عليك من يدى ، فقلت: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين! بل تضعها فآكل كما أريد ، قال : لا والله إلا من يدى ، قال : فوالله ما زال حَاسرًا عن ذراعه ، ومادًّا يده ، وأنا أجتني من العيدْق ، و آكل ُ حتى رمى به خالياً ما فيه بسرة .

قال: وكنت كثيراً ما أزامله في سفره ذلك؛ إلى أن قلت له يوماً: يا أميرا لمؤمنين، لو زاملك بعضُ مواليك وُبطانتك فاسترحتَ منى إليهم مرّة، ومنهم إلى ّ مرة أخرى ، كان ذلك أنشط لقلبك ، وأطيب لنفسك ، وأشد لراحتك ؟ قال : فإن سيما الدمشقي يزاملي اليوم، فمن يزاملك أنت ؟ قلت : الحسن ابن يونس ، قال: فأنت وذاك. قال: فدعوت الحسن فزاملني. وتهيأ أن ركب المعتصم بغلا ، فاختار أن يكون منفرداً ، قال : فجعل يسير بسير بعيرى ؟ فإذا أراد أن يكلمني رفع رأسه إلى ، وإذا أردتُ أن أكلمه خفضت رأسي ؟

<sup>(</sup>۱) ف: « وكريم ».

قال: فانتهينا إلى واد ولم نعرف غَـوره؛ وقد خلَّفنا العسكر وراءنا، فقال ١٣٢٦/٣ لى: مكانـَك حتى أتقدَّم. فأعرف غـور الماء وأطلب قلته، واتبع أنت موضع سيرى، قال: فتقدّم فدخل الوادى، وجعل يطلب قلة الماء، فمرّة ينحرف عن يمينه، ومرّة ينحرف عن شماله، وتارة يمشى لسنَنه ؛ وأنا خلفه متبع لأثره حتى قطعنا الوادى.

قال: واستخرجت منه لأهل الشاش ألني ألف درهم لكر ثى نهر لهم اندفن في صدر الإسلام؛ فأضر ذلك بهم ، فقال لى : يا أبا عبد الله ، مألى ولك ؟ تأخذ مالى لأهل الشاش و فدر غانة ! قلت: هم رعيت تك يا أمير المؤمنين ، والأقصى والأدنى في حسن نظر الإمام سواء ".

وقال غيره : إنه إذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما فعل .

وذكر عن الفضل بن مروان أنه قال : لم يكن للمعتصم للذّة فى تزيين البناء ؛ وكانت غايته فيه الإحكام . قال : ولم يكن بالنفقة على شىء أسمح منه بالنّفقه فى الحرب .

وذكر محمد بن راشد ، قال : قال لى أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم : دعانى أمير المؤمنين المعتصم يوماً ، فلدخلت عليه وعليه صُدرة وشي ومنطقة ذهب وخف أحمر ، فقال إلى: يا إسحاق ، أحببت أن أضرب معك بالصوالحة ؛ فبحياتى عليك إلا لبست مثل (١) لباسى ؛ فاستعفيته من ذلك فأبى ، فلبست مثل لباسه ، ثم قد م إليه فرس محلاة (٢) بحلية الذهب ، ودخلنا (١) الميدان ، فلما ضرب ساعة ، قال لى : أواك كسلان ، وأحسبك تكره هذا الزي ، فقلت : هو ذاك يا أمير المؤمنين ، فنزل وأخذ بيدى ، ومضى يمشى وأنا معه إلى أن صار إلى حجرة الحمام ، فقال : خذ ثيابى يا إسحاق ؛ فأخذت ثيابة حتى تجرد ، ثم أمرنى بنزع ثيابي ففعلت ؛ ثم دخلنا أنا وهو الحمام ؛ وليس معنا غلام ؛ فقمت عليه ودلكته ، وتولى أمير المؤمنين المعتصم منى مثل ذلك ، وأنا فى كل فقمت عليه ودلكته ، وتولى أمير المؤمنين المعتصم منى مثل ذلك ، وأنا فى كل ذلك أستعفيه ، فيأبى على " ، ثم خرج من الحمام فأعطيته ثيابة ، ولبست ثيابى ، ثم أخذ بيدى ومضى يمشى ؛ وأنا معه حتى صار إلى مجلسه فقال :

<sup>(</sup>۱) س : «معی». (۲) ف : «محل». (۳) س : «ودخلت».

يا إسحاق ؛ جثني بمصلِّي وهخدُّ ثين ، فجئته بذلك ، فوضع المخدُّ ثين ، ونام على وجهه ، ثم قال : هات مصلتًى ومخدُّ نين ، فجئت بهما، فقال : ألقيه ونم عليه بحذائي، فحلفتُ ألا أفعلَ، فجلست عليه ، ثم حضر إيتاخ التركيُّ وأشناس، فقال لهما: أمضيا إلى حيث إذا صحت سمعيًا، ثم قال: يا إسحاق، في قلبي أمر أنا مفكَّر فيه منذ مدَّة طويلة ؛ وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيـَه إليك ، فقلت : قل يا سيدى يا أمير المؤمنين ؛ فإنما أنا عبدك وابن عبدك ، قال : نظرت إلى أخى المأمون وقد اصطنع أربعة "أنجبوا ، واصطنعت أنا أربعة لم يفلح أحد "منهم ؛ قلت : ومَنَن الذين اصطنعهم أخوك ؟ قال : طاهر بن الحسين ؛ فقد (١) رأيتُ وسمعتُ، وعبد الله بن طاهر، فهو الرَّجل الذي لم يُسرَّ مثله ، وأنت، فأنتوالله لايعتاض السلطان منك أبداً، وأخوك محمد بن إبراهيم، وأين مثل محمد! وأنا فاصطنعت الأفشين فقد رأيتَ إلى ما صار أمْرُه، وأشناس ففشيل آيه (٢) و إيتاخ فلاشيء ، و وصيف فلامغني فيه ؛ فقلت: يا أمير المؤمنين ، جعلني الله فداك! أجيب على أمان من غضبك، قال: قل، قلت : يا أمير المؤمنين أعزُّكُ الله نظر أخوك إلى الأصول ؛ فاستعملها ، فأنجبت فروعها ، واستعمل أمير المؤمنين فروعيًّا لم تنجب إذ لا أصول لها ، قال : يا إسحاق لمقاساة ما مرّ بي في طول هذه المدّة أسهل على من هذا الجواب.

ITTA/T

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي ، أنه قال : أتيتُ أمير المؤمنين المعتصم بالله يوماً وعنده قينة كان معجبَباً بها ، وهي تغنيه ، فلما سلمت وأخذت مجلسي ، قال لها : خذى فيا كنت فيه ، فغنت فقال لى : كيف تراها يا إسحاق ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، أراها تقهره بحد ق وتختله برفق ، ولا تخرج من شيء إلا إلى أحسن منه ، وفي صوتها قطع شذور أحسن من نظم اللد على النحور ، فقال : يا إسحاق ، لصفت كل لها أحسن منها ومن غنائها ، وقال لابنه هارون : اسمع (٣) هذا الكلام .

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه قال: قلت للمعتصم في شيء، فقال لى: يا إسحاق ؛ إذا نصير الهوي بطل الراّأي؛ فقلت له: كنت أحب

<sup>(</sup>١) ف: «وقد رأيت». (٢) كذا في ا. (٣) س: «اكتب».

يا أمير المؤمنين أن يكون معى شبابى ؛ فأقوم (١) مين خدمتك بما أنويه ، قال لى : أوّلست كنت تبلغ إذ ذاك جهدك ؟ قلت : بلى ، قال : فأنت الآن تبلغ جهدك فسيمّان إذاً .

وذكر عن أبى حسان أنه قال : كانتأم ابى إسحاق المعتصم من مولدات الكوفة يقال لها ماردة .

وذكر عن الفضل بن مروان ، أنه قال : كانت أمّ المعتصم ماردة سُغدّ ية ، وكان أبوها نشأ بالسُّواد ، قال : أحسبه بالبَّنْدَ نيجين .

وكان للرشيد من ماردة مع أبى إسحاق،أبو إسهاعيل،وأم حبيب، وآخران لم يُعرف اسهاهما

وذكر عن أحمد بن أبى دواد أنه قال : تصدّق المعتصم ووهب على يدى وبسبى بقيمة مائة ألف ألف درهم .

## خلافة هارون الواثق أبى جعفر

و بـُويع فى يـَوم تُـوُ فِتِّى المعتصم أبنه هارون الواثق بن محمد المعتصم، وذلك فى يوم الأربعاء لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين وكان يكنى أبا جعفر ، وأمه أم ولد رومية تسمى قراطيس .

وهلك هذه السنة توفيل ملك الروم وكان ملكه اثنتى عشرة سنة وفيها ملكت بعده امرأته تذورة (٢) ، وابنها ميخائيل بن توفيل صبي .

وحج بالناس فيها (٣) جعفر بن المعتصم، وكانت أم الواثق (٤) خرجت معه ١٣٣٠/٣ تريد الحج، فماتت بالحوفة فى دار داود بن عيسى .

<sup>(</sup>١) ف : « وأقوم » . (٢) ط : « تدورة » .

<sup>(</sup>٣) س : في هذه السنة » . (٤) ف : « امرأة الواثق » .

## ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ماكان من الواثق إلى أشناس أن توّجه وألبسه وشاحين بالجوهر في شهر رمضان .

وفيها مات أبو الحسن المدائني في منزل إسحاق بن إبراهيم الموصلي . وفيها مات حبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر .

وفيها حجّ سليان بن عبد الله بن طاهر .

وفيها غلا السعر بطريق مكة ، فبلغ رطل خبز بدرهم و راوية ماء بأربعين درهماً . وأصاب الناس فى الموقف حرّ شديد ثم مطر شديد فيه برد ، فأضر بهم شدّة الحر ، ثم شدة (١) البرد فى ساعة واحدة ، ومنطروا بمنكى فى يوم النحر مطراً شديداً لم يروا مثله ، وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة قتلت (٢) عدة من الحاج . .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

<sup>(</sup> ٢ ) ف : « وقتلت » .

# ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر الحبر عن حبس الواثق الكتاب و إلزامهم الأموال ]

فمن ذلك ما كان من حبس الواثق بالله الكتَّاب و إلزامهم أموالاً ، فدفع ١٣٣١/٣ أحمد بن إسرائيل إلى إسحاق بن يحيى بن معاذ صاحب الحرس ، وأمر بضربه كل يوم عشرة أسواط ؛ فضربه - فها قيل - نحواً من ألف سوط ، فأدى عانين ألف دينار . وأخذ من سلمان بن وهب كاتب إيتاخ أر بعمائة ألف دينار ، ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار . وأخذ من أحمد بن الحصيب وكتبّابه ألف ألف دينار ، ومن إبراهيم بن رَباح وكتبّابه مائة ألف دينار ، ومن نَجَاح ستين ألف دينار ، ومن أبى الوزير صلحاً مائة ألف وأربعين ألف دينار ؛ وذلك سوى ما أخذ من العمَّال بسبب عماً لاتهم . ونصب محمد بن عبد الملك لابن أبي دواد وسائر أصحاب المظالم العداوة ، فكنشفوا وحنبسوا ، وأجلس إسحاق بن إبراهيم ؛ فنظر في أمرهم وأقيموا للناس ولقوا كلّ جهد.

> \* ذكر الخبر عن السبب الذي بعث الواثق على فعله ما ذكرت بالكتّاب في هذه السنة:

ذكر عن عزُّون بن عبد العزيز الأنصاري ، أنه قال: كنا لله "في هذه السنة عند الواثق، فقال: لست أشتهي الليلة النبيذ؛ ولكن هلم وا نتحدث الليلة ؛ فجلس في رواقه الأوسط في الهارونيُّ في البناء الأول الذي كان إبراهيم ابن رَبَّاح بناه؛ وقد كان في أحد شقتي ذلك الرُّواق قُبُنَّةٌ مرتفعة في السهاء بيضاء ، كأنها بيضة إلا قد و ذراع - فيما ترى العين - حولها (١) في وسطها ساج منقوش مغشّى باللازور د والذّ هب ، وكانت (٢) تسمّى قبة المنطقة ؛ وكان ذلك الرواق يسمني رواق قبّة المنطقة .

<sup>(</sup> ٢ ) س : « فكانت » . (١) ف: « حواها » .

قال : فتحدُّ ثنا عامة الليل ، فقالَ الواثق : منَن منكم يعلم السبب الذي به وثب جدًى الرشيد على البرامكة فأزال نعمتهم ؟ قال عزُّون : فقلت : أنا والله أحد ثك يا أمير المؤمنين ، كان سبب ذلك أن الرشيد ذُكرت له جارية لعوُّن الخياط، فأرسل إليها فاعترضها ، فرضي جمالها وعقلتَها وحسن أدبها ، فقال لعون : ما تقول في ثمنها ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، أمر ثمنها واضح مشهور ؛ حلفتُ بعتقها وعتق رقيقي جميعاً وصدقة مالي الأيمان المغلظة التي لا منها لي، وأشهدت على بذلك العدول ألا أنقص ثمنها عن مائة ألف دينار ، ولا أحتال في ذلك بشيء من الحيل ، هذه قضيتها . فقال أمير المؤمنين : قد أخذتها منك بمائة ألف دينار ، ثم أرسل إلى يميي بن خالد يخبره بخبـر الحارية ، ويأمره أن يرسل إليه بمائة ألف دينار ، فقال يحيى : هذا مفتاح سوء ؛ إذا اجترأ في ثمن جارية واحدة على طلب مائة ألف دينار فهو أحرى أن يطلب المال على قدر ذلك ؛ فأرسل يخبره أنه لايقدر على ذلك، فغضب عليه الرّشيد، وقال : ليس في بيت مالى مائة ألف دينار ، فأعاد عليه : لا بد منها ، فقال يحيى : اجعلوها دراهم، ليراها فيستكثرها، فلعله يردّها، فأرسل بها دراهم، وقال : هذه قيمة مائة ألف دينار ، وأمر أن تُوضع في رواقه الذي يمر فيه إذا أراد المتوضَّأ لصلاة الظهر . قال : فخرج الرُّشيد في ذلك الوقت ؛ فإذا جبل من بيدر، فقال : ما هذا ؟ قالوا: ثمن الجارية، لم تحضر دنانير ، فأرسل قيمتها دراهم ، فاستكثر (١) الرشيد ذلك ، ودعا خادمًا له ، فقال : اضمم هذه إليك، واجعل لى بيت مال لأضم وليه ما أريده وسماه بيت مال العروس، وأمر برد " الجارية إلى عون ، وأخذ في التفتيش عن المال ، فوجد البرامكة قد استهلكوه (٢) ، فأقبل يهم بهم و يمسك ؛ فكان يرسل إلى الصحابة وإلى قوم من أهل الأدب من غيرهم فيسامرهم (٣) ، ويتعشى معهم ؛ فكان فيمن يحضر إنسان كان معروفًا بالأدب ، وكان يعرف بكنيته يقال له أبو العُـُود ؛ فحضر ليلةً فيمن حضره ، فأعجبه حديثه ؛ فأمر خادمًا له أن يأتي يحيي بن خالد

<sup>(</sup>۱) س: « فاستكبر ». (۲) س: « استهلكوا ».

<sup>(</sup>٣) س : و فيسامرونه ۾ .

إذا أصببَ ، فيأمره أن يعطيه ثلاثين ألف درهم ، ففعل ، فقال يحيى لأبى العود: أفعل ، وليس بحضرتنا اليوم مال ، غد آجي المال ، ونعطيك إنشاء الله. ثم دافعه حتى طالت به الأيام ، قال : فأقبل أبو العود يحتال أن يجد من الرشيد وقتاً يحرّضه فيه على البرامكة وقد كان شاع فى الناس ماكان يهم "به الرشيد فى أمرهم - فدخل عليه ليلة "، فتحد " ثوا ، فلم يزل أبو العود يحتال للحديث حتى ٣٣٠/٣ وصله بقول عمر بن أبى ربيعة :

وَعَدَتْ هندً وما كانت تَعِدْ ليتَ هندًا أَنْجَزَتنا ما تَعِدْ (١) واسْتَبَدَّتْ من لا يَسْتَبدُ

فقال الرشيد: أجل والله ؛ إنما العاجز من لا يستبد ، حتى انقضى المجلس . وكان يحيى قد اتخذ من خدم الرشيد خادماً يأتيه بأخباره ، وأصبح يحيى غادياً على الرشيد ، فلما رآه قال : قد أردت البارحة أن أرسل إليك بشعر أنشد نيه بعض مر من كان عندى ، ثم كرهت أن أزعجك ، فأنشده البيتين ، فقال : ما أحسنهما يا أمير المؤمنين ! وفطن لما أراد ، فلما انصرف أرسل إلى ذلك الحادم ، فسأله عن إنشاد ذلك الشعر ؛ فقال : أبو العود أنشده ، فدعا الوزير يحيى بأبى العود ، فقال له : إنا كنا قد لو يناك بمالك ، وقد جاءنا مال ، ثم قال لبعض خدمه : اذهب فأعطه ثلاثين ألف درهم (٢) من بيت مال أمير المؤمنين ، وأعطه من عندى عشرين ألف درهم لمطلنا إياه ، واذهب إلى الفضل وجعفر فقل لهما هذا رجل مستحق (٣) أن يبر ، وقد كان أمير المؤمنين أمر وجعفر فقل لهما هذا رجل مستحق (٣) أن يبر ، وقد كان أمير المؤمنين أمر صلة ، وقد أحببت (١) أن تصلاه ، فسألا : بكم وصله قال : بعشرين ألف درهم ؛ فانصرف بذلك المال كله إلى منزله . وجد الرشيد في أمرهم حتى وثب عليهم ، وأزال نعمتهم ، وقتل جعفراً وصنع ما صنع .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٢٠ مع اختلاف في الرواية (٢) ف : « ثلاثين ألفاً» .

<sup>(</sup>٢) س: «يستحق». (٤) ف: «وأحبيت».

فقال الواثق : صدق والله جدّى ؛ إنما العاجز من لا يستبدّ ! وأخذ فى ذكر الحيانة وما يستحق أهلها .

قال عزون: أحسبه: سيوقع بكتابه، فما مضى أسبوع حتى أوقع بكتابه، وأخذ إبراهيم بن رباح وسليان بن وهب وأبا الوزير وأحمد بن الحصيب وجماعتهم. قال : وأمر الواثق بحبس سليان بن وهب كاتب إيتاخ ، وأخذه بمائتى ألف درهم – وقيل دينار – فقيد وألبس مكروعة من مدارع الملاحين ، فأدتى مائة ألف درهم ، وسأل أن يؤخذ بالباقى عشرين شهراً ، فأنجابه الواثق إلى ذلك ، وأمر بتخلية سبيله ورده إلى كتابة إيتاخ ، وأمره بلبس السواد .

وفى هذه السنة ولى شارباميان لإيتاخ اليمن وشَخص إليها فى شهرربيع الآخه .

وفيها وكيى محمد بن صالح بن العباس المدينة . وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

# ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين ذكرخبر الخبر عما كان فيها من الأحداث

## [ ذكر مسير بغا إلى الأعراب بالمدينة]

فمن ذلك ما كان من توجيه الواثق بـُغا الكبير إلى الأعراب الذين عاثوا بالمدينة وما حواليها(١١).

#### • ذكر الحبر عن ذلك :

ذكر أن (٢ بدء ذلك كان أن بني سليم كانت ٢) تطاول على الناس حول المدينة بالشر"، وكانوا إذا وردوا سوقًا من أسواق الججاز أخذوا سعرها (٣) كيف شاءوا، ثم ترقيّ (٤) بهم الأمر إلى أن أوقعوا بالحجاز بناس (٥) من بني كنانة وباهلة ، فأصابوهم وقتلوا بعضهم (١) ، وذلك في جمادي الآخرة سنة ثلاثين ومائتين ، وكان رأسهم عُزيزة بن قطبّاب السيّلمييّ. فوجه إليهم محمد بن صالح بن العباس الهاشميّ ؛ وهو يومئذ عامل المدينة ؛ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حماد بن جرير الطبريّ وكان الواثق وجه حماد أمسلحة المدينة لئلا ينظر قها (٧) المختلف بن فارس من الشاكرية فتوجة إليهم حمّاد في جماعة من الحند ومن تطوّع للخروج من قريش والأنصار ومواليهم وغيرهم من أهل المدينة ؛ فسار إليهم فلقيته طلائعهم . وكانت بنو سليم كارهة للقتال ، فأمر حماد بن جرير بقتالهم، وحمل عليهم بموضع يقال له الرّويّثة من المدينة على خداد بن جرير بقتالهم، وحمل عليهم بموضع يقال له الرّويّثة من المدينة على ثلاث مراحل ؛ وكانت بنو سليم يومئذ وأمدادها جاءوا من البادية في سيائة وخمسين ، وعامة من في قيم من بني عدّوف من بني سدّهم، ومعهم أشهب

<sup>(</sup>١) ف : « حولها». (٢-٢) ف : « أمر بده ذلك أن كان بدوسليم » .

<sup>(</sup>٣) س: «بيوعها». (٤) كذا في ا ، س. وفي ط: «تراقى».

<sup>(</sup> a ) س : «بالحجاز بناس» . (٦ ) ف : « وقتلوهم و بعضهم أثر» .

<sup>(</sup>٧) ف: « ليلا فطرقها الأعراب » .

ابن دويكل بن يحيى بن حمير العوفى وعمه سلسمة بن يحيى وعنزيزة بن قطاب اللسبيدى من بنى لبيد بن سئليم ؛ فكان (١) هؤلاء قوادهم ، وكانت خيلهم مائة وخمسين فرسا ، فقاتلهم حماد وأصحابه ؛ ثم أتت بنى سليم أمداد ها (٢) خمسمائة من موضع فيه بلد وهم ؛ وهو موضع يسمى أعلى الرويثة ؛ بينها وبين موضع القتال أربعة أميال ؛ فاقتتلوا قتالا شديدا ، فانهزمت سودان المدينة بالناس ؛ وثبت حماد وأصحابه وقريش والأنصار ، فصلوا بالقتال حتى قتل حماد وعامة أصحابه ، وقتل محمن ثبت من قريش والأنصار عدد صالح ، وحازت بنوسلكيم الكراع والسلاح والثياب ؛ وغليظ أمر بني سلسيم ، فاستباحت (٣) القرى والمناهل (٤) ؛ فيا بينها وبين مكة والمدينة ؛ حتى لم يمكن أحداً أن يسلك ذلك الطريق ؛ وتطر قوا متن عليهم من قبائل العرب .

فوجة إليهم الواثق بدُغا الكبير أبا موسى التركى في الشاكرية والأتراك والمغاربة ، فقد مها بدُغا في شعبان سنة ثلاثين وماثتين ، وشخص إلى حرّة بني سليم، لأيام بقين من شعبان؛ وعلى مقد مته طردوش التركي ، فلقيهم ببعض مياه الحرّة ؛ وكانت الوقعة بشق الحرّة من وراء السوارقية ، وهي قريتهم التي كانوا يأوون إليها – والسوارقية حصون – وكان جل من لقيه منهم من بني عوف فيهم عُزيزة بن قطاب والاشهب – وهما رأسا القوّاد يومئذ – فقتل بدُغا منهم نحوا من خمسين (٥) رجلا ، وأسر مثلهم ؛ فانهزم الباقون، وانكشف بنوسلم لذلك ؛ ودعاهم بدُغا بعد الوقعة إلى الأمان على حكم أمير المؤمنين الواثق ، وأم بالسوارقية فأتو ه، واجتمعوا إليه ، وجمعهم من عشرة واثنين وخمسة واقام بالسوارقية فأتو ه، واجتمعوا إليه ، وجمعهم من عشرة واثنين وخمسة خفاف بني سليم إلا أقلها ؛ وهي التي كانت تؤذي الناس ، وتطرق خفاف بني سليم إلا أقلها ؛ وهي التي كانت تؤذي الناس ، وتطرق الطريق ، وجل مَن صار في يده ممن شبت من بني عوف ، وكان آخر من أخذ منهم من بني حبُشي من بني سليم ، فاحتبس عنده من وصف بالشر

<sup>(</sup>١) ف : « فكانوا ». (٢) ف : « ثم أتت بنوسليم وأمدادها » .

<sup>(</sup>٣) ا، د، س: «واستباحت».(٤) س: «والمنازل».

<sup>(</sup>ه) ف: «نحواثنين وخمسين رجلا».

والفساد ؛ وهم زُهاء ألف رجل ، وخلتى سبيل سائرهم ؛ ثم رحل عن السوارقية بمدن صار فى يده من أسارى بنى سلميم ومستأمينيهم (١) إلى المدينة فى ذى القعدة سنة ثلاثين وماثتين ، فحبسهم فيها فى الدار المعروفة بيزيد بن معاوية ، ثم شخص إلى مكة حاجاً فى ذى الحجة ؛ فلما انقضى الموسم انصرف إلى ذات عرق ، ووجه إلى بنى هلال من عرض عليهم مثل الذى عرض على بنى سلميم فأقبلوا ، فأخذ من معردتهم وعداتهم نحوا من ثلثاثة رجل ، وخلص سائرهم ، ورجع من ذات عرق وهى على مرحلة من البستان ، بينها وبين مكة مرحلتان .

#### [ ذكر الخبر عن وفاة عبد الله بن طاهر]

وفى هذه السنة مات أبوالعباس عبد الله بنطاهر بنيسابوريوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول بعد موت أشناس التركي بتسعة أيام (٢). ومات عبد الله بن طاهر و إليه الحرب والشرطة والسوّاد وخراسان وأعمالها والري وطبرستان وما يتصل بها وكر مان، وخراج هذه الأعمال كان يوم مات ثمانية وأربعين ألف ألف درهم ، فولكَّى الواثق أعمال عبد الله بن طاهر كلها ابنه طاهراً (٣).

وحجّ في هذه السنة إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب، فولييَ أحداث الموسم .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

<sup>(</sup>١) كذا في ١، س: « ومستأمنتهم ». (٢) ١، د: « بسبعة ».

<sup>(</sup>٣) فى ابن الأثير ه : ٢٧١ ، ٢٧٢ فصل عقده فى سيرة عبد الله بن طاهر وشعره وما قيل فيه من المدائح .

# ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وماثتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من أمر الفيداء الذى جرى على يد خاقان الحادم بين المسلمين والرّوم فى المحرّم منها ، فبلغت عدّة المسلمين والرّوم فى المحرّم منها ، فبلغت عدّة المسلمين والرّوم فى المحرّم منها .

[ ذكر الحبر عن أمر بنى سليم وغيرهم من القبائل]
وفيها قُـنـيل مـن قُـنـيل من بنى سُليم بالمدينة فى حبس بُـغا .
• ذكر الحبر عن سبب قتلهم وما كان من أمرهم :

ذكر أن بنعا لماصار إليه بنو هلال بذات عرق، فأخذ منهم من ذكرت أنه أخذ منهم ، شخص (١) منعتمراً عُرة المحرق ، ثم انصرف إلى المدينة ، فجمع كل من أخذ من بنى هلال واحتبسهم عنده مع الذين كان أخذ من بنى سليم ، وجمعهم جميعاً فى دار يزيد بن معاوية فى الأغلال والأقياد (٢) بنى سليم ، وجمعهم جميعاً فى دار يزيد بن معاوية فى الأغلال والأقياد (٢) وكانت بنوسليم حبيست قبل ذلك بأشهر . ثم سار بنعا إلى بنى مرة ، وفى حبس المدينة نحو من ألف وثلمائة رجل من بنى سليم وهلال ، فنقبوا الدار ليخرجوا ، فوجدوهم فرأت امرأة من أهل المدينة النيقب ، فاستصرخت أهل المدينة فجاءوا ، فوجدوهم قد وثبوا (٣) على الموكلين بهم ، فقتلوا منهم رجلا أو رجلين ، وخرج بعضهم أو عامتهم ؛ فأخذوا سلاح الموكلين بهم ، واجتمع عليهم أهل المدينة ؛ أحرارهم وعبيدهم — وعامل المدينة يومئذ عبد الله بن أحمد بن داود الهاشمى — فمنعوهم وعبيدهم — وعامل المدينة يومئذ عبد الله بن أحمد بن داود الهاشمى — فمنعوهم الموروح ، وباتوا محاصريهم حول الدار حتى أصبحوا ؛ وكان وثوبهم عشية المحمدة ؛ وذلك أن عنزيزة بن قبطاً ب قال لهم : إنى أتشاءم بيوم السبت ؛ الجمعة ؛ وذلك أن عنزيزة بن قبطاً ب قال لهم : إنى أتشاءم بيوم السبت ؛

181./4

<sup>(</sup>١) ف : « فشخص » . ( ٢ ) ف : « في أغلال وقيود » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « فوثبوا » .

ولم يزل أهل المدينة يعتقبون القتال، وقاتلتُهم بنو سُلَّيم ، فظهر أهل المدينة عليهم ، فقتلوهم أجمعين ، وكان عُزيزة يرتجز ، ويقول :

لا بُدَّ مِنْ زَحْم وإِن ضاقَ الباب إِن أَنَا عُزَيزة بنُ القطَّابُ لَلمَوْت خيرٌ للفتَى من العَاب هذا وربِّى عملٌ لِلبَوَّابُ

وقينده فى يده قد فكته، فرمى به رجلا، فخر صريعاً. وقُتلوا جميعاً، وقتلت سودان المدينة ممن المعراب فى أزقة المدينة ممن دخل يمتار، حتى لقوا أعرابينا خارجاً من قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقتلوه ؛ وكان أحد بنى أبى بكر بن كلاب من ولد عبد العزيز بن زُرارة . وكان بُغا غائباً عنهم ؛ فلما قدم فوجدهم قد قُت لوا شق ذلك عليه ، و وجد منه وجداً شديداً (١).

وذ کر أن البو اب کان قد ارتشى منهم ، ووعدهم أن يفتح لهم الباب ، فعجلوا قبل ميعاده ؛ فكانوا يرتجزون ويقولون وهم يقاتلون :

الموت خيرٌ للفتى مِنَ العار قد أَخَذَ البوابُ أَلْف ديذارُ

وجعلوا يقولون حين أخذهم بُعْمَا:

يا بُغيَة الخُيرِ وسَيْفَ المُنتبِهُ وجانِبَ الحورِ البَعيكِ المُشتَبِهُ ١٣٤١/٣ مَنْ كان منا جانِياً فلستُ بِهُ افْعَلْ هَدَاك اللهُ ما أُمرتَ بهُ

> فقال : أمرِ ثُت أن أقتله كم . وكان عُـزَيزة بن قـَطّاب رأس بنى سُـليم حين قتيل أصحابه صار إلى بئر ، فلخلها ، فلخل عليه رجل من أهل المدينة فقتله ، وصُفَّت القتلى على ياب مرَ وان بن الحكم ؛ بعضُها فوق بعض .

> وحدثنى أحمد بن محمد أن مؤذ ن أهل المدينة أذ ن ليلة حراستهم بنى سليم بليل ترهيباً لهم بطلوع الفجر ، وأنهم قد أصبحوا ، فجعل الأعراب يضحكون ، ويقولون : يا شربة السويق ؛ تُعلموننا بالليل ، ونحن أعلم به منكم! فقال رجل من بنى سليم :

<sup>(</sup>۱) ف: «عظيماً».

منى كانَ ابنُ عباسٍ أميرًا يَصِلُّ لِصَقلِ نابيْهِ صَرِيفُ يجورُ ولا يُرَدُّ الجَوْرُ منه ويَسطو ما لِوَقعَتِهِ ضعيفُ وقد كنا نَرُدُّ الجور عنَّا إذا انتُضِيتْ بأَيدينا السُّيوفُ أميرُ المؤمنينَ سَمَّا إلينا سُمُوَّ الليثِ ثار من الغَريفِ فإنْ يَمْنُنْ فَعَفْوَ اللهِ نرجو وإن يَقتلْ فقاتِلنا شَريفُ

1484/4

وكان سبب غيشة بنغا عنهم أنه توجه (١) إلى فلدك لمحاربة من فيها ممن كان تغلب عليها من بنى فزارة ومرة المناهم وبحله اليهم رجلامن فرزارة يعرض عليهم الأمان ، ويأتيه بأخبارهم ، فلما قدم عليهم الفزارى حدرهم سطوته ، وزين لهم الهرب ، فهر بوا ودخلوافى البر ، ودخلوا فلدك إلا نفراً بقوا فيها منهم ؛ وكان قصدهم خيشبر وجنشفاء (١) وزواحيها ؛ فظفر ببعضهم ، وهرب الباقون مع رأس لهم يقال له الركاض إلى موضع من البلقاء من عمل دمشق ، وأقام بنغا بجسفاء وهى قرية من حد عمل الشأم (٣) ، على الحجاز نحواً من أربعين ليلة ، ثم انصرف إلى المدينة بمن صارفى يديه من بنى مئرة وفرزارة .

وفى هذه السنة صار إلى بسُغا من بطون غسط قان وفرزارة وأشهع جماعة ؛ وكان وجه إليهم وإلى بنى ثعلبة ؛ فلما صاروا إليه - فيا ذكر - أمر محمد ابن يوسف الجعفرى ، فاستحلفهم الأيمان الموكدة ألا يتخلفوا عنه منى دعاهم. فحلفوا ، ثم شخص إلى ضريبة لطلب بنى كلاب ، ووجه إليهم رسلة ، فاجتمع إليه منهم - فيا قيل - نحو من ثلاثة آلاف رجل ، فاحتبس منهم من أهل الفساد نحوا من ألف رجل وثلمائة رجل ، وخلى سائرهم ، ثم قدم بهم المدينة في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين ، فحبسهم في دار يزيد بن معاوية ، ثم شخص (٤) إلى مكة بهنا، وأقام بها حتى شهيد الموسم ، فبقى يزيد بن معاوية ، ثم شخص (٤)

<sup>(</sup>۱) ا، س: «سار».

<sup>(</sup>٢) ا ،ف : « وحيفا » . (٤) س : « وشخص » .

<sup>(</sup>٣) س : « الحجاز» .

بنو كلاب فى الحبس لا يجرى عليهم شىء مدة غيبة بنغا ؛ حتى رجع (١) ١٣٤٣/٣ إلى المدينة ، فلما صار إلى المدينة أرسل إلى من كان استحلف من ثعلبة وأشجع وفرزارة فلم يجيبوه ، وتفر قوا فى البلاد ، فوجته فى طلبهم فلم يلحق منهم كثير أحد .

### [ ذكر مقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق]

وفى هذه السنة تحرّك ببغداد قوم فى رَبَـض عمرو بن عطاء ، فأخذوا على أحمد بن نصر الخُزاعيّ البيعة .

• ذكر الحبر عن سبب حركة هؤلاء القوم وما آل إليه أمرهم وأمر أحمد بن نصر:

وكان السبب في ذلك أن أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخُزاعي - ومالك بن الهيثم أحد نقباء بني العباس ، وكان ابنه أحمد يغشاه أصحاب الحديث ؛ كيحيى بن معين وابن الدورق وابن خيشية ، وكان ينظهر المباينة لمن يقول : القرآن مخلوق ؛ مع منزلة أبيه كانت من السلطان في دولة بني العباس ، ويبسط لسانه فيمن يقول ذلك ، مع غليظة الواثق كانت على من يقول ذلك وامتحانه إياهم فيه ، وغلبة أحمد بن أبي دواد عليه - فحدثني بعض أشياخنا (٢) ، عمّن ذكره ، أنه دخل على أحمد بن نصر في بعض تلك الأيام وعنده جماعة من الناس ، فذ كر عنده الواثق ، فجعل يقول : ألا فعل هذا الخنزير (٣) ! أو قال : هذا الكافر ؛ وفشا ذلك من أمره ، فخوق بالسلطان (٤) ، وقيل له : قد اتبصل أمرك به ، فخافه .

طان<sup>(۱)</sup> ، وقیل له : قد اتّـصل أمرك به ، فخافه . وكان فیمن<sup>(۱)</sup> یغشاه رجل — فها ذكر — یعرف بأبی هارون<sup>(۱)</sup> السرّاج

وآخريقال له طالب، وآخر من أهل خـ راسان من أصحاب إسحاق بن إبراهم بن

<sup>(</sup>۱) س: «قلم». «شيوخنا».

<sup>(</sup>٣) س: «ألا فعل الله بهذا الخنزير». (٤) د، ف: « فخوف السلطان ».

<sup>( 0 )</sup> ف : « عن » . ( ٦ ) ف : « يقال له أبوهارون » .

مُصعب صاحب الشر طة ممّن يظهر له القول بمقالته ، فحرّك المطيفون به \_ يعنى أحمد بن نصر — من أصحاب الحديث ، وممّن ينكر القول بخلمْق القرآن من أهل بغداد — أحمد ، وحملوه على الحركة لإنكار القول بخلمْق القرآن ، وقصدوه بذلك دون غيره ؛ لما كان لأبيه وجدّه فى دولة بنى العباس من الأثر ، ولما كان له ببغداد ، وأنه كان أحد من بايع له أهل الجانب الشرق على ولما كان له ببغداد ، وأنه كان أحد من بايع له أهل الجانب الشرق على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والسمع له فى سنة إحدى ومائتين ، لممّا كثر الدّعار بمدينة السلام ، وظهر بها الفساد والمأمون بخراسان ؛ وقد ذكرنا خبره فيا مضى . وأنه لم يزل أمره على ذلك ثابتنا إلى أن قدم المأمون بغداد فى سنة أربع ومائتين ، فرجوا استجابة العامة له إذا هو تحرّك للأسباب التى ذكرت .

فذكر أنه أجاب من سأله ذلك ؛ وأن الذى كان يسعى نه فى دعاء الناس له الرجلان اللذان ذكرت اسميهما (۱) قبل. وإن أبا هارون السرّاج وطالباً فرقا فى قوم مالا، فأعطيا كل رجل منهم دينارًا دينارًا ، وواعداهم ليلة يضربون فيها الطبّ للاجهاع فى صبيحتها الموثوب بالسلطان ؛ فكان طالب بالجانب الغربى من مدينة السلام (۲) فيمن عاقده على ذلك ، وأبو هارون بالجانب (۳) الشرق فيمن عاقده عليه ؛ وكان طالب وأبو هارون أعطيا فيمن أعطيا (۱) الشرق فيمن عاقده عليه ؛ وكان طالب وأبو هارون أعطيا فيمن أعطيا (۱) رجلين من بنى أشرس القائد دنانير يفر قانها فى جيرانهم ، فانتبذ بعضهم نبيذاً ، واجتمع عدة منهم على شربه ، فلما غيلوا ضربوا بالطبل (۱) ليلة الأربعاء قبل الموعد بليلة ؛ وكان الموعد لذلك ليلة (۱) الحميس فى شعبان منة إحدى وثلاثين ومائتين ، لثلاث تخلو(۱۷) منه ، وهم يحسبونها ليلة الحميس التى اتعلوا لها ، فأكثر وا ضرب الطبيل ، فلم يجبهم أحد . وكان إسحاق بن إبراهيم غائباً عن بغداد وخليفته بها أخوه محمد بن إبراهيم ، فوجة إليهم محمد بن إبراهيم غلاماً بغداد وخليفته بها أخوه محمد بن إبراهيم ، فوجة إليهم محمد بن إبراهيم غلاماً بغيال له يقال له رحش ، فأتاهم فسألهم عن قصتهم ، فلم يظهر له أحد ممن ذكر بضرب الطبيل ، فد ل على رجل يكون فى الحمامات مصاب بعينه ، يقال له بضرب الطبيل ، فد ل على رجل يكون فى الحمامات مصاب بعينه ، يقال له

(١) ط: « أسمامها » ، وما أثبته من ا

( ٢ ) ف : « بغداد » .

( ؛ ) بعدها في ف : و ذلك ،

<sup>(</sup>٣) ف : « في الجانب » .

<sup>(</sup> ٧ ) س : a خلون y .

عيسي الأعور ، فهد ده بالضرب، فأقر على ابني أشرس وعلى أحمدبن نصربن مالك وعلى آخرين سمّاهم، فتتبّع القوم من ليلتهم؛ فأخذ بعضهم، وأخذ طالباً ومنزله في الرَّبض من الجانب الغربي، وأخد أبا هار ون السر اج ومنزله في الجانب الشرقيُّ ، وتتبيُّع مَن سمَّاه عيسى الأعور في أيام وليال ، فصُيِّروا في الحبس في الجانب الشرق والغربي ، كل قوم في ناحيتهم التي أخيذوا فيها ، وقيد ١٣٤٦/٣ أبو هارون وطالب بسبعين (١) رطلاً من الحديد كل واحد منهما ، وأصيب في منزل ابني أشرس عَكمَان أخضران فيهما حُمرة في بير ، فتولِّي إخراجهما رجل من أعوان محمد بن عياش - وهو عامل الجانب الغربي، وعامل الجانب الشرق العباس بن محمد بن جبريل القائد الخراساني - ثم أخذ خصى لأحمد ابن نصر فتُهُ-ُد د، فأقرُّ بما أقرَّ به عيسى الأعور، فمضى إلى أحمدبن نصروهو في الحميّام ، فقال لأعوان السلطان : هذا منزلي؛ فإن أصبتم فيه عـَـلماً أو عُـداً ة أو سلاحيًا لفتنة فأنتم في حرِل منه ومن دميي ؛ ففتش فلم يُـُوجِد فيه شيء ، فحميل إلى محمد بن إبراهيم بن مصعب وأخذوا خصيين وأبنين له ورجلاً ممن كان يغشاه يقال له إسماعيل بن محمد بن معاوية بن بكر الباهلي ، ومنزله بالجانب الشرقي ، فحميل هؤلاء الستة إلى أمير المؤمنين الواثق وهو بسامرًا على بغال بأكُف ليس تحتهم وطاء، فعَيدًد (٢) أحمد بن نصر بزوج قيود، وأخرجوا من بغداد يوم الحميس لليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وثلاثين وماثتين ، وكان الواثق قد أعليم (٣) بمكانهم ، وأحضر (٤) ابن أبي دواد وأصحابه ، وجلس لهم مجلسًا عامًّا ليُمتحنوا امتحاناً مكشوفًا ، فحضر القوم واجتمعوا عنده .

وكان أحمد بن أبى دواد – فيما ذكر –كارها قتله فى الظاهر ؛ فلما أتيى 

174٧/٣ بأحمد بن نصر لم يناظره الواثق فى الشَّغبَ ولا فيما رُفع (٥) عليه من إرادته الحروج عليه ؛ ولكنه قال له : يا أحمد ، ما تقول فى القرآن ؟ قال : كلام الله – وأحمد بن نصر مستقتل (٦) قد تنور وتطيب ، قال : أفمخلوق هو ؟ قال : هو

<sup>(</sup>١) د،ف: « بتسمين » . « مقيداً » .

<sup>(</sup>٣) ن : «علم». (٤) ن : « أحضروا» .

<sup>(</sup>ه) ن : « روی » . (٦) ف : « مستقبل » .

كلام الله ، قال : فما تقول في ربَّك ، أتراه يوم القيامة ؟ قال : يا أمير المؤمنين جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته ،؛ فنحن على الحبر. قال : وحدثني سفيان آبن عيينة بحديث يرفعه: « أن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلِّبه» ؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ١ يا مقلِّب القلوب، ثبت قلبي على دينك، فقال له إسحاق بن إبراهيم : ويلك ! انظر ماذا تقول ! قال : أنت أمرتني بذلك ؛ فأشفق إسحاق من كلامه ، وقال : أذا أمرتُك بذلك ! قال: نعم ، أَمْرَتْنِي أَنْ أَنصِح له إذ كان أمير المؤمنين ، ومين "نصيحتي (١) له ألا يخاليف حَدَيْثُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم . فقال الواثق لمن حوله : ما تقولون فيه ؟ فأكثروا ، فقال عبد الرحمن بن إسحاق ــ وكان قاضياً على الجانب الغربيّ فعزل ؛ وكان حاضراً وكان أحمد بن نصرودًا له — : يا أمير المؤمنين؛ هو حلال الدّم ، وقال أبو عبد الله الأرمنتي صاحب ابن أبي دواد: اسقني دمــه يا أمير المؤمنين ، فقال الواثق : القتل يأتى على ما تريد ، وقال ابن أبي دواد: يا أمير المؤمنين كافر يُستتاب ؛ لعل به عاهة أو تنغير (٢) عقل \_ كأنه كره أن يقتل بسببه - فقال الواثق : إذا رأيتموني قد قمتُ إليه ، فلا يقومن "أحد معى ، فإنى أحتسب خُطاى إليه . ودعا بالصَّمصامة ـ سيف عمرو بن معد يكرب الزّبيدي وكان في الخزانة ، كان أهدي إلى موسى الهادي ، فأمر سَلَمْمًا الخاسر الشاعر أن يصفه له ، فوصفه فأجاز ه - فأخذ الواثق الصمصامة -وهي صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير تجمع بين الصّفيحة والصلة (٣) فشي إليه وهو في وسط الدار ، ودعا بنطع فصير في وسطه ، وحبثل فشُدُّ رأسه ، ومُد ّ الحبل ، فضربه الواثق ضربة، فوقعت على حبل العاتق ، ثم ضربه أخرى على رأسه ، ثم انتضى سيماً الدمشيّ سيفه ، فضرب عنقه وحز رأسه .

وقد ذُكر أن بُعا الشرابي ضربه ضربة أخرى ، وطعنه الواثق بطرف

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: « فنصيحي » . (٢) أبن الأثير: « نقص » .

<sup>(</sup>٣) س : «وبين الصلة » وفي د : « الصفحة » .

الصَّمْ صامة في بطنه، فحميل معترضًا حتى أتبي به الخظيرة التي فيها بابك، فصليب فيها وفي رجله زَوْج قيود ، وعليه سراويل وقميص، وحميل رأسه إلى بغداد ، فنُصب في الجانب الشرق أياماً، وفي الجانب الغربي أياماً، ثم حدُول إلى الشرقي ، وحُنظر على الرأس حظيرة ، وضرب عليه فسطاط ، وأقيم عليه الحرس ، وعُرف ذلك الموضع برأس أحمد بن نصر ؛ وكتب في أذنه رُقَعْة : هذا رأس الكافر المشرك الضال"؛ وهو أحمد بن نصر بن مالك؛ ممّن قتله الله على يدى عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنيَّن ، بعد أن أقام عليه الحجة في خَـَلْتُق القرآن ونفي التشبيه ، وعرَض عليه التوبة ، ومكِّنه من الرجوع إلى الحق ؛ فأبى إلا المعاندة والتصريح، والحمد لله الذي عجبًل به إلى ناره وأليم عقابه. وإنَّ أمير المؤمنين سأله عن ذلك؛ فأقرُّ بالتشبيه وتكلُّم بالكفر، فاستحلُّ بذلك أمير المؤمنين دَمه، ولعنه .

وأمر أن يُتتبع من وُسِم بصحبة أحمد بن نصر ؛ ممن ذ كر أنه كان متشايعاً له ؟ فو ضَعِوا في الحبوس ، ثم جـ عل نيت وعشر ون رجلا و سموا في حبوس الظلمة ؟ ومُنعوا من أخذ الصدقة التي يُعطاها أهل السجون ، ومُنيعوا من الزُّوَّار ، وثقـَّلوا بالحديد . وحمـِل أبو هارون السراج وآخـَرُ معه إلى سامرًا، ثم رُدُّوا إلى بغداد ، فجمُعلوا في المحابس.

وكان سبب أخذ الذين أخيذوا بسبب أحمد بن نصر ، أنَّ رجلا قصَّاراً كان فى الرَّبض جاء إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، فقال : أنا أُدلُّك على أصحاب أحمد بن نصر، فوجَّه معه من يتبعهم؛ فلمَّا اجتمعوا وجدوا على القصَّار سبباً حبسوه معهم ؛ وكان له في الميهـْرزار نخل، فقُـُطع وانتـُهبَ (١١) منزله ؛ وكان ممن حُبُس بسببه قوم من ولله عمرو بن اسفنديار ، فماتوا في 140./4 الحبس ؛ فقال بعض الشعراء في أحمد بن أبي دواد:

ما إِنْ تحوّلتَ من إِيادِ(٢) عِي صِرْتُ عذاباً على العبادِ

<sup>(</sup>۱) ف: «ونبب».

<sup>(</sup>٢) ا: و أأن تحولت في إياد » .

## أنت كما قلت من إياد فارْفق بهذا الخلق يا إيادي

وفى هذه السنة أراد الواثق الحج ، فاستعد له ، ووجه عمر بن فرَج إلى الطريق لإصلاحه ، فرجع فأخبره بقلّة الماء فبدا له .

وحج بالناس فيها محمد بن داود بن عيسى .

وفيها ولتى الواثق جعفر بن دينار اليمن ، فشخص إليها فى شعبان . وحج هو وبنه الكبير ، وعلى أحداث الموسم بنها الكبير ، وكان شخوص جعفر إلى اليمن فى أربعة آلاف فارس وألنى راجل وأعطى رزق ستة (١) أشهر .

وعقد محمد بن عبد الملك الزيات لإسحاق بن إبراهيم بن أبى خَـميصة مولى بنى قُـشَير من أهل أضاخ فيها على اليامة والبحرين وطريق مكة ، مما يلى البصرة فى دار الحلافة ؛ ولم يذكر أن أحداً عقد لأحد فى دار الحلافة إلا الخليفة غير محمد بن عبد الملك الزيات .

وفي هذه السنة نقب قوم من اللصوص بيت المال الذي في دار العامية في جوف القصر، وأخذوا اثنين وأربعين ألفيًا من الدراهم (٢) ؛ وشيئًا من الدنانير يسيراً ، فأخذوا بعد وتتبع أخذهم يزيد الحلواني ، صاحب الشرطة خليفة

وفيها خرج محمد بن عمر و الخارجيّ من بني زيد بن تغلب في ثلاثة عشر رجلا في ديار ربيعة ، فخرج إليه غانم بن أبي مسلم بن حُميد الطوسيّ ، وكان على حرب الموصل في مثل عدّته ، فقتل من الخوارج أربعة ، وأخيذ محمد ابن عمر و أسيراً فبعث به إلى سامراً ، فبعث به إلى مطبق بغداد، ونُصبت رعوس أصحابه وأعلامه عند خشبة بابك .

وفى هذه السنة قدم وصيف التركى من ناحية أصبهان والجبال وفارس ؟ وكان شخص فى طلب الأكراد، لأنهم قد كانوا تطرقوا إلى هذه النواحى ، وقدم معه منهم بنحو من خمسائة نفس ؛ فيهم غلمان صغار ، جمعهم فى قيود

<sup>(</sup>۱) س: « سبعة » . (۲) س: « ألف درهم » .

وأغلال ؛ فأمر بحبسهم ، وأجييز وصيف بخمسة وسبعين ألف دينار، وقلَّد سيفاً وكُسِّي .

#### [ خبر الفداء بين المسلمين والرّوم]

وفى هذه السنة ، تم الفداء بين المسلمين وصاحب الروم ، واجتمع فيها المسلمون والروم على نهر يقال له اللمس على سَلَوقيَّة علمَى مسيرة يوم من طرَّ سُوس .

### . ذكر الحبر عن سبب هذا الفداء وكيفكان :

دُكر عن أحمد بن أبى قد طبة صاحب خاقان الحادم - وكان خادم الرشيد ، وكان قد نشأ بالثغر - أن خاقان هذا قدم على الواثق ، وقدم معه نفر (۱) من وجوه أهل طرّسوس وغيرها يشكون صاحب مظالم كان عليهم (۲) يكنى أبا وهب ، فأحضر، فلم يزل محمد بن عبد الملك مجمع بينه وبينهم فى دار العامة عند (۳) انصراف الناس يوم الاثنين والحميس ، فيمكثون إلى وقت الظهر ، وينصرف محمد بن عبد الملك وينصرفون ، فعدُن عنهم (۴) ، وأمر الواثق بامتحان أهل الثغور فى القرآن ، فقالوا بخلقه جميعاً (۵) ، إلا أربعة نفر ، فأمر الواثق بضرب أعناقهم إن لم يقولوه ، وأمر لجميع أهل الثغور بجوائز على ما رأى خاقان ، وتعجل أهل الثغور إلى ثفورهم ، وتأخر خاقان بعدهم قليلا ؛ فقدم على الواثق رسل صاحب الروم - وهو ميخائيل بن توفيل بن ميخائيل ابن أليون بن جورجس - يسأله أن يفادى بمن فى يده من أسارى المسلمين ، فوجة الواثق خاقان فى ذلك ، فخرج خاقان ومرن معه فى فداء أسارى المسلمين فى تخر سنة ثلاثين ومائين على موعد بين خاقان ورسل صاحب الروم فى الخرم سنة إحدى وثلاثين

<sup>(</sup>۱) س: « بقوم » . (۲) ف: « عليها » .

<sup>(</sup>٣) س: « بعد انصراف الناس ». (٤) س: « فعزله » .

<sup>(</sup>ه) ف : « جميعاً مخلقه » .

1808/4

وماثتين . ثم عقد الواثق لأحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي على الثغور والعواصم ، وأمره بحضور الفداء ؛ (افخرج على سبعة عشر من البُرُدا) وكان الرسل الذين قدموا في طلب الفداء (٢) قد جرى بينهم وبين ابن الزيات اختلاف في الفيداء ، قالوا(٣): لا نأخذ في الفداء امرأة عجوزاً ولا شيخاً كبيراً ولا صبيلاً ، فلم يزل ذلك بينهم أياماً حتى رضوا عن كل نفس بنفس .

فوجّه الواثق إلى بغداد والرّقة فى شرى من يباع من الرقيق من مماليك، فاشترى من قدر عليه منهم ، فلم تتم العدة ، فأخرج الواثق من قصره من النساء الروميات العجائز (٤) وغيرهن ؟ حتى تمتّ العيدة ، ووجة ممن مع ابن أبى دواد رجلين ، يقال لأحدهما يحيى بن آدم الكرخي ، ويكنى أبا رملة ، وجعفر [ بن أحمد ]بن الحذاء ؛ ووجة معهما كاتباً من كتبّاب العرض (٥) يقال له طالب بن داود ، وأمره بامتحانهم هو وجعفر ، فن قال : القرآن مخلوق فودى به ، ومن أبى ذلك ترك فى أيدى الروم ؛ وأمر كطالب بخمسة آلاف درهم ؛ وأمر أن يعطوا جميع من قال : إن القرآن مخلوق ؛ ممن فودي به ديناراً كل إنسان من ماله (١) حمل معهم ، فمضى القوم .

فذكر عن أحمد بن الحارث أنه قال : سألت ابن أبى قحطبة صاحب خاقان الحادم – وكان السفير الموجة بين المسلمين والروم، و وجه (٢) ليعرف عد قالسلمين في بلاد الروم . فأتى ملك الروم وعرف عد تهم قبل الفداء – فذكر أنه بلغت عد تهم ثلاثة آلاف رجل وخمسائة امرأة ؛ فأمر الواثق بفدائهم ، وعجل أحمد بن سعيد على البريد ليكون الفداء على يديه ، ووجه من يمتحن الأسراء من المسلمين ، فن قال منهم : إن القرآن مخلوق ، وإن الله عز وجل لا يُركن فداء منذ أيام محمد بن زبيدة في سنة أربع أو خمس وتسعين ومائة .

<sup>(</sup>١-١) ف: «فخرج في خمسة عشر من البريد».

<sup>(</sup>٢) ف: «لفداء. (٣) ف: «فقالوا»

<sup>(</sup>٤) ف : « والعجائز» . (٥) س : « من الكتاب » .

<sup>(</sup>٦) كذا في ا ، وفي ط : « من مال » .

<sup>(</sup> ٧ ) ف : « ووجه » .

قال: فلما كان يوم عاشوراء ، لعشر خلون من المحرم سنة إحدى وثلاثين وماثتين ، اجتمع المسلمون ومتن معهم من العلوج وقائدان من قواد الروم ؛ يقال الأحدها أنقاس (١) وللآخر لمسنوس ، والمسلمون والمطوعة فى أربعة آلاف بين فارس وراجل ، فاجتمعوا بموضع يقال له اللمس ؛ فذكر عن محمد بن أحمد بن سعيد بن سلم بنقتيبة الباهلي أن كتاب أبيه أتاه ، أن من فرود ى به من المسلمين ومتن كان معهم من أهل ذمتهم أربعة آلاف وستائة إنسان ؛ منهم صبيان ونساء ستائة ؛ ومنهم من أهل الذمة أقل من خمسهائة والباقون رجال من جميع الآفاق .

وذكر أبو قحطبة – وكان رسول خاقان الحادم إلى ملك الروم لينظر كم عدد الأسرى ، ويعلم صحة ما عزم عليه ميخائيل ملك الروم – أن عدد المسلمين قبل الفداء كان ثلاثة آلاف رجل وخمسائة امرأة وصبى ، ممن كان بالقسطنطينية وغيرها ؛ إلا من أحضره الروم ومحمد بن عبد الله الطرسوسي – وكان عندهم – فأوفده أحمد بن سعيد بن سلم وخاقان مع فه من وجوه الأسرى على الواثق ، فحملهم الواثق على فرس فرس ؛ وأعطى لكل رجل (٢) منهم ألف درهم .

وذكر محمد هذا أنه كان أسيراً في أيدى الروم ثلاثين سنة ، وأنه كان أسير في غزاة رامية كان في العلاَّفة فأسير ، وكان فيمن فُودى به في هذا الفداء ، وقال : فودي بنا في يوم عاشوراء على نهر يقال له اللامس ، على سلوقية قريباً من البحر ، وأن عدتهم كانت أربعة آلاف وأربعمائة وستين نفساً (٣) ؛ النساء وأزواجهن وصبيانهن ثمانمائة وأهل ذمة المسلمين مائة أو أكثر ، فوقع الفداء كل نفس عن نفس صغيراً أو كبيراً ، فاستفرغ خاقان جميع مَن كان في بلد الروم من المسلمين ممن علم موضعه .

قال : فلمنا جُمعوا الفداء، وقف المسلمون من جانب النهر الشرق والروم من الجانب الغربي ـ وهو مخاضة ـ فكان هؤلاء يرسلون من ها هنا رجلا وهؤلاء

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، س ، وفي باقى الأصول بدون نقط وما أثبته من ا •

 <sup>(</sup>۲) ف: « لكل واحد» .
 (۳) ف: « إنساناً » .

من هاهنا رجلا ، فيلتقيان في وسط النهر ، فإذا صار المسلم إلى المسلمين كبّر وكبّروا ، وإذا صار الروميّ إلى الروم تكلم بكلامهم ، وتكلموا شبيهـًا بالتكبير .

وذكر عن السندى مولى حسين الخادم ، أنه قال : عقد المسلمون جسرًا على النهر ، وعقد الرُّوم جسرًا ؛ فكنا نرسل الروى على جسرنا ويرسل (١) الروم المسلم على جسرهم ؛ فيصير هذا إلينا وذاك إليهم ، وأنكر أن يكون مخاصة .

1407/4

قال: وكان البطريقان اللذان قدما بالأسرى لا بأس بهما في معاشرتهما .

قال: وخاف الروم عدد المسلمين لقلتهم وكثرة المسلمين؛ فآمنهم خاقان من ذلك، وضرب بينهم وبين المسلمين أربعين يوماً لاينعنزون حتى يصلوا إلى بلادهم ومأمنهم ؛ وكان الفداء فى أربعة أيام ، ففضل مع خاقان ممن كان أمير المؤمنين أعد لفداء المسلمين (٢) عدة كبيرة ، وأعطى خاقان صاحب الروم ممن كان قد فضل فى يده مائة نفس ؛ ليكون عليهم الفضل استظهاراً مكان متن يخشى أن يأسروه من المسلمين إلى انقضاء المدة ، ورد الباقين إلى طحر سوس ، فباعهم .

قال : وكان خرج معنا ممن كان تنصّر ببلاد الروم من المسلمين نحوٌ من الله نحوه من المسلمين نحوٌ من الله ين رجلا فُودى بهم .

قال محمد بن كريم : ولما انقضت المدة بين خاقان والروم الأربعون يوماً ، غزا أحمد بن سعيد بن سلم بن قُتيبة ، فأصاب الناس الثلج والمطر ، فمات منهم قَدَّ رمائتي إنسان وغرق منهم في البَلدَ زَدُ وُنقوم كثير ، وأسير منهم نحو من مائتين ؛ فوجد أمير المؤمنين الواثق عليه لذلك ، وحصل جميع من مات وغرق خمسائة إنسان ؛ وكان أقبل إلى أحمد بن سعيد وهو في سبعة آلاف

<sup>(</sup>١) ط: « ويرسلون » . (٢) ف: « عد الفداء من المسلمين » .

مطريق من عظمائهم فجبُن (۱) عنه ، فقال له وجوه الناس: إن عسكراً فيه ١٣٥٧/٣ سَبعة آلاف لا يتخوّف عليه ؛ فإن كنت لا تواجه القوم فتطرق بلادهم . فأخذ نحواً من ألف بقرة وعشرة آلاف شاة ، وخرج فعزله الواثق ، وعقد لنصر بن حمزة الخُزاعيّ يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة .

وفى هذه السنة مات الحسن بن الحسين ، أخو طاهر بن الحسين بطبـر ستان في شهر رمضان .

وفيها مات الحطاب بن وجه الفُـلُس.

وفيها مات أبو عبد الله الأعرابيّ الراوية يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من شعبان وهو ابن ثمانين سنة .

وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى أخت على بن موسى الرضى .

وفيها مات مخارق المغنى ، وأبو نصر أحمد بنحاتم راويةالأصمعى"، وعمر و ابن أبى عمرو الشيباني ومحمد بن سعدان النحوي".

<sup>(</sup>١)كذا في د ، وهو الوجه ، وفي ط : ﴿ فحيرُ ﴿ .

# ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر الحبر عن مسير بغا الكبير إلى حرب بني نمير] فمن ذلك ما كان من مسير بغا الكبير إلى بني نمير حتى أوقع بهم .

\* ذكر الخبر عن سبب مسيره إليهم وكيف كان الأمر بينه وبينهم:

1501/4

حدثنى أحمد بن محمد بن محلد (١) بمعظم خبرهم ؛ وذكر أنه كان مع بسُغا فى ذلك السفر ، وأما سياق الكلام فلغيره . ذكر أن سبب شخوص بسُغا إلى بنى مُمير كان أن مُحارة بن عُقديل بن بلال بن جرير بن الحطيق امتدح الواثق بقصيدة ، فدخل عليه فأنشده إياها، فأمر له بثلاثين ألف درهم ، وبننزل فكلم عُمارة الواثق فى بنى مُمير ، وأخبره بعبثهم وفسادهم فى الأرض ، وإغارتهم على الناس وعلى اليامة وما قرب منها ؛ فكتب الواثق إلى بنُغا يأمره بحربهم .

فذكر أحمد بن محمد أن بعظ لما أراد الشخوص من المدينة إليهم حمل معه محمد بن يوسف الجعفرى دليلا له على الطريق، فضى نحواليامة يريدهم، فلقى منهم جماعة بموضع يقال له الشريف؛ فحاربوه، فقتل بعظ منهم نيقا وخمسين رجلا، وأسر نحوا من أربعين، ثم سار إلى حنظيبان، ثم سار إلى قرية لبى تميم من عمل اليامة تدعى مرأة، فنزل بها، ثم تابع إليهم رسله، يعرض عليهم الأمان، ودعاهم إلى السمع والطاعة؛ وهم فى ذلك يمتنعون عليه، ويشتمون عليهم ويتفلتون إلى حربه؛ حتى كان آخر من وجته إليهم رجلين؛ أحدهما من بنى عدى من تميم والآخر من بنى تمير، فقتلوا التميمي وأثبتوا النميري جراحاً؛ فسار بعل إليهم من مرأة. وكان مسيره إليهم فى أول صفر من سنة جراحاً؛ فسار بعل إليهم من مرأة. وكان مسيره إليهم فى أول صفر من سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، فورد بطن نخل، وسارحتى دخل نتخيلة (٢)، وأرسل

<sup>(</sup>١) ط: «خالد»، وما أثبته من ١، د، و، وانظر الفهرس والتصويبات.

<sup>(</sup>۲) ا : « نخلة »

إليهم أن ائتونى ، فاحتملت بنو ضبّة من مُنه ير ، فركبت جبالها مياسر جبال السوّد - وهو جبل خلف اليامة أكثر أهله باهلة - فأرسل إليهم فأبوا أن يأتوه ، فأرسل إليهم سرّية فلم تدركهم ، فوجته سرايا ، فأصابت فيهم وأسرت منهم . ثم إنه أتبعهم بجماعة من معه وهم نحو من ألف رجل سوى من تخلف فى العسكر من الضعفاء والأتباع ، فلقيهم وقد جمعوا له ، وحشدوا لحربه ؛ وهم يومئذ نحو من ثلاثة آلاف ، بموضع يقال له روضة الأبنان وبطن السرّ من القر نين على مرحلة ين ومن أضاخ على مرحلة ؛ فهزموا مقد مته ، وكشفوا القر نين على مرحلة ين ومن أضاخ على مرحلة ؛ فهزموا مقد مته ، وكشفوا ميسرته ، وقتلوا من أصحابه نحوا من مائة وعشرين أو مائة وثلاثين رجلا ، وعقر وا من إبل عسكره نحوا من سبعمائة بعير ومائة دابة ، وانتهبوا الأثقال وبعض ما كان مع بنغا من الأموال .

قال لى أحمد: لقيهم بنغا وهجم عليهم ، وغلسَه (١) الليل ، فجعل بنغا يناشدهم ، ويدعوهم إلى الرجوع وإلى طاعة أمير المؤمنين ، ويكلسمهم بذلك محمد ابن يوسف الجعفرى ، فجعلوا يقولون له : يا محمد بن يوسف ، قد والله ولدناك فا رعيت حدر مة الرّحيم ، ثم جئسنا بهؤلاء العبيد والعدوج تقاتلنا بهم ! والله لنريسك العبر ، ونحو ذلك من القول .

187./٣

فلما دنا الصبح (٢) قال محمد بن يـُوسف لبُغا: أوقع بهم من قبل أن يضى ع الصبح ، فير و اقلة عددنا ، فيجترئوا علينا ، فأبى بُغا عليه ؛ فلماً أضاء الصبح ونظروا إلى عدد مَن مع بـُغا – وكانوا قد جعلوا رجاً لتهم أمامهم وفرسانهم و راءهم ونعمهم ومواشيهم من و رائهم – حملوا علينا ، فهزمونا حتى بلغت هزيمتنا معسكرنا ، وأيقناً بالهلكة .

قال : وكان قد بلغ بُغا أن خيلاً لهم بمكان من بلادهم، فوجه من أصحابه نحواً من مائي فارس إليها . قال : فبينا نحن فيا نحن فيه من الإشراف على العكميّب ، وقد هزم بُغا ومنَن معه إذ خرجت الجماعة التي كان بُغا وجهها من الليل إلى تلك الحيل ، وقد أقبلت منصرِفة من الموضع الذي وُجهّت

(۱) س : « وعليه » .

<sup>(</sup>٢) س: « للصبح » .

إليه من العسكر فى ظهور بنى تمير، وقد فعلواما فعلوا ببنغا وأصحابه، فنفخوا فى صفاً راتهم ؛ فلما سمعوا نَفَخ الصفارات، ونظروا إلى من خرج عليهم فى أدبارهم، قالوا: غمد ر (١) والله العبد، وولدوا هاربين، وأسلم فرسانهم رجاً لتهم بعد أن كانوا على غاية المحاماة عليهم.

قال لى أحمد بن محمد : فلم يفلت من رجًّا لتهم كثير أحد ؛ حتى قُـتلوا عن آخرهم ؛ وأما الفرسان فطاروا هـُرّابيًا على ظهور الحيل .

وأما غير أحمد بن محمد فإنه قال : لم تزل الهزيمة على بنغا وأصحابه منذ غدوة إلى انتصاف النهار ؛ وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة ثنتين وثلاثين ومائتين ، ثم تشاغلوا بالنهب وعدة ر الإبل والدواب حتى ثاب إلى بنغا من كان انكشف من أصحابه ، واجتمع إليه من كان تفرق عنه ، فكر وا على بنى تمير ، فهزمهم وقتل منهم منذ زوال الشمس إلى وقت العصر زهاء ألف وخمسائة رجل . وأقام بنغا بموضع الوقعة على الماء المعروف ببطن السر ، حتى جنمعت له رءوس من قتيل من بنى نمير ، واستراح هو وأصحابه ثلاثة أيام .

1871/4

فحدثني أحمد بن محمد أن من هرب من فرسان بني نمير من الوقعة أرسلوا إلى بُعا يطلبون منه الأمان ؛ فأعطاهم الأمان ، فصاروا إليه، فقيلًهم وأشخصهم معه .

وأمنًا غيره فإنه قال : سار بنغا من موضع الوقعة فى طلب من شذ عنه منهم ، فلم يدرك إلا الضعيف ممن لم يكن له نهوض منهم وبعض المواشى والنعيم ، ورجع إلى حصن باهلة . قال : وإنما قاتل بنغا من بنى تمير بنو عبد الله بن تمير وبنو بنسرة وبلح جباج وبنو قسطن وبنوسلاه وبنو شريح وبطون من الحوالف وهم من بنى عبد الله بن تمير ، ولم يكن فى القتال من بنى عامر بن تمير أصحاب نحل وشاء ، بنى عامر بن تمير أصحاب نحل وشاء ، وليسوا أصحاب خيل ، وعبد الله بن تمير هى التى تحارب العرب فقال تعارة وليسوا أصحاب خيل ، وعبد الله بن تمير هى التى تحارب العرب فقال تعارة

<sup>(</sup>١) ط: «عذر»، والصواب ما أثبته من د .

ابن عـقيل لبُـغا :

تركت الأعقفين وبَطْنَ قَوٌّ ومَّلَّاتَ السجونَ من القماشِ

فحد شي أحمد بن محمد أن الذين دخلوا إلى بنعا بالأمان من بنى أنمير لمنا قيدهم وحبسهم وأشخصهم معه شغبه والطريق، وحاولوا كسر قيه ودهم والهرب، فأمر بإحضارهم واحداً بعد واحد؛ فكان إذا حضر الواحد يضربه ما بين الأربعمائة إلى الحمسمائة وأقل من ذلك وأكثر ؛ فزعم أحمد (١) أنه حضر ضربهم ولم ينطق منهم فاطق يتوجنع من الضرب ؛ وأنه أحضر منهم شيخ قد عملة في عنقه مصحفاً ، ومحمد بن يوسف جالس إلى جنب بنعا ، فضحك منه محمد بن يوسف ، وقال لبنعا : هذا أخبث ما كان - أصلحك الله - حين علق علق المصحف في عنقه ! فضر به أربعمائة أو خمسمائة ، فما توجنع وما استغاث .

وذُ كَرَ أَنْ فَارِساً مِن بَنِي نَمْيَر لَتَى بِنُعْنَا فِى وَقَعْتُهُمُ النِّى ذَكَرَتَ أَمْرِهَا يِنُدُ عَنَى (٢) المجنون ، فطعن بُنغا و رمى المجنون وجل من الأتراك . فأفلت ، وعاش أيامناً ثلاثة ، ثم مات من رميته .

قال : ثم قدم عليه واجن الأشروسني الصّغدي في سبعمائة رجل مدداً له من الأشروسنية الإشتيخنية، فوجه بنغا ومحمد بن يوسف الجعفري في أثرهم ؛ فلم يزل يتبعهم حتى وغلوا في البلاد ، وصاروا بتسبّالة وما يليها من حدا عمل اليمن وفاتوه ؛ فانصرف ولم يصر في يديه منهم إلا ستة نفر أو سبعة ، وأقام بحصن باهلة ، ووجه إلى جبال بني نمير وسهلها منهلان والسوّد وغيرها من عمل اليامة سرايا في محاربة من امتنع ممن قبل الأمان منهم ، فقتلوا جماعة وأسروا جماعة ، وأقبل عدة من ساداتهم ، كلهم يطلب الأمان لنفسه والبطن الذي هو منه ، فقبل ذلك منهم و بسطهم وآنسهم ؛ ولم يزل مقيمها إلى أن جمع إليه كل ممن ظن أنه كان في هذه النواحي منهم ، وأخذ منهم زهاء ثمانمائة رجل ، فأثقلهم بالحديد وحملهم إلى البصرة ، في ذي القعدة من سنة ثانتين وثلاثين ومائتين ، وكتب إلى صالح العباسي بالمسير بمين قبله في المدينة

<sup>(</sup>١) ط: وأحد » وما أثبته من ا، د. (٢) ط: « بدعاء » ، تحريف ، صوابه من د.

من بنى كلاب وفرزارة ومرَّة وثعلبة وغيرهم واللحاق به ؛ فوافاه صالح العباسى ببغداد ، وصار وا جميعاً في المحرَّم إلى سامر اسنة ثلاث وثلاثين وماثتين ، وكانت عدَّة مرَن قلم به بنغا وصالح العباسي من الأعراب سوى مرَن مات منهم وهرب . وقنت في هذه الوقائع التي وصفناها ألني رجل ومائتي رجل من بني نمير ومن بني كلاب ومن مرَّة وفزارة ومن ثعلبة وطيتي .

1414/4

وفى هذه السنة أصاب الحاجّ فى المرجع عطش شديد فى أربعة منازل إلى الرَّبَّدَة ، فبلغت الشَّرْبة عدّة دنانير . ومات خلق كثير من العطش .

وفيها ولتَّى محمد بن إبراهيم بن مصعب فارس .

وفيها أمر الواثق بترك جباية أعشار سفن البحر .

وفيها اشتد البرد في نيسان حتى جمد الماء لحمس خلون منه .

### [ ذكرخبر موت الواثق ]

وفيها مات الواثق .

ذكر الحبر عن العلة التي كانت بها وفاته :

ذكرلى جماعة من أصحابنا أن علمته التى تُوفِّى منهاكانت الاستسقاء، فعُولج بالإقعاد فى تمنو ر مسخس ، فوجبد لذلك راحة وخفة مما كان به ، فأمرهم من غد ذلك اليوم بزيادة فى إسخان التسنور، ففعل ذلك وقعد فيه أكثر من قعوده فى اليوم الذى قبله، فحميى عليه ، فأخرج منه ، وصير فى عفية ؛ وحضره الفضل بن إسحاق الهاشمي وعمر بن فرج وغيرهم ؛ ثم حضر ابن الزيات وابن أبى دواد ، فلم يعلموا بموته حتى ضرب بوجهه المحقة ، فعلموا أنه قد مات

وقد قيل : إن أحمد بن أبى دُواد حضره وقد أغمى (١) عليه، فقضي وهو

<sup>(</sup>١) ط: «أعمى» ، تحريف ، صوابه من ا ، د .

عنده فأقبل يغمضه ويصلح من شأنه. وكانت وفاته لستٍّ بقين من ذى الحجة وُدفين فى قصره بالهارونيّ . وكان الذى صليَّى عليه وأدخله قبر ه وتوليَّى أمره ١٣٦٤/٣ أحمد بن أبى دواد أن يُصلِّى بالناس أحمد بن أبى دواد أن يُصلِّى بالناس يوم الأضحى فى المصلَّى ، فصلى بهم العيد ؛ لأن الواثق كان شديد العلِّة فلم يقدر على الحضور إلى المصلَّى ، ومات من علَّته تلك .

ذكر الخبر عن صفة الواثق وسنه وقدر مدة خلافته

ذكر من رآه وشاهده أنه كان أبيض مشرباً حُمُوة ، جميلاً رَبُعة ، حسن الجسم ، قائم العين اليسرى ؛ وفيها نُكتة بياض.

وتوفَّى آفيا زعم بعضهم وهو ابنست وثلاثينسنة، وفي قول بعضهم: وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة ؛ فقال الذين زعموا أنه كان ابن ست وثلاثين: كان مولده سنة ست وتسعين ومائة، وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وخمسة أيام. وقال بعضهم: وسبعة أيام و اثنتي عشرة ساعة.

وكان وُلِد بطريق مكة ، وأمه أم ولد روميَّة ؛ يقال لها قراطيس .

واسمه هارون وكنيته أبو جعفر .

وذكر أنه لما اعتل علته التي مات فيها وستى بطنه أمر بإحضار المنجمين ، فأحضر وا؛ وكان ممن حضر الحسن بن سهل ، أخو الفضل بن سهل ، والفضل بن سهل ، والفضل بن المجوسي المحاق الهاشمي وإساعيل بن نوبخت ومحمد بن موسى الحوارزي المجوسي القطر بلي وسند صاحب محمد بن الهيثم وعامة من ينظر في النجوم ، فنظر وا في علمته ونجمه ومولده ، فقالوا : يعيش دهراً طويلا ، وقد روا له خمسين سنة مستقبلة ؛ فلم يلبث إلا عشرة أيام حتى مات .

ذكر بعض أخباره

ذكر الحسين (١) بن الضحاك أنه شهدالواثق بعد أن مات المعتصم بأيام،

<sup>(</sup>١) ط: « الحسن » وصوابه من ١ ، د ، وانظر الفهرس .

1417/4

وقد قعد مجلساً كان أوَّل مجلس قعله ؛ فكان أوَّل ما تُمُعُنِّتي به من الغناء في ذلك الحجلس ؛ أن تغنَّت شارية جارية إبراهيم بن المهدى :

ما دَرَى الحاملونَ يومَ استقلُوا نَعْشُه للثواء أم للفناء(١) فليقل فيك باكِياتُكَ ماشِد نَ صباحاً ووقت كلِّ مُسَاء قال : فبكى والله وبكينا حتى شغلَّمنا البكاء عن جميع ماكنًّا فيه ، ثم اندفع بعض المغنيين فغني :

وَدُّعْ هريرة إِنَّ الرَّكبَ مرتحلُ وهل تطِيقُ وَداعاً أَيها الرجلُ! (٢) قال : فازداد والله في البكاء ؛ وقال : ما سمعت كاليوم قط تعزية بأب ونهي (٣) نفس ؛ ثم ارفض ذلك المجلس.

وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع أن على بن الجهم قال في الواثق بعد أن ولي الحلافة :

قد فاز ذو الدُّنيا وذو الدِّين بدولةِ الواثق هـارون(٤) أَفَاضُ مِن عَدُّلِ ومِن نَاثَلِ ما أحسن الدنيا مع الدين! قد عم بالإحسان في فضله فالناس في خَفض وفي لِين ما أكثر الداعى له بالبقا وأكثر التسالي بآمين

ثِق بالله النفوسُ (٥) لُ ولا يشتى الجليسُ وحش العِلْقُ النفِيس شدّاتِهِ الحربُ العَبُوس لهُ إلا أَنْ تَسُوسُوا

(٢) للأعثى، ديوانه ٥٥ (طبعة النموذجية).

وقال على بن الجهم أيضًا فيه :

ويْقَتْ بالمَلكِ الوا

مَلك بشقى به الما

أَنِسَ السيفُ به واسد

أسد تضحك عن

يا بني العباس يأبى الل

<sup>(</sup>۱) ا ، د : « القاء » .

<sup>(</sup>٣) ط: و ونعي ٥ .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ۱۳.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٨٨.

فغنت قلم جارية صالح بن عبد الوهاب في هذين الشعرين، وغنت في شعر محمد بن كُناسة :

فيَّ انقباض وحِشمَة فإذا جالسَّتُ أَهلَ الوفاء والكَرَم (١) أرسلتُ نفسي على سَجيَّتها وقلتُ ما شتتُ غيرَ محتشِم

فغنته الواثق ؛ فاستحسنه ؛ فبعث إلى ابن الزيات : ويحك من صالح ابن عبد الوهاب هذا ! فابعث إليه فأشخصه ؛ وليحمل جاريته ؛ فغدا بها صالح إلى الواثق ، فأدخيلت عليه ، فلما تغنت ارتضاها ، فبعث إليه ، فقال : قل ، فقال : ماثة ألف دينار يا أمير المؤمنين وولاية مصر ، فردها ، ثم قال أحمد بن عبد الوهاب أخو صالح في الواثق :

أَبَتْ دارُ الأَحِبَّةِ أَن تُبِينا أَجدَّكَ ما رأَيتَ لها مُعيناً تُقَطَّعُ حَسْرَةً من حُبِّ لَيْلى نفوسٌ ما أُنبْن ولا جُزِينا

فصنعت فيه قلم جارية صالح ، فغناه زرزر الكبير للواثق ، فقال : لمن ذا ؟ فقال : لقلم ، فبعث إلى ابن الزيات ، فأشخص صالحاً ومعه قلم ؛ فلما دخلت عليه ، قال : هذا لك ؟ قالت : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : بارك الله عليك ! وبعث إلى صالح : استم وقل قولا يتهيأ أن تُعطاه ؛ فبعث إليه : قد أهديتُها إلى أمير المؤمنين ، فبارك الله لأمير المؤمنين فيها . قال : قد قبلتُها ، يا محمد، عوض خمسة آلاف دينار ، وسماها و اغتباط ، فطله ابن الزيات ، فأعادت الصوت وهو :

أبت دار الأحبة أن تُبيناً أجداً ك هل رأيت لها معينا فقال لها : بارك الله عليك وعلى من رباك ؛ فقالت : يا سيدى وما ينتفع من ربانى ، وقد أمرت له بشىء لم يصل إليه! فقال الواثق : ياسمانة (٢) ، الدواة ؛ فكتب إلى ابن الزيات : ادفع إلى صالح بن عبد الوهاب ما عوضناه من ثمن

<sup>(</sup>١) ورد البيت محرفاً في ط ، وصواب ما أثبته من ا ، د .

<sup>(</sup> Y ) ط: «سیانه a .

اغتباط خمسة آلاف دينار، وأضعفها . قال صالح: فصرت إلى ابن الزيات فقر بنى ، وقال : هذه الحمسة الأولى ؛ خذها ، والحمسة آلاف الأخرى أدفعها إليك بعد جمعة ؛ فإن سئلت ، فقل : إنى قبضت المال . قال : فكرهت أن أسأل فأقر الله بالقبض ؛ فاختفيت في منزلى حتى دفع إلى المال، فقال لى سهانة : قبضت المال ؟ قلت : فعم ، وترك عمل السلطان ، وتجر بها ، حتى تُوفَقي .

## خلافة جعفر المتوكل على الله

1414/4

وفى هذه السنة بـُويع لِحعفر المتوكل على الله بالحلافة ؛ وهو جعفر بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد ذى الشَّفِينات بن على السجّاد ابن عبد الله بن عبد المطلب .

### ذكر الخبر عن سبب خلافته ووقتها

حد ثنى غير واحد ؛ أن الواثق لما تدو في حضر الدار أحمد بن أبى دواد وإيتاخ ووصيف وعمر بن فرج وابن الزيات وأحمد بن خالد أبو الوزير، فعزموا على البيعة لمحمد بن الواثق؛ وهو غلام أمررد، فألبسوه دراعة سوداء وقلنسوة رُصافية، فإذا هو قصير، فقال لم وصيف: أما تتقون الله ! تولد مثل هذا الحلافة ؛ وهو لا يجوز معه الصلاة!

قال : فتناظروا فيمن يولتونها ، فذكروا عدة ، فذ كر عن بعض من حضر الدار مع هؤلاء ، أنه قال : خرجت من الموضع الذي كنت فيه ، فررت بعفر المتوكل ؛ فإذا هو في قميص وسيروال قاعد مع أبناء الأتراك ، فقال لى : ما الخبر ؟ فقلت : لم ينقطع أمرهم ؛ ثم دعوا به ، فأخبره به الشرابي الخبر ، وجاء به ، فقال : أخاف أن يكون الواثق لم يمت ، قال : فر به ، فنظر إليه مسجى ، فجاء فجلس ، فألبسه أحمد بن أبي دواد الطويلة وعمسه في قبي عينيه ، وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! ثم غسسل الواثق وصلي عليه ودفن ، ثم صاروا من فورهم إلى دار العامة ؛ ولم يكن لقب المتوكل .

وذكر أنه كان يوم برويع له ابن ست وعشرين سنة ؛ ووضع العطاء للجند للمانية أشهر ؛ وكان الذي كتب البيعة له محمد بن عبد الملك الزيات ؛ وهو إذ ذاك على ديوان الرسائل ؛ واجتمعوا بعد ذلك على اختيار لقب له ، فقال ابن الزيات : نسميه المنتصر بالله ؛ وخاض الناس فيها حتى لم يشكروا فيها ، فلما كان غداة يوم بكر أحمد بن أبى دواد إلى المتوكل ، فقال : قد رويت فى لقب أرجو أن يكون موافقاً حسناً إن شاء الله ؛ وهو المتوكل على الله ، فأمر بإمضائه ، وأحضر محمد بن عبد الملك ، فأمر بالكتاب بذلك إلى الناس ، فنفذت إليهم الكتب ، نسخة ذلك :

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أمر – أبقاك الله – أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، أن يكون الرّسمُ الذي يجرى به ذكرُه على أعواد منابره ، وفي كتبه إلى قضاته وكُتّابه وعمّاله وأصحاب دواوينه وغيرهم مين سائر مين تجرى المكاتبة بينه وبينه : «من عبدالله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين» وأيك في العمل بذلك وإعلامي بوصول كتابي إليك موفّقاً إن شاء الله .

وذُكر أنه لما أمر للأتراك برزق أربعة أشهر وللجند والشاكرية ومن يجرى مجراهم من الهاشميين برزق ثمانية أشهر ، أمر للمغاربة برزق ثلاثة أشهر ، فأبو ا أن يقبضوا ، فأرسل إليهم : من كان منكم مملوكاً ؛ فليمض إلى أحمد بن أبى دواد حتى يبيعه ، ومن كان حرًّا صيرناه أسوة الجند ؛ فرضُوا بذلك ؛ وتكلم وصيف فيهم حتى رضى عنهم ، فأع طروا ثلاثة ، ثم أجروا بعد ذلك أمجر كالأتراك . وبويع للمتوكل ساعة مات الواثق بيعة الحاصة وبايعته العامة حين زالت الشمس من ذلك اليوم .

وذكر عن سعيد الصَّغير أن المتوكل قبل أن يُستخلف ذكر له و لجماعة معه أنه رأى في المنام أن سكَّراً سلمانيًّا يسقط عليه من السماء ، مكتوباً عليه « جعفر المتوكل على الله » ، فعبسَّرها علينا ، فقلنا : هي والله أيها الأمير أعز ك الله الحلافة ، قال : وبلغ الواثق ذلك فحبسه ، وحبس سعيداً معه ، وضيتَّق على جعفر بسبب ذلك .

وحجَّ بالناس في هذه السنة محمدُ بن داود .

144./4

# ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر خبر حبس محمد بن عبد الملك الزيات وفاته ] فمن ذلك ما كان من غضب المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وحبسه إياه .

### • ذكر الحبر عن سبب ذلك وإلى ماآل إليه الأمرفيه :

أما السبب فى غضبه عليه ؛ فإنه كان – فيا ذكر – أن الواثق كان استوزر محمد بن عبد الملك الزيات وفق ش إليه الأمور ؛ وكان الواثق قد غضب على أخيه جعفر المتوكل لبعض الأمور ، فوكل عليه عر بن فرج الرُّحَجَى ومحمد بن العكلاء الحادم ؛ فكانا يحفظانه ويكتبان بأخباره فى كل وقت ؛ فصار جعفر إلى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم نه أخاه الواثق ليرضى عنه ؛ فلمنا دخل عليه مكث واقفاً بين يديه مليناً لا يكلمه ، ثم أشار إليه أن يقعد فقعد ؛ فلما فرغ من نظره فى الكتب ، التفت إليه كالمتهدد له ، فقال : ما جاء بك ؟ قال : جئت لتسأل أمير المؤمنين الرّضا عنى ، فقال لمن حوله : انظروا إلى هذا ، يمعضب أخاه ، ويسألنى أن استرضيته له ! اذهب فإنك إذا صلحت رضيى عنك ؛ فقام جعفر كثيبناً حزينناً لمناً لقيه به من قبيع اللقاء والتقصير به ؛ فخرج من عنده ؛ فأتى عمر بن فرج ليسأله أن يختم له صكة ليقبض أرزاقه ، فلقيه عمر بن فرج بالخيبة ؛ وأخذ الصك ، فرمى به إلى صحفن المسجد .

وكان عمر يجلس فى مسجد؛ وكان أبو الوزير أحمد بنخالد حاضراً، فقام لينصرف، فقام معه جعفر، فقال: يا أبا الوزير؛ أرأيت ما صنع بى عمر ابن فرج؟ قال: جعلت فداك! أنا زِمام عليه؛ وليس يختم صكتى بأرزاق

إلا بالطلب والترذي به ؛ فابعث إلى بوكيك ؛ فبعث جعفر بوكيله ؛ فدفع إليه عشرين ألفاً ، وقال: أنشق هذا حتى يويي الله أمرك ؛ فأخذها ثم أعاد إلى أبى الوزير رسوله بعد شهر ، يسأله إعانته ، فبعث إليه بعشرة آلاف درهم ؛ ثم صار جعفر من فوره حين خرج من عند عمر إلى أحمد بن أبى دواد، فدخل عليه ، فقام له أحمد، واستقبله على باب البيت ، وقبله والتزمه ، وقال : ما جاء بك ، جعلت فداك ! قال : قد جثت لتسترضى كى أمير المؤمنين ، قال : أفعل ونعمة عين وكرامة ، فكلم أحمد بن أبى دواد الواثق فيه ، فوعده ولم يرض عنه ؛ فلما كان يوم الحليبة كلم أحمد بن أبى دواد الواثق ، وقال : معروف المعتصم عندى معروف ، وجعفر ابنه ؛ فقد كلمتك فيه ، و وعدت وقال : معروف المعتصم عندى معروف ، وجعفر ابنه ؛ فقد كلمتك فيه ، و وعدت الرضا ؛ فبحق المعتصم يا أمير المؤمنين إلا رضيت عنه ! فرضى عنه من ساعته وكساه ، وانصرف الواثق وقد قلد أحمد بن أبى دواد جعفراً بكلامه حتى رضى عنه أخوه شكراً ، فأحظاه ذلك عنده حين ملك .

وذكر أن محمد بن عبد الملك كان كتب إلى الواثق حين خرج جعفر من عند ه : يا أمير المؤمنين ، أتانى جعفر بن المعتصم يسألنى أن أسأل أمير المؤمنين الرضا عنه فى زى المخنثين له شعر قفاً. فكتب إليه الواثق : ابعث إليه فأحضره ، ومر مر مر مر يجز شعر قفاه ، ثم مر من يأخذ من شعره ويضرب به وجهه ، واصرفه إلى منزله . فذكر عن المتوكل أنه قال : لما أتانى رسوله ، لبست سواداً لى جديداً ، وأتيته رجاء أن يكون قد أتاه الرضا عنتى ، فقال : خذ شعره واجمعه ، فقال : خذ شعره واجمعه ، فقال : خذ شعره واجمعه ، فأخذه على السواد الجديد . ولم يأته بمنديل ؛ فأخذ شعره وشعر قفاه وضرب به وجهه .

قال المتوكل : فما دخلتي من الجزع على شيء مثل ما دخلني حين أخذنى على السواد الجديد؛ وقد جنته فيه طامعًا (١) في الرضا، فأخذ شعرى عليه. ولما تُوفِّي الواثق أشار محمد بن عبد الملك بابن الواثق، وتكلم في ذلك

<sup>(</sup>۱) ا، د: «طبعاً».

1445/4

۱۳۷۳/۳ وجعفر فی حُـُجـُّرة غیر الحجرة التی یتشاورون فیها، فیمن یعقدون (۱)، حتی بـُعث الله ، فعـُقد له هناك ؛ فكان سبب هلاك ابن الزّیات .

وكان بُغاً الشرابي الرسول إليه يدعوه ، فسلم عليه بالحلافة في الطريق ، فعقدوا له وبايعوا ، فأمهل حتى إذا كان يوم الأربعاء لسبع خلمون من صفر ؛ وقد عزم المتوكل على مكروه أن يناله به ، أمر إيتاخ بأخذه وعذابه ؛ فبعث إليه إيتاخ ، فظن أنه دعى به ، فركب بعد غدائه مبادراً يظن أن الحليفة دعا به ؛ فلما حاذى منزل إيتاخ قيل له : اعدل إلى منزل أبى منصور ، فعد لل وأوجس في نفسه خيفة أ ؛ فلما جاء إلى الموضع الذي كان ينزل فيه إيتاخ عبد ل به يمنة "(٢) ، فأحس بالشرة ، ثم أدخل حجرة ، وأخذ سيفه ومنطقته وقلنسوته ودراعته ؛ فد في علمانه ، وقيل لهم : انصرفوا ، فانصرفوا لا يشكرون أنه مقيم عند إيتاخ ليشرب النبيذ .

قال: وقد كان إيتاخ أعد له رجلين من وجُوه أصحابه ؛ يقال لهما يزيد ابن عبد الله الحلوانى وهر أثمة شارباميان ؛ فلما حصل محمد بن عبد الملك خرجا يركنضان فى جُنندهما وشاكريتهما، حتى أتيا دار محمد بن عبد الملك، فقال لهم غلمان محمد: أين تريدون ؟ قدركب أبو جعفر ؛ فهجما على داره ، وأخذا جميع ما فيها .

فذكر عن ابن الحلواني أنه قال: أتيت البيت الذي كان محمد بن عبد الملك يجلس فيه ، فرأيته رث الهيئة قليل المتاع ، ورأيت فيه طنافس أربعة وقناني رطليّات ، فيها شراب ؛ ورأيت بيتًا ينام فيه جواريه ؛ فرأيت فيه بـُوريًّا ومخادً مِنضّدة في جانب البيت ؛ على أن جواريه كن ينمسْن فيه بلا فرُش .

وذكر أن المتوكل وجه في هذا اليوم من قبض ما في منزله من متاع ودواب وجوار وغلمان، فصير ذلك كله في الهاروني ، ووجه راشدا المغربي الى بغداد في قبض ما هنالك من أمواله وخد ميه، وأمر أبا الوزير بقبض ضياعه وضياع أهل بيته حيث كانت . فأما ما كان بسامر افحمل إلى خزائن

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، وفي ط : «يقعلون» . (٢) كذا في ا ، د .

مسرور سمانة ، بعد أن اشترى للخليفة ؛ وقيل لمحمد بن عبد الملك: وكل ببيع متاعك . وأتوه بالعباس بن أحمد بن رشيد كاتب عنجيف ، فوكله بالبيع عليه ، فلم يزل أيامنا في حبّ سه مطلقنا ، ثم أمر بتقييده فقنيد ، وامتنع من الطعام ؛ وكان لا يذوق شيئنا ، وكان شديد الحززع في حبسه ، كثير البكاء ، قليل الكلام ، كثير التفكر ، فكث أيامنا ثم سنوهر ، ومنسع من النوم ، يساهر وينشخس بمسلة ، ثم تدرك يومنا وليلة ، فنام وانتبه ؛ فاشتهى فاكهة وعنبنا ؛ فأتي به ، فأكل ثم أعيد إلى المساهرة ، ثم أمر بتنور من خشب فيه مسامير حديد [قيام ] (١) . فذكر عن ابن أبى دواد وأبى الوزير أنهما قالا : هو أول من أمر بعمل ذلك ؛ فعذ به ابن أسباط المصرى حتى استخرج منه جميع ما عنده ، ثم ابتئلى به فعد به أيامنا .

1440/4

فذُكر عن الدنداني الموكل بعذابه أنه قال : كنت أخرج وأقفل الباب عليه ؛ فيمد يديه إلى السهاء جميعًا حتى يدق موضع كتفيه ؛ ثم يدخل التَّنُّور فيجلس ، والتَّنُّور فيه مسامير حديد وفي وسطه خشبة معترضة ، يحلس عليها المعذَّب ؛ إذا أراد أن يستريح ، فيجلس على الخشبة ساعة ، ثم يجيء الموكل به ؛ فإذا هو سمع صوت الباب يفتح قام قائمًا كما كان ؛ ثم شد دوا(٢) عليه .

قال المعذّب له: خاتلته يوماً، وأريتُه أنى أقفلت الباب ولم أقفله ؛ إنما أغلقته بالقفل ، ثم مكثت قليلا ، ثم دفعت الباب غفيلة ؛ فإذا هو قاعد فى التنفّور على الحشبة ، فقلت : أراك تعمل هذا العمل! فكنت إذا خرجت بعد ذلك شددت خيناقه، فكان لا يقدر على القعود ، واستللت الحشبة حتى كانت تكون بين رجليه ؛ فما مكت بعد ذلك إلا أياماً حتى مات .

واختلف فى الذى قتيل به ، فقيل : بُطِيح ، فضُرب على بطنه خمسين مَقَوْرعة ، ثَم قَلْب فضر ب على استه مثلها ، فات وهو يُضر ب ، وهم لا يعلمون ، فأصبح ميسّيًا قد التوت عندُقه ، وندُتفت لحيته . وقيل : مات بغير ضرب .

وذكر عن مبارك المغربيّ أنه قال : ما أظنه أكل في طول حبسه إلاّ رغيفًا

<sup>(</sup>۱) من ا . (۲) ا : «تشددوا نه .

واحداً ؛ وكان يأكل العينبة والعنبتين .

قال: وكنت أسمعه قبل موته بيومين أو ثلاثة يقول لنفسه: يا محمد بن عبد الملك ؛ لم يقنعك النعمة والدواب الفرر والدار النظيفة والكسوة الفاخرة ؛ وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة ؛ دُق ما عملت بنفسك! فكان يكر رذلك على نفسه ؛ فلما كان قبل موته بيوم ؛ ذهب عنه عتاب نفسه ؛ فكان لا يزيدعلى التشهد وذكر الله ؛ فلما مات أحسير (١) ابناه سليان وعبيد الله كانامجوسين وقد طرح على باب من خشب في قميصه الذي حبس فيه ؛ وقد اتسخ فقالا: الحمد لله الذي أراح من هذا الفاسق ؛ فد فعت جسته إليهما، فغسلاه على الباب الحشب ، ودفناه وحفرا له ، فلم يعمقًا ؛ فذ كر أن الكلاب نبشته ؛ وأكلت لحمه

1441/4

وكان إبراهيم بن العباس على الأهواز ، وكان محمد بن عبد الملك له صديقاً ، فوجة إليه محمد أحمد بن يوسف أبا الجهم ، فأقامه للناس فصالحه عن نفسه بألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم ، فقال إبراهيم (٢):

وكنتَ أَخى بإخاءِ الزمانِ فلما نَبَا عُدْتَ حربًا عَوَانا (٣) وكنت أَذَمُّ إليك الزمانُ فأَصْبَحْتُ منك أَذَمُّ الزمانا وكنت أَعُدُّك للنائباتِ فها أنا أطلبُ منك الأمانا وقال:

أصبحتُ مِن رأى أبي جعفر في هيئة تنذِرُ بالصَّيْلَمِ (٤) مِنْ غيرِ ما ذَنب ولكنَّها عَدَاوة الزنديقِ للمسْلِمِ وأحدر بعد ما قبض عليه مع راشد المغربي إلى بغداد ، لأخذ ماله بها ، فوردها ، فأخذ رُوحاً غلامه وكان قبهرمانه في بده أمواله يتجر بها ، وأخذ عد ة من أهل بيته ، وأخذ معهم حمل بغل ، ووجدت له بيوت فيها أنواع عدة من أهل بيته ، وأخذ معهم حال بغل ، ووجدت له بيوت فيها أنواع التجارة من الحنطة والشعير والدقيق والحبوب والزيت والزبيب والتين وبيت

<sup>(1)</sup> كذا في ا ، وفي ط: « أحضره » . ( ٢ ) هو إبراهيم بن العباس بن محمد الصولى .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٦٦ .

مملوء ثوماً (١) ، فكان جميع ما قبض له مع قيمتة تسعين ألف دينار ، وكان حبس ١٣٧٧/٣ المتوكل إياه يوم الخميس لإحدى عشرة بقيت من شهر ربيع الأول .

[ذكرغضب المتوكل على عمر بن فوج]

وفيها غضب المتوكل على عمر بن فرج ؛ وذلك فى شهر رمضان ، فلا فع إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ، فحبس عنده ، وكتب فى قبض ضياعه وأمواله ، وصار نتجاح بن سكسمة إلى منز له ؛ فلم يجد فيه إلا خمسة عشر ألف درهم ، وحضر مسرور سهانة ، فقبض جواريه ، وقيسًد عمر ثلاثين رطلا ، وأحضر مولاه نصر من بغداد ، فحمل ثلاثين ألف دينار ، وحمل نصر من مال نفسه أربعة عشر ألف دينار ، وأصيب له بالأهواز أربعون ألف دينار ، ولأخيه محمد بن فرج ماثة ألف دينار ، وأصيب له بالأهواز أربعون ألف دينار ، ولا من المتاع ستة عشر بعيراً فرشاً ، ومن الجوهر قيمة أربعين ألف دينار ، وحسل من من متاعه وفرشه على خمسين جملا ، كرت مراراً ، وألبس فرجيية (٢) صوف من متاعه وفرشه على خمسين جملا ، كرت مراراً ، وألبس فرجيية (٢) صوف وقيسًد ، فكث بذلك سبعاً ، ثم أطلق عنه وقبض قصره ، وأخذ عياله ، ففتشوا وكن مائة جارية ؛ ثم صولح على عشرة آلاف ألف درهم ، على أن يرد عليه ما حيز عنه من ضياع الأهواز فقط ، ونزعت عنه الجبة الصوف والقيد ؛ وذلك في شوال .

وقال على بن الجهم بن بدر لنجاح بن سلمة يحرّضه على عمر بن فرج : أَبلِغْ ذَجَاحًا فَي الكتّابِ مَأْلُكةً تَمضِي بها الرِّيحُ إِصدرًا وإِيرادَا(٣) لا يخرُج المالُ عفوًا مِن يَدَىْ عمر أَو يُغْمَدَ السَّيفُ في فَوْدَيْه إِعمادا ١٣٧٨/٣ الرُّخَجيُّونَ لا يوفُون ما وعَدُواً والرخَّجيّات لا يُخلِفْنَ ميعادا

وقال أيضاً يهجوه : جَمَعتَ أَمرَيْنِ ضاعَ الحزمُ بينهما تِيهَ المُلوكِ وأَفعالَ المماليكِ(٤)

تاریخ الطبری – تاسع

<sup>(</sup>١) كذا في ا، د ، س وفي ط : «ثوباً» . (٢) ا : « جبة صوف »

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۳۴ (۶) دیوانه ۱۳۱

أَردتَ شكرًا بلا بر ومَرْزنَةٍ لقد سَلكتَ سبيلا غيرَ مسلوك ظَنَنْتَ عِرْضَك لم يُقرَعْ بقارعة وما أَراك على حالٍ بِمتروكِ

وفى هذه السنة أمر المتوكل بإبراهيم بن الجنيد النصراني، أخى أيوب كاتب سانة، فضُرِب له بالأعمدة حتى أقر بسبعين ألف دينار، فوجه معه مباركاً المغربيّ إلى بغداد حتى استخرجها من منزله، وجيء به فحـُبس.

## [ ذكرغضب المتوكل على أبى الوزيروغيره ]

وفيها غضب المتوكل على أبى الوزير فى ذى الحجة ، وأمر بمحاسبته ، فحمل نحواً من ستين ألف دينار ، وحمل بدور دراهم وحلينًا ، وأخذ له من متاع مصر اثنين وستين سفَطا واثنين وثلاثين غلاماً وفرشاً كثيراً ، وحبس بخيانته محمد بن عبد الملك أخا موسى بن عبد الملك والهيثم بن خالد النصرائى وابن أخيه سعدون بن على ، وصولح سعدون على أربعين ألف دينار ، وصولح ابنا أخيه عبد الله وأحمد على نيتف وثلاثين ألف دينار ؛ وأخذت ضياعهم بذلك .

وفى هذه السنة استكتب المتوكل محمد بن الفضل الجرجرائي.

1444/4

وفى هذه السنة عزل المتوكل يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان عن ديوان الحراج الفضل بن مر وان ، وولا ه يحيى بن خاقان الحراساني مولى الأزد ، وولتى إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول فى هذا اليوم ديوان زمام النفقات وعزل عنه أبا الوزير .

وفيها ولَّى المتوكل ابنه محمداً المنتصر الحرَّمين واليمن والطائف، وعقد له

يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان .

وفيها فُلج أحمد بن أبي دواد لست خلون من جمادي الآخرة .

وفيها قدم يحيى بن هرثمة مكة وهو والىطريق مكة بعلى بن محمد بن على الرضى بن موسى بن جعفر من المدينة .

وفيها وثب ميخائيل بن توفيل على أمّه تذورة فشمّسها وأدخلها الدير ، وقتل اللُّغُشِيط لأنه اتهمها به ؛ وكان ملكها ستّ سنين .

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

# ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

### [ ذكر الخبر عن هرب محمد بن البعيث ]

فمن ذلك ما كان من هرب محمد بن البعيث بن حـَـَــُــُـسَى ؛ جيء به أسيراً من قبل أذْرَبيجان فحبس .

« ذكر الحبر عن سبب هربه وما كان آل إليه أمره :

ذكر أن السبب فى ذلك كان أن المتوكل كان اعتمل فى هذه السنة ؛ وكان مع ابن البعيث رجل يخدمه يسمى خليفة ، فأخبره بأن المتوكل قد تُوفِين ، وأعد له دواب، فهرب هو وخليفة الذى أخبره الجبر إلى موضعه من أذ ربيجان ، وموضعه منها مرزند وقيل: كانت له قلعتان تُدعى إحداهما شاهى والأخرى يمكد ر (١) ويكدر خارج البحيرة، وشاهى فى وسط البحيرة، والبحيرة قدر خمسين فرسخا من حد أرمية ، إلى رستاق داخر قمان بلاد محمد بن الرواد، وشاهى قلعة ابن البعيث حصينة يحيط بها ماء قائم شم ، يركب الناس من أطراف المراغة إلى أرمية وهى بحيرة لا سمك فيها ولا خير .

و ُذكر أن ابن البَعيث كان فى حبس إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ، فتكلم فيه بِنَعَا الشرابي ، وأخذ منه الكُفُلاء نحواً من ثلاثين كَلَفلا ، منهم محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ؛ فكان يترد د بسامر ا ؛ فهرب إلى مرزند ، فجمع بحرند الطعام ؛ وفيها عيون ماء، فرم ا ماكان وهمى من سُورها ، وأتاه من أراد الفتنة من كل ناحية ؛ من ربيعة وغيرهم ؛ فصار فى نحو من ألفين ومائتي رجل .

وكان الوالى بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة، فقصَّر في طلبه ، فولَّى

144./4

<sup>(</sup>۱) س: «بكدر».

المتوكل حمدويه بن على بن الفضل السعدى أذْرَبيجان ، ووجَّهه من سامرًا على البريد ، فلما صار إليها جمع الجند والشاكريّة ومـّناستجاب له ، فصار في عشرة آلاف، فزَحف إلى ابن البَّعيث، فألجأه إلى مدينة مَرَّنْـد – وهي ١٣٨١/٣ مدينة استدارتها فرسخان وفي داخلها بساتين كثيرة ، ومن خارجها كما تدور شجر إلا في موضع أبوابها ــ وقد جمع فيها ابن البعيث آلة الحصار ، وفيها عيون ماء ، فلما طالت مدَّته، وجَّه المتوكل زيرك التركيُّ في مائتي ألف فارس من الأتراك؛ فلم يصنع شيئًا؛ فوجَّه إليه المتوكل عمروبن سيسل بن كال في تسعمائة من الشاكرية ، فلم يُغن ِ شيئًا ، فوجّه إليه بغا الشرابي في أربعة آلاف ما بین ترکی وشاکری ومغربی ، وکان حمدویه بن علی وعمر بن سیسل وزیرك زحفوا إلى مدينة مـَرَنْـد ، وقطعوا ما حواـها من الشجر ، فقطعوا نحواً من ماثة ألف شجرة وغير ذلك من شجر الغياض ، ونصبوا عليها عشرين مينهجسنيقا ، وبنوا بحذاء المدينة ما يستكنُّون فيه، ونصب عليهم ابن البعيث من الحجانيق مثل َ ذلك؛ وكان مَن معه من عُلُمُوج رساتيقه يرمون بالمقاليع ، فكان الرَّجُلُ لا يقدر على الدنوّ من سُـُور المدينة ، فقُـتل من أولياء السلطان في حـَـرْبه في ثمانية أشهر نحو من مائة رجل ، وجمُرح نحو من أربعمائة، وقتيل وجرح من أصحابه مثل ذلك.

> وكان حمدويه وعمرو وزيرك يغادونه القتال ويُراوحونه ؛ وكان السور من قبلَ المدينة ذليلاً ، ومن القرار نحواً من عشرين ذراعاً ، وكانت الجماعة من أصحاب ابن البعيث يتدارُّون بالحبال معهم الرماح فيقاتلون ؛ فإذا حُمل من عليهم من أصحاب السلطان لجنوا إلى الحائط؛ وكانوا ربما فتحوا باباً يقال له باب الماء ؛ فيخرج منه العيدة يقاتلون ثم يرجعون .

و لما قرب بـُغا الشرابيّ من مـَرَنَـْد بعث— فيا ذكر — عيسى بن الشيخ بن 1814/4 السَّليل الشيبانيّ ، ومعه أمانات لوجوه أصحاب ابن البعيث، ولابن البعيث أن ينزلوا وينزل على حكم أمير المؤمنين ؛ وإلاّ قاتلهم، فإن ظفر بهم لم يستبق منهم أحداً ، وممَّن ْ نزل فله الأمان ؟ وكان عامة مَّن ْ مع ابن البَّعيث من ربيعة من قوم عيسى بن الشيخ ؛ فنزل منهم قوم كثير بالحبال ، ونزل خمَّن ابن البعيث

على أخته أبو الأغر .

وذكر عن أبى الأغر هذا أنه قال: ثم فتحوا باب المدينة ، فدخل أصحاب حمدويه وزيرك ، وخرج ابن البعيث من منزله هارباً يريد أن يخرج من وجه آخر ؛ فلحقه قوم من الجند ، معهم منصور قمهر مانه ؛ وهو راكب دابة ، يريد أن يصير إلى نهر عليه رحاً ليستخفي في الرحا ، وفي عنقه السيف ، فأخذوه أسيراً وانتهب الجند منزله ومنازل أصحابه و بعض منازل أهل المدينة ، ثم نودى بعد ما انتهب الناس : برثت الذّمة ممن انتهب وأخذوا له أختين وثلاث بنات وخالته والبواقي سراري ؛ فحصل في يد السلطان من حرمه ثلاث عشرة امرأة ، وأخذ من وجوه أصحابه المذكورين نحو من مائتي رجل ، وهرب الباقون ؛ فوافاهم بنغا الشرابي من غد ، فنادى مناديه بالمنع من النهب ، فكتب بنغا الشرابي بالفتح لنفسه .

وخرج المتوكل فيها إلى المدائن في جمادي الأولى .

[ ذكر الحبر عن حج إيتاخ وسببه ]

وحج فى هذه السنة إيتاخ ، وكان والى مكة والمدينة والموسم ، ودُعيى له على المنابر.

ه ذكر الحبر عن سبب حجه في هذه السنة :

أذكر أن إيتاخ كان غلاماً خرزياً لسلام الأبرش طباخاً، فاشتراه منه المعتصم فى سنة تسع وتسعين وماثة، وكان لإيتاخ رُجُله (١) و بأس، فرفعه المعتصم ومين بعده الواثق ؛ حتى ضم إليه من أعمال السلطان أعمالاً كثيرة، وولا معونة سامرًا مع إسحاق بن إبراهيم ؛ وكان مين قيبله رجل، ومن قبل إسحاق رجل ؛ وكان من أراد المعتصم أو الواثق قَتُسُلمَه فعند إيتاخ

<sup>(</sup>١) الرجلة بالضم ، مثل الرجولية .

يُهْتل، وبيده يحبس؛ منهم محمد بن عبد الملك الزيات، وأولاد المأمون من سنندس، وصالح بن عنجيف وغيرهم؛ فلمناً ولي المتوكل كان إيتاخ فى مرتبته، إليه الجيش والمغاربة والاتراك والموالى والبريد والحجابة ودار الحلافة؛ فخرج المتوكل بعد ما استوت له الحلافة متنزها إلى ناحية القاطئول، فشرب ليلة، فعربد على إيتاخ؛ فهم إيتاخ بقتله؛ فلما أصبح المتوكل قيل له، فاعتذر إليه والتزمه، وقال له: أنت أبى وربيشتنى، فلما صار المتوكل إلى سامرًا دس اليه من يشير عليه بالاستئذان للحج ، ففعل وأذن له ، وصيره أمير كل الملدة يدخلها، وخلع عليه، وركب جميع القواد معه، وخرج معه من الشاكرية والقواد والغلمان سوى غلمانه وحسمه بشركثير؛ فحين خرج صيرت الحجابة إلى وصيف ، وذلك يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة .

1445/4

وقد قيل إن هذه القصة من أمر إيتاخ كانت في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وإن المتوكل إنما صير إلى وصيف الحجابة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة من سنة ثلاث وثلاثين ومائتين .

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى (١).

<sup>(</sup>۱) ط: « موسى بن عيسى » .

# ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر الحبر عن مقتل إيتاخ ] فن ذلك مقتل إيتاخ الخزري .

ذكر الحبر عن صفة مقتله :

ُذكر عن إيتاخ أنه لما انصرف من مكتة راجعاً إلى العراق، وجمّه المتوكل إليه سعيد بن صالح الحاجب مع كسوة وألطاف ، وأمره أن يلقاه بالكُوفة أو ببعض طريقه ؛ وقد تقدّم المتوكل إلى عامله على الشرطة ببغداد بأمره فيه .

فذكر عن إبراهيم بن المدبر، أنه قال : خرجت مع إسحاق بن إبراهيم حين قررُب إيتاخ من بغداد ، وكان يريد أن يأخذ طريق الفررات إلى الأنبار ، ثم يخرج إلى سامرًا ، فكتب إليه إسحاق بن إبراهيم : إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ، قد أمر أن تدخل بغداد ، وأن يلقاك بنو هاشم و و جوه الناس ، وأن تقعد لهم فى دار خرن يمة بن خازم ، فتأمر لهم بجوائز . قال : فخرجنا حتى إذا كنا بالياسرية ، وقد شحن ابن إبراهيم الحسر بالحند والشاكرية ، وحرج فى خاصته ، وطرح له بالياسرية صفة ، فجلس عليها حتى قالوا : قد قرب منك . فركب فاستقبله ؛ فلما نظر إليه أهوى إسحاق لينزل ، فحلف عليه ايتاخ ألا يفعل .

قال : وكان إيتاخ فى ثلثاثة من أصحابه وغلمانه ، عليه قـ باء أبيض، متقلداً سيفاً بحماثل ، فسارا جميعاً ؛ حتى إذا صارا عند الجسر تقد مه إسحاق عند الجسر ، وعبر حتى وقف على باب خُزيمة بن خازم ، وقال لإيتاخ : تدخل أصلح الله الأمير ! وكان الموكلون بالجسسر كلما مر بهم غلام من غلمانه قد موه ؛ حتى بقى فى خاصة غلمانه ، ودخل بين يديه قوم ، وقد فرشت له دار خزيمة ، وتأخر إسحاق ، وأمر ألا يدخل الدار من غلمانه إلا

فنظر فإذا ليس معه إلا" ثلاثة غلمان، فقال: قد فعلوها ! ولو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه ؛ ولو دخل إلى سامرًا ، فأراد بأصحابه قتل جميع من خالفه أمكنه ذلك . قال : فأترى بطعام قرب الليل، فأكل فكث يومين أو ثلاثة ، ثم ركب إسحاق في حَرّاقة وأعد لإيتاخ أخرى ، ثم أرسل إليه أن يصير إلى الحرَّاقة، وأمر بأخذ سيفه، فحدَّروه إلى الحرَّاقة،وصُيِّرَ معه قوم في السلاح وصاعبَدَ إسحاق، حتى صار إلى منزله، وأخرِ ج إيتاخ حين (١) بلغ دار إسحاق، فأدخيل ناحية منها، ثم قيِّد فأثقيل بالحديد في عُنقه ورجليه؛ ثم قدِّم بابنيه منصور ومظفر ، و بكاتبيه سليمان بن وهنب وقدامة بن زياد النصرانيُّ بغداد . 1447/4 وكان سليان على أعمال السلطان ، وقدامة على ضياع إيتاخ خاصة ، فحبيسوا ببغداد ؛ قأما سلمان وقدُدامة فضُرِ با ، فأسلم قدُدامة وحدُبس منصور ومظفر.

ثلاثة أو أربعة ، وأخذت عليه الأبواب، وأمر بحراسته من ناحية الشط ،

وكسرت كل درجة في قصر خُنزيمة بن خازم، فحين دخل أغلق الباب خلفه،

وذكر عن تُـرُك مولى إسحاق أنه قال: وقفت على باب البيت الذي فيه إيتاخ محبوس ، فقال لى : يا ترك ، قلت : ما تريد يا منصور ؟ قال .: أقرئ الأمير السلام ، وقل له : قد علمت ما كان يأمرني به المعتصم والواثق في أمرك؛ فكنت أدفع عنك ما أمكنني ؛ فلينفعنني ذلك عندك ؛ أما أنا فقد مر بي شدة ورخاء ؛ فما أبالى ما أكلت وما شربت ، وأ"ما هذان الغلامان ؛ فإنهما عاشا في نعمة ولم يعرفا البؤس ، فصيَّر ْ لهما مـَرَقة ولحماً وشيئاً يأكلان منه . قال : ترْك فوقفتُ على باب مجلس إسحاق ، قال لى : ما لك يا ترك ؟ أتريد أن تتكلم بشيء ؟ قلت : نعم، قال لى إيتاخ كذا ، كذا ، قال : وكانت وظيفة إيتاخ رغيفًا وكوزاً من ماء، ويأمر لابنيه بخوان فيه سبعة أرغفة وخمس غُرف، فلم يزل ذلك قائماً حياة إسحاق، ثم لا أدرى ما صنيع بهما ؛ فأما إيتاخ فقُيلًا وصُّيِّر في عنقه ثمانون رطلا، وقسَيند " ثقيل، فمات يوم الأربعاء لحمس خلوْن من جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وماثتين ، وأشهد إسحاق على موته أبا الحسن إسحاق بن ثابت بن أبي عباد وصاحب بريد بغداد والقضاة ، وأراهم إياه لاضرُّبّ به ولا أثر.

<sup>(</sup>١) س : «حتى».

1444/4

وحدثنى بعض شيوخنا أن إيتاخ كان موته بالعطش، وأنه أطعيم (١) فاستسقى فمنسع الماء، حتى مات عطشاً، وبقى ابناه فى الحبس حياة المتوكل، فلما أفضى الأمر إلى المنتصر أخرجهما ؛ فأما مظفر فإنه لم يعش بعد أن أخرج من السجن إلا ثلاثة أشهر حتى مات ؛ وأما منصور فعاش بعده.

## [ذكر خبر أسر ابن البعيث وموته ]

وفى هذه السنة قدم بنُغا الشرابى بابن البَعيث فى شوّال وبخليفته (٢) أبى الأغر وبأخوى ابن البعيث صقر وخالد – وكانا نزلا بأمان – وبابن لابن البعيث ، يقال له العلاء ؛ خرج بأمان ، وقدم من الأسرى بنحو من مائة وثمانين رجلا، ومات باقيهم قبل أن يصلوا ؛ فلما قربوا من سامرًا حُملوا على الجيمال يستشرفهم الناس ، فأمر المتوكل بحبسه وحبسهم ، وأثقله حديداً.

فذ كر عن على بن الجهم ، أنه قال : أتبي المتوكل بمحمد بن البعيث ، فأمر بضرب عنقه ، فطرح على نيطتع ، وجاء السيافون فلوحوا له ، فقال المتوكل ، وغلظ عليه: ما دعاك يا محمد إلى ما صنعت ؟ قال : الشقوة ، وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه ؛ وإن لى فيك لظناً ين أسبقهما إلى قلبي أولاهما بك ؛ وهو العفو ؛ ثم اندفع بلا فضل ، فقال :

أَبَى الناسُ إِلاَّ أَنك اليومَ قاتِلِي إمامَ الهُدَى والصفح بالناسِ أَجمَلُ (٣) وهل أَنا إِلا جُبلةٌ من خطية وعفوك من نور النبوَّة يُجْبَلُ فإنَّا خيرُ السابقين إلى العُلَا ولا شكَّ أَنْ خير الفعَاليْنِ تَفعَل فإنَّك خيرُ السابقين إلى العُلَا ولا شكَّ أَنْ خير الفعَاليْنِ تَفعَل

قال على : ثم التفت إلى المتوكل ، فقال : إن معه لأدباً ، وبادرت فقلت : بل يفعل أمير المؤمنين خير هما ويمن عليك ؛ فقال : ارجع إلى منزلك .

وحد تني . . . (1) أنه أنشدني بالمراغة جماعة من أشياخها أشعار ألابن

<sup>(</sup>۱) س: «طعم». « وبحليفه».

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير: «بالمر»، المسمودى: «بالحر». (٤) نقص في ط، ولم يرد الحبر في ا، د.

البعيث بالفارسية ، ويذكرون أدبه وشجاعته، وله أخبار وأحاديث .

وحد تنى بعض مَن د كر أنه شهد المتوكل حين أتبى بابن البَعيث، وكلّمه ابن البَعيث، وكلّمه ابن البَعيث بما كلّمه به، فتكلّم فيه المعتز ؛ وهو جالس مع أبيه المتوكل، فاستوهبه فُوهيب له، وعُنْ عنه.

وكان ابن البـَعيث حين هرب قال :

كمْ قد قضيت أمورًا كان أهملَها غيرى وقد أخذ الإفلاسُ بالكَظَم لا تَعْذلينِي في ليس ينفعُني إليكِ عنى جَرى المِقدارُ بالقَلمِ سأتلِفُ المالَ في عُسرٍ وفي يسر إن الجوادَ الذي يُعْطِي على العدَمِ

وكان ابن البعيث حين هرب خلتف في منزله ثلاثة بنين له، يقال لهم: البَعيث وجعفر وحلَّبس ، وجوارى ، فحبيسوا ببغداد في قصر الذهب ، فتكليم بنغا الشرابي بعد موت ابن البعيث ومات بعد دخوله سامر البشهر في أبي الأغر خدَدنه ، فأطلق وأطلقت خالة "لابن البعيث ، فخرجت من السجن ، فاتت فرحاً من يومها ، و بقى الباقون في الحبس .

وذكر أن ابن البعيث صُيِّر في عنقه مائة رطل ، فلم يزل مكبوبـاً على وجهه حتى مات .

و لما أخيذ ابن ُ البعيث أخرِ ج من الحبس من ْ كان محبوساً بسبب كفالته به ، وقد كان بعضهم مات في الحبس ، فأخرِ ج بعد ُ باقى عياله وصُيتر بنوه : حــل بس والبعيث وجعفر في عيداد الشاكر ية مع عبيد الله بن خاقان ، وأجريت عليهم الأنزال .

## [أمر المتوكل مع النصارى]

وفى هذه السنة أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل الذّمة كلهم بلبس الطيالسة العسليّة والزّنانير وركوب السروج بركب الحشب وبتصيير كُررَتَيْن على مؤخّر السروج، وبتصيير زرّين على قلانس ميّن لبس منهم قلنسوة مخالفة لون القلنسوة التي يلبسها المسلمون، وبتصيير رقعتين على ما ظهر من لباس

189./4

مماليكهم مخالف ونهما لون الثوب الظاهر الذي عليه؛ وأن تكون إحدى الر قعتين بين يديه عند صدره، والأخرى منهما خليف ظهره ؛ وتكون كل واحدة من الر قعتين قد ر أربع أصابع ، ولونهما عسليًا ، ومن ابس منهم عمامة فكذلك يكون لونها لون العسلي ، ومن خرج من نسائهم فبرزت فلا تبرز إلا في إزار عسلي ، وأمر بأخذ مماليكهم بلبس الزّنانير و بمنعهم لبس المناطق، وأمر بهدم بيعهم المحدثة ، وبأخذ العشر من منازلم ، وإن كان الموضع واسعاً صُيَّر مسجداً، وإن كان لا يصلح أن يكون مسجداً صُيِّر فضاء ، وأمر أن يجعل على أبواب دورهم صور سياطين من خشب مسمورة ؛ تفريقاً بين منازلم و بين منازل المسلمين ، ونهى أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجرى أحكامهم فيها على المسلمين ، ونهى أن يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين ، ولا يعلم مسلم ، ونهى أن ينظهروا في شعانينهم صليبًا ، وأن يشمعلوا (١) في الطريق ، وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض ، لئلا تشبه قبور المسلمين .

وكتب إلى عماله في الآفاق :

بسم الله الرحمن الرحم ؛ أما بعد ؛ فإن الله تبارك وتعالى بعزته التى لاتحاول وقدرته على ما يريد ؛ اصطفى الإسلام فرضية لنفسه ، وأكرم به ملائكته ، وبعث به رسله ، وأيد به أولياءه ، وكمنفة بالبر ، وحاطه بالنصر ، وحرسه من العاهة ، وأظهره على الأديان ، مبر عال الشبهات ، معصوماً من الآفات ، عبواً بمناقب الحير ، محصوصاً من الشرائع بأطهرها وأفضلها ، ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها ، ومن الأحكام بأعدلها وأقنعها ، ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها ؛ وأكرم أهله بما أحل لهم من حلاله ، وحرم عليهم من حرامه ، وبين لهم من شرائعه وأحكامه ، وحد لهم من حدوده ومناهجه ، وأعد لهم من سعة جزائه وثوابه ، فقال في كتابه فيا أمر به ونهى عنه ، وفيا حض عليه فيه ووعظ : والمُنكر والبَعْ يُعْ بالهدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاء والمُنكر والبَعْ يُعْ بالهدل لها كم تذكر ون الاكار) ، وقال فيا حرم على أهله

<sup>(</sup>٢) سورة النحل٩٠ .

<sup>(</sup>١) أن يشمعلوا : أن يسرعوا .

مماغمط فيه أهل الأديان من ردىء المطعم والمشرب والمنكح لينز ههم عنه وليظهر به دينهم، ليفضّلهم عليهم تفضيلا: ﴿ حُرّ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهُ وَالمُنْخَنَقَةُ ... ﴾ (١) إلى آخر الآية ، ثم ختم ما حرم عليهم من ذلك في هذَّه الآية بحراسة دينه ؛ ممن عَند عنه و بإتمام نعمته على أهله الذين اصطفاهم ، فقال عز وجل : ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... ﴾(١) الآية ، وقال عز وجل : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتُكُمُ ... ﴾(١) وقال : (إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ...) (٣) الآية ، فحرَّم على المسلمين من مآكل أهل الأديان أرجسها وأنجسها ، ومن شرابهم أدعاه إلى العداوة والبغضاء ، وأصدّه عن ذكر الله وعن الصلاة ، ومن مناكحهم أعظمها عنده ِ وزْراً ، وأولاها عند ذوى الحجمَى والألباب تحريمًا ، ثم حباهم محاسن الأخلاق وفضائل الكرامات ؛ فجعلهم أهل َ الإيمان والأمانة ، والفهَضْلُ والتراحم واليقين والصدق ؛ ولم يجعل في دينهم التقاطع والتدابُّر، ولا الحميَّة ولا التكبر، ولا الخيانة ولا الغدر، ولا التباغيَ ولا التظالم ؛ بل أمر بالأولى ونهيي عن الأخرى ، ووعد وأوعد عليها جَدَّته ونارَه ، وثوابه وعقابه ؛ فالمسلمون بما اختصَّهم الله من كرامتيه ، وجعل لهم من الفضيلة بدينهم الذي اختاره لهم ، بائنون على الأديان بشرائيعهم الزَّاكية ، وأحكامهم المرضية الطاهرة، وبراهينهم المنيرة ، وبتطهير الله دينهم بما أحل وحرّم فيه لهم وعليهم ، قضاء من الله عزّ وجل في إعزاز دينه ؟ حتماً ومشيئةً منه في إظهار حقه ماضية ، وإرادة منه في إتمام نعمته على أهله نافذة ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَك عَنْ بَيُّنة ويَحْيَا مَن حَيَّ عَنْ بَيِّنة ﴾ (١) ، وليجعل الله الفوز والعاقبة للمتقين ، والخزى في الدنيا والآخرة على الكافرين .

وقد رأى أمير المؤمنين ــ و بالله توفيقه و إرشاده ــ أن يحمـِل أهل الذمـّة جميعاً

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٣. (٢) سورة النساء ٣٣.

<sup>( ؛ )</sup> سورة الأنفال ؛ ؛ .

<sup>(</sup> ٣) سورة المائدة ٩٠ .

بحضرته وفى نواحى أعماله؛أقربيها وأبعدِها ، وأخصَّهم وأخسَّهم على تصيير طيالستهم التي يلبسونها ؛ مَن لبسها من تجاَّرهم وكتابهم ، وكبيرهم وصغيرهم ، على ألوان الثياب العسليَّة ، لا يتجاوز ذلك منهم متجاوز إلى غيره ، ومـَنْ قصرعن هذه الطبقة من أتباعهم وأرذالهم، ومَن ° يقعد به حاله عن لبس الطيالسة منهم أخيذ بتركيب حير قتين صبغهما ذلك الصَّبغ يكون استدارة كلَّ واحدة منهما شبراً تاميًّا في مثله ، على موضع أمام ثوبه الذي يلبسه ، تلقاء صدره ، ومن وراء ظهره ، وأن يؤخذ الجميع منهم في قلانسهم بتركيب أزرّة عليها تُمُخالف ألوانها ألوان القلانس؛ ترتفع في أما كنها التي تقع بها ، لئلا تلصق فتُستمر ولا ما يركّب منها على حباك فتخنى؛ وكذلك في سروجهم باتّخاذ رُكب خشب لها، ونتَصْبِ أكر على قرابيسها ؛ تكون ناتئة عنها ، وموفية عليها ، لا يرخُّص لهم في إزالتها عن قرابيسهم ، وتأخيرها إلى جوانبها ؛ بل يُتفقَّد ذلك منهم ؛ ليقع ما وقع من الذي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليه ظاهراً يتبيّنه الناظر من غير تأمُّل ، وتأخذه الأعين من غير طلب ، وأن تؤخذ عبيدهم و إماؤهم ، ومـن ° يلبس المناطق من تلك الطبقة بشد " الزنانير والكساتيج مكان ألمناطق التي كانت فى أوساطهم، وأن توعيز إلى عمالك فيها أمربه أمير المؤمنين فى ذلك إيعازاً تحدوهم به إلى استقصاء ما تقدم إليهم فيه ، وتحذَّرهم إدهاناً وميلا ، وتتقدُّم إليهم في إنزال العقوبة بمـَن ْ خالف ذلك من جميع أهل الذَّمة عن سبيل عناد وتهوين إلى غيره ؛ ليقتصر الجميع منهم على طبقاتهم وأصنافهم على السبيل التي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليها ، وأخذهم بها إن شاء الله .

1444/4

فاعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين وأمره ، وأنفذ إلى عمالك فى نواحيى عملك ما ورد عليك من كتاب أمير المؤمنين بما تعمل به إن شاء الله ؛ وأمير المؤمنين يسأل الله ربّه ووليّه أن يُصلِّى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وملائكته ، وأن يحفظه فيا استخلفه عليه من أمر دينه ، ويتولى ما ولا ه مما لا يبلغ حقه فيه إلا بعونه ؛ حفظاً يحمل به ما حمله ، وولاية يقضى بها حقه منه ويوجب بها له أكمل ثوابه ، وأفضل مزيده ؛ إنه كريم رحيم .

1892/4

وكتب إبراهيم بن العباس فى شوال سنة خمس وثلاثين ومائتين .

فقال على بن الجهم :

العَسلِيَّاتُ التي فرَّقَتْ بين ذوى الرَّشْدَةِ والغَيَّ (١) وما على العاقل إِنْ تَكْثرُوا فإنه أَكثرُ للفَيَّ

### [ ظهور محمود بن الفرج النيسابوريّ ]

وفى هذه السنة ظهر بسامرًا رجل " يقال له محمود بن الفرج النيسابورى فزيم أنه ذو القرنين ، ومعه (۲) سبعة وعشر ون رجلا عند خشبة بابك، وخرج من أصحابه بباب العامة رجلان ، و ببغداد فى مسجد مدينتها آخران ، و زعما أنه نبي " ، وأنه ذو القرنين ؛ فأتي به و بأصحابه المتوكل ، فأمر بضر به بالسياط ؛ فضرب ضربا شديداً ، فات من بعد من ضر "بيه ذلك ، وحبيس أصحابه ؛ وكانوا قدموا من نيسابور ، ومعهم شيء يقرءونه ، وكان معهم عيالاتهم ، وفيهم شيخ يشهد له بالنبوة ، ويزعم أنه يوحى إليه ، وأن جبريل يأتيه بالوحى ، فضرب محمود مائة سوط ، فلم ينكر نبوته حين ضرب ، وضرب الشيخ الذى فضرب محمود مائة سوط ، فلم ينكر نبوته حين ضرب . وحمل محمود إلى باب العامة ، فأكذب نفسه ، وقال : الشيخ قد اختدعنى ، وأمر أصحاب محمود أن يصفعوه فصفعوه ؛ كل واحد منهم عشر صفعات ، وأخيذ له مصحف فيه كلام قد جمعه ذكر أنه قرآنه ، وأن جبريل عليه السلام كان يأتيه به ، ثم مات يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذى الحجة فى هذه السنة ودفن فى الجزيرة .

#### [ ذكر عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة]

وفى هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة : لمحمد وسهاه المنتصر ، سموه/١٣٩٥ وفي عبد الله بن قبيحة ــ و يختلف في اسمه ، فقيل إن اسمه محمد ، وقيل:

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩٢. (٢) ابن الأثير : «وتبعه».

اسمه الزبير، ولقبه المعتزّ – ولإبراهيم وسماه المؤيّد بولاية العهد، وذلك – فيا قيل – يوم السبت لثلاث بقين من ذى الحجة – وقيل لليلتين بقيتا منه – وعقد لكلّ واحد منهم لواءين ؛ أحدهما أسود وهو لواء العهد، والآخر أبيض وهو لواء العمل، وضم للى كلّ واحد من العمل ما أنا ذاكره.

فكان ما ضم إلى ابنه محمد المنتصر من ذلك إفريقية والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلغ سلطانه من المغرب وجند قنسرين والعواصم والثغور الشأمية والجزرية وديار مضر وديار ربيعة والموصل وهييت وعانات والخابور وقرقيسيا وكور باجر منى وتكريت وطساسيج السواد وكور دجلة والحرمين واليمن وعك وحضرموت واليمامة والبحرين والسند ومكران وقند ابيل وفرع بيت الذهب وكور الأهواز والمستغلات بسامرا وماه الكوفة وماه البصرة وماسبدان ومهرجان قدة ق وشهر زور ودراباذ والصامغان وأصبهان وقم وقاشان وقزوين وأمور الجبل والضياع المنسوبة إلى الجبال وصدقات العرب بالبصرة وأمور المجبل والضياع المنسوبة إلى الجبال وصدقات العرب بالبصرة وأمور المهرون والمهرق والمهرق والمهرق والمهرق والمهرق والمهرق والمهرق والمهرون والمه

وكان ما ضم إلى ابنه المعتز كُور خراسان وما يضاف إليها، وطبرستان والري وكان ما ضم إلى ابنه المعتز كُور خراسان وما يضاف إليها، وطبرستان والري وإرمينية وأذ ربيجان وكُور فارس. ضم إليه في سنة أربعين خـزن بيوت الأموال في جميع الآفاق، ودور الضرب، وأمر بضرب اسمه على الدراهم.

وكان ما ضم للى ابنه المؤيد جند دمشق وجند حمص وجند الأردن وجند فلسطين ، فقال أبو الغصن الأعرابي :

1897/4

إِنَّ وُلاةَ المسلمينَ الجِلَّهُ محمَّدٌ ثم أَبو عَبْدِ اللهُ ثُمَّتَ إِبراهِيمُ آبى اللَّهُ بُورِكَ في بنيي خليفةِ اللهُ وكتب بينهم كتابًا نسخته:

هذا كتاب كتبه عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ، وأشهد الله على نفسه بجميع ما فيه ومن حضر من أهل بيته وشيعته وقواده وقُضاته وكفاته وفقهائه وغيرهم من المسلمين لمحمد المنتصر بالله ، ولأبى عبد الله المعتز بالله ، وإبراهيم المؤيد بالله ؛ بنى أمير المؤمنين ؛ فى أصالة من رأيه ، وعموم من عافية بدنه، واجهاع من فهمه ؛ مختاراً لما شهد به ، متوخياً بذلك طاعة ربه ، وسلامة رعيته واستقامتها وانقياد طاعتها ، واتساع كلمتها ؛

وصلاح ذات بينها ؛ وذلك فى ذى الحجة سنة خمسة وثلاثين ومائتين وأنه جعل [1] ؛ إلى محمد المنتصر بالله بن جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ولاية عهد المسلمين فى حياته والحلافة عليهم من بعده ؛ وأمره بتقوى الله التى هى عيصمة من اعتصم بها ونجاة من لجأ إليها ، وعز من اقتصر عليها ؛ فإن بطاعة الله تتم النعمة ، وتجب من الله الرحمة ، والله غفور وحيم . وجعل عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين الحلافة من بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين إلى أبى عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين ، ثم من بعد أبى عبد الله المعتز ابن أمير المؤمنين الخلافة إلى إبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين أمير المؤمنين .

1894/4

وجعل عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين لمحمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين على أبى عبد الله المعتز بالله و إبراهيم المؤيد بالله ابنى أمير المؤمنين السمع والطاعة والنصيحة والمشايعة والموالاة لأوليائه والمعاداة لأعدائه، في السر والحهر، والغضب والرضا، والمنع والإعطاء، والتمسك ببيعته، والوفاء بعهده، لا يتبغيانه غائلة، ولا يحاولانه مخاتلة ، ولا يمالئان عليه عدواً، ولا يستبد أن دونه بأمر يكون فيه نقض لل جعل إليه أمير المؤمنين من ولاية العهد في حياته والحلافة من بعده.

وجعل عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين لأبى عبد الله المعتز بالله وإبراهيم المؤيد بالله ابنى أمير المؤمنين الوفاء بما عقده لهما ، وعهد به إليهما من الحلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين ، وإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الحليفة من بعد أبى عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين ، والإتمام (٢) على ذلك ، وألا يحد من بعد أبى عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين ، والإتمام (٢) على ذلك ، ولا يحد من جميع البرية ، ولا يؤخر منهما مقد ما ، ولا يقد م منهما مؤخراً ، ولا يتنقصهما ولا واحداً منهما شيئاً من أعمالهما التي ولاهما عبد الله جعفر الإمام ولا يتنقصهما ولا واحداً منهما شيئاً من أعمالهما التي ولاهما عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين وكل واحد منهما ، من الصلاة والمعاون والقضاء

<sup>(</sup>١) من ا، د . ( والإمام » .

والمظالم والحراج والضياع والغنيمة والصدقات وغير ذلك من حقوق أعمالهما، وما في عمل كل واحد منهما؛ من البريد والطرر وخرق ن بيوت الأموال والمعاون ود و و الضر ب وجميع الأعمال التي جعلها أمير المؤمنين ، و يجعلها إلى كل واحد منهما ، ولا ينقل عن واحد منهما أحداً من ناحيته من القواد والجند والشاكرية والموالى والمعلمان وغيرهم ؛ ولا يعترض عليه في شيء من ضياعه و إقطاعاته وسائر أمواله وذخائره وجميع ما في يده ، وما حواه وملكت يده من تالد وطارف ، وقديم ومستأنف ؛ وجميع ما يستفيده و يستفاد له بنقص ، ولا يحرم ولا يجنف (١) ، ولا يعرض لأحد من عماله وكتابه وقضاته وخدمه و وكلائه وأصحابه ، وجميع أسبابه بمناظرة ولا محاسبة ؛ ولا غير ذلك من الوجوه والأسباب كلها ، ولا يفسخ فيا وكتده أمير المؤمنين لهما في هذا العقد والعهد ، بما يزيل ذلك عن جهته ، أو يكون ناقضاً لشيء منه .

وجعل عبد الله جعفر المتوكل على الله أمير المؤمنين على أبى عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين إن أفضت إليه الحلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيد بالله ابن أميرالمؤمنين مثل الشرائط التى اشترطها على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين بجميع ما سمّى فيه ووصف فى هذا الكتاب، وعلى ما بين وفسر ، مع الوفاء من أبى عبدالله المعتز بالله ابن أميرالمؤمنين ، بماجعله أميرالمؤمنين لإبراهيم المؤيد بالله ابن أميرالمؤمنين من الحلافة وتسليم ذلك راضياً (٢) به محضياً له ؛ مقد ما ما فيه حتى الله عليه وما أمره به أمير المؤمنين ، غير ناكث ولا ناكب بذلك، ولا مبدل، فإن الله تعالى جد أه وعـز ذكره يتوعد من خالف أمره ، وعسند عن سبيله فى محكم كتابه : ﴿ فَمَنْ بدَّلهُ بعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إثْمَهُ عَلَى النَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ (٣) .

على أن لأبى عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين ولإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين ، الأمان، وهما مقيان بحضرته أو أحدهما ، أوكانا غائبين عنه ؛ أو مجتمعين كانا أو متفر قين. ويستمر أبو عبد الله

(٢) ط: «رضيا».

<sup>(</sup>۱) ا: «مجيف».

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٨١.

المعتز بالله ابن أمير المؤمنين في ولايته بخراسان وأعمالها المتصلة بها والمضمومة إليها ، ويستمر إبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين في ولايته بالشأم وأجنادها ؛ فعلى محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين ، أن مصمي أباعبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين إلى خراسان وأعمالها المتصلة بها والمضمومة إليها ، وأن يسلم له ولايتها وأعمالها كلها وأجنادها والكور والداخلة فيا ولتي جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين أبا عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين ، فلا يعوقه عنها ، ولا يحبسه قبله ولا في شي من البلدان دون خراسان والكور والأعمال المضمومة إليها ، وأن يعجل إشخاصه إليها والياً عليها وعلى جميع أعمالها ، مشرداً بها وأن يعجل إشخاصه إليها والياً عليها وعلى جميع أعمالها ، مشرداً بها وأن يتشخص معه جميع من ضم إليه أمير المؤمنين ، ويضم من مواليه وقواده وأن يتشخص معه جميع من ضم إليه أمير المؤمنين ، ويضم من مواليه وقواده وأولادهم وعيالهم ؛ ولا يحبس عنه أحداً ، ولا يشرك في شيء من أعماله أحداً ، ولا يشرك في شيء من أعماله أحداً ، ولا يوبرب على يده في قليل ولا كثير .

وأن يطلق محمد المنتصر بالله لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الخروج إلى الشأم وأجنادها (٢) فيمن ضم أمير المؤمنين ويضمه إليه من مواليه وقو آده وخد دمه وجنوده وشاكريته وصحابته ومحماله وخد امه ومن اتبعه من صنوف الناس بأهاليها وأولادهم وأموالهم ، ولا يحبس عنهم أحداً ، ويسلم إليه ولايتها وأعالها وجنودها كلها ، لا يعوقه عنها ، ولا يحبسه قب له ولافى شيء من البلدان دوز مها ، وأن يعجل إشخاصه إلى الشأم وأجنادها واليا عليها ، ولا ينقله عنها ؛ وأن عليه له فيمن ضم إليه من القواد والموالى والغلمان والجنود والشاكرية وأصناف الناس وفى جميع الأسباب والوجوه مثل الذى اشترط على محمد المنتصر بائته ابن أمير المؤمنين فى خراسان وأعمالها على ما رسم من ذلك ، وبيتن ولحص ، وشرح فى هذا الكتاب .

ولإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين على أبي عبد الله المعتز بالله ابن

12../4

18.1/4

<sup>(</sup>١) س : «وعمالهم». «وأجناده»

أميرالمؤمنين - إذا أفضت الحلافة إليه ، وإبراهيم المؤيد بالله مقيم بالشام - أن يُمقر ه بها أو كان بحضرته ، أو كان غائباً عنه ، أن يمضيه إلى عمله من الشأم ، ويسلم اليه أجناد ها وولايتها وأعمالها كلها ، ولا يعوقه عنها ، ولا يحبسه قببله ولا في شيء من البلدان دونها ، وأن يُعجل إشخاصه إليها والياً عليها وعلى جميع أعمالها ؛ على مثل الشرط الذي أخذ لأبي عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعمالها ؛ على ما رسم ووصف وشرط في هذا الكتاب ؛ لم يجعل أمير المؤمنين لواحد ممن وقعت عليه وله هذه الشروط ؛ من محمد المنتصر بالله ، وأبي عبد الله المعتز بالله ، وإبراهيم وكه هذه الشروط ؛ من محمد المنتصر بالله ، وأبي عبد الله المعتز بالله ، وإبراهيم المؤيد بالله ؛ بني أمير المؤمنين ، أن يزيل شيئاً مما اشترطنا في هذا الكتاب ، ووكدنا ، وعليهم جميعاً الوفاء به ؛ لا يقبل الله منهم إلا ذلك ، ولا التمستك إلا بعهد الله فيه ؛ وكان عهد الله مسؤلا .

أشهد الله رب العالمين جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ومن مضره من المسلمين بجميع ما فى هذا الكتاب على إمضائه إياه ؛ على محمد المنتصر بالله ، وأبى عبد الله المعتز بالله ، وإبراهيم المؤيد بالله ، بنى أمير المؤمنين بجميع ما سمّى ووصَف فيه ، وكفى بالله شهيداً ومعيناً لمن أطاعه راجياً ، ووفلى بعهده خائفاً وحسيباً ؛ ومعاقباً من خالفه معانداً ، أوصد ف عن أمره مجاهداً.

وقد كتب هذا الكتاب أربع نسخ ، وقعت شهادة الشهود بحضرة أمير المؤمنين فى كل نسخة منها ؛ فى خزانة أمير المؤمنين نسخة ، وعند محمد المنتصر ابن أمير المؤمنين نسخة ، وعند أبى عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين نسخة ، ونسخة عند إبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين .

وقد ولى جعفر الإمام المتوكل على الله أبا عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين أعمال فارس وإرمينية وأذ ربيجان إلى ما يلى أعمال خراسان وكرُورها والأعمال المتصلة بها والمضمومة إليها ، على أن يجعل له على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين فى ذلك الذى جعل له فى الحياطة فى نفسه ، والوثاق فى أعماله ، والمضمومين إليه ، وسائر من يستعين به من الناس جميعاً فى خرراسان والكرور المضمومة إليها والمتصلة بها على ما سمّى ووصف فى هذا الكتاب .

12.7/4

وقال إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول يمدح بني المتوكل الثلاثة : المنتصر ، والمعتز ، والمؤيد :

بالنَّصْرِ والإِعزاز والمتأْييدِ(۱) كَنَفُوا الخلافة من وُلاةِ عهودِ يكنفْنَ مطلَعَ سعدِهِ بسعود فسعوْا بأكرمِ أَنفسٍ وجُدُودِ أَضْحَتْ عُرَى الإسلام وهْي مَنوُطةً بخليفة من هاشم وثلاثة قمرٌ توالتْ حوله أقمارُهُ كَنَفَتْهمُ الآباءُ واكتنفتْ بهمْ

18.4/4

وله في المعتزّ بالله :

أَشرقَ المشرقُ بالمع تزِّ باللهِ ولاحَا<sup>(٢)</sup> إنما المعتز طِيبٌ بُثَّ في الناسِ فَفاحاً

وله أيضًا فيها :

الله أَظهرَ دينَهُ وأَعـزَهُ بمحمـدِ (۱) والله أكرَمَ بالخلا فة جعفرَ بنَ محمدِ والله أيّد عهـده بمحمـدِ ومحمدِ وموريّدِ لمؤيدَيْتِ إلى الذي محمّدِ

وفيها كانت وفاة إسحاق بن إبراهيم صاحب الجسر فى يوم الثلاثاء لست بقين من ذى الحجة، وقيل كانت وفاته لسبع بقين منه. وصير ابنه مكانه، وكسى خمس خلع، وقلد سيفاً، وبعث المتوكل حين انتهى إليه خبر مرضه بابنه المعتز لعيادته مع بنغا الشرابي وجماعة من القواد والجند.

وذكر أن ماء دجلة تغيّر في هذه السنة إلى الصُّفْرة ثلاثة أيام ، ففرَع

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۳۰

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣١

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٣١

الناس لذلك ، ثم صار في لون ماء المدود وذلك في ذي الحجة .

وفيها أتيى المتوكل بيجيى بن عمر بن حسين (١) بن زيد بن على بن أبى طالب عليه السلام من بعض النواحى ؛ وكان – فياذكر – قد جمع قوماً ، فضربه عمر بن فرج ثمان عشرة مقرعة ، وحبس ببغداد فى المطبق .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود .

<sup>(</sup>۱) ط : « يحيى » ، صوابه من د ، وانظر الفهرس .

# ثم دخلت سنة ست وثلاثين وماثتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [خبر مقتل محمد بن إبراهيم بن مصعب]

فمن ذلك ما كان من مقتل محمد بن إبراهيم بن مُصعب بن زُرَيق ، أخى إسحاق بن إبراهيم بفارس .

#### ذكر الحبر عن مقتله وكيف قتل :

حد "نى غير واحد ، عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم ؛ أن أباه إسحاق بلكغه عنه أنه أكول لا يملأ جوف شيء ، وأنه أمر باتخاذ الطعام والإكثار منه ، ثم أرسل إليه فدعاه ، ثم أمره أن يأكل ، وقال له : إنى أحب أن أرى أكلك ، فأكل وأكثر حتى عجب إسحاق منه ، ثم قد م إليه بعد ما ظن أنه شبع وامتلأ من الطعام حَملٌ مشوى ، فأكل منه حتى لم يبق منه إلاعظامه (١) ؛ فلما فرغ من أكله ، قال : يا بنى ، مال أبيك لا يقوم بطعام بطنك ؛ فالحق أمير المؤمنين ؛ فإن ماله أحد مل ألك من مالى . فوج به إلى الباب وألزمه الخدمة (٢) ، فكان فى خدمة السلطان حياة أبيه ، وخليفة أبيه ببابه ، حتى مات أبوه إسحاق ؛ فعقد له المعتز على فارس ، وعقد له المنتصر على اليمامة والبحرين وطريق مكة ، فى المحرّم من هذه السنة ، وضم "إليه المتوكّل أعمال أبيه كلها ، وزاده المنتصر ولا ية مصر ؛ وذلك أنه كان — فيا ذكر — حمل إلى المتوكل وأولياء عهده مما كان فى خزائن أبيه من الحواهر والأشياء النفيسة ما حظيى به عندهم ، فرفعوه و رفعوا مرتبته .

12.0/4

فلما بلغ محمد بن إبراهيم ما فعيل بابن أخيه محمدبن إسحاق تنكّر للسلطان، وبلغ المتوكل عنه أمور أنكرها، فأخبرنى بعضهم أنّ تنكّر محمد بن إبراهيم إنما كان لابن أخيه محمد بن إسحاق، واعتلاله عليه بحمّل خراج فارس

<sup>(</sup>١) ا،د: «غير عظامه». (٢) كذا في ا،د، وفي ط: « البياب».

إليه . وإن محمداً شكا إلى المتوكل ما كان من تنكر عمّة محمد بن إبراهيم في ذلك ، فبسط يده عليه ، وأطلق له العمل فيه بما أحبّ ، فولتي محمد بن إسحاق الحسين بن إسهاعيل بن إبراهيم بن مصعب فارس ، وعزل عمه ، وتقدم محمد إلى الحسين بن إسهاعيل في قتل عمّة محمد بن إبراهيم ؛ فذ كر أنه لما صار إلى فارس أهدى إليه في يوم النير وز هدايا ؛ فكان فيا أهدى إليه حلَمْواء ، فأكل محمد بن إبراهيم منها ، ثم دخل الحسين بن إسهاعيل عليه ، فأمر بإدخاله إلى موضع آخر وإعادة الحلواء عليه ، فأكل أيضاً منها ، فعطش فاستستى ، فمنع الماء ، ورام الحروج من الموضع الذي أدخيل إليه ؛ فإذا هو محبوس لا سبيل له إلى الحروج ؛ فعاش يومين وليلتين ، ومات . فحدُميل ماله وعياله إلى سامرًا على مائة جمل . ولما ورد نعي محمد بن إبراهيم على المتوكل أمر بالكتاب فيه إلى طاهر بن عبد الله بن طاهر بالتعزية فكتيب :

12.7/4

أما بعد، فإن أمير المؤمنين يوجب لك مع كل فائدة ونعمة تهنئتك بمواهب الله وتعنزيتك عن ملمات أقداره ؛ وقد قضى الله فى محمد بن إبراهيم مولى أمير المؤمنين ما هو قضاؤه فى عباده ؛ حتى يكون الفناء لهم والبقاء له . وأمير المؤمنين يعزيك عن محمد بما أوجب الله لمن عمل بما أمره به فى مصائبه ؛ من جزيل ثوابه وأجره ؛ فليكن الله وما قربك منه أولى بك فى أحوالك كلها ؛ فإن مع شكر الله مزيد ، ومع التسليم لأمر الله رضاه ؛ وبالله توفيق أمير المؤمنين . والسلام .

### [ ذكر خبر وفاة الحسن بن سهل ]

وفى هذه السنة تُوفِّى الحسنُ بنسهل فى قول بعضهم فى أوّل ذى الحجة منها ، وقال قائل هذه المقالة : مات محمد بن إسحاق بن إبراهيم فى هذا الشهر لأربع بقين منه . وذكر عن القاسم بن أحمد الكوفى ، أنّه قال : كنت فى خدمة الفتح بن خاقان فى سنة خمس وثلاثين ومائتين ، وكان الفتح يتولَّى للمتوكل أعمالا ، منها أخبار الحاصة والعامة بسامرًا والهارونى وما يليها ؛ فورد

كتاب إبراهيم بن عطاء المتولَّى الأخبارَ بسامرًا يذكر وفاة الحسن بن سهل، وأنه شرب شربة دواء في صبيحة يوم الخميس لخمس ليال بقين من ذي القعدة من سنة خمس وثلاثين ومائتين أفرطت عليه ، وأنه توفِّي في هذا اليوم وقت الظهر، وأنَّ الْمَتُوكُل أمر بتجهيز جهازه من خزائنه . فلمنَّا وضع على سريره تعلق به جماعة من التجار من غرماء الحسن بن سهل ، ومنعوه من دفنه ، فتوسُّط أمرهم يحيى بن خاقان وإبراهيم بن عتَّاب ورجل يعرف ببرغوث ؟ فقطعوا أمرهم ، ودفن . فلما كان من الغد ورَد كتاب صاحب البريد بمدينة السلام بوفاة محمد بن إسحاق بن إبراهيم بعد الظهر يوم الحميس لحمس خلون 18.4/4 من ذي الحجة ، فجزع عليه المتوكل جزعاً، وقال : تبارك الله وتعالى ! كيف توافت منية الحسن ومحمد بن إسحاق في وقت واحد!

[ ذكر خبر هدم قبر الحسين بن على ]

وفيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن على وهد ْم ما حواه من المنازل والدُّور ، وأن يُحرَث وينُبذر وينُستى موضع قبره ، وأن يمنع الناس من إتيانه ؛ فذكر أن عاميل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبَّق ؛ فهرب الناس ، وامتنعوا من المصير إليه ؛ وحرُرِث ذلك الموضع ، وزُرع ما حواليه .

وفيها استكتبالمتوكل عبيد الله بن يحبى بنخاقان، وصرف محمد بن الفضل الحرجرائي .

وفيها حجّ محمد المنتصر ، وحجّت معه جدّته شجاع أمّ المتوكل ، فشيّعها المتوكل إلى النيَّجَف .

وفيها هلك أبو سعيد محمد بن يوسف المروزيّ الكَــَبحَ فجاءةً ، ذير أن فارس بن بُغا الشرابي وهو خليفة أبيه ، عقد لأبي سعيد هذا ، وهو مولى طيتي على أذربيجان وإرمينيَـة، فعسكر بالكرخ؛ كرخ فيروز؛ فلما كان لسبع بقين من شوَّال وهو بالكرخ مات فـُجاءة ، لبس أحد خُفَّييْه ومدَّ الآخر ليلبسه

فسقط ميتاً ، فولتى المتوكل ابنته يوسف ما كان أبوه وليته من الحرب ، وولاً ه بعد ذلك خراج الناحية وضياعها ، فشخص إلى الناحية فضب َطها ، ووجّه عُمّاله فى كل ناحية .

وحجّ بالناس في هذه السنة المنتصر محمد بن جعفر المتوكل.

### ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر وثوب أهل إرمينية بعاملهم يوسف بن محمد] فمن ذلك ما كان من وثوب أهل إرمينيكة بيوسف بن محمد فيها . ه ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به :

قد ذكرنا فيها مضى قبل ُ سبب استعمال المتوكل يوسفبن محمد هذا إيَّاه على إرمينيكَ ؛ فأما سبب وتُوب أهل إرمينيكَ به ؛ فإنه كان - فيا ذكر - أنه لما صار إلى عمله من إرمينيـَة خرج رجل من البطارقة يقال له بـُقراط بن أشـُوط ؛ وكان يقال له بطريق البطارقة، يطلب الإمارة ؛ فأخذه يوسف بن محمد، وقيده وبعث به إلى باب الحليفة، فأسلم بـُقراط وابنه؛فذ ُكر أن يوسف لمَّا حمل بقراط بن أشـُوط اجتمع عليه ابن أخى بُقـراط بن أشوط وجماعة من بطارقة إرمينيَّة ، وكان الثلج قد وقع في المدينة التي فيها يوسف؛ وهي— فياقيل— طرُّون؛ فلما سكن الثلج أناخوا عليها من كل " ناحية ، وحاصر وا يوسف ومنَ " معه في المدينة ، فخرج يوسف إلى باب المدينة ، فقاتلهم فقتلوه وكل مَن ° قاتل معه ؛ فأما من لم يقاتل معه ؛ فإنهم قالوا له : ضع ثيابك ، وانجُ عرياناً ، فطرح قوم منهم كثير ثيابهم، ونجوا عُـراة حُـهَاة، فمات أكثرهم من البـَـرْد، وسقطت أصابع قوم منهم ونجوا ؛ وكانت البطارقة لمنّا حمل يوسف بقراط بن أشوط تحــَالفُـُواعلىقتله،ونذروا دمـَه،ووافقهم علىذلكموسى بن زرارة ، وهو على ابنة بقراط، فنهى سوادة بن عبد الحميد الحجَّافيُّ يوسفُّ بن أبي سعيد عن المقام بموضعه ، وأعلمه بما أتاه من أخبار البطارقة ، فأبي أن يفعل ، فوافاه القوم في شهر رمضان ، فأحدقوا بسُـُورالمدينة والثلج ما بين عشرين ذراعاً إلى أقبل حول المدينة إلى خيلاط إلى دبيّيل ، والدنيا كلها ثلج .

12.9/4

وكان يوسف قبل ذلك قد فرق أصحابه في رساتيق عمله، فتوجه إلى كل ناحية منها قوم من أصحابه ، فوجه إلى كل طائفة منهم من البطارقة ، وممن معهم جماعة ، فقتلوهم في يوم واحد ، وكانوا قد حاصروه في المدينة أياماً ، فخرج إليهم فقاتل حتى قُتبل، فوجه المتوكل بمنا الشرابي إلى إرمينية طالباً بدم يوسف ، فشخص إليها من ناحية الجزيرة ، فبدأ بأرزن بموسى بن زرارة ، وهو [أبو الحر] (١) وله إخوة : إسماعيل وسليمان وأحمد وعيسى ومحمد وهارون ، فحمل بغا موسى بن زرارة إلى باب الحليفة ، ثم سار فأناخ بجبل الحويثية ؛ وهم خسمة أهل إرمينية ، وقتلة يوسف بن محمد ، فحار بهم فقتل زهاء ثلاثين ألفاً ، وسبى منهم خلقاً كثيراً ، فباعهم بإرمينية ، ثم سار إلى بلاد الباق فأسر أشوط بن حمزة أبا العباس وهو صاحب الباق – والباق من كور البسفة أجان و بنتى النشوك ، ثم سار إلى مدينة دبيل من إرمينية ، فأقام بها البسفة راب الى تفليس .

121./4

وفى هذه السنة وُلِّتِي عبدالله(٢) بن إسحاق بن إبراهيم بغداد ومعاون السواد .

وفيها قدم محمد بن عبد الله بن طاهر من خُراسان، لثمان بقين من شهر ربيع الآخر ، فولَّى الشرطه والجزية وأعمال السَّوَاد وخلافة أمير المؤمنين بمدينة السلام، ثم صار إلى بغداد .

وفيها عزل المتوكل ُ محمد بن أحمد بن أبى دواد عن المظالم ، وولاها محمد ابن يعقوب المعروف بأبى الربيع (٣).

وفيها رضى عن ابن أكثم، وكان ببغداد فأشخص (ئ) إلى سامرًا، فوللَّى القضاء على القضاة ، ثم وللِّي أيضاً المظالم ، وكان عزل المتوكل محمد بن أحمد ابن أبى دواد عن مظالم سامرًا لعشر بقين من صفر من هذه السنة .

<sup>(</sup>١) تكملة من ١، د (٢) ابن الأثير : «عبيد الله».

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « بابن الربيع » . (٤) ف : « فشخص » .

#### [ ذكر غضب المتوكل على ابن أبى دواد ]

1211/4

وفيها غضب المتوكل على ابن أبى دواد ؛ وأمر بالتوكيل على ضياع أحمد ابن أبى دواد لخمس بقين من صفر ، وحُبيس َ يوم السبت لثلاث خَـكَـوْن (١١) من شهر ربيع الأول ابنه أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبى دواد فى ديوان الخراج ، وحبس إخوته عند عبيد الله بن السرى خليفة صاحب الشرطة ، فلما كان يوم الاثنين حمل أبو الوليد مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار وجواهر بقيمة عشرين ألف دينار ، ثم صُولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم، وأشهد عليهم جميعاً ببيع كل ضيعة لهم ؛ وكان أحمد بن أبي دواد قد فلُـج ، فلما كان يوم الأربعاء لسبع خلوْن منْ شعبان ، أمر المتوكل بولد أحمد بن أبى دواد ، فحدُد روا إلى بغداد، فقال أبو العتاهية :

ماكان في الفرع لولا الجهل والمُوقُ

نُوكنتَ في الرأي منسوباً إلى رشَد وكان عزمُك عزماً فيه توفيقُ لكانَ في الفقه شغلٌ لو قَنِعْتَ به عن أَنْ تقولَ :كلامُ اللهِ مخلوقُ ماذا عليك وأصلُ الدينِ يَجمَعهمْ

وأقيم فيها الخلنجيّ للناس في جمادي الآخرة .

1817/4

وفيها ولَّى ابن أكثم قضاء الشرقية حيَّان بن بشر ، وولَّى سـَوَّار بن عبدالله العنبريّ قضاء الجانب الغربيّ ، وكلاهما أعور ، فقال الجميّاز :

هُما أحدُوثة في الخافقين كما اقتسما قضاء الجانبين ليَنظرَ في مَواريثِ ودَيْنِ فَتَحْتَ بُزَالَهُ من فَرْدِ عَيْنِ إِذِ افتَتَح القضاء بأَعْوَرَيْن رأيتُ من الكبائرِ قاضِيينن هما اقتسما العمى نصفين قدًّا وتَحسِبُ منهما مَن هزَّ رأْساً كأُنكَ قد وضَعْتَ عليه دنًّا هما فَأَلُ الزمانِ بهُلْكِ يحيى

<sup>(</sup>١) ف : « بقين » .

### [ خبر إنزال جثة ابن نصر ودفعه إلى أوليائه ]

وفيها أمر المتوكل في يوم الفطر منها بإنزال جُشّة (١) أحمد بن نصر بن مالك الحُزاعيّ ، ودفعه إلى أوليائه .

\* ذكر الحبر عما فعل به وما كان من الأمر بسبب ذلك :

وُذكر أن المتوكل لما أمر بدفع جُمُسته إلى أوليا ته لدفنه ، فُعل ذلك ، فد فع إليهم ؛ وقد كان المتوكل لما أفضت إليه الحلافة ، نهى عن الجدال في القرآن وغيره ، ونفذت كتبه بذلك إلى الآفاق ، وهم بإنزال أحمد بن نصر عن خسبته ، فاجتمع الغوّغاء والرّعاع إلى موضع تلك الحشبة ، وكشر وا(٢) وتكلّموا ، فبلغ ذلك المتوكل ، فوجه إليهم نصر (٣) بن الليث ، فأخذ منهم نحوا من عشرين رجلا ، فضر بهم وحبسهم ، وترك إنزال أحمد بن نصر من خسبته لما بلغه من تكثير العامة في أمره ، وبتي الذين أخذوا بسببه في الحبس حيناً ، ثم أطليقوا ؛ فلما دفع بدنه إلى أوليائه في الوقت الذي ذكرت ، حمله ابن أخيه موسى إلى بغداد ، وغسل ود فن ، وضم رأسه إلى بدنه ، وأخذ عبد الرحمن بن حمزة جسد و في منديل مصري ، فضي به إلى منزله ، فكفينه وصلى عليه ، وتولي ادخاله القبر مع بعض أهله رجل من التجار ، ويقال له الأبزاري

فكتب صاحب البريد ببغداد – وكان يعرف بابن الكلبى ، من موضع بناحية واسط، يقال له الكلبانية (٤) – إلى المتوكل بخبر العامة ، وما كان من اجتماعها وتمسحها بالجنازة ؛ جنازة (٥) أحمد بن نصر و بخشبة (٦) رأسه ؛ فقال المتوكل ليحيى بن أكثم: كيف دخل ابن الأبزارى القبر على كبُرْرة (٧) خزاعة ! فقال : يا أمير المؤمنين ، كان صديقاً له . فأمر المتوكل بالكتاب إلى محمد بن عبد الله ابن طاهر بمنع العامة من الاجتماع والحركة في مثل هذا وشبهه ؛ وكان

1814/4

<sup>(</sup>١) ف : « رأس » . (٢) س : « وكبروا » ، ف : « وأكثروا» .

<sup>(</sup>٣) ا ، د، ف : « مضر» . (٤) ط : « الكلتانية » ، وانظر الفهرس .

<sup>(</sup>٧) ا: «كثرة».

بعضهم أوصى ابناً عند موته أن يررهب العامة ؛ فكتب المتوكل ينهى عن ١٤١٤/٣ الاجتماع .

وغزا الصائفة في هذه السنة على بن يحيى الأرمني .

وحجّ بالناس فيها على بن عيسى بنجعفر بن أبى جعفر المنصور ، وكان والى مكة .

# ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ذكر ظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل وإحراقه مدينة تفليس] فمن ذلك ماكان من ظفر بغا بإسحاق بن إسهاعيل مولى بني أميَّة بتفليس و إحراقه مدينة تـَفليس .

\* ذكر الحبر عما كان من بغا في ذلك :

ُذكر أن بغا لما صار إلى دبيل بسبب قتل القاتلين من أهل إرميني- قي يوسف ابن محمد ، أقام بها شهراً؛ فلما كان يوم السبت لعشْر خلوْن من شهر ربيع الأوَّل من سنة ثمان وثلاثين وماثتين ، وجَّه بغا زيرك النركي ، فجاو زالكُرَّ – وهو نهر عظيم مثل الصراة ببغداد وأكبر ، وهو ما بين المدينة وتفليس في الجانب الغربيّ وصُغدبيل في الجانب الشرقيّ – وكان معسكر بدُغا في الشرقي، فجاوز زيرك الكرّ إلى ميدان تَـفُـلـِيس، ولتفليس خمسة أبواب: باب الميدان، وباب قريس(١)، وباب الصغير، وباب الرَّبَض، وباب صغدبيل ــ والكُـرُّ نهر ينحدر مع المدينة - ووجّه بغا أيضًا أبا العباس الواثي (٢) النصراني إلى أهل إرمينية عربها وعجمها ، فأتاهم زيرك مما يلي الميدان وأبو العباس مما يلي باب الرَّبَض ، فخرج إسحاق بن إسماعيل إلى زيرك ، فناوشه القتال ، ووقف بغا على تل مطل على المدينة مما يلى صغدبيل؛ لينظر ما يصنع زيرك وأبو العباس، فبعث بُغا النفيّاطين فضربوا المدينة بالنار؛ وهي من خشب الصَّنَّوْبر، فهاجت الرّيح في الصنوبر ، فأقبل إسحاق بن إسهاعيل إلى المدينة لينظر ؛ فإذا النار قد أخذت في قصره وجواريه ، وأحاطت به النار ؛ ثم أتاه الأتراك والمغاربة فأخذوه أسيراً ، وأخذوا ابنه عمراً، فأتوا بهما بُغمًا، فأمر بُغا به ، فرُدَّ إلى باب

<sup>(</sup>۲) ۱: « الوادى » ، ف : « الوارق » ، ابن الأثير : « الوارڤ » .

الحسك، فضر بت عنقه هناك صَبَّراً ، وحُمَيل رأسه إلى بُغَا ، وصُليبت (١) جيفته على الكُرِّ ؛ وكان شيخًا محدوداً ضخم الرأس، يخضب بالوسيمة ، آدم أصلع أحول ؛ فنُصب رأسه على باب الحسك .

وكان الذي تولُّمي قتليه غامش خليفة بُغا ، واحترق في المدينة نحو من خمسين ألف إنسان ، وأُ طَفِيتُتِ النار في يوم وليلة (٢) ؛ لأنها نار الصَّذَّوْبر، 1217/4 لا بقاء لها ، وصبَّحهم (٣) المغاربة ، فأسروا مـَن كان حيًّا، وسلبوا الموتى . وكانت امرأة إسحاق نازلة "بصغدبيل ، وهي حذاء تَفُليس في الجانب الشرقي ، وهي مدينة بناها كسري أنو شروان ؛ وكان إسحاق قد حصَّنها وحفر خندقها ، وجعل فيها مقاتلة من الخويثيّة وغيرهم . وأعطاهم بـُغا الأمان على أن يضعوا أسلحتهم ، ويذهبوا حيث شاء . وكانت امرأة إسحاق ابنة صاحب السرير . ثم وجه بُغا – فعا ذكر – زيرك إلى قلعة الحرَّ دمان– وهي بين برذعة وتَفَسْلِيس - في جماعة من جنده، ففتح زيرك الجدّر دمان ، وأخذ بطُّريقها القيط ويج أسيراً ، فحمله إلى العسكر . ثم نهض بدُّغا إلى عيسى بن يوسف ابن أخت أصطفانوس ؛ وهو في قلعة كثيش من كورة البَّيْـاْـَقان، وبينها وبين البِّيْكَ قان عشرة فراسخ ، وبينها وبين برذعة خمسة عشر فرسخيًا، فحاربه، ففتحها، وأخذه وحمله وحمل ابنه معه وأباه، وحمل أبا العباس الواثيّ – واسمه سَنْ باط بن أشرُوط وحمل معه معاوية بن سهل بن سَنْ باط بطريق أرَّان ، وحمل آذر نرسي بن إسحاق الحاشني .

#### [ ذكر مقدم الروم بمراكبهم إلى دمياط ]

وفي هذه السنة جاءت للروم ثلمًا ثة مركب مع عرفا وابن قطونا وأمردناقه (٤) - وهم كانوا الرؤساء في البحر - مع كل واحد منهم مائة مركب، فأناخ ابن قطونا المراسم

(۱) ط: «وصلب». (۲) ف: «يوم الأربعاء وليلته ».

(٣) ف : « وصحبتهم ». (٤) ط ، بدون فقط وما أثبته من ا .

تاریخ العابری – تاسع

بدمياط، وبينها وبين الشط شبيه بالبحيرة يكون فيها الماء إلى صد و الرجل؛ فن جازها إلى الأرض أمين من مراكب البحر؛ فجازهاقوم فسلموا، وغرق قوم كثير من نساء وصبيان؛ واحتمل من كانت له قوة فى السفن؛ فنجوا إلى ناحية الفسطاط، وبينها وبين الفسطاط مسيرة أربعة أيام. وكان والى معونة مصر عن بسة بن إسحاق الضبى، فلما قرب العيد، أمر الجند الذين بدمياط أن يحضر وا الفسطاط لتحمل لهم (١) فى العيد، وأخلى دمياط من الجند؛ فانتهى مراكب الروم من ناحية شطا التى يعمل فيها الشطوى، فأناخ بها مائة مركب من الشلندية؛ تتحمل كل مركب ما بين الحمسين رجلا إلى المائة (٢)؛ فخرجوا إليه وأحرقوا ماوصلوا إليه من دورها وأخصاصها، واحتملوا سلاحاً كان فيها أرادوا حمله إلى أبى حفص صاحب أقريطش نحواً من ألف قناة وآلتها، ووَ تَللُوا مَن أمكنهم قتله من الرجال، وأخذوا من الأمتعة والقيد والكيات نحواً من ما كأن عُبين لي يحمل إلى العراق، وسبوا من المسلمات والقيد طيات نحواً من ساء القير في امرأة و ويقال إن المسلمات منهن مائة وخمس وعشر ون امرأة والباقى من نساء القيرط.

1211/4

ويقال إن الروم الذين كانوا فى الشلنديات التى أناخت بدمياط كانوا نحواً من جمسة آلاف رجل، فأوقر واسفنهم من المتاع والأموال والنساء، وأحرقوا خزانة القلوع وهي شُرع السفن، وأحرقوا مسجد الجامع بدمياط، وأحرقوا كنائس؛ وكان من مخرر (٣) منهم ممن غرق فى بحيرة دمياط من النساء والصبيان أكثر ممن سباه الروم . ثم رحل الروم عنها .

وذ كر أن ابن الأكشف كان محبوساً في سجن دمياط ، حبسه عنبسة ، فكسر قيده وخرج ؛ فقاتلهم ، وأعانه قوم ، فقة ل من الروم جماعة ، ثم صاروا إلى أشتوم تينيس ، فلم يحمل الماء سفنهم إليها ، فخشواأن توح ل ؛ فلما لم يحملهم الماء صاروا إلى أشتومها – وهي مرسى بينه و بين تنسيس أربعة فراسخ وأقل " ، وله سورو باب حديد كان المعتصم أمر بعمله – فخر "بوا عامته ، وأحرقوا مافيه من

<sup>(</sup>١) كذا في د . (٢) بعدها في ف : «رجل» .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، وفي ط : « حذر » .

المجانيق والعرّ ادات ، وأخذوا بابيه الحديد؛ فحملوهما ، ثم توجّهوا إلى بلادهم ، لم (١١) يعرض لهم أحد .

وخرح المتوكل في هذه السنة يوم الاثنين لحمس خلون من جمادي الآخرة ١٤١٩/٣ من سامرًا يريد المدائن، فصار إلى الشهّاسية يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة، فأقام هنالك (٢) إلى يوم السبت، وعبر بالعشيّ إلى قُطُربيّل، ثم رجع ودخل بغداد يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت منه فضى في سوقها وشارعها حتى نزل الزّعفرانية، ثمّ صار إلى المدائن.

وغزا الصائفة فيها على بن يحيى الأرمى .

وحجّ بالناس فيها على بن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : «ولم».

### ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فما كان فيها من ذلك أمرُ المتوكل بأخذ أهل الذمّة بلبس درّاعتين على الأقبية والدّراريع في المحرّم منها، ثم أمرُه في صفر (ابالاقتصار في مراكبهم ١) على ركوب البغال والحمر دون الحيل والبراذين .

وفيها نفي المتوكل على" بن الحهم بن بدر إلى خراسان .

وفيها قتل صاحب الصَّنَّاريَّه بباب العامة في جمادي الآخرة منها .

وفيها أمر المتوكل بهدم البيبَع المحدثة في الإسلام .

وفيها مات أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبى دواد ببغداد فى ذى الحجة · وفيها غزا الصائفة على بن يحيى الأرمني .

127./4

وحج بالناس فینها عبد الله بن محمد بن داود بن عیسی بن موسی بن محمد ابن علی ، و کان والی مکه .

وفيها حجّ جعفر بن دينار ؛ وكان والى طريق مكة مما يلى الكوفة فوُلِّي أحداث الموسم.

وفيها اتفق شعانين النصاري ويوم النيروز؛ وذلك يوم الأحد لعشرين ليلة خلت من ذى القعدة ، فذ كر أن النصارى زعمت أنهما لم يجتمعا فى الإسلام قط .

<sup>(</sup>۱-۱) ف : «أن يقتصروا».

# ثم دخلت سنة أربعين ومائتين

ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث

[ ذكر الحبر عن وثوب أهل حمص بعاملهم ] فمما كان فيها من ذلك وثوب أهل حمص بعاملهم على المعونة .

ذكر الخبر عن سبب ذلك وما آل إليه أمرهم و وثو بهم:

ذكر أن عاملهم على المعونة قتل رجلا كان من رؤسائهم ؛ وكان العامل يومئذ أبو المغيث الرافعي موسى بن إبراهيم ، فوثب أهل حيم ص في جُمادى الآخرة من هذه السنة ، فقتلوا جماعة من أصحابه ، ثم أخرجوه وأخرجوا صاحب (١) ١٤٢١/٣ الحراج من مدينتهم ؛ فبلغ ذلك المتوكل ؛ فوجة إليهم عتاب بن عتاب ، و وجه معه محمد بن عبدويه كرداس الأنباري ، وأمره أن يقول لهم : إن أمير المؤمنين قد أبدلكم رجلامكان رجل ؛ فإن سمعوا وأطاعوا و رضوا ؛ فول عليهم محمد بن عبدويه ؛ وإن أبو او ثبتوا على الحلاف فأقيم بمكانك ، واكتب إلى أمير المؤمنين حتى يوجة إليك رجاء ، أو محمد بن رجاء الحضاري أو غيره من الحيل أمير المؤمنين حتى يوجة إليك رجاء ، أو محمد بن رجاء الحضاري أو غيره من الحيل الماربتهم ؛ فخرج عتاب بن عتاب من سامر ابوم الاثنين لحمس بقين من شهر جمادى الآخرة ، فرضوا بمحمد بن عبدويه ، فولا ه عليهم ففعل فيهم الأعاحب .

وفيها مات أحمد بن أبى دواد ببغداد فى المحرّم بعد ابنه أبى الوليد محمد؛ وكان ابنه محمد تُـوُفِّيَ قبله بعشرين يوماً فى ذى الحجة ببغداد .

وفيها عزل يحيي بن أكثم عن القضاء في صفَر ، وقبض منه ما كان له

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : «عامل الحراج ».

ببغداد ومبلغه خمسة وسبعون (١) ألف دينار ، ومن أسطوانة في داره (٢) ألفا دينار وأربعة آلاف جريب بالبصرة .

وفيها ولتى جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن على القضاء على القضاة في صفر .

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود وحج جعفر بن دينار وهو والى الأحداث بالموسم .

<sup>(</sup>۱) ف: «عشرون».

 <sup>(</sup>٢) س : « أسطوانة في دار » .

# ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر الخبر عن وثوب أهل حمص بعاملهم مرة أخرى ] فمن ذلك ما كان من وثُـُوب أهل حمص بعاملهم على المعونة ؛ وهو محمد ابن عبدويه.

ذكر الحبر عما كان من أمرهم فيها وما آل إليه الأمر بينهم .

تُذكير أن أهل حمص وثبوا في جمادي الآخرة من هذه السنة بمحمد بن عبدوينه عاملهم على المعونة ، وأعانهم على ذلك قوم من نصارى حيمنْص، فكتب بذلك إلى المتوكل ، فكتب إليه يأمره بمناهضتهم ، وأمد م بحند من راتبة دمشق ، مع صالح العباسي التركي ، وهو عامل دمشق وجند من جند الرملة ، فأمره أن يأخذ من رؤسائهم ثلاثة نفر فيضر بهم بالسياط ضرب التَّلف؟ فإذا ماتوا صلبهم على أبوابهم ، وأن يأخذ بعد ذلك من و بوههم عشرين إنسانيًا فيضر بهم (١) ثلثًائة سوط ، كل واحد منهم ، و يحملهم (٢) في الحديد إلى باب أمير المؤمنين ، وأن يخرّب ما بها من الكنائس والبييع ، وأن يـُدخل البيعة التي إلى جانب مسجدها في المسجد، وألا يترك في المدينة نصرانيًّا إلا أخرجه منها ، وينادكي فيهم قبل ذلك؛ فمن وجده (٣) فيها بعد ثلاثة (٤) أحسن أدبه . وأمر لمحمد بن عبدُويه بخمسين ألف درهم، وأمر لقواده ووجوه أصحابه بصِلات ، وأمر لخليفته على بن الحسين بخمسة عشر ألف درهم ، ولقوَّاده بخمسة آلاف خمسة آلاف درهم ، وأمر بخلع (٥)؛ فأخذ محمد بن عبدويه عشرة منهم ؛ فكتب بأخذهم ، وأنه قد حملهم إلى دار أمير المؤمنين ولم

<sup>(</sup>١) ف : «فيضرب كل واحد منهم».

<sup>(</sup>٢) ف : « و محمله » . (٤) ا، س: « ثالثة ». (٣) ف : «وجد».

<sup>(</sup>ه) د : « مخلع » .

يضربهم ؛ فوجة المتوكل رجلا من أصحاب الفتح بن خاقان يقال له محمد بن رزق الله، ليرد من الذين وجه بهم ابن عبدويه محمد بن عبد الحميدالحميدي والقاسم بن موسى بن فوعُوس إلى محمص ، وأن يضربهما ضرب التلف ، ويصلبهما على باب حيم ص ، فرد هما وضربهما بالسياط حتى ماتا ، وصابهما على باب حمص ، وقدم بالآخرين سامر اوهم ثمانية ؛ فلما صاروا بنصيبين مات واحد منهم ، فأخذ المتوكل بهم رأسه ، وقدم بسبعة منهم سامر او برأس الميت . ثم كتب محمد بن عبدويه أنه أخذ عشرة نفر منهم بعد ذلك ، وضرب منهم خمسة نفر بالسياط فهاتوا ، ثم ضرب خمسة فلم يموتوا . ثم كتب محمد ابن عبدويه بعد ذلك أنه طرب خمسة فلم يموتوا . ثم كتب محمد ابن عبدويه أنه أخذ عشرة الفين يقال له عبد الملك بن إسحاق ابن عبدويه بعد ذلك أنه طفر برجل منهم من المخالفين يقال له عبد الملك بن إسحاق ابن عمارة — وكان فيا ذكر — رأساً من رءوس الفتنة ؛ فضر به بباب حيم ص

1848/4

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة مـُطر الناسـفيما ذكرــبسامرًا مطرًا جوْداً (١) في آب . وفيها ولى القضاء بالشرقيّة في المحرّم أبو حسان الزياديّ .

[ ذكر الخبر عن ضرب عيسى بن جعفر وما آل إليه أمره] وفيها ضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب خان عاصم ببغداد - فيا قيل - ألف سوط .

\* ذكر الحبر عن سبب ضربه وما كان من أمره في ذلك:

وكان السبب فى ذلك أنه شُهد عند أبى حسان الزيادى قاضى الشرقية عليه أنه شم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ، سبعة عشر رجلا ؛ شهاداتهم (٢) في ذكر - مختلفة من هذا النحو ؛ فكتب بذلك صاحب بريد بغداد إلى عبيد الله ابن يحيى بن خاقان ، فأنهى عبيد الله ذلك إلى المتوكل ، فأمر المتوكل أن

<sup>(</sup>١) ط: « جواداً » ، وما أثبته من د، ف. (٢) ا: « الشهادات »د، ف: « شهادات ».

1270/4

يكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بضرب عيسى هذا بالسياط، فإذا مات رَميى به فى دجلة ، ولم تدفع جيفته إلى أهله .

فكتب عبيد الله إلى الحسن بن عمان جواب كتابه إليه في عيسي :

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أبقاك الله وحفظك ، وأتم نعمته عليك ؛ وصل كتابك في الرّبجل المسمى عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الحانات ، وما شهد به الشهود عليه من شمّتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم وإكفارهم، ورميهم بالكبائر، ويسبتهم إلى النفاق ؛ وغير ذلك مما خرج به إلى المعاندة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وتثبتك في أمر أولئك الشهود وما شهدوا به ، وما صح عندك من عدالة ممن عدل منهم ، ووضح لك من الأمر فيا شهدوا به ، وما صح عندك من عدالة ممن عدل بن علم من الأمر فيا شهدوا به ، وشرحك ذلك في رُقعة درج كتابك ؛ فعرضت على أمير المؤمنين أعزه الله ذلك ؛ فأمر بالكتاب إلى أبى العباس محمد بن طاهر مولى أمير المؤمنين أبقاه الله بما قد نفذ إليه ، مما يشبه ما عنده أبقاه الله (١١)، في أمير المؤمنين أبقاه الله بما قد نفذ إليه ، مما يشبه ما عنده أبقاه الله (١١)، في حداً في مجمع الناس حد الشم ، وخمسمائة سوط بعد الحد للأمور العظام حداً في مجمع الناس حد الشم ، وخمسمائة سوط بعد الحد للأمور العظام ممن اجتراً عليها ، فإن مات ألقي في الماء من غير صلاة ليكون ذلك ناهياً لكل مما حداً عليها ، فإن مات ألقي في الماء من غير صلاة ليكون ذلك ناهياً لكل مما حوالسلام عليك و رحمة الله و بركاته .

وذُكر أن عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم هذا ــ وقد قال بعضهم: إن اسمه أحمد بن محمد بن عاصم ــ لما ضُرب ترك فى الشمس حتى مات، ١٤٢٦/٣ ثم رُميي به فى د جلة .

وفى هذه السنة انقضت الكواكب ببغداد وتناثرت، وذلك ليلة الحميس لليلة خلت من جمادى الآخرة.

وفيها وقع بها الصدام فنفقت الدُّوابُّ والبقر.

وفيها أغارت الروم على عين زَرْبة ، فأسَرت مَنَ كان بها من الزّط ؛ مع نسائهم وذراريتهم وجواميسهم و بقرهم .

<sup>(</sup>۱) ا: «أيده الله».

[خبر الفداء بين المسلمين والروم في هذه السنة] وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم.

ذكر الخبر عن السبب الذي كان ذلك من أجله:

ذكر أن تَمَذُورة صاحبة الروم أمّ ميخائيل ، وجّهت رجلا يقال له جُورْجيس بن قريافس(١) يطلب الفداء لمن في أيدى الرّوم من المسلمين ، وكان المسلمون قدقار بوا عشرين ألفاً ، فوجَّه المتوكل رجلا من الشيعة يقال له نصر بن الأزهر بن فرج (٢)؛ ليعرف صحة مـَن في أيدى الروم من أسارى المسلمين ، ليأمر بمفاداتهم ؛ وذلك في شعبان من هذه السنة بعد أن أقام عندهم حيناً . فذ كر أَنْ تَلَدُّ ورة أمرت بعد خروج نصر بعرض من في إسارها من المسلمين على النصرانية ؛ فن تنصر منهم كان أسوة من تسسَصر قبل ذلك، و من أبي قتلته ؛ فذ كر أنها قتلت منالأسرى اثني عشر ألفًا؛ ويقال إن قنقلة (٣) الحصي كان يقتلهم من غير أمرها . ونفذ كتاب المتوكل إلى عمال الثغور الشامية والحزرية أن شُنيفًا الخادم قد جرى بينه و بين جورجس رسول عظيم الروم فىأمر الفيداء قول، وقد اتفق الأمر بينهما، وسأل جو رجس هذا هدنة لحمس ليال تخلو من رجب سنة إحدى وأربعين ومائتين إلى سبع ليال بقين من شوّال من هذه السنة، ليجمعوا الأسرى ، ولتكون مد"ة لهم إلى انصرافهم إلى مأمنهم . فنفذ الكتاب بذلك يوم الأربعاء لحمس خلون من رجب؛ وكان الفداء يقع في يوم الفيطر من هذه السنة .

وخرج جورجس رسول ملكة الروم إلى ناحية الثغور يوم السبت لثمان بقين من رجب على سبعين بغلا اكتُدُريت له ، وخرج معه أبو قحطبة المغربي الطرطوسي لينظروا وقت الفطر (٤)؛ وكان جو رجس قدم معه جماعة من البطاركة وغلمانه بنحو من خمسين إنسانيًا ، وخرج شُنيف الحادم للفداء في النصف من شعبان، معه مائة فارس: ثلاثون من الأتراك، وثلاثون من المغاربة، وأربعون من ١٤٢٨/٣ فرسان الشاكرية ؛ فسأل جعفر بن عبد الواحد - وهو قاضي القضاة - أن يؤذن

1244/4

<sup>(</sup>۱) كذا في ا، وفي ط من غير ضبط . (۲) د : « فروخ» .

<sup>(</sup> ٣ ) ا : «قيفلة» . (غ) ا : «النداد».

له فى حضور الفيداء ، وأن يستخلف رجلا يقوم مقامه – فأذن له ، وأمر له عائة وخمسين ألفاً مع وأرزاق ستين ألفاً ؛ فاستخلف ابن أبى الشوارب وهو يومئذ فتكى حد ت السن – وخرج فلحق شُنيفاً ، وخرج أهل بغداد من أوساط الناس ، فذكر أن الفيداء وقع من بلاد الروم على نهر اللامس ، يوم الأحد لاثنتى عشرة ليلة خلت من شوال سنة إحدى وأربعين ومائتين ، فكان أسرى المسلمين سبعمائة وخمسة وثمانين إنساناً ، ومن النساء مائة وخمساً وعشرين امرأة .

وفى هذه السنة جعل المتوكل كُورة شمشاط عُـُشْراً ، ونقلهم من الحراج إلى العشر ، وأخرج لهم بذلك كتاباً .

### [ ذكر غارة البجة على مصر]

وفى هذه السنة غارت البُهجَة على حرس (١) من أرض مصر، فوجّه المتوكل لحربهم محمد بن عبد الله القُمْتيّ .

ذكر الخبر عن أمرهم وما آلت إليه حالهم :

أذكر أن البُجمة كانت لا تغزو المسلمين ولا يغزوهم المسلمون لهدنة بينهم قديمة، قد ذكرناها فيا مضى قبل من كتابنا هذا، وهم جنس من أجناس الحبش بالمغرب، و بالمغرب من السودان – فيما ذكر – البُجة وأهل غانة الغافر و بينو ر(٢) ورعوين والفروية ويحسوم ومكاره أكرم والنوبة والحبش (٣). وفي بلاد البجة معادن ذهب ؛ فهم يقاسمون من يعمل فيها ، ويؤدون إلى عمال السلطان في مصر في كل سنة عن معادنهم أربعمائة مثقال تبيئر قبل أن يطبخ و يصفي .

فلما كان أيام المتوكل امتنعت البُهجَة عن أداء ذلك الحراج سنين متوالية فذ كرأن المتوكل ولنَّى بريد مصر رجلا من خدَد ميه يقال له يعقوب بن إبراهيم الباذغيسي مولى الهادى ، وهو المعروف بقوصرة ، وجعل إليه بريد مصر والإسكندرية و برقة ونواحى المغرب ؛ فكتب يعقوب إلى المتوكل أن البُعجة قد نقضت العزيد

1579/4

<sup>(</sup>١) ا: « خرش » (٢) كذا في ا، وفي ط من غير نقط (٣) كذا في د، وفي ط: «والجمس».

الذي كان بينها وبين المسلمين ، وخرجت من بلادها إلى معادن الذّ هب والجوهر ؟ وهي على التّخوم فيما بين أرض مصر و بلاد البُّجة ؛ فقتلوا عدّة من المسلمين ممن كان يعمل في المعادن و يستخرج الذهب والجوهر ، وسبَّو ا عدَّة من ذراريِّهم ونسائهم ؛ وذكروا أن المعادن لهم في بلادهم ، وأنهم لا يأذنون للمسلمين في دخولها ؛ وأن ذلك أوحش جميع من كان يعمل في المعادن من المسلمين ؛ فانصرفوا عنها خوفاعلي أنفسهم وذراريهم فانقطع بذلك ماكان يؤخذ لاسلطان بحق الحمس من الذَّهب والفضة والحوهر الذي يستخرج من المعادن ؛ فاشتدَّ إنكار المتوكل لذلك (١) وأحفظه ، وشاور في أمر البُجة ، فأنهيي إليه أنهم قوم أهل بدو وأصحاب إبل وماشية ، وأن الوصول إلى بلادهم صَعب لا يمكن أن يسلك إليهم الحيوش ؛ لأنها مفاوز وصحارى، وبين أرض الإسلام وبينها مسيرة شهر؛ في أرض قفر وجبال وعر ، لا ماء فيها ولا زرع ولا معقبِل ، ولا حصن ؛ وأن مـَن ْ يدخلها من أولياء السلطان يحتاج أن يتزوّد لجميع المدّة التي ٢١ يتوهم أن يقيمها٢) في بلادهم إلى أن يخرج إلى أرض الإسلام، فإن امتد به المقام حيى يتجاوز تلك المدة هلك وجميع (٣) من معه، وأخذتهم البـُجـّة بالأيدى دون المحاربة ، وأن وأرضهم أرض لا ترد على السلطان شيئاً من خراج ولا غيره .

.

124./4

فأمسك المتوكل عن التوجيه إليهم، وجعل أمرُهم يتزيّد، وجرأتهم على المسلمين تشتد حتى خاف أهل الصعيد من أرض وصر على أنفسهم وذراريهم منهم ؛ فولتى المتوكل محمد بن عبد الله المعروف بالقمى محاربتهم، وولا ومعاون تلك الكور – وهى قفط والأقصر وإسنا وأرمنت وأسوان – وتقد م إليه في محاربة البُعجية ؛ وأن يكاتب عنبسة بن إسحاق الضبي العامل على حرب مصر . وكتب إلى عنبسة بإعطائه جميع ما يحتاج إليه من الجند والشاكرية المقيمين عصر .

1881/8

فأزاح (٤) عنبسة عيلته في ذلك ، وخرج إلى أرض البُجَّة ، وانضم إليه

<sup>(</sup>۱) ا، ف: « ذلك » . (۲ – ۲) ف: « ينوون أنهم يقيمونها » . (٣) ف: « وأزاح » . (٣) ف: « وأزاح » .

جميع مـن مكان يعمل في المعادن وقوم كثير من المتطوّعة ؛ فكانت عدّة من معه نحواً من عشرين ألف إنسان ؛ بين فارس و راجل ، و وجه إلى القلزم ، فحمل في البحر سبعة مراكب موقرة بالدّقيق والزيت والتمر والسويق والشعير ، وأمر قوماً من أصحابه أن يلجموا بها في البحر حتى يوافُوه في ساحل (١) البحر من أرض البُحِهة ؛ فلم يزل محمد بن عبد الله القميّ يسير في أرض البُحِهة حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها الذّهب ، وصار إلى حصونهم وقلاعهم ، وخرج إليه ملكنهم — واسمه على بابا واسم ابنه (٢) لعيس — في جيش كثير وعددأضعاف أيله ملكنهم — واسمه على بابا واسم ابنه (٢) لعيس — في جيش كثير وعددأضعاف من كان مع القميّ من الناس ؛ وكانت البُحِهة على إبلهم ومعهم الحراب وإبلهم فرّه تشبيه بالمهاري في النجابة ، فجعلوا يلتقون أياماً متوالية ، فيتناوشون ولا يصحتحون المحاربة ، وجعل ملك البُحِهة يتطارد القميّ لكي تطول الأيام طمعاً في نفاد الزاد والعلوفة التي معهم ؛ فلا يكون لهم قوّة ، و يموتون هزلا ، فيأخذهم البُحِهة بالأيدى.

1247/4

فلما توهم عظيم البُعجة أن الأزواد قد نفدت، أقبلت السبع المراكب التي حملها القمي حتى خرجت إلى ساحل من سواحل البحر في موضع يعرف بصنجة ، فوجة القمي إلى هنالك جماعة من أصحابه يحمون المراكب من البُعجة ، وفرق ما كان فيها على أصحابه ، فاتسعوا في الزاد والعلوفة ؛ فلما رأى ذلك على بابا رئيس البُعجة قصد لحار بتهم ، وجمع لهم ، وانتقوا فاقتتلواقتالا شديداً ؛ وكانت الإبل التي يحاربون عليها إبلا زعرة ، تكثر الفزع والرعب من كل شيء ؛ فلما رأى ذلك القمي جمع أجراس الإبل والخيل التي كانت في عسكره كلها ، فجعلها في أعناق الخيل ، ثم حمل على البُعجة ، فنفرت إبلهم في عسكره كلها ، فجعلها في أعناق الخيل ، ثم حمل على البُعجة ، فنفرت إبلهم كل ممزق ، واتبعهم القمي بأصحابه ، فأخذهم قتلاً وأسراً حتى أدركه كل ممزق ، واتبعهم القمي بأصحابه ، فأخذهم قتلاً وأسراً حتى أدركه الليل ؛ وظلك في أول سنة إحدى وأربعين ، ثم رجع إلى معسكره ولم يقدر على إحصاء القتلي لكثرتهم ؛ فلما أصبح القمي وجدهم قد جمعوا جمعاً من الرجالة ، ثم صاروا إلى موضع أمنوا فيه طلب القمي ، فوافاهم القمي في

<sup>(</sup>۱) ا ، ف : «سواحل». (۲) ا ، س : «أبيه».

الليل في خيله ، فهرب ملكهم ؛ فأخذ تاجه ومتاعم ، ثم طلب على بابا الأمان على أن يُررد إلى مملكته وبلاده ، فأعطاه القمى ذلك، فأدى إليه الخراج للمدة التي كان منعها – وهي أربع سنين – لكل (١) سنة أربعمائة مثقال ، واستخلف على بابا على مملكته ابنه لعيس ، وانصرف القمى بعلى بابا إلى باب المتوكل ، فوصل إليه في آخر سنة إحدى وأربعين ومائتين ، فكسا على بابا هذا در اعة ديباج وعمامة سوداء، وكساجمله رح الم مُدبتجاً وجلال ديباج ، ووقف بباب العامة مع قوم من البُحجة نحو من سبعين غلاماً على الإبل بالرح آل ، ومعهم الحراب في رءوس حرابهم رءوس القوم الذين قتلوا من عسكرهم ؛ قتلهم القمى . فأمر المتوكل أن يقبضوا من القمى يوم الأضحى من سنة إحدى وأربعين ومائتين . وولكى المتوكل البُحة وطريق ما بين مصر ومكة سعداً الخادم الإيتاخي ، فولتى سعد المتوكل البُحة وطريق ما بين مصر ومكة سعداً الخادم الإيتاخي ، فولتى سعد عمد بن عبد الله القمى ، فخرج القمى بعلى بابا ؛ وهو مقيم على دينه ؛ فذكر بعضهم أنه رأى معه صماً من حجارة كهيئة الصبى يسجد له .

1844/4

ومات فى هذه السنة يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة فى جمادى الآخرة. وحج بالناس فى هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود ، وحج جعفر بن دينار فيها ، وهو والى طريق مكة وأحد آث الموسم .

<sup>(</sup>١) ف: « ف كل ».

# ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر أحداث الزلازل بالبلاد]

فهما كان فيها من ذلك الزلازل الهائلة التي كانت بقوميس ورساتيقها في شعبان ؛ فتهد مت فيها الدور ، ومات من الناس بها مما سقط عليهم من الحيطان وغيرها بشر كثير ؛ ذكر أنه بلغت عد تهم خمسة وأربعين ألفاً وستة وتسعين نفساً (١) ؛ وكان ء خُطْم ذلك بالدام عَان .

وذكر أنه كان بفارس وخراسان والشأم فى هذه السنة زلازل وأصوات منكرة، « ١٤٣٤/٣ وكان باليمن أيضًا مثل ذلك مع خسف بها (٢) .

### [ ذكر خروج الروم من ناحية شيمنشاط ]

وفيها خرجت الروم من ناحية شيم شاط بعد خروج على بن يحيى الأرمني من الصّائفة حتى قاربوا آمد ، ثم خرجوا من الثغور الجزرية ، فانتهبوا عدة قرى ، وأسروا نحوًا من عشرة آلاف إنسان ؛ وكان دخولهم من ناحية أبريق ؛ قرية قربياس ؛ ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم ، فخرج قربياس وعمر بن عبد الله الأقطع وقوم من المتطوعة في أثرهم ، فلم يلحقوا منهم أحداً ، فكتب إلى على بن يحيى أن يسير إلى بلادهم شاتياً .

وفيها قتل المتوكل عطاردًا – رجلا (٣) كان نصرانيًّا فأسلم – فمكث مسلماً

<sup>(</sup>٣) ف : « رجلا عطاراً » .

سنين كثيرة ثم ارتد فاستُتيب، فأبى الرجوع إلى الإسلام، فضُربت عنقه لليلتين خلتاً من شوال، وأحرق بباب العامة.

وفي هذه السنة مات أبو حسان الزياديّ قاضي الشرقيّة في رجب.

وفيها مات الحسن بن على بن الجعد قاضي مدينة المنصور .

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على ؟ وهو والى مكة (١) .

وحجّ فيها جعفر بن دينار وهو والى طريق مكة وأحداث الموسم .

1840/4

<sup>(</sup>١) بعدها في س : «وأحداث الموسم» .

### ثم دخلت سنة ثلاث وأر بعين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

ففيها كان شخوص المتوكل إلى دمشق لعشر بقين من ذى القعدة ، فضحتى ببلك ؛ فقال يزيد بن محمد المهلبي حين خرج :

أَظُنُّ الشَّمَامَ تشمَتُ بالعِراقِ إِذَا عزم الإِمامُ على انْطلاقِ أَظُنُّ الشَّمامَ تشمَتُ بالطَّلاقِ فإن تدرع العراق وساكِنِيها فقد تبلى المليحةُ بالطَّلاقِ

وفيها مات إبراهيم بن العبّـاس ، فولى ديوان الضّياع الحسن بن مُخلِّـَد بن الحرّاح ، خليفة إبراهيم في شعبان ، ومات هاشم بن بـَنجور في ذي الحجة .

1541/5

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى . وحج جعفر بن دينار ، وهو والى طريق مكة وأحداث الموسم .

# ثم دخلت سنة أربع وأربعين وماثتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك دخول المتوكل دمشق فى صفر ؛ وكان من لدن شخص من سامرًا إلى أن دخلها سبعة وتسعون يوماً ــوقيل سبعة وسبعون يوماً ــوعزم على المقام بها، ونقل دواوين الملك إليها، وأمر بالبناء بها فتحر ك الأتراك فى أرزاقهم وأرزاق عيالاتهم، فأمر لهم بما أرضاهميه . ثم استو بأ البلد ؛ وذلك أن الهواء بها بارد "ذك ي والماء ثقيل ، والريح تهب فيها مع العصر ؛ فلا تزال تشتد حيى بارد "ذك ي والماء ثقيل ، والريح تهب فيها مع العصر ؛ فلا تزال تشتد حيى يمضى عامة الليل ؛ وهي كثيرة البراغيث، وغلت فيها الاسعار ، وحال الثلج بين السابلة والميرة .

وفيها وجّه المتوكل بُعا من دمشق لغزو الرّوم فى شهر ربيع الآخر، فغزا الصائفة ، فافتتح صُملُلّة، وأقام المتوكل بدمشق شهرين وأياماً، ثم رجع إلى سامرًا ، فأخذ فى منصر فه على الفرات ، ثم عدل إلى الأنبار ، ثم عدل من الأنبار على طريق الحرّف إليها، فدخلها يوم الاثنين لسبع بـقيين من جمادى الآخرة .

وفيها عقد المتوكل (١) لأبى الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار - فيا زعم بعضهم – والصواب عندى أنه عقد له على طريق مكة فى سنة ثنتين وأربعين وماثتين .

وفيها أتيى المتوكل – فيا ذكر – بحربة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى العَسَزة ؛ ذكر أنها كانت للنجاشي ملك الحبشة ، فوهبها للزَّبير بن العوَّام ، فأهداها الزَّبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فكانت عند المؤذ نين ، وكان يُمْشَى بها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين؛ وكانت

1244/4

<sup>(</sup>۱) د، س: «المنتصر».

تركز بين يديه فى الفناء فيصلَّى إليها (١) فأمر المتوكلَّ بحملها بين يديه؛ فكان يحملها بين يديه صاحب الشرطة ، ويحمل حربته خليفة صاحب الشرطه .

وفيها غضب المتوكل على بَختيُشُوع، وقبض ماله، ونفاه إلى البحرين، فقال أعرابي :

يا سَخطة جاءت على مقدارِ ثار له الليث على اقتدارِ منه وبَخْتِيشُوعُ في اغتِرارِ لمَّا سَعى بالسَّادةِ الأَقمارِ بالأمرَاءِ القادْةِ الأَبرارِ وُلاةِ عهدِ السَّيِّدِ المختارِ وبالمَوالِي وبنِي الأَحرارِ رَمى به في مُوحِش القِفارِ وبالمَوالِي وبنِي الأَحرارِ رَمى به في مُوحِش القِفارِ وبالمَوالِي وبني الأَحرارِ رَمى به في مُوحِش القِفارِ وبالمَوالِي وبني اللَّذينِ للصَّغَارِ \*

وفى هذه السنة اتفق عيد المسلمين الأضحى وشعانين النصارى وعيد الفطر لليهود .

وحج بالناس فيها عباء الصمد بن موسى .

<sup>(</sup>١) بعدها في ف: « في الفضاء ، .

# ثم دخلت سنة خمس وأر بعين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر خبربناء الماحوزة ]

ففيها أمرالمتوكل ببناء الما حُوزة ، وسهاها الجعفرى ، وأقطع القواد وأصحابه فيها ، وجد في بنائها ، وتحول إلى المحمدية ليتم أمر الماحوزة ، وأمر بنقض القصر المختار والبديع ، وحمل ساجهما إلى الجعفرى ، وأنفق عليها - فيا قيل أكثر من ألني ألف دينار ، وجمع فيها القراء فقرءوا ، وحضر (١) أصحاب الملاهى فوهب لهم ألني ألف دينار ، وجمع فيها القراء فقرءوا ، وحضر الماصة المتوكلية ، وبنى فوهب لهم ألني ألف درهم ، وكان يسميها هو وأصحابه الحاصة المتوكلية ، وبنى فيها قصراً سهاه لؤلؤة ، لم يرر مثله في علوه ، وأمر بحفر نهر يأخذ رأسه خمسة فراسخ فوق الماحوزة من موضع يقال له كرم ي يكون شر ، بأ لماحولها من فروهة النهر إليها ، وأمر بأخذ جربيلتا والحقاصة العليا والسفلي وكرم من ، وحمل أهلها النهر إليها ، وأمر بأخذ جربيلتا والحقاصة العليا والسفلي وكرم من ، وحمل أهلها على بيع منازلم وأرضهم ، فأجبروا على ذلك حتى تكون الأرض والمنازل في تلك القرى كلها له ، ويخرجهم عنها ، وقد رلنهر من النفقة مائتي ألف دينار ، وصير النفقة عليه إلى دُد يكل بن يعقوب النصراني كاتب بغا في ذي الحجة من وصير النفقة عليه إلى دُد يكل بن يعقوب النصراني كاتب بغا في ذي الحجة من سنة خمس وأربعين ومائتين ، وألق في حفر النهر اثني عشر ألف رجل يعملون فيه ؛ فلم يزل دُديل يعتمل فيه ، ويحمل المال بعد المال (٢) ويقسم عامته في الكتاب ؛ حتى قتيل المتوكل ، فبطل النهر ، وأخر بت الجعفرية ، ونقضت في مقر أمر النهر .

1889/4

1844/4

وزلزلت في هذه السنة بلاد المغرب حتى تهدّ مت الحصون والمنازل والقناطر ؛ فأمر المتوكل بتفرقة ثلاثة آلاف درهم في الذين أصيبوا بمنازلهم، وزلزل عسكر

<sup>(</sup>۱) د : « وحضرها ».

المهدى ببغداد فيها ، و زلزلت المدائن <sup>(۱)</sup> .

وبعث ملك الروم فيها بأسْرَى من المسلمين ؛ وبعث يسأل المفاداة بمن عنده ؛ وكان الذي قدم من قبِمَل صاحب الروم رسولًا إلى المتوكِّل شيخًا يدعى أطرو بِسَيْليس معه سبعة وسبعون رجلا من أسرى المسلمين ، أهداهم ميخائيل ابن تمو فيل ملك الروم إلى المتوكم ، وكان قدومه عليه لحمس بقين من صفر من هذه السنة ، فأنزل على شُنيف الحادم . ثمَّ وجَّه المتوكل نصر بن الأزهر الشيعيّ مع رسول صاحب الروم، فشخص في هذه السنة، ولم يقع الفداء إلا في سنة ست وأر بعين .

وذكر أنه كانت في هذه السنة بأنطاكية زلزلة ورجْفة في شوّال، قتلت خلقاً كثيراً ، وسقط منها ألف وخمسهائة دار ، وسقط من سورها نيَّف وتسعون برجاً ، وسمعوا أصواتاً هائلة لا يحسنون وصفهَها من كُوي المنازل ، وهرب أهلها إلى الصحاري ، وتقطع جبلها الأقرع ، وسقط في البحر ؛ فهاج البحر في ذلك اليوم ؛ وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن ، وغار منها نهر على فرسخ لا يدرَى أين ذهب.

وسمع فيها – فيا قيل – أهلُ تينِّيس في مصر ضجّة دائمة هائلة ، فمات منها خلق کثیر .

وفيها زُلزلت بالس والرّقة وحَرّان ورأس عين وحمص ودمشق والرُّها وطرَسُوس والمتصِّيصة وأذنة (٢) وسواحل الشأم . ورجفت اللاذقية ، فما بني منها

منزل، ولا أفلت من أهلها إلا اليسير، وذهبت جَبَّلَة بأهلها.

وفيها غارت مُشاش \_ عين مكة \_حتى بلغ ثمن القربة بمكة ثمانين درهماً ، فبعثت أم المتوكل فأنفقت<sup>(٣)</sup> عليها .

وفيها مات إسحاق بن أبي إسرائيل وسوَّار بن عبد الله وهلال الرازيُّ

( ٢ ) ط : « أدنه » ، صوابه من د . (١) ف: « الميادين » .

122./4

<sup>(</sup>٣) ط: « فأذفق » ، وما أثبته من ا

### [ ذكر الحبر عن هلاك نجاح بن سلمة ] وفيها هلك نجاح بن سلمة .

#### ه ذكر الحبر عن سبب هلاكه :

حدَّثني الحارث بنأبي أسامة ببعض ما أنا ذاكره من أخباره وببعض ذلك غيره ؛ أن نجاح بن سلمة كان على ديوان التوقيع والتتبعُ على العمال ، وكان قبل ذلك كاتب إبراهيم بن رباح الجوهريّ ؛ وكان على الضياع ؛ فكان جميع العمال يتَّقونه ويقضون حوائجه ؛ ولا يقدرون على مـَنْعيِه من شيء يريدُه ؛ وكان المتوكل ربما نادمه، وكان انقطاع الحسن بن مخلد وموسى بن عبدالملك إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان وهو وزير المتوكل ؛ وكانا يحملان إليه كلُّ ما يأمرهما (١) به ، وكان الحسن بن مخلد على ديوان الضياع ، وموسى على ديوان الخراج ؛ فكتب نجاح بن سكمة رُقْعة إلى المتوكل في الحسن وموسى يذكر أنهما قد خانا وقصَّرا فيما هما بسبيله ؛ وأنه يستخرج منهما أربعين ألف ألف دِرهم؛ فأدناه المتوكِّل وشاربه تلك العشيَّة، وقال: يا نجاح؛ خذَّل الله من يخذُ لُك ، فبكر الى عداً حتى أدفعهما إليك؛ فغدا وقد رتب أصحابه، وقال : يا فلان خذ أنت الحسن ، ويافلان خذ أنت موسى ؛ فغدا نجاح إلى المتوكل ، فلقى(٢) عبيد الله، وقد أمر عبيد الله أن يحجب نجاح عن المتوكل ؛ فقال له : يا أبا الفضل ، انصرف حتى ننظر وتنظر في هذا الأمر ؛ وأنا أشير عليك بأمر لك فيه صلاح؛ قال: وما هو ؟ قال: أصليح بينك وبينهما؛ وتكتب رقعة تذكر فيها أنك كنت شاربًا ، وأنك تكلمت بأشياء تحتاج إلى معاودة النَّظر فيها ، وأنا أصلح الأمر عند أمير المؤمنين ؛ فلم يزل يخدعه حتى كتب رقعة بما أمره به ، فأدخلها على المتوكل ، وقال : يا أمير المؤمنين قد رجع نجاح عَمًّا قال البارحة ؛ وهذه رقعة موسى والحسن يتقبُّلان به بما كتبا؛ فتأخذ ما ضمنا عنه ، ثم تعطف عليهما ، فتأخذ منهما قريباً مما ضمن لك عنهما . فسرّ المتوكل ، وطمع فيما قال له عبيد الله ، فقال : ادفعه إليهما ؛

1281/4

1227/4

<sup>(</sup>١) ف: «يأمر » . (٢) ف: «وقد لتى » .

فانصرفا به ؛ وأمرا بأخذ قـ كنسوته عن رأسه وكانت خـ زراً ، فوجد البرد ، فقال : ويحك يا حسن ! قد وجدت البرد ؛ فأمر بوضع قلنسوته على رأسه ، وصار به موسى إلى ديوان الحراج ، ووجها إلى ابنيه أبى الفرج وأبى محمد، فأخيذ أبوالفرج وهرب أبو محمد، ابن بنت حسن بن شنيف ، وأخذ كاتبه إسحاق بنسعد بن مسعود القطر ربالي وعبد الله بن مخلد المعروف بابن البواب وكان انقطاعه إلى نجاح – فأقر لهما نجاح وابنه بنحو من مائة وأربعين ألف دينار سوى قيمة قصورهما وفرشهما ومستغلاتهما بسامراً وبغداد، وسوى ضياع لهما كثيرة ، فأمر بقبض ذلك كله ، وخُمر ب مراراً بالمقارع فى غير موضع الضرب نحواً من مائتى مـقرعة ، وغُمز وخُمني ، خنقه موسى الفرانق والمعلوف .

فأما الحارث فإنه قال : عصر خصيتيه حتى مات ؛ فأصبح ميتاً يوم ١٤٤٣/٣ الاثنين لثمان بقين من ذى القعدة من هذه السنة ، فأمر بغسله ودفنه،فد ُفن ليلا ؛ وضرب ابنه محمد وعبد الله بن مخلد وإسحاق بنسعد نحواً من خمسين خمسين ، فأقر إسحاق بخمسين ألف دينار ، وأقر عبد الله بن مخلد بخمسة عشر ألف دينار .

وكان ابنه أحمد ابن بنت حسن قد هرب فظُفر به بعد موت نجاح ، فحبس فى الديوان، وأخيذ جميع ما فى دار نجاح وابنه أبى الفرج من متاع، وقبضت دورهما وضياعهما حيث كانت وأخرجت عيالهما، وأخذ وكيله بناحية السَّواد ؛ وهو ابن عياش، فأقر بعشرين ألف دينار . وبعث إلى مكة فى طلب الحسن بن سهل بن نوح الأهوازي وحسن بن يعقوب البغدادى، وأخيذ بسببه قوم فحبسوا .

وقد ذكر فى سبب هلاكه غير ما قد ذكرناه ، ذكر أنه كان يضاد عبيد الله بن يحيى بن خاقان – وكان عُبيد الله متمكناً من المتوكل ، وإليه الوزارة وعامة أعماله ؛ وإلى نجاح توقيع العامة – فلما عزم المتوكل على بناء الجعفري قال له نجاح – وكان فى الندماء (۱) – يا أمير المؤمنين ؛ أسمى

<sup>(</sup>١) ف: « في ندماء أمير المؤمنين » .

1888/4

لك قوماً تدفعهم (١) إلى حتى أستخرج لك منهم أموالا تبنيي بها مدينتك هذه ؟ إنه يلزمك من الأموال في بنائها ما يعظم قدره ، ويجل ذكره . فقال له : سَـمـ هم ، فرفع رقعة يذكر فيها موسى بن عبد الملك وعيسى بن فرَ خانشاه خليفة الحسن بن مخلد، والحسن بن مخلد وزيدان بن إبراهيم، خليفة موسى بن عبد الملك، وعبيد الله بن يحيى وأخويه: عبد الله بن يحيى و زكرياء، وميمون بن إبراهيم ومحمد بن موسى المنجم وأخاه أحمد بن موسى ؛ وعلى بن يحيى بن أبي منصور وجعفراً المعلوف مستخرج ديوان الحراج وغيرهم نحواً من عشرين رجلا؛ فوقعَ ذلك من المتوكل موقيعاً أعجبه، وقال له: اغْدُ عُدَدُةً، فلما أصبح لم يشك في ذلك . وناظر عبيد الله بن يحيى المتوكل ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، أراد ألا يدع كاتباً ولا قائداً إلا أوقع بهم؛ فمن يقوم بالأعمال يا أمير المؤمنين! وغدا نجاح؛ فأجلسه عبيد الله في مجلسه ، ولم يُـؤذن له ، وأحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد ، فقال لهما عبيد الله : إنه إن دخل إلى أمير المؤمنين دفعكُما إليه فقتلكما وأخذ ما تملكان؛ ولكن اكتبان (٢) إلى أمير المؤمنين رُقعة تقبَّلان به فيها بألني ألف دينار ؛ فكتبا رقعة بخطوطهما ، وأوصلها عبيدالله ابن يحيى ، وجعل يختلف بين أمير المؤمنين ونجاح وموسى بن عبد الملك والحسن ابن مخلد ؛ فلم يزل يدخل ويخرج ويعين موسى والحسن ؛ ثم أدخلهما على المتوكل ، فضمنا ذلك ؛ وخرج معهما فدفعه إليهما جميعاً ؛ والناس جميعاً الخواص والعوام ؛ وهما لا يشكان أنهما وعبيد الله بن يحيى مدفوعون إلى نجاح ؟ للكلام الذي دار بينه وبين المتوكل، فأخذاه، وتولى تعذيبه موسى بن عبد الملك، فحبسه في ديوان الحراج بسامر (") ، وضربه درراً وأمر المتوكل بكاتبه إسحاق ابن سعد ـــ وكان يتولى خاص ً أموره وأمر ضياع بعض الولد ـــ أن يغرّم واحداً وخمسين ألف دينار ، وحُلِّف على ذلك ، وقال: إنه أخذ منى في أيام الواثق وهو يخلف عن عمر بن فرج خمسين ديناراً ؛ حتى أطلق أرزاق ، فخذوا لكل دينار ألفاً وزيادة آلف فضلا كما أخذ فضلا. فحبيس ونُجمِّم عليه في ثلاثة

1220/4

<sup>(</sup>١) ف : « أسمى لك أقواماً حتى تدفعهم » . (٢) ف : « اكتبا » .

<sup>(</sup>٣) ف : « في سامرا » .

1227/4

1224/4

أنجم؛ ولم يطلَق حتى أدَّى تعجيلَ سبعة عشر ألف دينار، وأطلبق بعد أن أخذ منه كُفلاء بالباقي ، وأخذ عبدالله بن عَمْلَك ، فأغرم سبعة عشر ألف دينار . ووجّه عبيد الله الحسين بن إسهاعيل\_ وكان أحد حجاب المتوكل\_ وعتّاب ابن عتاب عن رسالة المتوكل أن يضرّب نجاح خمسين مقرعة إن هو لم يقرّ ويؤد ما وُصف عليه ، فضربه ثم عاوده (١) في اليوم الثاني بمثل ذلك ، ثم عاوده فى اليوم الثالث بمثل ذلك ؛ فقال : أبلغ أمير المؤمنين أنى ميت . وأمر موسى ابن عبد الملك جعفراً المعلوف ومعه عوْنان من أعوان ديوان الخراج ، فعصروا مذاكيره حتى برد فمات . وأصبح فركب إلى المتوكل فأخبره بما حدث من وفاة نجاح، فقال لهما المتوكل: إنى أريد مالى الذي ضمنتاه ، فاحتالاه، فقبضا من أمواله وأموال ولده جملة ، وحبسا أبا الفرج - وكان على ديوان زمام الضياع من قبل أبي صالح بن يـزُداد ــ وقبضا أمتعته كلها وجميع ملكه، وكتباعلي ضياعه لأمير المؤمنين ، وأخذا ما أخذا من أصحابه؛ فكان المتوكل كثيراً ما يقول لهما كلَّمَا شرب: ردُّوا على كاتبي؛ وإلا فهاتوا المال؛ وضم توقيع ديولن العامة إلى عبيد الله بن يحيى ، فاستخلف عليه يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان، ابن عمة ، ومكث موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد على ذلك يطالبهما المتوكل بالأموال التي ضمناها من قبل نجاح ؛ فما أتى على ذلك إلا يسيرًا حتى ركب موسى بن عبد الملك يشيِّع المنتصر من الجعفريّ ، وهو يريد سامرًا إلى منزله الذي ينزله بالجوْسق ؛ فبلغه معه ساعة ، ثم انصرف راجعًا (٢) ؛ فبينا هو يسير إذ صاح بمن معه : خذوني ، فبدروه فسقط على أيديهم مفلوجاً ، فحمل إلى منزله ، فمكث يومه وليلته، ثم توفِّيَ، فصيِّر على ديوان الحراج أيضًا عبيدالله ابن يحيى بن خاقان ، فاستخلف عليه أحمد بن إسرائيل كاتب المعتز ؛ وكان أيضًا خليفته على كتابة المعتزُّ فقال القصَّافيُّ :

مَا كَانَ يِخْشِي نَجَاحٌ صَوْلَةَ الزَّمْنِ حَتَّى أُدِيلَ لموسى منه والحَسَنِ عَدا على نِعَمِ الأَحرارِ يَسلبُها فراح وهو سَليبُ المال والبدن

<sup>(</sup>١) ف : «ثم ضربه وعاوده». (٢) ف : «ثم رجع منصرفاً » .

وفيها ضُرب بَخْتيشوع المتطبّب مائة وخمسين مقرعة ، وأثقيل بالحديد ، وحبس في المطـبق في رجب .

### [غارة الروم على سميساط ]

وفيها أغارت الروم على سمُيْساط ، فقتلوا وسبوا نحواً من خمسهائة .

وغزا على "بن يحيى الأرمنى" الصائفة ومنع أهل لؤلؤة رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين يومًا ، فبعث ملك الروم إليهم بيط ويقًا يضمن لكل رجل منهم ألف دينار ، على أن يسلموا إليه لؤلؤة ، فأصعدوه إليهم ثم أعطوا أر زاقهم الفائنة وما أرادوا ، فسالموا لؤلؤة والبطريق إلى بلكاجرو في ذي الحجة ؛ وكان البطريق الذي كان صاحب الروم وجله إليهم يقال له لنع شيط ، فلما دفعه أهل لؤلؤة إلى بلككاجور . وقيل : إن على "بن يحيى الأرمني حمله إلى المتوكل إلى الفتح بن خاقان ، فعرض عليه الإسلام فأبى ، فقالوا : نقتلك ، فقال : أنتم المعلم ؛ وكتب ملك الروم يبذل مكانه ألف رجل من المسلمين .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام ، وهو يعرف بالزينبيّ ؛ وهو والى مكة .

وكان نيروز المتوكل الذى أرفق أهل الحراج بتأخيره إياه عنهم فيها يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، ولسبع عشرة ليلة خلت من حَزِيران وليَّان وعشرين من أرديوهشت ماه، فقال البحتريِّ الطائيِّ :

إِنَّ يومَ النِّيرُوزِ عادَ إِلَى العه لِهِ الذي كان سَنَّهُ أَرْدَشيرُ (١)

(١) ديوانه ٢: ٢٥ .

# ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزو عمر بن عبد الله الأقطع الصَّائفة ، فأخرج سبعة آلاف ١٤٤٩/٣ رأس . وغزوة قربياس ، فأخرج خمسة آلاف رأس ، وغزو الفضل بن قارن بحراً في عشرين مركباً؛ فافتتح حصن أنطاليية . وغزوة بلكاجور فغنم وسي . وغزو على بن يحيي الأرمني الصائفة، فأخرج خمسة آلاف رأس ومن الدواب والرَّمَكُ (١) والحمير نحواً من عشرة آلاف.

> وفيها تحوُّل المتوكل إلى المدينة التي بناها الماحوزة، فنزلها يوم عاشوراء من هذه السنة .

> > [ ذكر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة ]

وفيها كان الفداء في صفر على يدى على بن يحيى الأرمى ، ففُودى بألفين وثلمًائة وسبعة وستين نفساً . وقال بعضهم : لم يتمّ الفداء في هذه السنة إلا في جمادي الأولى.

وذكر عن نصر بن الأزهر الشِّيعيّ – وكان رسول المتوكل إلى ملك الروم في أمر الفداء \_ أنه قال: لمّا صرتُ إلى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملاك بسوادى وسيعي وخينجرى وقلنسوتى ، فجرت بيني وبين خال الملك بطرناس المناظرة ــ وهو القيُّم بشأن الملك ــ وأبوا أن يدخلوني بسيني وسوادي، فقلت : أنصرف ، فانصرفت فرُد دتُ من الطريق ومعى الهدايا (٢) نحو من ألف نافجة مسك وثيابٌ حريرٌ وزعفران كثير وطرائف ؛ وقد كان أذن لوفود بُرْجان وغيرهم ممن ورد عليه ، وحُملت الهدايا التي معي، فدخلت عليه؛ فإذا هو على

120./4

<sup>(</sup>١) الرمك ، محركة : القرس والبرذونة تتخذ للنسل.

<sup>(</sup> Y ) ف: « هدایا ».

سرير فوق سرير ، وإذا البطارقة حوله قيام ، فسلمت ثم جلست على طرف السرير الكبير ، وقد ُهيِّئ لى مجلس ، ووضعت الهدايا بين يديه ، وبين يديه ثلاثة تراجمة : غلام فرّاش كان لمسرور الحادم ، وغلام لعباس بن سعيد الحوهريّ ، وترجمان له قديم يقال له سُرْحُون ؛ فقالوا لى : ما نبلّغه ؟ قلت : لا تزيدون على ما أقول لكم شيئًا ؛ فأقبلوا يترجمون ما أقول ، فقبل الهدايا ولم يأمر لأحد منها بشيء ، وقرّبني وأكرمني ، وهيّأ لى منزلا بقربه ؛ فخرجت فنزلت في منزلى ، وأتاه أهل لؤلؤة برغبتهم في النصرانية ، وأنهم معه ، ووجهوا برجلين ممّن فيها رهينة من المسلمين .

قال : فتغافل عنى نحواً من أربعة أشهر ؛ حتى أتاه كتاب مخالفة أهل لؤلؤة ، وأخذهم رسلة واستيلاء العرب عليها ؛ فراجعوا محاطبتي ، وانقطع الأمر بيني وبينهم في الفيداء ؛ على أن يعطوا جميع مـَن ْ عندهم وأعـْطـِي جميع مـَن ْ عندى '؛ وكانوا أكثر من ألف قليلا ؛ وكان جميع الأسرى الدِّين في أيديهم أكبر من ألفين ؛ منهم عشرون امرأة ؛ معهن عشرة من الصبيان ، فأجابوني إلى الخالفة؛ فاستحلفت خالَّه، فحلف عن ميخائيل، فقلت : أيَّها الملك قد حلف لى خالك ؛ فهذه اليمين لازمة لك ؟ فقال برأسه: نعم، ولم أسمعه يتكلم بكلمة منذ دخليُّت بلاد الروم إلى أن خرجت منها ، إنما يقول الترجمان وهو يسمع ، فيقول برأسه: نعم أوْلا ، وليس يتكلم وخاله المدبر أمره ، ثم خرجت من عنده بالأسْرى بأحسن حال ؛ حتى إذا جئنا موضع الفيداء أطلقنا هؤلاء جملة وهؤلاء جملة ؛ وكان عيداد مـَن ْ صار في أيدينا من المسلمين أكثر من ألفين منهم عدّة ممن كان تنصّر وصار في أيديهم أكثر من ألف قليلا ؛ وكان قوم تنصَّرُوا؛ فقال لهم ملك الروم: لا أقبل منكم حتى تبلغوا موضع الفداء، فمن أراد أن أقبله فى النصرانية فليرجع من موضع الفداء؛ وإلا فليضمن ويمضي مع أصحابه؛ وأكثر من تنصّر أهل المغرب، وأكثر من تنصّر بالقسطنطينية ؛ وكان هنالك صائغان قد تنصَّرا ، فكانا يحسنان إلى الأسرى ؛ فلم يبق فى بلاد الروم من المسلمين ممن ظهر عليه الملك إلا سبعة نفر ، خمسة أتبي بهم من سقيلية ، أعطيتُ فداءهم على أن يوجَّه بهم إلى سقليَّة ، ورجلان كانا من رهائن لؤلؤة ،

فتركتهما ، [ و ] أ قلت : اقتلوهما ، فإنهما رغبًا في النصرانية .

ومُطر أهلُ بغداد في هذه السنة واحداً وعشرين يوماً في شعبان ورمضان ؛ حتى نبت العشب فوق الأجاجير .

وصلتَّى المتوكلُ فيها صلاة الفطر بالجعفريّة ، وصلى عبد الصمد بن ١٤٥٢/٣ موسى فى مسجد جامعها ، ولم يصل بسامرًا أحد .

وورد فيها الخبر أن سكة بناحية بمَلَـْخ تنسب إلى الدَّهاقين مُـُطرت دماً عبيطاً.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليان الزينبيّ .

وحجَّ فيها محمد بن عبد الله بن طاهر ؛ فولى أعمال الموسم .

وضحتى أهل سامرًا فيها يوم الاثنين على الرؤية وأهلمُكة يومالثلاثاء .

<sup>(</sup>١) ني ط: قلت.

# ثم دخلت سنة سبع وأربعين وماثتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر الخبر عن مقتل المتوكل] فمــًا كان فيها من ذلك مقتل المتوكل .

\* ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف قتل :

قال أبو جعفر: 'ذكر لى أن سبب ذلك كان أن المتوكل كان أمر بإنشاء الكتب بقبض ضياع وصيف بأصبهان والجبل وإقطاعها الفتح بن خاقان؛ فكُتُ بِبَ الكتب بذلك، وصارت إلى الخاتم على أن تنفذ (۱) يوم الخميس لحمس خلو نمن شعبان؛ فبلغ ذلك وصيفاً، واستقر عنده الذى أمر به فى أمره؛ وكان المتوكل أراد أن يُصلَّى بالناس يوم الجمعة فى شهر رمضان فى آخر جمعة منه؛ وكان قد شاع فى الناس فى أوّل رمضان أن أمير المؤمنين يصلى فى آخر جمعة من الشهر بالناس، فاجتمع الناس لذلك واحتشدوا، وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القيصص وكلاميه إذا هو ركب (۲). فلما كان يوم الجمعة أراد الرّكوب المصلاة، فقال له عبيد الله بن يحيى والفتح بن خاقان: يا أمير المؤمنين، على الناس قد اجتمعوا وكثروا؛ من أهل بيتيك وغيرهم؛ وبعض منظلم وبعض الناس قد اجتمعوا وكثروا؛ من أهل بيتيك وغيرهم؛ وبعض منظلم وبعض أن يأمر بعض ولاة العهود بالصلاة، ونكون معه جميعاً فليفعل. فقال: قد رأيتُ ما رأيتًا ؛ فأمر المؤمنين ؛ قد رأينا رأياً ؛ وأمير المؤمنين أعلى عيناً ، قال: وما قالا: يا أمير المؤمنين ؛ قد رأينا رأياً ؛ وأمير المؤمنين أعلى عيناً ، قال : وما هو ؟ اعرضاه على " ، قالا : يا أمير المؤمنين ، مر "أبا عبد الله المعتز "بالله الصلاة وهو ؟ اعرضاه على " ، قالا : يا أمير المؤمنين ، مر "أبا عبد الله المعتز "بالله الصلاة وما

<sup>(</sup>١) كذا في ا، د ، وفي ط: « تنقدم » . (٢) س: « راكب » .

<sup>(</sup>٣) ا،د،و ابن الأثير : «وعلة».

لتشرُّفه بذلك في هذا اليوم الشريف ؛ فقد اجتمع أهلُ بيته ؛ والناس جميعيًّا فقد بلغ الله به .

قال : وقد كان ُولد للمعتزّ قبل ذلك بيوم؛ فأمر المعتزّ، فركب وصلَّى بالناس ، فأقام المنتصر في منزله – وكان بالجعفر"ية (١) – وكان ذلك مما زاد في إغرائه به؛ فلمنّا فرغ المعتزّ من خطبته قام إليه عبيد الله بن يحيى والفتح بن خاقان ، فقبـًا لا يديه ورجليه ، وفرغ المعتزُّ من الصلاة ، فانصرف وانصرفا معه ؛ ومعهم الناس في موكب الحلافة ، والعالم بين يديه؛ حتى دخل على أبيه ٢٤٥٤/٣ وهما معه ؛ ودخل معه داود بن محمد بن أبي العباس الطوسي ، فقال داود : يا أمير المؤمنين ، اثذن لى فأتكلتم ، قال: قل، فقال: والله يا أمير المؤمنين ؛ لقد رأيت الأمين والمأمون ورأيت (٢) المعتصم صلواتُ الله عليهم ، ورأيت الواثق بالله ؛ فوالله ما رأيتُ رجلا على منبر أحسن قوامًا ، ولا أحسن بديهًا ، ولا أجهر صوتًا ، ولا أعذب لسانيًا ، ولا أخطب من المعتزّ بالله ، أعزه الله يا أمير المؤمنين ببقائك ، وأمتعك الله و إيانا بحياته ! فقال له المتوكل : أسمعك الله خيراً ، وأمتعنا بك ؛ فلما كان يوم الأحد ؛ وذلك يوم الفيطُّر وجد المتوكَّل فترة ، فقال : مرُ وا المنتصرَ فليصل بالناس، فقال له عبيدالله بن يحيى بن خاقان: يا أمير المؤمنين ؟ قد كان الناس تطلعوا إلى رؤية أمير المؤمنين في يوم الجمعة فاجتمعوا واحتشدوا ، فلم يركب أمير المؤمنين ؛ ولا نأمن إن هو لم يركب أن يرجُف الناس بيعلمته، ويتكلَّموا في أمره؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يَسُمرَّ الأولياء ويكُبِّتِ الأعداء بركوبه فعل . فأمرهم بالتأهب والتهيُّؤ لركوبه ؛ فركب فصلى بالناس وانصرف إلى منزله، فأقام يومه ذلك ومن الغد لم يدع بأحد (٣) من ندمائه.

> و ُذكر أنه ركب يوم الفيطر ؛ وقد ضربت له المصافّ نحواً من أربعة أميال ، وترجَّل الناس بين يديُّه، فصلتي بالناس ، ورجع إلى قصره ، فأخذ حيفُ نَهُ مَن تراب ، فوضعها على رأسه، فقيل له في ذلك ، فقال : إنَّى رأيتُ

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط. (١) ف: « بداره في الحمفرية »

<sup>(</sup>٣) ف: « أحدا ».

1200/4

كثرة هذا الجمع ، ورأيتهم تحت يدى ، فأحببت أن أتواضع لله عز وجل ، فلما كان من غد يوم الفطر لم يدع بأحد من ندمائه ؛ فلما كان اليوم الثالث وهو يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شوال – أصبح نشيطاً فرحاً مسر وراً ، فقال : كأنى أجد مس الدم ، فقال الطائي فُهُورى وابن الأبرش – وهما طبيباه : يا أمير المؤمنين ، عزم الله لك على الحير ؛ افعل ، ففعل ؛ واشتهى لحم جنزور ، فأمر به فأحضر بين يد يه ، فات خذه بيده .

وذكرعن ابن الحفصى المغنى أنه كانحاضر المجلس، قال ابن الحفصى: وما كان أحد من من أكل [بين يديه] (١) حاضراً غيرى وغير عَ شعث و زُنام و بنان غلام أحمد بن يحيى بن معاذ ؛ فإنه جاءمع المنتصر . قال : وكان المتوكل والفتح بن خاقان يأكلان معاً ، ونحن في ناحية بإزائهم والندماء مفترقون في حجرهم ؛ لم يدع بأحد منهم بعد . قال ابن الحفصى : فالتفت إلى أمير المؤمنين ، فقال : كل أنت وعث عن بين يدى . ويأكل معكما نصر بن سعيد الحيه بذ بألل أنت وعث عن بين أيدينا! قال : فقلت : يا سيدى ، نصر والله يأكلي ، فكيف ما يوضع بين أيدينا! فقال : كلوا بحياتي ؛ فأكلنا ثم علقنا أيدينا بحدائيه . قال : فالتفت أمير المؤمنين التفاتة ، فنظر إلينا معلقى الأيدى ، فقال : ما لكم لا تأكلون ؟ قلت : يا سيدى ، قد نفد ما بين أيدينا ؛ فأمر أن يُزاد ، فغر ف لنا من قلت : يا سيدى ، قد نفد ما بين أيدينا ؛ فأمر أن يُزاد ، فغر ف لنا من قلت . يا سيدى ، قد نفد ما بين أيدينا ؛ فأمر أن يُزاد ، فغر ف لنا من

1807/4

قال ابن الحفصى : ولم يكن أمير المؤمنين في يوم من الآيام أسر منه في ذلك اليوم . قال : وأخذ مجلسه، ودعا بالندماء والمغنين فحضروا ، وأهدت إليه قبيحة أم المعتز مُطرَف خز أخضر ؛ لم ير الناس مثله حسنا ، فنظر إليه فأطال النظر (٢) ، فاستحسنه وكثر تعجبه منه ، وأمر به فقطع نصفين ، وأمر برد ه عليها (٣) ، ثم قال لرسولها : أذ كر تشي به ، ثم قال : والله إن نفسي لتحد ثني أني لا ألبسه ، وما أحب أن يلبسه أحد بعدى ، وإنما أمرت بشقة لئلا يلبسه أحد بعدى ، وإنما أمرت بشقة لئلا يلبسه أحد بعدى ، فقلنا له : يا سيدنا ، هذا يوم سرور

<sup>(</sup>١) تكملة من ا. (٢) ف: « فأطال النظر إليه » .

<sup>(</sup>٢) ف: « إليها » . (٤) ف : « غيرى » .

يا أمير المؤمنين نعيذك بالله أن تقول هذا يا سيَّدنا ، قال : وأخذ في الشراب واللهو ، ولهج بأن يقول (١): أنا والله مفارةكم عن قليل ، قال: فلم يزل في لهوه وسروره إلىالليل.

وذكر بعضهم أن المتوكل عزم هو والفتح أن يصيرا غداءهما عند عبد الله ابن عمر البازيار يوم الحميس لحمس ليال خلُّون من شوال ؛على أن يفتك بالمنتصر، ويقتل وصيفا وبُغا وغيرهما من قُدُوَّاد (٢) الْأَتْرَاكُ ووجوههم؛ فكُثْر عبثُه يوم الثلاثاء قبل ذلك بيوم – فيما ذكر ابن الحفصي – بابنه المنتصر مرّة يشتمه ، ومرّة يسقيه فوق طاقته ، ومرّة يأمر بصفعه، ومرّة يتهدّده بالقتل.

فذكر عن هارون بن محمد بن سلمان الهاشمي أنه قال : حدَّثني بعض مَن كان في الستارة من النساء ، أنه التفت إلى الفتح ، فقال له: برئت من الله ومن قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تلطيمتْ - يعني المنتصر -فقام الفتح ولطَّ مه مرَّتين ؛ يمرُّ يده على قفاه ، ثم قال المتوكَّل لمن حضر : اشهدوا جميعاً أنى قد خلعتُ المستعجل ــ المنتصر ــ ثم ألتفت إليه ، فقال : سمَّيتلك المنتصر ، فسمَّاك الناس لحمقك المنتظر ، ثم صرت الآن المستعجل ، فقال المنتصر : يا أمير المؤمنين ، لو أمرت بضرب عنمي كان أسهل على مما تفعله بى ، فقال : اسقوه ، ثم أمر بالعشاء فأحضر وذلك في جوف الليل ، فخرج المنتصر من عنده ، وأمر بُنمَاناً غلام أحمد ابن يحيي أن يلحقه ؛ فلمّا خرج وضعت المائدة بين يدى المتوكل ، وجعل يأكلها ويلقم وهو سكران .

وذُ كرعن ابن الحفصي أن المنتصر لما خرج إلى حُجرته أخذ بيد زرافة ، فقال له : امض معى ، فقال : يا سيدى ؛ إن المير المؤمنين لم يقيم ، فقال : إِنْ أُمير المؤمنين قد أخذه النبيذ ، والساعة يخرج بدُغا والندماء ؛ وقد أحببت أن تجعل أمر ولدك إلى " ، فإن أوتامش سألني أن أز وج ابنيَّه من ابنتك، وابنَّك من ابنته ، فقال له زُرافة : نحن عبيدك يا سيدى ، فرنا بأمرك . وأخذ المنتصر

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي س : « يقول » . (٢) ف: « القواد».

بيده وانصرف به معه . قال: وكان زُرافة قد قال لى قبل ذلك: ارفق بنفسك، فإن أمير المؤمنين سكران والساعة يُفيق (١) ، وقد دعانى تمرة ، وسألنى أن أسألك أن تصير إليه فنصير جميعاً إلى حجرته. قال: فقلت له: أنا أتقد مك إليه، قال: ومضى زرافة مع المنتصر إلى حجرته .

فذكر بنان غلام أحمد بن يحيى أن المتتصر قال له : قد أملكت ابن زرافة من ابنة أو تامش وابن أو تامش من ابنة زرافة ؟ قال بنان : فقلت للمنتصر : يا سيدى ، فأين النثار فهو يحسن الإملاك ؟ فقال : غدا إن شاء الله ؛ فإن الليل قد مضى . قال : وانصرف زرافة إلى حجرة تمرة ، فلما دخل دعا بالطعام فأتى به ، فما أكل إلا أيسر ذلك حتى سمعنا الضجة والصراخ ؛ فقمنا ، فقال بنان : فما هو إلا أن خرج زرافة من منزل تمرة ؛ إذا بنغا استقبل المنتصر، فقال المنتصر: ما هذه الضجة ؟ قال : خيريا أمير المؤمنين ، قال : ما تقول ، ويلك ! قال : أعظم الله أجرك في سيدنا أمير المؤمنين ! كان عبد الله دعاه فأجابه ، قال : فجلس المنتصر ؛ وأمر بباب البيت الذي كان عبد الله دعاه فأجابه ، قال : فجلس المنتصر ؛ وأمر بباب البيت الذي قئل فيه المتوكل والمجلس ، فأغلق وأغلقت الأبواب كلها ، وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعتز والمؤيد عن رسالة المتوكل .

1209/4

وذكر عن عَشْعَتْ أن المتوكل دعا بالمائدة بعد قيام المنتصر وخروجهومعه زُرافة، وكان بُغا الصغير المعروف بالشرابي قائماً عند الستر؛ وذلك اليوم كان نوبة بُغا الكبير في الدار؛ وكان خليفته في الدار ابنه موسى وموسى هذا هو ابن خالة المتوكل، وبدُغا الكبير يومئذ بسميساط فلخل بنُغا الصغير إلى المجلس، فأمر الندماء بالانصراف إلى حدجرهم، فقال له الفتح: ليس هذا وقت انصرافهم، وأمير المؤمنين لم يرتفع، فقال له بغا: إن أمير المؤمنين أمرنى إذا جاوز السبعة ألا أترك في المجلس أحداً، وقد شرب أربعة عشر رطلا، فكره الفتح قيامهم، فقال له بغا: إن حدر أمير المؤمنين خلف الستارة، وقد فكره الفتح قيامهم، فقال له بغا: إن حرام أمير المؤمنين خلف الستارة، وقد مكر، فقوموا فاخرجوا، فخرجوا جميعاً، فلم يبق إلا الفتح وعثعث وأربعة من خدام الحاصة؛ منهم (٢) شفيع وفرج الصغير ومؤنس وأبو عيسى مارد

<sup>(</sup>۱) ف: « يرتفع »

المحرّرزى . قال : ووضع الطباخ المائدة بين يدى المتوكل ، فجعل يأكل ويلقم ، ويقول لمارد : كل معى حتى أكل بعض طعامه وهو سكران، ثم شرب أيضًا بعد ذلك .

فذكر عثعث أن أبا أحمد بن المتوكل أخا المؤيد لأمه – كان معهم في المجلس ، فقام إلى الحلاء ، وقد كان بُعا الشرابيُّ أُغلق الأبواب كلها غير باب الشط ، ومنه دخل القوم الِّذين عُدِّنَّهُ والقتمْله ، فبصرُ بهم أبو أحمد ، فصاح بهم: ما هذا يا سفل! وإذا بسيوف مسلَّلة (١) ، قال : وقد كان تقدُّم النفرَ الذين تولوا قتلمَه بغلون التركميّ وباغر وموسى بن بغا وهارون بن صوار تكين وبغا الشرابي ؛ فلمَّا سمع المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه، فرأى القوم ، فقال : يا بغا، ما هذا ؟ قال : هؤلاء رجال النوبة التي تبيت على باب سيدى أمير المؤمنين، فرجع القوم إلى ورائهم عند كلام المتوكل لبُنغا ؛ ولم يكن واجن وأصحابه وولد وصيف حضروا معهم بعد . قال عثعث : فسمعت بـُغا يقول لهم: يا سفل، أنتم مقتولون لا محالة ، فموتواكراماً ؛ فرجع القوم إلى المجلس ، فابتدره بغلون فضربه ضَرُّبةً على كَتَهِ فَأَذَنه فقدَّه ، فقال : مهلا قطع الله يدك ! ثم قام وأراد الوُّثوب به ، فاستقبله بيده فأبانها ، وشركه باغر ، فقال الفتح : ويلكم ، أمير المؤمنين! فقال بغا : يا حَمَلَتَقيُّ ، لا تَسَسَّكُتُ ! فرمى الفتح بنفسه على المتوكل، فبجعه هارون بسيفه، فصاح: الموت! واعتوره هارون وموسى بن بُغا بأسيافهما ، فقتلاه وقطعاه ، وأصابت عثعث ضربة في رأسه . وكان مع المتوكل خادم صغير ، فدخل تحت الستارة، فنجا، وتهارب (٢) الباقون . قال: وقد كانوا قالوا لوصيف في وقت (٣) ما جاءوا إليه : كن معنا فإنا نتخوَّف ألا " يتم ما نريد فنقتل ، فقال : لا بأس عليكم، فقالوا له: فأرسل معنا بعض ولدك، فأرسل معهم خمسة من ولده : صالحاً ، وأحمد، وعبد الله، ونصراً ، وعبيد الله ؛ حتى صاروا إلى ما أرادوا .

وذكر عن زُرْقان خليفة زرافة على البوابين وغيرهم أن المنتصر لما أخذ بيد

.

<sup>(</sup>١) ف : « بسيوف مستلة ». (٢) ا، د : « وتطاير » ، ف : « وتهارب » .

<sup>(</sup>٣) ف u عندما u .

زرافة فأخرجه من الدّار ودخل القوم ، نظر إليهم عنه من ، فقال للمتوكل : قد فرغنا من الأسد والحيات والعقارب ، وصرنا إلى السيوف ، وذلك أنه كان ربحا أشلى الحية والعقرب أو الأسد ؛ فلما ذكر عنه السيوف ، قال له : ويلك! أى شيء تقول (١) ؟ فما استم (٢) كلامه حيى دخلوا عليه ، فقام الفتح في وجوههم ، فقال لهم : يا كلاب ؛ وراء كم وراء كم ! فبلر إليه به الشرابي ، فبعج بطنه بالسيف ، وبدر الباقون إلى المتوكل ، وهرب عنه على وجهه . وكان أبو أحمد في حبورته ، فلما سمع الضجة خرج فوقع على أبيه ، فبادره بغلون فضر به ضربتين ؛ فلما رأى السيوف تأخذه خرج وتركهم ، وخرج القوم إلى المنتصر ، فسلسموا عليه بالحلافة ، وقالوا : مات آمير المؤمنين ، وقاموا على رأس زرافة بالسيوف ، فقالوا له : بايع ، فبايعه . وأرسل المنتصر إلى وصيف وأصحابه فبايعوا . قال : وكان عبيد الله بن يحيى في حد جرته لا يعلم وصيف وأصحابه فبايعوا . قال : وكان عبيد الله بن يحيى في حد جرته لا يعلم بشيء من أمر القوم ينفذ الأمور .

1877/4

وقد ذكر أن امرأة من نساء الأتراك ألقت رقعة تخبر ما عزم عليه القوم ، فوصلت الرُّقعة (٣) إلى عبيد الله ، فشاور الفتح فيها ؛ وكان ذلك وقع إلى أبى نوح عيسى بن إبراهيم كاتب الفتح بن خاقان ، فأنهاه إلى الفتح ، فاتفق رأيهم على كتمان المتوكل لما رأوا من سروره ؛ فكرهوا أن ينغِصوا عليه يومه ؛ وهان عليهم أمرُ القوم ، ووثقوا بأن ذلك لا يجسر عليه أحد ولا يقدر .

فذُكر أن أبا نوح احتال فى الهرب من ليلته، وعبيد الله جالس فى عمله ينفذ الأمور (٤)، وبين يديه جعفر بن حامد، إذ طلبَع عليه بعض الحدم، فقال: يا سيدى ، ما يجلسك ؟ قال: وماذاك! قال: الدار سيف واحد، فأمر جعفراً بالحروج؛ فخرج وعاد؛ فأخبره أن أمير المؤمنين والفتح قد قتلا، فخرج فيمن معه من خدمه وخاصته، فأخبر أن الأبواب مغلقة، فأخذ نحو الشط، فإذا أبوابه أيضًا مغلقة، فأمر بكسر ما كان مما يلى الشط، فكسرت ثلاثة أبواب حتى

<sup>(</sup>١) بعدها في ا : « أي سيوف » (٢) ف « فلا يستم » .

 <sup>(</sup>٣) ف: « فصارت الرقعة ».
 (٤) ف: « ينفذ أمور السلطان ».

خرج إلى الشطّ ، فصار إلى زورق(١) ، فقعد فيه ومعه جعفر بن حامد ، وغلام له ، فصار إلى منزل المعتز ، فسأل عنه فلم يصادفه ؛ فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! قتلني وقتل نفسه، وتلهـ ف عليه ، واجتمع إلى عبيد الله أصحابُه غداة يوم الأربعاء من الأبناء والعجم والأرمن والزّواقيل والأعراب والصّعاليك وغيرهم [وقد اختلف في عد تهم (٢)] ، فقال بعضهم : كانوا زهاء عشرين ألف فارس وقال آخرون : كان معه ثلاثة عشر ألف رجل ، وقال آخرون : كان معه ثلاثة عشر ألف لحام، وقال المقلكون : ما بين الحمسة آلاف إلى العشرة آلاف ؛ فقالوا له : إنما كنت تصطنعنا لهذا اليوم ، فأُمُّر بأمرك ، وأذن لنا تَمْـِل على القوم ميلة ؛ نقتل المنتصر ومـَن معه من الأتراك وغيرهم . فأبي ذلك ، وقال : ليس في هذا حبيلة ، والرجل في أيديهم – يعني المعتز .

وذُكر عن على بن يحيى المنجم أنه قال : كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتابًا من كتب الملاحم ، فوقفت على موضع من الكتاب فيه : إن الحليفة العاشر يُـقتــَلُ في مجلسه ، فتوقَّفت عن قراءته وقطعتُه ، فقال لي :ر مالك قدوقفت ! قلت : خير ، قال : لا بدُّ والله من أن تقرأه ، فقرأته وحـدْتُ عن ذكر الحلفاء ؛ فقال المتوكل : ليت شعرى مَن ْ هذا الشَّقيُّ المقتول !

وذُكر عن سلمة بن سعيد النصراني أن المتوكل رأى أشُوط بن حمزة الأرمنيّ قبل قتله بأيام ، فتأفّف برؤيته ، وأمر بإخراجه ، فقيل له : يا أميرَ المؤمنين ؛ أليس قد كنت تحبُّ خدمته ؟ قال : بلي ، ولكني رأيت في المنام منذ ليال كأني قد ركبته ، فالتفت إلى وقد صار رأسه مثل رأس البعل المنظمة الله على على الله على الما الله على من أجلك تمام خمسة عشر سنة غير أيام . قال : فكان بعدد أيام خلافته .

وذكر عن ابن أبي ربعيّ أنه قال : رأيتُ في منامي كأن وجلا دخل من باب الرَّسْتَمَن على عجلة ووجهه إلى الصحراء وقفاه إلى المدينة ، وهو ينشد :

<sup>(</sup>١) ف: «فنزل إلى زورق».

<sup>(</sup>٢) تكملة من ١٠

<sup>(</sup> ٣ ) ف : « البعير » .

يا عَينُ ويلكِ فاهملي بالدمع سحاً واسبلي دَلَّتْ على قرْبِ القيا مةِ قِتلُةُ المتوكل

وذكر أن حُبشي بن أبي ربعيّ مات قبـل قـَتـْل المتوكل بسنتين .

وذكر عن محمد بن سعيد ، قال : قال أبو الوارث قاضي نمَصِيبين : رأيت في النوم آتياً أتاني ، وهو يقول :

يانائم العين في جُمَّانِ يقظان ما بالُ عينِكَ لاتبكى بتَهتانِ! أما رأيت صُرُوف الدهر ما فَعَلَتْ بالهاشميِّ وبالفتح بن خاقان! ١٤٦٥/٣ وسوف يَتبعُهُمْ قَومٌ لهم غَدَروا حيى يصيروا كأمس الذاهب الفاني

فأتى البريد بعد أيام بقتلهما جميعاً .

قال أبو جعفر : وقتيل ليلة الأربعاء بعد العتمة بساعة لأربع خلوْن من شوال - وقيل: بل قتيل ليلَّة الحميس - فكانتخلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام . وقتل يوم قـُتل وهو – فيما قيل – ابن أربعين سنة ؛ وكان ولد بفم الصِّلح في شوال من سنة ست وماثتين .

وكان أسمر حسن العينين خفيف العارضين نحيفاً .

## \* ذكر الحبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته :

أذكر عن مروان بن أبي الجمنوب أبي السمط ، أنه قال : أنشدت أمير المؤمنين فيه شعراً ، وذكرتُ الرَّافضة فيه ، فعقد لي على البحرين والمامة ، وخلَع على أربع خيلَع في دار العامّة ، وخلع على المنتصر وأمر لي بثلاثة آلاف دينار ، فنثرت على رأسي ، وأمر ابنه المنتصر وسعداً الإيتاخيّ يلقطانها لى ، ولا أمس منها شيئًا ؛ فجمعاها (١) ، فانصرفت بها .

<sup>(</sup>١) بعدها في ف : «وانصرفا».

قال : والشعر الذي قال فيه :

مُلك الخليفةِ جعفر للدين والدنيا سلامة وبعَدْلِكمْ تُنفَى الظلامه لكم تراث محمد تِ وما لهم فيها قُلامَهُ يرجو التُّراثُ بدو البنا والبنت لا ترث الإمامة والصُّهرُ ليس بوارثِ ما للذينَ تَنَحَّلوا ميراثكم إلا الندامة فَعَلامَ لومُكمَ علامه ! أُخَذ الوراثة أهلُها لَوْ كَانَ حَقُّكُمُ لَما(١) قامت على الناس القيامة لًا والإلهِ ولا كَرَامَهُ لَيْس التُّرَاثُ لغيركمْ والمُبْغضِينَ لَكُمْ علامُهُ أصبَحْتُ بين محبِّكمْ

ثم نَشَرَ على رأسى - بعد ذلك لشعر قلته فى هذا المعنى - عشرة آلاف درهم. وذكر عن مروان بن أبى الجنوب ، أنه قال : لما استُخلف المتوكل بعثتُ بقصيدة - مدحتُ فيها ابن أبى دواد - إلى ابن أبى دواد، وكان فى آخرها بيتان ذكرت فيهما أمر ابن الزيات وهما :

وقيل لِي الزَّيات لاق حِمامه فقلت أَتانى الله بالفتح والنصرِ لقد حَفَرَ الزياتُ بالغدر حُفرة فأُلقي فيها بالخيانة والغدر

قال: فلما صارت القصيدة إلى ابن أبى دواد ذكرها للمتوكل ، وأنشده البيتين فأمره بإحضاره ، فقال : هو باليامة ، كان الواثق نفاه لمودته لأمير المؤمنين . قال : يُحمَل ، قال : عليه دين ، قال : كمّ هو ؟ قال : ستة آلاف دينار ، قال : يُعطاها ، فأعطيى وحُمل من اليامة ، فصار إلى ١٤٦٧/٣ سامرًا ، وامتدح المتوكل بقصيدة يقول (٢) فيها :

رَحَلَ الشبابُ وليتَهُ لم يَرحَلِ والشيبُ حل ولَيْتَهُ لم يَحلُلِ (١٣)

<sup>(</sup>١) ط: «لها» وما أثبته من ا. (٢) س: «يذكر». (٣) ف: «فليته».

فلما صار إلى هذين البيتين من القصيدة:

كانت خلافة جعفر كنبوَّة جاءَت بلاً طلَب ولا بِتَنَحُّلِ وهبَ النبوَّة للنبيِّ المُرْسَلِ وهبَ النبوَّة للنبيِّ المُرْسَلِ أمر له بخمسين ألف درهم .

وذكر عن أبى يحيى بن مروان بن محمد الشيّ الكلبيّ ، قال : أخبرنى أبو السمط مَرْوان بن أبى الجَنوب، قال : لمّا صرتُ إلى أمير المؤمنين المتوكل على الله مدحت ولاة العهود ، وأنشدته :

سَنَى اللهُ نَجْدًا والسلامُ على نَجْدِ وياحبّذا نَجْدُعلى النَّاي والبُعْدِ! نَظَرْتُ إِلَا نَجْدٍ وبَعَدادُ دُونَهَا لَعَلَى أَرى نَجْدًا وهَيْهاتَ مِنْ نَجْدِ! ونَجَدُ بِهَا قُومٌ هُواهُمْ زيارتِي وَلَا شَيْءَ أَحْلَى مِن زيارتهم عِنْدِي

1874/4

قال: فلما استنممت إنشادها، أمر لى بعشرين وماثة ألف درهم وخمسين ثوباً وثلاثة من الظلّهر: فرس و بغلة وحمار، فما برحت حتى قلت في شكره: تخيَّر وب الناسِ للناسِ جعفراً فَملَّكَهُ أَمرَ العبادِ تَخَيَّراً

قال: فلما صرتُ إلى هذا البيت:

فأمسِكْ نَدَى كَفَّيْكَ عنِّي ولا تَزِدْ فقد خِفت أَنْ أَطغَى وأَنْ أَتَجبَّرَا

قال: لا والله، لا أمسك حتى أعر فك بجودى ، ولا برحت حتى تسأل حاجة ، قلت: يا أمير المؤمنين ، الضيعة التى أمرت بإقطاعى إياها باليامة ، ذكر ابن المدبر أنها وقد من المعتصم على ولده ، ولا يجوز إقطاعها . قال : فإنى أقبلكها بدرهم فى السنة مائة سنة ، قلت : لا يحسن يا أمير المؤمنين أن يؤد كى درهم فى الديوان ، قال : فقال ابن المدبر : فألف درهم ؟ فقلت : يعم ، فأنفذها لى ولعقبى ، ثم قال : ليس هذه حاجة ، هذه قبالة ، قلت : فضياعى التى كانت لى كان الوائق أمر بإقطاعى إياها ، فنفانى ابن الزيات ، وحال بينى وبينها ، فتنفذها لى . فأمر بإنفاذها بمائة درهم فى السنة وهى السيّروح .

وذُكر عن أبى حَشيشة أنه كان يقول: كان المأمون يقول: إن الحليفة بعدى في اسمه عين ، فكان يُظَنَ أنه العباس ابنه فكان المعتصم ، وكان يقول: و بعده هاء ، فيظن أنه هارون ، فكان الواثق؛ وكان يقول: و بعده أصفر الساقين ؛ فكان يظن أنه أبو الحيائز (١) العباس فكان المتوكل ذلك ، فلقد رأيته إذا جلس على السرير يكشف ساقيه ؛ فكانا أصفرين ؛ كأنما صبيغا بزعفران .

وذُكر عن يحيى بن أكثم ، أنه قال : حضرتُ المتوكل ، فجرى بيني وبينه ذكرُ المأمون وكتبه إلى الحسن بن سهل ، فقلت بتفضيله وتقريظه ووصف محاسينه وعلمه ومعرفته ونباهتيه قولا كثيراً ؛ لم يقع بموافقة بعض من حضر ؛ فقال المتوكل : كيف كان يقول في القرآن ؟ قلت : كان يقول : ما مع القرآن حاجة إلى علم فرض ، ولا مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وَحَـُشَةَ إِلَىٰفَعَلَ أَحَدٌ ؛ ولا مع البيانُ والإفهام حجَّة لتعلُّم، ولا بعد الجحود للبرهان والحق إلا السيف لظهور الحجة . فقال له المتوكل : لم أرد منك ما ذهبت إليه من هذا المعنى ، قال له يحيى : القول بالمحاسن في المغيب فريضة على ذي نعمة ، قال : فما كان يقول خلال حديثه ؛ فإن المعتصم بالله يرحمه الله كان يقوله ، وقد أنسيته ؟ فقال : كان يقول : اللهم إني أحم- دك على النعم التي لا يحصيها أحد "غير ك، وأستغفرك من الذنوب التي لا يحيط بها إلا عفوك. قال : فما كان يقول إذا استحسن شيئنًا أو بُشِّرَ بشيء ، فقد كان المعتصم بالله أمر على بن يرز داد أن يكتبه لنا؛ فكتبه فعلمناه ثم أنسيناه ؟ قال : كان يقول: إنَّ ذكرَ آلاء الله ونشرَها وتبعداد تبعميه والحديث بها فرضمن الله على أهلها، وطاعة لأمره فيها، وشكر له عليها؛ فالحمد لله العظيم الآلاء، السابغ النَّعماء بما هو أهلُه ، ومستوجبه من محامده القاضية حقه، البالغة شُكرَه ، الموجبة مزيدًه على ما لا يحصيه تعدادُ نا، ولا يحيط به ذكرُنا ، من ترادُف مِنْتَنِهِ، وتتابُع فضله، ودوام طبُّوله، حَمَّد من يعلم أن ذلك منه، والشكر له عليه . فقال المتوكل: صدقت، هذا هو الكلام بعينه ، وهذاكله حُكُّم من ذي حُنُنْكة وعلم ؛ وانقضى المجلس.

124./4

<sup>(</sup>١) كذا وردت الكلمة في جميع الأصول .

وقدم فى هذه السنة محمد بن عبد الله بن طاهر بغداد منصرفاً من مكة فى صفر ؛ فشكا ما ناله من الغمّ بما وقع من الخلاف فى يوم النَّحر ؛ فأمر المتوكل بإنفاذ خريطة صفراء من الباب إلى أهل الموسم برؤية هلال ذى الحجة ، وأن يُسار بها كما يسار بالخريطة الواردة بسلامة الموسم، وأمر أن يقام على المشعر الحرام وسائر المشاعر الشَّمع مكان الزيت والنّفط .

وفيها ماتت أمّ المتوكل بالجعفرية لستّ خلوْن من شهر ربيع الآخر (١) وصلّى عليها المنتصر ، ودُفينت عند المسجد الجامع .

## خلافة المنتصر محمد بن جعفر

وفيها بُويع للمنتصر محمد بنجعفر بالحلافة في يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال وقيل لثلاث خلون منه وهو ابن خمس وعشر ين سنة . وكنيته أبوجعفر بالححفرية ، فأقام بها بعد ما بويع له عشرة أيام ، ثم تحوّل منه بعياله وقوّاده وجنوده إلى سامرًا .

وكان قد بايعه ليلة الأربعاء الذين ذكرناهم قبل ، فذ كر عن بعضهم ، أنه قال : لمنا كان صبيحة يوم الأربعاء ،حضر الناس الجعفرية من القواد والكتاب والوُجوه والشاكرية والحند وغيرهم ، فقرأ عليهم أحمد بن الحصيب كتاباً يخبر فيه عن أمير المؤمنين المنتصر ، أن الفتح بن خاقان قتل أباه جعفراً المتوكل ، فقتله به ، فبايع الناس ، وحضر عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، فبايع وانصرف .

وذكر عن أبى عثمان سعيد الصغير أنه قال: لما كانت الليلة التى قُتُتِل فيها المتوكل ، كنا فى الدّار مع المنتصر ؛ فكان كلّما خرج الفتَّع خرج معه ، وكلّما رجع قام لقيامه وجلس لجلوسه، وخرج فى أثره ؛ وكلّما ركب أخذ بركابه، وسوى عليه ثيابه فى سَرْج دابته؛ وكان اتّصل بنا الجبر أن عبيد الله بن يحيى قد أعد له قوماً فى طريقه ليغتالوه عند انصرافه؛ وقد كان

<sup>(</sup>١) ف: « الأول ».

المتوكل أسمعه وأحفظه قبل انصرافه ، ووثب به ؛ فانصرف على غضب ، وانصرفنا معه ، فلما صار إلى داره أرسل إلى ندمائه وخاصته – وقد كان واعد الأتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إذا ثمل من النبيذ – قال : فلم ألبث أن جاءنى الرسول : أن احضر فقد جاءت رسل أمير المؤمنين إلى الأمير ؛ وهو على الركوب ؛ فوقع فى نفسى ما كان دار بيننا أنهم على اغتيال المنتصر ؛ وأنه إنما يدعى لذلك ؛ فركبت فى سلاح وعيدة ، وصرت إلى باب الأمير ، فإذا هم يموجون؛ وإذا واجن قد جاءه فأخبره أنه قد فرع ألا من أمره ، فركب فلحقته فى بعض الطريق وأنا مرعوب ؛ فرأى ما بى ، فقال : ليس عليك ! إن أمير المؤمنين قد شرق بقدح شربه بعد انصرافنا ، فمات رحمه الله . فأكبرت ذلك ، وشق على ، وتتابعت الأخبار بقتل المتوكل ، فأخيذت الأبواب ، معنا حتى دخلنا الحيد (٢) ، وتتابعت الأخبار بقتل المتوكل ، فأخيذت الأبواب ، ووكد بها ، وقلت : يا أمير المؤمنين ، وسلمت عليه بالحلافة ، وقلت : ووكد بها ، وقلت : يا أمير المؤمنين ، وسلمت عليه فهذا الوقت ، قال : لا ينبغى أن نفار قك لموضع الشقصة عليك من مواليك فى هذا الوقت ، قال : أجل ؛ فكن أنت من وراثى وسلمان الروى . وألثقي منديل " ، فجلس عليه ، أجل ؛ فكن أنت من وراثى وسلمان الروى . وألثقي منديل " ، فجلس عليه ، وأحط الله به ، وحضر أحمد بن الحصيب وكاتبه سعيد بن حميد الأخذ البيعة .

1 8 4 7 / 4

فذ كر عن سعيد بن حسميد أن أحمد بن الحصيب ، قال له : ويلك يا سعيد ! معك " كلمتان أو ثلاث" تأخذ بها البيعة ، قلت : نعم ؛ وكلمات . وعملت كتاب البيعة ، وأخذتها على من حضر وكل من جاء حتى جاء سعيد الكبير ، فأرسله إلى المؤيد ، وقال لسعيد الصغير : امض أنت إلى المعتز حتى تتحضره ، قال سعيد الصغير : فقلت : أمّا ما دمث يا أمير المؤمنين في قلّة ممّن معك فلا أبرح والله من وراء ظهرك ؛ حتى يجتمع الناس . قال أحمد بن الحصيب : ها هنا ممن " يكفيك ، فامض ؛ فقلت : لا أمضى قال أحمد بن الحصيب : ها هنا ممن " يكفيك ، فامض ؛ فقلت : لا أمضى حتى يجتمع ممن " يكفي ؛ فإنتى الساعة أو لى به منك ! فلما كثر القواد، وبايعوا ، ومضيت وأنا آيس من نفسى ، ومعى غلامان ؛ فلما صرت إلى باب أبى نوح ،

<sup>(</sup>١) ط: « فزع » ، تصحيف . (٢) الحير : قصر كان بسر من رأى .

<sup>(</sup>٣-٣) ف: « كلمات».

والناس يموجون ويذهبون و يجيئون؛ وإذا علىالباب جمعٌ كبير في سلاح وعيد"ة، فلما أحسُّوا بي لحقني فارس منهم؛ فسألني وهو لا يعرفني : مَن أنت ؟ فعماً يت عليه خبرى ، وأخبرته أذِّي مين مبض أصحاب الفتح ، ومضيت حيى صرت إلى باب المعتز"، فلم أجد به أحداً من الحرس والبوابين والمكبّر ين (١) ولا خلقاً من خلق الله حتى صرت إلى الباب الكبير ، فدق َقتُه دقًّا عنيفًا مفرطًا ، فأجبت بعد مدّة طويلة ، فقيل لى : من هذا ؟ فقلت : سعيد الصغير ؟ رسول أمير المؤمنين المنتصر؛ فمضى الرّسول ، وأبطأ على ، وأحسست بالمنكر وضاقت على الأرض . ثم فتُتح الباب فإذا ببيدون الحادم قد خرج ؛ وقال لى : ادخل وأغلق الباب دونى ، فقلت : ذهبت والله نفسى ، ثم سألنى عن الحبر ، فأخبرته أنَّ أمير المؤمنين شرق بكأس شربها ومات من ساعته ؛ وأن الناس قد اجتمعوا وبايعوا المنتصر ، وأنه أرسَلني إلى الأمير أبي عبد الله المعتزُّ بالله ليحضر البِّيمْعة . فلخل ثم خرج إلى " ؛ فقال : ادخل ، فلخلت على المعتزّ ؛ فقال لى : ويلك يا سعيد ! ما الحبر ؟ فأخبرته بمثل ما أخبرت به بیدون ، وعزّیته و بکیت ، وقلت : تحضر یا سیّدی، وتکون فی أوائل مـَن ْ بايع ، فتستدعى بذلك قلب أخيك ، فقال لى : ويلك حتى نصبح ! فما زلت أفتيالُه في الحبل والغارب ؛ ويعينني عليه بيدون الحادم، حتى تهيأ للصلاة، ودعا بثيابه فلبسَها ، وأخرِ جلهدابّة، وركبوركبت معه، وأخذت طريقاً غير طريق الحادَّة ، وجعلت أحدُّثه وأسهل الأمر عليه ، وأذكره أشياء يعرفها من أخيه، حتى إذا صرنا إلى باب عبيد الله بن يحيى بن خاقان سألني عنه ، فقلت : هو يأخذ البيعة على الناس ، والفتح قد بايع ، فيئس(٢) حينئذ ؛ وإذا بفارس قد لحيق بنا ، وصار إلى بيدون الحادم ، فسارته بشيء لا أعلمه ، فصاح به بیدون ؛ فضی ثم رجع ثلاثاً ؛ کل ذلك يرد ه بيدون و يصيح به : دعنا ؛ حتى وافينا بابَ الحَيْر فاستفحته فقيل لى : مَنْ أنت ؟ قلت : سعيد الصغير والأمير المعتزُّ ، ففُتح لى الباب، وصرنا إلى المنتصر ؛ فلمَّا رآه قرَّبه وعانقه وعزَّاه ، وأخذ البيعة عليه ؛ ثم وافى المؤيد مع سعيد الكبير ، ففعل به مثل

1245/4

<sup>(</sup>١) ط: «والمكترين». صوابه من ا ، د. (٢) كذا في ا ، د، وفي ط: « تأنس »

ذلك ، وأصبح الناس ، وصار المنتصر إلى الجعفرى . فأمر بدفن المتوكل والفتح، وسكن الناس ، فقال سعيد الصغير : ولم أزل أطالب المعتز بالبئشرى بخلافة المنتصر وهو محبوس فى الدار ؛ حتى و هب لى عشرة آلاف درهم .

وفى (١) هذه السنة خلع المعتز والمؤيد أنفسهما ، وأظهر خلعهما فى القصر الجعفريّ المحدث ١)

وكانت نسخة البيعة التي أخذت للمنتصر :

بسم الله الرحمن الرحيم. تُبايعون عبدَ الله المنتصر بالله أمير المؤمنين بــَـيْـعة َ طوع واعتقاد ورضاً ، ورغبة بإخلاص من سرائركم ، وانشراح من صدوركم ، وصدق من نياتكم ؛ لا مكرّ هين ولا مجبّرين، بل مقرّين عالمين بما في هذه البَيَعْة وَتَأْكِيدُهَا مُنْ طَاعَة الله وتَكَوُّواه ، وإعزاز دين الله وحقه ، ومن عموم صلاح عباد الله ، واجتماع الكلمة ، ولم الشعث ، وسكون الدهماء ، وأمنن العواقب ، وعزَّ الأولياء ، وقسَمْع الملحدين ؛ على أن محمداً الإمام المنتصر بالله عبد الله وخليفته المفترض عليكم طاعته ومناصحته والوفاء بحقه وعقده ، لا تشكّون ولا تُندُ هنون ، ولا تميلون ولا ترتابون ؛ وعلى السَّمْع له ، والطاعة والمسالمة ، والنُّصرة والوفاء والاستقامة ، والنصيحة في السرّ والعلانية ، والحُفوف والوقوف عند كلُّ ما يأمر به عبد الله الإمام المنتصر بالله أمير المؤمنين ؛ وعلى أنَّكم أولياء أوليائه ، وأعداء أعدائه ؛ من خاص وعام ، وأبعل وأقرب ، وتتمسكون ببيعته بوفاء العقد، وذمَّة العهد ؛ سرائر ُ كم فى ذلك مثل علانية كم ، وضائر كم مثل ألسنتكم ؛ راضين بما يرضاه لكم أمير المؤمنين في عاجيلكم وآجلكم . وعلى إعطائكم أمير المؤمنين بعد تجديدكم بيعمته هذه علىأنفسكم، وتأكيدكم إياها فى أعناقكم ؛ صَفَّقة أيْمانكم ، راغبين طائعين ، عن سلامة من قلو بكم وأهوائكم ونياتكم ؛ وعلى ألا تسعوا في نقض شيء مما أكد الله عليكم ، وعلى ألا يميل بكم مميل في ذلك عن نُصرة وإخلاص ، ونصح وموالاة ، وعلى ألا تبد لوا ، ولا يرجع منكم راجع عن نيته ، وانطوائه إلى غير علانيته ، وعلى أن تكون (۱-۱) ساقط من ط ، وأثبته من ا

بيعتُكم التى أعطيتُم بها ألسنتكم وعهود كم بيعة يطلع اللهمن قلو بكم على اجتبائها واعتقادها ، وعلى الوفاء بذمته بها ، وعلى إخلاصكم فى نصرتها وموالاة أهلها ، لا يشوب ذلك منكم د عَلَ ولا إدهان ولا احتيال ولا تأوّل ؛ حتى تلقوا الله ، مُوفين بعهده ، ومؤد بن حقّه عليكم ، غير مستشرفين ولا ناكثين ، إذ كان الذين يبايعون منكم أمير المؤمنين إنما يبايعون الله ؛ يد الله فوق أيديهم ، فمن أخرَتُ فإنما ينكنُتْ على نفسه ، ومنَن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظماً .

1244/4

عليكم بذلك و بما أكدت هذه البيعة في أعناقكم ، وأعطيتم بها من صَفْقة أيْمانكم ؛ و بما اشترط عليكم بها من وفاء ونصَّر ، وموالاة واجتهاد ونصَّح ؛ وعليكم عهد الله ؛ إن عهده كان مسئولا ؛ وذ مة الله وذمة رسوله. وأشد ما أخذ على أنبيائه و رسله ، وعلى أحد من عباده من متأكد وثائقه ، أن تسمعوا ما أخيذ عليكم في هذه البيعة ، ولا تبد لوا ، وأن تُطيعوا ولا تعصوا ، وأن تتخلصوا ولا ترتابوا ، وأن تتمسكوا بما عاهدتم عليه تمسلك أهل الطاعة بطاعتهم ودوى العهد والوفاء بوفائهم وحقهم ؛ لا يلفتكم عن ذلك هوى ولا مميل ، ولا يزيغ بكم فيه ضلال عن هد ك ؛ باذلين في ذلك أنفسكم واجتهادكم ، ومقد مين فيه حق الدين والطاعة بما جعلتم على أنفسكم ؟ لا يقبل الله منكم في هذه البيعة إلا الوفاء بها .

1244/4

فَسَنُ نَكَتُ منكم ممن بابع أمير المؤمنين هذه البيعة عما أكد عليه مسرًا أو معلناً ، أو مصرّحاً أو محتالا ؛ فاد هن فيا أعطى الله من نفسه ، وفيا أخيد ت به مواثيق أمير المؤمنين ، وعهود الله عليه ؛ مستعملاً فى ذلك الهوينى دون الجيد ، والركون إلى الباطل دون نُصرة الحق ، وزاغ عن السبيل التى يعتصم بها أولو الوفاء منهم بعهودهم ؛ فكل ما يملك كل واحد ممن خان فى ذلك بشىء نقض عهد من مال أو عقار أوسائمة ، أو زرع أو ضَمرْع صدقة على المساكين فى وجوه سبيل الله ، محرّم عليه أن يرجع شىء من ذلك إلى ماله عن حيلة يقد مها لنفسه ، أو يحتال بها . وما أفاد فى بقية عمره من فائدة مال يقل خطرها أو يجل قدرها ، فتلك سبيله إلى أن توافيه منياته ، ويأتى عليه أجده ؛ وكل مملوك يملكه اليوم إلى ثلاثين سنة من ذكر أو أنثى أحرار لوجه الله ؛ ونساؤه

فى يوم يلزمه الحنث، ومن يتزوجه بعدهن إلى ثلاثين سنة طوالق البتة طلاق أكرج والسنة ، لا مثنوية (١) فيه ولا رَجْعة . وعليه المشى إلى بيت الله الحرام ثلاثين حجة ، لا يقبل الله منه إلا الوفاء بها ؛ وهو برىء من الله و رسوله ، والله ورسوله منه بريثان ؛ ولا قبل الله منه صَرْفاً ولا عدلا ؛ والله عليكم بذلك شهيد ، وكنى بالله شهيداً .

1244/4

وذكر أنه لما كانت صبيحة اليوم الذى بويع فيه المنتصر شاع الخبر فى الماحوزة — وهى المدينة التى كان جعفر بناها فى أهل سامرًا — بقتل جعفر ، وتوافتى الجند والشاكرية بباب العامة بالجعفرى وغيرهم من الغوغاء والعوام ، وكثر الناس وتسامعوا ، وركب بعضهم بعضًا ، وتكلموا فى أمر البيعة ، فخرج إليهم عن المنتصر عتباب بن عتباب — وقيل: إن الذى خرج إليهم زُرافة — فأبلغهم عن المنتصر ما يحبون ، فأسمعوه ؛ فدخل إلى المنتصر فأخبره ؛ فخرج وبين يديه جماعة من المغاربة ، فصاح بهم : يا كلاب ! خذوهم ؛ فحملوا على الناس فدفعوهم إلى الثلاثة الأبواب ، فازد حم الناس ووقع بعضهم على بعض ؛ ثم تفر قوا عن عيد ة قد ماتوا من الزَّحْمة والدَّوْس ؛ فمنهم من ذكر أنهم كانوا ستة نفر ، ومنهم من قال : كانوا ما بين الثلاثة إلى الستة .

وفيها ولَّى المنتصر أبا عَمْرة أحمد بن سعيد ــ مولى بنى هاشم ، بعد البيعة له بيوم ــ المظالم ، فقال قائل :

ياضيعة الإسلام لمّا وَلِي مظالمَ النَّاسِ أَبو عَمْرَهُ صُيْرَ مأْمُوناً على بَعْرَهُ وليسَ مأْمُوناً على بَعْرَهُ

وفى ذى الحجة من هذه السنة أخرج المنتصر على بن المعتصم من سامرًا إلى بغداد ووكيّل به .

وحج بالناس فيها محمد بن سليان الزيني .

<sup>(</sup>١) لامثنوية ، أي لا استثناء .

# ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وماثتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر غزاة وصيف التركي الروم]

فن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر وصيفاً التركى صائفة (١١) أرض الروم.

ذكر الحبر عن سبب ذلك ، وما كان فى ذلك من وصيف :

أذكر أن السبب فى ذلك أنه كان بين أحمد بن الحصيب ووصيف شحناء وتباغض؛ فلمنا استُخلف المنتصر، وابن الحصيب وزيرُه، حرَّض أحمد بن الحصيب المنتصر على وصيف، وأشار عليه بإخراجه من عسكره غازيناً إلى التغر ؛ فلم يزل (٢) به حتى أحضره المنتصر، فأمره بالغزو.

وقد أذكر عن المنتصر أنه لمنّا عرَزَم على أن يُغزى وصيفناً الثغر الشأى، قال له أحمد بن الحصيب: ومرَن يجترئ على الموالى حتى تأمر وصيفاً بالشخوص! فقال المنتصر لبعض من الحجربة: اثذن لمن حضر اللدار؛ فأذن لهم وفيهم وصيف، فأقبل عليه، فقال له: يا وصيف؛ أتانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد الثغور، وهذا أمر لا يمكن الإمساك عنه؛ فإمنا شخصت وإما شخصت؛ فقال وصيف: بل أشخص أيا أمير المؤمنين، قال: يا أحمد؛ انظر ما يحتاج إليه على أبللغ ما يكون فأقمه له. قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: ما نعم ! قم الساعة لذلك ؛ يا وصيف مركاتبرك يوافقه على ما يحتاج إليه، ويلزمه حتى يزيح على تلك فيه . فقام أحمد بن الحصيب، وقام وصيف ، فلم يزل في جهازه حتى عربرج ، فما أفلح ولا أنجح .

وذكر أن المنتصر لما أحضر وصيفاً وأمره بالغزو، قال له: إن الطاغية ــ يعنى ملك الروم ــ قد تحرّك، ولست آمنه أن يهلك كل ما يمر به من بلاد

124./4

<sup>(</sup>١) ف : « الصائفة » . (٢) س : « فلم يشمر » .

الإسلام ، ويقتل ويسبى الذرارى ، فإذا غزوت وأردت الرجعة انصرفت إلى باب أمير المؤمنين من فورك . وأمر جماعة من القواد وغيرهم بالحروج معه وانتخب له الرجال ، فكان معه من الشاكرية والجند والموالى زُهاء عشرة آلاف رجل ، فكان على مقد منه في بدأته مُزاحم بن خاقان ، أخوالفتح بن خاقان ، وعلى الساقة محمد بن رجاء ، وعلى الميمنة السندى بن بختاشة ، وعلى الدرّاجة نصر بن سعيد المغربي ، واستعمل على الناس والعسكر أبا عون خليفته ، وكان على الشرّطة بسامراً .

وكتب المنتصر عند إغزائه وصيفاً مولاه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر كتاماً نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله محمد المنتصر بالله أمير المؤمنين . إلى محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين .

سلام عليك ؛ فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، ويسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله . أما بعد : فإن الله وله الحمد على آلائه ، والشكر بجميل بلائه ، اختار الإسلام وفضله ، فإن الله وله الحمد على آلائه ، والشكر بجميل بلائه ، اختار الإسلام وفضله ، وأتمة وأكمله ، وجعله وسيلة إلى رضاه ومثوبته ، وسبيلا نه من عند عن وسببا إلى مذ خور كرامته ؛ فقهر له مسن خالفه ، وأذل له من عند عن حقه ، وابتغى غير سبيله ، وخصه بأتم الشرائع وأكملها ، وأفضل الأحكام وأعدلها ؛ وبعث به خيرته مين خلقه وصفوته من عباده محمداً صلى الله عليه وسلم ، وجعل الجهاد أعظم فرائضه منزلة عنده ، وأعلاها رتبة لديه ، وأنجمها وسيلة إليه ؛ لأن الله عز وجل أعز دينه ، وأذل عداة الشرك ، قال عز وجل آمراً بالجهاد ، ومفترضاً له : ﴿ انفروا خِفَافاً وثيقالاً وَجَاهِدُوا بِأَمُوالِكمْ وَأَنفُسِكُم في سبيل الله حال لا يكابد في الله نصبا ولا أذى ، ولا ينفق نفقة ولا يقارع عدوا ، ولا يقطع بلداً ، ولا يطأ أرضاً ؛ إلا وله بذلك أمر نفقة ولا يقارع عدوا ، ولا يقطع بلداً ، ولا يطأ أرضاً ؛ إلا وله بذلك أمر نفقة ولا يقارع عدوا ، ولا يقطع بلداً ، ولا يطأ أرضاً ؛ إلا وله بذلك أمر

<sup>(</sup>١) سورة التونة ٤١ .

مكتوب، وثواب جزيل، وأجر مأمول، قال الله عز وجل: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ الله وَلا يَطَشُونَ مَوْطَعًا يَغِيظُ. الكُفَّارَ وَلاَ ينالُونَ مِنْ عَدوٌ نَيْلاً إِلّا كُتب لَهُمْ بِهِ عَملُ صَالَحُ إِنَّ الله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ \* وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلا يَتبيرةً وَلا يَتفَطَعُون وَادِياً إِلّا كُتِب لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ (١) .

1847/4

ثُم أَثْنَى عز وجل بفضل منزلة المجاهدين على القاعدين عنده، وما وعدهم من جزائه ومثوبته ، وما لهم من الزّلني عنده ، فقال : ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُوْمنِينَ غِيرُ أُولِي الضَّرَرِ والْمُجَاهِدُونَ في سَبِيل اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِم فَضَّلَ اللهُ المُجَاهدينَ دَرَجَةً وكُلاً فَضَيل اللهُ المُجَاهدينَ بَأَمُوالِهمْ وأَنْفُسِهِمْ على الْقَاعدينَ دَرَجَةً وكُلاً وَعَد اللهُ المُحسنى وفَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدينَ أَجْرًا عَظِيماً ﴾(١)

فبالجهاد اشترى الله من المؤمنين أنفستهم وأموالهم ، وجعل جنته ثمناً لهم ، ورضوانه جزاء لهم على بذلها ؛ وعنداً منه حقاً لاريب فيه ، وحكماً عدلاً لاتبديل له ، قال الله عز وجل : (إنَّ الله اشترَى مِنَ الموَّمنِينَ أَنْفُسَهُمْ وأَمْوَالهم بِأَنَّ لهم الجنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ مَعْدُونَ ويُقْتِلُونَ وعُدًا عَليهِ حَقًا فِي الجنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ للهَ اللهِ مَا اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللهِ عَالَيْ بَهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٣)

وحكم الله عز وجل لإحياء المجاهدين بنصره ، والفوز برحمته ، وأشهد لموتاهم بالحياة الدائمة ، والزلني لديه ، والحظ الجزيل من ثوابه ، فقال : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ \* فرحِينَ بما آتاهُمُ ٱللهُمِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَم يَلْحَقُوا يُرزَقُونَ \* فرحِينَ بما آتاهُمُ ٱللهُمِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَم يَلْحَقُوا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٢١،١٢٠. (٢) سورة النساء ٩٥. (٣) سورة التوبة ١١١.

1 8 1 8 / 4

بِهِمْ مِنْ خَلْفَهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) .

وليس من شيء يتقرَّب به المؤمنون إلى الله عزَّ وجل من أعمالهم ، ويسع-وْن به في حطّ أو زارهم ، وفكاك رقابهم ، ويستوجبون به الثواب من ربهم ، إلا والجهاد عنده أعظم منه منزلة ، وأعلى لديه رتبة ، وأوْلني بالفوز في العاجلة والآجلة ؛ لأن أهله بذلئوا لله أنفسهم ، لتكون كلمة الله هي العليا ، وسمحوا بها دون م-ن وراءهم من إخوانهم وحريم المسلمين وب-يشضتهم ، وو ق-مـوا بجهادهم العدو .

وقد رأى أمير المؤمنين — لما يحبّه من التقرّب إلى الله بجهاد عدّوه ، وقضاء حقه عليه فيها استحفظه من دينه ، والماس الزُّلَّهُ مَل له في إعزاز أوليائه ، وإحلال البأس والنقمة بمن حاد عن دينه ، وكذّب رسله ، وفارق طاعته — أن يُنهض وصيفاً مولى أمير المؤمنين في هذا العام إلى بلاد أعداء الله الكفرة والرّوم ، غازياً لما عرّف الله أمير المؤمنين من طاعتيه ومناصحتيه ومحمود نقيبتيه (٢) وخُلُوص لنيّته ، في كلّ ما قرّبه من الله ومن خليفته.

وقد رأى أمير المؤمنين – والله ولى معونته وتوفيقه – أن تكون موافاة وصيف فيمن أنهض أمير المؤمنين معه من مواليه وجنده وشاكريته ثغر مكطية لاثنتي عشرة ليلة تخلو من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومأثتين ؛ وذلك من شهور العجم للنصف من حرزيران ودخوله بلاد أعداء الله في أوّل يوم من تموز ؛ فاعلم ذلك واكتب إلى عمّالك على نواحي عملك بنسخة كتاب من تموز ؛ فاعلم ذلك واكتب إلى عمّالك على نواحي عملك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا ؛ ومرهم بقراءته على مرن قيبلهم من المسلمين وترغيبهم في الجهاد، وحشهم عليه واستنفارهم إليه، وتعريفهم ما جعل الله من الثواب لأهله ، ليعمل ذو والنيات والحسبة والرغبة في الجهاد على حسب ذلك في النهوض إلى عدوهم والخفوف إلى معاونة إخوانهم والذياد عن دينهم والرّمي من وراء عدوهم عوافاة عسكر وصيف مولى أمير المؤمنين ملكطيسة في الوقت الذي حدة أمير المؤمنين لهم إن شاء الله. والسلام عليك و رحمة الله و بركاته .

وكتب أحمد بن الحصيب لسبع ليال خلون من المحرم سنة ثمان وأربعين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٦٩ ، ١٧٠ . (٢) ط : « تعبئته » .

ومائتين ؛ وصيّر على ما ذكر على نفقات عسكر وصيف والمغانم والمقاسم المعروف بأبى الوليد الحريريّ البّحكيّ.

وكتب معه المنتصركتاباً إلى وصيف يأمره بالمقام ببلاد الثغر إذا هو انصرف من غزاته أربع سنين، يغزو فى أوقات الغزو منها إلى أن يأتيهَ رأى أمير المؤمنين.

### [ ذكر خبر خلع المعتز والمؤيد أنفسهما ]

وفى هذه السنة خلع المعتزّ والمؤيّد أنفسهما ، وأظهر المنتصر خلْعهما فى القصر الجعفريّ المحدث .

#### . ذكر الحبر عن خلعهما أنفسهما :

أذكر أن محمداً المنتصر بالله لما استقامت له الأمور ، قال أحمد بن الخصيب لوصيف و بغا : إنا لا نأمن الحدثان ؛ وأن يموت أمير المؤمنين ، فيلى الأمر المعتز ، فلا يد بقى منا باقية ، و يد بيد خضراء نا ؛ والرأى أن نعمل في خلاع هذين الغلامين قبل أن يظفرا بنا . فجد الأتراك في ذلك ، وألح واعلى المنتصر وقالوا : يا أمير المؤمنين ؛ تخلعهما من الحلافة (١١) ، وتبايع لا بنك عبد الوهاب ؛ فلم يزالوا به حتى فعل ، ولم يزل مكر ما المعتز والمؤيد ؛ على ميل منه شديد إلى المؤيد ؛ فلما كان بعد أربعين يوما من ولايته ؛ أمر بإحضار المعتز والمؤيد بعد انصرافهما من عنده ، فأحضرا وجمعلا في دار ، فقال المعتز المؤيد : يا أخى ، لم ترانا أحضرنا ؟ فقال : يا شقى ، للخلاع ! فقال : لا أظنه يفعل بنا ذلك ؛ فبيناهم كذلك ؛ إذ جاءهم الرسل بالحلام ، فقال المؤيد : السمع والطاعة ، وقال المعتز : ما كنت لأفعل ؛ فإن أردتم القتل فشأنكم ، فرجعوا إليه ، فأعلموه ثم عادوا بغلظة ما كنت لأفعل ؛ فإن أردتم القتل فشأنكم ، فرجعوا إليه ، فأعلموه ثم عادوا بغلظة مديدة ، فأخذوا المعتز بعنف ، وأدخلوه إلى بيت ، وأغلقوا عليه الباب .

فذ ُكر عن يعقوب بن السكيت ، أنه قال : حد ثنى المؤيد ، قال : لما رأيت ذلك قلت لهم بجرأة واستطالة : ما هذا ياكلاب ! فقد ضريبتم على دمائنا، تثبون على مولاكم هذا الوثوب ! اعز بدوا قبحكم الله ! دعونى أكلمه ؛ فكاعوا

<sup>(</sup>۱) ف : « خلافته » .

عن جوابي بعد تسرُّع كان منهم ، وأقاموا ساعة ، ثم قالوا لي : القه إن أحببت (١) ؛ فظننتُ أنهم استأمر وا ، فقمت إليه ، فإذا هو في البيت يبكي (٢) ، فقلت : يا جاهل ؛ تراهم قد نااوا من أبيك ـ وهو هو ـ ما نالوا ، ثم تمتنع عليهم ! اخلع ويلك ولا تراجعتهم ! (٣) ؛ قال : سبحان الله ! أمرٌ قد مضيت عليه ، وجرى في الآفاق أخلعه من عنهي ! فقلت : هذا الأمرُ قتل أباك ، فلمَيته لا يقتلك ! اخلعه (٤) و يلك ! فوالله لئن كان في سابق علم الله أن تلبي ليتَّلينَّ . قال ؛ أفعل ُ. قال : فخرجت فقلت : قد أجاب ، فأعلموا أمير المؤمنين ، فمضوا ثم عادوا (٥) فجز وفي خيراً ، ودخل معهم كاتب قد سيّاه ، ومعه دواة وقرطاس ، فجلس، ثم أقبل على أبي عبد الله ، فقال : اكتب بخطَّتك خلعك ، فتلكُّما ، فقلت الكاتب: هات قرطاساً ، أملل فه ما شئت (٦) ، فأملى على كتابا إلى المنتصر، أعليمُه فيه ضُعيفي عن هذا الأمر ؛ وأنى علمت أنه لا يحل أن أتقلده، وكرهت (٧) أن يأثم المتوكل بسببي إذ لم أكن موضيعاً له ، وأسأله الحلم ، وأعليمه أنى خلعت نفسى ، وأحللت الناس مين بيعتى . فكتبت كلُّ ما أراد ، ثم قلت : اكتب يا أبا عبد الله ، فامتنع (٨) ، فقلت : اكتب ويلك ! فكتب وخرج الكاتب عنا، ثم دعانا (١) فقلت : نجد د ثيابنا أو نأتى في هذه ؟ فقال: بل جدَّدا ، فدعوت بثياب فلبستها ، وفعل أبو عبد الله كذلك ، وخرجنا فدخلنا ؛ وهو في مجلسه ، والناس علىمراتبهم ، فسلمنا فردُّوا ، وأمر بالحلوس، 1211/4 ثم قال : هذا كتابكما؟ فسكت المعتز ، فبدرت فقلت : نعم يا أمير المؤمنين! هذا كتابي بمسألتي ورغبتي ، وقلت للمعتزّ : تكلم ، فقال مثل ذلك ، ثم أقبل علينا والأتراك ُ وقوفٌ ، وقال : أترياني (١٠٠ خلعتُكُما طمعًا فيأن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له ! والله ما طمعتُ في ذلك ساعة قط ؟ و إذا لم يكن في ذلك

طمع ؛ فوالله لأن ْ يلينَها بنو أبي أحب الله من أن يلينَها بنو عمى ؛ ولكن

( ٢ ) س : « متكي ً » .

(۱۰) س: «أتراني».

<sup>(</sup>۱) ف: «شنت».

<sup>( ؛ )</sup> ف : اخلع » . (٣) ف: « تراجع» .

<sup>(</sup>٦) ف: «قرطاسك أمليك». ( ه ) ف : « عاودونی » .

<sup>(</sup> A ) بمدها في ف : «أن يكتب » . ( ٧ ) ف : « وخفت » .

<sup>(</sup>٩) ف: «دعا بنا ».

هؤلاء - وأما إلى سائر الموالى ممن هو قائم وقاعد - ألحوا على فى خلعكما ، فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة ، فيأتى عليكما ، فما تريانى صانعاً ! أقتله ؟ فوالله ما تفى دماؤهم كلهم بدم بعضكم ؛ فكانت إجابتهم إلى ما سألوا أسهل على . قال : فأكبا (١) عليه ، فقبلا (٢) يده ، فضمتهما إليه ، ثم انصرفا .

وذكر أنه لما كان يوم السبت لسبع (٣) بقين من صفر سنة ثمان وأربعين وما ثتين خلع المعتز والمؤيد أنفسهما ، وكتب كل واحد منها رُقعة بخطه أنه خلع نفسه من البيعة التي بويع له ، وأن الناس في حل من حكاتها ونتفضها ؛ وأنهما يعجزان عن القيام بشيء منها ، ثم قاما بذلك على رءوس الناس والأتراك والوجوه والصحابة والقضاة ، وجعفر بن عبد الواحد قاضي القضاة ، والقواد وبني هاشم ، وولاة الدووين والشيعة ووجوه الحرس ، ومحمد بن عبد الله بن طاهر ، ووصيف وبنغا الكبير وبدنا الصغير ، وجميع من صفر دار الحاصة والعامة ، انصرف الناس بعد (٤) ذلك .

والنسخة التي كتباها :

بسم الله الرحمن الرحيم: إن أمير المؤمنين المتوكل على الله رضى الله عنه قلدنى هذا الأمر ، وبايع لى وأنا صغير ؛ من غير إرادتى ومحبتى ؛ فلما فهمت أمرى علمت أنى لا أقوم بما قلدنى (٥) ، ولا أصلح لحلافة المسلمين ، فمن كانت بسَيْعتيى فى عنقه فهو مين فقضها فى حل ، وقد أحلاتكم منها ، وأبرأتكم من أيمانكم ؛ ولا عهد لى فى رقابكم (١) ولا عقد ؛ وأنتم بدرآء من ذلك .

وكان الذى قرأ الرقاع أحمدبن الحصيب . ثم قام كل ُ واحد منهما قائمًا، فقال لمن حضر: هذه رقعتى وهذا قولى (٧) ؛ فاشهدوا على ، وقد أبرأتكم من

1 2 19 14

<sup>(</sup>۱) ف : « فكبا» . (۲) ف : « يديه » .

<sup>(</sup>٣) بعدها فى ف : «ليال». (٤) س : «عند».

<sup>(</sup>ه) بمدها فی ف : « من ذاك » . (٦) ف : « عليكم » .

<sup>(</sup> v ) ف : « خطى » .

أيْمانكم (١١) . وحللتكُم منها ، فقال لهما المنتصر عند ذلك : قد خار الله لكما وللمسلمين ، وقام فدخل . وكان قد قعد للناس ، وأقعدهما بالقرب منه ، فكتب كتاباً إلى العمال بخلعهما وذلك في صفر سنة ثمان وأربعين ومائتين .

. . .

نسخة كتاب المنتصر بالله إلى أبي العباس محمد بن عبد الله ابن طاهر مولى أمير المؤمنين في خلع أبي عبد الله المعتز وإبراهيم المؤيد من عبد الله محمد الإمام المنتصر بالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين ؛ أما بعد؛ فإن الله وله الحمد على آلائه ، والشكر بجميل (٢) بلائه ؛ جعل ولاة الأمر من خُلَّفائه القائمين بما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم والذَّ ابين (٣) عن دينه ، والدَّ اعين إلى حقه والمضين (٤) لأحكامه ، وجعل ما اختصَّهم به من كرامته قيوامًا لعباده ، وصلاحًا لبلاده ، ورحمة غمر بها خلقه، وافترض طاعـَتهم ، ووصلها بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وأوجبها في محكم تنزيله ؛ لما جمع فيها من سكون الدَّهماء ، واتساق الأهواء ، ولم ّ الشعث ، وأمنْن السبئل، ووقمْم (٥) العدّو ، وحفظ الحريم ، وسد ّ الثغور، وانتظام الأمور ، فقال: ﴿ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم ﴾ (٦) ، فمن الحق على خلفاء الله الذين حباهم بعظيم نعمته ، واختصهم بأعلى رتب كرامته ، واستحفظهم فها جعله وسيلة إلى رحثمته ، وسبباً لرضاه ومثو بته . لأن يؤثروا طاعته في كلّ حال تصرّفتْ بهم ، ويقيموا حقه في أنفسهم والأقرب فالأقرب منهم ؛ وأن يكون محلّهم من الاجتهاد في كلّ ما قرب من الله (٧) عز وجل حسب (٨) موقيعهم من الدّين وولاية أمر المسلمين. وأميرُ المؤمنين يسأل الله مسألة وغبة إليه ، وتذللا لعظمته ، أن يتولاَّه فها استرعاه ولاية يجمع له بها صلاح ما قلَّده، ويحمل عنه أعباء ما حملَّه، ويعينه بتوفيقه

1:9./4

<sup>(</sup>۱) س : «أيماني» (۲) ف : «على جسيل».

<sup>(</sup>٣) ف : « والذائدين » ( ؛ ) ف : « والمتبعين » .

<sup>(</sup> v ) ف : « إلى الله » . . . ( ٨ ) ف : « على حسب » .

على طاعته ؛ إنه سميع قريب .

وقد علمت ما حضرت من رفع أبى عبد الله وإبراهيم ابني أمير المؤمنين المتوكُّل على الله رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين رقعتيْن بخطوطهما ؛ يذكران فيهما ما عرَّفهما الله من عَـطُـف أمير المؤمنين عليهما ، ورأفته بهما ، وجميل نظره لهما (١) ؛ وما كان أمير المؤمنين المتوكل على الله عَـَقـَده لأبي عبد الله من ولاية عهد أمير المؤمنين ولإبراهيم من ولاية العهد بعد أبي عبد الله . و إن ذلك العقدكان وأبو عبد الله طفل لم يبلغ ثلاثسنين ؛ ولم يفهم ما عُقيد له ولا وقف(٢) على ما قُلَّده ، وإبراهيم صغير لم يبلغ الحلُّم ، ولم يجر أحكامهما ولا جرتُ أحكامُ الإسلام عليهما ، وإنه قد يجب عليهما إذ بلغا ووقفا على ءَجُـزهـِا عن القيام بما عقد لهما من العَمَهُد، وأسنْدِ وأللهما من الأعمال أن يَنْصحا لله ولحماعة المسلمين (٣) ، بأن يُخرجا من هذا الأمر الذي عقد لهما أنفسهما ، ويعتزلا الأعمال التي قُلَّداها ، ويجعلا كلُّ مَن ۚ في عنقه لهما بَيْعة وعليه يمين في حِلٌّ ؛ إذ كانا لايقومان بما رُشِّحا له ، ولا يصلحان لتقلده ، وأن يخرج من كان أضم إليهما ممن في نواحيهما من قُوَّاد أمير المؤمنين و واليه وغلمانه وجنده وشاكرتتيه وجميع ممن مع أولئك القواد بالحضرة وخراسان وسائر النواحي عن رسومهما ، ويُزال عنهم جميعاً ذكر الضم إليهما ، وأن يكونا سُـ وقة من سوق المسلمين وعامّتهم ، ويصفان ما لم يزالايذ كران لأمير المؤمنين من ذلك ؛ ويسألانه فيه، منذ أفضى الله بخلافته إليه، وأنهما قد خلعا أنفسهما من ولاية العهد ، وخرجا منها ، وجعلا كلُّ من لهما عليه بيعة ويمين من قُـوَّاله أمير المؤمنين وجميع أوليائه ورعيته ؛ قريبهم وبعيدهم، وحاضرهم وغائبهم ؛ في حل وسعة من بيعتهم وأيثمانهم ؛ ليخلعوهما كما خلعا أنفسهما .

1294/4

وجعلالأمير المؤمنين على أنفسهما عهد الله؛ وأشد ما أخيد على ملائكته وأنبيائه وعباده من عهد وميثاق ، وجميع ما أكده أمير المؤمنين عليهما من الأيثمان، بإقامتهما على طاعته ومناصحته وموالاته في السر والعلانية، ويسألان أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) ف: « إليهما » . (٢) ف: « وأنه لم يقف » .

<sup>(</sup>٣) ف : « وللمسلمين » .

أن يُنظهر ما فعلاه، وينشره، ويُحْضِر جميع أوليائه؛ ليسمعوا ذلك منهما طالبين راغبين، طائعين غير مكرهين ولا مجبرين ويُقدراً عليهمالر قعتان اللتان رفعاهما بخطوطهما ، بما ذكرا من وقوع الأمر لهما من ولاية العهد ؛ وهما صبيان ، وخلعهما أنفسهما بعد بلوغهما ، وما سألا مين صرفهما عن الأعمال التي يتوليانها وإخراج مسن كان بها ممن ضم إليهما في نواحيهما من قدواد أمير المؤمنين وجنده وغلمانه وشاكريته وجميع مرن مع أولئك القواد بالحضرة وخراسان وسائر النواحي عن رسومهما وإزالة ذكر الضم إليهما عنهم، وأن يُكتب بالكتاب (١) بذلك إلى جميع عمال النواحي (٢) .

وإن أمير المؤمنين وقف على صدقهما فيا ذكرا ورفعا ، وتقد م في إحضار جميع إخوته ومن بمضرته من أهل ببتيه وقو اده ومواليه وشيعته ورؤساء جنده وشاكريتيه وكتابه وقضاته والفقهاء وغيرهم ؛ وسائر أوليائه الذين كانت وقعت البيعة لهما بذلك عليهم . وحضر أبو عبد الله وإبراهيم ابنا أمير المؤمنين المتوكل على الله رضى الله عنه ، وقرئت رقعتاهما بخطوطهما بحضرتهما ؛ إلى مجلس (٣) أمير المؤمنين عليهما وعلمى جميع من حضر، وأعادا من القول بعد قراءة الرقعتين مثل الذى كتبا به .

ورأى أمير المؤمنين أن يجمع في إجابتهما إلى نشر ما فعلاه وإظهاره ، وإمضائه ذلك ؛ قضاء حقوق ثلاثة : منها حق الله عز وجل فيما استحفظه من خلافته ، وأوجب عليه من النظر لأوليائه فيما يجمع لهم كلمستهم في يومهم وغدهم ، ويؤلف بين قلوبهم . ومنها حق الرعية الذين هم ودائع الله عنده حتى يكون المتقلد لأمورهم ممتن (٤) يراعيهم آناء الليل والنهار بعنايته ونظره وتفقيده وعدله ورأفته ، ومن يقوم بأحكام الله في خلقه ، ومن يضطلع بثقل السياسة وصواب التدبير . ومنها حق أبي عبد الله وإبراهيم فيما يدوجه (٥) أمير المؤمنين لهما بإخوتهما وماس رحمهما ؛ لأنهما لوأقاما على ما خرجا منه ؛ لم

<sup>(</sup>١) ف : « الكتاب » . (٢) ف : « عمالك بالنواحي » .

<sup>(</sup>٣) ف : « في مجلس » . (٤) س : « ومن » .

<sup>(</sup>٥) ف: «يوجه».

يؤمن أن يؤدى ذلك إلى ما يعظم فى الدين ضرره ، ويعم المسلمين مكروهه ؛ ويرجع عليهما عظيم الوزر فيه ؛ فخلعهما أمير المؤمنين إذ تحلفا أنفسهما من ولاية العهد ، وخلعهما جميع إخوة أمير المؤمنين ومن بحضرته من أهل بيته ، وخلعهما جميع من حضر من قواد أمير المؤمنين ومواليه وشيعته (١) ورؤساء جنده وشاكريتيه وكتابه وقضاته والفقهاء وغيرهم من سائر أولياء أمير المؤمنين ؛ الذين كانت أخيدت لهما البيعة عليهم .

1898/4

وأمر أمير المؤمنين بإنشاء الكتب بذلك إلى جميع العمال ، ليتقد والعمل بحسب (٢) ما فيها ، ويخلعوا أبا عبد الله وإبراهيم مين ولاية العهد ؛ إذ كانا قد خلها أنفسهما من ذلك، وحللا الحاص والعام ، والحاضر والغائب، والدانيي والقاصي منه ؛ ويسقطوا ذكر هما بولاية (٣) العهد، وذكر ما نسبا إليه مين نسب ولاية العهد من المعتز بالله والمؤيد بالله من كتبهم وألفاظهم ، والدعاء (٤) لهما على المنابر ؛ ويسقطوا كل ما ثبت في دواوينهم من رسومهما القديمة والحديثة الواقعة على من كان مضمومنا إليهما، ويزيلوا ما على الأعلام والمطارد من ذكرهما ؛ وما وسمت به دواب الشاكرية والرابطة من أسهائهما ، وعلنك من أمير المؤمنين وحالك عنده على حسب ما أخلص الله لأمير المؤمنين وغلام من طاعتك . ومناصحتك ، وموالاتك ومشايعتك ؛ ما أوجب الله لك بسلفك ونفسك ، وما عرف الله أمير المؤمنين من طاعتيك ويمن نقيبتك ، واجتهادك في قضاء الحق .

1540/4

وقد أفردك أمير المؤمنين بقياد تك ، وإزالة الضمّ إلى أبى عبد الله عنك وعمّن فى ناحيتك بالحضرة وسائر النواحى ؛ ولم يجعل أمير المؤمنين بينك وبينه أحد يَّر وُُسك ، وخرج أمره بذلك إلى ولاة دواوينه .

فاعلم ذلك واكتب إلى تُعمّالك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا إليك ، وأوعيز اليهم في العمل على حسبه . إن شاء الله ، والسلام .

(٢) ف: «بالعمل على حسب».

<sup>(</sup>١) ف : « وشيعته ومواليه g .

<sup>(</sup>٣) ف: « من ولاية » . ( ٤ ) ف: « و بترك الدعاء » .

وكتب أحمد بن الحصيب يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة ثمان وأربعين وماثتين .

### [ ذكر الحبر عن وفاة المنتصر]

وفي هذه السنة توفِّي المنتصر .

ذكر الحبر عن العلة التي كانت فيها وفاته والوقت الذي توفيى فيهه
 وقدر المدة التي كانت فيها حياته :

فأما العلمة التي كانت بها وفاته ؛ فإنه اختُلف فيها ، فقال بعضهم : أصابته الذّيحة في حَلَمْقه يوم الحميس لحمس بقين من شهر ربيع الأول ، ومات مع صلاة العصر من يوم الأحد لحمس ليال حَلَمَوْن من شهر ربيع الآخر .

وقيل: تُـوفِّى يوم السبت وقت العصر لأربع خلوْن من شهر ربيع الآخر؛ وإن علته كانت من ورم فى معيدتيه (١)، ثم تصعّد إلى فؤاده فهات؛ وإنَّ علته كانت ثلاثة أيام أو نحوها .

وحد ثنى بعض أصحابنا أنه كان وجد حرارة ، فدعا بتعيض من كان ينطبت له ، وأمره (٢) بفتصده ، ففصده بميضع مسموم ، (٣ فكان فيه منيته") ، وإن الطبيب الذى فتصده انصرف إلى منزله ، وقد وجد حرارة ، فدعا تلميذا (٩٦/٣ له ؛ فأمره بفصده ووضع مباضعه بين يديه ليتخير أجودها ؛ وفيها المبضع له ؛ فأمره بفصده ووضع مباضعه بين يديه ليتخير أجودها ؛ وفيها المبضع الخمصوم الذى فيصد به المنتصر ؛ وقد نسيه فلم يجد التلميذ في المباضع التي وضعت بين يديه مبيضعاً أجود من المبضع المسموم ؛ ففصدبه أستاذه وهو لا يعلم أمره ؛ فلما فصده (٤) به نظر إليه صاحبه (٥) فعد لم (١٦) أنه هالك ؛ فأوصى من ساعته ، وهلك من يومه .

<sup>(</sup>۱) س : «قدمه». (۲) : «وأمر».

<sup>(</sup>٣-٣) ف: «فات من ذلك المبضم». (٤) ف: «فصد».

<sup>(</sup>ه) س: « إلى صاحبه ». (٦) ف: « فعرف » .

وقد ذكر أنه وُجد في رأسه علّة فقطّر ابن الطيفوريّ في أذنهدُ هناً، فورم رأسه ، وعوجل فمات وقد قيل: إن ابن الطيفوريّ إنما سمّه في محاجمه .

قال أبو جعفر : ولم أزل أسمع الناس حين أفضت إليه الحلافة من لكدُن وَليى إلى أن مات يقولون : إنما مدّة حياته ستة أشهر، مدّة شيرويه ابن كسرى قاتل أبيه ، مستفيضًا ذلك على ألسن العامةوالحاصة .

وذ كرعن بسر الحادم ؛ وكان - فيا ذكر - يتولى بيت المال للمنتصر في أيام إمارته ، أنه قال : كان المنتصر يوماً من الأيام في خيلافته نائماً في إيوانه ، فانتبه وهو يبكي وينتحب ؛ قال : فهبته أن أسأله عن بكائه ، ووقفت وراء الباب ؛ فإذا عبد الله بن عمر البازيار قد وافي فسمع نحيبه وشهيقه ، فقال لى : ما له ؟ ويحك يا يسر ! فأعلمته أنه كان نائماً فانتبه باكياً ، فدنا منه ، فقال له : ما لك يا أمير المؤمنين تبكي لا أبكي الله عينك ؟ ! قال : ادن مني يا عبد الله ؛ فدنا منه فقال له : كنت نائماً ، فرأيت فيا يرى النائم كأن المتوكل قد جاءني ، فقال لى : ويلك يا محمد إ قتلتني وظلمتني وغبنتني في خلافتي ؛ والله لا تمتعت بها بعدى إلا أياماً يسيرة ، ثم مصيرك إلى النار . فانتبهت ، وما أملك عيني ولا جرعى . فقال له عبد الله : هذه رؤيا ؛ وهي تصدق وتكذب ، بل يعمرك ويسر ك الله ؛ فادع الآن بالنبيذ ، وخذ في اللهو ، تصدق وتكذب ، بل يعمرك ويسر ك الله ؛ وما زال منكسراً إلى أن تُوفِي .

وذكر أن المنتصر كان شاور فى قتل أبيه جماعة من الفقهاء ، وأعلمهم بمذاهبه ، وحكى عنه أموراً قبيحة كرهت ذكرها فى الكتاب ؛ فأشاروا عليه بقتله ؛ فكان من أمره ما ذكرنا بعضه .

وذُكر عنه أنه لما اشتد ت به علمته ؛ خرجت إليه أمُّه فسألته عن حاله، فقال : ذهبت والله مني الدنيا والآخرة .

قال إبراهيم بن جيش : حدثني موسى بن عيسى الكاتب ، كاتب عمى يعقوب وابن عمى يزيد ، أن المنتصر لما أفضت الحلافة إليه ، كان يُكثر إذا سكر قتل أبيه المتوكل ، ويقول في الأتراك : هؤلاء قـتَمَلة الحلفاء ، ويذكر من ذلك ما تخوّفوه ، فجعلوا لحادم له ثلاثين ألف دينار على أن يحتال في سمّه ،

وجعلوا لعلى بن طيفور جملة ، وكان المنتصرُ يكثر أكل الكمثرى إذا قُد مت إليه الفاكهة ، فعمد ابن طيفور إلى كمتراة كبيرة نضيجة ، فأدخل فيرأسها خلالة، ثم سقاها سمًّا ، فجعلها الحادم في أعلى الكمثري الذي قدَّمه إليه ، فلما نظر إليها المنتصر أمره أن يــَقــُشــرها ويطعمه إياها، فقشرها وقطعها، ثم أعطاه قطعة قطعة حتى أتى عليها، فلما أكلها وجد فترة "، فقال لابن طيفور: أجد حرارة ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ احتجم تبرأ من علَّة الدُّم ، وقدَّر أنه إذ خرج الدم قوى عليه السم . فحجم فحم ، وغلظت علته عليه . فتخوف هو والأتراك أن تطول علته ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، إن الحجامة لم يكن فيها ما قد رُّنا في عافيتك، وتحتاج إلى الفُّصد ؛ فإنه أنجح لما تريد، فقال : أفعل، ففيصده بمبضع مسموم ،ودهش، فألقاه في مباضعه - وكان أحد ها وأجودها .ثم إن على بن طيفور ، وجد حرارة ، فدعا تلميذاً له ليفصده ، فنظر في المباضع فلم يجد أحد منه ، ولا أخير ففصده ، فكانت منيته فيه (١) .

وذكر عن ابن دهقانة أنه قال : كنا في مجلس المنتصر يومًا بعد ما قتيل المتوكل ، فتحدَّث المسدود الطنبوريّ بحديث ، فقال المنتصر : مني كان هذا ؟ فقال : ليلة لاناه ولا زاجر ؛ فأحفظ ذلك المنتصر .

وذ كر عن سعيد بن سلمة النصراني أنه قال : خرج علينا أحمد بن الخصيب مسروراً يذكر أن أمير المؤمنين المنتصر رأى في ليلة في المنام ؛ أنه صعد در رَجَّةً حتى انتهى إلى خمس وعشرين مرقاة منها ؛ فقيل له : هذا ملكك ؛ ويلغ الحبر ابن المنجم ، فدخل عليه محمد بن موسى وعلى بن يحيى المنجتم مهنئين له بالرؤيا ، فقال : لم يكن الأمر على ما ذكر لكم أحمد ابن الخصيب ؛ ولكني حين بلغتُ آخر المراقى ، قيل لى : قف فهذا آخر عمرك ؛ واغتمَّ لذلك غمًّا شديداً ، فعاش بعد ذلك أيامًا نتمَّة سنة ، ثمَّ مات وهو ابن خمس وعشرين سنة .

وقيل : تُـوُفِّيَ وهو ابن خمس وعشرين سنة وستة أشهر .

وقيل: بل كان عمره أربعاً وعشرين سنة ، وكانت مدة خلافته ستة أشهر

<sup>(</sup>١) هذا الحبر ساقط من ط ، وأثبته من ا .

1299/4

فى قول بعضهم ويومين .

وقيل: كانت ستة أشهر سواء .

وقيل : كانت ماثة يوم وتسعة وسبعين يوماً.

وكان وفاته بسامرًا بالقصر المحدث ، بعد أن أظهر فى إخوته ما أظهر بأربع وأربعين ليلة ؛ وذكر أنه لما حضرته الوفاة قال :

فما فَرِحَتْ نفسى بدُنْياً أَخذتها ولكنْ إلى الربِّ الكريم أَصيرُ وصلتى عليه أحمد بن محمد بن المعتصم بسامُراً ؛ وبها كان مولده .

وكان أعين أقنى قصيراً جيد البيضعة . وكان – فيما ذكر – مهيباً . وكان أعين أقنى قصيراً جيد البيضعة . وكان – فيما وهو أول خليفة من بنى العباس – فيما بعد – عرف قبره ؛ وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره .

وكانت كنيته أبا جعفر واسم أمه حبشيَّة وهي أمَّ ولد روميَّة .

#### ذكر بعض سيره

ذكر أن المنتصر لما ولى الحلافة كان أول شيء أحدث من الأمور عزل صالح عن المدينة وتولية على بن الحسين بن إسهاعيل بن العباس بن محمد إياها ؛ فذ كر عن على بن الحسين ، أنه قال : دخلت عليه (۱) أود عه ، فقال لى : يا على ، إنى أوج هك (۱) إلى لحمى ودى — ومد جيل ساعيده — وقال : إلى هذا وج هتك (۱) ، فانظر كيف تكون للقوم ، وكيف تعاملهم ! يعنى آل أبى طالب ، فقلت : أرجو أن أمتثل رأى أمير المؤمنين أيد "ه الله فيهم إن شاء الله ، فقال : إذا تسعد بذلك عندى

وذ کیر عن محمد بن هارون ،کاتب محمد بن علی برد الحیار وخلیفته علی دیوان ضیاع إبراهیم المؤید ، أنه أصیب مقتولاً علی فراشه ، به عد ق ضربات

<sup>(</sup>١) ن : « إليه » . (٢) ن : « إني موجهك ».

<sup>(</sup>٣) ف: ١ موجهك ١١ .

بالسيف ، فأحضر ولد م خادماً أسود كان له ووصيفاً ، ذكر أن الوصيف ١٥٠٠/٣ أقر على الأسود ، فأدخيل على المنتصر ، وأخضر جعفر بن عبد الواحد ، فسئل عن قتله مولاه (١) ، فأقر به ، ووصف فعله به وسبب قتله إياه ، فقال له المنتصر : ويلك ! لم (٢) قتلته ؟ فقال له الأسود : لما قتلت أنت أباك المتوكل! فسأل الفقهاء في أوره (٣) ، فأشار وا(٤) بقتله ، فضرب عنقه وصلبه ، عند خشبة بابك .

وفى هذه السنة حكتم محمد بن عمر والشارى ، وخرج بناحية الموصل، فوجّه إليه المنتصر إسحاق بن ثابت الفرغانى ، فأخذه أسيراً مع عيد ، من أصحابه ، فقت لموا ... فقت لموا ...

وفيها تحرُّك يعقُّوب بن الليث الصفار من سيجستان ، فصار إلى هـَرَاة .

وذكر عن أحمد بن عبد الله بن صالح صاحب المصلَّى أنه قال : كان لأبى مؤذن ، فرآه بعض أهلنا فى المنام كأنه أذَّن أذاناً لبعض الصَّلَوات ؛ ثم دنا من بيت فيه المنتصر ، فنادى : يا محمد ، يا منتصر ، إنَّ رَبَّكُ لبالمرْصاد .

وذكر عن بُنان المغنى – وكان فيها قيل أخص الناس بالمنتصر فى حياة أبيه و بعد ما ولى الحلافة – أنه قال : سألت المنتصر أن يهب لى ثوب ديباج وهو خليفة ؛ فقال : أو خير لك من الثوب الديباج ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تمارض حتى أعودك ؛ فإنه سيهدك لك أكثر من الثوب الديباج ؛ قال : فمات ١٥٠١/٣ فى تلك الأيام ، ولم يهب لى شيئاً .

وفى هذه السنة بويع بالحلافة أحمد بن محمد بن المعتصم .

<sup>(</sup>۱) ف: « إياه » . (۲) ف: «كيف» .

<sup>(</sup>٣) ف : «عن أمره» . (٤) بعدها في ف : «عليه» .

# خلافة أحمد بن محمد بن المعتصم وهو المستعين ويكنى أبا العباس ذكر الحبر عن سبب ولايته والوقت الذي بويع له فيه :

ف كرأن المنتصر لما توفي ؛ وذلك يوم السبت عند العصر لأربع خاون من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وأربعين وماثتين ، اجتمع الموالي إلى الهاروني يوم الأحد ، وفيهم بنغا الصغير وبغا الكبير أوتامش ومن معهم ، فاستحلفوا قواد الأتراك والمغاربة والأشروسنية – وكان الذي يستحلفهم على بن الحسبن ابن عبد الأعلى الأسكافي كاتب بغا الكبير – على أن يرضوا بمن يرضى به بنغا الصغير وبغا الكبير أوتامش ، وذلك بتدبير أحمد بن الحصيب ، فحلف القوم وتشاوروا بينهم ، وكرهوا أن يتولى الحلافة أحد من ولد المتوكل ؛ لقتلهم أباه (١) ، وخوفهم أن يغتالهم من يتولى الحلافة منهم ؛ فأجمع أحمد بن الحصيب أباه (١) ، وخوفهم أن يغتالهم من يتولى الحلافة منهم ؛ فأجمع أحمد بن الحصيب الخلافة من ولد مولانا المعتصم ؛ وقد كانوا قبله دكروا جماعة من بني هاشم ؛ فبايعوه وقت العشاء الآخرة من ليلة الاثنين ، لست خلون من شهر ربيع الآخر من السنة ؛ وهو ابن ثمان وعشرين سنة ، ويكني أبا العباس .

10.4/4

10.4/4

فاستكتب أحمد بن الحصيب ، واستوزر أوتامش . فلما كان يوم الاثنين لست خلون من شهر ربيع الآخر صار إلى دار العامة من طريق العمري بين البساتين ، وقد ألبسوه الطويلة وزيّ الحلافة ؛ وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة قبل طلوع الشمس، ووافي واجن الأثيروسي باب العامة من طريق الشارع على بيت المال ، فصف أصحابه صفين ، وقام في الصف هو وعيدة من وجوه أصحابه ، وحضر الدار أصحاب المراتب من ولد المتوكيل والعباسيين والطالبيين وغيرهم عمن لم مرتبة ؛ فبيناهم كذلك ، وقد مضي من النهارساعة ونصف ؛ جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق ؛ فإذا نحو من حمن من أصحاب

<sup>(</sup>١) ف : « المتوكل » .

أبى العباس محمد بن عبد الله ، ومعهم قوممن فرسان طـَبريّـة وأخلاط من الناس ومعهم من الغَـوْغاء والسوقة نحو من ألف رجل ؛ فشهروا السلاح ، وصاحوا : يامعتز (١) يا منصور ، وشدُّوا على صفَّى الأشروسنيَّة اللَّمذين صفَّهما واجن، فتضعضعوا ، وانضم بعضهم إلى بعض ، ونفر من على باب العامة من المبيّضة 10.2/4 مع الشاكرّية ، فكثروا<sup>(٢)</sup> ، فشدّ عليهم المغاربة والأشروسنيّة ، فهزموهم حتى أدخلوهم الدّرْب الكبير المعروف بـزُرافة وعَـزُّون . وحمل قوم منهم على المعتزّية ، فكشفوهم ؛ حتى جاوزوا بهم دار أخيى عـَزّون بن إسماعيلوهم في مضيق الطريق ، فوقف المعتزّية هنالك ، و رمى الأشروسنية عدّة منهم بالنّشاب ، وضر بوهم بالسيوف، ونشبت الحرب بينهم؛ وأقبلت المعتزّيّة والغوغاءيكبّرون؛ فوقعت بينهم قتلي كثيرة ؛ إلى أن مضى من النهار ثلاث ساعات. ثم انصرف الأتراك وقد بايعوا أحمد بن محمد بن المعتصم ؛ وانصرفوا مما يلي العمريّ والبساتين ، وأخذ الموالى قبل انصرافهم البّيعة على من حضر الدار من الهاشميين وغيرهم وأصحاب المراتب. وخرج المستعين من باب العامّة منصرفًا إلى الهارونيّ، فبات هنالك. ومضى الأشر وسنيّة إلى الهاروني ، وقد قُتيل من الفريقين عد د كثير ، ودخل قوم من الأشروسنيّة دوراً ، فظفرت بهم الغوغاء ، فأخذوا دروعهم وسلاحهم وجواشنهم ودوابتهم ، ودخل الغوغاء والمنتهبة دار العامّة منصرفين إلى الهارونيّ ، فانتهبوا الحزانة التي فيها السلاح والدروع والجواشن واللجم المغربية وأكثر وا منها ؛ وربَّما مرَّ أحدهم بالجواشن والحراب فأكثر، وانتهبوا في دار أرمش ابن أبي أيوب بحضرة أصحاب الفقيّاع تراس خيز ران وقنيًّا بلا أسنيَّة ؛ فكثرت الرَّما حوالتراس في أيدي الغوغاء وأصحاب الحمامات وغلمان الباقيليَّي، ثم جاءتهم جماعة من الأتراك منهم بدُّخا الصغير من درب زُرافة ، فأحلَّوهم من الخزانة ، وقتلوا منهم عدة، وأمسكوا قليلا. ثم انصرف الفريقان ، وقد كثرت القتلى بينهم ؟ وأقبل الغوغاء لا يمرُّ أحد من الأتراك من أسافل سامُـرًّا يريد بابالعامة إلاّ انتهبوا سلاحه، وقتلوا جماعة منهم عند دار مبارك المغربي ، وعنددار حبش (٣)

<sup>10.0/4</sup> 

<sup>(</sup>١) كذا في ف ، وفي ط : « معتز» ، بدون « يا » .

<sup>(</sup> ٢ ) س : « فكبر وا » .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، وفي ط من غير نقظ .

أخى يعقوب قوصرة فى شوارع سامرًا ، وعامّة من انتهب – فيا ذكر – هذا السلاح أصحاب الفقاع والناطف وأصحاب الحمّامات والسقاءون وغوغاء الأسواق ؛ فلم يزل ذلك أمرهم إلى نصف النهار ، وتحرّك أهل السجن بسامرًا فى هذا اليوم ، فهرب منهم جماعة ، ثم وضع العطاء على البيعة ، وبعث بكتاب البيعة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فى اليوم الذى بُويع له فيه ، وكان وصوله الى محمد فى اليوم الثانى ، ووافى به أخ لأتامش ومحمد بن عبدالله فى نزهة له ، فوجة الحاجب إليه ، وأعلمه مكانه ، فرجع من ساعته ، وبعث إلى الهاشميّين والقوّاد والحند ، ووضع لهم الأرزاق .

10.7/4

وورد فى هذه السنة على المستعين وفاة طاهر عبد الله بن طاهر بخراسان فى رجب ، فعقد المستعين لابنه محمد بن طاهر على خراسان ، ولمحمد بن عبد الله على العراق ، وجعل إليه الحرمين والشرطة ومعاون السواد برأسه وأفرده به ، وعقد فى الحوسق لمحمد بن طاهر بن عبد الله ابن طاهر على خراسان والأعمال المضمومة إليها خاصة يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة خلت من شعبان .

ومرض بنُغا الكبير فى جمادى الآخرة ، فعاده المستعين فى النصف منها ، ومات بغا من يومه ، فعقد لموسى ابنه على أعماله وعلى أعمال أبيه كللها. وولتى ديوان البريد .

وفى هذه السنة وجّه أنوجو التركيّ إلى أبى العمود الثعلبيّ ، فقتله يوم السبت بكَفَرّ توثّى لخمس بقين من شهر ربيع الآخر.

وفيها خرج عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى الحج ؛ فوجّه خلفه رسول من السيعة اسمه شعيب بنفيه إلى بـَرْقة ، ومنعه من الحج .

وفيها ابتاع المستعين من المعتر والمؤيد في جمادى الأولى منها جميع ما كان لهما ، خلا شيئًا استثنى منه المعتر قيمته ماثة ألف دينار ، وأخذ له ولإبراهيم غلة بثمانين ألف دينار في السنة؛ فلما كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت 10.4/4

من رمضان ابتيع من المعتز والمؤيد جميع ما لهما من الدور والمنازل والضياع (۱) والقصور والفرش والآلة وغير ذلك بعشرين ألف دينار ، وأشهدا (۲) عليهما بذلك الشهود والعدول والقضاة وغيرهم . وقيل : ابتيع (۱) ما لهما من الضياع وترك إلى أبي عبد الله ما يكون غلبته من العربي في السنة عشرين ألف دينار (۱) ، ولا براهيم ما تبلغ قيمة غلبته في السنة خمسة (۱) آلاف دينار ؛ فكان ما ابتيع من أبي عبد الله بعشرة آلاف ألف دينار وعشر حبّات لؤلؤ ، ومن إبراهيم بثلاثة آلاف ألف درهم وثلاث حبات لؤلؤ ؛ وأشهدا عليهما (۱) بذلك الفقهاء والقضاة . وكان الشيراء باسم الحسن بن مخلد للمستعين ، وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين وحبيسا في حجرة الجوسق ، وو كلّل بهما ، وجعل أمرهما إلى بنغا الصغير ؛ وكان الأتراك قد أرادوا حين شغب الغوغاء والشاكرية قتلهما ؛ فنعهم من ذلك أحمد بن الحصيب ، وقال : ليس لهما من ذلك أحمد بن الحصيب ، وقال : ليس لهما ولكن احبسوهما فحبسا .

وفيها غضب الموالى على أحمد بن الخصيب ؛ وذلك فى جُمادى الأولى منها ، واستصفى ماله ومال ولده ، وندُنى إلى إقريطش .

وفيها صرف على بن يحيى عن الثغور الشاميّة ، وعقد له على إرمينيـَة وأَذْرَ بيجان في شهر رمضان من هذه السنة .

وفيها شَخَّب أهل مص على كيدر بن عبيد الله عامل المستعين عليها فأخرجوه منها ، فوجّه إليهم الفضل بن قارن ، فكر بهم حتى أخذهم ، وقتل منهم خلقاً كثيراً ، وحمل منهم (٧) مائة رجل من عيونهم إلى سامراً ، وهدم سورهم .

وفيها غزا الصائفة وصيف ،وكان مقيماً بالثغر الشأميّ حتى ورد عليه موت

<sup>(</sup>١) ١، ف : « والمتاع » . (٢) ف : « وأشهد » .

<sup>(</sup>٣) بعدها في ف: « جميع » . (٤) ف: « درهم » .

<sup>(</sup>ه) س: «عشرة». (۲) ف: «وأشهد عليهم».

<sup>(</sup>٧) ف : «وأخذ منهم».

10.9/4

المنتصر، ثم دخل بلاد الروم؛ فافتتح حصنيًا يقال (١) له فرورية، وعقد المستعين فيها لأوتامش على مصر والمغرب واتخذه وزيراً.

وفيها عقد لبُغا الشرابي على حُلْوان وماسبذان ومهرجان قَذَق ، وصيّر المستعين شاهك الحادم على دارِه وكُراعه وحرمه وخزائنه وخاص أموره ، وقد مه أوتمامش على جميع الناس .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليان الزينبيّ .

<sup>(</sup>۱) ف: «يدعى».

## ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فيما كان فيها من ذلك غزو جعفر بن دينارالصائفة ، فافتتح (١) حصناً ومطامير ، واستأذنه عمر بن عبيد الله الأقطع في المصير إلى ناحية من بلاد الرّوم ؛ فأذن له ، فسار ومعه خلن كثير من أهل ملك طنية ، فلقيه الملك في جمع من الروم عظيم بموضع ، يقال له أرز من مرّج الأسقف ، فحاربه بمرن معه محاربة شديدة ، قتل فيها خلق كثير من الفريقين ، ثم أحاطت به الرّوم وهم خمسون ألفاً ، فقتل عمر وألفا رجل من المسلمين ؛ وذلك في يوم الحمعة النّصف من رجب .

[خبر قتل على بن يحيى الأرمني ] وفيها قتل على بن يحيى الأرمني .

ذكر الحبر عن سبب قتله :

ُذكر أن الروم لما قتلت عمر بن عبيد الله (٢) ، خرجوا إلى الثغور الجزرية ، وكلبوا عليها وعلى حرم المسلمين بها ، فبلغ ذلك على بن بحيى وهو قافل من إرمينيـة إلى ميـًافارقين ، فنفر إليهم فى جماعة من أهل مـيـًافارقين والسلسلة ، ١٥١٠/٣ فقيتل فى نحو من أربعمائة رجل ، وذلك فى شهر رمضان .

[ شغب الجند والشاكرية ببغداد] وشغب الجند والشاكرية ببغداد في هذه السنة في أوّل يوم من صفر.

<sup>(</sup>۱) ف: « ففتح » . (۲) ط: «عبيد » .

#### ذكر الخبر عن السبب فى ذلك :

وكان السبب في ذلك أن الخبر لما اتتصل بأهل مدينة السلام وسامرًا وسائر ما قرب منهما من مندُن الإسلام بمقتل عمر بن عبيد الله الأقطع وعلى" بن يحيى الأرمني – وكانا نابين من أنياب المسلمين ، شديداً بأسهما ، عظماً غَـَّناؤهما عنهم في الثغور التي هما بها ـ شقَّ ذلك عليهم ، وعظم مقتلُّهما في صدورهم، مع قدر بمقتل أحدهما من مقتل الآخر، ومع مالحقهم من استفظاعهم من الأتراك قتـْل َ المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين ، وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء، واستخلافهم من أحبُّوا استخلافه منغير رجوع منهم إلى ديانة، ولا نظر للمسلمين ؛ فاجتمعت العامّة ببغداد بالصُّراخ والنداء بالنفير ، وانضمت إليها الأبناء والشاكريَّة تُـُظهر أنها تطلب الأرزاق؛ وذلك أوَّل يوم من صفر، ففتحوا سجن نصر بن مالك ، وأخرجوا منن فيه وفي القنطرة بباب الجسر ، وكان فيها جماعة – فيما ذكر – من رفوغ(١١) خراسان والصعاليك من أهل الجبال والمحمَّرة وغيرهم ، وقطعوا أحد الجسرين وضربوا الآخر بالنار ، وانحدرت سُفُنه ، وانتُهب ديوان قصص الحبيسين ، وقطعت الدفاتر ، وألقيت في الماء ، وانتهبوا دار بشر وإبراهيم ابني هارون النصرانيةين كاتبي محمد بن عبد الله ؛ وذلك كله بالجانب الشرق من بغداد . وكان والى الجانب الشرق حينتذ أحمد بن محمد بن خالد بن هرثمة . ثم أخرج أهل ُ اليسار (٢) من أهل بغداد وسامُرًا أموالا كثيرة من أموالهم، فقوُّوا منَن خفَّ للنهوض إلى الثغور لحرب الرُّوم بذلك ؛ وأقبلت العامة من نواحي الجبل (٣) وفارس والأهواز وغيرها لغزو الروم ؛ فلم يبلغنا أنه كان للسلطان فيما كان منالرُّوم إلى المسلمين من ذلك تغيير ، ولا توجيه جيش إليهم لحربهم في تلك الأيام .

ولتسع بقين من شهر ربيع الأول ، وثب نفر من النَّاس لايد ورَى من هم يوم الحمعة بسامرًا ، ففتحوا السجن بها ، وأخرجوامن فيه ، فوجته في طلب النَّفر الذين فعلوا ذلك زرافة في جماعة من الموالى ، فوثبت بهم العامّة فهزموهم ، ثم ركب في ذلك

<sup>(</sup>١) الرفوغ : النواحي. (٢) س : « البساتين » .

<sup>(</sup>٣) ف : « الجبال » .

أوتامش ووصيف وبُغا وعامة الأتراك، فقتاوا من العامة جماعة ، وأَلْقَى على وصيف \_ فيما ذكر لى \_ قدر مطبوخ، ويقال: بل رماه قوم من العامة عند السريجة (١) بحجر ؛ فأمر وصيف النفاطين ، فقذفوا ما هنالك من حوانيت التجار ١٥١٢/٣ ومنازل الناس بالنار ؛ فأنا رأيت ذلك الموضع محترقاً ؛ وذلك بسامرًا عند دار إسحاق.

> وذُكر أن المغاربة انتهبتْ منازل جماعة من العامة في ذلك اليوم ، ثم مكن الأمر في آخر خلك اليوم ، وعُزل بسبب ما كان من العامة والنفر الذين ذكرت في ذلك اليوم من الحركة، أحمد بن جميل عمًّا كان إليه من المعونة بسامتُرًا ، وولى مكانه إبراهيم بن سهل الدَّارج .

#### [ ذكر خبر قتل أوتامش وكاتبه ]

وفي هذه السنة قُـــُتــِل أوتامش وكاتبه شجاع بنالقاسم؛ وذلك يوم السبت لأربع عشرة خلوْن من شهر ربيع الآخر منها .

#### • ذكر الخبر عن سبب مقتله :

ُذكر أن المستعين لما أفضت إليه الحلافة ، أطلق يد أوتامش وشاهـك الحادم في بيوت الأموال، وأباحهما فيعمُّل ما أرادا فعله فيها، وفعل ذلك أيضًا بأم نفسه ، فلم يمنعها من شيء تريده ؛ وكان كاتبها سلمة بن سعيد النصراني ، وكانت الأموال التي ترد على السلطان من الآفاق إنما يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة الأنفس، فعميد أوتامش إلى ما في بيوت الأموال من الأموال فاكتسحه ؟ 1017/4 وكان المستعين قد جعل ابنـَه العباس في حـجـُر أوتامش ؛ فكان ما فضَّل من الأموال عن هؤلاء الثلاثة الأنفس يؤخذ للعباس، فيصرّف في نفقاته وأسبابه \_ وصاحب ديوان ضياعه يومئذ أداتيل فاقتطع من ذلك (٢) أموالا " جليلة لنفسه ؛ وجعلت الموالي تنظر إلى الأموال تُستهلك؛ وهم في ضيِّقة ، وجعل أوتامش وهو صاحب المستعين وصاحب أمره، والمستولى عليه يُنفذُ أمور الحلافة؛ ووصيف

<sup>(</sup>۲) ۱: «تنتهب». (١) ط: « الشريحة » تصحيف .

وبنُغا من ذلك كلَّه بمعزل ، فأغريا الموالى به ، ولم يزالا يدبتران الأمر عليه حتى أحكما التدبير ، فتذمَّرت الأتراك والفراغنة على أوتامش ، وخرج إليه منهم يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر من هذه السنة أهل الدُّور والكرْخ ، فعسكروا وزحفوا إليه وهو في الجَوْسق مع المستعين .

و بلغه الحبر ، فأراد الهرب ، فلم يمكنه ، واستجار بالمستعين فلم يجير ه فأقاموا على ذلك من أمرهم يوم الحميس ويوم الجمعة ؛ فلما كان يوم السبت دخلوا الجوسق ، فاستخرجوا أوتامش من موضعه الذي تـواري فيه ، فقت ل وقتل كاتبه شجاع بن القاسم ، وانتهبت دار أوتامش ، فأخذ منها – فيا بلغني – أموال "جليلة ومتاع وفرش وآلة .

و لما قُتل أوتامش استوزر المستعين أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد، وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج، ووليه عيسى بن فرخانشاه، وولى وصيف الأهواز، وبغا الصغير فلسطين في شهر ربيع الآخر. ثم غضب بغا الصغير وحزبته على أبى صالح بن يزداد، فهرب أبو صالح إلى بغداد في شعبان، وصير المستعين مكانه محمد بن الفضل الجرجرائي، فصير ديوان الرسائل الى سعيد بن حميد رياسة ، فقال في ذلك الحمدوني :

لَبِسَ السَّيفَ سعيدٌ بعدما عاشَ ذا طِمْرَيْنِ لا نَوْبَةَ لَهُ إِنَّ للهِ فينا مُنزَلهُ إِنَّ للهِ فينا مُنزَلهُ

#### [مقتل على بن الجهم ]

وفيها قُدَّتِل على بن الجهم بن بدر؛ وكان سبب ذلك أنه توجّه من بغداد إلى الثغر، فلما كان بقرب حلب بموضع يقال له خساف؛ لقيته خيل لكلس، فقتلته، وأخذ الأعراب ما كان معه، فقال وهو في السياق:

أَزِيدَ فِي الليلِ لَيْلُ أَمْ سالَ بالصبح سَيْلُ (١)

(۱) ديوانه ۱۷۰.

ذكَرْتُ أَهلَ دُجَيْلٍ وأينَ منى دُجَيْلُ! وكان منزله في شارع الدّجيل.

وفيها عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء ، ووليه جعفر بن محمد بن ١٥١٥/٣ عمار البرجميّ من أهل الكوفة ؛ وقد قيل إن ذلك في سنة خمسين ومائتين .

وفيها أصاب أهل الرى فى ذى الحجة زلزلة شديدة ورجْفة تهدّمت منها الدور ، ومات خلق من أهلها وهرب الباقون من أهلها من المدينة ؛ فنزلوا خارجها . ومنطر أهل سامرًا يوم الجمعة لحمس (١) بقين من جمادى الأولى ؛ وذلك يوم السادس عشر من تمتُّو ز مطرٌ جـوَّد برعد و برق ، فأطبتق الغيم ذلك اليوم ؛ ولم يزل المطر جوْداً سائلا يومئذ إلى اصفرار الشمس ثم سكن .

وتحرّ كت المغاربة فى هذه السنة يوم الخميس لثلاث خلوْن من جمادى الأولى ، وكانوا يجتمعون قرب الجسر بسامُرّا ، ثم تفرّ قوا يوم الجمعة .

وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهم الإمام وهو والى مكة .

<sup>(</sup>١) بعدها في ف : « ليال » .

## ثم دخلت سنة خمسين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ظهور يحبي بن عمر الطالبي ثم مقتله]

فمن ذلك ما كان من ظهور يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن على بن الحسين بن الله عنه ؛ المكنى بأبى الحسين بالكوفة ، وفيها كان مقتله رضي الله عنه .

#### ذكر الحبر عن سبب ظهوره وما آل إليه أمره :

أذكر أن أبا الحسين يحيى بن عمر - وأمة أم الحسين فاطمة بنت الحسين ابن عبد الله بن إسهاعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب - نالته ضيقة شديدة ، ولزمه دَين ضاق به ذرعاً ، فلق عمر بن فرج - وهو يتولتى أمر الطالبيين - عند مقد مه من خراسان أيام المتوكل ، فكلم في صلته ، فأغلظ عليه عمر القول (١) ؛ فقذفه يحيى بن عمر في مجلسه ، فحربس، فلم يزل محبوساً إلى أن كفل (٢) به أهله ، فأطلق ، فشخص إلى مدينة السلام ، فأقام بها بحال سيئة ، ثم صار إلى سامراً ، فلتى وصيفاً في رزق يجري له ، فأغلظ له وصيف في القول ، وقال : لأى شيء يجرى على مثلك ! فانصرف عنه .

فذكر ابن أبى طاهر أن ابن الصوفي الطالبي حدثه ، أنه أتاه في الليلة التي كان خروجه في صبيحتها ، فبات عنده ، ولم يعلمه بشيء (٣) مما عزم عليه وأنه عرض عليه الطبيعيام ، وتبيين فيه أنه جائع ، فأبى أن يأكل ، وقال : إن عشنا أكلنا ، قال : فتبيينت أنه قد عزم (٤) على فتكة ؛ وخرج من عندى ؛

<sup>(</sup>١) من ف : « له في القول » . (٢) ف : «كفله » .

 <sup>(</sup>٣) بعدها في ف : « من أمره » .
 (٤) ف : «عازم » .

1014/4

فجعل وجهه إلى الكوفة ؛ وبها أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليان عاملاً عليها من قببل محمد بن عبد الله بن طاهر ؛ فجمع يحيى بن عمر جمعًا كثيراً من الأعراب، وضوى إليه جماعة من أهل الكوفة ، فأتى (١) الفلوجة ؛ فصار إلى قرية تعرف بالعمد؛ فكتب صاحب البريد بخبره ؛ فكتب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أيوب بن الحسن وعبد الله بن محمود السرخسي – وكان عامل محمد بن عبد الله على معاون السواد – يأمرهما بالاجماع على محاربة يحيى ابن عمر – وكان على الحراج بالكوفة بدر بن الأصبغ – فحضى يحيى بن عمر في سبعة نفر من الفرسان إلى الكوفة فلخلها ، وصار إلى بيت مالها ؛ فأخذ ما فيه ؛ والذي و بحد فيه ألفا دينار وزيادة شيء ، ومن الورق سبعون ألف ما فيه ؛ وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجنين ، وأخرج جميع من كان فيهما ؛ وأخرج عمالها عنها، فلقيه عبد الله بن محمود السرخسي – وكان في عداد الشاكرية ، فضربه يحيى بن عمر ضربة على قصاص شعره (٢) في وجهه أثخنته ؛ فانهزم فضربه يحيى بن عمرد مع أصحابه ، وحوى يحيى ما كان مع ابن محمود من الدواب والمال .

ثم خرج يحيى بن عمر من الكوفة إلى سوادها ، فصار إلى موضع يقال له بستان — أو قريباً منه — على ثلاثة فراسخ من جننبلاء ؛ ولم يقم بالكوفة ، وتبعته جماعة من الزيدية ، واجتمعت على نصرته جماعة من قرب من تلك الناحية من الأعراب وأهل الطنفوف والسيب الأسفل ، وإلى ظهر واسط . ثم أقام بالبستان ، فكثر جمعه ، فوجه محمد بن عبد الله لمحاربته الحسين بن إسماعيل ابن إبراهيم بن مصعب ، وضم إليه من ذوى البأس والنجدة من قواده جماعة ؛ مثل خالد بن عمران وعبد الرحمن بن الحطاب المعروف بوجه الفله ش ، وأبى السناء الغسوي ، وعبد الله بن نصر بن حمزة ، وسعد الضيابي ، ومن الإسحاقية أحمد ابن محمد بن الفضل وجماعة من خاصة الخراسانية وغيرهم .

وشخص الحسين بن إسماعيل، فنزل بإزاء همَهَ مَنْد كى فى وجه يحيى بن عمر، لا يقدم عليه الحسين بن إسماعيل ومرَن معه ؛ وقصد يحيى نحو البحرية

<sup>(</sup>١) كذا في س ، وفي ط : « وأتى » .

<sup>(</sup> ۲ ) قصاص الشعر : حيث ينتهى نبته من مقدمه أو مؤخره .

- وهي قرية بينها وبين قُسِين خمسة فراسخ، ولوشاء الحسين أن يلحقه لحقه - فيم مضى يحيى بن عمر في شرقي السيّب والحسين في غربيّه، حتى صار إلى أحمد أباذ فعبر إلى ناحية سُورا ، وجعل الجند لا يلحقون ضعيفاً عجز عن اللحاق بيحيي إلا أخذوه ، وأوقعوا بمن صار إلى يحيى بن عمر من أهل تلك القرى .

وكان أحمد بن الفرج المعروف بابن الفزارى يتولى معونة السيب لمحمد ابن عبد الله، فحمل ما اجتمع عنده (١) من حاصل السيب قبل دخول يحيى بن عمر أحمد أباذ ، فلم يظفر به .

ومضى يحيى بن عمر نحو الكوفة ، فلقية عبد الرحمن بن الخطاب وتجهّ الفكس ، فقاتله بقرب جسر الكوفة قتالاً شديداً ، فانهزم عبد الرحمن بن الخطاب ، وانحاز إلى ناحية شاهى ، ووافاه الحسين بن إسهاعيل ، فعسكر بها ، ودخل يحيى بن عمر الكوفة ، واجتمعت إليه الزيدية ، ودعا إلى الرضا من آل محمد وكثنُف أمره ، واجتمعت إليه جماعة من الناس وأحبوه ، وتولاً ه العامة من أهل بغداد – ولا يعلم أنهم تولوا من أهل بيته غيره – وبايعه بالكوفة جماعة لمم بصائر وتدبير في تشيعهم ؛ ودخل فيهم أخلاط لا ديانة لهم .

وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهى ، واستراح وأراح أصحابه دوابتهم ، ورجعت إليهم أنفسهم ، وشربوا العذب من ماء الفرات ؛ واتصلت بهم الأمداد والميرة والأموال . وأقام يحيى بن عمر بالكوفة يعد العدد ، ويطبع السيوف ، ويعرض الرجال ، ويجمع السلاح .

وإن جماعة من الزيدية ممن لاعلم له (٢) بالحرب، أشاروا على يحيى بمعاجلة الحسين، وألحت عليه عوام أصحابه بمثل ذلك، فزحف إليه من ظهر الكوفة من وراء الخندق ليلة الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجب، ومعه الهيضم العجلى، في فرسان من بني عيجنل وأناس من بني أسد و رجالة من أهل الكوفة ليسوا بنوى علم ولا تدبير ولا شجاعة ، فأسروا ليلتهم ، ثم صبحوا حسيناً وأصحاب حسين مستر يحون ومستعد ون فثار وا إليهم (٣) في الغلس

1019/4

104./4

<sup>(</sup>۱) ف: «إليه». (۲) ف. «طم».

<sup>(</sup> ٣ ) ف : « عليهم » .

فرموا ساعة ، ثم حمل عليهم أصحاب الحسين فانهزموا ، وو ضع فيهم السيف ؛ فكان أوّل أسير الهيضم بن العلاء بن جمهور العجلى ، فانهزم رجّالة وهلا الكوفة ، وأكثرهم عُزّل بغير سلاح ، ضعّرى (١) القوى ، خلقان الثياب ؛ فداستهم الحيل ، وانكشف العسكر عن يحيى بنعر ، وعليه جوشن تُبتّى ، وقد تقطّر به البرذون الذي أخذه من عبد الله بن محمود ، فوقف عليه ابن خالد بن عمران يقال له خير ؛ فلم يعرفه ، وظّن أنه رجل من أهل خراسان؛ لما رأى عليه المجوشن . ووقف عليه أيضاً أبو الغور بن خالد بن عمران ، فقال لحير بن خالد : يا أخى ، هذا والله أبو الحسين قد انفرج قلبه ؛ وهو نازل لا يعرف خالد : يا أخى ، هذا والله أبو الحسين قد انفرج قلبه ؛ وهو نازل لا يعرف القصة لانفراج قلبه ، فأمر خير رجلاً من أصحابه المواصلين (٢) من العرفاء يقال له محسين بن المنتاب ، فنزل إليه فذ بحده ، وأخذ رأسه وجعله في يقال له محسين بن المنتاب ، فنزل إليه فذ بحده ، وأخذ رأسه وجعله في عمر بن الحطاب ،أخى عبد الرحمن بن الحطاب إلى عمد بن عبد الله بن ظاهر .

واد عى قتلك غير واحد ، فذكر عن العرس بن عراهم أنهم وجدوه باركاً، ووجدوا خاتمه مع رجل يعرف بالعسقلاني مع سيفه ، واد عى أنه طعنه وسلبه ، واد عى سعد الضّبابي أنه قتله .

وذكر عن أبى الحسين خال أبى السناء أنه طعن فى الغلّبس رجلا فى ظهره لا يعرفه، فأصابوا فى ظهر أبى الحسين طعنة ولا يدُد ْرَى من قتله، لكثرة من ادّعاه، وورد الرأس دار محمد بن عبد الله بن طاهر، وقد تغبّر، فطلبوا من يقوّر ذلك اللحم، ويخرج الحدّقة والغلّصمة (٤)، فلم يوجد، وهرب الجزّارون، وطلب من فى السجن من الحرّمية الذبّاحين من يفعل ذلك فلم يقدم عليه أحد، إلا رجل من عمال السجن الجديد، يقال له سهل بن الصغدى، فإنه تولى إخراج دماغه وعينيه وقوره بيديه، وحديثي بالصبر والمسك والكافور بعد أن غسل وصيّر فى القطن. وذكر أنهم رأوا بجنيه ضربة بالسيف منكرة.

1077/4

<sup>(</sup>۱) ف: «ضعاف». (۲) س: «الموصليين».

<sup>(</sup>٣) القوصرة ، بالتخفيف -والتشديد : وعاء للتمر.

<sup>(</sup>٤) الغلصمة : اللحم بين الرأس والعنق.

ثم إن محمد بن عبد الله بن طاهر أمر بحمل رأسه إلى المستعين من غد اليوم الذى وافاه فيه، وكتب إليه بالفتح بيده ، ونصب رأسه بباب العامة بسامرًا ، واجتمع الناس لذلك ، وكثر وا وتذمّر وا، وتوليّ إبراهيم الديرج نصبه و لأن إبراهيم بن إسحاق خليفة محمد بن عبد الله أمر ه فنصبه لحظة ، ثم حبط ، ورد إلى بغداد لينصب بها بباب الجسر ؛ فلم يتهيّأ ذلك لمحمد بن عبد الله لكثرة من اجتمع من الناس. وذ كر لمحمد بن عبد الله أنهم على أخذه اجتمعوا، فلم ينصبه، وجعله في صندوق في بيت السلاح في داره، ووجه الحسين ابن إساعيل بالأسرى ورءوس من قتل معه مع رجل يقال له أحمد بن عصمويه ، ممّن كان مع إسحاق بن إبراهيم ، فكد هم وأجاعهم وأساء بهم ؛ فأمر بهم فحبسوا في سجن الجديد ، وكتب فيهم محمد بن عبد الله يسأل الصفح عنهم ، فأمر بتخليتهم ، وأن تدفن الرءوس ولا تنصب ، فدفنت في قصر بباب الذهب .

و ُذكر عن بعض الطاهرية أنه حضر مجلس محمد بن عبد الله وهو يهد أنه مقتل يحيى بن عمر وبالفتح وجماعة من الهاشميين والطالبية وغيرهم حضور ؛ فدخل عليه داود بن القاسم (١) أبو هاشم الجعفري فيمن دخل ، فسمعهم يهنتونه ، فقال : أيها الأمير ؛ إنك لتُهنتا بقتل رجل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً لعَرُرِّي به ! فا رد عليه محمد بن عبد الله شيئاً ، فخرج أبو هاشم الجعفري ، وهو يقول :

1077/4

يا بَنِي طاهر كلُوهُ وَبِيًّا إِن لحمَ النبِيِّ غيرُ مَرِيًّ إِن لحمَ النبِيِّ غيرُ مَريًّ إِنْ وِترًّا يكونُ طالِبَهُ الله فُ لَوِترٌ نجاحُهُ بالحَرِيِّ

وكان المستعين قد وجه كلباتكين مدداً للحسين ومستظهراً به ، فلحق حسيناً بعد ما هُزم القوم وقتل يحيى بن عمر ، فضى ومعهم صاحب بريد الكوفة فلقى جماعة ممن كان مع يحيى بن عمر ، ومعهم أسوقة وأطعمة يريدون عسكر يحيى ؛ فوضع فيهم السينف فقتلهم ، ودخل الكوفة ؛ فأراد أن

<sup>(</sup>١) ط: «الهيثم» ، صوابه من ١.

ينهبها ويضع السيف في أهلها ، فمنعه الحسين ، وآمن الأسود والأبيض بها ؛ وأقام أياماً ثم انصرف عنها .

## [ ذكر خبر خروج الحسن بن زيد العلويّ ]

وفي هذه السنة كان خروج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن ابن زید بن الحسن بن علی بن أبی طالب فی شهر رمضان منها .

#### \* ذكر الحبر عن سبب خروجه:

حدُّ ثني جماعة من أهل طـَبرِستان وغيرهم ؛ أنَّ سبب ذلك كان َ أنَّ محمد بن عبد الله بن طاهر لما جرى على يده ما جرى من قـتُـل يحيى بن عمر ، ودخول أصحابه وجيشه الكوفة َ بعد فراغهم من قـتـُّل يحيى، أقطعه المستعين من صوافى السلطان بطبرستان قطائع ؟ وأن من تلك القطائع التي أقطعها قطيعة فيها قرب من تُمَغَّرَيْ طبرستان ممَّا يلي الدَّيُّلُم ؛ وهما كلار وسالوس ، كان بحذائها (١) أرض لأهمُّل تلك الناحية فيها مرافق، منها مُعْتَـَطبهم ومراعى مواشيهم ومسرح سارِحتهم ؛ وليس لأحد عليها مُللُك؛ و إنما هي صحراء من موتان(٢) الأرض ؛ غير أنها ذات غياض وأشجار وكلإ .

فوجَّه – فيما ذكر لى – محمد بن عبد الله بن طاهر أخبًا لكاتبه بشر بن هار ون النصرانيُّ يقال له جابر بن هارون ، لحيازة ما أقطع هنالك من الأرض ، وعامل طَـبَـرَستان يومئذ سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ، أخو محمد بن عبد الله بن طاهر ، والمستولى على سلمان ، والغالب على أمره محمد بن أوس البلخيِّ ؛ وقد فرَّق محمد بن أوس ولده في مدن طَـبَرستان ، وجعلهم ولاتها، وضم إلى كل واحد منهم مدينة منها؛ وهم أحداث سُفتهاء ؟ قد تأذ من بهم و بسفههم من تحت أيديهم من الرعيسة (٣) واستنكر وا منهم ومن والدهم ومن سليمان بن عبد الله سفَّههم وسيَّرَهم فيهم ، وغلظ عليهم سوء

<sup>(</sup>٢) الموتان من الأرض : التي لم تحسى بعد .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ف ، وفي ط : « والرعية » .

أثرهم فيهم ؛ بقيصص يطول الكتاب بشرح أكثرها .

ووترمع ذلك - فيا ذكر لى - محمد بن أوس الديلم بدخوله إلى ما قرب من بلادهم من حدود طبرستان ؛ وهم أهل سيلم وموادعة لأهل طبرستان على اغترار من الله يلم بما يلتمس بدخوله إليهم بغارة ، فسسبى منهم وقتل ، ثم انكفأ راجعاً إلى طبرستان ، فكان ذلك مما زاد أهل طبرستان عليه حندها وغيظاً ، فلما صار رسول محمد بن عبد الله - وهو جابر بن هارون النصراني - إلى طبرستان لحيازة ما أقطعه هنالك محمد ، عمد - فيا قيل لى - جابر بن هارون إلى ما أقطع محمد بن عبد الله من صوا في السلطان فحازه ، وحاز ما اتصل به من موات محمد بن عبد الله من صوا في السلطان فحازه ، وحاز ما اتصل به من موات الأرض التي ير تفيق بها أهل تلك الناحية - فيا ذكر - فكان فيا رام حيازته من ذلك الموات الذي يقرب من الثغريش اللذين يسمى أحدهما كلار (۱) والآخر سالوس ؛ وكان في تلك الناحية يومئذ رجلان معروفان بالبأس والشجاعة (۲) ، سالوس ؛ وكان في تلك الناحية يومئذ رجلان معروفان بالبأس والشجاعة (۲) ، وبإطعام وكانا مذكورين قديماً بضبط تلك الناحية ممن رامها (۱) من الله يشلم ، وبإطعام بعفر ؛ وهما ابنا رستم أخوان ؛ فأنكر ا ما فعل جابر بن هارون من حيازته الموات الذي وصفت أمره ، ومانعاه ذلك

1077/4

وكان ابنا رستم قى تلك الناحية منطاعين فاستنهضا من أطاعهما ممن فى ناحيتهما لمنع جابر بن هارون من حيازة ما رام حيازته من الموات الذى هو مرقق لأهل تلك الناحية – فيا ذكر – وغير داخل فيا أقطعة صاحبه محمد بن عبد الله ، فنهضوا معهما، وهرب جابر بن هارون خوفاً على نفسه منهما وممن قد نهض معهما، لإنكار ما رام جابر النصراني فعلة . فلحق بسليان بن عبد الله ابن طاهر، وأيقن محمد وجعفر ابنا رستم ومن نهض معهما في منع جابر عما حاول من حيازة ما حاول حيازته من الموات الذي ذكرت بالشر ، وذلك أن عامل طبرستان كلم النه بن عبد الله ؛ وهو أخو محمد بن عبد الله بن طاهر وعم محمد ابن طاهر بن عبد الله عامل المستعين على خراسان وطبرستان والر ي والمشرق كله يومئذ .

<sup>(</sup>۱) ا: «كلان». (۲) بعدها في ف: « والنجدة ».

<sup>(</sup> ٤ ) ف: « انضوى » .

<sup>(</sup>٣) ف:« يرومها».

فلما أيقن القوم بذلك، راسلوا جيرانهم من الدّينلم، وذكر وهم وفاءهم لم بالعهد الذي بينهم وبينهم، وما ركبهم به محمد بن أوس من الغدر والقتل والسبّي، وأنهم لا يأمنون (۱) من ركوبه إياهم بمثل الذي ركبهم به، ويسألونهم مظاهرتهم عليه وعلى مرّن معه ؛ فأعلمهم الديلم أن ما يلى أرضهم من جميع نواحيها من الأرضين والبلاد؛ إنما عمّاللها إمّا عمال لطاهر؛ وإمّا عمال ممن يتخذ (۱) آل طاهر إن احتاجروا إلى إنجادهم ؛ وإن ما سألوا من معاونتهم لا سبيل لهم إليه إلا بزوال الحوق عنهم من أن يروبوا من قبل ظهورهم إذا هم اشتغلوا بحروب من بين أيديهم من عمال سليان بن عبد الله ؛ فأعلمهم الذّين سألوهم المظاهرة على حروب سليمان وعماله أنهم لا يغفلون عن كفايتهم وتعاقدوا هم وأهل كلار وسالوس على معاونة بعضهم بعضاً على حروب سليان ابن عبد الله وابن أوس وغيرهم ممن قصدهم بعضاً على حروب سليان ابن عبد الله وابن أوس وغيرهم ممن قصدهم بحرب .

ثم أرسل ابنا رستم محمد وجعفر — فيا ذكر — إلى رجل من الطالبيتين المقيمين كانوا يومئذ بطبة رستان، يقال له محمد بن إبراهيم، يدعونه إلى البتيثعة له، فأبى وامتنع عليهم، وقال لحم : لكنى أدلتك معلى رجل منا هو (٣) أقوم بما دعوتموه إليه منتى، فقالوا : من هو ؟ فأخبرهم أنه الحسن بن زيد، ودلهم على منزله ومسكنه بالرتى . فوجة القوم إلى الرتى عن رسالة محمد بن إبراهيم العلوى إليه من يدعوه إلى الشخوص معه إلى طبرستان ؛ فشخص معه إليها، فوافاهم الحسن بن زيد، وقد صارت كلمة الديلم وأهل كلار وسالوس ورويان على بيعتبه وقتال سليان بن عبد الله واحدة ؛ فلما وافاهم الحسن بن زيد بايع على بيعتبه وقتال سليان بن عبد الله واحدة ؛ فلما وافاهم الحسن بن زيد بايع له ابنارستم، وجماعة أهل الثغور ورؤساء الديلم: كجايا ولاشام ووه شودان بن جستان، ومن أهل رويان عبد الله بن و ند آميد — وكان عندهم من أهل التأليه والتعبد — ثم ناهضوا من في تلك النواحي من عال ابن أوس فطردوهم عنها ، فلحقوا بابن أوس وسليان بن عبد الله ؛ وهما بمدينة سارية ، وانضم إلى الحسن ابن زيد مع من بايعه من أهل النواحي التي ذكرت ؛ لما بلغهم ظهوره بها ابن زيد مع من بايعه من أهل النواحي التي ذكرت ؛ لما بلغهم ظهوره بها

<sup>(</sup>١) س : «ولا يأمنون » . (٢) كذا في ا ، وفي ط : «ينجد » (٣) س : «وهو» .

1049/4

حوزية جبال طبرستان كما صْمتُغيّان وفاد سُبان وليث بن قباذ ، ومن أهل السفح خشكجستان بن إبراهيم بن الحليل بن ونداسفجان ، خلا ما كان من سكان جبل فريم ؛ فإن رئيسهم كان يومئذ والمتملك عليهم قارن بن شهريار ؛ فإنه كان ممتنعيّا بجبله وأصحابه ، فلم ينقدَد الحسن بن زيد ولا مدَن معه حتى مات ميتة نفسه ، مع موادعة كانت بينهما فى بعض الأحوال ، ومخاتنة (۱) ومصاهرة كفيّا من قارن بذلك من فعله عادية الحسن بن زيد ومن معه .

ثم زحف الحسن بن زيد وقُواده من أهل النواحي التي ذكرت نحو مدينة آمل؛ وهي أول مدن طبرستان مما يلي كلار وسالوس من السفي حوراً أمل ابن أوس من سارية إليها يريد دفعة عنها، فالتي جيشاهما في بعض نواحي آمل اونشبت الحرب بينهم . وخالف الحسن بن زيد وجماعة ممن معه من أصحابه موضع معركة القوم إلى ناحية أخرى، فدخلوها . فاتصل الحبر بدخوله مدينة آمل بابن أوس ؛ وهو مشتغل بحرب من هو في وجهه من رجال الحسن بن زيد ؛ فلم يكن له هم إلا النتجاء بنفسه واللحاق بسليان بسارية ؛ فلما دخل الحسن بن زيد آمل كتم أف جيشه ، وغلظ أمره ، وانقض إليه كل طالب نهب ومريد فتنة من الصعاليك والحوزية وغيرهم ؛ فأقام - فيا حد ثت الحسن بن زيد بآمل أياماً ؛ حتى جبى الحراج من أهلها، واستعد . ثم نهض الحسن بن زيد بآمل أياماً ؛ حتى جبى الحراج من أهلها، واستعد . ثم نهض معهما من جيوشهما ؛ فالتي الفريقان خارج مدينة سارية ، ونشبت الحرب بينهم ، فخالف الوجه الذي التي فيه الجيشان بعض قواد الحسن بن زيد إلى بينهم ، فخالف الوجه الذي التي فيه الجيشان بعض قواد الحسن بن زيد إلى سلمان بن عبد الله وأصحابه ، فانتهى الخبر (۱۲) إلى سلمان بن عبد الله وموه من أهده من أهلها برخاله وأصحابه ، فانتهى الخبر الهسم سلمان بن عبد الله وموه من أهده من الحند؛ فلم يكن لهم هم غير النجاة بأنفسهم . ما قد حداث حماءة من أها تاك الناحية وغيرها ، أن سلمان بن عبد الله ما الله الله بعض أنه الله الله بعدا الله وأصحابه ، قانتهى الخبر الله سلمان بن عبد الله وأصحابه ، قانتهى الخبر الله الله الله الله وهم غيرها ، أن سلمان بن عبد الله الله وأصدن معه من الجند؛ فلم يكن لهم هم غيرها ، أن سلمان بن عبد الله وأصد عبد الله وأصدن معه من الجند؛ فلم يكن لهم هم غيرها ، أن سلمان بن عبد الله وسلم و المنان بن عبد الله وأصد و المنان بن عبد الله و الله و المنان بن عبد الله و المنان بن و المنان

ولقد حدثنى جماعة من أهل تلك الناحية وغيرها ، أن سليمان بن عبد الله هَرَب وترك أهله وعياله وثـقـكه وكل ما كان له بسارية من مال وأثاث وغير ذلك بغير مانع ولا دافع ؛ فلم يكن له ناهية دون جـرُجان . وغلب على ماكان له ولغيره بها من جـنُده الحسن بن زيد وأصحابه .

104./4

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « ومحاببة » ( ٢ ) بمدها في ا ، ف : « بذلك » .

فاماً عيال سليمان وأهله وأثاثه فإنه بلغنى أن الحسن بن زيد أمر لهم بمركب ١٥٣١/٣ حملهم فيه حتى ألحقهم بسليان وهو بجرجان ، وأمنّا ماكان لأصحابه فإن مـَنْ كان مع الحسن بن زيد من التتّبع انتهبه، فاجتمع للحسن بن زيد بلحاق سليمان بن عبد الله بجُرجان إمرة طبرستان كلها .

فلما اجتمعت للحسن بن زيد طبرستان ، وأخرج عنها سليان ابن عبد الله وأصحابه وجه إلى الرّى خيلاً مع رجل من أهل بيته، يقال له الحسن بن زيد، فصار إليها، فطرد عنها عاملها من قبل الطاهرية ، فلما دخل الموجه بهمن قبل الطالبيين الرى هرب منها عاملها، فاستخلف بها رجلا من الطالبيين يقال له محمد بن جعفر ، وانصرف عنها ، فاجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الرّى إلى حد همذان، وورد الحبر بذلك على المستعين، ومدبر أمره يومئذ وصيف التركى ، وكاتبه أحمد بن صالح بن شيرزاد ، وإليه خاتم المستعين ووزارته . فوجه إسهاعيل بن فراشة في جمع إلى همذان، وأمره بالمقام بها وضبطها إلى أن يتجاوز إليها خيل الحسن بن زيد؛ وذلك أن ما وراء عمل همذان كان إلى محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ، وبه عماله، وعليه صلاحه.

1047/4

فلما استقر بمحمد بن جعفر الطالبي القرار بالري ظهرت منه - فيا ذكر - أمور كرهها أهل الري ، فوجة محمد بن طاهر بن عبد الله قائداً له من قبله ، يقال له محمد بن ميكال - في جمع من الحيل يقال له محمد بن ميكال - في جمع من الحيل والرجالة إلى الري ، فالتي هو ومحمد بن جعفر الطالبي خارج الري ؛ فذكر أن محمد بن ميكال أسر محمد بن جعفر الطالبي ، وفض جيشه ، ودخل الري ، فأقام بها ،ودعا بها للسلطان ؛ فلم يتطاول بها مكشه حتى وجة الحسن بن زيد إليه خيلا ، عليها قائد له من أهل اللازر ، يقال له واجن . فلما صارواجن إلى الري خرج إليه محمد بن ميكال ، فاقتتلا ، فهزم واجن وأصحابه محمد بن ميكال وجيشه ، والتجأ محمد بن ميكال إلى مدينة الري معتصماً بها ، فاتسعه واجن وأصحابه حمد بن واجن وأصحابه حمد بن الميكال وحيشه ، والتجأ محمد بن ميكال إلى مدينة الري معتصماً بها ، فاتسعه واجن وأصحابه حتى قتلوه ، وصارت الري إلى أصحاب الحسن بن زيد .

فلماً كان يوم عرفة من هذه السنة بعد مقتل محمد بن ميكال ، ظهر بالرّى أحمد بن عيسى بن على بن حسين الصغير بن على بن حسين بن على بن

أبى طالب رضى الله عنه و إدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله ابن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب ؛ فصلى أحمد بن عيسى بأهل الرق صلاة (١) العيد ، ودعا للرضا من آل محمد ؛ فحاربه محمد بن على بن طاهر ، فهزمه أحمد بن عيسى ، فصار إلى قزوين .

1044/4

وفى هذه السنة غُضب على جعفر بن عبد الواحد ، لأنه كأن بعث إلى الشاكرية ، فرعم وصيف أنه أفسدهم ، فنُنى إلى البصرة لسبع بقين من شهر ربيع الأول .

وفيها أسقيطت مرتبة مـن عانت له مرتبة في دار العامة من بني أميته، كابن أبي الشوارب والعثمانيين .

وأخرج في هذه السنة من الحبس الحسن بن الأفشين.

وأجليس فيها العباس ُ بن أحمد بن محمد، فعقد لجعفر بن الفضل بن عيسى ابن موسى المعروف ببشاشات على مكة في جمادي الأولى .

وفيها وثب أهل حميص وقوم من كلب عليهم رجل يقال له عنط يف ابن نعمة الكلبي بالفضل بن قارن أخى مازيار بن قارن ؛ وهو يومئذ عامل السلطان على حميص ، فقتلوه فى رجب ؛ فوجة المستعين إليهم موسى بن بنغا الكبير ، فشخص موسى من سامرًا يوم الحميس لثلاث عشرة ليلة خدَدت من شهر رمضان ؛ فلما قرب موسى تلقاه أهلها فيا بينها و بين الرستن ، فحار بهم فهزمهم ؛ وافتتح حمص وقتل مين أهلها مقتلة عظيمة ، وأحرقها وأسر (٢) جماعة من رؤساء أهلها ، وكان عطيف، قد لحق بالهيو.

1045/4

وفيها مات جعفر بن أحمد بن عمّار القاضي يوم الأحد لسبع بقين من شهر رمضان.

وفيها مات أحمد بن عبد الكريم الجوارى والتيميّ قاضي البصرة . وفيها ولى أحمد بن الوزير قضاء سامرًا .

<sup>(</sup>١) ف: «صلوات». (٢) بعدها في ف: «من أهلها».

وفيها وثبت الشاكرية والحُند بفارس بعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم ، فانتهبوا منزله ، وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن، وهرب عبد الله بن إسحاق . وفيها وجه محمد بن طاهر من خراسان بفيلين كان و جه بهما إليه من كابل وأصنام وفوائح .

وغزا الصائفة فيها بلكاجُور .

وحجّ بالناس في هذه السنة جـَعـُفر بن الفضل بشاشات وهو والى مكة .

Ir.

1040/4

### ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين ذكر الجبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر خبر قتل باغر التركي ]

فممّا كان فيها من ذلك قتل وصيف و بدُغا الصغير باغر التركيّ واضطراب أمر الموالى .

#### ذكر الحبر عن سبب قتلهما باغر:

أذكر أن سبب ذلك كان أن باغر كان أحد قتلة المتوكل ، فزيد لذلك في أرزاقه ، وأقطع قطائع ؛ فكان مما أقطيع ضياع بسواد الكوفة ، فتضمن تلك الضياع التي أقطعها باغر هنالك مين كاتب كان لباغر يهودي برجل من دهاقين باروسما ونهر الملك بألق دينار في السنة ، فعدا رجل بتلك (۱) الناحية ، يقال له ابن مارمة على وكيل لباغر هنالك ، فتناوله أو دس إليه من تناوله ، فحبس ابن مارمة ، وقييد ، ثم عمل حتى تخلص من الحبس ، فصار إلى سامراً ؛ فلقي د ليه لمن بن يعقوب النصراني وهو يومئذ كاتب بنغا الشرابي وصاحب أمره ، واليه أمر العسكر ، يركب إليه القواد والعمال ؛ لمكانه من بنغا . وكان ابن مارمة صديقاً لد ليل ، وكان باغر أحد قواد بنغا ، فنع دليل باغر من ظلم أحمد بن مارمة ؛ وانتصف له منه ، فأوغر ذلك من فعله بصدر (۲) باغر ، وباين كل واحد من دليل وباغر صاحبة بذلك السبب ، وباغر سجاع بطل معروف القد ثر في الأتراك ، يتوقاه بنغا وغيره ، ويخافون شرة . فذكير أن باغر جاء يوم الثلاثاء لأربع بقين من ذى الحجة سنة خمسين فذكور أن باغر جاء يوم الثلاثاء لأربع بقين من ذى الحجة سنة خمسين

فَذَكِر آن باغر جاء يوم الثلاثاء لأربع بقين من ذى الحجة سنة خمسين وماثتين إلى بنُغا ، وبنُغا فى الحمام ، وباغر سكران شديد السكر ، وانتظره حتى خرج من الحمام ، ثم دخل عليه ، فقال له : والله ما من قتل دليل بنُدُّ

( ٢ ) ف : « صدر باغر » .

<sup>(</sup>١) ف : « من تلك » .

ثم سبّه ، فقال له بغا : لو أردت قتل ابني فارس ما منعتُك، فكيف دليل النصراني"! ولكن أمرى وأمر الحلافة في يدينه فتنتظر (١) حتى أصيِّر مكانه إنسانيًا ، وشأنك به . ثم وجّه بُغا إلى دُلْكِل يأمره ألاّ يركب ؛ وقيل : بل تلقاه طبيب لبُّغا، يقال له ابن سرجويه ، فأخبره بالقصّة، فرجع إلى منزله، فاستخفى، وبعث بُغا إلى محمد بن يحيي بن فيروز ، وكان ابن فيروز يكتب له قبل ذلك، فجعله مكان دليل ، فيوهم باغر أنه قد عزل دليلا ؛ فسكن باغر ، ثم أصلح بُنغا بين دُلَيل و باغر ، و باغريتهد د دُليلا بالقـَتـُل إذا خلا بأصحابه، ثم تلطُّف باغر للمستعين ، ولزم الحدمة في الدار ، وكره المستعين مكانَّه ؛ فلمًّا كان يوم نوبة بُغا في منزله قال المستعين : أيُّ شيء كان إلى إيتاخ من الأعمال ؟ فأخبره وصيف، فقال : ينبغيأن تصيّروا هذه الأعمال إلى أبى محمد باغر ، فقال وصيف : نعم ، وبلغت القصة تُدليلا(٢) ، فركب إلى بُنْغًا فقال له : أنت في بيتك ؛ وهم في تدبير عزاك عن كل أعمالك ؛ فإذا عُزلت فما بقاؤك إلا أن يقتلوك! فركب بنا إلى دار الحلافة في اليوم الذي نَـوْبته في منزله بالعشيّ ، فقال لوصيف : أردت أن تُـزيلني عن مرتبتي ، وتجيء بباغر فتصيَّره مكانى ؛ وإنما باغر عبد "من عبيدى ورجل من أصحابي، فقال له وصيف: ما علمتُ ما أراد الحليفة من ذلك . فتعاقد وصيف وبُعا على تنسُّحية باغر من الدار والاحتيال له ، وأرجفوا له أنه يؤمَّر ويضَّم اليه جيش سوى جيشه ؛ و يُنخْلَعَ عليه ، ويُنجلَسَ في الدارمجلس بُنغا ووصيف – وهما يسمُّيان الأميرين ــ ودافعوه بذلك . وإنما كان المستعين تقرَّب إليه بذلك ليأمن ناحيته ، فأحسَّ هو ومن في ناحيته بالشرَّ ، فجمع إليه الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل أو بعضها مع غيرهم ؛ فلمَّا جمعهم ناظرهم ووكَّـد البيعة عليهم كما وكتَّدها في قتل المتوكل ، فقالوا : نحن على بيعتنا ، فقال : الزموا الدَّ ارحَّى نقتل المستعين و بُنغا ووصيفًا ، ونجيء بعلى َّ بن المعتصم أو بابن الواثق ، فنُقعده خليفة حتى يكون (٣) الأمر لنا ، كما هو لهذين اللذين قد

<sup>(</sup> ٢ ) ف : « إلى دليل » .

<sup>(</sup>۱) ا،ن : «فتصبر». (۳) ن : «ليكون».

استوليا (۱ على أمر الدنيا ۱ ، وبقينا نحن فى غير شىء ؛ فأجابوه إلى ذلك ، وانتهى الخبر إلى المستعين . فبعث (۲) إلى بُغا ووصيف ؛ وذلك يوم الاثنين ، فقال لهما : ما طلبتُ إليكما أن تجعلانى خليفة ، وإنما جعلمانى وأصحابكما (۳) ، ثم تريدان أن تقتلانى ! فحلفا له أنهما ما علما بذلك ، فأعلمهما الخبر .

1081/4

وقيل: إن امرأة لباغركانت مطلقة منه، سعت إلى أم المستعين وإلى بـُغا بلك ، وبكر دُوليل إلى بنّغا ، وحضر وصيف إلى منزل بنُغا ومع وصيف أحمد بن صالح كاتبه ؛ فاتقق رأيهم على أخذ باغر واثنين من الأتراك معمه وحبسهم حتى يروا رأيهم فيهم ، فأحضروا باغر ، فأقبل (٤) في عيدة حتى دخل الدار إلى بـُغا .

فذكر عن بشر بن سعيد المرّثديّ أنه قال : كنت حاضراً دخوليه ، فينع من الوصول إلى بنعا ووصيف، وعنطيف (٥) به إلى حمّام لبنعا ، ودعيي له بالقيود ؛ فامتنع عليهم ؛ فحبسوه في الحمّام ؛ وبلغ ذلك الأتراك في الهاروني والكرّخ والدّور ، فوثبوا على إصطبل السلطان ، فأخذوا ما كان فيه من الدواب فانتهبوها وركبوها ، وحضر وا الجوشق بالسلاح ؛ فلما أمسوّا أمر وصيف وبنعا رشيد بن سعاد أخت وصيفأن يقتل باغر ، فأتاه في عدّة ؛ فشد خوه بالطبّر زينات حتى أسكنوه ؛ فلما علم المستعين باجتماعهم ، ركب ووصيف وبنعا حبر اقة (٦) ، وصاروا إلى دار وصيف جميعيًا ، وتراكض الناس يومهم وبنعا حبر اقة (٦) ، وصاروا إلى دار وصيف جميعيًا ، وتراكض الناس يومهم ترفيق حقي وقا حتى تنظر وا ؛ فإن ثبتوا على المقاومة رمينا إليهم برأسه . فلما انتهى قتله إلى الأتراك المشغبة ، أقاموا على ما هم عليه من الشيّغب حتى علموا أن المستعين وبنعا و وصيف قد انحدر وا إلى بغداد ؛ وقد كان وصيف أعطى قومًا من المغار بة فرسانيًا و رجّالة السلاح والرّماح ، و وجّه بهم إلى هؤلاء المشغبة ، و بعث المغار بة فرسانيًا و رجّالة السلاح والرّماح ، و وجّه بهم إلى هؤلاء المشغبة ، و بعث

<sup>(</sup> ١-١ ) ف : « علينا وعلى الأمر» . ( ٢ ) ف : « فأحضر بغا » .

<sup>(</sup>٣) ف : «خليفة ». (٤) بعدها في ف : « باغر » .

<sup>(</sup>ه) اءف : « وعدل ».

<sup>(</sup>٦) في القاموس: الحراقات: سفن: بالبصرة فيها مرامي نيران يرحى بها العدو.

إلى الشاكريّة أن يكونوا على عُدّة إن احتيج إليهم ، وسكن الناس عند الظهر ، وهدأت الأمور ؛ وقد كان عيدّة "من قُوّاد الأتراك صاروا إلى هؤلاء المشغبين وسألوهم الانصراف ، فقالوا : يُـوق " يُـوق " ، أى لا لا .

فذكر عن بشر بن سعيد عن جامع بن خالد — وكان أحد خلفاء وصيف من الأتراك — أنه كان المتولِّى مخاطبتهم مع عد ق ممن يعرف التركية ، فأعلموهم أن المستعين وبنغا ووصيف قد خرجوا إلى بغداد ، فأظهروا التند م ، وانصرفوا منكسرين ؛ فلما انتشر الحبر بخروج المستعين صار الأتراك إلى دور دليل ١٥٤٠/٣ ابن يعقوب ودور أهل بيته ممن قرب منه وجيرانه ، فانتهبوا ما فيها حتى صاروا إلى الحشب والد رو ندات ؛ وقتلوا ما قدروا عليه من البغال، وانتهبوا علم ف الدواب والحمر التي في خزانة الشراب ؛ ودفع عن دار سلمة بن سعيد النصراني جماعة كان وكلهم بها ؛ من المصارعين وغيرهم من جيرانهم ، ومنعوهم من حنول الدار ؛ لأنهم أرادوا دار إبراهيم بن مهران النصراني العسكري ، فدفعوهم عنها ، وسليم سلمة وإبراهيم من النهب .

وقال فى قتل باغر والفتنة التى هاجت بسببه بعض الشعراء، ذُكر أن (١) قائله أحمد بن الحارث الهامي :

لقد هاج باغِرُ حرباً طَحُونا (٢) ن بالليل يلتمسان السَّفينا فَجاءَهُمُ يَسبِقُ الناظرينا وصَرَّتْ مَجَاذيفهم سَائِرينا فَتكسبَ فيه الحروب الزَّبونا فأخْزَى الإلهُ بها العالمينا فحلَّ بها منه ما يكرهُونا وغرَّقها الله والرَّاكِبينا

لعمرى لئن قَتلوا باغرًا وفرَّ الخليفة والقائدا وصَاحُوا بِمَيْسَانَ ملَّاحِهِمْ فَالْزَمَهِمْ بطنَ حَرَّاقة وما كان قَدْرُ ابنِ مارمَّةٍ ولكنْ دُليلٌ سَعَى سَعْيةً ولكنْ دُليلٌ سَعَى سَعْيةً فحكلً ببغداد قبل الشروق فليتَ السَّفينة لم تأتينا

<sup>(</sup>١) ف: «أنه». (٢) انظر المسعودي.

وأقبلتِ التركُ والمغربونَ وجاء الفراغِنةُ الدَّارعونا تسيرُ كراديسُهُمْ في السِّلاحِ يَرُوحونَ خيلاً ورَجْلا ثبينا فقامَ بحربِهمُ عالمٌ بأمرِ الحُروبِ تولاهُ حِينَا فجدَّدَ سورًا على الجانب يْنِ حتَّى أَحاطَهُمُ أَجمعينا وأحكمَ أَبوابَها المُصْمتَاتِ على السُّورِيَحوى بهاالمُسْتَعِينا وهيّا مَجَانيقَ خَطَّارةً تُفِيتُ النفوسَ وتحْمى العرينا وعبَّى فَرُوضاً وجَيْشِيَّة أَلُوفَ أَلوفَ إِذَ تَحْسُبُونا وعبَّى المجانيق منظومةً على السور حتى أَغار العيونا وعبَّى المجانيق منظومةً على السور حتى أَغار العيونا وعبَّى المجانيق منظومةً على السور حتى أَغار العيونا وعبَّى المجانيق منظومةً

فذكر أنهم لما قدموا بغداد اعتل ابن مارّمة ، فعاده دُليل بن يعقوب ، فقال له : ما سببُ علّتك ؟ قال : عـَقرُ القيد انتقض على "، فقال دُليل : لئن عقرك القميد ؛ لقد نقضت الخلافة ، وبعثت فتنة . ومات ابن مارِمّة فى تلك الأيام ؛ فقال أبو على "اليامى الخنى" فى شخوص المستعين إلى بغداد :

ما زَالَ إِلاَّ لزوالِ مُلكهِ وحَتفِهِ من بعده وهُلكِهِ ومنع الاُتراك الناس من الانحدار إلى بغداد ، فذ كر أنهم أخذوا ملاَّحاً قد أكرى سفينته ، فضر بوه مائتي سوط ، وصلـ بوه على د قلسفينته (۱) فامتنع أصحاب السفن من الانحدار إلاَّ سرًّا أو بمؤنة ثقيلة .

1027/4

#### [ وقوع الفتنة ببغداد بين أهلها و بين جند السلطان ]

وفى هذه السنة هاجت الفتنة ووقعت الحرب بين أهل بغداد وجند السلطان الذين كانوا بسامرًا ، فبايع كل من كان بسامرًا منهم المعتز ، وأقام من ببغداد منهم على الوفاء ببيعة المستعين .

\* ذكر الخبر عن سبب هيج هذه الفتنة ، وسبب بيعة من كان بسامرًا من الحند المعترُّ وخلعهم المستعين ، ونصبهم الحرب لمن أقام على الوفاء ببيعته :

<sup>(</sup>١) الدقل : خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع .

قال أبو جعفر: قد ذكرناقبل موافاة المستعين وشاهك الحادم ووصيف وبُغا وأحمد بن صالح ابن شير زاد بغداد ؛ وكانت موافاتهم إياها يوم الأربعاء لثلاث ساعات مضين من النهار لأربعة أيام – وقيل لحمسة أيام – خلون من المحرّم من هذه السنة؛ فلما وافاها ، نزل المستعين على محمدبن عبد الله بن طاهر فى داره ، ثم وافى بغداد خليفة لوصيف على أعماله ، يعرف بسلام ؛ فاستعلم ما عنده ، ثم انصرف راجعاً إلى منزله بسامرًا ، فوافى القوّاد خلا جعفر الخياط وسليان بن يحيى بن معاذ بغداد مع جيلة الكتاب والعمال و بني هاشم ، ثم وافكي بعد ذلك من قُـُوَّاد الْأَتْرَاكُ الذين في ناحية وصيف كلباتكين القائد وطيُّغج الخليفة ، تركيّ، وابن عجوز الخليفة ، نسّائيّ ؛ وممّن في ناحية بدُّغا بايكباك القائد من غلمان الحدمة مع عدّة من خلفاء بُغا .

وكان - فيا ذكر - وجمّه إليهم وصيف و بنُغا قبل قدومهم (١) رسولا ، يأمرانهم أن يصيرُوا إذا قدموا بغداد إلى الجزيرة التي حيداء دار محمد بن عبد الله بن طاهر ، ولا يصيروا إلى الجيسُر ، فيرُعبوا العامة بدخولهم . ففعلوا وصاروا إلى الحزيرة ، فنزلوا عن دوابهم ، فوجَّه تَ إليهم زواريق حتى عبروا فيها ، فصعد كلباتكين وبايكباك والقوّاد من أهل الدور وأرناتجور التركيّ، فدخلوا على المستعين ، فرموْا بأنفسهم بين يديه ، وجعلوا مناطقهم في أعناقهم تذلُّلاً وخضوعًا ، وكلموا المستعين وسألوه الصَّفيْح عنهم والرِّضا ، فقال لهم : أنتم أهل بَعْنَى وفساد واستقلال للنعم ؛ ألم ترفعوا إلى في أولادكم ، فألحقتهم بكم (٢) ؛ وهم نحو من ألفي غلام ، وفي بناتكم فأمرت بتصييرهن في عداد المتزوّجات وهن تحومن أربعة آلاف امرأة في المدّركينوالمولودين! وكلُّ هذا قد أجبتكم إليه ، وأدرَرْت لكم الأرزاق حتى سبكتُ لكم آنية الذهب والفضة ، ومنعتُ نفسي لذَّ تها وشهوتها ؛ كلُّ ذلك إرادة لصلاحكم ورضاكم؛ وأنتم تزدادون بـَغْيبًا وفساداً وتهدُّدا و إبعاداً !

فتضرُّعوا، وقالوا: قد أخطأنا ، وأمير المؤمنين الصَّادق في كلُّ قوله، ونحن

<sup>(</sup>٢) ف: «فألحقتكم بهم». (۱) ف: « وصولم » .

نسأله العفو عنا والصّفْح عن زَلّتنا! فقال المستعين : قد صفحت عنكُم ورضيت ؛ فقال له بايكباك : فإن كنت قد رضيت عنا وصفحت، فقم فاركب معنا إلى سامُرا ؛ فإن الأتراك ينتظر ونك ؛ فأوماً محمد بن عبد الله إلى محمد بن أبى عون، فلكز (١) في حـَدْق بايكباك . وقال له محمد بن عبد الله : هكذا يقال لأمير المؤمنين ؛ قرم فاركب معنا! فضحك المستعين من ذلك . وقال : هؤلاء قوم عـَجمَم ؛ ليس لهم معرفة بحد ود الكلام . وقال لهم المستعين ، تصير ون إلى قوم عـَجمَم ؛ فإن أرزاقكم دارة عليكم ، وأنظر في أمرى ها هنا ومقامى .

1080/4

فانصرفوا آيسين منه ، وأغضبهم ماكان من محمد بن عبد الله ، وأخبر وا من وردوا عليه من الأتراك خبرهم ، وخالفوا فيا رد عليهم تحريضاً لهم على خلعه والاستبدال به ، وأجهم على إخراج المعتز والبيعة له ؛ وكان المعتز والمؤيد في حبس في الجوسق في حبُحرة صغيرة ، مع كل واحد منهما غلام يخدمه ؛ موكل بهم رجل من الأتراك يقال له عيسي خليفة بليار (٢) ومعه عدة من الأعوان ، فأخرجوا المعتز من يوهم ، فأخذوا من شعره ، وقد كان برويع من الأعوان ، فأخرجوا المعتز من يوهم ، فأخذوا من شعره ، وقد كان برويع له بالحلافة ؛ وأمر للناس برزق عشرة أشهر للبيعة ، فلم يتم المال ، فأعط شهر ين لقلة المال عندهم .

وكان المستعين خلق بسامرًا في بيت المال مما كان طلمجُور وأساتكين القائدان قدما به من ناحية الموصل من مال الشأم نحواً من خمسمائة ألف دينار ؟ وفي بيت مال أم المستعين قيمة ألف ألف دينار ، وفي بيت مال العباس ابن المستعين قيمة من ؛ فذكر أن نسخة البيعة التي أخذت :

1057/4

بسم الله الرحمن الرحم . تبايعون عبد الله الإمام المعتبّز بالله أمير المؤمنين بيعة طوع واعتقاد، ورضاً ورغبة وإخلاص من سرائركم، وانشراح من صدوركم، وصدق من نبيّاتيكم ؛ لامكرهين ولا مجبرين ؛ بل مقرين عالمين بما في هذه البيعة وتأكيدها من تقوى الله وإيثار طاعته ، وإعزاز حقه ودينه ؛ ومن عموم صلاح عباد الله واجماع الكلمة ، ولم الشعث ، وسكون الدهماء ، وأمنن

<sup>(</sup>١) الكز : الضرب واللغع . (٢) كذا في ١، وفي ط من غير نقط.

العواقب، وعزَّ الأواياء، وقمع الملحدين؛ على أن أباعبد الله المعتزُّ بالله عبد الله وخليفتُه المفترض عليكم طاعته ونصيحته والوفاء جحقه وعهده ؛ لا تشكُّون ولا تُدُهنون ، ولا تمييلون ولا تمرّثابون ، وعلى السمع والطاعة ، والمشايعة والوفاء، والاستقامة والنصيحة في السر والعلانية ، والخفوف والوقوف عند كل ما يأمر به عبد الله أبو عبد الله الإمام المعتز بالله أمير المؤمنين ؛ من موالاة أوليائه ، ومعاداة أعداثه ؛ من خاص وعام ، وقريب و بعيد ، متمسكين ببيعتيه بوفاء العَمَةُ دُودُمة العهد ؛ سرائركم في ذلك كعلانيتكم ، وضائركم فيه كمثل ألسنتكم، راضين بما يرضي به أمير المؤمنين بعد بـمَيْعتكم هذه على أنفسكم ، وتأكيدكم إياها في أعناقكم صفقة ، راغبين طاثعين ؛ عن سلامة من قلوبكم وأهوائكم ونياتكم، وبولاية عهد المسلمين لإبراهيم المؤيد بالله أخي أمير المؤمنين ، وعلى ألا تسعُّوا في نقض شيء مما أكد عايكم ، وعلى ألا يميل بكم في ذلك (١) مميل عن نصرة (٢) و إخلاص وموالاة ؛ وعلى ألا تبد لوا ولا تغيروا ، ولا يرجع منكم راجع عن بيعته وانطوائه على غير علانيته ؛ وعلى أن تكون بيعتكم التي ١٥٤٧/٣ أعطيتموها بألسنتكم وعهود كم بيعة يَ-َطلُّع الله من قلو بكم على اجتبائها واعتمادها. وعلى الوفاء بذَّمة ِ الله فيها ، وعلى إخلاصكم في نُـصُّرتها وموالاة أهلها ؛ لايشوب ذلك منكم نفاق ولا إدهان ولا تأوَّل؛ حتى تلقوا الله مُوفين بعهده ، مؤد ين حقَّه عليكم ، غير مستريبين ولا ناكثين ؛ إذ كان الذين يبايعون منكم أمير المؤمنين بيعة ّ خلافتـِه و ولاية العهد من بعده لإبراهيم المؤيد بالله أخى أمير المؤمنين : ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهُدَ عليهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ﴾ (٣). عليكم بذلك و بما أكدت عليكم به هذه البَّينْعة في أعناقكم، وأعطيتم بها من صفقة أيسمانكم، و بما اشترط عليكم من وفاء ونُصرة، وموالاة واجتهاد. وعليكم عهدالله إن عهده كانمسئولا ، وذ مَّة الله عز وجل وذمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وما أخذ الله على أنبيائه ورسُله ، وعلى أحد من عباده من مواكيده ومواثيقه ٰ ؟

<sup>(</sup>٢) س: «عن بصيرة».

<sup>(</sup>١) س: «عن ذلك».

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ١٠.

1081/4

عاهدتم الله عليه تمسُّك أهل ِ الطاعة بطاعتهم، وذوى الوفاء والعهد بوفائهم ، ولا يلفتكم عن ذلك هو مي ولا مريشل ، ولا يُنزيغ قلوبكم فتنة أو ضلالة عن هُدًى ، باذلين في ذلك أنفس كم واجتهادكم ، ومقد مين فيه حق الدين والطاعة والوفاء بما جعلتم على أنفسكم ؛ لا يقبل الله منكم في هذه البياء آ إلا الوفاء بها . فن نكث منكم ممن بايع أمير المؤمنين وولى عهد المسلمين أخا أمير المؤمنين هذه البيعة على ما أُخذ عليكم، مسرًا أو معلنًا، مصرّحا أو محتالا أو متأولاً ؛ وادَّ هن فيما أعطى الله من نفسه ، وفيما أخذ عليه من مواثبق الله وعهوده ، وزاغ عن السبيل التي يعتصم بها أو لو الرّأى ؛ فكل ما يملك كل واحد منكم ممن ختر فى ذلك منكم عهداًه ، من مال أو عقار أوسائمة أو زَرْع أو ضَمَرْعُ صدقة "على المساكين في وجوه سبيل الله، محبوس محرّم عليه أن يُرجع شيشًا من ذلك إلى ماليه ؛ عن حيلة يقدمها لنفسه ، أو يحتال له بها ؛ وما أفاد في بقية عمره من فاثدة مال يقل خطرها أو يجل ؛ فذلك سبيلُها ، إلى أن توافييَّه ١٥٤٩/٣ منييَّته ، ويأتى عليه أجله . وكلُّ مملوك يملكه اليوم وإلى ثلاثير سنة ؛ ذكر أو أنثى، أحرار لوجه الله ،ونساؤه يوم يلزمه فيه الحِنْث ومَـن ْ يتزُّوج بعدهن ۗ إلى ثلاثين سنة طوالق طلاق الحرَج؛ لايقبل الله منه إلاالوفاء بها ؛ وهو برىء من الله ورسوله ، والله ورسوله منه بريثان ؛ ولا قَـَمِيل (١) الله منه (٢) صرفاً ولا عَـدُ لا ؛ والله عليكم بذلك شهيد ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

أن تسمعوا ما أخيذ عليكم في هذه البينْعيَّة ولا تبدُّ لوا ولا تميلوا ، وأن تمسَّكوا بما

وأحضير - فيها ذكر - البيعة أبو أحمد بن الرشيد وبه النَّقُرس محمولاً في تحفيَّة ؛ فأمر بالبيعة فامتنع ؛ وقال للمعتزُّ : خرجتَ إليناخروج طائع فخلعتها، وزعمت أنك لا تقوم بها ؛ فقال المعتز : أكثرِ هتُ على ذلك وخفت السيف . فقال أبو أحمد : ما علينا أنك أكر هت ؛ وقد بايعنا هذا الرجل ؛ فتريد أن نطليّ نساءنا ، ونخرج من أموالنا ، ولا ندرى ما يكون ! إن تركتنيي على أمرى حتى يجتمع الناس ؛ وإلا فهذا السيف . فقال المعتز " اتركوه ، فُرد للى منزله من غير بيعة .

<sup>(</sup>١) ف : « فلا قبل » . (٢) س: «له».

وكان ممن بايع إبراهيم الديرج وعتَّاب بن عتَّاب، فهرب فصار إلى بغداد، وأما الدَّيرج فخُلِع عليه ، وأقررٌ على الشرُّطة ، وخُدُا َع على سليمان بن يسار الكاتب ، وصُيِّر على ديوان الضياع ، وأقام يومه يأمر وينهى وينفَّذ الأعمال ، ثم توارَى في الليل ، وصار إلى بغداد .

ولما بايع الأتراك المعتزُّ ولتَّى عما لَه ، فولتَّى سعيد بن صالح الشرُّطة ، وجعفر ٣٠٠٠/٣ ابن دينار الحرس ، وجعفر بن محمود الوزارة ، وأبا الحمار ديوان الحراج ؛ ثم عُـزُلِ وجُعيلِ مكانه محمد بن إبراهيممنقارِ ، ووليي ديوان جيش الأتراك المعروف بأبي عمر ، كاتب سيما الشرابي ، وولتي مقلِّداً كَيَسْد الكلب أَخا أَبِي عمر بيوت الأموال و إعطاء َ الأتراك والمغاربة والشاكريَّة، وولَّتي بريد الآفاق والحاتم سيما السار باني ، واستكتب أبا عمر ؛ فكان في حد الوزارة .

ولما اتَّصل بمحمد بن عبد اللهخبرُ البيعة للمعتزُّ وتوجيهه العمال، أمر بقطع الميرة عن أهل سامُرًا ، وكتب إلى مالك بن طـَـوْق في المصير إلى بغداد هو ومـَن معه من أهل بيته وجنده ، وإلى نجوبة بن قيس وهو على الأنبار في الاحتشاد والجمع، وإلى سليمان بن عمران الموصلي في جَـَمـُع أهل بيته ومـَـنُـع السفن أو شيء من الميرة أن ينحد رإلى سامرًا ، ومنعَ أن يصعد شيء من الميرة من بغداد إلى سامرًا ، وأخذت سفينة فيها أرزّ وسـَـــةَـَطٌ ، فهرب الملاّح منها و بقيت السفينة حتى غرقت ، وأمر المستعين محمد بن عبد الله بن ظاهر بتحصين بغداد ؛ فتقدُّم في ذلك ؛ فأد ير عليها السور من د حِثْلة من باب الشَّاسية إلى سوق الثلاثاء حتى أورده د جُلة ومن د جُلة من باب قطيعة أم جعفر ، حتى أورده قصر (١) حميد بن عبد الحميد ، ورتَّب على كلُّ باب قائداً في جماعة من أصحابه وغيرهم وأمر بحفر الحنادق حول السورين (٢) كما يدوران في الجانبين جميعًا ومظلات يأوي إليها الفرسان في الحرّ والأمطار ؛ فبلغت النفقة – فيما ذكر ــ على السورين وحفر الحنادق والمظلات ثلثًاثة ألف دينار وثلاثين ألف دينار ؛ وجعل على باب الشهاسية خمس شدّ اخات بعرض الطريق ؛ فيها

العوارض والألواح والمسامير الطُّوال الظاهرة ، وجُعل من خارج الباب الثانى باب معلَّق بمقدار الباب ثخين ، قد ألبيس بصفائح الحديد، وشُدُّ بالحبالكي إِن وافي أحد " ذلك البابَ أرسل عليه الباب المعلِّق ، فقتل مَنْ تحته . وجعل على الباب الداخل عرَّادة (١) ، وعلى الباب الحارج خمسة مجانيق كبار ؛ وفيها واحدً كبير سمَّو ه الغضبان، وست عرَّ ادات ترميي بها إلى ناحية رقَّة الشمَّ اسيَّة؛ وصُيِّر على باب البَرَدان ثماني عـَرَّادات، في كلَّ ناحية أربع، وأربع شدَّاخات وكذلك على كل باب من أبواب بغداد في الجانب الشرق والغربي، [ وجعل على كل " باب من أبوابها قواداً برجالهم](٢) وجعل لكل " باب من أبوابها دهليزاً بسقائف تَسَع مائة فارس ومائة راجل ؛ ولكل منجنيق وعرّادة رجالا مرتَّبين يمدُّون بحباله. وراميًّا يرمى إذا كان القتال. وفرض فروضاً ببغداد ومرّ قوم من أهل خراسان قدموا حجّاجاً ، فسألوا المعونة على قتال الأتراك . فأعينوا . وأمر محمد بن عبد الله بن طاهر أن يُهُدْرَض من العيّارين فرض، وأن يُجعل عليهم عريف ، ويتُعمل لهم تراس من البواريّ المقيَّرة ، وأن يتُعمل لهم مخال تُسُملاً حجارة . ففعل ذلك وتولى ــ فيما ذكر ــ عمل البوارى المقيّرة محمد بن أبي عون . وكان الرّجل منهم يقوم خلُّف الباريّة فلا يُـرى منها . تُعمِلت نسائجات، أنفق عليها زيادة على مائة دينار؛ وكان العريف على أصحاب البواريّ المقيرة من العيّارين رجلاً يُقال له يَـنْـدَّـوَيْـه . وكان الفراغ من عمل السور يوم الخميس لسبع بقين من المحرم .

وكتب المستعين إلى عمّال الحراج بكل بلدة وموضع أن يكون حملهم ما يحملون من الأموال إلى السلطان إلى بغداد ، ولا يحملون إلى سامرً الشيئماً ؛ وإلى عمّال المعاون في رد كتب الأتراك . وأمر (٣) بالكتاب إلى الأتراك والجند الذين بسامر الأمرهم بنقض بيعة المعتز ومراجعة الوفاء (١) ببيعتهم إياه ، ويذكرهم أياديه عندهم، وينهاهم عن معصيته وذكث بيعته ؛ وكان كتابه بذلك إلى سيأ الشرابي .

1004/4

<sup>(</sup>١) العرادة : أصغر من المنجنيق . (٢) من ١.

<sup>(</sup>٣) ف ، ا: «ثم أمر».

<sup>(</sup>٤) بعدها في ف : « لهم » .

ثم جرت بين المعتز ومحمد بن عبد الله بن طاهر مكاتبات ومراسلات ، يدعو المعتز محمداً إلى الدّخرُل فيما دخل فيه من بايعه بالحلافة وخلع (١) المستعين ، و يذكره (١) ما كان أبوه المتوكل أخذ له عليه بعد أخيه المنتصر من الع هد وعقد الحلافة ، ودعوة محمد بن عبد الله المعتز الى ما عليه من الأوبة إلى طاعة المستعين ، واحتجاج كل واحد منهما على صاحبه فيما يدعوه إليه من ذلك بما يراه حربة له ؛ تركت ذكرها كراهة الإطالة بذكرها .

وأمر محمد بن عبد الله بكسر القناطر وبـ منى المياه بطسر و الأنبار وما قرب منه من طسو جالانبار وما قرب منه من طسو جالانبار وم الأنبار . منه من طسو جالانباد و كان الذى تولى ذلك نجوبة بن قيس ومحمد بن حمد بن منصور السعدى . و بلغ محمد بن عبد الله توجيه الأتراك لاستقبال الشمسة التي كانت مع البينو الفرغاني مـن محمد بن محمد عمد الله الأربعاء لعشر بقين من الحرم خالد بن عمران و بندار الطبرى إلى ناحية الأنبار .

ثم وجمّه بعدهما رشيد بن كاوس، فصادفوا البينوق ومـَن معه من الأتراك ٢٠٥٤/٣ والمغاربة ، وطالبهم خالد وبندار بالشمسة، فصار البيننُوق وأصحابه مع خالد و بندار إلى بغداد إلى المستعين .

وكان محمد بن الحسن بن جيلويه الكردى يتولنى معونة عمكبراء ؛ وكان على الراذان (٣) رجل من المغاربة قد اجتمع عنده مال ، فتوجة إليه ابن جيلويه، ودعاه إلى حمل مال الناحية ، فامتنع عليه، ونصب له الحرب ؛ فأسر ابن جيلويه المغربي ، وحمله إلى باب محمد بن عبد الله ، ومعه من مال الناحية اثنا عشر ألف دينار وثلاثون ألف درهم ؛ فأمر محمد بن عبد الله لابن جيلويه بعشرة آلف درهم . وكتب كل أواحد من المستعين والمعتز إلى موسى بن بغا ، وهو مقيم بأطراف الشأم قرب الجزيرة وكان خرج إلى حمد صلحرب أهلها \_ يدعوه إلى نفسه ، وبعت كل أواحد منهما إليه بعيدة ألوية يعقدها لمن أحب ، ويأمره المستعين بالانصراف إلى مدينة السلام ، ويستخلف على عمله من رأى . فانصرف المستعين بالانصراف إلى مدينة السلام ، ويستخلف على عمله من رأى . فانصرف

<sup>(</sup>۱) س: «ويخلع». (۲) ا: «وتذكيره».

<sup>(</sup>٣) ا ، ف : « الراذانات » .

إلى المعتز وصار معه . وقدم عبد الله بن بدئا الصغير بغداد على أبيه ؛ وكان قد تخلف بسامرًا حين خرج أبوه منها معالمستعين، وصار إلى المستعين، فاعتذر إليه وقال لأبيه : إنما قدمت والميك لأموت تحت ركابك . وأقام ببغداد أياماً ، ثم استأذن ليخرج إلى قرية بقرب بغداد على طريق الأنبار ، فأذن له ؛ فأقام فيها إلى الليل ، ثم هرب من تحت ليلته ، فضى فى الجانب الغربي إلى سامرًا مجانباً لأبيه ، وممالئاً عليه ؛ واعتذر إلى المعتز من مصيره إلى بغداد، وأخبره أنه إنما صار إليها ليعرف أخبارهم ، وليصير إليه فيهرفه صحتها . فقبل ذلك منه ، ورد والى خدمته .

1000/4

وورد الحسن بن الأفشين بغداد ، فخلع عليه المستعين ، وضم اليه من الأشروسنية وغيرهم جماعة كثيرة ، وزاد فى أرزاقه ستة عشر ألف درهم فى كل شهر .

ولم يزل أسد بن داودسياه مقيماً بسامُرا ، حتى هرب منها ، فذ كر أن الأتراك بعثوا فى طلبه إلى ناحية الموصل والأنبار والجانب الغربي فى كل ناحية خمسين فارساً ، فوافى مدينة السلام؛ فدخل على محمد بن عبد الله ، فضم اليه من أصحاب إبراهيم الديرج مائة فارس ومائتي راجل، و وكله بباب الأنبار مع عبد الله بن موسى بن أبى خالد .

وعقد المعتز لأخيه أبى أحمد بن المتوكل يوم السبت لسبع بقين من المحرّم من هذه السنة وهي سنة إحدى وخمسين ومائتين على حرب المستعين وابن طاهر، وولاّه ذلك ، وضم إليه الجيش ، وجعل إليه الأمر والنهى ، وجعل التدبير إلى كلباتكين التركي ، فعسكر بالقاطول فى خمسة آلاف من الأتراك والفراغنة وألفين من المغاربة ، وضم المغاربة إلى محمد بن راشد المغربي ؛ فوافوا عُكُربراء ليلة الجمعة لليلة بقيت من المحرر ، فصلى أبو أحمد، ودعا للمعتز بالحلافة ؛ وكتب بذلك نسخاً (١) إلى المعتز ؛ فذكر جماعة من أهل عكر براء أنهم رأوا الأتراك والمغاربة وسائر أتباعهم ؛ وهم على خوف شديد ، يرون أن محمد بن رأوا الأتراك والمغاربة وسائر أتباعهم ؛ وهم على خوف شديد ، يرون أن محمد بن

<sup>(</sup>١) ا: « ومائلا عنه » .

عبد الله قد خرج إليهم فسبقهم إلى حربهم ، وجعلوا ينتهبون القرى ما بين عُكبراء وبغداد وأوانا وسائر القرى من الجانب الغربي ، تخوّفا على أنفسهم وخلُّوا عن الغُـَلاَّت والضَّياع ؛ فخرَّبت الضياع ، وانتُهبت الغُـَلاَّت والأمتعة وهد مت المنازل ، وسُلب الناس في الطريق .

ولمَّا وافي أبو أحمد عُكبراء ومنن معه خرج جماعة من الأتراك الذين كانوا مع بنغا الشرابي عدينة السلام من مواليه والمضمومين إليه ، فهربوا ليلا ، فاجتازوا بباب الشمَّاسيَّة ؛ وكان على البابعبد الرحمن بن الحطاب، ولم يعلم بخبرهم؛ وبلغ محمد بن عبد الله ذلك ، فأنكره عليه وعندُّفه ، وتقدُّم في حفظ الأبواب وحراستها والنفقة على من يتولأها .

و لما وافى الحسن بن الأفشين مدينة السلام وُكِّل بباب الشَّماسية .

ثم وافى أبو أحمد وعسكره الشماسيّة ليلة الأحد لسبع خلون من صفر، ومعه كاتبه محمد بن عبد الله بن بشر بن سعد المرثدي ، وصاحب خبر العسكر من قيبِهَل المعتزُّ الحسن بن عمرو بن قماش ومن قيبِهَه، صاحب خبر له يقال له جعفر بن أحمد البناتي(١) ، يعرف بابن الخبازة ، فقال رجل من البصريتين كان في عسكره ويعرف بباذنجانة:

> هِ والموتُ بينها منثورُ يا بني طاهر أتتكم عنودُ الله د نعْمَ الموْلي ونِعْمَ النصيرُ وجيوش أمامَهُن أبو أحم

ولماً صار أبو أحمد بباب الشماسية ولنَّى المستعين الحسين بن إسهاعيل باب الشهاسية ، وصيَّر مـَن ° هناك من القوَّاد تحت يده ؛ فلم يزل مقيماً هناك مدة الحرب إلى أن شخص إلى الأنبار؛ فولتَّى مكانه إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ؛ ولثلاث عشرة مضت من صفر ؛ صار إلى محمد بن عبد الله جاسوس له ؛ فأعلمه أن أبا أحمد قد عبَّى قوماً يحرقون ظلال الأسواق منجانبي بغداد، فكُشطت في ذلك اليوم .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط كلمة غير منقوطة .

وذكر أن محمد بن عبد الله وجمّه محمد بن موسى المنجم والحسين بن إسهاعيل، وأمرهما أن يخرجا من الجانب الغربيّ، وأن يرتفعا حتى يجاوزا عسكر أبى أحمد ويحزُرا: كمّ في عسكره ؟ فزعم محمد بن موسى أنه حرزَرهم ألني إنسان، معهم ألف دابة (١) ؛ فلما كان يوم الاثنين لعشر خلون من صفر وافت طلائع الأتراك إلى باب الشمّاسيّة ، فوقفوا بالقرب منه ؛ فوجمّه محمد بن عبد الله الحسين بن إسهاعيل والشاه بن ميكال و بندار الطبريّ فيمن معهم ؛ وعزم على الركوب لمقاتلتهم ، فانصرف إليه الشاه ، فأعلمه أنه وافري بمرّن معه باب الشمّاسيّة .

1001/4

فلمًا عاين الأتراك الأعلام والرايات وقد أقبلت نحوَهم انصرفوا إلى معسكرهم ؛ فانصرف الشاه والحسين ، وترك محمد الركوب يومئذ .

فلماً كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من صفر عزم محمد بن عبد الله على توجيه الجيوش إلى القُه ش ليعرض جنده هنالك ، ويُرهب بذلك الأتراك ، وركب معه وصيف وبعنا في الدُّروع ، وعلى محمد درْع ، وفوق الدرْع صدرة من درع طاهر ، وعليه ساعد حديد ، ومضى معه بالفقهاء والقضاة ، وعزم على دعائهم إلى الرجوع عما هم عليه من المادى في الطنعيان واللجاج والعيصيان ، وبعث يبذل لهم الأمان على أن يكون أبو عبد الله ولى العهد بعد المستعين ، فإن قبلوا الأمان وإلا باكرهم بالقتال يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة تخلو من صفر ، فضى نحو باب قطر بل ، فنزل على شاطئ دجلة هو ووصيف و بغا ، ولم يمكنه (١) التقد م لكثرة الناس ، وعارضهم من جانب د جلة الشرق محمد بن راشد المغربي .

1009/4

ثم انصرف محمد ؛ فلما كان من الغد وافته رسل عبد الرحمن بن الخطاب وجه الفلس وعلك القائد ومن معهما من القواد، يعلمونه أن القوم قد دنوا منهم ، وأنهم قد رجعوا إلى عسكرهم إلى رقة الشماسية ، فنزلوا وضر بوا مضار بهم فأرسل إليهم ألا تبدءوهم ، وإن قاتلوكم فلا تقاتلوهم ؛ وادفعوهم اليوم . فوافى باب الشماسية اثنا عشر فارساً من عسكر الأتراك — وكان على باب الشماسية

<sup>(</sup>۱) ا، س « راية » (۲) ف: « ولم يمكنهم » .

باب وسَمرَب، وعلى السَّرَب باب ، فوقف الاثنا عشر الفارس بإزاء الباب ، وشتموا منَّن عليه ، ورموا بالسهام، ومن بباب الشهاسية سكوت عنهم ؛ فلما أكثروا أمر علمَك صاحب المينجنيق أن يرميهُم (١) ؛ فرماهم فأصاب منهم رجلا فقتله ؛ فنزل أصحابه إليه ، فحملوه وانصرفوا إلى عسكرهم (٢) بباب الشماسيّة .

وقدم عبد الله بن سليمان خليفة وصيف التركيّ الموجّه إلى طريق مكة لضبط الطريق مع أبى الساج في ثلثًائة رجل من الشاكريّة ، فدخل على محمد بن عبد الله ، فخلع عليه خمس خلع ، وعلى آخر ممن معه أربع خلع .

ودخل أيضاً في هذا اليوم رجل من الأعراب من أهل الثعلبيّة يطلب الفسّر ض معه خمسون رجلا ، وورد الشاكريَّة القادمون من سامُرًّا من قيادات شَّنَّى ؛

وهم أربعون رجلا ، فأمر بإعطائهم وإنزالهم فأعـُط-َوْا .

ووافى الْأَثْرَاكِ في هذا اليوم باب الشهاسيَّة ، فرُسُوا بالسهام والمنجنيق والعرَّادات ؛ وكان بينهم قتلَى وجرحى كثير ؛ وكان الأمير الحسين بن إسهاعيل لمحاربتهم ، ثم أميد بأربعمائة رجل من الملطية بن (٣) مع رجل يعرف بأبي السنا الغنوي [وهو ابن أخت الهيثم الغنوي](١٤)، ثم أمد هم بقو ممن الأعراب نحو من ثلمًائة رجل ، وحمل في هذا اليوم من الصلات لمن أبلاًى في الحرب. خمسة وعشرين ألف درهم ، وأطوقة وأسورة من ذهب ؛ فصار ذلك إلى الحسين ابن إسهاعيل وعبد الرحمن بن الحطاب وعلمًك ويحيى بن هرثمة والحسن بن الأفشين وصاحب الحرب الحسين بن إسماعيل ؛ فكان الجرحـ عمن أهل بغداد أكثر من مائتي إنسان ، والقتلي عدّة، وكذلك الجراحات في الأتراك والقتلمي أكثرهم بالحجانيق ؛ وانهزم أكثر عامة أهل بغداد ، وثبت أصحاب البواري وانصرفوا جميعاً ، وهم في القتلي والجرحي شبيه بالسواء ؛ وجُرُرح من هؤلاء فيا ذكر – مائتان ، ومن هؤلاء مائتان ، وقتل جماعة من الفريقين .

وجاء كردوس من الفراغنة والأتراك في هذا اليوم إلى باب خُـرَاسان من ٣٠٦١/٣

<sup>(</sup> ۱ ) س : « يرموشم » .

<sup>(</sup> ٢ ) ف : « معسكرهم » .

<sup>(</sup>٣) ط: «المطلبين» ، ما أثبته من ا .

<sup>.</sup> ا نه (٤)

الجانب (١) الشرق ليدخلوا منه ، وأتى الصريخ محمد بن عبد الله ، وثبت لهم المبيضة والغوغاء فرد وهم . وقد كان محمد أمر أن يُمخر تلك الناحية ؛ فلما أرادوا الانصراف ، وحلت عامة دوابهم ، ونجا أكثرهم ، أحضر الأتراك منجنيقاً ، فغلبهم الغوغاء عليه والمبيضة ، وكسروا قائمة من قوائمه ، وقتل اثنان من الشاشية من الحجاج ، وأمر بحمل الآجر من قصر الطين وتلك الناحية إلى باب الشهاسية ؛ وفتحوا باب الشهاسية ، وأخرجوا إلى الآجر من لقطه ، ورد وه إلى هذا الجانب من السور .

وكان محمد بن عبد الله اتسل به أن جماعة من الأتراك قد صاروا إلى ناحية النهروان، فوجه قائدين من قواده يقال لهما عبد الله بن محمود السرخسى ويحيى بن حفص المعروف بحبوس فى خمسائة من الفرسان والرجالة (٢) إلى هذه الناحية ، ثم أردفهم بسبعمائة رجل أيضاً ، وأمرهم بالمقام هناك ؛ ومنع من أراده من الأتراك ؛ فتوجه آخرهم إلى هذه الناحية يوم الجمعة لسبع خلون من صفر .

1077/4

فلما كان ليلة الاثنين لثلاث عشرة بقيت من صفر، صار قوم من الأتراك إلى النه وران، فخرج جماعة ممن كان مع عبد الله بن محمود، فرجعوا هر اباً، وأخذت دوابهم، وانصرف من ناجا منهم إلى مدينة السلام مفلولين، وقتل زهاء خمسين رجلا، وأخذوا سيتين دابة، وعدة من البغال قد كانت جاءت من ناحية حلوان عليها الثلج (٣)، فوجهوا بها إلى سامرا، ووجهوا برعوس من قتلوا من الجند، فكانت أول رءوس وافت في تلك الحرب سامرا.

وانصرف عبد الله بن محمود مفلولاً فى شيرذمة ، وصار طريق خراسان فى أيدى الأتراك، وانقطع الطريق من بغداد إلى خراسان .

وكان إسماعيل بن فراشة وُجّه إلى همذان للمقام بها ، فكتب إليه بالانصراف ، فانصرف ، فأعطبي هو وأصحابه استحقاقهم .

<sup>(</sup>١) ف : « الباب » . (٢) ف : « فارس وراجل » .

<sup>(</sup>٣) ط: « السلح ». وما أثبته من ا .

ووجَّه المعتزِّ عسكراً من الأتراك والمغاربة والفراغنة ومَنَ ° هو فى عدادهم . وعلى الأتراك والفراغنة الدرغمان الفرغاني ، وعلى المغاربة ربلة (١) المغربي ، فسار وا إلى مدينة السلام من الحانب الغربي ، فجازوا قُطربتل إلى بغداد ، وضربوا عسكرهم بين قُط ربتل وقطيعة أم جعفر ؛ وذلك عشية الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة بقيت من صفر . . .

فلما كان يوم الأربعاء من غد هذه الليلة ، وجَّه محمد بن عبد الله بن طاهر الشاه بن ميكال من باب القطيعة وبُندارًا وخالد بن عمران فيمن معهم من أصحابهم من الفرسان والرّجّالة . فصافّهم الشاه وأصحابه ، فترام-َو ا بالحجارة والسهام، وألجئوا الشاه إلى مضيق عند باب القطيعة، وكثر المبيّضة من أهل بغداد، تمحمل الشاه والمبيّضة حملة واحدة أزالوا بها الأتراك والمغاربة ومـَن معهم عن موضعهم ، وحمل عليهم المبيضة ، وأصحروا بهم ، وحمل عليهم الطبريّة فخالطوهم ؛ وخرج عليهم بـُندار وخالد بن عمران من الكمـين ؛ وكانوا كمنوا في ناحية فُطْر بِلِّل ، فوضعوا في أصحاب أبي أحمد الأتراك منهم وغيرهم السيف، فقتلوهم أبرح قتل ؛ فلم يتُفلت منهم إلا " القليل ، وانتهب (٢) المبيضة عسكرهم وما كان فيه من المتاع والأهل والأثقال والمضاربوالخُرْثي "، فكل من أفلت منهم من السيفرمي بنفسه في د حِمْلة ليعبُر َ إلى عسكر أبي أحمد؛ فأخذه أصحاب الشبّارات ، وكانت الشبّارات قد شُحنت بالمقاتلة - فقُتيلوا وأسيروا ، وجُعل القتلى والرءوس من الأتراك والمغاربة وغيرهم في الزّواريق ، فنُصبت بعضها في الحسرين ؛ وعلى باب محمد بن عبد الله ؛ فأمر محمد بن عبد الله لمن أبلي في هذا اليوم بالأسورة، فسُور قوم كثير من الجند وغيرهم، فطُلب (٣) المنهزمة، فبلغ بعضهم أوانا ، وبلغ بعضهم ناحية عسكر أبي أحمد عَـبَـر دجلة ، وبعضهم نفذ إلى سامُـرًّا .

وذُ كر أن عسكر الأتراك يوم هُزِموا بباب القطيعة كانوا أربعة آلاف ، فقتيل منهم يوم الوقعة هنالك ألفان ؛ وكان وُضع فيهم بالسيف من باب

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط من غير نقط. (٢) ا، ف : «وانتهبت » .

<sup>(</sup>٣) ف: « فطلبت » .

القلطيعة إلى القُدُهُ ص ، فقتلوا من قتلوا، وغرِق من غُرِق ، وأسير منهم جماعة ، فخلَع محمد بن عبد الله على بُندار أربع خلع مُلحم (١) ، ووشى وسواد وخز ، وطوقه طوقاً من ذهب ، وخلع على ألى السنا أربع خلم ، وعلى خالد بن عمران وجميع القواد، كل رجل أربع خلع . وكان انصرافهم من الوقعة مع المغرب ، وسُخرِت البغال ، وأخرِد لها الجواليق لتحمل فيها الرءوس إلى بغداد .

وكان كل مَن وافى دار محمد برأس تركى أو مغرى أعطوه خمسين درهماً، وكان أكثر ذلك العمل للمبيضة والعبارين (٢) ؛ ثم وافى عبارو بغداد قطر ببل ، فانتهبوا ما تركه الأتراك من متاع أهل قطر ببل وأبواب دورهم ؛ فوجه محمد فى آخر هذا اليوم أخاه أبا أحمد عبيد الله بن عبد الله والمظفر بن سيسل فى أثر المنهزمين (٣) حبياطة لأهل بغداد ؛ لأنه لم يأمن رجعتهم عليه (٤) فبلغا القنف م، وانصرفا سالمين ، وزعجا من أقام من الرجالة والعيارين بناحية قُطر بل ، وأشير على محمد بن عبد الله أن يتبعهم بعسكر فى اليوم الثانى وفى تلك الليلة ، ليوغل فى آثارهم ، فأبى ذلك ولم يتبع مولياً ، ولم يأمر أن يتجهز على جريح ، وقبيل أمان من استأمن ، وأمر سعيد بن حدميد فكتب (٥) كتابا وذكر فيه هذه الوقعة ؛ فقرئ على أهل بغداد فى مسجد جامعها ، نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد ؛ فالحمد لله المنع فلا يباغ أحد شكر نعمته ، والقادر فلا يعارض في قدرته ، والعزيز فلا يغالب<sup>(٦)</sup> في أمره ، والحكم العدل فلا يرد حكمه ، والناصر فلا يكون نصره إلا للحق وأهله ، والمالك لكل شيء فلا يخرج أحد عن أمره (٧) ، والهادي إلى الرحمة فلا يضل من انقاد لطاعته ، والمقد م إعذاره ليظاهر به حجته ؛ الذي جعل دينه لعباده رحمة ، وخلافته لدينه عصمة ، وطاعة خلفائه فرضاً واجبًا على كافة الأمة ؛ فهم المستحفة طون في أرضه على

<sup>(</sup>١) في القاموس : « الملحم ، كمكرم : جنس من الثياب » .

<sup>(</sup> ٢ ) في القاموس : « العيار : الكثير الذهاب والحجيء » .

<sup>(</sup>٣) انف: «المنهزمة». (٤) ف: «عليهم».

<sup>(</sup>ه) س: «فأمرأن يكتب» . (٦) كذا في ا .

<sup>(</sup> ٧ ) اءف : «سلطانه» .

1077/4

ما بعث به رسله ، وأمناؤه على خلقه فيما (١) دعاهم إليه من دينه ، والحاملون لهم على منهاج حقه ؛ لئلا يتشعّب بهم الطريق إلى المخالفة لسبيله ، والهادى لهم إلى صراطه ؛ ليجمعهم على الحادة التي ندّب إليها عباد م الذين بهم يحمك الدّين من الغواة والمخالفين ؛ محتجين على الأمم بكتاب الله الذي استعملهم به ، ودعا الأمة بحق الله الذي اختارهم (٢) له ؛ إن جاهدوا كانت حجة الله معهم ، وإن حاربوا حكَّم بالنصر لهم ، وإن بغاهم عدو كانت كفاية الله حائلة " دونهم ومعقلا لهم (٣) ، و إن كادهم كائد فالله من وراء عونهم ، نَصَبهم الله لإعزاز دينه ؛ فمن عاداهم فإنما عادى الدّين الذي أعزّه وحرسه بهم ، ومن ناوأهم فإنما طعن على الحقّ الذي يكلؤه بحراستهم؛ جيوشُهم بالنَّصر والعزُّ منصورة ، وكتائبهم بسلطان الله من عدّوهم محفوظة ، وأيديهم عن دين الله دافعة ، وأشياعهم بتناصرهم في الحق عالية ، وأحزاب أعدائهم ببغيهم مقموعة ، وحجتهم عند الله وعند خلُّقه داحضة ، ووسائلهم إلى النصر مردودة ؛ تجمعهم مواطن التحاكم ، وأحكام الله بخذلانهم واقعة ، وأقداره بإسلامهم إلى أوليائه جارية ، وعاداتهم في الأمم (٤) السالفة والقرون الحالية ماضية ؛ ليكون أهل ُ الحق على ثقة من إنجاز سابق الوعد، وأعداؤه محجُّ وبون بما قد م إليهم من الإندار ، معجلة لهم نقمة الله بأيدى أوليائه ، معدٌّ لهم العذاب. عند ربهم ، والخزى موصول بنواصيهم في دنياهم ، وعذاب الآخرة من وراثهم وما الله بظلام للعبيد .

وصلى الله على نبيه المصطفى ، ورسوله المرتبضى ، والمنقذ من الضّلالة إلى الهدّى، صلاة تامّة نامية بركاتها ، دائمة اتصالها ، وسلم تسليًّا .

والحمد لله تواضعاً لعظمته ، والحمد لله إقراراً بربوبيته ، والحمد لله اعترافاً بقصور أقصى منازل الشكر عن أدنى منزلة من منازل كرامته . والحمد لله الهادى إلى حمد والموجب به مزيده ، والمحصى (٥) به عوائد إحسانه ، حمداً يرضاه و يتقبله ، ويوجب طو له وإفضاله . والحمد لله الذى حكم بالخذلان على من و

<sup>(</sup>١) ف : «على ما» . (٢) أ ، ر: « اختاره لهم » .

<sup>(</sup>٣) ا: « يمنعهم » . (٤) ف: «القرون » .

<sup>(</sup>ه) ا: « والمحصن » .

بَغى على أهل دينه ، وسبق وعده بالنصر لمن بنغى عليه من أنصار حقه . وأنزل بذلك كتابَ العزيز ، موعظة للباغين ؛ فإن أقلعوا كانت التذكيرة نافعة لهم ، والحجة عند الله لمن قام بها فيهم ، ثم أوجب بعد التذكيرة والإصرار جهادهم ، فقال فيا قد من وعده ، وأبان من برهانه : ﴿ ثُم الله بنعي عَلَيه لينه لينه مرزع عده ، وأبان من برهانه : ﴿ ثُم الله بنعي عَلَيه لينه لينه ولياءه على الله ﴾ والله لا يخلف الميعاد .

1071/4

ولله عند أمير المؤمنين في رئيس دعوته ، وسيف دولته ، والمحامى عن سلطانه ومحل " ثقته ، والمتقد م في طاعته ونصيحته لأوليائه ، والذاب عن حقه ، والقائم بمجاهدة أعدائه ؛ محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين ، نعمة " يُرغب إلى الله في إتمامها ، والتوفيق لشكرها ، والتطول بمن أراد المزيدفيها ؛ فإن الله قد رلآبائه القيام بالد عوة الأولى لآباء أمير المؤمنين ، ثم جمع له آثارهم بقيامه بالد ولة الثانية ؛ حين حاول أعداء الله أن يطميسُوا معالم دينه ويعفوها ؛ فقام بحق الله وحق خليفته ، محامياً عنها ، ومرامياً من ورائها ، متناولا للبعيد برأيه ونظره ، مباشراً للقريب بإشرافه وتفقيده ، باذلا نفسه في كل ما قربه من الله ، وأوجب له مباشراً للقريب بإشرافه وتفقيده ، باذلا نفسه في كل ما قربه من الله ، وأوجب له الزُلْفة عنده ، وسيمت عالله أمير المؤمنين به ولياً ، مكانفاً على الحق ، وناصراً موازراً على الحير ، وظهيراً مجاهداً لعدو الدين .

1079/4

وقد علمتم ما كان كتاب أمير المؤمنين تقد م به إليكم فيا أحدثت الفرقة الضالة عن سبيل ربها ، المفارقة لعصمة دينها ، الكافرة لنعم الله ونعم خليفته عندها ، المباينة لحماعة الأمة التي ألي الله بخلافته نظام ها ، الحاولة لتشتيت الكلمة بعد اجتماعها ، الناكثة لبيعته ، الحالعة لرب قة الإسلام من أعناقها ، الموالى الأتراك ، وما صارت إليه من نصر المغلام للمروف بأبي عبد الله بن المتوكل الإقامتها عند مصير أمير المؤمنين إلى مدينة السلام ، محل سلطانه ، ومجتمع (٢) أنصاره وأبناء أنصار آبائه ؛ وما قابل به أمير المؤمنين خيانة هم وآثره من الأناة في أمرهم .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٦٠.

<sup>(</sup>۲) ا، س : «ومجمع » .

ولا حرمة.

ثم إن هؤلاء الناكثين جمعوا جمعاً من الأتراك والمغاربة ، ومن ولج فى سوادهم ، ودخل فى غُمارهم ، مؤاتيًا للفتنة من ألفاف الغى ، ورأسوا عليهم المعروف بألى أحمد بن المتوكل، ثم سار وا نحو مدينة السلام فى الجانب الشرق ، معلنين للبغى والاقتدار ، مظهرين للغى والإصرار ؛ فتأناهم أمير المؤمنين ، وفستّح لهم فى النطرة لهم ، وأمر بالكتاب إليهم بما فيه تبصير هم الرشد، وتذكيرهم (١) بما قد موا من البيعة ، وإفهامهم ما لله عليهم وله فى ذلك من الحق ، وأن خروجهم مما دخلوا فيه من بيعتهم طوعاً ، الحروج من دين الله والبراءة منه ومن رسوله ، وتحريمهم أموالهم ونساءهم عليهم ، وأن فى تمسكهم به سلامة أديانهم ، وبقاء نعمتهم ، والاحتراس من حكول النقيم بهم (١) ، وأن يبين لهم ما سلف من بلائه عندهم ؛ من أسنى المواهب ، وأرفع الرغائب ، والاختصاص بسنى المراتب ، بلائه عندهم ؛ من أسنى المواهب ، وأرفع الرغائب ، والاختصاص بسنى المراتب ، والتقد م فى الحافل ؛ فأبوا إلا تمادياً ونفاراً ، وتمسكاً بالغى و إصراراً .

فقلت أمير المؤمنين نصيحه المؤتمن ووليته محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين تدبير (٣) أمو رهم ودعائهم إلى الحق ما كانت الإنابة أو محار بتهم إن جنح بهم غيبهم، وتتابعوا في ضلالهم ، فلم يألهم نظراً وإفهاماً ، وتبييناً وإرشاداً ، وهم فى ذلك رافعون أصواتهم بالتو عد لأهل لمدينة السلام ؛ بسفك دمائهم و سبى نسائهم وتغنيم أموالهم ، وقبل ذلك ما كانوا فى مسيرهم على السبيل التى يستعملها أهل الشر ك فى غاراتهم ، ويميلون إليها عند إمكان النهزة (١٠) لهم ؛ لا يجتاز ون بعامر إلا أخربوه ، ولا بحريم لمسام ولا غيره إلا أباحوه ، ولا بمسلم يعجز عنهم إلا قتلوه ، ولا بمال لمسلم ولا ذم إلا أخذوه ؛ حتى انتقل كثير ممن سبقت إليه أخبارهم ممن أمامهم عن أوطانهم ، وفارقوا منازلم و رباعهم ، وفزعوا سبقت إليه أخبارهم ممن أمامهم عن أوطانهم ، لا يمر ون بغنى إلا خلعوا عنه لباس المين تحصناً من معر تهم ، لا يمر ون بغنى إلا خلعوا عنه لباس الغنى ؛ ولا بمستور إلا هتكوا عن الذرية والنساء ستره ، لا يرقبون فى مؤمن إلا الغنى ؛ ولا يتوقة ف ون عن مسلم بهتك ولام شرة ، ولا يرغبون عما حرم الله من دم ولا ذمة "، ولا يتوقة ف ون عن مسلم بهتك ولام شرة اله يرغبون عما حرم الله من دم

ثُمُّ تلقُّوا التذكرة بالحرب، وقابلوا الموعظة بالإصرار على الذُّنب، وعارضوا

104./4

 <sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ط : « بتدبير » .
 (٤) ا : « الغرة » .

التبصير بالاستبصار في الباطل ؛ فذابَهُ وا نحو باب الشّهاسية ، وقد رتب محمد ابن عبد الله مولي أمير المؤمنين بذلك الباب والأبواب التي سبيلها سبيله من أبواب مدينة السلام الجيوش في العدر قالكاملة ، والعدر قالمتظاهرة ؛ معاقلهم التوكل على ربّهم ، وحصونهم الاعتصام بطاعته ، وشعارهم التكبير والتهليل أمام عدوهم . ومحمد بن عبد الله مولي أمير المؤمنين ، يأمرُهم بتحصين مايليهم والإمساك عن الحرب ما كانت مندوحة لحم ؛ فبادأهم الأولياء بالموعظة ، وبدأهم الغواة الناكثون بحربهم ، وعادوهم أياماً بجموعهم وعدادهم ، مدلين بعد تهم ومقد رين ألا غالب لهم ، ولا يعلمون بالله أن قدرته فوق قدرتهم ، وأن أقداره نافذة بخلاف إرادتهم ، وأحكامه عاد له ماضية لأهل الحق عليهم ؛ حتى الخدا كان يوم السبت للنصف من صفر وافو ا باب الشهاسية بأجمعهم (۱) ، إذا كان يوم السبت للنصف من صفر وافو ا باب الشهاسية بأجمعهم (۱) ، قد نشروا أعلامهم ، وتنادو (۱۷) بشعارهم ، وتحصنوا بأسلحتهم ، و بدا الأمر (۱۲) منهم لمن عاينهم ، ليس لهم وعيد دون سفك الدماء ، وسبثى النساء ، واستباحة الأموال ، فبدأهم الأولياء بالموعظة فلم يسمعوا ، وقابلوهم بالتذكرة فلم يدصغوا الأيها ، و بدءوا بالحرب منابذين لها ، فتسرّع الأولياء عند ذلك إليهم ، واستنصر واليها ، وبدءوا بالحرب منابذين لها ، فتسرّع الأولياء عند ذلك إليهم ، واستنصر واليها ، وبدءوا بالحرب منابذين لها ، فتسرّع الأولياء عند ذلك إليهم ، واستنصر واليها ، وبدءوا بالحرب منابذين لها ، فتسرّع الأولياء عند ذلك إليهم ، واستنصر وا

1047/4

التى تأتى على مرَن فالته أكثر عامتهم .

فلما رأى أعداء الله وأعداء دينه أن قد أكذب ظنونهم ، وحال بينهم وبين أمانيهم ، وجعل عواقبها حسرات عليهم ، استنهضوا جيشاً من سامرًا من الأتراك والمغاربة في العتساد والعددة والجدد والأسلحة في الجانب الغربي ، طالبين المعرة ، ومؤمدين أن ينالوا نيلاً من أهله باشتغال إخوانيهم في الجانب الشرقي بأعدائهم .

عليهم (٤) ، واستحكمت بالله ثقتهم ، ونفذت به بصائرهم ؛ فلم تزل الحرب يينهم إلى وقت العصر من هذا اليوم ؛ فقتل الله من حُماتهم وفرسانهم ورؤسائهم وقادة باطلهم جماعة كثيراً عددها (٥) ، ونالت الحراحة المثخنة

وقد كان محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين شَحَمَن الجانبين جميعاً

<sup>(</sup>۱) س: « بجمعهم » . (۲) س: « وتبادروا » .

<sup>(</sup>٣) ا: «الأشر». (٤) ف: «على عدوهم».

<sup>(</sup> ه ) ا ، ف : «عدتها».

بالرَّجال والعُنُدَّة ، ووكَّل بكلِّ ناحية مَّن ْ يقوم بحفظها وحراستها، ويكفُّ عن الرعية بوائق أعدائهم، ووكل بكل باب من الأبواب(١) قائداً في جَمَعْ كثيف ، ورتبً على السور مـَن ° يراعيه في الليل والنهار (٢) وبث الرجال ليعرف أخبار أعداء الله في حركاتهم ونهوضهم (٣) ومقامهم وتصرّفهم ، فيعامل كلَّ حال لهم بحال يفتّ الله في أعضادهم بها .

فلما كان يوم الأربعاء لإحدىعشرة ليلة بقيت من صفر ، وافَّى الجيش الذي أنهضوه (٤) من الجانبالغربي (٥) البابَ المعروف بباب قُطْرُبُـّل ، فوقـَفُوا بإزاء الناكثين المعسكرين بالجانب الشرقيّ من د جُـْلة في عدد<sup>(١)</sup> لا يسعه إلاّ الفضاء ، ولا يحمله إلا الحجال الفسيح ، وقد تواعـَدُوا أن يكون دنوَّهم مين الأبواب معيًّا لشغل<sup>(٧)</sup> الأولياء بحربهم من الجهات ، فيضعفوا عنهم ويغلبوا حقَّهم بباطاهم؛ أملاً كاذبًا كادهم الله فيه غير صادق، وظنتًا خائبًا لله فيه قضاء نافذ (^). وأنهض محمد بن عبد الله نحوهم محمد بن أبى عون وبُندار بن موسى الطبرى مولى أمير المؤمنين وعبد الله بن نصر بن حمزة من باب قطر بثُّل، وأمرهم بتقوى الله وطاعته ، والاتباع لأمره والتصرّف مع كتابه ، والتوقّف عن الحرب حتى تسبق التذكرة الأسماع ، وتزول الحجه بالتتابع منهم والإصرار ، فنفذوا في جمع ٍ يقابل جمعهم ، مستبصرين في حقّ الله عليهم ،مسارعين إلى لقاء عدوّهم، محتسبين خطاهم ومسيرهم ، واثقين بالثواب الآجل والجزاء العاجل.فتلقاهم ومُـنَ معهم أعداء الله ، قد أطلقوا نحوهم أعناتهم ، وأشرعوا لينُحورهم أستُّتهم ، لا يشكون أنهم نُهزة الحتلس، وغنيمة المنتهب ؛ فنادو هم بالموعظة نداء مسمعاً، فمجَّتها أسماعهم ، وعميت عنها أبصارهم ، وصدَّقهم أولياء ُ الله في لقائهم ؛ بقلوب مستجمعة لهم، وعلم بأنَّ الله لا يخليف وعده فيهم؛ فجالت الحيل بهم جَـُوْلَة ، وعاودت كـُـرّة بعد كرّة عليهم، طعناً بالرماح، وضرباً بالسيوف ، ورَشْقاً بالسهام ؛ فلما مستهم ألم جراحها ، وكلَّمتُهم الحربُ بأنيابها ، ودارت

<sup>(</sup>١) س: «الحانبين».

<sup>(</sup> ٣ ) بعدها في ف : « وما معهم » .

<sup>(</sup> ه ) س : « الشرق » .

<sup>(</sup> ٧ ) ف : « ليشغل ».

<sup>(</sup>٢) بمدها في ف : « في كل حال ».

<sup>( ؛ )</sup> س : « الذين تهضوا » .

<sup>(</sup>٦) ف: «عداد».

<sup>(</sup> A ) ا : « سابق » .

عليهم رحاها ، وصمم عليهم أبناؤها ، ظمأ إلى دمائهم ؛ ولتوا أدبارتهم ، ومنح الله أكتافهم ، وأوقع بأسه بهم ، فقت لت منهم جماعة لم يحترسوا من عذاب الله بتوبة ، ولم يتحصنوا من عقابه بأمانة ، ثم ثابت ثانية ؛ فوقفوا بإزاء الأولياء ، وعبر إليهم أشياعهم الغاوون من عسكوهم بباب الشياسية ألف رجل من أنجادهم في السفن ، معاونين لهم على ضلالتهم ؛ فأنهض لهم محمد بن عبد الله خالد بن عمران والشاه بن ميكال مولى طاهر نحوهم ، فنفذوا ببصيرة لا يتخونها فتور ، ومعهما العباس بن قارن مولى أمير المؤمنين .

1040/4

فلما وافى الشاه فيمرَن معه أعداء الله ، وكل بالمواضع التي يتخوف منها (۱) مدخل الكُمناء ، ثم حمل مرَن توجّه معه من القواد المسمين ماضين لا يغويهم الوعيد ، ولا يشكّون من الله فى النصر والتأييد ، فوضعوا أسيافهم فيهم ، تمضى أحكام الله عليهم ؛ حتى ألحقوهم بالمعسكر الذى كانوا عسكروا فيه وجاوزوه ، وسلبوهم كل ما كان من سلاح وكراع وعتاد الحرب ؛ فين قتيل غُودرت جثته بمصرعه ، ونقلتهامته إلى مصير فيه معتبر لغيره ، ومن لاجيء من السيف إلى الغرق لم يجره الله من حذاره ، ومن أسير مصفود يدقاد للحيء من السيف إلى الغرق لم يجره الله من حذاره ، ومن أسير مصفود يدقاد إلى دار أولياء الله وحزبه ، ومن هارب بحشاشة نفسه ، قد أسكن الله الحوف قلبه ؛ فكانت النقمة بحمد الله واقعة بالقريقين ممن وافى الجانب الغربي قادماً ، ومن عبر إليهم من الجانب الشرق منجداً ، لم ينج منهم ناج ، ولم يعتصم منهم بالتوبة معتصم ، ولا أقبل إلى الله مقبل ؛ فرقاً أربعاً يجمعها النار ، منهم بالتوبة معتصم ، ولا أقبل إلى الله مقبل ؛ فرقاً أربعاً يجمعها النار ، ويشملها (۲) عاجل النكال ، عظة ومعتبراً لأولى الأبصار ؛ فكانوا كما قال الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نَعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوار \* جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِعْسَ القَرَارُ ﴾ (٣) .

1047/4

ولم تزل الحرب بين الأولياء وبين الفرقة التي كانت في الجانب الشرقي والقتل محتفل في أعلامهم ، والجراح فاشية فيهم ؛ حتى إذا عاينوا ما أنزل الله بأشياعهم من البور ، وأحل بهم من النقمة والاستئصال ؛ ما لهم من الله من عاصم ، ولا من أوليائه ملجأ ولا موئل ؛ ولوا منهزمين مفلولين منكوبين ، قد

<sup>(</sup>۱) س:«فيها». (۲) ف:«ويشملهم». (۳) سورة إبراهيم ۲۸،۹۲۸.

أراهم الله العبر فى إخوانهم الغاوية ، وطوائفهم المضلّة ؛ وضل ما كان فى أنفسهم لما رأو امن نصر الله لجنده، وإعزازه لأوليائه ؛ والحمد لله رب العالمين، قامع الغواة الناكبين عن دينه ، والبغاة الناقضين لعهده، والمرّاق الحارجين من جملة أهل حقّه ؛ حمداً مبلغاً رضاه ، وموجباً أفضل مزيده ؛ وصلى الله أو لا وآخراً على محمد عبده ورسوله ، الهادى إلى سبيله ، والدّاعى إليه بإذنه ، وسلم تسليماً.

وكتب سعيد بن حُميد يوم السبت لسبع خلون من صفر سنة إحدى وحمسين ومائتين .

1000/8

وركب محمد بن عبد الله بن طاهر يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة بقيت من صفر إلى باب الشهاسية، وأمر بهدم ما وراء سُور بغداد من الدوروالحوانيت والبَساتين وقطع النَّخل والشَّجر من باب الشهاسية إلى ثلاثة أبواب؛ لتتسع الناحية على مَن يحارب فيها ؛ وكان وُجه من ناحية فارس والأهواز نيق وسبعون حمارًا بمال إلى بغداد ، قدم به - فيا ذكر - منكجور بن قارن الأشروسني القائد ، فوجه الأتراك وأبو أحمد بن بابك إلى طرارستان فى ثلمائة فارس و راجل؛ ليلتي ذلك المال إذا صار إليها . فوجه محمد بن عبد الله قائداً له يقال له يحيى بن حفص ، يحمل ذلك المال، فعد ل به عن طرارستان، خوفاً من ابن بابك ؛ فلما علم ابن بابك أن المال قد فاته صار بمن معه إلى النهروان؛ فأوقع من كان معه من الجند بأهلها ، وأخرج أكثرهم، وأحرق سفن الجسر؛ وهي أكثر من عشرين سفينة ، وانصرف إلى سامرًا .

وقدم محمد بن خالد بن يزيد – وكان المستعين قلده الثغور الجزرية ، وكان مقيًا بمدينة بلد ينتظر من يصير إليه من الجند والمال – فلما كان من اضطراب أمر الأتراك ودخول المستعين بغداد ما كان ، لم يمكنه المصير إلى بغداد إلا من طريق الرقة ، فصار إليها بمن معه من خاصته وأصحابه ؛ وهم زهاء أربعمائة فارس و راجل ؛ ثم انحدر منها إلى مدينة السلام ، فدخلها يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر ، فصار إلى دار محمد بن عبد الله بن طاهر ؛ فخلع عليه خمس خلع : دَبيتي (١) ، ومُللحم، وخز ، ووشي ، وسواد،

<sup>(</sup>١) دبيق : ثوب منسوب إلى دبيق ، بلدة قديمة كانت بمصر .

1041/4

ثم وجهه فى جيش كثيف لمحاربة أيوب بن أحمد ؛ فأخذ على ظهر (١) الفرات فحاربه فى نفر يسير ، فهـُزم وصار إلى ضَيْعته (٢) بالسواد .

فذكر عن سعيد بن حميد أنه قال: لما انتهى خبر هزيمة محمد بن عبدالله، قال : ليس يُفلح أحد من العرب إلا أن يكون معه نبي ينصره به .

وفى هذا اليوم كانت للأتراك وقعة بباب الشهاسية، كانوا صاروا إلى الباب، فقاتلوا عليه قتالا شديداً حتى كشفوا من عليه ، ورموا المنجنيق المنصوب بسرة الباب بالنقط والنار ، فلم يعمل فيه نارهم ، وكثرهم من على الباب من الجند حتى أزالوهم عن موقفهم ، ودفعوهم عن الباب بعد قتلهم عدة يسيرة من أهل بغداد ، وجرحهم منهم جماعة كثيرة بالسهام . فوجه محمد بن عبد الله إليهم عند ذلك العرادات التي كانت تحمل في السفن والزواريق ، فرموهم بها رمياً شديداً ، فقتلوا منهم جماعة كثيرة نحواً من مائة إنسان ، فتنحوا عن الباب ، وكان بعض المغار بقصار في هذا اليوم إلى سور باب الشهاسية ؛ فرمي كلاب إلى السور ، وتعلق به وصعد ، فأخذه الموكل ون بالسور فقتلوه ، ورموا برأسه في المنجنيق إلى عسكر الأتراك ؛ وانصرفوا عند ذلك إلى معسكرهم .

1049/4

وذكر أن بعض الموكاين بسُور باب الشّماسية من الأبناء هاله ما رأى من كثرة مَن ورد باب الشّماسية في هذا اليوم من الأتراك والمغاربة ؛ وكانوا وحرّبوا من الباب بأعلامهم وطبولهم ، ووضع بعض المغاربة كلاّباً على السور ؛ فأراد بعض الموكلين بالسور أن يصيح : يا مستعين ، يا منصور ، فغلط ؛ فصاح : يا معتز ، يا منصور ؛ فظنه بعض الموكلين بالباب من المغاربة ، فقتلوه و بعثوا برأسه إلى دار محمد بن عبد الله ؛ فأمر بنصبه ، فجاءت أمه وأخوه في عشية هذا اليوم بجُنْته في محمل يصيحان و يطلبان رأسه ؛ فلم يُدفع إليهما ؛ فلم يزل منصوباً على الحسر إلى أن أنزل مع ما أنزل من الرءوس.

ووافى ليلة الجمعة لسبع بقين من صَفَرَر جماعة من الأتراك باب البرر دان ؛ وكان الموكّل به مجمد بن رجاء ؛ وذلك قبل شخوصه إلى ناحية واسط ؛ فقتل منهم

<sup>(</sup>١) ف : «طريق الفرات» . (٢) ف : «ضيعة».

ستة نفر ، وأسر أربعة ، وكان الدرغمان شجاعًا بطلاً ، وصار فى بعض الأبام مع الأترك إلى باب الشهاسيّة ، فرى بحجر منهجنيق، فأصاب صدره ؛ فانصروف به إلى سامرًا ، فات بين بمصرى وعُكه براء ؛ فحمل إلى سامرًا ؛ فذكر يحيى بن العكى القائد المغربي أنه كان إلى جنب الدرغمان فى يوم من أيامهم ؛ إذ وافاه ناوكى (۱) ، فأصاب عينه ، ثم أصابه بعد ذلك حرجر فأطار رأسه ، فحمل ميّتاً .

101./4

وذ كرعن على بن حسن الرامى ، أنه قال : كنّا قد جمعنا على السور على باب الشّاسية من الرّماة جماعة ، وكان مغربى يجىء حتى يقرب من الباب ، ثم يكشف استه (٢) ثم يضرط ويصيح ؛ قال : فانتخبت له سهماً فأنفذته فى در بره حتى خرج من حلقه ، وسقط مميتاً . وخرج من الباب جماعة فنصبوه كالمصلوب، وجاءت المغاربة بعد ذلك ، فاحتملوه .

وذكر أن الغوغاء اجتمعوا بسامر البعد هزيمة الأنراك يوم قُط ربل، ورأوا ضعف أمر المعتز ، فانتهبوا سوق أصحاب الحدكى والسيوف والصيارفة ، وأخذوا جميع ما وجدوا فيها من متاع وغيره ، فاجتمع التجار إلى إبراهيم المؤيد أخى المعتز ، فشكوا ذلك إليه ، وأعلموه أنهم قد كانوا ضمنوا لهم أموالهم وحفظها عليهم . قال : فقال لهم : كان ينبغى لكم أن تحولوا متاعكم إلى منازلكم ؛ وكبر عنده ذلك ") .

وقدم بحونة بن قيس بن أبى السعدى يوم السبت لثمان بة بن من صفر بمن فرض من الأعراب وهم سمائة راجل ومائتا فارس . وقدم فى هذا اليوم عشرة نفرمن وجوه أهل طرسوس يشكون بلكاجور ، ويزعمون أن بيعة المعتز (3) وردت عليه ، فخرج بعد ساعتين من وصول الكتاب، ودعا إلى بيعة المعتز ، وأخذ القواد وأهل الثغر بذلك ؛ فبايع أكثرهم ، وامتنع بعض ، فأقبل على ممن امتنع بالضرب والقيد والحبس. وذ كر أنهم امتنعوا وهر بوا لما أخذهم بالبيعة

<sup>(</sup>١) ف : « وافاه سهم » . ( رأسه » .

<sup>(</sup>٣) ا: « ولم يكن عنده لذلك نكير ».

<sup>( ؛ )</sup> ا : « خلع » .

كرها، فقال وصيف: ما أظن الرّجل إلا [اغتر وموه عليه] (١) وأن الوارد علبه بكتاب المعتز هو الليث بن بابك، وذكر له أن المستعين مات، وأقاموا المعتز مكانه ؛ فتكلم (٢) هؤلاء النّفر يشكون بلكاجور، ونسبوه إلى أنه فعل ذلك على عمد، ورفعوا عليه أنه كان يرى فى بنى الوائق، وقد ورد كتاب بلكاجور يوم الأربعاء لأربع بقين من صفر مع رجل يقال له على الحسين المعروف بابن الصّعلوك ؛ يذكر فيه أنه ورد عليه كتاب من أبى عبد الله بن المتوكل، أنه قد ولى الحلافة ، و بايع له فلما ورد عليه كتاب المستعين بصحة الأمر ، جدد أخذ البيعة على من قبر من أبى المعروف بأبى نصر البيعة على من قبر الماكتاب إلى محمد بن على الأرمني المعروف بأبى نصر بولايته على الثغور الشأمية . فلما ورد كتاب بلكاجور بالطاعة أمسك عن إنفاذ بولايته على الثغور الشأمية . فلما ورد كتاب بلكاجور بالطاعة أمسك عن إنفاذ كتاب محمد بن على الأرمني بالولاية .

وفى يوم الاثنين لست بقين من صفر من هذه السنة قدم إساعيل بن فراشة من ناحية همذان فى نحو ثلمائة فارس ، وكان جنده ألفاً وخمسمائة ، فتقد م بعضهم وتأخر بعض، وتفرقوا ، وقدم معه برسول للمعتز ، كان وُجة إليه لأخذ البيعة ، فقيد الرسول وصار به إلى مدينة السلام على بغل بلا إكاف، فخلع على إساعيل خمس خلع ، وورد برجل ذكر أنه علوى أخيذ بناحية الرى وطبرستان ، متوجها إلى من هناك من العلوية ، وكان معه دواب وغلمان ، فأمر به فحبيس فى دار العامة أشهراً ، ثم أخذ منه كفيل وأطليق .

وقرئ فى هذا اليوم كتاب موسى بن بغا يذكر فيه أنه ورد كتاب المعتز ، وأنه دعا أصحابه ، وأخبرهم بما حدَث ، وأمرهم بالانصراف معه إلى مدينة السلام ؛ فامتنعوا ، وأجابه الشاكرية والأبناء ، واعتزله الأتراك ومن كانفهم ، وحاربوه فقتل منهم جماعة وأسير أسرى ؛ فهم قادمون معه . فكبروا فى دار ابن طاهر عند قراءتهم كتابه .

ولخمس بَـ قـين من صَفير دخل من البصرة عشر سفائن بحرّية ؛ تسمّى

<sup>(</sup>١) من ا ، وموضع ذلك بياض في ط ( ٢ ) كذا في ا ، وفي ط: « فكثر » .

البوارج ، فى كل سفينة اشتيام وثلاثة نفاطين ونجار وخباز وتسعة وثلاثون رجلا ، رجلا من الجلد فين والمقاتلة (١) ؛ فذلك فى كل سفينة خمسة وأربعون رجلا . فد تالى الجزيرة التى بحذاء دار ابن طاهر ، ولعب أصحابها بالنيران، ثم مد تالى ناحية الشهاسية فى هذه الليلة ، فرَرُمي من فيها من الأتراك بالنيران ، فعزه وا على الانتقال من معسكرهم برقة الشهاسية إلى بستان أبى جعفر بالحير ، ثم بدا لهم فارتفعوا فوق عسكرهم فى موضع لا ينالهم شيء من النار .

1017/4

م بعد عم و السلام من و المعارفة السلام من والله الله الله و السلام من الفريقين وجرّح جماعة كثيرة ، فلم يزالوا كذلك إلى العصر .

وفي هذه السنة كرَّ سليمان بن عبد الله راجعًا من جُرجان إلى طبرستان وشخص من آمُل ، وخرج بجمع كثير وخيل وسلاح ، فتنحَّى الحسن بن زيد ولحق بالدّيلم ، فكتب إلى السلطان ابن أخيه مل محمد بن طاهر بدخوله طبرستان ، فقرئ كتابه ببغداد ، وكتب نسخة ذلك المستعين إلى بغا الصغير مولى أمير المؤمنين بفتح طَ برستان على يدى محمد بن طاهر وهزيمة الحسن ابن زيد ؛ وأن سليمان بن عبد الله دخل سارية على حال من السلامة ، وأنه ورد عليه ابنان لقارن بن شهريار مولى أمير المؤمنين، يقال َلهما مازيار ورسم، في خمسائة رجل، إلى ما ذكر من غير ذلك في الفتح، وأن أهل آمُـل أتوْه مُنيبين مظهرين إنابتهم، مستقيلين عثراتهم ؛ فلقيهم بما زاد في سكونهم 1012/4 وثقتهم ، ونهض بعسكره على تعبيته ، مستقر ثبًا للقرى والطرق ، وتقدم بالنهى عن القتل ، وترك العرُّض لأحد في سلب وغيره ، وتوعد من جاوز ذلك ؛ وأن كتاب أسد بن جندان وافاه بهزيمة على بن عبد الله الطالبي المسمى بالمرعشي فيمن كان معه؛ وهم أكثر من ألفتَى وجُلُل ورجلين من رؤساء الجبل، في جمع عظيم عند تأدّى الحبر إليهم بانهزام الحسن بن زيد ودخوله بالأولياء إلى تلك الناحية ، وأنه دخل مدينة آمُّل في أحسن هيئة ، وأظهر عزَّة وسلامة شاملة،

<sup>(</sup>١) ١: « ومقاتلة » .

وانقطعت عنه أسباب الفتنة .

ولحمس بقين من المحرم من هذه السنة ورد كتاب العلاء بن أحمد عامل بغا الشرابي على الحراج والضياع بإرمينية ، بما كان من خروج رجاين بتلك الناحية ؛ سمّاهما وذكر إيقاعه بهما ، وأنهما التجآ إلى قلعة ، فوضع عليها المجانيق حتى جهدها، وأنهما خرجا من القلعة هاربيس ، وخنى أمر هما وصارت القلعة في أيدى (١) الأولياء .

1000/4

وفيها أيضًا ورد كتاب مؤرخ لإحدى عشرة ليلة بقيت من الحرم بانتقاض أهل أردبيل ، وكتاب الطالبي إليهم ، وأنه بعث (٢) أربعة عساكر على أربعة أبواب مدينتهم ليحاصرهم .

4 4

وفيها ورد كتاب محبر عن الحرب التي كانت بين عيسى بن الشيخ والموفق الحارجي وأسر عيسى الموفق ، ومسألة عيسى المستعين توجيه ما يحتاج إليه من السلاح ؛ ليكون عد ة له في البلد ، يقوى به الجند على الغزو (٣) ، وأن يكتب إلى صاحب الصور في توجيه أربع مراكب إليه بجميع آلتها ؛ تكون قبله مع ما قبله منها .

\* \*

<sup>(</sup>۱) س: «يد». (۲) ف: «نصب لهم». (۳) س: «العدو».

عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب ، وهو الذى خرج فى مصعد الحاج ، والذى بن بطبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب رحمة الله عليه ورضوانه .

وفيها أيضاً ورد كتابٌ من محمد بن طاهر على المستعين ، يذكر فيه انهزام الحسن بن زيد منه ، وأنه لقيه في زُهاء ثلاثين ألفاً ، فجرت فيا بينه وبينه حرب ، وأنه قتل من رءوس أصحابه ثلثائة ونيّفاً وأربعين رجلا . وأمر المستعين أن يقرأ نسخة كتابه في الآفاق .

وفيها خرج يوسف بن إسماعيل العلويّ ابن أخت موسى بن عبد الله الحسينيّ .

وفي شهر ربيع الأول منها أمر محمد بن عبد الله أن يتخذ لعيارى أهل بغداد كافركوبات ، وأن يصير فيها مسامير الحديد ، ويجعل ذلك في دار المظفر بن سيسل ؛ لأنهم كانوا يحضرون القتال بغير سلاح ، وكانوا يرمون بالآجر ، ثم أمر مناديا ، فنادى : من أراد السلاح فليحضر دار المظفر ، ورأس فوافاها العيارون من كل جانب ، فقسم ذلك فيهم ، وأثبت أساءهم ، ورأس العيارون عليهم رجلا يدعى ينتويه ، ويكنى أبا جعفر وعد ق(١) أخر ؛ يدعى العيارون عليهم رجلا يدعى ينتويه ، ويكنى أبا جعفر وعد ق(١) أخر ؛ يدعى أحدهم د ونل ، والآخر دمحال ، والآخر أبا نملة ، والآخر أبا عصارة ، فلم يثبت منهم إلا ينتويه ؛ فإنه لم يزل رئيساً على عيارى الجانب الغربى ؛ حتى يثبت منهم إلا ينتويه ؛ فإنه لم يزل رئيساً على عيارى الجانب الغربى ؛ حتى انقضى أمر هذه الفتنة . و لما أعرضي العيار ون الكافركوبات تفرقوا على أبواب بغداد ، فقتلوا من الأتراك ومن أتباعهم نحواً من خمسين نفساً في ذلك اليوم ، وقتل منهم عشرة أنفس وجورح منهم خمسائة بالنشاب ، وأخذوا من الأتراك وقتل منهم عشرة أنفس وجورح منهم خمسائة بالنشاب ، وأخذوا من الأتراك ومن وقتل منهم عشرة أنفس وجورح منهم خمسائة بالنشاب ، وأخذوا من الأتراك عمل عشرة أنفس وجورح منهم خمسائة بالنشاب ، وأخذوا من الأتراك ومن وسكرا عنهم خمسائة بالنشاب ، وأخذوا من الأتراك عمل عشرة أنفس وجور منهم خمسائة بالنشاب ، وأخذوا من الأتراك ومن عمل عشرة أنفس وجور منهم خمسائة بالنشاب ، وأخذوا من الأتراك ومن علي المراك

وفيها كانت لبحونة (٢) بن قيس وقعة مع جماعة من الأتراك بناحية بمرز وغمى،

<sup>(</sup>١) ف : «وأربعة ». (٢) ط : « نجوبة » ، وما أثبته س ا ، وانظر الفهرس.

لقيهم هو ومحمد بن أبى عون وغيرهما، فأسروا منهم سبعة ، وقتلوا ثلاثة، و رمى بعضُهُم بنفسه في الماء ، فغرق بعضُهم ونجا بعضهم .

وذُ كر عن أحمد بن صالح بن شير زاد ، أنه سأل رجلاً من الأسرى عن عدة القوم الذين لقيهم بحونة ، قال : كنا أربعين رجلا ، فلقينا بحونة وأصحابه سحمَراً، فقتمل منا ثلاثة ، وغرق ثلاثة ، وأسر ثمانية ، وأفلت الباقون، وأخيد ثماني عشرة دابة (١) وجواشن و راية لعامل أوانا ؛ وهو أخو هار ون بن شعيب. وكانَّت الوقعة بأوانا يوم الأربعاء ، وأقام جند بحونة وعبد الله بن نصر بن حمزة بُـقُـُطرُ بُـلُ مسلحة .

1011/4

وخرج – فيما ذكر – ينتويه وأصحابه من العيّارين في بعض هذه الأيام من باب قَطْ وبلُّ ، فضوا يشتمون الأتراك حتى جازوا قُط وبلُّ ، فعبر منن عُ-بَر إليهم من الأتراك ناشبة في الزواريق ، فقتلوا منهم رجلا ، وجرحوا منهم عشرة ؛ وكاثرهم العيّارون بالحجارة فأثخنوهم ، فرجعوا إلى معسكرهم ، فأحضُّر ينتويه دار ابن طاهر ؛ فأمر ألا يخرج إلا في يوم قتال، وسُور، وأمرله بخمسائة درهم .

ولأربع عشرة خلت من ربيع الأوّل منها ،قدم من ناحية الرّقة مزاحم بن خاقان ، وأمر القوّاد و بني هاشم وأصحاب الدواوين بتلقيّه ؛ وقدم (٢) معه مـَن ْكَانَ مَعُهُ مَن أُصِحَابِهِ مَن الْحُراسانية والأَثْراكُ والمغاربة، وَكَانُوا زَهَاءَ أَلْفَ رجل ؛ معهم عتاد الحرب من كل صنَّف ، ودخل بغداد، ووصيف عن يمينه و بغا عن شماله ، وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن يسار بغا ، وإبراهيم بن إسحاق خــ كَمْ هُم ؛ وهو بوقارٍ ظاهر؛ فلمَّـا وصل خلع عليه سبع خلع، وقُلُلَّد سيفيًّا ، وخلع على ابنيه ، على كلُّ واحد منهما خمس خلع . ثم أمر أن يفرَض له ثلاثة آلاف رجل من الفرسان والرَّجَّالة ، ووجَّه المعتز موسى بن أشناس ومعه حاتم بن داود بن بنحور في ثلاثة آلاف رجل من الفرسان والرّجالة فعسكر بإزاء عسكر أبي أحمد من الجانب الغربيّ بباب قُطْر بيّل اليلة خلت

<sup>(</sup>١) ١: ﴿ رَايَةُ ﴾ . (٢) ن : «ومعه».

من ربيع الأول . وخرج رجل من العيّارين يعرف بديكويه علحمار وخليفته على حمار ، ومعهم ترسَّة وسلاح؛ وخرج آخر في الجانب الشرقي يكني أبا جعفر ويعرف بالخرَّميّ في خمسهائة رجل في سلاح ظاهر، معهم التَّرسة و بواريٌّ مُـ تُميَّرة وسيوف وسكاكين في مناطقهم، ومعهم كافركو بات ، وقرب العسكر الوارد من سامِرًا إلى الحانب الغربيّ من بغداد . فركب محمد بن عبد الله ومعه أربعة عشر قائداً من قواده في عُدّة كاملة ، وخرج من المبيّضة والنظارة خلق كثير ، فسارحي حاذي عسكر أبي أحمد؛ وكانت بينهم في الماء جـوُّلة قتيل من عسكر أبي أحمد أكبر من خمسين رجلا ، ومضى المبيضة حتى جازت العسكر بأكثر من نصف فرسخ ، فعبرت إليهم شبارات من عسكر أبي أحمد ؛ فكانت بينهم مناوشة ، وأخذوا عبد"ة من الشبارات بما فيها من المقاتلة والملاحين ، فاستوثق منهم، وانصرف محمد بن عبد الله ، وأمر ابن (١) أبي عون أن يصرف الناس ، فوجّه ابن أبي عون إلى النّظارة والعامة من صرفهم وأغلظ لهم (٢) القول ، وشتمهم وشتموه ، وضرب رجلا منهم فقتله . وحملت عليه العامة ؛ فانكشف من بين أيديهم ؛ وقد كان أربع شبّارات من شبّارات أهل بغداد تخلّفت ؛ فلما انصرف ابن أبي عون منهزماً من العامة نظر إليها أهل عسكر أبي أحمد فوجَّهُ وا في طلبها شبّارات، فأخذوها وأحرقوا سفينة فيها عرّادة لأهل بغداد وصار العامة من فورهم إلى دار ابن أبى عون لينهبوها ، وقالوا: مايكُ الأتراك ، وأعانهم وانهزم بأصحابه . وكاتَّموا محمد بن عبد الله في صرفه وضجُّوا ، فوجَّه الظفر بن سيسل في أصحابه ، وأمره أن يصرف العامة و يمنعهم أن يأخذوا لابن أبي عون شيئًا من متاعه ، وأعلمهم أنه قد عزله عن أمر الشبَّارات والبحريات والحرب، وصيّر ذلك إلى أخيه عبيد الله بن عبد الله، فمضى مظفر ، فصرف الناس عن دار محمد بن أبي عون .

وفى يوم الحميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول وافتى عسكر الأتراك الشاخص من سامدًر الله بغداد عـُكُبْسَراء، فأخرج ابن طاهر بندار الطبرى وأخاه عبيد الله وأبا السنا ومزاحم بن خاقان وأسد بن داود سياه وخالد ١٥٩١/٣

<sup>(</sup> Y ) ف : «عليهم » .

<sup>(</sup>١) ف: « محمد بن أبي عون » .

ابن عمران وغيرهم من قدواده ، فضواحتى بلغوا قد ربّل ، وفيها كمين الأتراك فأوقع بهم ، ونشبت الحرب بينهم ؛ فدفعهم الأتراك حتى بلغوا الحائطين بطريق قد مُر بيّل . وقاتل أبو السنا وأسد بن داود قتالا شديداً ، وقتل كل واحد منهما عد ق من الأتراك والمغاربة ، ومال أبو السنا ميثلة ، وتبعه الناس ، فقتل قائداً من قواد الأتراك يقال له سور ، ورفع رأسه فصار من فوره إلى دار ابن طاهر ، وأعلمه هزيمة الناس وسأله المدد ، فأمر ابن طاهر به فطروق وكل سوار سبعة مثاقيل فطروق وكل سوار سبعة مثاقيل ونصف وانصرف أبو انسنا راجعاً إلى الناس فيمن أخرج إليهم من المدد من ومعينه نفسه بالرأس ، وقال له : أخللت بالناس ، فقبح الله هذا الرأس وجيئه نفسه بالرأس ، وقال له : أخللت بالناس ، فقبح الله هذا الرأس

ولما انصرف محمد بن عبدوس قاتل أسد بن داود أشد قتال بعد تفرق الناس عنه، فقتيل. وثاب إلى موضعه قوم من أهل بغداد بعد ما أخذا لأتراك رأسه ، فدافعوهم عن جثيّة ، فحملوه إلى بغداد فى زورق ، وبلغ الأتراك باب قُطْر بيّل ، فخرج الناس إليهم فدفعوهم عن الباب دفعياً شديداً ، واتبعوهم حتى نحوهم ، فأتيى دار ابن طاهر بعدة رءوس ممن قتل من الأتراك والمغاربة فى هذا اليوم ، فأمر بنصبها بباب الشهاسية ، فنصبت هنالك ، ثم رجع الأتراك والمغاربة على أهل بغداد من ناحية قُطْر بيّل ، فقتل من أهل بغداد خيلتى كثير ، وقتل من الاتراك جمع كثير ، ولم يزل بندار ومن معه يقاتلونهم حتى أمسوا . وانصرف الأتراك جمع كثير ، ولم يزل بندار ومن معه يقاتلونهم حتى أمسوا . وانصرف بندار بالناس ، وغليقت الأبواب ، وأمر ابن طاهر المظفر بن سيسيل ورشيد ابن كاوس وقائداً معهم فتوجيهوا فى نحو من خمسهائة فارس من باب قُطْر بينًل ابن أشناس ، فوافو هم على حال سكون وأمن ، فقتلوا منهم إلى ناحية عسكر (۱) ابن أشناس ، فوافو هم على حال سكون وأمن ، فقتلوا منهم نحواً من ثلمائة ، وأسروا عدة وانصرفوا .

وذُكر أن الأتراك والمغاربة وافوا في هذا اليوم باب القطيعة ، فنقَـبوا نقباً

<sup>(</sup>۱) ف: «من عسكر».

بقرب الحمام الذي يعرف بباب القطيعة ، فقتيل أوَّل مَن ُ خرج منهم من النقب، وكان القتل في هذا اليوم أكثر في الأتراك والمغاربة والجراح بالسهام في

وسمعت جماعة يذكرون أنه حضر هذه الوقعة غلام لم يبلغ الحلم ، ومعه مخلاة فيها حجارة ومـقلاع في يده، يرمى عنه فلا يخطئ وجوه الأتراك ووجوه دوابـّهم . وأن ّ أربعة من فرسان الأتراك الناشبة ،جعلوا يرمـُونه فيخطشونه، وجعل يرميهم فلا يخطئ ، وتقطّر بهم دوابهم ؛ فمضوا حتى جاءوا معهم بأربعة من رجَّالة (١) المغاربة بأيديهم (٢) الرماح والتراس ، فجعلوا يحملون عليه ، ثم داخله اثنان منهم ، فرمى بنفسه في الماء ، ودخلا خلفه فلم يلحقاه ، وعبر إلى 1094/4 الجانب الشرقي ، وصبيح بهما ، وكبّر الناس ؛ فرجعوا ولم يصلوا إليه .

> وذُكر أن عبيد الله بن عبد الله دعا القوَّاد في هذا اليوم وهم خمسة نفر ، فأمر كلُّ واحد منهم بناحية ، ثم مضى الناس إلى الحرب ، وانصرف هو إلى الباب ؛ فقال لعبد الله بن جهم وهو موكّل (٣) بباب قُطْر بـُل : إياك أن تـَدع منهم أحداً يدخل منهزماً من الباب . ونشبت الحرب ، وتشتَّت الناس ، ووقعت الهزيمة ؛ وثبت أسد بن داود ؛ حتى قُـتـِلوقتــَل بيده ثلاثة ، ثم أتاه سهم غَـرَبُ '')، فوقع في حلىْقه فولتي، وجاء سهم آخر فوقع في كَـفَـل دابته فشبّت به فصرعته ؛ ولم يثبت معه أحد إلا ابنه ُ ، فجـُرح ؛ وكان إغلاق الباب على المنهزمين أشد من عدّوهم . وحُسُمِل – فيما ذكر – إلى سامُرّا من أهل بغداد سبعون أسيراً ، ومن الرءوسُ ثلَّمائة رأس (٥) .

> وذكرأن الأسرى لما قربوا من سامُرًا أمرالذي وجَّه به معهم ألا يُلخلهم سامرا إلاَّ مغطَّى الوجوه ، وأنَّ أهلسامرًا لمَّا رأوْهم كثر ضجيجهم وبكاؤهم ؛ وارتفعت أصواتهم وأصوات نسائيهم بالصُّرَّاخ والدُّعاء ، فبلغ ذلك المعتزُّ ، فكره أن تغلظ قلوب مَن ْ بحضرته من الناس عليه، فأمر لكل أسير بدينارين ،

<sup>(</sup> ٢ ) ف: « في أيديهم » . (١) ف : «أربعة رجال».

<sup>(</sup> ٤ ) سهم غرب : لا يدري راميه . (٣) ف : « وكان الموكل » .

<sup>(</sup> ه ) ا : « مائة رأس وأر بعون رأساً ».

1098/4

وتقدُّم إليهم بترك معاودة القتال ، وأمر بالرءوس فدفِّنت .

وكان في الأسرى ابن لمحمد بن نصر بن حمزة وأخ لقـُسطنطينــة ۖ جارية أم حبيب وخمسة من وجوه بغداد ممن كان في النظارة ؛ فأما ابن محمد بن نصر ، فذكر أنه قُـُتيل وصلب بإزاء باب(١) الشَّمَاسيَّة لمكان أبيه .

وفي يوم الخميس لأربع بـقرين (٢) من شهر ربيع الأول، قدم أبو الساج من طريق مكة في نحو من سبعمائة فارس ومعه ثمانية عشر محملا فيها ستة وثلاثون أسيراً من أسارى الأعراب في الأغلال ، ودخل هو وأصحابه بغداد في زِيّ حسن وسلاح ظاهر ، فصار إلى الدّ ار ، فخيلع عليه خمس خيلع ، وقلُّمه سيفيًا، وانصرف إلى منزله مع أصحابه؛ وقد خلع على أربع نفر من أصحابه (٣) .

وفى يوم الاثنين لانسلاخ شهر ربيع الأول (١٤) ، وافى باب الشَّماسية – فيما قيل - جماعة من الأتراك ، معهم من المعتزُّ كتاب إلى محمد بن عبد الله : وسألوا إيصاله إليه ، فامتنع الحسين بن إسهاعيل من قبوله حتى استأمر ؛ فأمر بقبوله ؛ فوافَّى يوم الجمعة ثلاثة فوارس ، فأخرج إليهم الحسين بن إسماعيل رجلاً معه سيف وتُـرس ، فأخذ الكتاب من خريطة ، فأخر ِ ج، فأوصله إلى محمد ؛ فإذا فيه تذكير محمد بما يجب عليه من حفظه لقديم العهد بينه وبين المعتز والحرمة ؛ وأن الواجب كان عليه أن يكون أوَّل من سعى في أمره وتوجيه (٥)

خلافته ؛ وذكر أنَّ ذلك أوَّل كتاب ورد عليه من المعتزَّ بعد الحرب .

وفى يوم السبت<sup>(٦)</sup> لخمس خلوْن من ربيع الآخر وافَى بغداد حـَبْشون ابن بغا الكبير ومعه يوسف بن يعقوب قوصرة مولى الهادى فيمن كان مع موسى ابن بغا من الشاكرية، وانضم واليهم (٧) عامة الشاكرية المقيمين بالرَّقة ؛ وهم فى نحو من ألف وثلثمائة ، فخلع عليه خمس خلع ، وعلى يوسف أربع خلع ، وعلى نحو من عشرين من وجوه الشاكرية ، وانصرفوا إلى منازلهم .

(١) س: «بباب الشاسية».

<sup>(</sup>٢) ف : «خلون» . (٣) ف: «منهم». (٤) س: «الآخر».

<sup>(</sup> ه ) ا : « وتوكيدا » . (٦) ف: «الخميس».

<sup>(</sup> v ) ا، ف: « إليه ».

وقد م بغداد رجل ذكر أن عيد"ة الأتراك والمغاربة وحشو هم (١) في الجانب الغربيُّ اثنا عشر ألف رجل ورأسهم بايكباك القائد ، وأنَّ عدة مـَن (٢) مع أبي أحمد في الجانب الشرق سبعة آلاف رجل خليفته عليهم الدرغمان الفرغاني ، وأنه ليس بسامرًا من قوَّاد الأتراك ولا من قوَّاد المغاربة إلا ّ ستة نفر ، وُكَدَّاـُوا بحفظ الأبواب. وكانت بين الفريقين وقعة يوم الأربعاء لسبع خَـلَـوْن من شهر ربيع الآخر ، فقتل – فيما ذكر – فيها من أصحاب المعتزّ مع من غرق منهم أربعمائة (٣) رجل ، وقتل من أصحاب ابن طاهر مع مـن غرق ثلثمائة رجل ، لم يكن فيهم إلا جندى ؛ وذلك أنه لم يخرج في ذلك اليوم ٣ /١٥٩٦ من الغوغاء أحد . وقت ل الحسن بن على الحربي ؛ وكان يوماً صعباً على الفريقين جميعاً.

> وذُكر أن مزاحم بن خاقان رَمى فيه موسى بن أشناس بسهم فأصابه ، فانصرف مجروحاً ؛ وأفتـُقد من عسكر أبي أحمد نحو من عشرين قائداً من الأتراك والمغاربة .

> ولما كان يوم الحميس لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خلَّع على أبي الساج خمس خيلمً ، وعلى ابن فراشة أربع خيلع ، وعلى يحيي بن حفص حبهُ وس (٤) ثلاث خلع. وعسكر أبو الساج في سوق الثلاثاء ، وأعطبي الجند بغالًا من بغال السلطان أيحمل عليها الرَّجالة ، وحوَّل مزاحم بن خاقان من باب حدر ب إلى باب السلامة ، وصار مكان مزاحم خالد بن عمران الطائي الموصلي .

وذكر أن أبا السَّاج لما أمره ابن طاهر بالشخوص قال له : أيَّها الأمير ، عندى مشورة أشير بها ، قال : قل يا أبا جعفر ؛ فإنك غير متَّهم ، قال : إن كنت تريد أن تجاد مؤلاء القوم فالرأى لك ألا تفارق قوادك ولا تفرَّقهم ، وأجمعهم حتى تفضّ (٥) هذا العسكر المقيم بإزائك ؛ فإنك إذا فرغت من هؤلاء فما أقدرك على من وراءك! فقال : إن كل تدبيراً ، ويكفي إن شاء . فقال

<sup>(</sup>۱) ف : «وجيوشهم» . ( ٢ ) س : « عن » .

<sup>(</sup>٣) ف : «سبعمائة». ( ٤ ) ط : « جبوس » ، وانظر الفهرس .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير: «تَهزم».

١٥٩٧/٣ أبو الساج : السمع والطاعة ؛ ومضى لما أمر به .

وذكر أن المعتز كتب إلى أبى أحمد يلومه للتقصير في قتال أهل بغداد ،

فكتب إليه :

لِأُمْرِ المنايا علينا طريقُ فأيّامُنا عِبرُ للأَّنامِ (١) فأيّاتُ تُشِيبُ الوليدَ ومنها هَنَاتُ تُشِيبُ الوليدَ وسُورٌ عَرِيضٌ له ذِرْوَةٌ (٢) قِتَالُ مُبِيدٌ ،وسَيْفٌ عَتِيدٌ (٣) وطولُ صياح لداعى الصباح الفهذا قتيلٌ وهذا جريحٌ (٤) وهذا قتيل وهذا تليل هناكَ اغتصاب وثمّ انتهاب إذا ما سَموْنا إلى مَسلَكِ (٥) فبالله نبلُغُ ما نَرْتَجيهِ فبالله نبلُغُ ما نَرْتَجيهِ فبالله نبلُغُ ما نَرْتَجيهِ

وللدّهر فيه اتساعٌ وضيقُ فمنها البُّكورُ ومنها الطُّروقُ ويَخذُلُ فيهاالصَّديقالصديق تَفُوتُ العيونَ وبحرُّ عَمِيقُ وخَوْف شديد، وحِصْن وثيقُ سلاحَ السلاحَ ، فما يَسْتَفيق وهذا حريقُ وهذا غريق وقدا خريق وقدا عريق وقدا عرابُ وكانت تروقُ

1091/4

فأجابه محمد بن عبد الله – أو قيل على لسانه :

وجارَ بِهِ عنهُداهُ الطريق<sup>(۱)</sup>
وهذا بأمثال هذا خليقُ
وتوكيدُها فيه عهد وثيقُ
ويلقي مِنَ الأَمر ما لا يُطيقُ
مَنْ كان عن غيه لا يُفيقُ

وباللهِ نَدفَعُ ما لا نطِيقُ

وليسَ بِبالغ ِ ما يَرْتجيه مَنْ كان (١) ا،ف وابن الأثير : «وأيامنا». (٢) ا،وا

(٣) ابن الأثير: «قنال متين»

أَلَا كُلّ مِن زاغ عن أمره

ملاق من الأَمرِ ماقد وصَفْتَ

ولا سيّما ناكثٌ بَيعةً

يُسَدُّ عليه طريقُ الهدى

( ه) ابن الأثير : « إذا شرعنا ».

(٢) ا، وابن الأثير: «وفتنة دين لها ذروة»،

( ٤ ) ابن الأثير : «فهذاطريح » .

(۲) س : «وحاربه» .

أَتَانَا بِه خَبِرٌ سائرٌ رواه لنا عن خُلوق خُلوقُ وَلَا وَهِ لَنَا عَن خُلُوقُ خُلُوقُ وَهِذَا النّبِيُّ الصَّدُوقُ وَهِذَا النّبِيُّ الصَّدُوقُ أَمَا الشّعر الأول ؛ فإنه ينشد لعلى بن أمية في فتنة المخلوع والمأمون ، والجواب لا يعرف قائله .

وفى ربيع الآخر من هذه السنة ذكر أن مائتى نفس من بين فارس و راجل مضوا من قبل المعتز إلى ناحية البندنيجيين و رئيسهم تركمي يدعى أبلج (١)، فقصدوا الحسن بن على ، فانتهبوا داره ، وأغاروا على قريته ، ثم صاروا إلى قرية قريبة منها ، فأكلوا وشربوا ، فلما اطمأنوا استصرخ عليهم الحسن بن على أكرادا من أخواله وقوما من قرى حوله ، فصاروا إليهم وهم غارون ، فأوقع بهم وقد تيل أكرهم ، وأسر سبعة عشر رجلا منهم ، وقتل أبلج ، وهرب من بقى منهم ليلا ، ثم بعث الحسن بن على الأسرى و رأس أبلج و رءوس من قيل معه إلى بغداد .

والحسن بن على هذا رجل منشيبان كان يخلف - فيما ذكر - يحيى بن حفص فى عمله، وأمّه من الأكراد .

ذكر خبر المدائن في هذه الفتنة

أذكر أن أبا الساج وإسماعيل بن فراشة ويحيى بن حفص ، لما خلع عليهم للشخوص نحو المدائن ، عسكروا بسوق الثلاثاء ؛ فلما كان يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول ، حمل رجالته (٢) على البغال ، وصار إلى المدائن، ثم إلى الصيادة ؛ وابتدأ في حفر خندق المدائن – وهو خندق كسرى – وكتب يستمد ؛ فوجه إليه خمسمائة رجل من رجالة الجيشية ؛ وكان شخوصه في ثلاثة آلاف فارس وراجل، ثم استمد ، فأمد ، فحصل في عسكره ثلاثة آلاف فارس وألفا راجل، ثم أميد بماثتي راجل من الشاكرية القدماء ، وحمم لوا في السفن ، وانحدروا إليه يوم الأحد لأربع خماون من جمادي الآخرة .

<sup>(</sup>١) ا : « أبلح » . (٢) ف : «رجالة » .

## ذكر الخبر عن أمر الأنبار وما كان فيها من هذه الفتنة

فمماً كان بها أن محمد بن عبد الله وجمّه بحونة (١) بن قيس في الأعراب إلى الأنبار ، وأمره بالمقام بها والفرض لأعراب الناحية ، ففرض قوماً منهم ومن المشبّهة بهم نحوًا من ألني رجل ؛ فأقام بالأنبار وضبطها ؛ فبلغه أن قوماً من الأثراك قد قصد و ، فبه ق الماء من الفرات إلى خندق الأنبار ، فامتلأ الخندق لزيادة الماء ، وفاض على ما يليه من الصحارى ؛ فصار الماء إلى السالحين (٢) فصار ما يلى الأنبار بطيحة (٣) واحدة ، وقطع القناطر التي توصل إلى الأنبار ؛ وكتب يستمد . فندب للخروج إليه رشيد بن كاوس أخو الأفشين ، وضم إليه من كان معه من رجاله تتمة ألف رجل ؛ خمسما ثقارس وخمسائة راجل ، فشخص وعسكر في قصر عبدويه ، وأمد ، ابن طاهر بثلما ثة راجل من المدلم الثلاثاء . ورحل من قصر عبدويه ، وأمد ، ابن طاهر بنها ثق ونفذوا إليه يوم الثلاثاء . ورحل من قصر عبدويه ويه يوم الاثنين سكم خربيع الآخر في نحو من ألف وخمسائة رجل ، وأخرج المعتز أبا نصر بن بعا من سامرًا على طريق الإسحاق يوم الثلاثاء ، فساريومه وليلته ، فصبت الأنبار ساعة نزلها رشيد بن كاوس .

وكان بحونة نازلا فى المدينة ورُشيد خارجها ، فلممّا وافى أبو نصر عاجل رشيداً وأصحابه وهم غارون على غير تعبية ، فوضع أصحابه فيهم السّيّف ، ورموهم بالنشاب فقتلوا عيدة (١٠) ، وثار بعض أصحاب رشيد إلى أسلحتهم (٥) ، فقاتلوا الأتراك والمغاربة قتالا شديداً ، وقتلوا منهم جماعة ، ثم انهز مالشا كريّة ورشيد على الطريق الذى جاءوا فيه منصرفين إلى بغداد .

و لما بلغ بجونة مالقيه (٦) أصحاب رشيد ، وأن ّ الأتراك قد مالوا عند انهزام رشيد إلى الأنبار عَبَر إلى الجانب الغربي ، وقطع جسر الأنبار ، وعبر معه جماعة من أصحابه ، وصار رشيد إلى المُحوّل في ليلته ، وسار بحونة

17../4

17.1/4

<sup>(</sup>١) كذا في ا، وفي ط: « نجوبة »، وانظر الفهرس (٢) في بعض النسخ : « السيلحين » .

<sup>( \* )</sup> البطيحة : المسيل الواسع . ( \* ) س : ( \* )

فى الجانب الغربيّ حتى وافى بغداد يوم الحميس بالعشى . ثم دخل رشيد فى هذه العشيّة إلى دار ابن طاهر ، فأعلم بحونة محمد بن عبد الله أنه عند مصير الأتراك إلى الأنبار وجبّه إلى رشيد يسأله أن يوجبّه إليه مائة رجل من الناشبة (١) ليرتبهم قبد ام أصحابه ، فامتنع من ذلك، وسأله أن يضم إليه ناشبة من الفرسان والرّجالة ليصير إلى بنى عمه ، وذكر أنهم مقيمون هنالك فى الجانب الغربي على الطاعة وانتظار أمير المؤمنين ، وضمن أن يتلافى ما كان منه . فضم إليه ثلمائة ربحبًل من فرسان الشاكرية الناشبة وربجيّالتهم ، وخلع عليه خمس خلع ، ومضى إلى قصر ابن هبيرة يستعد هنالك .

17.4/4

ثم اختار محمد بن عبد الله الحسين بن إساعيل الأنبار ، ووجه محمد بن رجاء الحيضاري معه وعبد الله بن نصر بن حمزة ورشيد بن كاوس ومحمد بن يحيى وجماعة من الناس ، وأمر بإخراج المال لمن يخرج مع الحسين ومع هؤلاء القوم ؛ فامتنع من كان قدم من من من الشاكرية وهم عنظم الناس من قبيض رزق أربعة أشهر ؛ لأن أكثرهم كان بغير دواب ، وقالوا : نحتاج إلى أن نقوى في أنفسنا ، ونشتري الدواب . وكان الذي أطلق لم أربعة آلاف دينار ، ثم رضوا بقبض أربعة أشهر ؛ فجلس الحسين في مجلس على باب محمد بن عبد الله ، وتقدم في تصحيح الجرائد، ليكون عرضه الناس وأصحابه في مدينة أبي جعفر ، فأعطى في ذلك اليوم جماعة من خاصته . ثم صار الحسين وأصحاب ألد واوين بعد ذلك إلى مدينة أبي جعفر ، ووضع العطاء لمن يخرج معه من الحين شد في ثلاثة مجالس ؛ واستم إعطاؤهم يوم السبت لاثني عشرة ليلة معه من الحين من جمادي الأولى .

فلمسّاكان يوم الاثنين أحضرِ الحسين بن إسهاعيل الدّ ارومعه القواد الخارجون معه : رشيد بن كاوس ، ومحمد بن رجاء ، وعبد الله بن نصر بن حمزة ، وأرمش الفرغاني ، ومحمد بن يعقوب أخو حزام ، ويوسف بن منصور بن ١٦٠٣/٣ يوسف البرّم ، والحسين بن على بن يحيى الأرمني ، والفضل بن محمد بن الفضل ، ومحمد بن هـَر ثمة بن النصر ، ؛ وخلع على الحسين ؛ وقد مت مرتبته الفضل ، ومحمد بن هـَر ثمة بن النصر ، ؛ وخلع على الحسين ؛ وقد مت مرتبته

<sup>(</sup>١) ف: «النشابة».

إلى الفَـوَج الثانى – وكان فى الفوج الرابع – وخلع على هؤلاء القوّاد ، وصُيّر رُشيد بن كاوس على المقدمة، ومحمد بن رجاء علىالساقة ، ومضى الحسين ومـّن ضم إليه من عشيرته وقواده إلى معسكرهم ، وأمر وصيف و بغا أن يسبقا(١) الحسين إلى معسكره، وشيَّعه عبيدُ الله بن عبدالله وجميع قوَّاد ابن طاهر وكتبَّابِه و بنوهاشم والوجُـُوه إلى الياسريّـة ، وأخرِ جلاً هل العسكر من المال ستة وثلاثون ألف دينار ،' وحمل إلى معسكر الياسرية بعد ُ لإعطاء مَن ْ بَتَّى أَلْفَ وَثَمَا نَمَاتُهُ دينار ، تَمَامَ استحقاقهم .

فلمنّا كان يوم الخميس سارت مقدّمة الحسين والمقلَّد لها عبد الله بن نصر ومحمد بن يعقوب في ألف فارس وراجل، فنزلوا البَـشْق المعروف بالقاطوفة (٢٠؛ وكان الأتراك قد وجَّهوا إلى المنصوريَّة على خمسة فراسخ من بغداد جماعة " منهم ومن المغاربة والعَوغاء زُهاء مائة إنسان ، فظُنُفر بسبعة من المغاربة، فوُجَّه بهم إلى الحسين ، فأنفذهم إلى الباب ، وسار الحسين يوم الجمعة لسبع بقيين من جمادي الأولى . وقد كان أهل الأنبار حين تنحتي بحونة (٣) ورشيد ، وصار الأتراك والمغاربة إلى الأنبار ونادوا الأمان؛ فأعط وه، وأمير وا بفتح حوانيتهم والتسوق فيها والانتشار في أمورهم ، واطمأنُّوا إلى ذلك منهم وسكنوا ، وطمعوا فيهم أن بفوا لهم ؛ فأقاموا بدلك يومهم وليلتهم حتى أصبحوا ، وكان في وقت غلبتهم عليها وافتتهم سفن من الرَّقّة فيها دقيق وأطواف (٤) فيها زيت وغير ذلك فأخذوه وجمعوا ما وجدوا فيها من إبل ودوابٌّ وبغال وحمير ، ووجـّهوا بذلك مع مرَن وثوديه إلى منازلهم بسامدُرا ، وانتهبوا ما وجدوا ، ووجهوا برءوس مرَن قُمتل من أصحاب رشيد وبحونة وأهل بغداد و بمن أسروا وكانوا مائة وعشرين رجلا ، والرءوس سبعون رأساً، وجعلوا الأسرى في الجنوالقات، قد أخرجوا منها رءوسهم حتى صاروا إلى سامتُرًا ، وصار الأتراك إلى فم الأستانة، وحاولوا سدُّ ها ليقطعوا ماء الفرات عن بغداد ، فوجَّهوا رجلا ، ودفعوا إليه مالاً لآلة السُّكُّر (٥) وسد ه مع القُـلُـُوس (٣) والصوارى ، ففُطين به وهو يبتاع ذلك ، فحـُميل إلى دار

17.2/4

<sup>(</sup>٢) ا : « العاطوفة » . (٣) ط : « نجوبة » .

<sup>(</sup> ٤ ) فى القاموس : « الطوف : قرب ينفخ فيها ويشد بعضها إلى بعض كهيئة السطح يركب (٥) السكر: سد ماء النهر. عليها في الماء ويحمل عليها » .

<sup>(</sup>٦) القلس : حبل ضخم من ليف أو خوص أو غيرهما من قلوس سفن البحر.

ابن طاهر بعد أن نالته العامّة بالضرب والشم ؛ حتى أشمى على الموت ، فسئل عن أمره فصد ق ، فوُجَّه به إلى الحبس .

وكان ابن طاهر قد وجَّه الحارث خليفة أبى الساج ؛ فكان على طريق مكة إلى قصر ابن هبيرة ، وضم لليه خمسمائة رجل من فرسان الشاكرية القادمين معه ؛ فنفذ ومنَن معه لسبع خلون من جمادي الأولى ، و وجنّه ابن أبي دلف هشام (١) أبن القاسم في ما ثني راجل وفارس إلى السِّيبَيِّن ، ليقيم هناك ؛ فلما توجَّه الحسين إلى الأنبارُ كُتب إليه باللحاق بعسكر الحسين ليصير معه إلى الأنبار ، ونُودِي ببغداد في أصحاب الحسين ومزاحم بن خاقان أن يلحقهُ وا بقوّ ادهم . فسار الحسين ، وتقد م خالد بن عمران حتى نزل (٢) ديميًا ؛ فأراد أن يعقد على نهر أنق جسراً ليعبرُ عليه أصحابه ، فانعه الأتراك، فعبر إليهم جماعة من الرَّجالة فكشفوهم ، وعقد خالد الجسر ، فعبر هو وأصحابه ، وصار الحسين إلى د مممًا ، فعسكر خارجها ،وأقام في معسكره يوماً،ووافتُه طلائع الأتراك ممَّا يلي نهر أنق ونهر رُفَيَيْل فوق قرية دِمِمًّا، فصفَّ الحسين أصحابه من جانب النهر والأتراك من الجانب الآخر ، وهم زُهاء ألف رجل ، وتراشقوا بالسهام ، فجرُح بينهم عداد ، وانصرف الأتراك إلى الأنبار .

وكان بحونة مقياً بقصر ابن هبيرة، فانضم للى الحسين في جميع من كان معه من الأعراب وغيرهم ، وكتب بحونه يسأل مالاً لإعطاء أصحابه ؛ فأمر أن يحمل إلى معسكر الخسين لإعطاء أصحاب بحونة ثلاثة آلاف دينار ، وحميل إلى الحسين مال وأطواق وأسورة وجوائز لمن أبلي في الحرب، وكان الحسين وُعد أن يُمُدُّ بالرجال حتى يكمل عسكره عشرة آلاف رجل، فكتب ينتجز ذلك ؛ فأمر بتوجيه أبي السنا محمد بن عبدوس الغنوى والجحاف بن سواد في ألف فارس وراجل من الملطّيتين وجند انتخبوا من قيادات شيى ، فقبضوا أنزالهم (٣) لليلتين بقيتا من جمادى . وساروا مع أبى السناء والجحاف على نهر كَتَرْخَايا إلى المحوّل ، ثم إلى ديميّا ، ونزل الحسين بعسكره في موضع يعرف

<sup>(1)</sup> ط: «هاشم » ، وانظر الفهرس (۲) س: « دخل » .

<sup>(</sup>٣) ف : « أموالم ».

بالقَّطيعة واسع يحتمل العسكر ، فأقام فيه يوَّمه ، ثم عزم على الرَّحلة منه إلى قرب الأنبار ، فأشار عليه رُشيد والقوّاد أن يُـنزل عسكره بهذا الموضع لسَـعته وحَصَانته ، ويسير هو وقوَّاده في خيل جريدة ، فإن كان الأمر له كان قادراً أن ينقل عسكره ؛ وإن كان عليه انحاز إلى عسكره وراجع عدُّوَّه ؛ فلم يقبل الرأى ، وحملهم على المسير (امن موضعهم ا) ، فساروا وبين الموضعين فرسخان أو نحوهما . فلما بلغوا الموضع الذي أراد الحسين النزول فيه ، أمر الناس بالنزول ؛ وكان جواسيس الأتراك في عسكر الحسين ، فساروا إليهم، وأعلموهم رحلة الحسين ، وضيق العسكر بالموضع الذي نزل فيه، فوافو هم والناس يحطُّون أثقالهم، فسار أهل العسكر ، ونادوا السلاح ، فصافةوهم ؛ فكانت بينهم قتلمَى من الفريقين ، وحمل أصحاب الحسين عليهم فكشفوهم كشفًّا قبيحًا ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وغرق منهم خلق كثير في الفُرات . وكان الأتراك قد كمنوا قوماً، فخرج الكميين عند ذلك على بقيَّة العسكر ؛ فلم يكن لهم ملجأ إلاَّ الفرات . وغرق من أصحاب الحسين خلق كثير ، وقُدْتيل جماعة وأسر من الرجَّالة(٢) جماعة ؛ وأما الفرسان فضر بـُوا دوابتُّهم هـُرَّاباً لايلوون على شيء ، والقواد ينادونهم يسألونهم الرَّجْعة ، فلم يرجع منهم أحد ، وأبلي محمد بن رجاء ورُشيد يومئذ بلاء حسناً ، ولم يكن لمن انهز م معقل دون الياسر ية على باب بغداد ، فلم يملك القوَّاد أمور أصحابهم ، فأشفقوا حينئذ على أنفسهم ، فانثنوْا راجعين وراءهم، يحمونهم من أدبارهم أن يُتبعوا ، وحوَى الأتراك جميع عسكر الحسين بما فيه من المضارب وأثاث الجند وتجارات أهل السوق ؛ وكان معه في السفن سلاح سليم ؛ لأن الملاّحين حـرزُوا سفنهم ،فسيلم ماكان معهممن السلاح ومن تجارات التجار.

وذكر عن ابن زنبور(٣)كاتب الحسين أنه أخيذ للحسين اثنا عشر صندوقياً فيها كسوة ومال من مال السلطان مبلغه ثماثية آلاف دينار ، ونحو من أربعة Tلاف دينار لنفسه ، ونحو من مائة بغل ؛ وانتهب فروض ُ الحسين مضارب الحسين وأصحابه ، وطاروا مع مـَن ْ طار ، فوافوا الياسرّية ؛ وكان أكثر (٢) س: «الرجال».

17.1/4

<sup>(</sup>۱-۱) س : « من معه » .

<sup>(</sup> ٣ ) ا : « ابن زيتون » .

النهب مع أصحاب أبي السنا .

ووافي الحسين والفل "الياسرية يوم الثلاثاء لستُّ خلوْن من جمادي الآخرة . ولتى الحسين رجل من التجار في جماعة ممن ذهبت (١) أموالم في عسكره ، فقال: الحمد لله الذي بيرض وجهك! أصعدت في اثني عشر يوماً، وإنصرفت ١٦٠٩/٣ فى يوم واحد! فتغافل عنه .

> قال أبو جعفر : وممَّا انتهى إلينا من خبر الحسين بن إسماعيل ومـَن° كان معه من القُوَّاد والجند الذين كان محمد بن عبد الله بن طاهر استنهضهم من بغداد في هذه السَّنة لحرب مـن عان قصد الأنبار وما اتَّصل بها من البلاد من الأتراك والمغاربة، أنه لما صار إلى الياسرية منصَّرفه مهزومًا من دمِمًّا، أقام بها فى بستان ابن الحَروري"، وأقام مـَن وافى الياسرية من المنهزمة فى الجانب الغربيّ من الياسريّة ، ومُنبعوا من العبور ، ونُودي ببغداد فيمن دخلها من الجند الذين في عسكر الحسين أن يلحقوا بالحسين في معسكره ، وأجلَّهُ وا ثلاثة أيام ؟ فن وجد منهم ببغداد بعد ثلاثة ضُرب ثلثماثة سوط ، ومُحى اسمه من الديوان. فخرج الناس ، وأمر خالد بن عمران في الليلة التي قدم فيها الحسين أن يعسكر في أصحابه بالمحوَّل ، وأعطى أصحابه أرزاقهم في تلك الليلة في الشَّرْج، ونودي فى أصحابه بالمحوَّل باللحاق به .

ونودى في الفـرض القُـدماء الذين كانوا فرضوا بسبب أبي الحسين يحيي بن عمر بالكوفة وهم خمسهائة رجل ، وأصحاب خالد وهم نحو من ألف رجل ، فعسكروا بالمحوّل يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى الآخرة وأمر ابن طاهر الشاه بن ميكال في صبيحة الليلة التي وافي فيها الحسين أن يتلقاه ويمنعه من دخول بغداد . فلقيه في الطريق ، فردَّه إلى بستان ابن الحَرَوريُّ ، وأقاموا يومهم ؛ فلما كان الليل صاروا إلى دار ابن طاهر ، فوبتَّخه ابن طاهر وأمره بالرُّجوع إلى الياسريَّة لينفذ إلى الأنبار مع مـَن ْ ينفذ إليها من الجند ؛ فصار من ليلته إلى الياسريّـة . ثم أمر بإخراج مال لإعطاء شهر واحد لآل هذا العسكر

(۱) ف: «نببت».

فحمل تسعة آلاف دينار ، وصار كتَّاب ديوان العطاء وديوان العـَرْض إلى الياسرينة لعرض الجند وإعطائهم .

فلما كان يوم الجمعة لسبع خلون من جمادي الآخرة توجَّه خالد بن عمران مُصعيداً إلى قنطرة بهلايا- وهي موضع السِّكُرْ - وخرجت معه نحومن عشرين سفينة ، وركب عبيد الله بن عبد الله وأحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد إلى عسكر الحسين بن إسماعيل بالياسريَّة ، فقرءوا على الحسين والقوَّاد كتاباً كُتُيب به عن المستعين ، يخبرهم فيه بسوء طاعتهم وما ركبوا من العصيان والتخاذل ؛ فقرئ عليهم والعسكر مقيم ، والعُرّاض يعرضونهم ليتعرُّفوا مَّن ْ قُتْمِل ومَن عرق من كل قيادة ، ونودى باللَّمَحاق بعسكرهم ؛ فخرجوا . وأتاً هم كتاب بعض عيونهم بالأنبار يخبر أن القتلي كانت من الأتراك أكثر من مائتين، والجرحى نحواً من أربعمائة ؛ وأن جميع مـَن ْ أسره الأتراك من أهل بغداد الجيشية والفروض من الرّجـّالة مائتانوعشرون إنساناً ، وأنه عدّ رءوس مَن ْ قَتْلِ فُوجِدُهَا سَبَعِينَ رأساً ؛ وكانوا أخذوا جماعة من أهل الأسواق ، فصاحوا لأبى نصر: نحن أهل السوق، فقال: ما بالكم معهم! فقالوا: أكرِ هنا فخرجنا ، شئنا(١) [أو أبينا](٢) فأطلق من كان منهم يشبه السوقة. وأمر بحبس الأسرى في القَـطيعة .

وذُكر عن صاحب بغال السلطان : أن جميع ما ذهب من بغال السلطان مائة وعشرون بغلا .

ورحل الحسين يوم الاثنين لاثنتي عشرة بقيت من جمادي الآخرة ، وكتب إلى خالد بن عمران وهو مقيم على السُّكُسْ ، أن يرحل متقدُّ مَا أمامه ، فامتنع خالد من ذلك ؛ وذكر أنه لا يبرح من موضعه إلا أن يأتيـَه قائد في جُند كثيف فيقيم مكانه ، لأنه يتخوّف أن يأتيمَه الأتراك من خـكمْفه من عسكرهم بناحية قُطْرُ بِتُل . وأمر ابن طاهر بمال ، فحمل إلى (٣) الحسين بن إسماعيل لإعطاء جميع من في عسكره رزق شهر واحد؛ ليُفرَّق فيهم بدممًا ، وأمر أن يخرج معه الكتاب والعُرّاض لأصحابه هنالك ، وقلَّد أمر نفقات (١) كذا في ا ، وفي ط : « تسببا » . (٢) تكلة من ا ، وموضعها بياض في ط .

عسكره وإعطاء الجند من قبل ديوان الخراج الفضل بن مظفر السبعي (١)، وحمل المال مع السَّبْعي إلى معسكر الحسين ، لينفذ معه إذا نفذ .

وقد قيل : إن الحسين ارتحل إلى الأنبار في النصف من ليلة الأربعاء لعشر بِقين من جمادي الآخرة ، فسارَ وتبعه من في عسكره يوم الأربعاء ، ونودي في أصحابه باللحاق به ، فسار حتى نزل ديميًّا ، وأراد أن يعقد على نهر أنق جسراً ليعبرُ عليه ، فمانعه الأتراك (٢) ، فعبر إليهم جماعة من أصحابه من الرجَّالة ، فحار بوهم حتى كشفوهم . وعقد خالد الحسر ، فعبر أصحابه ووجَّه محمد بن عبد الله بكاتبه محمد بن عيسى بشيء شافهه (٣) به ، فيقال : إنه حمل معه أطُّواقاً وأسورة ، وانصرف إلى منزله ، وصار إلى الحسين يوم السبت لمَّان خَـلَـوْن من رجب رجل ، فأخبره أن الأتراك قد ُدلُّوا على عدَّة مواضع في الفُرات، تُخاض إلى عسكره، فأمر بضرب الرجل ماثتي موط، ''ووكل بالمخاوض رجلاً على من قُوَّادِه ، يقال له الحسين بن على بن يحيى الأرمني في مائة راجل ومائة فارس ؛ فطلع أوَّل القوم ، فخرج عليهم وقد أتاه منهم أربعة عشر علميًّا ، فقاتل أصحابه ساعةً ، ووكل بالقنطرة أبا السَّنا ، وأمره أن يمنع مَن انهزم من العُبُور ؛ فأتى الأَثْراك المُحاضَة ، فرأوا الموكَّل بها ، فتركوه واقَّفُنَّا ، وصاروا إلى مخاضة أخرى خـَكْـف الموكـّل فقاتلوهم ، فصبر الحسين بن على وقاتل، فقيل للحسين بن إسهاعيل، فقصد نحوَّه، ولم يصل إليه حتى انهزم، وانهزم خالد بن عمران معه ومـَن معه ، ومنعهم أبو السنا من العبُور على القنطرة ، فرجع الرجَّالة والحراسانية فرَموْا بأنفسهم في الفُرات ، فغرق من لم ُيحسن السباحة ، وعَسَرَ مَن ْ كان يحسن السباحة ، فنجا عُرياناً ، وخرج إلى جزيرة لا يصل منها إلى الشَّطَّ، لماً على الشطِّ من الأتراك، فذكر عن بعض جند الحسين ، أنه قال: بعث الحسين بن على ّ الأرمني إلى الحسين بن إسهاعيل أنَّ الأتراك قد وافوا المخاضَة ، فأتاه الرسول، فقيل : الأمير نائم ، فرجع الرسول فأعلمه ، فرد " آخر ، فقال له الحاجب: الأمير في المحسرَج ، فرجع فأخبره ، فرد

<sup>(</sup>۱) س: « الشيعي». (۲) بعد في ف: «وون معهم».

<sup>(</sup>٣) ف : « يشافهه » . (٤-٤ ) ف : « ووجه لموضع المخاوض » .

رسولا ثالثًا ، فقال: قد خرج من المخرج ونام ؛ فعلت الصيحة فع - بر الأتراك ، فقعد الحسين في زورق أو شبارة ، وانحدر واستأثر قوم من الخراسانية ، ورموا ثيابهم وسلاحهم ، وقعدوا على الشطّ عدراة ، وشد أصحاب أعلام الأتراك حتى ضربوا أعلامهم على مضرب الحسين بن إسهاعيل ، واقتطعوا السوق ، وانحدرت عامة السفن ، فسلمت إلا ما كان موكلاً به منها ، ولحق الأتراك أصحاب الحسين ، فوضعوا فيهم السيف ؛ فقتلوا وأسروا نحواً من مائتين ، وغرق خمَدْق كثير ؛ ووافي الحسين والمنهزمة بغداد تصف الليل ، وافي فلهم وبقيستهم في النهار ؛ وفيهم جرحي كثيرة ؛ فلم يزالوا إلى نصف النهار يتتابعون عبراة مجر حين ، وفي قد من قواد الحسين بن يدوسف البرم وغيره ، وقعة الحسين الثانية مائة ونيتف وسبعون إنسانيا ، والقتلى مائة ، والدواب نحو من ألني وقعة الحسين الثانية مائة ونيتف وسبعون إنسانيا ، والقتلى مائة ، والدواب نحو من ألني دابة ومائتي بغل وأكثر ، وقيمة السلاح والثياب وغير ذلك أكثر من مائة ألف دينار ؛ فقال الهندواني في الحسين بن إسماعيل :

1718/4

يا أَحْزَمَ الناسِ رأياً فى تخلُّفهِ عن القتالِ خَلطْتَ الصفْوَ بالكدَرِ للهَ أَرْيَتَ سُيُوفَ الترك مُصلَتَةً علِمْتَ ما فى سيوفِ الترك من قَدَرِ فَصرْتَ منحجزًا ذُلاً ومَنقَصَةً والنَّجْحُ يذهبُبينَ العجْزِ والضَّجَرِ

1710/4

ولحق بالمعتز في جمادى الآخرة منها من بغداد جماعة من الكتاب وبني هاشم، ومن القواد مُزاحم بنخاقان أرطوج، ومن الكتاب عيسى بن إبراهيم ابن نوح ويعقوب بن إسحاق ونمارى ويعقوب بن صالح بن مرشد ومقلة وابن لابي (۱) مزاحم بن يحيى بنخاقان ومن بني هاشم على ومحمد ابنا الواثق، ومحمد ابن هارون بن عيسى بن جعفر، ومحمد بنسليان من ولد عبد الصمد بن على .

وفيها كانتوقعة بين محمد بن خالد بن يزيد وأحمد المولد وأبوب بن أحمد

<sup>(</sup>١) ف : « وابن أبي مزاحم »

بالسَّكَسَيْر من أرض بنى تغليب، قتل بين الفرية بن جماعة كثيرة ، وانهزم محمد ابن خالد ، وانتهب الآخرون متاعه ، وهدم أيوب دور آل هارون بن معمر ، وقتل من ظفر به من رجالهم .

وفيها كانت لبلكاجور غزوة فتح – فيما ذكر – فيها مطمورة أصاب<sup>(١)</sup> فيها غنيمة كثيرة ، وأسر جماعة من الأعلاج ، وورد بذلك على المستعين كتاب تاريخه يوم الأربعاء لثلاث ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين ومائتين .

وفى يوم السبت لثمان بقين من رجب من هذه السنة كانت وقعة بين محمد ابن رجاء وإسماعيل بن فراشة وبين جُعلان التركيّ بناحيةباد رايا وباكُسايا، فهزم ابن رجاء وابن فراشة جُعلان ،وقتلا من أصحابه جماعة وأسر ا جماعة .

وفى رجب منهاكان في اذكر وقعة بين ديوداد أبى الساج وبين بايكباك ١٦١٦/٣ بناحية جدر عبر ايا، قتل (٢) فيها أبو الساج بايكباك ، وقتل من رجاله جماعة ، وأسر منهم جماعة، وغرق منهم فى النهروان جماعة .

وفى النصف من رجب منها اجتمع من كان ببغداد من بنى هاشم من العباسيين ، فصاروا إلى الجزيرة التى بإزاء دار محمد بن عبدالله ، فصاحوا بالمستعين وتناولوا محمد بن عبد الله بالشتم القبيح ، وقالوا : قد منعنا أرزاقنا ، وتدفع الأموال إلى غيرنا ممن لا يستحقها ، ونحن نموت هزلا وجوعاً ! فإن دفعت إلينا أرزاقنا وإلا قصدنا إلى الأبواب ففتحناها ، وأدخلنا الأتراك ؛ فليس يخالفنا أحد من أهل بغداد . فعبر إليهم الشاه بن ميكال ، فكلتمهم ورفق بهم ، وسألهم أن يعبر معه منهم ثلاثة أنفس ليدخلهم على ابن طاهر ؛ فامتنعوا من ذلك ، وأبوا يعبر معه منهم ثلاثة أنفس ليدخلهم على ابن طاهر ؛ فامتنعوا من ذلك ، وأبوا على عبر معه منهم ثلاثة أنفس ليدخلهم على ابن طاهر ؛ فامتنعوا من ذلك ، وأبوا على عبر معه منهم ثلاثة أنفس ليدخلهم على ابن طاهر ؛ فامتنعوا من ذلك ، وأبوا على عبد الله ، ثم انصرفوا واجتمعوا من غد ذلك اليوم ، فوجة إليهم حمد بن عبد الله ، فأمرهم بحضُور الدار يوم الاثنين ليأمر من يناظرهم ،

<sup>(</sup>۱) ا: «غنم». (۲) ا: «فل».

فصاروا إلى الدّار، فأمر (١) محمد بن داود الطوسى (٢) بمناظرتهم ؛ وبذل لهم رزق شهر واحد؛ وأمرهم (٦) أن يقبضوا ذلك، ولا يكلّفوا الحليفة أكثر من هذا ؛ فأبوا أن يقبضوا رزْق شهر ، وانصرفوا .

# [خروج الحسين بن محمد الطالبيّ وما آل إليه أمره ]

1714/4

وفيها خرج بالكوفة رجل من الطالبيين يقال له الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين بن على بن حسين بن على بن أبى طالب ، فاستخلف بها رجلا منهم يقال له محمد بن جعفر بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن حسن ، ويكنى أبا أحمد ، فوجه إليه المستعين مزاحم بن خاقان أرطوج ؛ وكان العلوى بسواد الكوفة فى ثلمائة رجل من بنى أسد وثلمائة رجل من الحارودية والزيدية وعامتهم صوّافية (٤) ؛ وكان العامل يومئذ بالكوفة أحمد ابن نصر بن مالك الحدراعي ، فقتل العلوى من أصحاب ابن نصر أحد عشر رجلا ، منهم من جند الكوفة أربعة ، وهرب أحمد بن نصر إلى قصر ابن هبيرة ؛ فاجتمع هو وهشام بن أبى دلف ؛ وكان يلى بعض سواد الكوفة – فلما صار مزاحم إلى قرية شاهى كتب إليه فى المقام حتى يوجه إلى العلوى من يرد والى الفيئة والرجوع . فوجه إليه داود بن القاسم الحعفري ، وأمر له بمال ، فتوجه إليه وأبطأ داود وخبر وعلى مزاحم ، فرحف مزاحم إلى الكوفة من قرية شاهى ، فدخلها وقصد العسلوى فهرب ، فوجه في طلبه قائدا ، وكتب بفتحه الكوفة في خريطة وقصد العسلوى فهرب ، فوجه في طلبه قائدا ، وكتب بفتحه الكوفة في خريطة مرسة .

1714/4

وقد ذكر أن أهل الكوفة عندورود مزاحم حملوا العلوى على قتاله ، ووعدوه النسر ، فخرج فى غربى الفُرات ؛ فوجه مزاحم قائداً من قُواده فى الشرق من الفرات ، وأمره أن يمضى حتى يعبر قنطرة الكوفة ثم يرجع ، فضى القائد لذلك، وأمر مزاحم بعض أصحابه الذين بقوا معه أن يعبروا مخاضة الفرات فى

<sup>(</sup>۱) س: « وأمر». (۲) أنف: والطالبي».

<sup>(</sup>٤) ا ، ف : « معرفية »·

<sup>(</sup>٣) ف : « وسألم a .

قرية شاهى ، وأن يتقدّموا حتى يحاربوا أهل الكوفة ويصافّوهم من أمامهم فساروا ومعهم مزاحم، وعَبَرَ الفرات، وخلَّفَ أَثْقَالَهُ ومَن بقى معه من أصحابه؛ فلما رآهم أهل الكوفة ناوشوهم الحرب ، ووافاهم قائد مزاحم ، فقاتلهم من وراثهم ومنزاحم من أمامهم ؛ فأطبقوا عليهم جميعاً فلم يفلت منهم أحد .

وذكر عن ابن الكردية أن مزاحماً قتل من أصحابه قبل دخوله الكوفة للاثة عشر رجلا، وقتل من الزيدية أصحاب الصوف سبعة عشر رجلا، ومن الأعراب ثلثماثة رجل ؛ وأنه لما دخل الكوفة رُ مى بالحجارة فضرب ناحيتى الكوفة بالنار ، وأحرق سبعة أسواق ؛ حتى خرجت النار إلى السبيع ، وهجم على الدار التى فيها العلوى فهرب ؛ ثم أتيى به وقد ترفى المعركة من العلوية رجل (١) وذكر أنه حبس جميع من بالكوفة من العلوية ، وحبس أبناء هاشم ، وكان العلوى فيهم .

وذكر عن أبى إسماعيل العلوى أن مُزاحماً أحرق بالكوفة ألف دار ، وأنه أخذ ابنة الرجل منهم فعنتُفها .

وذكر أنه أخيذ للعلوى جوار ، فيهم امرأة حدرة مضمومة ، فأقامها على باب المسجد ونادى عليها .

وفى النصف من رجب من هذه السنة ، ورد على مزاحم كتاب من المعتز يأمره بالمصير إليه ، ويعده وأصحابه ما يحب ويحبون . فقرأ الكتاب مزاحم على أصحابه ؛ فأجابه الأتراك والفراغنة والمغاربة ، وأبى الشاكرية ذلك ، فمضى فيمن أطاعه منهم وهم زُهاء أربعمائة إنسان . وقد كان أبو نوح تقدّمه إلى سامرً ، فأشار بالكتاب إليه ، وكان مزاحم ينتظر أمر الحسين بن إسهاعيل ؛ فلما انهزم الحسين مضى إلى سامرً ، وقد كان المستعين وجه إلى مزاحم عند فتح الكوفة عشرة آلاف دينار وخمس خلع وسيفا ، ونفذ الرسول إليه ، وألنى الجند الذين كانوا معه فى الطريق ؛ فرد وا جميع ذلك معهم ، وصاروا إلى باب عمد بن عبد الله ، وأعلموه ما فعل مزاحم . وكان فى الجند والشاكرية خليفة

<sup>(</sup>۱) ف: «رجلان»

الحسين بن يزيد الحراني وهشام بن أبى دلف والحارث خليفة أبى الساج ، فأمر ابن طاهر أن يخلع على كل واحد منهم ثلاث خلع .

174./4

وذكر أنهذا العلوى كان قد ظهر بنينوى فى آخر جمادى الآخرة من هذه السنة ؛ فاجتمع إليه جماعة من الأعراب ، وفيهم قوم ممن كان خرج مع يحيى بن عمر فى سنة خمسين ومائتين ، وقد كان قدم إلى تلك الناحية هشام ابن أبى دلف ، فواقعهم العلوى فى جماعة نحو من خمسين رجلا ، فهزمه وقتل عدة من أصحابه ، وأسر عشرين رجلا وغلاماً ، وهرب العلوى إلى الكوفة ؛ فاختفى بها، ثم ظهر بعد ذلك . وحمل الأسرى والرءوس إلى بغداد ، فعرف خمسة نفر ممن كان مع أصحاب أبى الحسين يحيى بن عمر ؛ فأطلقوا . فغرف خمسة نفر ممن كان مع أصحاب أبى الحسين يحيى بن عمر ؛ فأطلقوا . وأمر محمد بن عبد الله أن يضرب كل واحد ممن أطلق وعاد خمسائة سوط ، فضربوا فى آخر يوم من جمادى الآخرة .

وذُكر أن كتب أبى الساج لمنا وردت بماكان من إيقاعه ببايكباك ؛ وذلك لاثنتى عشرة بقيت من رجب من هذه السنة ، وجنه إليه بعشرة آلاف دينار معونة له ، وبخلعة فيها خمسة أثواب وسيف .

وفيها كانت وقعة في ذكر بن منكجور بن خيدر<sup>(١)</sup> وبين جماعة <sup>(٢)</sup> من الأثراك بباب المدائن هزمهم فيها مـنــُكــَجور ، وقتل منهم جماعة .

وفيها كانت لبلكاجور صائفة ، فتح فيها فتوحُّا فيما ذكر .

1771/4

وفيها كانت وقعة بين يحيى بن هرثمة وأبى الحسين بن قريش ، قُــُتـِل من الفريقين جماعة ، ثم انهزم أبو الحسين بن قريش .

وفى يوم الحميس لاثنتى عشرة ليلة خلت من شعبان كانت بباب بَغواريا وقعة بين الأتراك وأصحاب ابن طاهر ؛ وكان السبب فى ذلك أن الموكّل كان بباب بغواريا إبراهيم بن محمد بن حاتم والقائد المعروف بالنساوى فى نحو من

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط « حمدروس » من غير نقط .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ١ ، وفي ط : « بجماعة » .

ثلثمائة فارس وراجل ، فجاءت الأتراك والمغاربة في جَمَعْ كثير ، فنقبوا السور في موضعين ، فدخلوا منهما ،فقاتلهم النساويّ فهزموه ، ووافو ا باب الأنبار ، وعليه إبراهيم بن مصعب وابن أبي خالد وابن أسد بن داود سياه، وهم لا يعلمون بدخولهم باب بغواريا ، فقاتلهم قتالا شديداً ، فقتل من الفريقين جماعة . ثم إنَّ مَـٰن ْ كَانَ عَلَى بَابِ الْأَنْبَارِ مَن أَهُلَ بَعْدَادَ انْهَزَمُوا لَا يُلُوونَ عَلَى شَيء ، فضرب الأتراك والمغاربة باب الأنبار بالنار فاحترق ، وأحرقوا ما كان على باب الأنبار من المجانيق والعرّ ادات، ودخلوا بغداد حتى صاروا إلى باب الحديد ومقابر الرِّهينة ومن ناحية الشارع إلى موضع أصحاب الدواليب، فأحرقوا ماهنالك وأحرقوا كلّ ما قرب من ذلك من أمامهم وورائهم،ونصبوا أعلامهم على الحوانيت التي تقرب من ذلك الموضع ، وانهزم الناس ؛ حتى لم يقف بين أيديهم أحد ؛ وكان ذلك مع صلاة الغَـداة ، فوجـّه ابن طاهر إلى القوّاد ، ثم ركب في السلاح فوقف على باب درب صالح المسكين ، ووافاه القوّاد ، فوجَّههم إلى باب الأنبار وباب بغواريا وجميع الأبواب التي في الجانب الغربيُّ ، وشحنها بالرجال ، وركب بنُغا ووصيف، فتوجَّه بنُغا في أصحابه وولده إلى باببغواريا ، وصار الشاه بن ميكال والعباس بن قارن والحسين بن إسهاعيل إلى باب الأنبار والغوغاء ، فالتقوا والأتراك في داخل الباب ، فبادرهم العباس بن قارن (١) ، فقتـِل – فيما ذكر ـ في مقام واحد جماعة من الأتراك ، ووجَّه برءوسهم إلى باب ابن طاهر ، وكاثرهم الناس على هذه الأبواب ، فدفعوهم حتى أخرجوهم بعد أن قُـتْـيل منهم جماعة ؛ وكان بُغا الشرابيُّ خرج إلى باب بغواريا في جمع كثير ، فوافاهم وهم غارُّون ، فقتل منهم جماعة كثيرة ، وهرب الباقون، فخرجوا من الباب؛ فلم يزل بُغَا يحاربهم إلى العصر ؛ ثم انهزموا وانصرفوا ، ووكمَّل بالباب مـَن° يَحْفَظُهُ ، وانصرف إلى باب الأنبار ، ووجَّه في حمل الجصَّ والآجرَّ ، وأمر

وفى هذا اليوم أيضًا كانت حرب شديدة بباب الشهاسية ، قُـتــلِ من الفريقين — فيما ذكر — جماعة كثيرة ، وجـُرح آخرون ؛ وكان الذي قاتل الأتراك ١٦٢٣/٣ في هذا اليوم — فيما ذكر — يوسف بن يعقوب قوصرة .

<sup>(</sup>١) ط: «خازن » صوابه من ا ، وانظر الفهرس .

وفيها أمر محمد بن عبد الله المظفر بن سيسل أن يعسكر بالياسرية ، ففعل ذلك ، ثم انتقل إلى الكُناسة إلى أن وافاه بالفردل بن إيزنكجيك (۱) الأشروسي ، فأمر له بفرض ، وضم إليه رجالا من الشاكرية وغيرهم ، وأمر أن يضام المظفر ويعسكر بالكُناسة ، ويكون أمرهما واحداً ، ويضبط تلك الناحية ، فأقاما هنالك حيناً ، ثم أمر بالفردل المظفر بالمضي ، ليعرف خبر الأتراك ليدبتر في أمرهم بما يراه ، فامتنع من ذلك المظفر ، وزعم أن الأمير لم يأمره بشيء مما سأله ، وكتب كل واحد منهما يشكو صاحبة ، وكتب المظفر يستعنى من المقام بالكُناسة ، ويزعم أنه ليس بصاحب حرب ، فأعفيي ، وأمر بالانصراف وازوم البيت ، وقلد أمر ذلك العسكر ومن فيه من الجند النائبة والأثبات بالفردل ، وضم إليه أثبات المظفر وأفرد بالناحية .

وفى شهر رمضان من هذه السنة التي هشام بن أبى دلف والعلوى الحارج بنينسوى ، ومعه رجل من بنى أسد، فاقتتلوا فقيتل من أصحاب العلوى – فيما ذكر – نحو من أربعين رجلا، ثم افترقا، فدخل العلوى الكوفة فبايع أهلها المعتز، ودخل هشام بن أبى دُلف بغداد .

1772/4

وفى شهر رمضان من هذه السنة كانت بين أبى الساج والأتراك وقعة بناحية جَرَّجَرَايا، هزمهم فيها أبو الساج، وقتل منهم جماعة كثيرة، وأسر منهم جماعة أخر.

#### [ ذكر خبرقتل بالفردل ]

ولليلة بقيت من شهر رمضان منها قبتيل بالفردل ؛ وكان سبب قتله أن أبا نصر بن بغا لما غلب على الأنبار وما قرب منها ، وهزم جيوش ابن طاهر من تلك الناحية وأجلاهم عنها ، بث خيله ورجاله فى أطراف بغداد من الجانب الغربي ، وصار إلى قصر ابن هبيرة ، وبها بحونة بن قيس من قبل ابن طاهر ، فهرب منه من غير قتال (٢) جرى بينه وبينه ، ثم صار أبو نصر إلى نهر صَر صَر مَن

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : اذ ابن مكحو نععل .

<sup>(</sup>٢) س : « عن غير قتال » .

واتصل بابن طاهر خبرُه وخبر الوقعة التي كانت بين أبي الساج والأتراك بجرجَرايا وخذلانَ مـَن ْ معه من الفروض إياه عند احمرار البأس .فندبَ بالفردلَ إلى اللحاق بأبي الساج والمسير بمـَن معه إليه ، فسار بالفردل فيمـَن معه غداة َ يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان ، فسار يومَـه وصبتّح المدائن ، فوافاها مع موافاة الأتراك ومـَن ° هو مضموم إليهم من غيرهم ، وبالمدائن (١ رجال ابن طاهر وقوّاده أن فقاتلهم الأتراك، فانهزموا. ولحق مـَن فيها من القواد بأبي الساج، وقاتل بالفردل قتالا شديداً ؛ ولما رأى انهزام مـَن " هنالك من أصحاب ابن طاهر مضي متوجِّهًا نحو أبي الساج بمن معه فأدرك فقتل.

1770/4

وذكر عن ابن القواريري \_ وكان أحد القوّاد - قال : كنتُ وأبو الحسين ابن هشام موكتَّلين بباب بغداد ومنكجور منفرد بباب ساباط ،وكان بقرب بابه تُلْمُه في سور (٢) المدائن ، فسألت منكجور أن يسدّ ها فأبي ، فدخل الأتراك منها ، وتفرَّق أصحابه . قال : وبقيت في نحو من عشرة أنفس ، ووافي بالفردل هو وأصحابه ، فقال : أنا الأمير ، أنا فارس ومعى فرسان، نمضى على الشطّ، وتكون الرجَّالة على السفن ، فدافع ساعة ثم مضى لوجهه وعسكرُه فى السفن على حالهم يريد أبا الساج، أو تلك الناحية، وأقمتُ بعده ساعة تامة ، وتحتى أشقـر عليه حلية ، فصرت إلى نهر فعثر بي، فسقطت عنه؛ وقصدوني يقولون : صاحب الأشقر ! فخرجت من النهر راجلا قد طرحت عنى السلاح ،

وغضب ابن طاهر على ابن القواريريّ وأصحابه ، وأمرهم بلزوم منازلهم، وغرق بالفردل .

ولأربع خلون من شوّال من هذه السنة ، جمع - فيما ذكر - محمد بن عبد الله بن طاهر جميعَ قوّاده الموكلين بأبواب بغداد وغيرهم ؛ فشاورهم جميعاً في الأمور ، وأعلمهم ما ورد عليهم من الهزائم ؛ فكلُّ أجاب بما أحبُّ من بذل النفس والدم والأموال، فجزاهم خيراً وأدخلهم إلى المستعين، وأعلمه ما ناظرهم

<sup>(</sup> ۱–۱ ) ف 🕏 « من تواد ابن طاهر وأصحابه جماعة » .

<sup>(</sup>٢) س : « من سور» .

فيه وما رد وا عليه من الجواب ، فقال لهم المستعين : والله يا معشر القواد ، ائن قاتلت عن نفسى وسلطانى ما أقاتل إلا عن دولتكم وعامتكم ، وأن يرد الله إليكم (١) أموركم قبل مجىء الأتراك وأشباههم ؛ فقد يجب عليكم المناصحة والجهد فى قتال هؤلاء الفسقة ؛ فرد وا أحسن مرد " ، وجزاهم الحير ، وأمرهم بالانصراف إلى مراكزهم فانصرفوا .

## [ ذكر خبر هزيمة الأتراك ببغداد]

وفى يوم الاثنين لأيام خلسَتْ من ذى القعدة من هذه السنة كانت وقعة عظيمة لأهل بغداد ، هزموا فيها الأتراك ، وانتهبوا عسكرهم ؛ وكان سبب ذلك أن الأبواب كلُّها من الجانبين فُتيحت ونُصبت المجانيق والعرّادات في الأبواب كلها والشَّبارات في د ِجُلَّة ، وخرج منها الجند كلُّهم ، وخرج ابن طاهر وبـُغا ووصيف حين تزاحف الفريقان ، واشتدَّت الحرب إلى باب القطيعة ، ثم عبروا إلى باب الشَّماسية ، وقعد ابن طاهر في قُبُـة ضربت له ، وأقبلت الرُّماة من بغداد بالناوكيَّة في الزواريق؛ ربما انتظم السهم الواحد عدَّة منهم فقتلهم ، فهزِمت الأتراك ، وتبعهم أهل بغداد حتى صاروا إلى عسكرهم ، وانتهبوا سوقهم (٢) هنالك ، وضربوا زورقاً لهم كان يقال له الحديدي ، كان آفةً على أهل بغداد بالنار ، وغرق من فيه ، وأخذوا لهم شبّارتين ؛ وهرب الأتراك على وجوههم لا يلوون على شيء ، وجعل وصيف وبغا يقولان كلما جيءَ برأس : ذهب والله الموالى . واتَّبعهم أهلُ بغداد إلى الرُّوذَ بَار ، ووقف أبو أحمد بن المتوكل يرد الموالى ، ويخبرهم أنهم إن لم يكرُّوا لم يبق لهم بقيَّة ؛ وأن القوم يتبعونهم إلى سامُرًا . فتراجعوا ، وثاب بعضهم ، وأقبلت العامة تحزّ رءوس ممّن قتل ؛ وجعل محمد بن عبد الله يطوّ ق كلّ ممّن جاء برأس ويصله ، حتى كثر ذلك ، وبدت الكراهة فى وجوه من مع بُـغا ووصيف من الأتراك والموالى ؛ ثم ارتفعت غَـبرة من ريح جنوب، وارتفع الدخان مما احترق،

<sup>(</sup>۱) ف: «عليكم».

<sup>(</sup>۲) س : «سيوفهم » .

وأقبلت أعلام الحسن بن الأفشين مع أعلام الأتراك يقد مها علم "أحمر ،قد استلبه غلام لشاهك ، فنسى أن ينكُّسه ؛ فلما رأى الناس ُ العلُّم الْأحمر ومـَن ْ خلفه، توهموا أن الأتراك قد رجعوا عليهم وانهزموا؛ وأراد بعض ُ مـَن ْ وقف أن يقتل غلام شاهك ، ففهمه، فنكس العلم، والناسقد ازدحموا منهزمين ؟ وتراجع الأتراك إلى معسكرهم ولم يعلموا بهزيمة أهل بغداد ، فتحمَّلُ وا عليهم ؟ فانصرف الفريقان بعضهم عن بعض .

## [ خبر وقعة أبى السلاسل مع المغاربة ]

وفيها كانت وقعة لأبى السلاسل وكيل وصيف بناحية الجبل مع المغاربة، وكان سبب ذلك ــ فيما ذكر ــ أنّ رجلاً من المغاربة يقال له نصر سَلَهِب ، صار بجماعة من المغاربة إلى عمل بعض ما إلى أبي الساج من الأرض ، وانتهب هو وأصحابه ما هنالك من القُهُوَى ؛ فكتب أبو السلاسل إلى أبى الساج يعلمه ذلك ، فوجَّه أبو الساج إليه – فيما ذكر – بنحو من مائة نفس بين فارس وراجل ؛ فلمنّا صاروا إليه كبس أولئك المغاربة، فقتل منهم تسعة، وأسر عشرين، وأفلت نصر سهلب سارياً .

# [ ذكر خبر وقوع الصلح بين الموالى وابن طاهر]

ووضعت الحربُ أوزارها بعد هذه ااوقعة بين الموالى وابن طاهر ؛ فلم يعودوا لها ، وكان السبب في ذلك ــ فيما ذكر ــ أن ابن الطاهر قدكان كاتب المعتز " قبل ذلك في الصلح ؛ فلما كانت هذه الوقعة أنْكررَتْ عليه ؛ فكتب إليه ؛ فذكر أنه لا يعود بعدها لشيء يكرهه ؛ ثم أغلقت بعد ذلك على أهل بغداد أبوابها ؛ فاشتد عليهم الحصار ، فصاحوا في أوَّل ذي القعدة من هذه السنة في يوم الجمعة: الجوع ! ومضوا إلى الجزيرة التي هي تلقاء دار ابن طاهر ؛ فأرسل إليهم ابن طاهر : وجُّمهوا إلى منكم خمسة مشايخ ، فوجَّمهُوا بهم، فأدخيلوا عليه ؛ فقال لهم : إنَّ من الأمور أموراً لا يعلم بها العامَّة ؛ وأنا عليل ، ولعلى

1789/4

أعطى (١) الجند أرزاقهم ثم أخرج بهم إلى عدو كم . فطابت أنفسهم ، وخرجوا عن غير شيء ، وعادت العامة والتسجار بعد للى الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر ؛ فصاحوا وشكوا ما هم فيه من غلاء السعر (١) ، فبعث إليهم فسكستهم ؛ ووعدهم ومنساهم . وأرسل ابن طاهر الى المعتز فى الصلح. واضطرب أمر أهل بغداد ، فوافى بغداد للنصف من ذى القعدة من هذه السنة حماد بن إسحاق ابن حماد بن زيد ، ووجه مكانه أبو سعيد الأنصاري إلى عسكر أبى أحمد رهينة ، فلتى حماد بن إسحاق ابن طاهر ، فخلا به فلم يتُذكر ما جرى بينهما. ثم انصرف حماد إلى عسكر أبى أحمد ، ورجع أبو سعيد الأنصاري ، ثم رجع حماد إلى ابن طاهر ، فجرت بين ابن طاهر وبين أبى أحمد رسائل مع حسماد.

ولتسع بقين من ذى القعدة خرج أحمد بن إسرائيل إلى عسمكر أبى أحمد مع حماد وأحمد بن إسحاق وكيل عبيد الله بن يحيى بإذن ابن طاهر لمناظرة أبى أحمد فى الصلح .

ولسبع بقين من ذى القعدة أمرابن طاهر بإطلاق جميع من فى الحبوس من كان حبس بسبب ما كان بينه وبين أبى أحمد من الحروب ومعاونته إياه عليه فأطلقه . ومن غد هذا اليوم اجتمع قوم من رجالة الحند وكثير من العامة ، فطلب الحند أرزاقهم ، وشكت العامة سوء الحال التي هم بها من الضيق وغلاء السعر وشدة الحصار ، وقالوا : إما خرجت فقاتلت ؛ وإما تركتانا ؛ فوعدهم أيضاً الحروج أو فتح الباب للصلح ، ومناهم . فانصرفوا .

174./4

فلما كان بعد ذلك، وذلك لحمس بقين من ذى القعدة شَيحَن السجون والجسر وباب داره والجزيرة بالجند والرجال، فحضر الجزيرة بَشَرَّ كثير، فطردوا مَن كان ابن طاهر صيرهم فيها، ثم صاروا إلى الجسر من الجانب الشرق، ففتحوا سجن النساء، وأخرجوا مَن فيه، ومنعهم على بن جهشيار ومَن معه (٣) من الطبسريَّة من سجن الرجال، ومانعهم أبو مالك الموكل بالجسر (٤) الشرق، فشجره وجرحوا (٥) دابتين المصحابه ؛ فلخل داره وخلاهم، فانتهبوا ما في

<sup>(</sup>١) س: « ولعل أن أعطى » . (٢) ف: « الأسمار» . (٣) ف: « معهم » .

<sup>(</sup>٤) ف: «بالحبس». (٥) س، ف: «وأخرجوا».

مجلسه ، وشد عليهم الطبرية فنحوهم حتى أخرجوهم من الأبواب ، وأغلقوها دونهم ، وخرج منهم جماعة ، ثم عبر إليهم محمد بن أبى عون ، فضمين للجند رزق أربعة أشهر ؛ فانصرفوا على ذلك ، وأمر ابن طاهر بإعطاء أصحاب ابن جهشيار أرزاقهم لشهرين من يومهم فأعطُوا .

[ ذكر بدء عزم ابن طاهر على خلع المستعين والبيعة للمعتز]

ووجته أبو أحمد خمس سفائن من دقيق وحنطة وشعير وقَتَ وَبَن إلى ابن طاهر فى هذه الأيام، فوصلت إليه . ولما كان يوم الحميس لأربع خلون من ذى الحجتة علم الناس ما عليه ابن طاهر من خَلَّعه المستعين وبيعته للمعتزّ، ووجته ابن طاهر قدُوّاده إلى أبى أحمد حتى بايعوه للمعتزّ، فخلع على كل واحد منهم أربع خلع، وظنت العامة أن الصلح جرى بإذن الحليفة المستعين ، وأن المعتزّ ولى عهده .

[ خروج العامة ونصرة المستعين على ابن طاهر]

ولما كان يوم الأربعاء خرج رشيد بن كاوس — وكان موكلا بباب السلامة — مع قائد يقال له نهشل بن صخر بن خزيمة بن خازم وعبد الله بن محمود ، ووجه إلى الأتراك بأنه على المصير إليهم ليكون معهم ، فوافاه من الأتراك زُهاء ألف فارس ؛ فخرج إليهم على سبيل التسليم عليهم ؛ على أن الصلح قد وقع ، فسلم عليهم ، وعانق من عرف منهم ، وأخذوا بلجام دابته ، ومضوا به وبابنه في أثره ؛ فلما كان يوم الاثنين صار رُشيد إلى باب الشهاسية فكلم الناس ، وقال : إن أمير المؤمنين وأبا جعفر يقرئان عليكم السلام ، ويقولان فكم : من دخل في طاعتنا قربناه ووصلناه ، ومن آثر غير ذلك فهو أعلم ؛ فشتمه العامة . ثم طاف على جميع أبواب الشرقية بمثل ذلك ، وهو يكشم في كل باب ، ويشتم المعتز . فلما فعلى رشيد ذلك علمت العامة ما عليه ابن طاهر ، فضت إلى الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر ؛ فصاحوا به وشتموه أقبح شم ، ما فعلوا ، وسألم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستعين ، ثم مضى إلى الحظيرة على ما فعلوا ، وسألم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستعين ، ثم مضى إلى الحظيرة على ما فعلوا ، وسألم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستعين ، ثم مضى إلى الحظيرة على ما فعلوا ، وسألم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستعين ، ثم مضى إلى الحظيرة على ما فعلوا ، وسألم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستعين ، ثم مضى إلى الحظيرة على ما فعلوا ، وسألم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستعين ، ثم مضى إلى الحظيرة المهم راغب المهم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستعين ، ثم مضى إلى الحفيرة المهم المهم الزيادة فيا هم فيه من نصرة المستعين ، ثم مضى إلى المؤيرة المهم المهم المؤيرة المهم المؤيرة المهم المؤيرة المهم المؤيرة المؤيرة المهم المؤيرة المهم المؤيرة الم

التى فيها الجيش ، فستضى بهم وجماعة أخسر غيرهم وهم زُهاء ثلثماثة فى السلاح، فصاروا إلى باب ابن طاهر ، فكشفوا من عليه ورد ُوهم ، فلم يبرحوا يقاتلونهم ؛ حتى صاروا إلى دهليز الدّار ، وأرادوا إحراق الباب الداخل فلم يجدوا ناراً ، وقد كانوا باتوا بالجزيرة الليل كله يشتمونه ويتناولونه بالقبيح .

1747/4

وذكر عن ابن شجاع البلخي أنه قال: كنتُ عند الأمير وهو يحد أنى ويسمع ما يُقذف به من كل إنسان ؛ حتى ذكروا اسم أمّه ، فضحك وقال: يا أبا عبد الله ، ما أدرى (١) كيف عرفوا اسم أى ! ولقد كان كثير من جوارى أبى العباس عبد الله بن طاهر لا يعرفون اسمها ، فقلت له : أيها الأمير ، ما رأيت أوسع من حلمك ، فقال لى : يا أبا عبد الله ، ما رأيتُ أوفتَ من الصبر عليهم ؛ ولا بد من ذلك . فلما أصبحوا وافوا الباب ، فصاحوا ؛ فصار ابن طاهر إلى المستعين يسأله أن يطلع إليهم ويسكتنهم ويعلمهم ما هوعليه أبن طاهر إلى المستعين يسأله أن يطلع إليهم ويسكتنهم ويعلمهم ما هوعليه لم ؛ فأشرف عليهم من أعلى الباب وعليه البُر دة والطويلة ، وابن طاهر إلى جانبه ؛ فحلف لم بالله ما أتهمه ؛ وإنى انى عافية ما على منه بأس ؛ وإنه لم يخلع ، ووعدهم أنه يخرج في غديوم الجمعة ليصلي بهم ، ويظهر لم . فانصرف عامتهم بعد قتلى وقعت .

و لما كان يوم الجمعة بكر الناس بالصياح يطلبون المستعين ، وانتهب وادواب على بن جهشيار – وكانت في الجراب ، على باب الجسر الشرق – وانتهب جميع ما كان في منزله وهرب ؛ وما زال الناس وقوفاً على ما هم عليه إلى ارتفاع النهار ، فوافي وصيف و بعنه أولادهما ومواليهما و قدوادهما وأخوال المستعين ؛ فصار الناس جميعاً إلى الباب ، فلخل وصيف و بعنا في خاصتهما ، ودحل أخوال المستعين معهم إلى الدهليز ، ووقفوا على دوابتهم ، وأعلم (٢) ابن طاهر بمكان الأخوال ؛ فأذ ن لهم بالنزول فأبوا ، وقالوا : ليس هذا يوم نزولنا عن ظهور دوابنا حتى نعلم (٣) نحن والعامة ما نحن عليه ؛ ولم تزل الرسل تختلف إليهم ، وهم يأبون ، نعلم (٣)

<sup>(</sup>١) ف: «ما أعرف».

<sup>(</sup> Y ) ف : « وعلم » .

<sup>(</sup>٣) ف: « إلا بعد أن نعرف » .

فخرج إليهم محمد بن عبد الله نفسه ، فسألهم النزول والدخول إلى المستعين ، فأعلموه أن العامة قد ضجيت مما بلغها وصح عندها ما أنت عليه من خلمُ المستعين والبِّيمْعة للمعتزُّ، وتوجيهك القوَّادبعد القواد للبيعة للمعتزُّ، وإرادتك التهويل ليصير الأمر إليه و إدخاله الأتراك والمغاربة بغداد ، فيحكموا فيهم بحكمهم فيمن ظهر وا عليه من أهل المدائن والقررى، واستراب بك أهل بغداد، واتهمه وك على خليفتهم وأموالهم وأولادهم وأنفسهم ؛ وسألوا إخراج الخليفة إليهم ليروه ويكذُّ بوا ما بلغهم عنه فلما تبين محمد بن عبدالله صحَّة َ قولهم، ونظر إلى كثرة اجتماع الناس وضجيجهم سأل المستعين الحروج إليهم؛ فخرج إلى دار العامة التي كان يدخلها جميع الناس، فنرصب له فيها كرسي ، وأدخل إليه جماعة من الناس فنظرُوا إليه، ثمخرجوا إلى من وراءهم؛ فأعلموهم صحّة أمره ، فلم يقنعوا بذلك؛ فلما تبيَّن له أنهم لايسكنون دون أن يخرج إليهم\_وقدكان عرف كثرة الناس ــ آمرَ بإغلاق الباب الحديد الخارج فأغيلق، وصار المستعين وأخواله ومحمد بن موسى المنجتم ومحمد بن عبد الله إلى الدرجة التي تُـفضي إلى سطوح دار العامة وخزائن السلاح ، ثم نصب لهم سلاليم على سطح<sup>(۱)</sup> المجلس الذي يجلس فيه محمد بن عبد الله والفتح بن سهل ، فأشرف المستعين على الناس وعليه سَواد ، وفوق السواد برُرْدة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعه القضيب ؛ فكلَّم الناس وناشدَ هم ، وسألهم بحقَّ صاحب البردة إلاَّ انْصرفوا ؛ فإنه في أمنْ وسلامة ، وإنه لا بأس عليه من محمد بن عبد الله ، فسألوه الرُّكوب معهم والخروج من دار محمد بن عبد الله لأنهم لا يأمنونه عليه ، فأعلمهم أنه على النقلة منها إلى دار عمته أم "حبيب ابنة الرشيد ؛ بعد أن يصلح له ما ينبغي أن يسكن فيه ، و بعد أن يحوَّل أمواله وخزائنه وسلاحه وفرشه وجميع ما له فى دار محمد بن عبد الله ؛ فانصرف أكثرُ الناس (٢) ، وسكن أهل بغداد .

ولما فعل أهل بغداد ما فعلوا من اجتماعهم على ابن طاهر مرّة بعد مرّة وإسماعهم إياه المكروه ، تقدّم إلى أصحاب المعاون ببغداد بتسخير ما قــَدرُوا

<sup>(</sup>۱) س: « سطوح ».

<sup>(</sup>٢) بعدها في ف : «عند ذلك».

عليه من الإبل والبغال والحمير (١) لينتقل عنها .

وذكروا أنه أراد أن يقصد المدائن ، واجتمع على بابه جماعة من مشايخ الحربية والأرباض جميعاً ؛ يعتذرون إليه ، ويسألونه الصَّفْح عَمَاكان منهم ، ويذكرون أن الذي فعل ذلك الغوغاء والسُّفهاء لسوء الحال التي كانوا بها والفاقة التي نالتهم ، فرد عليهم — فيا ذكر — مرداً جميلا ، وقال لهم قولا حسناً ، وأثنى عليهم ، وصفح عمّاكان منهم ، وتقد م إليهم بالتقد م إلى شبابهم وسفهائهم في الأخد على أيديهم ، وأجابهم إلى ترك النقلة ، وكتب إلى أصحاب المعاون بترك السخرة (٢٠) .

1786/4

# [ ذكر خبر انتقال المستعين إلى دار رزق الحادم بالرصافة ]

ولأيام خَلَوْن من ذى الحجة انتقل المستعين من دار محمد بن عبد الله ، وركب منها ، فصار إلى دار رزق الحادم فى الرُّصافة ، ومر بدار على بن المعتصم ، فخرج إليه على ، فسأله النزول عنده ؛ فأمره بالر كوب ، فلما صار إلى دار رزق الحادم نزلها ، فوصل إليها – فيا ذكر – مساء ، فأمر للفرسان من الجند حين صار إليها بعشرة دنانير اكل فارس (٣) منهم ، وبخمسة دنانير لكل راجل . وركب بركوب المستعين ابن طاهر ، وبيده الحربة يسير بها بين يديه ، والقواد خلفه ، وأقام – فيا ذكر – مع المستعين ليلة انتقل إلى دار رزق محمد بن عبد الله إلى ثلث الليل ؛ ثم انصرف ، وبات عنده وصيف وبنها حتى السَّحرَ ، ثم انصرف إلى منازلهما .

1787/4

ولما كان صبيحة الليلة التي انتقل المستعين فيها من دارابن طاهر اجتمع الناس في الرُّصافة ، وأمير القوّاد وبنُوهاشم بالمصير إلى ابن طاهر والسلام (١٠) عليه ، وأن يسيرُوا معه إذا ركب إلى الرّصافة . فصاروا إليه ؛ فلما كان الضحى الأكبر من ذلك اليوم ، ركب ابن طاهر وجميع قوّاده في تعبئة

<sup>(</sup>١) . ف : « الحمر» . (٢) س ، : « السخر» .

<sup>(</sup>٣) ا : « رجل » . ( ٤ ) ا، ن : « التسليم » .

وحوله ناشبة رجاً لة ؛ فلما خرج من داره وقد فلناس ، فعاتبهم وحلف أنه ما أضمر لأمير المؤمنين أعزة الله ولا لولى له ولا لأحد من الناس سوءاً ، وأنه ما يريد إلا إصلاح أحوالهم ، وما تدوم به النعمة عليهم ، وأنهم قد توهد ما عليه ما لا يعرفه ، حتى أبكى الناس . فدعا له مدن حضر ، وعبر الحسر ، وصار إلى المستعين ، و بعث فأحضر جيرانه و وجوه أهل الأرباض من الجانب الغربي ، فخاطبهم بكلام عاتبهم فيه ، واعتذر إليهم مما بلغهم ، و وجد وصيف و بنعا مدن طاف على أبواب بغداد ، و وكلاصالح بن وصيف بباب الشهاسية . وذ كر أن المستعين كان كارها لنقله عن دار محمد ؛ ولكنه انتقل عنها من أجل أن الناس ركبوا الزواريق بالنقاطين ليضر بوا روشن ابن طاهر عليها من أجل أن الناس ركبوا الزواريق بالنقاطين ليضر بوا روشن ابن طاهر بالنار لما صعب عليها فتح بابه يوم الجمعة .

وذكر أن قوماً منهم كنجور ، وقفوا بباب الشّهاسيّة من قربَل أبى أحمد ، فطلبوا ابن طاهر ليكلموه ، فكتب إلى وصيف يعلمه خبر القوم ، ويسأله أن يعلم المستعين ذلك ليأمر فيه بما يرى ؛ فرد المستعين الأمر فى ذلك إليه ؛ وأن التدبير فى جميع ذلك مردود إليه ، فيتقد م فى ذلك بما رأى .

وذُ كبر أن على بن يحيى بن أبى منصور المنجم كاتم محمد بن عبد الله فى ذلك بكلام غليظ ، فوثب عليه محمد بن أبى عون فأسمعه وتناوله .

وذُكِر عن سعيد بن حُميد أن أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد وعبيد الله بن يحيى خَمَلَوُ ابابن طاهر ؛ فما زالوا يفتلونه فى الذرُوة والغارب، ويشير ون عليه بالصلح (١) ، وأنه ر بماكان عنده قو مفأجر وا الكلام فى خلاف الصلح ، فيكشر (٢) فى وجوههم ، ويعرض عنهم ؛ فإذا حضر هؤلاء الثلاثة أقبل عليهم وحادثهم وشاورهم .

وذكر عن بعضهم أنه قال : قلت لسعيد بن حميد يوماً : ما ينبغى إلا أن يكون قدكان انطوى على المداهنة فى أوّل أمره ؛ قال : وددت أنه كان كذلك ؛ لا والله ما هو إلا أن هـُزم أصحابه من المدائن والأنبار حتى

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط: « في الصلح » . (٢) كذا في ا ، وفي ط « فنكس » .

كاتب القوم ، وأجابهم بعد أن كان قد جادًّ هم .

وحد أنى أحمد بن يحيى النحوى \_ وكان يؤد ب ولد ابن طاهر \_ أن محمد بن عبد الله لم يزل جاد الى ند أله المستعين حتى أحفظه عبيد الله بن يحيى ابن خاقان ، فقال له : أطال الله بقاءك ! إن هذا الذى تنصره وتجد فى أمره من أشد الناس نفاقاً ، وأخبتهم ديناً ؛ والله لقد أمر وصيفاً و بغا بقتلك ، فاستعظما ذلك ولم يفعلاه ، وإن كنت شاكاً فيا وصفت من أمره ، فسل تأخبره ؛ وإن مين ظاهر نفاقه أنه كان وهو بسامر الا يجهر فى صلاته ببسم الله الرحمن الرحم ؛ فلما صار إلى ما قبلك ، جهر بها مراءاة لك ؛ وتبرك نصرة وليك (١) وصهرك وتربيتك ؛ ونحو ذلك من كلام كلتمه به ؛ فقال محمد بن عبد الله : أخزى الله هذا ، لا يصلح لدين ولا دنيا ، قال : وكان أول من تقد م على صرف محمد بن عبد الله عن الجيد فى أمر المستعين عبيد الله بن يحيى فى هذا المجلس ، ثم ظاهر عبيد الله بن يحيى على ذلك أحمد بن إسرائيل يحيى فى هذا المجلس ، ثم ظاهر عبيد الله بن يحيى على ذلك أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد ؛ فلم يزالوا به حتى صرفوه عمّا كان عليه من الرّأى فى نصرة المستعين .

1741/4

\* \* \* \*

وفى يوم الأضحى من هذه السنة صلى بالناس المستعين صلاة الأضحى فى الجزيرة التى بحذاء دار ابن طاهر ، وركب وبين يديه عبيد الله بن عبد الله ، معه الحربة التى لسليان ، وبيد الحسين بن إسهاعيل حربة السلطان ، وبعا ووصيف يكنفانه ؛ ولم يركب محمد بن عبد الله بن طاهر ، وصلى عبد الله ابن إسحاق فى الرصافة .

1749/4

## [ذكر بدء المفاوضة في أمر خلع المستعين]

وفى يوم الحميس ركب محمد بن عبد الله إلى المستعين ، وحضره عدة من الفقهاء والقضاة ، فذ كر أنه قال للمستعين : قد كنت فارقتنى على أن

<sup>(</sup>١) س : « لوليك » .

تنفّذ فى كل ما أعزم عليه؛ ولك عندى بخطّك رقعة بذلك ؛ فقال المستعين : أحضر الرُّقعة . فأحضرها ؛ فإذا فيها ذكر الصلح ؛ وليس فيها ذكر الحلم ، فقال : نعم ، أنفذ الصلح ، فقام الخلنجي فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنه يسألك أن تخلع قميصاً قَمَّصك به الله . وتكلم على بن يحيى المنجم فأغلظ لمحمد ابن عبد الله .

ثم ركب بعد ذلك محمد بن عبد الله وذلك للنصف من ذي الحجة إلى المستعين بالرَّصافة ، ثم انصرف ومعه وصيف وبدُّغا ، فضوا جميعاً حتى صاروا إلى باب الشهاسية ، فوقف محمد بن عبدالله على دابته ، ومضى وصيف وبُّغا إلى دار الحسن بن الأفشين ، وانحدرت المبيِّضة والغوغاء من السور ، ولم يطلق لأحد فتح الأبواب(١) ، وقد كان خرج قبل ذلك جماعة "كثيرة إلى عسكر أبي أحمد ، فاشتر وا ما أرادوا ؛ فلما خرجمون فكرنا إلى باب الشَّاسية نودى في أصحاب أبي أحمد ألا" يباع من أحد من أهل بغداد شيء ؛ فمُنعوا من الشراء ، وكان قد ضرب لمحمد بن عبد الله بباب الشَّماسيَّة مضرب كبير أحمر ؛ وكان مع ابن طاهر بندار الطبرى وأبو السنا ونحو من ماقى فارس ومائتي راجل ، وجاء أبو أحمد في زلال حتى قرب من المضرب ، ثم خرج ودخل المضرّب مع محمد بن عبد الله، و وقف الذين مع كلّ واحد منهما من الجُنْدُ ناحية، فتناظر ابن طاهر وأبو أحمد طويلا ، ثم خرجا من المضرَب ، وانصرف ابن طاهر من مضربه إلى داره في زلال؛ فلما صار إليها خرج من الزلاَّل ، فركب ومضى إلى المستعين ليخبرَه بما داربينه وبين أبي أحمد ، وأقام عنده إلى العَصْر ، ثم انصرف ؛ فذ كر أنه فارقه على أن يعطمَى خمسين ألف دينار ، ويُـ قطع غلَّة ثلاثين ألف دينار في السنة ؛ وأن يكون مقامه بغداد حتى يجتمع لهم مال يتعطون الجند ؛ وعلى أن يولنَّى بدُّها مكة والمدينة والحجاز، ووصيف الجبل وما والاه، ويكون ثلث ما يجيء من المال لمحمد بن عبد الله، وجُنُدُ بغداد والثلثان للموالي والأتراك .

172./4

<sup>(</sup>۱) ا، س: «الياب».

وذ كر أن أحمد بن إسرائيل لما صار إلى المعتز ولا ه ديوان البريد، وفارقه على أن يكون هو الوزير وعيسى بن فرخانشاه على ديوان الخراج وأبو نوح على الخاتم والتوقيع ؛ فاقتسموا الأعمال، فوردت خريطة الموسم إلى بغداد بالسلامة ، فبعث بها إلى أبى أحمد (١) ، ثم ركب ابن طاهر – فيا قيل – لأربع عشرة بقيت من ذى الحجة من هذه السنة إلى المستعين ، لمناظرته فى الحلاع ، فناظره فامتنع عليه المستعين ، وظن المستعين أن بنغا ووصيفا معه ، فكاشفاه ، فقال فامتنع عليه المستعين ، وظن المستعين أن بنغا ووصيفا معه ، فكاشفاه ، فقال المستعين إلى ابن طاهر بعلى بن يحيى المنجم وقوم من ثقاته ، وقال : قولوا له : المستعين إلى ابن طاهر بعلى بن يحيى المنجم وقوم من ثقاته ، وقال : قولوا له : المستعين إلى ابن طاهر بعلى بن يحيى المنجم وقوم من ثقاته ، وقال : قولوا له : المستعين إلى ابن طاهر بعلى بن يحيى المنجم وقوم من ثقاته ، وقال : قولوا له : المستعين إلى ابن طاهر بعلى بن يحيى المنجم وقوم من ثقاته ، وقال : قولوا له : المستعين إلى ابن طاهر بعلى بن يحيى المنجم وقوم من ثقاته ، وقال : قولوا له : المستعين إلى ابن طاهر بعلى بن يحيى المنجم وقوم من ثقاته ، وقال : قولوا له : المستعين إلى ابن طاهر بعلى بن يحيى المنجم وقوم من ثقاته ، وقال : قولوا له : المنافع عنى ؛ فإن لم تدفع عنى فكن عنى . فرد عليه ؛ أمنا أنا فأقعد فى بيتى ؛ ولكن لا بد لك من خلعها طائعاً أو مكرها .

1781/4

وذكر عن على بن يحيى أنه قال له: قل له: إن خلعستها فلا بأس ؛ فوالله لقد تمزقاً لا يُرقع ؛ وما تركت فيها فضلا. فلما رأى المستعين ضعف أمره وخذلان ناصريه أجاب إلى الحلاع ؛ فلما كان يوم الخميس لاثنى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة، وجه ابن طاهر ابن الكردية وهو محمد بن إبراهيم بن جعفر الأصغر بن المنصور والخلنجي وموسى بن صالح بن شيخ وأباسعيد الأنصاري وأحمد بن إسرائيل ومحمد بن موسى المنجم إلى عسكر أبي أحمد ليوصلوا كتاب محمد إليه بأشياء سألها المستعين من حين ند بأن يخلع نفسه . فأوصلوا الكتاب، فأجاب إلى ما سأل ، وكتب الجواب بأن يدقع وينزل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مضطربه من بأن يدقع وينزل مدينة إلى مكة . فأجابه إلى ذلك ؛ فلم يقنع المستعين مكة إلى المدينة ، ومن المدينة إلى مكة . فأجابه إلى ذلك ؛ فلم يقنع المستعين بعد مشافهة ابن الكردية بها سأل إلى المعتز ، حتى يكتب بإجابته بذلك بخطه بعد مشافهة ابن الكردية المعتز بذلك ، فتوجة ابن الكردية بها .

1757/4

وكان سبب إجابة المستعين إلى الخكم على ذكر مان وصيفاً وبنُغا وابن طاهر ناظروه في ذلك وأشاروا عليه ؛ فأغلظ لهم (٣) ، فقال له وصيف :

<sup>(</sup>١) إلى هنا تنتهي نسخة أحمد الثالث . (٢) ط : « ابن » ، ولنظر الفهرس .

<sup>(</sup> ٣ ) ف : « عليهم » .

أنت أمر تنا بقتل باغر ؛ فصير نا إلى ما نحن فيه ؛ وأنت عر ضنا لقتل أوتامش ، وقلت : إن محمداً ليس بناصح ؛ وما زالوا يفز عونه و يحتالون له ، فقال محمد ابن عبد الله : وقد قلت لى إن أمرنا لا يصطلح إلا باستراحتنا من هذي ن ؛ فلما اجتمعت كلمت هم أذعن لهم بالحل ع ، وكتب بما اشترط لنفسه عليهم ؛ وذلك لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة .

ولماً كان يوم السَّبت لعشر بقين من ذي الحجَّة ، ركب محمد بن عبد الله إلى الرُّصافة وجميع القضاة والفقهاء ، وأدخلهم على المستعين فوجاً فوجاً ، وأشهدهم عليه أنه قد صيَّر أمره إلى محمد بن عبد الله بن طاهر ؛ ثم أَدْخل عليه البوَّابِين والحدَّم، وأخذ منه جوهر الحلافة ، وأقام عنده حتى مضى هُـوِيٌّ من الليل ، وأصبح الناس يرجُّغُون بألوان الأراجيف ، وبعث ابن طاهر إلى قوّاده في موافاته؛ مع كلّ قائد منهم عشرة نفر من وجوه أصحابه ، فوافوه ، فأدخلهم (١) ومنتَّاهم ، وقال لهم : إنما أردت بما فعلت صلاحتكم وسلامتكم وحقَّن َ الدماء . وأعد ّ للخروج إلى المعتزُّ في الشروط التي اشترطها للمستعين ولنفسه ولقوَّاد ِه قومًا ليوقِّع المعتزَّ في ذلك بخطه . ثم أخرجهم إلى المعتزَّ ، فضوا إليه حتى وقع فى ذلك بخطه إمضاء "(٢) كل ما سأل المستعين وابن طاهر لأنفسهما من الشُّروط ، وشهدوا عليه بإقراره بذلك كله ، وخلَّع المعتزُّ على الرَّسل ، وقلَّدهم سيوفيًّا ، وانصرفوا بغير جائزة ولا نظر في حاجة لهم ، ووجَّه معهم لأخذ البيعة له على المستعين جماعة من عنده ؛ ولم يأمر للجند بشيء. وحُمل إلى المستعين أمه وابنته وعياله بعد ما فتّش عياله ، وأخذ منهم بعض ما كان معهم مع سعيد بن صالح ؛ فكان دخول الرسل(٣) بغداد منصر فهم من عند المعتز يوم الحميس لثلاث خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين.

وذكر أن رسل المعتزّ لما صاروا بالشهاسيّة ، قال ابن سجّادة : أنا أخاف من أهل بغداد ؛ فإمّا أن يحمل المستعين إلى الشهاسيّة أو إلى دار محمد بن عبدالله ليبايع المعتزّ، ويخلَع نفسه ويـُوخذ منه القضيب والبـُرْدة .

<sup>(</sup>١) بعدها في ن : «عليه» . (٢) ف : «بامضاء».

<sup>(</sup>٣) ف: « الجند».

وفى شهر ربيع الأول من هذه السنة كان ظهورُ المعروف بالكوكبي بقزوين وزَنجان وغلبتُه عليها وطرده عنها آل طاهر ؛ واسم الكوكبيّ الحسين بن أحمد ابن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأرقط بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه .

1722/4

وفيها قطعت بنو عُقيل طريق جُدَّة ، فحاربهم جعفر بشاشات ، فقُتيل من أهل مكة نحوٌ من ثلمائة رجل ، وبعض بني عقيل القائل :

عليك ثوبانِ وَأُمِّى عاريَهُ فأَلقِ لى ثوبَك يا بنَ الزانيهُ فلك فلك يا بنَ الزانيهُ فلما فعل بنو عُقَيْل ما فعلوا غلت بمكة الأسعار ، وأغارت الأعراب على القرى .

#### [ ذكر خبر خروج إسهاعيل بن يوسف بمكنة ]

وفيها ظهر إسهاعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على "بن أبى طالب بمكة ، فيرب جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى العامل على مكة ، فانتهب إسهاعيل بن يوسف منزل جعفر ومنزل أصحاب السلطان ، وقتل الجند وجماعة من أهل مكة ، وأخذ ما كان حمل لإصلاح العين من المال وما كان فى الكعبة من الذهب ، وما فى خزائنها من الذهب والفيضة والطيب وكسوة الكعبة ، وأخذ من الناس نحواً من مائتى ألف دينار ، وأنهب مكة ، وأحرق بعضها فى شهر ربيع الأول منها . ثم خرج منها بعد خمسين يوماً ، ثم صار إلى المدينة ، فتوارى على "بن الحسين بن إسهاعيل العامل عليها ، ثم رجع إسهاعيل إلى مكة فى رجمب ، فحصرهم حتى تماوت أهلها جوعاً وعطشاً ، وبلغ الحبز ثلاث أواق بدرهم ، واللحم رطل بأربعة دراهم ، وشربة ماء ثلاثة دراهم ، ولتي أهل مكة منه كل بلاء . ثم رحل بعد مقام مبعة وخمسين يوماً إلى جداة ، فحبس عن الناس الطعام ، وأخذ أموال التجار مبعة وخمسين يوماً إلى جداة ، فحبس عن الناس الطعام ، وأخذ أموال التجار

وأصحاب المراكب ، فحمل إلى مكة الحنطة والذرة من اليمن ، ثم وافت(١) المراكب من القُلْرُم ،

ثم وافى إسهاعيل بن يوسف الموقف ؛ وذلك يوم عرفة ، وبه محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب كعب البقر ، وعيسى بن محمد المخزومي صاحب جيش مكة — وكان المعتز وجههما إليها — فقاتلهم ، فقتل نحو من ألف ومائة من الحاج (٢) ، وسلب الناس ، وهربوا إلى مكة ، ولم يقفوا بعرفة ليلا ولا نهاراً ، ووقف إسهاعيل وأصحابه ، ثم رجع إلى جد " فأفنى أموالها .

<sup>(</sup>۱) ف : « ووافت » .

# ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

## [ ذكر خبر خلع المستعين وبيعة المعتز" ]

فمن ذلك ما كان من خلع المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم نفسه من الحلافة ، وبيعته للمعتز محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم ، والد عاء للمعتز على منبرَى بغداد ومسجدى جانبيها الشرق منها والغربي ، يوم الجمعة لأربع خلون من المحرم من هذه السنة ، وأخذ البيعة له بها على مرض كان يومئذ بها من الجئشد .

وذكر أن ابن طاهر دخل على المستعين ومعه سعيد بن حميد حين كتب له بشروط الأمان ، فقال له: يا أمير المؤمنين ؛ قد كتب سعيد كتب الشروط وأكد غاية التأكيد، فنقر ؤه عليك فتسمعه (۱) ؟ فقال له المستعين : لاعليك (۱) ! ألا تركتها يا أبا العباس ، فما القوم بأعلم بالله منك ؛ قد أكدت على نفسك قبلهم فكان ما قد علمت ؛ فما رد عليه محمد شيئاً .

1727/4

ولما بايع المستعين المعتز ، وأخذ عليه البيعة ببغداد ، وأشهد عليه (٣) الشهود من بنى هاشم والقضاة والفقهاء والقواد نقل من الموضع الذى كان به (٤) من الرُّصافة إلى قصر الحسن بن سهل بالمخر م هو وعياله وولده وجواريه ، فأنزلوهم فيه جميعاً ، ووكل بهم سعيد بن رجاء الحيضاري في أصحابه ، وأخذ المستعين البُر دة والقضيب والحاتم ، ووجه مع عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، وكتب

أما بعد ؛ فالحمد لله متمتم النعم برحمته ، والهادي إلى شكره بفضله ، وصلتي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : «لتسمعه». (٢) ابن الأثير : «لا حاجة إلى توكيدها».

<sup>(</sup>٣) بمدها في ف: «بذلك». (٤) ف: «فيه».

الله على محمد عبده ورسوله؛ الذي جمع له ما فرق من الفضل في الرسل قبله، وجعل تراثه راجعاً إلى مسَن خسسه بخلافته ، وسلم تسلماً . كتابى إلى أمير المؤمنين وقد تمسم الله له أمره ، وتسلمت تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان عنده ، وأنفذته إلى أمير المؤمنين مع عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين وعبده .

ومنع المستعين الحروج إلى مكة، واختار أن ينزل البصرة . فذكر عن سعيد ١٦:٧/٣ ابن حميد أن محمد بن موسى بن شاكر قال : البصرة وبيَّة ، فكيف اخترت أن تنزلها ! فقال المستعين : هي أوْبي ، أو ترك الحلافة !

وذكر أن قرُب جارية قبيحة جاءت برسالة إلى المستعين من المعتز ، يسأله أن ينزل عن ثلاث جوار كان المستعين تزوجهن من جوارى المتوكل ، فنزل عنهن ، وجعل أمرهن إليهن ؛ وكان احتبس عنده من الجوهر خاتمين يقال لأحدهما البُر ، والمرقق والمرتب على الموقع على المعتز وجماعة ، فدفعهما إليهم ، وانصرفوا بذلك إلى محمد بن عبد الله عبد الله ، فوجه به إلى المعتز .

ولست خلون من المحرَّم دخل - فيا قيل - بغداد أكثر من مائتي سفينة ، فيها من صنوف التجارات وغم كثير ، وأشخص المستعين مع محمد بن مظفر ابن سيسل وابن أبي حفصة إلى واسط في نحو من أر بعمائة فرسان و رجالة . وقدم بعد ذلك علمي ابن طاهر عيسي بن فرخانشاه وقرُرْب، فأخبراه أن ياقوتة من جوهر الحلافة قد حبسها أحمد بن محمد عنده ؛ فوجة ابن طاهر الحسين ابن إساعيل فأخرجها ، فإذا ياقوتة بهية ، أربع أصابع طولا في عرض مثل ذلك ، وإذا هو قد كتب عليهااسمه ، فدفعت إلى قرُرْب ، فبعثت بها إلى المعتز .

واستوزر المعتز أحمد بن إسرائيل، وخلع عليه ، ووضع تاجبًا على رأسه ، وشخص أبو أحمد إلى سامرًا يوم السبت لاثنتي عشرة خلت من المحرّم منها ، وشيئعه محمد بن عبد الله والحسن بن محلد ، فخلع على محمد بن عبد الله خمس ١٦٤٨/٣ خلع وسيفاً ، ورجع من الروذباز . وقال بعض الشعراء في خلع المستعين :

خُلِعَ الخلافة أحمدُ بنُ محمد ويزول مُلك بني أبيه ولا يُرى إيهاً بني العباسِ إنَّ سبيلكم ، رَقَّعتمُ دُنياكمُ فتمزَّقَتْ

وقال بعض البغداديين :

إِنَّى أَراكَ من الفِراقِ جَزوعَا كانت به الآفاقُ تَضحَكُ بهجَةً لا تُنكِرى حَدَثَ الزمان وريْبَه ١٦٤٩/٣ لَبِسَ الخلافة واستجد محبةً فجنَت عليه يد الزمان بَصرفِه وتجانف الأتراك عنه تمرُّدًا فنَزا بهم ، فنَزَوْا به وتَعَاورتْ فأزَاله المقدارُ عن رُتَبِ العلا غَدَرُوا به ، مكروا به ، خانوا به وتكنَّفُوا بغدادَ من أقطارِها ولو أنه سعَرَ الحروبَ بنفسِه حتى يُصادِمَ بالكماة كماتّهُ لَغَدَا على رَيْبِ الزمانِ مُحرَّماً لكنْ عصَى رأَىَ الشفيق وعَذْلَهُ

بِكُم الحياةُ تمزُّقاً لا يُرقَعُ أضحى الإمام مسيراً مخلوعا وَهو الربيعُ لمن أراد ربيعًا إِنَّ الزمانَ يُفَرِّقُ المجمُّوعا يقضى أمور السلمين جميعا حَرْباً وكَانَ عن الخُروب شَسُوعا أَضْحَى ، وكان ولا يُرَاعُ مروعا أَيْدِي الكماةِ من الرءوس نجيعا فشُوَى بِواسطَ. لا يُحِسُّ رُجوعا لزِمَ الفراشَ، وحالَفَ التَّضجيعا قد ذَلَّلوا ما كان قبلُ مَنِيعا متلبِّبًا للقائهنُّ دُروعًا فيكون من قصد الحروب صريعا

ولَكَانَ إِذْ غَدَرَ اللَّتَامُ مَنِيعا

وغَدا لأمر الناكثينَ مُطيعًا

وسيُقتَلُ التالي له أُو يُخلَعُ

أَحدُ تُملُّكُ منهمُ يَستَمتِعُ

فى قتل أَعبُدكُم ْ طريقٌ مَهْيَعُ

مَنْ كان للرأي السَّديد مضيعا حتى غَدا عن ملكه مخدُوعا أمبى بها مُلكُ الإمام منيعا من دين ربِّ محمد مخلوعا وليُلفَين لتابعيه تبيعا والمُلكُ ليس بمالك سلطانكه ما زالَ يَخْدَعُ نفسه عن نفسِه باع ابن طاهر دينه عن بيعة خلع الخلافة والرعية فاغتدى فلْيَجْرَعَنَّ بذاك كأساً مُرَّةً

وقال محمد بن مروان بن أبي الحَـنُوب بن مروان حين خلع المستعين ، وصار ١٦٥١/٣ إلى واسط:

والمستعان إلى حالاته رَجَعًا وأنُّه لَكَ لكن نفسه خدعًا آتاك مُلْكا ومنه الملك قدنزَعا كانت كَذَاتِ حليل زُوَّجَتْ مُتَعَا وكان أَحسَنَ قَوْلَ الناس قدخلِعا نفسى الفِداء لملاَّح به دَفَعا لو كان حُمَّلَ ما حُمَّلتَه ظَلَعا واللهُ يَجعلُ بعد الضِّيق مُتَّسَعًا ١٦٥٢/٣ فإنه بك عنًّا السوء قد دَفَعَا وقد وَجَدْتُ بحمد الله مُصْطَنعا فإِنَّ مِثلكَ مثلى يُقطِعُ الضيعا فاللهُ آنُفَ حُسَّادى به جَدَعَا

إِنَّ الْأُمورَ إِلَى المعتزِّ قد رَجَعَتْ وكانَ يَعلمُ أَنَّ المُلكَ ليس له ومالكُ الملكِ مؤتيهِ ونازعُه إِنَّ الخِلافة كانت لا تُلائِمُهُ ما كانَ أُقبحَ عند الناسِ بَيعتُه ليتُ السُّفِينَ إِلى قاف دَفَعْنَ به كم ساس قبلك أمر الناس من ملك أَمْسَى بِكَ الناسُ بعد الضِّيقِ في سَعَةٍ والله يدفع عنك السّوء من ملك ماضاع ملحى ولاضاع اصطناعك فاردُدْ على بنجد ضَيْعة قبضَتْ فإِنْ رَدَدْتَ إِمام العَدْل غَلَّتَها

وقال يمدح المعتز بعد خلع المستعين

وسَرَّدًا الله بإقبالِها قد عادَتِ الدنيا إلى حَالِهَا دنيا بك الله كني أهلها ما كان من شِدَّة أهواليها

لا تصلُحُ الدُّنيا لجُهَّالِهَا فكنت مفتاحاً لأقفالِها عادَت إلى أحسن أحوالِها فضَّلك الله بسِرْبالها وردّها الله إلى حالِهَا رُدَّتْ على رغْم إلى آلها ما كان يُجزِىبعضَ أعمالها أخرجها من بعد إدخالها أَسكَنَ دُنيا بعد زلزالها كأنَّها في وقتِ دُجَّالِها وقام بالحرب وأثقالها رَمْيُكَ بالخيل وأبطالِهَا ما عَمِلَتْ خيلٌ كَأَعمالها

تَجلَّتْ وأَنَّ العيشَ سُهِّلَ جانبُهُ على أهلِه واستأنفَ الحقُّ صاحبُهْ وما الدُّهرُ إلا صرْفُه وعجائبه عُرِي التَّاجِ أُويُثْني عليه عصائِبُهُ حَوَى دونه إِرثَ النبيِّ أَقاربُه على النَّاسِ ثور قد تَكُلَّت غَبَاغَبُهُ لشخص الخوان يَبتَدِى فيُواثِبُهُ

وكانَ قَدْ ملكَها جاهِلُ قد كانتِ الدنيا به قُفِّلَتْ إِنَّ الَّتِي فُرْتَ بِهِا دُونَهُ خلافة كنت حقيقاً بها فرده الله إلى حالِهِ ولم تكن أُوَّلَ عاريَّة واللهِ لو كان على قريةٍ أُدخلَ في الملكِ يدًا رعدَةً بَدَّلَنا اللهُ به سَيِّدًا بُدِّلَتِ الْأُمَّةُ هذا بذَا وقام بالمُلكِ وأَثقالِه أَبْطلَ ما كان العِدَا أُمُّلوا تُعمِلُ خَيْلا طالَمَا نجحَتْ وقال الوليد بن عبيد البحتري في خلع المستعين ومدح المعتز(١):

> أَلَا هِلِ أَنَاهِا أَنَّ مُظْلِمَةً الدُّجِي ١٦٥٤/٣ وأنَّا ردَدْنا المُستَعارَ مُذَمَّماً عجبتُ لهذا الدُّهرِ أُعيُتْ صُرُوفُه مَى أَمَّلَ الدَّيَّاكُ (٢) أَن يُصطفى لَهُ وكيف ادَّعي حقَّ الخلافةِ غاصبً بكي المِنَبِرُ الشرقُ إِذْ خارَ فوقَه تُقيل على جنبِ الثَّريد مُراقِبٌ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢١٤ (المعارف).

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصول : « الذيال » ، وما أثبته من الديوان ، والدياك : صاحب الديك .

أضاء شِهَابُ المُلكِ أم كلُّ ثاقِبُه تضاءل مُطْريهِ وأَطنَب عائبُهُ فَطُوْرًا يُناغيه وطورًا يُشاغِبُهُ وكَيْفَ رأيتَ الظُّلمَ زالت عواقبه لِيُعجِزَ والمعتزُّ بالله طالِبُهُ وعُرِّي من بُرْدِ النَّبِيِّ مناكبُهُ إِلَى الشُّرْقِ تُحْدَى سُفنُه وركائبُه لِتُنشَبَ إِلا في الدجاج مخالبه بجالبة خيرًا على من يناسِبُهُ ١٦٥٦/٣ ويُضحى شُجاعٌ وهُوللجهل كاتِبُهُ أباطحُه من مَحْرَمٍ وأخاشبُهُ على سَنَنِ يَسرِى إلى الحقّ لَاحِبُهُ معالِمُه فينًا وغارَت كواكبُهُ مشارِقُهُ موفورةً ومغارِبُهُ

إذا مااحتشىمن حاضِر الزَّادِ لمِيبَلْ إذا بكر الفراش ينثو حديثه تَخَطَّى إِلَى الأَمْرِ الَّذِي لِس أَهلَهُ فكيف رأيت الحقُّ قَرُّ قرارُه ولم يكنِ المُغْترُّ باللهِ إِذْ سَرَى رَكَى بِالقَضِيبِ عُنوةٌ وهُو صاغرٌ وقد سرَّني أَنْ قيل وُجِّه مسرعاً إِلى كَسْكَرٍ خَلْفالدَّجاج ولم يكن وما لِحيةُ القصَّارِحيثُ تَنَفَّشَتْ يحوز ابن خَلاَّدٍ علىالشَّعْرِ عنْدَه فأُقسمْتُ بِالْوادِي الحَرامِ وماحَوَتْ لقد حملَ المعتزُّ أُمةَ أحمد تَدارَكَ دينَ اللهِ من بعدِ ماعَفَتْ وضَمُّ شعاعُ المُلكِ حتى تُجمُّعتْ

وانصرف أبو الساج ديوداد بن ديودست إلى بغداد لسبع بقين من المحرّم من هذه السنة ، فقلـّده محمد بن عبد الله معاون ما سقى الفرات من السوّاد ، من هذه السنة ، فقلـّده محمد بن عبد الله معاون ما سقى الفرات من السوّاد ، فوجّه أبو الساج خليفة له يقال له كربه إلى الأنبار ، ووجه قوماً من أصحابه إلى قصر ابن هبيرة مع خليفة له ، ووجه الحارث بن أسد فى خمسائة فارس وراجل ، يستقرئ أعماله ، ويطرد الأتراك والمغاربة عنها ، وقد كانوا عاثوا فى النواحى وتلصّصوا . ثم شخص أبو الساج من بغداد لثلاث خلوْن من ربيع الأول ، فقرّق أصحابه فى طساسيج الفرات ، ونزل قصر ابن هبيرة ؛ ثم صار إلى الكوفة ، ووافى أبو أحمد سامرًا منصرفاً من معسكره (١) إليها لإحدى

<sup>(</sup>۱) س: «عسكره».

عشرة بقيت من المحرّم ، فخلع المعتزّ عليه ستة أثواب وسيفاً ، وتُـوَّج تاج ذهب بقلنسوة مجوهرة ، و وُشِّح وشاحى ذهب بجوهر ، وقُلِّد سيفاً آخر مرصّعاً بالجوهر ، وأجليس على كرسى ، وخلع على الوجوه من القوّاد .

### [ ذكر خبر قتل شريح الحبشي ]

وفيها قتل شريح الحبشى، وكان سبب ذلك أنه حين وقع الصلاح ، هرب في عيدة من الحبيشة ، فقطع الطريق فيا بين واسط وناحية الجبل والأدواز ، ونزل قرية من قري أم المتوكل يقال لها ديرى ، فنزل في خانها في خمسة عشر ربجلا ، فشربوا وسكروا ، فوثب عليهم أهل القرية فكتفوهم ، وحملوم إلى واسط ، إلى منصور بن نصر ، فحملهم منصور إلى بغداد ، فأنفذهم محمد ابن عبد الله إلى العسكر ، فلما وصلوا قام بايكباك إلى شريح . فوسط بالسيف وصليب على خشبة بابك ، وضرب أصحابه بالسياط ما بين الحمسائة إلى الألف .

1701/

وفى شهر ربيع الآخر منها توفِّى عبيد الله بن يحيى بن خاقان فى مدينة أبى جعفر .

#### [ ذكر حال بُـغا ووصيف ]

وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبد الله فى إسقاط اسم بغا ووصيف ومن كان فى رسمهما (١) من الدواوين .

وذكر أن محمد بن أبى عون أحد قو ادمحمد بن عبدالله ناظره لما صار أبو أحمد إلى سامرًا فى قتل بُغا وو صيف، فوعده أن يقتلهما ؛ فبعث المعتز إلى محمد ابن عبد الله بلواء ، وعقد لمحمد بن أبى عون لواء على البصرة واليامة والبحرين ،

<sup>(</sup>۱) س: « رسومهما »

فكتب قوم من أصحاب بدُغا ووصيف إليهما بذلك ، وحذ روهما محمد بن عبد الله ؛ فركب وصيف وبنغا إليه يوم الثلاثاء لحمس بقين من ربيع الأول ، فقال له بغا : بلَغنا أيها الأمير ما ضمنه ابن أبي عون من قتلنا ؛ والقوم قد غدروا وخالفوا ما فارقونا عليه ؛ والله لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليه . فحلف لهما أنه ما علم بشيء من ذلك ؛ وتكلم بنغا بكلام شديد، ووصيف يكفه ، وقال وصيف : أيها الأمير ، قد غدر القوم ونحن تمسك ونقعد في منازلنا حتى يجيء من يقتلنا ! وكانا دخلا مع جماعة ، ثم رجعا إلى منازلهما ، فجمعا جندهما ومواليهما ، وأخذا في الاستعداد وشيرى السلاح وتفريق الأموال في جيرانهما ابن عبد الله كاتبه محمد بن عيسي ، فأقبلا معه حتى صارا عند دار محمد بن عبد الله بقرب (١) الجسر ، فلقيهما جعفر الكردي وابن خالد البرمكي ؛ فتعلق عبد الله بقرب (١) الجسر ، فلقيهما جعفر الكردي وابن خالد البرمكي ؛ فتعلق كل واحد منهما بلجام واحد منهما ، وقال لهما : إنما تُدعيما لتحملا إلى على كل رجل كل يوم درهين ؛ فأقاما في منازلهما .

وكان وصيف وجه أخته سعاد إلى المؤيد ، وكان المؤيد في حيج رها ، فأخرجت من قصر وصيف ألف ألف دينار كانت مدفونة فيه ؛ فدفعتها إلى المؤيد ؛ فكلم المؤيد المعتز في الرضا عن وصيف ؛ فكتب إليه بالرضا عنه ؛ فضرب مضاربه بباب الشماسية على أن يخرج ، وتكلم أبوأ حمد ابن المتوكل في الرضا عن بغا ، فكتب إليه بالرضا . واضطرب أمرهما وهما مقهان ببغداد .

ثم اجتمع على المعتز الأتراك فسألوه الأمثر بإحضارهما ، وقالوا : هما كبيرانا ورثيسانا ؛ فكتب إليهما بذلك ، فجاء بالكتاب بايكباك فى نحو من ثلثائة رجل ؛ فأقام بالبردان ، ووجه إليهما الكتاب لسبع بقين من شهر رمضان من هذه السنة ؛ فكتب إلى محمد بن عبد الله بمنعهما ؛ فوجها بكاتبيهما أحمد

<sup>(</sup>١) ف: «عند».

ابن صالح ود لكيل بن يعقوب إلى محمد بن عبد الله ليستأذناه ؛ فأتاهما جيش من الأتراك ، فنزلوا بالمصلم ، وخرج وصيف و بنغا وأولادهما وفرسانهما في نحو من أربعمائة إنسان ، وخلفاً في دورهما الشقل والعيال، ودعا أهل بغداد لهما ودعو الله .

177./٣

وقد كان ابن طاهر وجه محمد بن يحيى الواثي وبندار الطبرى إلى باب الشهاسية وباب البرد ان ليمنعوهما ، ومضيامن باب خراسان ، ونفذا ولم يعلم كاتباهما حتى قال محمد بن عبد الله لأحمد و دليل : ما صنع صاحبا كما ؟ فقال أحمد ابن صالح : خلقت وصيفا في منزله . قال : فإنه قد شخص الساعة ، قال : ما علمت ؛ فلما صار إلى سامراً بكر أحمد بن إسرائيل يوم الأحد لتسع بقين من شوال من هذه السنة في السنّحر إلى وصيف ، وأقام عنده ملينا ، ثم انصرف إلى بنها ، فأقام عنده ملينا ، ثم صار (۱) إلى الدار ، فاجتمع الموالى وسألوا رد هما إلى مراتبهما ، فأجيبوا إلى ذلك ، وبعث إليهما ، فحضرا ورتبا في مرتبتهما التي كانت قبل مصيرهما إلى بغداد ، وأمر برد ضياعهما ، وخلع عليهما خلع المرتبة . ثم ركب المعتز إلى دار العامة ، وعقد لبنغا ووصيف على عليهما خلع المرتبة . ثم ركب المعتز إلى دار العامة ، وعقد لبنغا الكبير ، فقبل أعماهما ورد ديوان البريد كما كان قبل إلى موسى بن بغا الكبير ، فقبل موسى ذلك .

[ ذكر الفتنة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر]

وفى شهر رمضان من هذه السنة كانت وقعة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر ، ورئيس الجند يومئذ ابن الحليل . وكان السبب فى ذلك – فيا ذكر – أن المعتز كتب إلى محمد بن عبد الله فى بيع غلة طساسيج ضياع بادرويا وقلُطر بُلوم سَدْكِن وغيرها ، كل حراً ين (٢) بالمعد ل بخمسة وثلاثين ديناراً من غلة سنة اثنتين وخمسين وماثتين ، وكان المعتز ولتى بريد بغداد رجلا يقال له صالح بن الهيم ، وكان أخوه منقطعاً إلى أتامش أيام

<sup>(</sup>١) ف : « انصرف » . ( ٢ ) الكر : مكيال عند أهل العراق ، ستون قفيزاً .

المتوكل ، فارتفع أمرُ صالح هذا أيام المستعين ؛ وكان بمن أقام بسامرًا ؛ وهو من أهل المخرّم ، وكان أبوه حائكاً شمصار يبيع الغزْل ؛ ثم انتقل أخوه إليه لما ارتفع . فلما أقام ببغداد كُتب إليه يُؤمر أن يقرأ الكتاب على قوّاد أهل بغداد كعتاب بن عتاب ومحمد بن يحيى الواثقي ومحمد بن هرثمة ومحمد بن رجاء وشعيب ابن عجيف ونظرائهم ، فقرأه عليهم ، فصاروا إلى محمد بن عبد الله ، فأخبروه ؛ فأمر محمد بن عبد الله فأحضر صالح بن الهيثم ، وقال : ما حملك على هذا بغير علمى ! وتهدده وأسمعه . وقال للقوّاد : انتظروا حتى أرى رأيى ، وآمركم بما أعزم عليه ، فانصرفوا من عنده على ذلك ، وشخص بعد ذلك ، واجتمع الفروض عليه ، فالنائبة إلى باب محمد بن عبد الله يطلبون أرزاقهم لعشر خلون من والشاكرية والنائبة إلى باب محمد بن عبد الله يطلبون أرزاقهم لعشر خلون من شهر رمضان ؛ فأخبرهم أن كتاب الحليفة ورد عليه ، جواب كتاب له كان شهر رمضان ؛ فأخبرهم أن كتاب الحليفة ورد عليه ، جواب كتاب له كان كتب بمسألة أرزاق جند بغداد ، إن كنت فرضت الفروض (١) لنفسك ، فأعطهم أرزاقهم ؛ وإن كنت فرضت لنا فلا حاجة لنا فيهم . فلما ورد فأعطهم أرزاقهم ؛ وإن كنت فرضت لنا فلا حاجة لنا فيهم . فلما ورد

1777/4

الكتاب عليه أخرج لهم بعد شغبهم بيوم ألني دينار ، فوضعت لهم ثم سكنوا . ثم اجتمعوا لإحدى عشرة خلت من شهر رمضان ؟ ومعهم الأعلام والطبول ، وضربوا المضارب والخيم على باب حرب وباب الشماسية وغيرهما ، وبنوا بيوناً من بواري وقصب ، وباتوا ليلتهم . فلما أصبحوا كثر جمعهم ، وبيت ابن طاهر قوماً من خاصته في داره ، وأعطاهم درهماً درهماً ؛ فلما أصبحوا مضوا من داره إلى المشغبة ؛ فصاروا معهم . فجمع ابن طاهر جنده القادمين معه من خراسان ، وأعطاهم لشهرين ، وأعطى جند بغداد القلماء ؛ الفارس دينارين والراجل ديناراً ، وشحر نداره بالرجال ؛ فلما كان يوم الجمعة اجتمع من المشغبة خلق كثير بباب حرب بالسلاح والأعلام والطبول ، ورئيسهم رجل يقال له عبدان بن الموقق ، ويكنى أبا القاسم ؛ وكان من أثبات عبيد الله بن يعيى بن خاقان ، وكان ديوان عبدان في ديوان وصيف ، فقلم بغداد ، فباع داراً له بماثة ألف دينار ، فشخص إلى سامرًا ؛ فلما وثبت الشاكرية بباب العامة داراً له بماثة ألف دينار ، فضر به سعيد الحاجب خمسائة سوط ، وحبسه حبساً طويلا ،

<sup>(</sup> ۱ ) ف : « الفرض » .

ثم أطلق . فلماكان فتنة المستعين صار إلى بغلاد ، وانضم وليه هؤلاء المشغبة ، فحضهم على الطلب بأرزاقهم (۱) وفائتهم ، وضمن لهم أن يكون لهم رأساً يدبس أمرهم (۲) . فأجابوه إلى ذلك ؛ فأنفق عليهم يوم الأربعاء ويوم الحميس ويوم الجمعة نحواً من ثلاثين ديناراً فيا أقام لهم من الطعام ، ومَن كانت لهم كفاية لم يحتج إلى نفقته ؛ فكان ينصرف إلى منزله ، فلما كان يوم الجمعة اجتمعت منهم جماعة كثيرة ، وعزموا على المصير إلى المدينة ليمضوا إلى الإمام فيمنعوه من الصالاة والدعاء للمعتز ، فساروا على تعبية في شارع باب حرب ؛ حتى انتهوا إلى باب المدينة في شارع باب الشأم ، وجعل أبو القاسم هذا على كل درب يمر به قوماً من المشغبة، من بين رامح وصاحب سيف ليحفظوا المعروب ؛ كيلا يخرج منها أحد لقتالم .

ولماً انتهى إلى باب المدينة دخل معهم المدينة جماعة كثيرة، فصاروا بين البابين وبين الطاتات، فأقاموا هناك ساعة ، ثم وجهوا جماعة منهم يكونون نحواً من ثلمائة رجل بالسلاح إلى رُحبة الجامع بالمدينة ؛ ودخل معهم من العامة خلت كثير ، فأقاموا في الرُّحبة ، وصاروا إلى جعفر بن العباس الإمام ، فأعلموه أنهم لا يمنعونه من الصلاة، وأنهم يمنعونه من الدعاء للمعتز . فأعلمهم جعفر أنه مريض لا يقدر على الحروج إلى الصلاة ، فانصرفوا عنه ، وصاروا إلى درب أنه مريض لا يقدر على الحروج إلى الصلاة ، فانصرفوا عنه ، وصاروا إلى درب أسلم باب درب ألم بعفر جماعة ، ثم مضوا يريدون الجسر في شارع الحدادين ، فوجة إليهم ابن طاهر عدة من قواده فيهم (٣) الحسين بن إسماعيل والعباس فوجة إليهم ابن طاهر عدة من قواده فيهم الجند والشاكرية حملة جرحوا ابن قارن وعلى بن جهشيار وعبد الله بن الأفشين في جماعة من الفرسان ، فناظروهم ودفعوهم دفعاً رفيقاً ، وحمل عليهم الجند والشاكرية حملة جرحوا فيها جماعة من قواد ابن طاهر ، وأخذوا دابة ابن قارن وابن جهشيار ورجل فيها جماعة من قواد ابن طاهر ، وأخذوا دابة ابن قارن وابن جهشيار ورجل فيها جماعة من قواد ابن طاهر ، وأخذوا دابة ابن قارن وابن جهشيار ورجل من فرض عبيد الله بن يحيى من الشأميين يقال له سعد الضبابية ، وجرحوا المعروف بأبي السنا ، ودفعوهم عن الحسر حتى صيروهم (٤) إلى بابعمرو بن مسعدة .

<sup>(</sup>١) ف : «طلب الأرزاق» . (٢) ف : «أمورهم» .

<sup>(</sup>٣) ن: «منهم». (٤) ن: «صار».

فلما رأى الذين بالجانب الشرق منهم أن أصحابهم قد أزالوا أصحاب ابن طاهر عن الحسر كبروا ، وحملُوا يريدون العبور إلى أصحابهم ؛ وكان ابن طاهر قد أعد سفية فيها شوك وقصب لينضرم فيها النار ، ويوسلها على الجسر الأعلى ؛ ففعل ذلك ، فأحرقت عامة سفنه وقطعته ؛ وصارت إلى الآخر ، فأدركها أهلُ الجانب الغربيّ ، ففرّ قوها وأطفئوا النار التي تعلُّقت بسفن الجسر. وعبر من الجانب الشرق إلى الجانب الغربيّ خليّ كثير ، ودفعوا أصحاب ابن طاهر عن ساباط عمرو بن مسعدة ، وصاروا إلى باب ابن طاهر ، وصار الشاكرية والحند إلى ساباط عمرو بن مسعدة ، وقدُّتيل من الفريةين إلى الظهر نحو من عشرة نفر ، وصار جماعة من الغوغاء والعامة إلى المجلس الذي يعرَف بمجلس الشر ْطة في الجسر (١) من الجانب الغربي إلى بيت يقال له بيت الرفوع ، فكسروا الباب ، وانتهبوا ما فيه ؛ وكان فيه أصناف من المتاع ، فاقتتلوا عليه فلم يتركوا ٣ -١٦٦٥/٣ فيه شيئًا (٢) ، وكان كثيراً جليلا . وأحرق ابن طاهر الجسرين لمنا رأى الجند قد ظؤروا على أصحابه ، وأمر بالحوانيت التي على باب الجسر التي تتصل بلىرب ملمان أن تحرق يمنة ويسرة ، ففعل فاحترق فيها للتجار متاع كثير ، وتهدّم حيطان مجلس صاحب الشرطة ؛ فلممّا ضُربت الحوانيت بالنار حالت النار بين الفريقين ، وكبرّرت الجند عند ذلك تكبيرة شديدة ؛ ثم انصرفوا إلى معسكرهم بباب حرب ، وصار الحسين بن إسماعيل معجماعة من القوَّاد والشاكرية إلى باب الشأم، فوقَّف على التَّجار والعامة فوبتَّخوم على معونتهم الحند ، وقال : هؤلاء قاتلوا على خبزهم وهم معذُورون ؛ وأنتم حيران الأمير ومـَن ْ يجب عليه نُصرته ، فليمَ فعلتم ما فعلتُم ، وأعنتم الشاكريَّة عليه ورميتم بالحجارة ، والأمير متحوّل عنكم! ثم صارمحمد بن أبي عون إليهم ، فقال لهم مثل ذلك ؛ وانصرف إلى ابن طاهر ؛ فمكث الجُند المشتَغبون في مواضعهم ومعسكرهم، وانضم إلى ابن طاهر جماعة من الأثبات وجمَّع جميع أصحابه ، فجعل بعضهم في داره، وبعضهم فى الشارع النافذ من الجسر إلى داره ، قد عبَّأُهم تعبية الحرب، حذاراً من كَرّة الجند عليه أياماً ؛ فلم يكن لهم عودة ؛ فصار في بعض الأيام

<sup>(</sup>٢) بمدها في ف: « إلا انتهب » .

<sup>(</sup>١) س: «الحبس».

1777/1

1774/4

التي كان من عودتهم ابن ُ طاهر على وَجَل ِ (١) \_ فيما ذكر \_ رجلان من المشغّبة استأمنا إليه ، فأخبراه (٢) بعورة أصحابهما ، فأمر لهما بمائتي دينار ، ثم أمر الشاه بن ميكال والحسين بن إسهاعيل بعد العشاء الآخرة بالمصير في جماعة من أصحابهما إلى باب حرَّب ، فتلطَّفا لأبي القاسم رئيس القوم وابن الحليل -وكان من أصحاب محمد بن أبي عون - فصاروا إلى ما هناك ؛ وكان أبو القاسم وابن الخليل قد صار كل واحد منهما عند مفارقة الرَّجُلين اللذين صارا إلى ابن طاهر ورجل آخر يقال له القُمنيّ ؛ وتفرّق الشاكريّة عنهما إلى ناحية خوفاً على أنفسهم ، فمضى الشاه والحسين في طلبهما حتى خرجا من باب الأنبار ، وتوجَّها نحو جسر بـطاطيا ، فذُّكرأن ابن الخليل استقبلهما قبل أن يصيرا إلى جسر بطاطيا، فصاح بهما ابن الخليل وبمَن معهما من هؤلاء ، وصاحوا به ؛ فلمنّا عرفهم حمل عليهم ، فجرح منهم عدّة ، فأحلقوا به ، وصار فى وسط القوم ، فطعنه رجل من أصحاب الشاه ، فرمى به إلى الأرض ، فبَعَجه على بن جهشيار بالسَّيْف وهو في الأرض ، ثم حُمل على بغل وبه رَمَق ، فلم يصلوا به إلى ابن طاهر حتى قَـضَـى . وأمر الشاه بطرحه فى كـَـنبيف في دهليز الدَّار إلى أن حُمل إلى الجانب الشرقيِّ؛ وأما عبدان بن الموفِّق فإنه كان قد صار إلى منزله وإلى موضع اختنى فيه ، فدُلُّ عليه، وأخيذ وحُمل إلى ابن طاهر ، وتفرّق الشاكرية الذين كانوا بباب حرب، وصاروا إلى منازلم ، وقُيلًا عبدان بن الموفق بقيدين فيهما ثلاثون رطلا . ثم صار الحسين بن إسهاعيل إلى الحبس الذي هو فيه في دار العامة ، وقعد على كرسي ، ودعا به ؛ فسأله : هل هو دسيس لأحد ، أو فعل ما فعل من قيبل نفسه؟ فأخبره أنه لم يلعسَّه أحد ؛ وإنما هو رجل (٣) من الشاكريـة طلب بخبزه . فرجع الحسين إلى ابن طاهر فأعلمه ذلك ، فخرج طاهر بن محمد وأخوه إلى دار العامة الداخلة ، فقعدا وأحضرا من " بات في الدار من القواد والحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال ، وأحضرا عبدان ، فحمله رجلان ؛ فكان الخاطب له الحسين ، فقال : أنت رئيس القوم ؟ فقال : لا ؛ إنما أنا رجل منهم ؛ طلبت ما طلبُوا ، فشتمه

<sup>(</sup>١) س.ف: «رجل». (٢) ف: وقأعلماه».

 <sup>(</sup>٣) ن : « وأخبر أنما هو » .

الحسين ، وقال حرب بن محمد بن عبد الله بن حرب : كذبت ؛ بل أنت رئيس القوم ؛ وقد رأيناك تعبيهم بباب حرب وفي المدينة وباب الشأم ، فقال : ما كنت لهم برأس ؛ وإنما أنا رجل منهم ؛ طلبت ما طلبوا ، فأعاد عليه الحسين الشمّم ، وأمر بصفعه فصفع ، وأمر بسحبه فستُحب بقيوده إلى أن أخرج من اللهر ، وشتمه كل من لحقه ، ودخل طاهر بن محمد إلى أبيه فأخبره خبره ، وحمل عبدان على بغل ؛ ومني به إلى الحبس (۱) ، وحمل ابن الحليل في وحمل عبدان على بغل ؛ ومني به إلى الحبس (۱) ، وحمل ابن الحليل في موط بهارها . وأراد الحسين قتله ، فقال لحمد بن نصر : ما ترى في ضربه خمسين سوطاً على خاصرته ؟ فقال له محمد : هذا شهر عظيم ؛ ولا يحل لك أن تصنع به هذا ؛ فأمر به فصلب حياً ، وحمل على سلم حتى صلب على الحسر ، وربيط بالحبال ، فاستسقى بعد ما صلب على سلم حتى صلب على الحسر ، وربيط بالحبال ، فاستسقى بعد ما صلب ، فنعه الحسين فقيل له : إن شرب الماء مات ، قال : فاسقوه إذاً ؛ فسقوه ، فترك مصلوباً إلى وقت العصر ، ثم حبيس ؛ فلم يزل في الحبس يومين ثم مات اليوم الثالث مع الظهر ؛ وأمر بصلبه على الحشبة التي كان صلب عليها ابن الحليل ، ودُفع ابن الحليل وله فنه أوليا ثه فد أن .

[ذكر الخبر عن خلع المؤيد ثم موته]

وفى رجب من هذه السنة خَـَلَـع المعتزّ المؤيد أخاه من ولاية العهد بعده . • ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه :

كان السبب فى ذلك — فيا بلغنا — أنّ العلاء بن أحمد عامل إرمينيه بعث إلى إبراهيم المؤيد بخمسة آلاف دينار ليصلح بها أمره ، فبعث ابن فرّخانشاه إليه ، فأخذها ، فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى بن فرّخانشاه ، وخالفهم المغاربة ، فبعث المعتز إلى أخويه : المؤيد وأبى أحمد ؛ فحبسهما فى الجوسق ، وقيد المؤيد وصيره فى حجرة ضيقة ، وأدر العطاء للأتراك والمغاربة ، وحبس كنجور حاجب المؤيد ، وضربه خمسين مقرعة ، وضرب خليفته أبا الحول خمسائة

<sup>(</sup>١) س: والحسره.

1774/4

سَوْط وطُوِّف به على جمل ، ثم رضي عنه وعن كَنجور ، فصُرِف إلى منزله .

وقد ذكر أنه ضرب أخاه المؤيد أربعين مقرعة ، ثم خُلع (١) بسامرًا يوم الجمعة لسبع خلون من رجب ، وخُلع ببغداد يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من رجب ، وأخيذت رقعة بخطه بخلام نفسه .

ولست بقين من رجب من هذه السنة — وقيل لثمان بقين منه — كانت وفاة إبراهيم بن جعفر المعروف بالمؤيد .

### ذكر الخبر عن سبب وفاته:

ذكر أن امرأة من نساء الأتراك جاءت محمد بن راشد المغربي ، فأخبرته أن الأتراك يريدون إخراج إبراهيم المؤيد من الحبّس ؛ وركب محمد بن راشد إلى المعتز ، فأعلمه ذلك ، فدعا بموسى بن بعنا ، فسأله فأنكر ، وقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنما أرادوا أن يخرجوا أبا أحمد بن المتوكل لأنسوم به كان في الحرب التي كانت ، وأما المؤيد فلا . فلما كان يوم الحميس لمان بتقيين من رجب دعا بالقضاة والفقهاء والشهود والوجوه ، فأخرج إليهم إبراهيم المؤيد ميّة لا أثر به الم به (۲) ولا جرح ؛ وحميل إلى أمه إسحاق \_ وهي أم أبي أحمد \_ على حمار ، وحميل معه كفن وحنوط وأمر بدفنه ، وحوّل أبو أحمد إلى الحجرة التي كان فيها المؤيد .

وذكر أن المؤيد أدرج فى لحاف سمّور ، ثم أمسيك طرفاه حتى مات . وقيل: إنه أقْميد فى حَجَرمن ثلج، ونضّدت عليه حجارة الثلج فمات برداً .

> [ ذكر الحبر عن مقتل المستعين ] وفي شوال منها قتــل أحمد بن محمد المستعين .

> > \* ذكر الخبر عن قتله:

ُذَكَرَ أَنَ المُعتَزِّ لِمَا هُمَّ بِقَتَلِ المُستَعِينِ ، ورد كتابه على محمد بن عبد الله (١) ن : «خلعه» . (٢) ن : «فيه» . 174./4

ابن طاهر بنكبته ، وأمره بتوجيه أصحاب معاونه فى الطساسيج ، ثم ورد عليه منه بعد ذلك كتاب مع خادم يدعى سيا ، يُؤمر فيه بالكتاب إلى منصور ابن نصر بن حمزة – وهو على واسط – بتسليم المستعين إليه ؛ وكان المستعين بها مقيماً، وكان الموكل به ابن أبى خميصة وابن المظفل بن سيسل ومنصور ابن نصر بن حمزة وصاحب البريد ؛ فكتب محمد فى تسليم المستعين إليه ، ثم وجة – فيا قيل – أحمد بن طولون التركى فى جيش ، فأخرج المستعين لست بقين من شهر رمضان ، فوافى به القاطول لئلاث خلون من شوال . وقيل إن أحمد بن طولون كان موكل بالمستعين ، فوجة سعيد بن صالح إلى المستعين فى حمد بن طولون كان موكل بالمستعين ، فوجة سعيد بن صالح إلى المستعين فى حمد بن طولون كان موكل بالمستعين ، فوجة سعيد بن صالح إلى المستعين فى حمد بن طولون كان موكل بالمستعين ، فوجة سعيد بن صالح إلى المستعين فى حمد بن طولون كان موكل بالمستعين ، فوجة سعيد بن صالح إلى المستعين فى حمد بن طولون كان موكل بالمستعين بالمولون كان موكل بالمولون كان بولون كان موكل بالمولون كان بولون كان

وقيل إن سعيداً إنما تسلم المستعين من ابن طواون فى القاطول بعد ما صار به ابن طواون إليها ،ثم اختـُلف فى أمرهما ، فقال بعضهم : قتله سعيد بالقاطول ؛ فلما كان غد اليوم الذى قتله فيه أحضر جوارية وقال : انظرن إلى مولاكن قد مات ، وقد قال بعضهم : بل أدخله سعيد وابن طولون سامرًا،ثم صار به سعيد إلى منزل له فعذ به حتى مات .

وقیل : بل رکب معه فی زورق ومعه عدّة حتی حاذی به فم 'دجسَل ، ۱۹۷۱/۳ وشد فی رجله حجراً ، وألقاه فی الماء .

وذُكر عن متطبق كان مع المستعين نصراني يقال له فضلان ، أنه قال : كنتُ معه حين حمل ، وأنه أخذ به على طريق سامرًا ، فلما انتهى إلى نهر نظر إلى موكب (١) وأعلام وجماعة ، فقال لفضلان : تقلم فانظر من هذا ؟ فإن كان سعيداً فقد ذهبت نفسى ؛ قال فضلان . فتقد مت إلى أول الجيش ، فسألتهم فقالوا : سعيد الحاجب، فرجعت إليه فأعلمته — وكان في قبة تعادله امرأة — فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ذهبت نفسى والله! وتأخرت عنه الميلا .

<sup>(</sup>۱) س : «مرکب » .

قال : فلقسَه أوّل الجيش ، فأقاموا عليه وأنزلوه ودابته (١) ، فضربوه ضربة ً بالسيف ، فصاح وصاحت دايته ، ثم قُسُلِ ؛ فلما قُسُلِ انصرف الجيش .

قال : فصرت (٢) إلى الموضع ؛ فإذا هو مقتول فى سراويل بلا رأس ؛ وإذا المرأة مقتولة ، وبها عدّة ضربات ، فطرحنا عليهما (٣ نحن تراب النّهر٣) حتى واريناهما ، ثم انصرفنا .

قال : وأتيى المعتزّ برأسه وهو يلعب بالشطرنج ؛ فقيل: هذا رأس المخلوع فقال: ضعوه هنالك ، ثم فرغ من لعبه، ودعا به فنظر إليه ، ثم أمر بلغنه، وأمر لسعيد بخمسين (٤) ألف درهم ووُلِيّ معونة البصرة .

1747/4

وذكر عن بعض غلمان المستعين أن سعيداً لما استقبله أنزله ، ووكل به رجلا من الأتراك يقتله، فسأله ،أن يمهله حتى يُصلَلى (٥) ركعتين ؛وكانت عليه جبة ، فسأل سعيد التركي الموكل بقتله أن يطلبها منه قبل قتله ، ففعل ذلك ، فلما سجد في الركعة الثانية قتله واحتز رأسه ، وأمر بدفنه ، وخنى مكانه .

وقال محمد بن مروان بن أبى الجَـنَـُوب بن مروان بن أبى حفصة فى أمرِ المؤيّد ، ويمدح المعتزّ :

يامُمسك الدين والدنيا إذا اضْطَرَبا ترْجُو بِعَدْلك أَن تبتى لها حِقبا وكان عُودُك نَبْعاً لم يكن غرَبا والرأس كنت وكان النَّاكث الدَّنبا لأصبح الملك والإسلام قد ذَهبا وقد أراد هلاك الدين والعطبا

أنت الذى يُمسكُ الدُّنْيا إذا اضطرَبتْ

إِنَّ الرَّعيَّة - أَبْقَاكَ الإله لَهَا-

لَقَدْ عُنِيتَ بحرب غير هَيُّنَة

ما كنت أول رأس خانه ذنب

لَوْ كَانَ تَمَّ له ما كان دَبَّرَهُ

أراد يُهلكُ دُنيانا ويُعْطبُها (٦)

<sup>(</sup>١) س: وعن دابته ه .

<sup>(</sup>٣-٣) ف: والتراب ه .

<sup>(</sup> a ) س : و أن يصلى a .

<sup>(</sup>٢) ف: وفنظرت ه .

<sup>(</sup>٤) س: و بخسة آلاف و .

<sup>(</sup>١) س: ﴿ وَجِلْكُهَا ﴾ .

أَمْسَى عليه إمامُ الْعَدْلِ قدوثُبَا (١) ١٦٧٢/٣ ومنْ رُمَاك عليه سهمه انقلبا فَمَا رَعى لكَ إحساناً ولاسببا(٢) كُنًّا لِذَاك شهودًا لم نكن غَيبًا وكَانَ يَلْعبُ مَا كَلَّفْتُهُ تَعبا وكنتُ ياذًا الندَى تعطيهِ ماطلبا ولم تكن بأَخ في البِرّ ، كنتَ أَبا ١٦٧٤/٣ فَقَدْ تباعد منه بعد ما اقتربا باب يُزارُ فأمسى اليومَ مُحْتَجَبا عشرينَ أَلْفاً تراهمُ خلفَهُ عُصَبا كما يقومُ إذا ما جاءَ أو ذهبا كالحوت أصبح عنه الماء قد نَضَبَا فلا خطيب له يدعو إذا اختطبا والله بدُّله بالإمْرَةِ اللَّقبَا ولم يَصُّنهُ فأمْسَى عنه مُغتَصَبا والله أخرجه منها بما اكتسبا فما تركت له نورًا ولا لهبا حبلَ الصَّفاء وحبل الوُّدُّ فانقَضبا ١٦٧٥/٣ حَتَّى تُبيِّن فيه النَّكْثُ والرِّيبَا وكان مدّح بني العباس لي حُسبا

لَمَّا أَراد وثُوباً من سَفَاهتهِ لَقَدْ رَمَاكَ بسهم لم يُصِبْكَ به لَقَدْ رَعَيْتَ له ما كان من سبب كحُسْنِ فعلِك لم يفعلْ أَخُ بأَ خ قَدْ كُنتَمشتغلاً بالحربِ ذاتَعبِ قَدْ كَانَياذَاالنَّدَى يُعطَى بلا طلب وكنتَ أكثرَ بِرًّا من أبيه به وكان قرْبَ سَريرِ الملكِمَجلِسُهُ وكان في نِعَم زالت وكان له أمسى وحيدًا وقد كانت مواكبه (٣) أَين الصُّفوفُ الَّتي كانت تقومُ له وذلً بعدَ تُمادِيهِ ونَخْوَتهِ وقد فسَخْتُ عن الأَعناقِ بَيعتَهُ لَقَّبِتَهُ نَقباً من بعدِ إِمْرَتِهِ كَسَوْتَهُ ثُوبَ عزُّ فاستهانَ بِهِ كم نعمة لك فيها كنت تشركه (٤) شبّهته بسراج كَانَ ذا لَهَب أمسَتْ قطيعةُ إِبراهيمَ قد قَطَعتْ وما تواخِذُ ياحِلفَ النَّدَى أَحدًا إنى عدْح بني العباسِ ذُوحسب

<sup>(</sup>٢) ف: « ولا نسبا » .

<sup>( ۽ )</sup> س : وفيما کنت تشرکه ۽ .

<sup>(</sup>١) ف: « الناس a .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « مراكبه » .

حتى استفادت قريش منكُمُ الأَدبا فلستُ فيه بحمْدِ اللهِ مُقتضَبًا

إِنَّ التُّقَى يا بنِي العبَّاسِ أَدَّبكمْ مَنْ كان مُقتَضباً في حوْلِ مدحكمُ

## [ أمر المعتز مع أهل بغداد ]

ُذكر عن أبى عبد الرحمن الفاني أن فتكي من أهل سامُرًا أملي عليه مما عمله بعض أهلها عن ألسن الأتراك أن المعنز لما أفضت إليه الخلافة، وقلمه الله القيام بأمر عباده في المشارق والمغارب ، والبر والبحر ، والبدو والحضر ، والسهل والجبل ؛ تألَّم بسوء اختيار أهل بغداد وفتنتهم؛ فأمر المعتزَّ بالله بإحضار جماعة ممّن صَفَتْ أَذهانهم ، ورقَّتْ طبائعهم (١١) ، وَلطُف ظَنَهُم ، وصحَّتْ نحائزهم ، وجادت غرائزهم ، وكملت عقولم بالمشورة ، فقال أمير المؤمنين : أما تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم ، وغار شأوٌهم ؛ الهُـمَـج الطغام ، والأوغاد الذين لا مُسكَّمة بهم ، ولا اختيار لهم، ولا تمييز معهم ؛ قد زيَّن لهم تقحيمُ الخطأ سوءَ أعمالهم، فهم الأقلُّون وإن كثروا. والمذمومون إن ذُكروا؛ وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجيوش وسد الثغور وإبرام الأمور وتدبير الأقاليم إلاَّ رجل قد تكامـَلـَتْ فيه خلال " أربع: حـَزْمٌ " يُـفَّـيَّفُ به عند موارد الأمورْ حقائق مصادرها ، وعلم يحجزه عن التهوّر والتغرير فى الأشياء إلا مع إمكان فرصتها ، وشجاعة لا ينقصبها الملمَّات مع تواتر حوائجها ، وجُـُودٌ يَــَهون به تبذير جلائل الأموال عند سؤالها . وأما الثلاث : فسرعة مكافأة الإحسان إلى صالح الأعوان ، وثقل الوطأة على أهل الزّيغ والعدوان ، والاستعداد للحوادث؛ إذ لا تؤمن من نوائب الزمان . وأما الاثنتان ؛ فإسقاط الحاجب عن الرّعيّة ، والحكم بين القوى والضعيف بالسويَّة . وأما الواحدة فالتيقظ في الأمور مع عدم تأخير عمل اليوم لغد ؛ فما ترون ؛ وقد اخترت رجالا(٢) لهم من موالي ، أحدهم شديد الشكيمة ، ماضي العزيمة ؛ لا تبطيره السرَّاء ، ولا تدهشه الضرَّاء ، لا يهابما وراءه، ولايهوله ما تلقاءه، وهوكا لحريش في أصل السِّلام(٣)؛ إن

1747/4

<sup>(</sup>۱) ف: «طباعهم». (۲) ف: «لهم رجلا».

<sup>(</sup>٣) الحريش : نوع من الحيات أرقم ، والسلام : الحجارة الصلبة .

حُرَّكُ حمل، وإن نهش قتل ؛ عُدُّته عتيدة ، ونقمته شديدة ، يلقى الجيش في النفر القليل العدد بقلب أشد من الحديد. طالب للثار ، لا يفله العساكر ، باسل ألبأس ، مقتضب الأنفاس لا يعوزه (١) ما طلب ، ولا يفوته من هرب ؛ وارى الزناد ، مُطلع العماد ، لا تُشْرهه الرّغائب ، ولا تُعجزه النوائب ؛ إن ولى كفى ، وإن وعد وقى ، وإن نازل فبطل ، وإن قال فعل ، ظلم لوليه ظليل ، وبأسه فى الهياج عليه دليل ؛ يفوق متن شاماه ، ويتعجز متن ناواه ، ويتعب متن هجاراه ، وينعش متن والاه .

فقام إليه رجل من القوم ، فقال : قد جمع الله لك يا أمير المؤمنين فضائل الأدب ، وخمَصلَك بإرث النبوة ، وألتى إليك أزمة الحكمة ، ووفر نصيبك من حباء الكرامة ؛ وفسَّح لك فى الفههم ، ونور قلبك بأنفس العلوم وصفاء الذهن ؛ فأفصح عن القلب البيان ، وأدرك فهمك يا أمير المؤمنين ما والله خبى على من لم عُشب بما حبيت من المنن العظام ، والأيادى الجسام ، والفضائل المحمودة ، ٣/ وشرف الطباع . فنطقت الحكمة على لسائك ، فما ظننته فهو صواب ، وما فهمته فهو الحق الذي لا يعاب ، وأنت والله يا أمير المؤمنين نسيج وحده ، وقريع دهره ، لا يبلغ كليَّة فضله الوصف ، ولا يحصر أجزاء شرف فضله النعت .

ثم أمر أمير المؤمنين بالعقد لأنصاره على النواحى ، وأطلقهم فى أشعار آديدائهم وأبشارهم ودمائهم . فلما بلغ محمد بن عبد الله ما أمر به فى النواحى أنشأ كتاباً نسخته :

أما بعد فإن زيغ الهوى صدق بكم عن حرَوْم الرّأى ، فأقحمكم حبائل الحطأ ، ولو ملّمكتُم الحق عليكم، وحكمتم به فيكم لأوردكم البصيرة ، ونفى عنكم غياية (١) الحيرة . والآن فإن تجنحوا للسّلم تحقنوا دماءكم ، وترغدوا عيشكم ، ويصفح أمير المؤمنين عن جريرة جارمكم ؛ وأخه لمن لكم ذروة سبوغ النعمة عليكم ، وإن مضيتم على غُلموائكم ، وسوّل لكم الأمل أسوأ أعمالكم ، فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، بعد نبه المعذرة إليكم ، وإقامة الحجة عليكم ،

<sup>(</sup>١) ط: «يعوذه » تحريف الإنسان.

<sup>(</sup>٢) ط: «عيابة»، تحريف، والغياية : كل شيء أظل الإنسان.

1749/4

ولئن شُنت الغارات ، وشب ضرام الحرب ، ودارت رحاها على قطبها ، وحسمت الصوارم أوصال حُماتها (١) ، واستجرت العوالى من نهمها ، ود عيت نزال ، والتحم الأبطال ، وكلحت الحرب عن أنيابها أشداقها ، وألقت التجرد عنها قيناعها ، واختلفت أعناق الحيل ، وزحف أهل النجلة إلى أهل البغى ، لتعلمن أى الفريقين أسمح بالموت نفسا ، وأشد عند اللقاء بطشا ، ولات حين معذرة ، ولا قبول فدية ! وقد أعذر من أنذر ؛ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون !

فبلغ كتاب محمد بن عبد الله الأتراك ، فكتبوا جواب كتابه:

إن شخص الباطل تصور لك في صورة الحق ، فتخيل لك الغي رشداً كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ، ولو راجعت عنروب (٢) عقلك أنار لك برهان البصيرة ، وحسم عنك مواد الشبهة ؛ لكن حيث عن سنة الحقيقة ، ونكصت على عقبيك لما ملك طباعك من دواعى حيث عن سنة الحقيقة ، ونكصت على عقبيك لما ملك طباعك من دواعى الحيرة ؛ فكنت في الإصغاء لهتافه والتجرد إلى وروده كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ولعمرك يا محمد ؛ لقد ورد وعدك لنا ووعيدك إيانا ، فلم يسكننا منك ، ولم يستئنا عنك، إذ كان فحص اليقين قد كشف عن مكنون ضميرك ، وألفاك كالمكتفي بالبرق نه هجيًا؛ إذا أضاء له مستى فيه ، وإذا أظلم عليه قام . ولعمرك لأن اشتد في البغي شأوك ، ومتعت بصبابة (٣) من الأمل ليكون أمرك عليك غمة ؛ ولسناتينك بجنود لا قبل لك بها ، ولن خرجنك منها ذليلا ، فأكلته ، بلغنا بالسياط النياط ، وغمد نا السيوف وهي كالة ، وجعلنا عاليها مأكلته ، بلغنا بالسياط النياط ، وغمد نا السيوف وهي كالة ، وجعلنا عاليها ما نعمل في مناطها ، وجعلناها مأوى الظلمان والحيات والبوم ؛ وقد ناديناك من كتب ، وأسمعناك النصحة قبل نخراك به ، وعما قليل لك بها ، فإن تجب تُفلح ، وإن تأب إلا غياً نخزك به ، وعما قليل لتصبحة قادمن .

174./4

<sup>(</sup>١) ف: «أوصال حياتها».

<sup>(</sup>٢) ط: «غروب»، تحريف.

<sup>(</sup>٣) ط: « بضبابة » ، تحريف .

## [ وقوع الفتنة بين الأتراك والمغاربة ]

وفى أوَّل يَـوْم من رجب من هذه السنة كانت بين المغاربة والأتراك ملحـَمة ؛ وذلك أنَّ المغاربة اجتمعت فيه مع محمد بن راشد ونصر بن سعيد ؛ فغلبوا الأتراك على الجوْسَــَق ، وأخرجوهم منه ، وقالوا لهم : فى كلَّ يوم تقتلون خليفة ، وتخلعون آخر ، وتقتلون وزيراً ! وكانوا قد وثبوا على عيسى بن فرَّخانشاه ؛ فتناولوه بالضَّرْب، وأخذوا دوابُّه. ولما أُخَرجت المغاربة الأتراكَ من الجوْسق ، وغلموهم على بيت المال ، أخذوا خمسين دابة مما كان الأتراك يركبونها ؛ فاجتمع الأُتراك ، وأرسلوا إلى مَن ْ بالكرخ والدُّور منهم ، فنلاقوا هم والمغاربة ، فقتيل من المغاربة رجل "، فأخذت المغاربة قاتله، وأعانت المغاربة الغُوْغاء والشاكريَّة ، فضعف الأتراك ، وانقادوا للمغاربة . فأصلح جعفر بن عبد الواحد بين الفريقين ، فاصطلحوا على ألا 'يحنَّد ثوا شيئًا ، ويكون في كلُّ موضع يكون فيه رجل من قبك أحد الفريقين يكون فيه آخر من الفريق الآخر ؟ فكثوا على ذلك ملد يدة .

وبلغ الأتراك اجماع المغاربة إلى محمد بن راشد ونصر بن سعيد ، واجتمع الأتراك إلى بايكباك ، فقالوا : نطلب هذين الرأسين ؛ فإن ظفرنا بهما فلا أحد ينطق ؛ وكان محمد بن راشد ونصر بن سعيد قد اجتمعا في صدر اليوم الذي عَزَم الأتراك فيه على الوثوب بهما ، ثم انصرفا إلى منازلهما ، فبلغهما أن بايكباك قد صار إلى منزل ابن راشد، فعدل محمد بن راشد ونصر بن سعيد إلى منزل محمد بن عزّون ليكونا عنده حتى يسكن الأتراك، ثم يرجعا إلى جمعهما ، فغمز إلى بايكباك رجل" ، ودله عليهما . وقيل إن ابن عزون 1747/4 هو الذي دس من دل بايكباك والأتراك عليهما ؛ فأخذهما الأتراك فقتلوهما ؛ فبلغ ذلك المعتز ، فأراد قتل ابن عزّون، فكلمِّم فيه فنفاه إلى بغداد .

[ ذكر خبر حمل الطالبيتين من بغداد إلى سامرًا ]

وفيها حُمل محمد بن على بن خلف العطار وجماعة من الطالبيين من بغداد إلى سامرًا، فيهم أبو أحمد محمد بن جعفر بنحسن بن جعفر بنحسن بن

حسن بن على" بن أبى طالب، وحمل معهم أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريّ وذلك لثمان خلون من شعبان منها .

## \* ذكر السبب في حملهم:

وكان السبب ــ فما ذكر ــ أن وجلا من الطالبيين شخص من بغداد في جماعة من الجيشية والشاكريَّة إلى ناحية الكوفة، وكانت الكوفة وسوادها من عمل أبى الساج في تلك الأيام ؛ وكان مقيماً ببغداد لمناظرة ابن طاهر إياه في الخروج إلى الريّ ، فلما بلغ ابن ً طاهر خبر ُ الطالبيّ الشاخص من بغداد إلى ناحية الكوفة ، أمر أبا الساج بالشخوص إلى عمله بالكوفة ، فقد م أبو الساج خليفته عبد الرحمن إلى الكوفة ، فلقى أبا الساج أبو هاشم الجعفري مع جماعة معه من الطالبيين ببغداد ، فكلموه في أمر الطالبيّ الشاخص إلى الكوفة ، فقال لهم أبو الساج : قولوا له يتنحَّى عنَّى ، ولا أراه. فلمنَّا صار عبد الرحمن خليفةً أبي الساج إلى الكوفة ودخلها رُ مي (١) بالحجارة حتى صار إلى المسجد ، فظنتُوا أنه جاء لحرب العلويّ ، فقال لهم : إنى لست بعامل ؛ إنما أنا رجل وجِّهتُ لحرب الأعراب ، فكفُّ وا عنه ؛ وأقام بالكوفة. وكان أبو أحمد محمد بن جعفر الطالبيّ الذي ذكرت أنه حمل من الطالبيين إلى سامرًا كان المعتزّ ولأه الكوفة بعد ما هزم مزاحمُ بن خاقان العلويّ الذي كان وُسِمَّه لقتاله بها الذي قد مضي ذكره قبل في موضعه، فعاث - فيما ذكر - أبو أحمد هذا في نواحي الكونة وآذي الناس، وأخذ أموالهم وضياعهم . فلمنّا أقام خليفة أبي الساج بالكرنة لطف لأبي أحمد العلمَويّ هذا وآنسه حتى خالطه في المؤاكلة والمشاربة ، وداخلمَهُ. تُم خرج متنزُّها معه إلى بستان من بساتين الكُوفة ، فأمسى وقد عتى له عبد الرحمن أصحابه ، فقيده وحمله مقيداً بالليل على بغال الدخول ؛ حتى ورد به بغداد في أول شهر ربيع الآخر ، فلما أتى به محمد بن عبد الله حَسَبسه عنده ، ثم أخذ منه كفيلا وأطلقه ، ووجيدت مع ابن أخ لمحمد بن على بن خلف العطار كُمُتب من الحسن بن زيد ؛ فكتب بخبره إلى المعتز ، فورد الكتاب بحمله مع عتماب بن عتماب ، وحمل هؤلاء الطالبين ، فحملوا جميعاً

<sup>(</sup>۱) ف: « فلخلها وری » . (۲) داخله : راوغه وخادعه .

مع خمسين فارساً ، وحمل أبو أحمد هذا وأبو هاشم الجعفري وعلى بن عبيد الله ابن عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب . وتحدّث الناس في على بن عبيد الله أنه إنما استأذن في المصير إلى منزله بسامُرًا ، فأذن له ووصَّله ــ فيما قيل ــ محمد بن عبد الله بألف درهم ؛ لأنه شكا إليه ضيقه ، وودّع أبو هاشم أهله .

> وقيل إن سبب حمل أبى هاشم، إنما كان ابن الكردية وعبد الله بن داود بن عيسى بن موسى قالا للمعتز : إنك إن كتبت إلى محمد بن عبد الله في حمَّل داود بن القاسم لم يحمله ، فاكتب إليه، وأعلمه أنك تريد توجيهه إلى طبرستان الإصلاح أمرها (١) ، فإذا صار إليك رأيت فيه رأيك ؛ فحممل على هذا السبيل ولم يُعرض له بمكروه .

> وفيها ولتى الحسن بن أبي الشوارب قضاء القضاة ؛ وكان محمد بن عمران الضبي مؤدَّب المعتزَّ قد سمى رجالا للمعتزِّ للقضاء نحو ثمانية رجال ؟ فيهم الخلنجيُّ والخصَّاف ، وكتب كتبُّهم ، فوقَّع فيه شفيع الخادم ومحمد بن إبراهيم بن الكردية وعبد السميع بن هارون بن سليان بن أبي جعفر ، وقالوا : إنهم من أصحاب ابن أبي دواد ، وهم رافضة (٢ وقد رية وزيديلة وجهميلة٢). فأمر المعتزُّ بطردهم (٣) وإخراجهم إلى بغداد ، ووثب العامة بالخصاف ، وخرج الآخرون إلى بغداد ، وعزِل الضبيُّ إلا عن المظالم .

وذكرأن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكريَّة قُلُدَّرت في هذه السنة، فكان مبلغ ما يحتاجون إليه في السنة ماثتي ألف ألف دينار، وذلك (٤) خراج المملكة كلها لسنتين.

> وفيها توجَّه أبو الساج إلى طريق مكة ، وكان سبب ذلك – فها ذكر – أن وَصيفًا لمّا صلَّح أمره ، ودفع المعتزُّ إليه خاتمه كتب إلى أبي الساج يأمره

<sup>(</sup>١) ف: « أهلها». (٢-٢) ف: «قدرية جهمية».

<sup>(</sup>٣) بعدها فيف : « من العسكر» . (٤) س: «وكذلك».

بالخروج إلى طريق مكة ليصلحه، ووجّه إليه من المال ما يحتاج إليه؛ فأخذ في الجهاز ؛ فكتب محمد بن عبد الله يسأل أن يصير طريق مكة إليه ؛ فأجيب إلى ذلك ، فوجّه أبا الساج مين قيبله .

وفى أوّل ذى الحجة عقد لعيسى بن الشيخ بن السليل على الرَّمْلة ، فأنفذ خليفته أبا المغراء إليها ، فقيل : إنه أعطى بنُغا أربعين ألف دينار على ذلك ، أو ضمنها إليه .

وفيها كتب وصيفٌ إلى عبد العزيز بن أبى ُدلَـف بتوليته الجــَبل ، وبعث إليه بخـِلـَـع ، فتولـّــى ذلك من قــبــَله .

وفيها قتيل محمد بن عمرو الشارى بديار ربيعة ؛ قتله خليفة لأيوب بن أحمد في ذي القعدة .

وفيها سخط على كنجور، وأمر بحبسه فى الجوْسق، ثم حُملِ إلى بغداد مقيدًا ، ثم وجّه به إلى الهامة فحبس هنالك .

وفيها أغار ابن جُسْتان صاحب الدّيثلم مع أحمد بن عيسى العلوى والحسين (١) ابن أحمد الكوكبي على الرّى فقتلوا وسبوا ، وكان ما بها حين قصدوها عبد الله ابن عزيز ، فهرب منها ؛ فصالحهم أهل الرّى على ألنى درهم ، فأدّوها ، وارتحل عنها ابن جُسْتان ، وعاد إليها ابن عزيز، فأسر أحمد بن عيسى و بعث به إلى نيسابور .

وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالبيّ الذي كان فعل بمكة ما فعل . وحجّ فيها بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور من قبل المعتزّ .

<sup>(</sup>١) ط: « الحسن » ؛ وهو الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأرقط بن محمد بن الحسين بن على بن أبي طالب الكوكبي .

# ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائتين ذكر الجبر عما كان فيها من الأحداث

قمن ذلك ما كان من عـقد المعتز في اليوم الرابع من رجب لموسى بن بُعَا الكيير على الجبل ، ومعه من الجيش يومئذ من الأتراك ومـَن يجرى مجراهم ألفان وأربعون رجلا ، منهم مع مـُفلـح ألف ومائة وثلاثون رجلا .

## [ ذكر خبر أخذ الكرج من ابن أبي دلف]

وفيها أوقع منفناح وهو على مقد مة موسى بن بنغا بعبد العزيز بن أبى دلف المان ليال بقين من رجب من هذه السنة وعبد العزيز فى زُهاء عشرين ألفا من الصعاليك وغيرهم ؛ وكانت الوقعة بينهما - فيا قيل - خارج هم مذان على فحو من ميل ، فهزمه منفناح ثلاثة فراسخ يقتلون ويأسرون، ثم رجع مفلح ومن معه سالمين ؛ وكتب بالفتح فى ذلك اليوم . فلما كان فى شهر رمضان عيا مفناح خيلة نحو الكرج ، وجعل لهم كرمينين ، ووجة عبد العزيز عسكراً فيه أربعة آلاف فقاتلهم مفلح ، وخرج كمين مفلح على أصحاب عيد العزير فانهزموا ، ووضع أصحاب منفندح فيهم السيف ، فقتلوا وأسروا ، وأقبل عبد العزيز معيناً لأصحابه ؛ فانهزم بانهزام أصحابه ، وقرك الكرج ، ومضى إلى قبل عبد العزيز معيناً لأصحابه ؛ فانهزم بانهزام أصحابه ، وحرط مفلح الكرج ، ومضى إلى قبل عبد العزيز عبداً الله درز ، متحصناً بها ، وحلى مفلح الكرج ، ومضى إلى قبل عبد العزيز عبداً أبى د ليف أسراً ، وأخذ نساء من قسائهم ؛ يقال إنه كان فيهم أم عبد العزيز ؛ فأوثقهم .

وذكر أنه وجمّه سبعين حملا من الرءوس إلى سامرًا وأعلاماً كثيرة . وشخص فيها موسى بن بنُغا من سامرًا إلى همّذان فنزلها .

وفيها خلمَع المعتزّ على بُغا الشرابيّ في شهر رمضان، وألبسه التاج والوشاحين، فخرج فيهما إلى منزله .

1711/4

### [ ذكرالخبر عن قتل وصيف ]

وفيها قُتل وصيف التركيّ ؛ وذلك لثلاث بـقين من شوّال منها ؛ وكان السبب في ذلك — فيا ذكر — أنّ الأتراك والفراغنة والأشر وسنية شغبوا وطلبوا أرزاقهم لأربعة أشهر ؛ فخرج إليهم بنعا ووصيف وسيا الشرابيّ في نحو من مائة إنسان من أصحابهم ؛ فكلّمهم وصيف ، وقال : ما تريدون ؟ قالوا : أرزاقنا ، فقال : خذوا تراباً ؛ وهل عندنا مال ! وقال بعا : نعم ، نسأل أمير المؤمنين في ذلك؛ ونتناظر في دار أشناس، وينصرف عنكم ممن ليس منكم ، فلخلوا دار أشناس ، ومضى سيا الشرابيّ منصرفاً إلى سامراً ، ثم تبيعه بنعا فلاستمار الخليفة في إعطائهم ؛ وكان وصيف في أيديهم ؛ فوثب عليه بعضهم ، فضر به بالسيف ضربتين ، ووجأه آخر بسكين، فاحتمله نُوشِيري بن طاجبك وهو أحد قوّاده — إلى منزله؛ فلما أبطأ عليهم بنعا ظنوا أنهم في التعبية عليهم ؛ فاستخرجوه من منزل (١) نوشري ؛ فضر بوه بالطبرزينات حتى كسر وا عنضكيه ، ثم ضربوا عنقه ، ونصبوا رأسه على محراك تنتور ، وقصدت العامة بسامرًا الانتهاب لمنازل وصيف وولده ، فرجع بنو وصيف، فنعوا منازلم ، ثم حعل المعتز ما كان إلى وصيف من الأمور إلى بنعا الشرابي .

[ ذكر الخبر عن قتل بندار الطبرى ] وفى يوم الفيطر (٢) من هذه السنة قُتل بندار الطبرى . « ذكر سبب قتله :

فكان سبب ذلك أنه حكم بالبوازيج محكم يدعى مُساور بن عبد الحميد، في رجب من هذه السنة ، فوجّه المعتزّ إليه في شهر رمضان ساتكين ، فمال إلى فاحية طريق خراسان ، فوجّه محمد بن عبد الله إليه؛ وذلك أنّ طريق خراسان كان إليه بندار ومظفر بن سيسل مسَسْلَحة، فلما صارا بدستكرة الملك أقاما ؛ فذ كر أنّ بندار خرج في آخر يوم من شهر رمضان منصيّداً ، فبعَدُد في

<sup>(</sup>۱) س: « منازل » .

طلب الصيُّ حتى جاوز أدور الدُّسْكرة بنحو(١) فرسخ ؛ فبينا هو كذلك ؛ إذنظر إلى عَلَمَين مقبلين معهما جماعة مُقْبلة نحو الدَّسْكُ-رة، فوجَّه بعض أصحابه لينظر ما الأعلام ؛ فأخبره صاحب الجماعة أنه عامل كَرْخ جُدَّان ، وأنه انتهى إليه أنَّ رجلًا يقال له مساور بن عبد الحميد من الدُّ هاتين من أهل البوازيج شَرَى (٢٦) ، وأنه بلغه أنه يصير إلى كَـرْخ جُدَّان ؛ فلما بلغه ذلك خرج هارباً إلى الدَّسْكرة ليأنس بقرب بندار ومظفر ؛ فانصرف بـُندار من ساعته إلى المظفّر فقال له : إن الشارى يقصد كَرَرْخ جُـدّان ، ويريدنا ؛ فامض بنا نتلقًاه ، فقال له المظفّر: قد أمسينا ونريد أن نصلتي الجمعة ، وغدًا العيد؛فإذا انقضى العيد قصدناه . فأبى بُندار ، ومضى من ساعته طمعاً بالمظفر الشارى وحد ودون مظفر ؛ فأقام مظفر ولم يبرح من الدسكرة - وبين اللسكرة وتَـَلُّ عُكُسْرَاء ثَمَانية فراسخ، وبين تلعُكُسْدَراء وموضع الوقعةأربعة فراسخ – فصار بنندار إلى تل عنكبراء ، فوافاها عند العتمة ليلة الفطر (٣). فعلف دوابه شيئًا ، ثم ركب ، فسار حتى أشرف على عسكر الشارى ليلاً وهم يصلّون ويقرءون القرآن ؛ فأشار عليه بعضُ أصحابه وخاصَّته أن يبيَّتهم وهم غارُّون ، فأبى وقال : لا ؛ حتى أنظر إليهم وينظروا إلىَّ. فوجَّه فارسيْن أو اللاثة ليأتُـوه بخبرِهم؛ فلمنَّا قَدَرُبُوا من عسكرهم نتذرِوا بهم، فصاحوا : السلاح ! وركبوا فتواقيَفُوا إلى أن أصبحوا ، ثم اقتتلوا ، فلم يمكن أصحاب بندار أن يرموا بستهم واحد ، وكانوا زهاء ثلثماثة فارس وراجل فعبَّاهُم ميمنة وميسرة وساقة ، وأقام هو في القلب ، فحمل عليهم مساور وأصحابُه ، فثبت لهم بـُندار وأصحابه؛ ثم انحدر لهم الشراة عن موضع عسكرهم ومبيتهم ؛ ليطمع بندار وأصحابه في النَّهُبُ ، فلم يعرض بُندار وأصحابه لعسكرهم . ثم كرَّ الشُّرَاة عليهم بالسيوف والرماح ، وهم زهاء سبعمائة ؛ فصبر الفريقان ، فصار الشراة إلى السيوف دون الرماح ، فقتيل من الشُّراة نحو من خمسين رجلا، ومن أصحاب بندار مثلهم ، ثم حمل الشراة حملة ، فاقتطعوامن أصحاب بسُندار نحواً من

179./4

<sup>(</sup>١) ف : « بنحو من فرسخ » .

<sup>(</sup>۲) شرى، أى رأى رأى الحوارج.

<sup>(</sup>٣) ف: «ليلة العيد».

مائة رجل، فصبر لهم المائة ساعة ، ثم قُتلوا جميعاً ، وانهزم بُندار وأصحابه ، فجعلوا يقتطعونهم قطعة بعد قطعة فيقتلونهم . وأمعن بُندار في الهرب، فطلبوه فلحقوه بقرب تل عُكْبراء على قَدْر أربعة فراسخ من موضع الوقعة ؛ فقتلوه ونصبوا رأسه ، ونجا من أصحاب بنندار نحو من خمسين رجلا — وقيل مائة رجل — انحازوا عن (۱) الوقعة عند اشتغال الخوارج بمن كانوا يقتطعون (۲) منهم ، وانتهى خبر ولى مظفر وهو مقيم بالدسكرة ، فتنحلى من الدسكرة الى ما قرب من بغداد ، ووصل خبر مقتله إلى عمدبن عبد الله بغد (۱) الفيطر وفي منه فذ كر أنه لم يشرب ولم يمله كما كان يفعل ؛ غما بما ورد عليه من مقتله فذ كر أنه لم يشرب ولم يمله كما كان يفعل ؛ غما بما ورد عليه من مقتله من مقتله من مقتله من مقتله من مقتله من مقتله من مفتل ، غما ورد عليه من مقتله من أصحاب الشاري ، وقُتل عد ق من منهم أربعمائة إنسان ، وقتلوا جماعة من أصحاب الشاري ، وقُتل عد ق من من حجاج خراسان كانو بحلوان ، فأعانوا أهل حدادوان ، ثم انصرفوا عنهم -

1791/4

#### [ ذكر خبر موت محمد بن عبد الله بن طاهر]

وليلة أربع عشرة من ذى القعدة منها ، انخسف (١) القمر ؛ فغرق (٥) كله أو غاب أكثره ؛ ومات محمد بن عبد الله بن طاهر مع انتهاء خسوفه (٢) — فيا ذكر — وكانت عليه التي مات فيها قروحاً أصابته في حكثه ورأسه فذبحته . وذكر أن القروح التي كانت في حكثه ورأسه كانت تدخل فيها الفتائل ؛ فلما مات تنازع الصلاة عليه أخوه عُبيد الله وابنه طاهر ؛ فصلتي عليه ابنه . وكان أوصى بذلك — فيا قيل .

ثم وقع بين عبيد الله بن عبد الله أخى محمد بن عبد الله وبين حشم محمد بن عبد الله تنازع حتى سلوا السيوف عليه ، ورُمى بالحجارة ، ومالت الغوغاء والعامة وموالى إسحاق بن إبراهيم مع طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهر ، ثم صاحوا : طاهر يا منصور ؛ فعبد عبيد الله إلى ناحية الشرقية إلى داره ،

<sup>(</sup>١) ف : « من الوقعة » . (٢) س : « يقطعون » .

<sup>(</sup>٣) ف: « بعد الفطر» . « انكسف » .

<sup>(</sup>ه) س: «فعرف». (٦) ف: «كسوفه».

ومال معه القوّاد لاستخلاف محمد بن عبد الله كان إياه على أعماله ووصيّته عقلك، وكتابه بذلك إلى عمّاله،ثم وجهّ المعتزّ الخلع وولاية بغداد إلى عبيدالله ، وأمر عبيد الله للذى أتاه بالخلع من قبِهَل المعتزّ فيا قيل بخمسين ألف درهم .

قسخة الكتاب الذي كتبه محمد بن عبد الله إلى عمّاله باستخلافه أخاه عسد الله بعده :

وكتب يوم الحميس لثلاث عشرة خلت من ذى القعدة سنة ثلاث وحمين ومائتين .

وقيها نفى المعتزُّ أبا أحمد بن المتوكل إلى واسط ، ثم إلى البصرة ، ثم رُدَّ ١٦٩٣/٣ إلى بغداد ، وأنزل إلى الجانب الشرق في قصر دينار بن عبد الله .

وفيها نفى أيضاً على بن المعتصم إلى واسط ثم رُدَّ إلى بغداد فيها .

وفيها مات مزاحم بن خاقان بمصر فى ذى الحجة .

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن سليان الزينبي .

وفيها غزا محمد بن معاذ بالمسلمين في ذي القعدة من ناحية مكسَطية ، فهُزُرِموا وأسر محمد بن معاذ .

وفيها التقى موسى بن بنها والكوكبيّ الطالبيّ على فرسخ من قَـزُوبن يوم الاثنين سَـلَـْخ ذى القعد منها ، فهزم موسى الكوكبيّ ، فلحق بالدّيثُلم ، ودخل موسى بن بنّغا قـَـزُوين .

وذكرلى بعض من شهد الوقعة ، أن أصحاب الكوكبي من الديلم لما التقوا بموسى وأصحابه صفوا صفوفاً، وأقاموا ترستوم في وجوههم يتقون بذلك سهام أصحابه موسى ؛ نلما رأى موسى أن سهام أصحابه لا تصل إليهم مع ما قد فعلوا، أمر . ما معه من النفط أن يُصب في الأرض التي التي هو وهم فيها ، ثم أمر أصحابه بالاستطراد لهم ، وإظهار هزيمة منهم ؛ ففعل ذلك أصحابه ، فلما فعلما فعلوا ذلك ظن الكوكبي وأصحابه أنهم انهزموا(١١) ؛ فتبعوهم . فلما علم موسى أن أصحاب الكوكبي قد توسطوا النفيط أمر بالنار نأشعلت فيه ، فأخذت فيه النار ، وخرجت من تحت أصحاب الكوكبي ، فجعلت تحرقهم ؛ فأخذت فيه النار ، وكان هزيمة القوم عند ذلك ودخول موسى قروين .

1798/8

وفيها لتى خطارمش مساور الشارى بناحية جلولاء فى ذى الحجة ، فهزمه مساور .

<sup>(</sup>۱) ف : « قد هزموا » .

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائتين

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من مقتل بغا الشرابي .

ذكر الحبر عن سبب مقتله :

### [ذكر خبر مقتل بغا الشرابي]

أذكر أن السبب في ذلك كان أنه كان يحض المعتز على المصير إلى بغداد ، والمعتز يأبى ذلك عليه . ثم إن بنغا اشتغل مع صالح بن وصيف في خاصته بعد سر جمعة بنت بنغا ؛ كان صالح بن وصيف تزوجها المنصف من ذى القعلة ؛ فركب المعتز ليلا ، ومعه أحمد بن إسرائيل إلى كر ض سامرا يريد بايكباك ومتن كان معه على مثل ما هو عليه من انحرافه عن بنغا . وكان سبب انحرافه عنه سفيا ذكر النهما كانا في شراب لهما يشربانه ، فعربه أحد هما على صاحبه ؛ فتهاجرا لذلك ؛ وكان بايكباك بسبب ذلك هاربا من بنغا مستخفيا منه ؛ فلما وافتى المعتز بمن معه الكر خ اجتمع مع بايكباك الم المكر خ اجتمع مع بايكباك المحا الكر خ اجتمع مع بايكباك المؤل الكر خ اجتمع مع بايكباك المن ألك بنغا ، فخرج في غلمانه وهم زُهاء خمسائة ومثالهم من ولده وأصحابه وقواده ، وصار إلى نهر ني زك ، ثم انتقل إلى مواضع ، ثم صار إلى السن ، ومعه من العين تسع عشرة بكرة دنانير ومائة بكرة دراهم ؛ أخذها من بيت ومعه من العين تسع عشرة بكرة دنانير ومائة بكرة دراهم ؛ أخذها من بيت ماله وبيوت أموال السلطان ؛ فأنفق منها شيئًا يسيرًا حتى قدّ تل (۱) .

وذكر أنه لما بلغه أن المعتز قد صار إلى موضع الكر ْخ مع أحمد بن إسرائيل خرج فى خاصة قواده حتى صار إلى تك عك براء ، ثم مضى فصار إلى السن ؟ فشكا أصحابه بعضهم إلى بعض ما هم فيه من العسف (٢) ، وأنهم

<sup>(</sup>١) ف: « إلى أن قتل » . (٢) ف: « القشف » .

لم يخرجوا معهم بمضارب ، ولا ما يتدفَّتُون به من البرد ، وأنهم في شتاء . وكان بُنغا في مضرب له صغير على د جِنْلة ، كان يكون فيه ، فأتاه (١) ساتكين ، فقال : أصلح الله الأمير ! قد تَكلُّم أهل العسكر ، وخاضوا في كذا وأنا ر**سولم**م إليك ، فقال: كلُّـهم يقول مثل قولكُ (٢<sup>١٢)</sup> قال : نعم؛ وإن شئت فابعث **إليهم** حتى يقولوا مثل قوليى ، قال: دعشى الليلة حتى أنظر، ويخرج إليكم أمرى بالغلاق، فلما جن عليه الليل دعا بزَوْرق ، فركبه مع خادمين معه ، وحمل معه شيئاً من المال ، ولم يحمل معه سلاحاً ولاسيكَّيناً ولا تحموداً ، ولا يعلم أهل عسكره بذلك من أمره ، والمعتز في غَـيشبة بنُّغا لا ينام إلا في ثيابه، وعليه السلاح، ولا يشرب نبيذًا ، وجميع جواريه على رجل . فصار بُغا إلى الحسر في الثلث الأوَّل من الليل؛ فلما قارب الزُّورق الجسر بعث الموكَّلون به مـَن في الزُّورق، فصاح بالغلام ، فرجع إليهم . وخرج بُغا في البستان الحاقاني ، فلحقه عدة منهم ؛ فوقف لهم وقال : أنَّا بُغا . ولحقه (٣) وليد المغربي ، فقال له : ما لك جعلت فداك ! فقال : إما أن تذهب (٤) بي إلى منزل صالح بن وصيف ، وإما أن تصيروا معى إلى منزلى ؛ حتى أحسن إليكم. فوكتل (٥) به وليد المغربي ، ومرّ يركض (١) إلى الجوسق ، فاستأذن على المعتز ، فأذناله ، فقال : ياسيدى هذا بُغا قد أخذته ووكلت به ، قال : ويلك ! جثني برأسه ؛ فرجع وليد ، فقال للموكلين به : تنحَّوْا عنه حتى أبلغه الرَّسالة ، فتنحَّوْا عنه ، فضربه ضربة على جبهته ورأسه ؛ ثم تناهى على يدينه فقطعهما ، ثم ضربه حتى صرعه وذبحه ، وحمل رأسه في بير ْكة قبائه ، وأتى به المعتز ۗ ؛ فوهب له عشرة آلاف دينار ، وخلع عليه خيلعة ، ونصب رأسه بسامرًا ؛ ثم ببغداد ، و وثبت المغارية على جُثَّته ، فأحرقوه بالنار ؛ وبعث المعتزُّ من ساعته إلى أحمد بن إسرائيل والحسن بن مختَّلد وأبى نوح ، فأحضرهم وأخبرهم، وتتتبُّع عبيد الله بن طاهر بنيه ببغداد ؛ وكانوا صاروا إليها هـُرّاباً مع قوم يثقون بهم؛ فاستروا عندهم

(١) س : « وأتاه » .

(٢) س: وذلك ه .

<sup>(</sup>٣) س: «ولقيه». (٤) س: «إنما أريد».

فذكر أنه حُبِس فى قصر الذّ هب من ولده وأصحابه (١) ، خمسة عشر ١٦٩٧/٣ إنسانيًا ، وفي المطّبق عشرة .

وقيل: إن بُغا لما (٢) انحدر إلى سامرًا ليلة أخيد شاور أصحابه فى الانحدار إليها مكتباً، فيصبر إلى منزل صالح بن وصيف، وإذا قرب العيد دخل أهل العسكر، وخرج هو وصالح بن وصيف وأصحابه، فوثبوا بالمغاربة، فوثبوا بالمعتز .

وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مُضَر وقينَسْرين والعواصم فوثبوا بالمعتز في ربيع الأول منها .

وفيها عقد بايكباك لأحمد بن طولون على مصر .

وفيها أوقع مفلح وباجور بأهل قم "، فقتلامنهم مقتلة عظيمة ؛ وذلك في شهر ربيع الأوّل منها .

وفيها مات على بن محمد بن على بن موسى الرضا يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة ، وصلتى عليه أبو أحمد بن المتوكل فى الشارع المنسوب إلى أبى أحمد ، ودفن فى داره .

وفيها فى جمادى الآخرة وافى الأهواز دُلف بن عبد العزيز بن أبى ُدلف بتوجيه والده عبد العزيز إيّاه إليها وجُنندكَىْ سابور وتُسنتَر ، فجباها ماثتى ألف دينار ثم انضرف.

وفى شهر رمضان منها شخص نوشرى إلى مُساور الشارى فلقيـَه وهزمه ، وقتل من أصحابه جماعة كثيرة .

وحجّ بالناس في هذه السنة على بن الحسين بن إسهاعيل بن العباس بن ١٦٩٨/٣ محمد .

<sup>(</sup>۱) س: «وصحابته». (۲) س: «إنما».

# ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ماكانمن دخول مُنهُ للبح طَهَ رَستان ووقَ عَه كانت بينه وبين الحسن بن زيد الطالبيّ، هزم فيها مُنهُ لح الحسن بن زيد، فلحق (١) بالدّيلم ، ثم دخل مفلح آمُل ، وأحرق منازل الحسن بن زيد ، ثم توجّه نحو الديلم في طلب الحسن بن زيد .

### [ ذكر خبر استيلاء يعقوب بن الليث على كرمان ]

وفيها كانت وقعة بين يعقوب بن الليث وطوق بن المغلّس خارج كرِ مان أسر فيها يعقوب طوقاً ؛ وكان السبب في ذلك - فيا ذكر - أن على بن الحسين بن قُريش بن شبه كتب إلى السلطان يخطب كر مان وكان قبل من عمّال آل طاهر وكتب يذكر ضعف آل طاهر وقلة ضبطهم ، بما إليهم من البلاد ، وأن يعقوب بن الليث قد غلبهم على سجستان ، وتباطأ على السلطان بتوجيه خراج فارس ؛ فكتب السلطان إليه بولاية كر مان ، وكتب الى يعقوب بولايتها يلتمس بذلك إغراء كل واحد منهما بصاحبه ليسقط مؤنة المالك منهما عنه ويتفر د بمد و ثنة الآخر ؛ إذ كان كل واحد منهما عنده حرباً له وفي غير طاعته ؛ فلمافعل ذلك بهما زحف يعقوب بن الليث من سيجيستان يريد كي مان ، ووجه على بن الحسين طوق بن المغلس وقد بلغه خبر يعقوب يريد كي مان ، ووجه على بن الحسين طوق بن المغلس وقد بلغه خبر يعقوب يعقوب إليها فلخلها ، وأقبل يعقوب من فارس ، فصار طوق بكر مان ، وسبق يعقوب إليها فلخلها ، وأقبل يعقوب من سيجيستان ، فصار من كر مان

فحدثني منن ذكر أنه كان شاهدا أمرهما ، أن يعقوب بقى مقياً في

<sup>(</sup>١) س: و فألحق».

الموضع الذي أقام به من كرَّمان على مرحلة لا يرتحل عنه شهراً أو شهرين ، يتجسّس (١) أخبار طَـوْق ؛ ويسأل عن أمره كلّ من مـرّ به خارجًا من كبرْ مان إلى ناحيته ، ولا يمَدَّع أحداً يجوز عسكره من ناحيته إلى كبرْ مان ، ٣٠٠/٣ ولا يزحف طَـوْقٌ إليه ولاهو إلىطـوْق. فلما طال ذلك من أمرهما كذلك أظهر يعقوب الارتحال عن معسكره (٢) إلى ناحية سيجستان، فارتحل عنه مرحلة. وبلغ طوْقيًا ارتحالُه ، فظن "أنه قد بدا له في حربه (٣) ، وترك عليه كـرْمان وعلى على بن الحسين ؛ فوضع آلة الحرثب ، وقعد للشرب ، ودعا بالملاهي ، و يعقوب في كلِّ ذلك لا يغفل عن البحث عن أخباره . فاتصل بهووضع طوْق آلة الحرب و إقباله على الشراب والله و بارتحاله (٤) ؛ فكر واجعاً ، فطوى المرحلتين إليه في يوم واحد ، فلم يشعر طو ق وهوفي لهوه وشر به (٥) في آخر نهاره إلا بغبَرة قد ارتفعت من خارج المدينة التي هو فيها من كـرُمان ، فقال لأهل القرية : ما هذه الغَبرة ؟ فقيل له : غَبَرة مواشي أهل القرية منصرفة إلى أهلها ، ثم لم يكن إلا كلا ولا(٦) ؛ حتى وفاه يعقوب في أصحابه ، فأحاط به و بأصحابه ؟ فذهب أصحاب طوق لما أحيط بهم يريدون المدافعة عن أنفسهم ، فقال يعقوب لأصحابه : أفرِجوا للةوم، فأفرَجوا لهم ، فمرُّوا هاربين على وجوههم ، وخلَّوْا كلَّ شيء (٧) لهم مما كان معهم في معسكرهم ، وأسر يعقوب طَـوْقـاً .

14.1/4

فحد ثنى ابن عماد البربرى أن على بن الحسين لمّاو جهطوقاً حمّله صناديق فى بعضها أطواقه وأسورة ليطوق ويسور من أبلى معه من أصحابه ، وفى بعضها أموال ليجيز من استحق الجائزة منهم ، وفى بعضها قيود وأغلال ليقيد بها من أخذ من أصحاب يعقوب ؛ فلما أسر يعقوب طوقاً ورؤساء الجيش الذين كانوا معه أمر بحيازة كلّ ما كان مع طوق وأصحابه من المال والأثاث والكراع والسلاح ، فحيز ذلك كله ، وجمع إليه ؛ فلما أتى بالصناديق أتى بها مقفلة ،

<sup>(</sup>۱) ب «يتحسس». (۲) ب: «من معسكره».

<sup>(</sup>٣) ب: « حله». (٤) س: « وارتحاله».

<sup>(</sup> v ) ب. « عن كل شي » » .

فأمرببعضها أن يُفتح، ففتح فإذا فيه القيود والأغلال، فقال لطوق: يا طوق؛ ما هذه القيود والأغلال؟ قال: حملينها على بن الحسين لأقيد بها الأسرى وأغلهم بها، فقال: يا فلان، انظر أكبرها وأثقلها فاجعله في رجلي طوق وغلّة بغلّ . ثم جعل يفعل مثل ذلك بمن أسر من أصحاب طوق . قال: وغلّة بغلٌ . ثم جعل يفعل مثل ذلك بمن أسر من أصحاب طوق . قال: ثم أمر بصناديق أخر ففتحت ؛ فإذا فيها أطوقة وأسورة ، فقال: يا طوق . ما هذه ؟ قال: حملنيها على لأطوق بها وأسور أهل البلاء من أصحابي، قال: يا فلان ؛ خد من ذلك طوق كذا وسوار كذا ، فطوق فلاناً وسوره ، ثم جعل يفعل كذلك ثم جعل يفعل ذلك بأصحاب نفسه حي طوقهم وسورهم ، ثم جعل يفعل كذلك بالصناديق . قال: ولما أمر يعقوب بمد يد طوق ليضعها (١) في الغلّ ، إذا على بالصناديق . قال : ولما أمر يعقوب بمد يد طوق ليضعها (١) في الغلّ ، إذا على وجدت حرارة ففضدتها ، فدعا بعض من معه فأمر بمد خفه من رجله ففعل ذلك ، فلما نزعه من رجله تناثر من خُفّة كسر خبز يابسة . فقال: يا طوق وأنت جالس في الشرب (٣) والملاهي ! بهذا التدبير أردت حربي وقتالى!

فلمًا فَرغ يعقوب بن الليث من أمر طَـَوْق دخل كـِرْمان وحازها وصارت مع سـجــــْتان من عمـَله .

[ ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث فارس]

وفيها دخل يعقوب بن الليث فارس وأسر على بن الحسين بن قريش .

· ذكر الخبر عن سبب أسره إياه وكيف وصل إليه :

حد ثنى ابن حمّاد البربرى، قال : كنتُ يومئذ بفارس عند على بن الحسين بن قريش ، فورد عليه خبر وقنْعة يعقوب بن الليث بصاحبه طَوْق ابن المغلَّس ودخول يعقوب كيرْمان واستيلائه عليها، ورجع إليه الفيلَ ، فأيقن بإقبال يعقوب إلى فارس ؛ وعلى يومئذ بشيراز من أرض فارس ، فضم إليه

14.4/4

<sup>(</sup>۲) ب، ف: «کنت».

<sup>(</sup>۱) ف: «ليجملها». (۲) ب: « الشراب».

جيشه ورجالة الفل منعند طوق وغيرهم ، وأعطاهم السلاح ، ثم برز من شيراز ، فصار إلى كر خارج شيراز بين آخر طرفه عرضاً مما يلى أرض شيراز ، في عر ض جبل بها من الفضاء قدر مم رجل أودابة ، لا يمكن من ضيقه أن يمر فيه أكثر من رجل واحد . فأقام فى ذلك الموضع ، وضرب عسكره على شط ذلك الكر من رجل واحد . فأقام فى ذلك الموضع ، وضرب عسكره على شيراز إلى معسكره ، وقال : إن جاء يعقوب لم يجد موضعاً يجوز الفلاة إلينا ؛ شيراز إلى معسكره ، وقال : إن جاء يعقوب لم يجد موضعاً يجوز الفلاة إلينا ؛ لأنه لا طريق له إلا الفضاء الذى بين الجبل والكر ، وإنما هو قدر ممر رجل ؛ إذا أقام عليه رجل واحد منع من يريد أن يجوزه ، وإن لم يقدر أن يجوز إلينا بقى فى البر بحيث لا طعام له ولا لأصحابه ولا عليف لدوابهم .

قال ابن حماد: فأقبل يعقوب حتى قررُب من الكرُر ، فأمر أصحابه بالنزول أوّل يوم على نحو من ميل من الكرُر مما يلى كير مان ، ثم أقبل هو وحده و بيده رمح عيشاري ، يقول ابن حماد: كأنى أنظر إليه حين أقبل وحد وعلى دابته ، ما معه إلا رجل واحد ، فنظر إلى الكرر والجبل والطريق ، وقرب من الكرر ، وتأمل عسكر (٢) على بن الحسين ، فجعل أصحاب على يشتمونه (٣) ، ويقولون : لنردنك إلى شعب المراجل والقماقم ، يا صفار وهوساكت لايرد عليهم شيئاً — قال : فلما تأمل ما أراد من ذلك ورآه ، انصرف راجعا إلى أصحابه . قال : فلما كان من الغد عند الظهر أقبل بأصحابه ورجاله حتى صارعلى شط كرر مما يلى بر كيرمان ، فأمر أصحابه فنزلوا عن دوابهم ، وحطوا أثقالم . قال : ثم فتح صندوقاً كان معه .

قال ابن حماد : كأنى أنظُر إليهم وقد أخرجوا كلباً ذئبياً ، ثم ركبوا دوابتهم أعراء ، وأخذوا رماحهم بأيديهم .قال : وقبل ذلك كان قد عباً على ابن الحسين أصحابه ، فأقامهم صفوفاً على المر الذي بين الحبل والكر ؟ وهم يرون أنه لا سبيل ليعقوب ، ولا طريق له يمكنه أن يجوزه غيره . قال : ثم

<sup>(</sup>١) ب « السوقة » . (٢) س : « وقام من معسكر » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « يسبونه » .

جاءوا بالكلب ، فرموا به في الكُرّ ، ونحن وأصحاب على منظرون إليهم يضحكون منهم ومنه . قال: فلما رموا بالكلب فيه ، جعل الكلب يسبَّحُ فى الماء إلى جانب عسكر على بن الحسين ، وأقحم أصحاب يعقوب دوابتهم خلُّف الكلب ، و بأيديهم رماحُهم، يسيرون فى أثْر الكلب . فلما رأى على " ابن الحسين أن يعقوب قد قطع عامّة الكُرّ إليه وإلى أصحابه، انتقض عليه تدبيرُه، وتحيّر في أمره ؛ ولم يلبث أصحاب يعقوب إلا أيسر ذلك حتى خرجوا من الكُرِّ من وراء أصحاب على بن الحسين ؛ فلم يكن بأسرَع من أن خوج أوائلهم منه حتى هرب أصحاب على يطلبون مدينة (١) شيراز ، لأنهم كانوا يصير ون إذا خرج أصحاب يعقوب من الكرّ بين جيش يعقوب وبين الكُرّ، ولا يجدون ملجأ إن هُزموا . وانهزم على بن الحسين بانهزام أصحابه ؛ وقد خرج أصحاب يعقوب من الكُرِّ ، فكبت به دابته ، فسقط إلى الأرض ولحقه بعض السِّجْنْزِيَّة فهم عليه بسيفه ليضرَبه؛ فبلغ إليه خادم له ، فقال : الأمير . فنزل إليه السجزيّ ، فوضع في عنقه عمامته ، ثم جرّ ه إلى يعقوب ، فلما أتى به أمر بتقييده ، وأمر بما كان في عسكره من آلة الحرب من السلاح والكُراع وغير ذلك، فجُمع إليه، ثم أقام بموضعه حتى أمسى، وهجم عليه اللّيل، ثم رحل من موضعه. ودخل مدينة شيراز ليلا وأصحابه يضربون بالطَّبول ، فلم يتحرُّك في المدينة أحد، فلمَّا أصبح أنهب (٢) أصحابه دار على بن الحسين ودور أصحابه ؛ ثم نظر إلى ما اجتمع في بيت المال من مال ِ الحراج والضّياع ، فاحتمله ووضع الخراج، فجباه ، ثم شخص منها متوجِّهاً إلى سيجيستان ، وحمل معه ابن قريش ومنن أسير معه .

14.0/4

14.7/4

وفيها وجّه يعقوب بن الليث إلى المعتزّ بدوابّ و بـُزاة ومِسْك هديّـة ً .
وفيها ولي سلمان بن عبد الله بن طاهر شرطة بغداد والسواد، وذلك لست خلون من شهر ربيع الآخر ، وكانت موافاته سامـُرّا من خُراسان – فيا ذكر –

<sup>(</sup>١) ب: « الهرب إلى مدينة شيراز» . (٢) ف: « انتهب » .

يوم الخميس لثمان خلون من شهر ربيع الأوّل، وصار إلى الإيتاخية، ثم دخل على المعتز يوم السبت ، فخلع عليه وانصرف .

وفيها كانت وقعة بين مساور الشارى ويارجوخ ، فهزمه الشارى وانصرف إلى سامدُر مفلولا .

ومات المعلِّمين أيوب في شهر ربييع الآخر منها .

[ ذكر فعل صالح بن وصيف مع أحمد بن إسرائيل ورفيقيه ]

وفيها أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن مختَّلد وأبا نوح عيسى بن إبراهيم فقيَّدهم، وطالبهم بأموال ؛ وكان سبب ذلك – فيما ذكر – أنَّ هؤلاء الكتَّاب الذين ذكرتُ كانوا اجتمعوا يوم الأربعاء لليلتين خَلَتَا من جمادى الآخرة من هذه السِّنة علىشراب لهم يشر بونه، فلمَّا كان يوم الحميس غد ذلك اليوم ، ركب ابن إسرائيل في جَمَّع عظيم إلى دار السلطان التي يَـَقُعُدُ فيها، وركب ابن مختَّلد إلى دارقَبيحة أمَّ المعتز – وهو كاتبها– وحضر أبو نوح الدَّار ، والمعتز نائم ؛ فانتبه قريباً من انتصاف النهار ، فأذن لهم ، فحمل صالح بن وصيف على أحمد بن إسرائيل، وقال للمعتز : يا أمير المؤمنين؛ ليس للأتراك عطاء ولافي بيت المال مال ؛ وقد ذهب ابن إسرائيل وأصحابه بأموال الدنيا ، فقال له أحمد : يا عاصى يا بن العاصى ! ثم لم يزالا يتراجعان الكلام حتى سقط صالح مغشيًّا عليه ، فرُشَّ على وجهه الماء . وبلغ ذلك أصحابه وهم على الباب، فصاحوا صبيحة واحدة ، واخترطُوا سيوفَّهم ، ودخلوا على المعتز مُنصَّليتين؛ فلما رأى ذلك المعتز ّ دخل وتركهم ، وأخذ صالح بن وصيف ابن إسرائيل وابن مخلد وعيسى بن إبراهيم فقيدهم، وأثقلهم بالحديد ، وحملهم إلى داره ، فقال المعتزُّ لصالح قبل أن يحملهم: هـَبْ لى أحمد ؛ فإنه كاتبي ؛ وقد ربّانى؛ فلم يفعل ذلك صالح، ثم ضرب ابن إسرائيل ؛ حتى كسرت أسنانُه ، وبطح ابن مختلد فضُّرب مائة سوط ؛ وكان عيسى بن إبراهيم محتجيماً فلم يزل يُصفع حتى جرت الدماء من محاجمه ؛ ثم لم يُسْركوا حتى أخيذت رقاعهم بمال جليل قُسُط عليهم.

14.4/4

وتوجّه قوم من الأتراك الى إسكاف ليأتوا بجعفر بن محمود ، فقال المعتز : أمّا جعفر فلا أرب لى فيه ولا يعمل لى . فضوا ، فبعث المعتز إلى أبى صالح عبد الله بن محمد بن يزداد المروزي، فحمل ليصيره وزيراً ، وبعث إلى إسحاق ابن منصور ، فأشخص وبعثت قبيحة إلى صالح بن وصيف في ابن إسرائيل: إمّا حملته إلى المعتز وإما ركبت إليك فيه .

14.4/4

وقد مُذكر أن السبب في ذلك كان أن الأتراك طلبوا أرزاة َهم ، وأنهم جعلوا ذلك سببيًا لما كان من أمرهم ، وأنَّ الرسل َ لم تزل تختلف بينهم وبين هؤلاء الكتَّاب ؛ إلى أن قال أبو نوح لصالح بن وصيف: هذا تدبيرك على الحليفة، فغُشْمِي على صالح حينئذ مما داخله من الحرَّد والغَّـيُّـظ حتى رشُّوا على وجهه الماء ، فلمَّا أَفاق جرى بين يدى المعتزُّ كلام كثير ، ثم خرجوا إلى الصلاة ، وخلا صالح بالمعتز ، ثم ُ دعييَ بالقوم فلم يلبثوا إلا قليلا ، حتى أخرِجوا إلى قُبُةٌ فِي الصحن ؛ ثم ُ دُعبِي بأبي نوح وأبن مخلد فأخذت سيوفُهما وقلانسهما ومُزِّقت ثيابهما ، ولحقهما ابن إسرائيل فألتى نفسه عليهما ؛ فشُلَّتْ به ؛ ثم أخرجوا إلى الدهليز وحُملِلوا على الدواب والبغال ، وارتدف خلف كل واحد منهم تركي ، وبعث بهم إلى دار صالح على طريق الحير ، وانصرف صالح بعد ساعة ، وتفرق الأتراك ، فانصرفوا . فلما كان بعد ذلك بأيام جُعل في رجُّل كلِّ (١) واحد منهم ثلاثون رطلا ، وفي عنق كل واحد منهم عشرون رطلا من حديد ، وطولبوا بالأموال، فلم 'يجب واحد منهم إلى شيء ؛ ولم ينقطع أمرُهم إلى أن دخل رجب؛ فوُجَّهوا في قبض ضياعهم ودورهم وضياع أسبابهم وأموالهم، و ُستَّمُوا الكتَّابِ الخونة ، فقدم جعفر بن محمود يوم الخميس لعشر خلون من جمادي الآخرة فولي الأمر والنهي .

14.9/4

ولليلتين خملَتَا من رجب ظهر بالكوفة عيسى بن جعفر وعلى بن زيد الحسنيّان ، فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى .

<sup>(</sup>١) ف : « في كعب كل رجل » .

### [ ذكر الخبر عن خلع المعتزّ ثم موته ]

ولثلاث بقين من رجب منها خُـلع المعتز . ولليلتين خلتا من شعبان أظهـِـر موته ؛ وكان سبب خلعه ـ فيما ذكر ـ أن الكتَّاب الذي ذكرنا أمرهم ، لمَّا فعل بهم الأتراك ما فعلوا ، ولم يُقرُّوا لهم بشيء ، صاروا الى المعتزّ يطلبون أرزاقهم ، وقالوا له : أعطينا أرزاقنا حتى نقتتُل لك صالح بن وصيف ، فأرسل المعتز إلى أمه يسألها أن تعطيمه مالا ليعطيهم ، فأرسلت إليه : ما عندى شيء ، فلما رأى الأتراك ومن " بسامُرًا من الجند أن قد امتنع الكُتَّاب من أن يُعطوهم شيئًا ، ولم يجدوا في بيت المال شيئًا ، والمعتزُّ وأمه قد امتنعا من أن يُسمَّحا لهم بشيء ؛ صارت كلمة الأتراك والفراغنة والمغاربة واحدة ، فاجتمعوا على خلُّه المعتز ، فصاروا إليه لثلاث بَقَيِين من رجب؛ فذكر بعض أسباب السلطان أنه كان في اليوم الذي صارواً إليه عند نحرير الخادم في دار المعتز ، فلم يَسرعُه إلا صياح القوم من أهل ٣/١٧١٠ الكَـرْخ واللـ ور ، وإذا صالح بن وصيف وبايكباك ومحمد بن بنُغا المعروف بأبي نصر ، قد دخلوا<sup>(۱)</sup> في السلاح ، فجلسوا على باب المنزل الذي ينزله المعتز ، ثم بعثوا إليه: اخرُج إلينا ، فبعث إليهم : إنى أخذت الدَّواء أمس ، وقد أجفلني اثنتي عشرة مرّة ؛ ولا أقدر على الكلام من الضعف ؛ فإن كان أمراً لا بد منه، فليلخل إلى بعضُكم فلسيعُ لمني (٢). وهو يرى أن أمره واقف على حاله . فلخل إليه جماعة من أهل الكُّرْخ والدُّور من خلفاء القُـُوَّاد ، فجرُّوا برجْليه إلى باب الحجُّرة ؛ قال : وأحسبهم كانوا قد تناولوه بالضَّرْب بالدبابيس ، فخرج وقميصه مخرّق في مواضع ، وآثار الدم على منكبيه ، فأقاموه في الشمس في الدار في وقت شديد الحر . قال : فجعلت أنظر إليه يرفع ُ قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذي قد أقيم فيه . قال : فرأيتُ بعضَهم يلطمه وهويتقي بيده، وجعلوا يقولون : اخلعنْها ، فأدخلوه حجرة على باب حجرة المعتز كان موسى بن بعنا يسكنها حين (٣) كان حاضرًا ، ثم بعثوا

<sup>(</sup> ٢ ) بعدها في ب « ماهو » .

<sup>(</sup>١) س: « فدخلوا ».

<sup>(</sup>٣) ف: « لما».

إلى ابن أبى الشوارب ، فأحضروه مع جماعة من أصحابه ؛ فقال له صالح وأصحابه : اكتب عليه كتاب خلاع ، فقال : لا أحسنه ؛ وكان معه رجل أصبهانى ، فقال : أنا أكتب ، فكتب وشهدوا عليه وخرجوا . وقال ابن أبى الشوارب لصالح : قد شهدوا أن له ولأخته (١) وابنه وأمه الأمان، فقال صالح بكفته : أى نعم ؛ ووكلوا بذلك المجلس وبأمه نساء يحفظنها .

1711/4

فذكر أن قبيحة كانت اتّخذت فى الدار التى كانت فيها سَرَبّاً (٢)، وأنها احتالت هى وقُرْب وأخت المعتزّ، فخرجوا من السّرَب، وكانوا أخذوا عليها الطرُق، ومنعوا الناس أن يجوزوا من يوم فعلوا بالمعتز ما فعلوا؛ وذلك يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء لليلة بقيت من رجب.

فذُ كر (٣) أنه لما خُلع دفع إلى من يعذّبه ومُنيع الطعام والشراب ثلاثة أيام ، فطلب حسوة من ماء البئر ، فنعوه. ثم جصصوا سرداباً بالجيص الثخين ، ثم أدخلوه فيه ، وأطبقوا عليه بابه ، فأصبح ميّتياً .

وكانت وفاته لليلتين خلكتا من شعبان من هذه السنة . فلما مات أشهد على موته بنو هاشم والقواد ؛ وأنه صحيح لا أثر فيه ، فد فن مع المنتصر في ناحية قصرالصوامع ؛ فكانت خلافته من يوم بويعله بسامرًا إلى أن خلع أربع سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً . وكان عمره كلله أربعاً وعشرين سنة.

1414/4

وكان أبيض أسود الشعر كثيفه، حسن العينين والوجه، ضيت الجبين، أحمر الوجنتين (٤) ، حسن الجيسم (٥) ، طويلاً .

وكان مولده بسامُرًا .

<sup>(</sup>١) ف: « ولأخيه » .

<sup>(</sup>٢) السرب ، بالفتح : الحفير تحت الأرض.

<sup>(</sup>٣) ف : « فذكروا » .

<sup>(</sup>٤) ب: « اللون ».

<sup>(</sup> ه ) ب : « الوجه » .

# خلافة ابن الواثق المهتدى بالله

وفى يوم الأربعاء لليلة بقيت من رَجب من هذه السنة، بويع محمد بن الواثق؛ فسُمًّى بالمهتدى بالله ؛ وكان يكنى أبا عبد الله ؛ وأمه روميّة ؛ وكانت تسمى قدُرْب .

وذكر عن بعض من كان شاهداً أمرهم ، أن محمد بن الواثق لم يقسْبَلَ بيعة أحد ؛ حتى أتى بالمعتز فخلع نفسه ؛ وأخبَر عن عجزه عن القيام بما أسسنيد إليه ، ورغبته في تسليمها إلى محمد بن الواثق ؛ وأن المعتز مد يده فبايع الواثق ؛ فسموه بالمهتدى ، ثم تنحى وبايع خاصة الموالى .

وكانت نسخة الرقعة بخلع المعتزّ نفسه :

بسم الله الرحمن الرحم : هذا ما أشهد عليه الشهود المسمّون في هذا الكتاب ؛ شهدوا أن أبا عبد الله بن أمير المؤمنين المتوكل على الله أقر عندهم ، وأشهدهم على نفسه في صحّة من عقله ، وجواز من أمره ؛ طائعًا غير مكره ، أنه نظر فيا كان تقلّده من أمر الحلافة والقيام بأمور المسلمين ؛ فرأى أنه لا يصلح لذلك ، ولا يكمل له ؛ وأنه عاجز عن القيام بما يجب عليه منها الني من ذلك ؛ فأخرج نفسه ، وتبرّأ منها ، وخلعها من رقبته ، وخلع نفسه منها ، وبرأ كل من كانت له في منها ، وبرعة من جميع أوليائه وسائر الناس مما كان له في رقابهم من البيعة والعهود (٢) والمواثيق والأيمان بالطلاق والعتاق والصّد قة والحج وسائر الأيمان، وحلسهم من الحجميع ذلك (٣) وجعلهم في سعّة منه في الدنيا والآخرة ، الأيمان، وحلسهم من جميع ذلك (٣) وجعلهم في سعّة منه في الدنيا والآخرة ، وأشهد على نفسه بجميع ما سمى ، و وصف في هذا الكتاب جميع الشهود المسميّن فيه ، وجميع من حضر ؛ بعد أن قرئ عليه حرفاً حرفاً ، فأقر بفهمه ومعرفته فيه ، وجميع ما فيه طائعاً غير مكره ؛ وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة جميع ما فيه طائعاً غير مكره ؛ وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة

<sup>(</sup>١) ب، ف: «فيها». (٢) س، ف: «والعقود».

<sup>(</sup>٣) بعدها في ف : « كله» .

خمس وخمسين ومائتين

فوقّع المعتز في ذلك : « أقرّ أبو عبد الله بجميع (١) ما في هذا الكتاب ، وكتب بخطه » .

وكتب الشهود شهاداتهم: شهد الحسن بن محمد ومحمد بن يحيى وأحمد ابن جناب ويحيى بن زكرياء بن أبى يعقوب الأصبهاني وعبد الله بن محمد العامري وأحمد بن الفضل بن يحيى وحماد بن إسحاق وعبد الله بن محمد وإبراهيم ابن محمد ؟ وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين .

1415/4

[قيام الشغب ببغداد ووثوب العامة بسليمان بن عبد الله] وفى سلمْخ (۲) رَجَب من هذه السنة (۳) ، كان ببغداد شَغَب ووُثوب العامة بسلمان بن عبد الله بن طاهر .

ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل الأمر إليه :

وكان السبب في ذلك، أن الكتاب من محمد بن الواثق ورد يوم الحميس سلم رجب على سليان ببغداد ببيعة الناسله ، وبها أبو أحمد بن المتوكل ؛ وكان أخوه المعتز سيره إلى البصرة حين سخط على أخيه من أمه المؤيد ؛ فلما وقعت العصبية بالبصرة نقله إلى بغداد ؛ فكان مقيماً بها ، فبعث سليان بن عبد الله بن طاهر وإليه الشرطة يومثذ ببغداد، فأحضره دارة ، وسمع ممن ببغداد من الجند والغو غاء بأمر المعتز وابن الواثق ، فاجتمعوا الى باب سليان ، وضجوا هنالك، ثم انصرفوا على أنه قيل لهم: لم يرد علينا من الجبر ما نعلم به ما عمل به القوم ، فغد وا يوم الجمعة على ذلك من الصياح والقول الذي كان قيل لهم يوم الحميس ، وصلى الناس في المسجدين (٤) ، ود عيى فيهما للمعتز ، فلما يوم الحميس ، وصلى الناس في المسجدين (٤) ، ود عيى فيهما للمعتز ، فلما ود عوا إلى بيعته ، وخلصوا إلى سليان في دار سليان ، وهتفوا باسم أبي أحمد ،

<sup>(</sup>٣) س: «منها». (٤) ب: «المسجد».

ابن المتوكل ، فأظهره لهم، ووعدهم المصير الى محبَّتهم إن تأخر عنهم ما يحبُّون، فانصرفوا عنه بعد أن أكَّدُوا عليه في حفظه .

وقدم يارجوخ فنزل البرردان ومعه ثلاثون ألف دينار لإعطاء الجند ممن عدينة السلام، ثم صار الى الشّماسيّة، ثم غدا ليدخل بغداد؛ فبلغ الناس الخبر، فضجو وقبادروا بالخروج إليه، وبلغ يارجوخ الخبر، فرجع إلى البرردان، فأقام بها، وكتب إلى السلطان، واختلفت الكتب حتى وجه إلى أهل بغداد بمال (١) رضوًا به، ووقعت بيعة (١) الخاصة ببغداد للمهتدى يوم الخميس لسبع ليال خلون أن من شعبان، ودعى له يوم الجمعة لثمان خلون من شعبان أن بعد أن كانت ببغداد فيت نة، قتل فيها وغرق في دج له قوم، وجرح آخرون لأن سليان كان يحفظ داره قوم من الطبّرية بالسلاح، فحاربهم أهل بغداد في شارع دج له وعلى الجسر؛ ثم استقام الأمر بعد ذلك وسكنوا (١).

# [ذكر خبر ظهور قبيحة أم المعتز]

وفى شهر رمضان من هذه السنة ظهرت قبيحة للأتراك ، ودلّت هم على الأموال التى عندها والذخائر والجوهر ؛ وذلك أنها – فيما ذ كر – قد قمد رّت الأموال التى عندها والذخائر والجوهر ؛ وذلك أنها – فيما ذ كر – قد قمد رّت الفتك بصالح ، وواطأت على ذلك النّقر من الكتّاب الذين أوقع بهم صالح ؛ وعلمت أنهم لم يطووا عن صالح شيئًا من الجبر بسبب ما نالهم من العذاب ؛ أيقنت بالهلاك ؛ فعملت في التخدّص ، فأخرجت ما في الخزائن داخل الجوشق (٦) من الأموال والجواهر (٧) وفاخر المتاع ، فأودعت ذلك كله مع ما كانت أودعت قبل ذلك مما هو في هذا المعنى ، ثم لم تأمن المعاجلة إلى ما نعزَل بها وبابنها ، فاحتالت للهرب وجهاً ، فحفرت سعربًا من داخل القصر من حجرة لها خاصة ينفذ إلى موضع يفوت التفتيش ، فلمنّا علمت

<sup>(</sup>١) ب: « بما رضواً به » . (٢) ب: « معه » .

<sup>(</sup>٣) س : « لسبع بقين » . (٤) ف : « منه » .

<sup>(</sup>ه) س : «وسكن». (٦) ف : « في الجوسق». (٧) ب : «والجوهر».

بالحادثة بادرت من غير تلبُّث ولا تلوَّم ؛ حتى صارت في ذلك السَّرَب ، ثم خرجت من القَصْر ؛ فلما فرغ الذين شغبوا في أمر ابنها مما أرادوا إحكامه ؛ فصاروا الى طلبها غير شاكّين في القدرة عليها ، وجدوا القصر منها خالياً ، وأمْرَهَا عنهم مستتراً ؛ لا يقفون منه على شيء ؛ ولا ما يؤديهم إلى معرفته ؛ حتى وقفوا على السَّرَب ، فعلموا حينئذ أنهم منه أوتوا فسلكوه ؛ وانتهوا الى موضع لا يُـوقف منه على خبر ولا أثر ، فأيقنوا بالفـَـوْت ، ثم رجموا الظَّـذُون ؛ فلم يجدوا لها معقلاً أعز ولا أمنع إن هي لجأت إليه من حبيب حرة موسى بن بغا التي تزوّجها من جواري المتوكل ، فأحالوا على تلك الناحية، وكرهوا التعرّض لشيء من أسبابها ، ووضعوا العيون والأرصاد عليها ، وأظهروا التوعَّد لمن وقفوا على معرفته بأمرها ؛ ثم لم يُنظهر هم عليها ؛ فلم يزل الأمر منطوييًا عنهم ؛ حتى ظهرت في شهر رمضان ؛ وصارت إلى صالح بن وصيف ، ووستَّطت بينها وبين صالح العطَّارة ؛ وكانت تثيق بها ؛ وكانت لها أُموال ببغداد ، فكتبت في حَمَيْلِها ؛ فاستخرج وحُمْلِ منها إلى سامرًا.

فَذُ كَرِرِ أَنْهُ وَافْكَى سَامُرًا رَوْمُ الثَلَاثَاءُ لَإِحَدَى عَشَرَةً لَيْلَةً خَلَمَتْ مَنْ شَهْر رمضان من هذه السُّنَّة قدر خمسمائة ألف دينار ، ووقعُوا لها على خزائن ببغداد. فوجّه في حملها ، فاستخرج وحمل منها ، فحمل إلى السلطان من ذلك متاعٌ كثير ، وأحيل من ببغداد من الجند والشاكرية المرتزقة بمال عظيم عليه ولم تزل تُباع تلك الخزائن متَّصلا ببغداد وسامُرًّا عدَّة شهور ؛ حتى نفدت .

ولم تزل قبيحة مقيمة إلىأن شخص الناس إلى مكة في هذه السنة، فسُيّرت إليها مع رجاء الربابي ووحَسَ مولى المهتدى ؛ فذُكرِ عمَّن سمعها في طريقها وهي تدعو الله على صالح بن وصيف بصوت عال وتقول : اللهم أخز صالح ابن وصیف ؛ کما هتك ستری ، وقتل ولدی ، وبدّ د شملی ، وأخذ مالی ، وغرّبني عن بلدى ، وركب الفاحشة منى ! فانصرف الناس عن الموسم (١١) واحتبست عكة .

وذكر أنَّ الأتراك لما تحركوا ، وثاروا بالمعترَّ أرسلوا إليه يطلبون منه خمسين

1414/4

<sup>(</sup>١) ب: « من الموسم» .

ألف دينار ؛ على أن يقتلوا صالحاً ؛ ويستوى لهم الأمر . فأرسل إلى أمه يعلمها اضطرابهم عليه ، وأنه خائف على نفسه منهم ، فقالت : ما عندى مال ، وقد وردت لنا سفاتج ؛ فلينتظروا حتى نقبض ونعطيهُم ؛ فلما قُـتُل المعتز ، أرسل صالح إلى رجل جوهري. قال الرجل : فدخلت إليه وعنده أحمد ابن خاقان ؛ فقال : ويحك ! هوذا ترى ما أنا فيه ! وكان صالح قد أخافوه وطالبوه بالمال ؛ ولم يكن عنده شيء ، فقال لى : قد بلغني أنَّ لقبيحة خزانةً فى موضع يرشدك إليه هذا الرجل - واذا رجل " بين يديه - فامض ومعك أحمد أبن خاقان ؛ فإن أصبتم شيئًا فأثبته عندك ، وسلِّمه إلى أحمد بن خاقان ، وصر إلى معه . قال : فضيت (١) إلى الصُّفوف (٢) بحضرة المسجد الجامع ؟ فجاء بنا ذلك الرَّجُـل الى دار صغيرة معمورة نظيفة ؛ فدخلنا ففتشنا كلِّ موضع فيها فلم نجد شيئاً ، وجعل ذلك يغلُّظ على أحمد بن خاقان ، وهو يتهدُّد الرجل ويتوعده ، ويُغلظ له ، وأخذ الرجل فأساً ينقر به الحيطان يطلب موضعاً قد سُتر فيه المال ؛ فلم يزل كذلك حتى وقع الفأس على مكان في الحائط استدل بصوته على أن فيه شيئًا ، فهدمه وإذا من وراثه باب ، ففتحناه ودخلنا إليه ؛ فأدَّانا إلى سرَّب ، وصرنا إلى دار تحت الدار التي دخلناها على بنائها وقسمتها ، فوجدنا من المال على رُفوف في أسفاط زهاء ألف ألف دينار ، فأخذ أحمد منها ومـَن كان معه قدر ثلمائة ألف دينار ، ووجدنا ثلاثة أسفاط: سَهَـطًا فيه مقدار مكَّـوك زمرَّد إلاأنه من الزَّمرد الذي لم أر للمتوكل مثله ولا لغيره ، وسفَطًا دونه فيه نصف مكوك حبّ كبار، لم أر والله للمتوكل ولا لغيره مثله، وسفَطاً دونه فيه مقدار كيلجة ياقوت أحمر لم أر مثله ، ولا ظننت أن مثله يكون في الدنيا ؛ فقوَّمت الجميع على البيع ؛ فكانت قيمته ألني ألف دينار ، فحملناه كله إلى صالح ؛ فلما رآه جعل لا يصدق ولا يوقن ُ حتى أحضر (٣) بحضرته ووقف عليه ، فقال عند ذلك : فعل الله بها وفعل؛ عرَّضت ابنها للقتـْل في مقدار خمسين ألف دينار، وعندها مثل هذا في خزانة واحدة من خزائنها!

144./4

<sup>(</sup>١) ب، ف: «فضينا» . « إلى القصر» .

<sup>(</sup>٣) ف: «حتى أحضره».

وكانت أم محمدبن الواثق توفِّيت قبل أن يبايع ؟ وكانت تحت المستعين ؟ فلما قُتُيلِ المستعين صيرها المعتز في قصر الرُّصافة الذي فيه الحرم، فلما ولي الخلافة المهتدى قال يوميًا لجماعة من الموالى: أمَّا أنا فليس لى أمَّ أحتاج لها إلى غلَّة عشرة آلاف ألف (١) في كل سنة لجواريها وخدمها والمتصلين بها ؟ وما أريد لنفسي وولدي إلا القوت ، وما أريد فضلا إلا ۖ لإخوتي فإن الضّيقة قد مستهم.

[ ذكر الخبرعن قتل أحمد بن إسرائيل وأبى نوح ] ولثلاث بقين من رمضان (٢) من هذه السنة قتيل أحمد بن إسرائيل وأبو نوح. \* ذكر الحبر عن صفة القيتُلة التي قتلا بها :

فأما السبب الذي أدَّاهما إلى القتل ؛ فقد ذكرناه قبل من وأما القتلة التي قُتُولًا بها ، فإنه ذكر أن صالح بن وصيف لما استصفَّى أموالهما ومال الحسن ابن مختلك، وعد بهم بالضرب والقيد وقرّب كوانين الفحم (٣) في شد " الحرّ منهم ، ومنعهم كلّ راحة ، وهم في يده على حالهم ، ونسبهم الى أمور عظام من الحيانة والقصد لذل السلطان والحر ص على دوام الفتن والسعى في شق عصا المسلمين، فلم يعارضُه المهتدى في شيء من أمورهم (٤)، ولم يوافقه على شيء أنكره من فعله بهم . ثم وجمّه إليهم الحسن بنسليان الدوشابي في شهر رمضان، ليتولّى استخراجَ شيء إن كان زُوِيَ عنه من أموالهم .

قال : فأخرج إلى أحمد بن إسرائيل، فقلت له : يا فاجر ، تظن ً أنَّ الله أيمهلك ، وأن أمير المؤمنين لا يستحيل قتلك ؛ وأنت السببُ في الفتن ، والشريك في الدماء، مع عظيم الحيانة وفساد النية والطوية ! إن في أقل من هذا ما تستوجب به المُشْلة كما استوجب مَن كان قبلك ، والقتل في العاجلة والعذاب

> (١) بعدها في ف : « دينار». ( ٢ ) ب : « من شهر رمضان » .

(٣) ف : « النار» .

<sup>(</sup>٤) س: «أمرهم».

والخزى فى الآجلة، إن لم تسعد من الله بعفو وإمهال، ومن إمامك بصفح واحمال؛ فاستر نفسك من نزول ما تستحق بالصدق عما عندك من المال ؛ فإنك إن تفعل ويوقف على صدقك تسلم بنفسك . قال : فذكر أنه لاشيء عنده ، ولا تُرك له إلى هذا الوقت مال ولا عُقدة . قال : فدعوتُ بالمقارع وأمرت أن يقام فى الشمس ، وأرعدتُ وأبرقتُ ، وإن كان ليفوتني الظفر منه بشيء من صرامة ورُجلة (١) حتى أومكي إلى قدر تسعة عشر ألف دينار ؛ فأخذت ١٧٢٢/٣

قال : ثم ّ أحضرت أبا نوح عيسى بن إبراهيم فقلت له وثل الذى قلت لأحمد أو نحوه ، وزدت فى ذلك بأن قلت : وأنت مع هذا (٢) مقيم على دينك النصرانية ، مرتكب فروج المسلمات تشفياً من الإسلام وأهله ! ولا دلالة أدل على ذلك ممن لم يزل فى منزلك على حال النصرانية من أهل وولد ، ومن كان ذا عَـقَدْهُ فقد أباح الله دمه .

قال : فلم يُعجب إلى شيء ، وأظهر ضعفًا وفقرًا .

قال : وأما الحسن بن تمخيلد فأخرجتُه ؛ فلما خاطبته خاطبت رجلاً موضَّعًا (٣) رخواً ، قال : فبكَّتُه بما ظهر منه ، وقلت : مَن كان له الراضة بين يديه إذا سار على الشهاري (٤) وقد رما قد رت ، وأراد ما أردت ، لم يكن موضَّعًا رطبًا ولا مخنَّ أرخواً . قال : ولم أزل به حتى كتب رقعة بجوهر قيمته نعيق وثلاثون ألف دينار ؛ قال : ورد وا جميعًا إلى موضعهم (٥) ؛ وانصرفت . فكانت مناظرة الحسن بن سليان الدوشابي لهم آخر مناظرة كانت معهم ؛ ولم يناظروا أيام المهتدى فيما بلغني (٢) مناظرة غيرها .

فلما كان يوم الخميس لثلاث بقين من شهر رمضان أخرِج أحمد بن إسرائيل وأبو نوح عيسى بن إبراهيم إلى باب العامة ، فقعد صالح بن وصيف ١٧٢٣/٣

<sup>(</sup>١) الرجلة ؛ مثل الرجولية .

<sup>(</sup>٢) ف : «ذلك» .

<sup>(</sup>٣) الموضع : المطرح ، غير مستحكم الخلق .

<sup>(</sup>٤) الشهارى : نوع من البراذين ، مفرده شهرية .

<sup>(</sup> ه ) ف : « مواضعهم » .

<sup>(</sup>٦) ب، ف: «نعلمه».

فى الدار ، ووكتل بضربهما حمّاد بن محمد بن حماد بن د دُهْمَش، فأقام أحمد بن إسرائيل وابن د نُهْمَش يقول : أوجع ، وكان كلّ جلاد يضربه سوطين ، ويتنحّى حتى وفّوه خمسائة سوط . ثم أقاموا أبا نوح أيضًا فضُرب خمسائة سوط ضرب التّلف، ثم حُميلا على بغلين من بغال السّقائين على بطونهما ، منكّسة ووسهما ، ظاهرة ظهورهما للناس . فأما أحمد فحين بلغ خشبة بابك مات ، وحين وصلوا بأبى نوح مات ؛ فدفن أحمد بين الحائطين. ويقال إن أبا نوح مات من يومه فى حبس السرخسى خليفة طلمجور على شُرط الحاصة ، وبقى الحسن بن تحمُّد فى الحبس .

وذ كرعن بعض من حضر أنه قال : لقد رأيت حمدًا د بن محمد بن حماد بن د نقش وهو يقول للجلادين : أنفسكم يا بنى الفاعلة – لا يكنى – ويقول : أوجعوا وغيروا السياط ، وبدلوا الرجال، وأحمد بن إسرائيل وعيسى يستغيثان ؛ فذكر أن المهتدى لما بلغه ذلك قال : أما عقوبة إلا السوط أو القتل! أما يقوم مقام هذا شيء! أما يكنى! إنا لله وإنا إليه راجعون ، يقول ذلك ويسترجع مراراً .

1446/4

وذكر عن الحسن بن تخالمًد أنه قال : لم يكن الأمر فينا عند صالح إذا لم يحضره عبد الله بن محمد بن يعز داد على ما كان يكون عليه من الغلظة إذا حضر . قال : وكان يقول لصالح : اضرب وعد ب فإن الأصلح من وراء ذلك القتل ؛ فإنهم إن أفلتوا لم تؤمن بواثقهم في الأعقاب ؛ فضلا عن الواترين ؛ ويذكره قبيح ما بلغه عنهم . وكان يسر بذلك .

قال: وكان داود بن [أبى] (١) العباس الطوسى يحضرنا عند صالح فيقول: وما هؤلاء أعزل الله ، فبلغ منك الغضب بسببهم هذا المبلغ! فظنه يرققه علينا حتى يقول: على إنى والله أعلم أنهم إن تخلصوا انتشر(١) منهم شرتكبير وفساد في الإسلام عظيم؛ فينصرف وقد أفتاه بقتلنا، وأشار عليه بإهلاكنا؛

<sup>(1)</sup> زيادة لازمة ؛ وهو داود بن محمد أبي العباس. وانظر الفهرس.

<sup>(</sup> Y ) كذا في ب وهو الوجه ، وفي ط : «تخلص».

فيزداد برأيه وما قال له علينا غيظاً ، وإلى الإساءة بنا أنسسًا، فسُـُثل بعض من كان يخبر أمرهم : كيف نجا الحسن بن تخشَّلَـد مما صَلَّـي به صاحباه ؟ فقال : بخصلتين؛ إحداهما أنه صدَّقه عن الحبر في أوَّل وهلة وأوجد الدَّلائل على ما قاله له إنه حق ؛ وقد كان وعـَده العفو إن صدَّقه ، وحلف له على ذلك ، والأخرى أن أمير المؤمنين كلمه فيه وأعلمه حرمة أهله به ، وأومأ إلى محبته لإصلاح شأنه ، فردّه عن عظيم المكروه فيه ؛ وقد كنت أرى أنه لو طالت لصالح مدّة وهو في يده ، أطلقه واصطنعه ، ولم يكن صالح بن وصيف اقتصر في أمر الكتاب على أخذ أموالهم وأموال أولادهم ؛ حتى أخاف(١) أسبابهم وقراباتهم بأخذ أموالهم ، وتخطّى إلى المتصلين بهم .

1440/4

[ شغب الجند والعامة ببغداد وولاية سلمان بن عبد الله بن طاهر عليها] ولثلاث عشرة خلت من شهر رمضان منها فتح السجن ببغداد ، ووثبت الشاكرية والنائبة ببغداد من جندها بمحمد بن أوس البلخي :

\* ذكر الحبر عن سبب ذلك وما آل الأمر إليه فيه :

ذ كر أنَّ السبب في ذلك كان أنَّ محمد بن أوس ، قدم بغداد مع سلمان ابن عبدالله بن طاهر وهو على الجيش القادمين من خُراسان مع سلمان والصعاليك الذين تألُّفهم سليمان بالرَّى ، ولم تكن أساؤهم في ديوان السلطان بالعراق ، ولا أُمرِ سُلْمِان فيهم بشيء ؛ وكانت السنَّة فيهم أن يقام لمن قدم معه من خراسان بالعراق حسب ما يُقام بخُراسان لنظرائهم من مال ضياع ورَئة ذى اليمينين (٢) ، ويكتب بذلك إلى خُرُواسان ليُعارض الوَرثة هناك من مال العامة ، بدل ما كان دُفع من مالهم بالعراق . فلما قدم سلمان بن عبد الله العراق ، وجد بيت مال الوَرَثة فارغاً وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد تقدُّم عند ما صحّ عنده من الخبر (٣) بتصيير الأمر فيما كان يتوَّلاه إلى أخيه سليمان بن عبد الله ،

<sup>(</sup>۱) س : «خاف» .

<sup>(</sup>٢) في ابن الأثير : «ورثة طاهر بن الحسين».

<sup>(</sup>٣) ب: «الأمر».

فأخذ ما كان حاصلاً لورثة أبيه وجدّه في بيت مالهم ، واستسلف على ما لم يرتفع ، وتعجّل من المتقبّلين أموال نجوم لم تحلّ حتى استنظفت ذلك أجمع ، وشخص (١). فأقام بالحُويَث في شرقي د جلة ، ثم عَبَر حتى صار في غربيها ، فضاقت بسلمان الدُّنيا ، وتحرُّك الشاكرية والحُند في طلب الأرزاق ، وكتب سليمان إلى أبي عبد الله المعتزّ بذلك وقدّر أموالهم ، وأدخل في المال تقدير القادمين معه ؛ ووجَّه محمد بن عيسى بن عبد الرحمن الكاتب الحراسانيّ كاتبُّه ف ذلك . فأجيب بعد مناظرات إلى أن سببّ له على عمال السَّواد مال صودر عليه لطمع مرَن مدينة السلام وشيحرَن السواد لا يقوم بما يجب للناثبة فضلا عن القادمين مع النائبة ؛ فلم يتهيَّأُ لسُلمان الوصول ُ إلى شيء من المال ، وقدم ابن أوس والصعاليك وأصحابه ، فقصر المال عنه وعمن كان يقدر وصوله إليه من النائبة(٢) ، فوقفوا على ذلك وعلى السبب المضرّبهم فيه . وكان القادمون مع سليان من الصَّعاليك وغيرهم لما قد موا بغداد أساءوا المجاورة لأهلها ، وجاهروا بالفاحشة، وتعرَّضوا للحرر م والعبيد والغياشمان، وعادو هم لكانهم من السلطان؛ حتى امتلئوا عليهم غيظاً وحسَنقاً .وقد كان سلمان بن عبد الله وحرر (٣) على الحسين بن إساعيل بن إبراهيم بن مصعب بن رزيق ؛ لمكانه كان من عُبيد الله بن عبدالله [ بن طاهر](٤) ونصرته له وكفايته ، وانصرافه عن سلمان وأسبابه (٥) . فلما انصرف الحسين ابن إسماعيل إلى بغداد بعقب ماكان يتولاً ، لعبيد الله من أمر الجند والشاكرية ، فحبس كاتبه في المطبَّق وحاجبه في سجن باب الشأم ، ووكَّل بباب الحسين ابن إسماعيل جنداً من قبِمَل إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم؛ لأن سليمان ولَّى إبراهيم ما كان الحسين بن إسهاعيل يتولاً و لعبيد الله من أمر جسرَى بغداد وطساسيج قطربُل ومسكن والأنبار ؛ فلما حدث ما حدث من بيعة المهتدى وشعَب الجند والشاكرية بمدينة السلام ، ووقعت الحرب في تلك الأيام ، شدّ محمد ابن أوس على رجل من المراوزة ، كان من الشيعة ، فضربه في دار سليان ثلثماثة

<sup>(</sup>١) س : « وأشخص » . (٢) س ، ف : « من مال الذائبة » .

<sup>(</sup>٣) الوحر: الحقد . (٤) من ب ، ف.

<sup>(</sup> ٥ ) ب ، ف : « وأشباهه » .

سوط ضرباً مبرِّحاً ، وحبسه بباب الشأم ؛ وكان هذا الرَّجلُ من خاصّة الحسين بن إسماعيل؛ فلما حدث هذا الحادث احتيج إلى الحسين بن إسماعيل، لفضل جلده وإقدامه فنُحمِّي (١) من كان ببابه موكلاً فظهر ، فتراجع أصحابُه من غير أمر ؛ وقد كانوا فُرَّقوا على القوَّاد ، وضُمَّ منهم جمع كبير إلى محمد بن أبى عون القائد ؛ فلم كر أن المضمومين (٢) إلى ابن أبى عون لما صاروا إلى بابه(٣) ، فرّق فيهم من ماله ؛ للرّاجل عشرة دراهم، وللفارس ديناراً؛ فلما رجعوا إلى الحسين رفع ابن أبي عون بذكر ذلك ؛ فلم يخرج في ذلك تعيين ولا أمر ؛ فلم يزل الحال على هذا والجند والشاكريّة يتصيحون في طلب مال البيعة وما بني َ لهم من مال الطمع المتقدّم ؛ وقد ردّ أمرهم في تـَقسيط مالهم ، وقبضهم إلى الحسين على ما كان الأمر عليه أيام عبيد الله بن عبد الله بن طاهر . وكان الحسين لا يزال يلقى إليهم ما عليه محمد بن أوس ومـَن ْ قدم مع سليمان من القَـصُّد لأخذ أموالهم والفوز بها دونهم ؛ حتى امتلأت قلوبهم . فلماً كان يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان ، اجتمع جماعة من الجند والشاكريّة ، ومعهم جماعة من العامة حتى صاروا إلى سجن باب الشأم ليلاً ، فكسروا بابه، وأطلقوا في تلك الليلة أكثرَ مَن ْ كان فيه ، ولم يبق فيه من أصحاب الجراثم أحد الا الضعيف والمريض والمثقل ؛ فكان ممن خرج فی تلك اللیلة نفرٌ من أهل بیت مساور بن عبد الحمید الشاری ، وخرج معهم المروزيّ مضروب محمد بن أوس وجماعة ممن قد لزم السلطان َ إلى أن صاروا إلى قبُّضته زُهاء خمسين ألفًا ، وأصبح الناس في يوم الجمعة وباب الحبس(؛) مفتوح ؛ فمنَن قدر أن يمشي مشي ، ومن لم يقدر اكترى له ما يركبه ؛ وما يمنع من ذلك مانع ، ولا يدفع دافع ؛ فكان ذلك من أقوى الأمور التي بعثت الخاصّة والعامة على دفع الهيُّبة بينهم وبين سليمان بن عبد الله وسُدً باب السجن بباب الشأم بآجرٌ وطين ؛ ولم يعلم أنه كان لإبراهيم ابن إسحاق في هذه الليلة ولا لأحد من أصحابه حركة أصلا ؛ فتحدّث الناس

أن الذي جُنييَ على سجن باب الشأم بمكان المروزيِّ الذي ضربه ابن أوس فيه

<sup>(</sup> ٢ ) س : « القادمين » . (۱) ف : «فتنحى» .

<sup>( ؛ )</sup> ب ، ف : « السجن » . (٣) ب: «باب ابن أبي عون».

144. /4

حتى يخلص (١). ثم لم يمض بعد ذلك خمسة أيام ، حتى نافر ابن أوس الحسين ابن إسهاعيل في أمر مال النائبة أراده محمد بن أوس لأصحابه ومنعه الحسين، وتجاريا في ذلك كلاماً غلظ بينهما ، فخرج محمد متنكراً ؛ فلما كان الغد من ذلك اليوم غدا محمد بن أوس إلى دار سليان ، وغدا الحسين بن إسهاعيل والشاه بن ميكال مولى طاهر ، وحضر الناس باب سليان ؛ وكان (٢) بين من مخر من أصحاب ابن أوس وبين النائبة محادثة ، علت فيها الأصوات ؛ فتبادر أصحاب أبن أوس والقادمون إلى الجزيرة، وعبر إليهم ابن أوس وولده ؛ وتصابح الناس بالسلاح ، وخرج الحسين بن إسهاعيل والشاه بن ميكال والمظفر ابن سيسل في أصحابهم ، وصاح الناس بالعامة : من أراد النهب فليلحق ابن سيسل في أصحابهم ، وصاح الناس بالعامة : من أراد النهب فليلحق الروريق ، وتوافى الجند والشاكرية بالسلاح ؛ فوافى أوائل الناس الجزيرة ؛ فلم يكن إلا قدر اللحظة حتى حمل رجل من أهل سمر خس على الكبير من فلم يكن إلا قدر اللحظة حتى حمل رجل من أهل سمر خس على الكبير من فلم يكن إلا قدر اللحظة حتى حمل رجل من أهل سمر خس على الكبير من فلم يكن إلا قدر اللحظة حتى حمل رجل من أهل سمر خس على الكبير من فلم يكن إلا قدر اللحظة حتى حمل رجل من أهل سمر خس على الكبير من فانهزم عنه أصحابه ، فلم يعمل أحد منهم شيئاً ، وسألب الجربح وحمل فى فانهزم عنه أصحابه ، فلم يعمل أحد منهم شيئاً ، وسألب الجربح وحمل فى زورق ، حتى عبر به إلى دار سليان بن عبد الله بن طاهر ، فألقى هناك .

فذكر بعض من وضرسليان ، أنه لما رآه اغرورقت عيناه من الدمع ، ومهد (٣) إلى منزله ؛ وكان ينزل في دار لآل أحمد بن صالح بن شيرزاد بالدور ، مما يلى قصر جعفر بن ينزل في دار لآل أحمد بن صالح بن شيرزاد بالدور ، مما يلى قصر جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك . وجد أهل بغداد في آثارهم والقواد معهم حتى تلقوهم (١) ، فكانت بينهم وقعة بالدور ؛ أولها في آخر الساعة الثانية وآخرها في أوّل الساعة السابعة ؛ فلم يزالوا يتراشقهُون بالنسّاب ، ويتطاعنون بالرمّاح ، ويتخابطون بالسيوف . وأعان ابن أوس جيرانه من أهل سويقة قلطوطا وأصحاب الزورية من ملاحى الدور . واشتد تالحرب ، ووجه أهل بغداد يطلون نفاطين الزور . واشتد تالحرب ، ووجه أهل بغداد يطلون نفاطين

<sup>(</sup>۱) ف: «نخلص» . « نكانت » . « نكانت » . «

<sup>(</sup>٣) ف : « فوره » . (٤) ب : « حتى يلقوهم » .

من دار سليان (۱) . فذكروا أن حاجبه دخل ، فأعلمه ذلك ؛ فأمر بمنعهم منه ؛ وقاتل ابن أوس قتالا شديداً ، فناله جراح من سهام وطعن ، فانهزم وأصحابه ؛ وقد كان أخرج حرمه من داره ؛ فلم يزل أهل بغداد يتبعونهم حتى أخرجوهم من باب الشّهاسية ، ووصل الناس إلى منزل ابن أوس ؛ فانتهبوا جميع ما كان فيه ؛ فذ كر أنه انتهب له بقيمة ألني ألف درهم ؛ والمقلّل يقول : ألف ألف وخمسين ألفاً ؛ وأنه انتهب له زُهاء مائة سراويل مبطّن بسمور ؛ سوى ما كان مبطّناً بغيره من الوبر مما يشاكل ذلك ؛ وانتهب له من الفرش الطبرى الحام والمقصور والمدرج والمقطوع ما يكون قيمته ألف ألف درهم ؛ وانصرف الناس ، فجعل الجند يدخلون دار سليان ، وهم يكثرون (۱) ، ومعهم النهب وهم يصيحون، وما لمم مانع ولا زاجر . وأقام ابن أوس ليلته تلك بالشّهاسية مع من لحق به من أصحابه . وقد كان أهل بغداد وثبوا بمنازل الصّعاليك التي كانوا فيها سكّاناً ، فنهبوها ، وتعرّضوا لمن كان تخلّف منهم ، فتلاحق القوم محرّاباً ، ولم يبق منهم في اليوم الثاني ببغداد أحد ظاهراً .

فذ كر أن سليان وجه تلك الليلة الى ابن أوس ثياباً وفرشاً وطعاماً ؛ فيقال : إن محمداً قبله، وقيل : إنه رده ، وأصبح الناس فى اليوم الثانى وغدا الحسين بن إسماعيل والمظفر بن سيسل إلى دار الشاه بن ميكال ، ولحق به وجوه الشاكرية والنائبة وغيرهم ؛ فأقاموا هناك مراغمين سليان بن عبد الله بن ظاهر . وخلت دارسليان فلم يحضرها الا جميعة . فبعث إليهم سليان مع محمد بن نصر بن حمزة بن مالك الخراعي ، وهو لا يعلم ما عليه عقد القوم ، يمعلمهم قبح ما ما ركبوا من محمد بن أوس، وما يجب لحمد بحرمته وقديمه ، وأنهم لو أنهوا إليه ما أنكروا منه لتقدم فى ذلك بما يكفيهم معه الحال التى ركبوها ، فضج الشاكر ية الذين حضروا دار الشاه جميعاً وقالوا : لا نرضى بمجاورة ابن أوس ، ولا بمجاورة أبن أوس ،

<sup>(</sup>١) ف: « نفاطين من أهل بغداد من عند دارسليان » .

<sup>(</sup>۲) ف: «يكبرون».

<sup>(</sup> ٣ ) س ، ف : « قبيح » .

أكرِ هوا على ذلك تعاقدوا مباينته، وخلع مَن يسومهم إياه ، وأحال الشاه بن ميكال والحسين بن إسهاعيل والمظفر بن سيسل على كراهة القوم ، فرجع الرَّسول بذلك إلى سليمان ، فرد و إليهم بكلام دون ذلك ، ووعدهم وقال : أنا أثيق بقولكم وضهانكم (١) دون أيمانكم وعهود كم . ثم استوى جالساً .

وذكر أنه لم يزل مستثقلا (٢) محمد بن أوس ومرَن ْ لحق به من الصعاليك وغيرهم ، عارفًا بسوء رغبتهم ورداءة مذاهبهم ، وبسو محمد بن أوس فى نفسه خاصة ومحبته وشروعه فى كل ما دعا إلى خلاف وفرقة ، وأسبغ هذا المعنى ، وكثر فيه حتى خرج به إلى الإغراق فيه ؛ إلى أن قال : لقد كنت أدخيل فى قُنوتى فى الصلاة طلب الراحة من ابن أوس . ثم التفت إلى محمد بن على بن طاهر ، فأمره بالمصير إلى ابن أوس ، والتقد م إليه فى العزم على الانصراف إلى خراسان ، وأن يعلمه أنه لا سبيل له إلى الرجوع (٣) إلى مدينة السلام ؛ ولا إلى تولى شيء من الأمور التي يتولا ها لسليان .

1445/4

فلماً تناهى الخبرُ إلى ابن أوْس رحل من الشّهاسيّة، فصار فى رَقّة البرداد على دجلْهَ ، فأقام بها أياماً حتى اجتمع إليه من تفرق من أصحابه ، فرحل فنزل النّهروان ؛ فلم يزل بها مقيماً . وقد كان كتب إلى بايكباك وصال ابن وصيف يعرض عليهما نفسه ، ويشكو إليهما ما نزل به ؛ فلم يجد عنده شيئاً مما قصد ؛ وقد كان محمد بن عيسى بن عبد الرحمن مقيماً بسامرًا لين أمور سليان ، وكان كارها لابن أوْس ، منحرفاً عنه . وكان ابن أو مضطرب الأمر لسوء محمد بن عيسى الكاتب ؛ فلما انقطعت عن بب أوس وأصحابه المادة، تعبّثوا بأهل القررى والسابلة، وأكثر وا الغارات والنهب، ورحل حتى نزل النّهروان .

فذُ كر عن بعض من قصدوه لينتهبوه ، فذكرهم المعاد ، وخو فهم الله أنهم رد وا عليه أن قالوا له : إن كان النهب والقتل جائزاً في مدينة السلام ؟ وهي قبة الإسلام ، ودار عز السلطان ، فما استنكار ذلك في الصحاري والبراري !

<sup>(</sup>١) ف : «وكلامكم». (٢) س،ف : «مستقبلا».

<sup>(</sup> ٣ ) س : « رجوعه » .

ثم رحل ابن ُ أوس عن النَّهروانبعد أن أثّر فى تلك الناحية آثاراً قبيحة، وأخذ أهلَ البلاد بأداء الأموال ، وحمل منها الطعام (١) فى السفن فى بطن النّهروان إلى إسكاف بنى جنيد لبيعه هناك .

وكان محمد بن المظفر بن سيسل بالمدائن، فلما بلغه مصيرُ ابن أوس إلى النهروان صير إقامته بالنهمانية من عمل الزوابي خوفاً على نفسه منه لحضور أبيه كان في يوم الوقعة .

فذ كر عن محمد بن نصر بن منصور بن بسام — وعبرتا ضيعته — أن وكيله انصرف عنها هارباً بعد أن أدتى إلى ابن أوس تحت العذاب وخوف الموت قريباً من ألف وخمسائة دينار؛ ولم يزل ابن أوس مقياً هناك، يقرّب ويباعد ، ويقبض ويبسط ، ويشتد ويلين ، ويرهب ؛ حتى أتاه كتاب بايكباك بولاية طريق خراسان من قبله ، فكان من وقت خروجه من مدينة السلام إلى وقت ورود الكتاب عليه بالولاية شهران وخمسة عشر يوماً .

وذ كر عن بعض ولد عاصم بن يونس العيجلي أن أباه كان يتولى ضياعاً للنوشرى بناحية طريق خراسان ، وأنه كتب الى النوشرى يذكر ما عاين من قدوة عسكر ابن أوس وظاهر عدتهم ، ويشير بأن يذكر ذلك لبايكباك ، ويصف خلاء طريق خراسان من سلطان يتولا ه و يحوط أهلم هذا ، وأن هذا عسكر مشدح ن "بالرجال والعدة والعتاد ، مقيم في العمل ، وأن النوشرى ذكر ذلك لبايكباك ، وأشار عليه بتوليته طريق خراسان ، وتخفيف المؤنة عن السلطان (٣) ، فقيل ما أشار به عليه ، وأمر بكتبه فكتبت ، وولتى طريق خراسان في ذى القعدة من هذه السنة وهي سنة خمس وخمسين ومائتين وكان موسى خليفة مساور ابن عبد الحميد الشارى مقيماً بالدسك رة ونواحيها في زهاء ثلثائة رجل ، قد ولا مساور ما بين حلوان إلى السوس على طريق خراسان و بطن حروحي وما قرب ذلك من طساسيج السواد .

<sup>(</sup>١) بعدها فى ف : « جملة » . (٢) ف : « و يحيط أمره »

<sup>(</sup> ٣ ) ف : « على السلطان » .

وفيها أمر المهتدى بإخراج القيان والمغنين والمغنيات من سامرًا ونفيهم منها إلى بغداد ؛ بعد أمر كان قد تقدم من قبيحة فى ذلك قبل أن ينزل بابنها ما نزل ، وأمر بقتل السباع التى كانت فى دار السلطان وطرّ د الكلاب وإبطال الملاهى ورد المظالم ، وجلس لذلك للعامة ، وكانت ولايته والدّنيا كلها من أرض الإسلام مفتونة .

[ ذكرخبر استيلاء مفلح على طبرستان ثم انصرافه عنها ]

وفيها شخص موسى بن بغا ومنَن معه من الموالى وجند السلطان من الرّى وانصرف مُفلح عن طبرستان بعد أن دخلها ، وهزم الحسن بن زيد ، وأخرجه عنها إلى أرض الديلم .

ذكر الخبر عن شخوصه عنها :

1444/1

<sup>(</sup>۱) ف : «قدومه» . (۲) كذا في ب ، وفي ط : «وكتب» .

<sup>(</sup>٣) ف : «أصحابه» .

لو رميتُ قلنسوتي في أرض الدّيلم ما اجترأ أحد منهم أن يدنُّو منها . فلما رأى القوم انصرافه عن الوجه الذي توجّه له من غير عسكر للحسن بن زيد. ولا أحد من الديلم صدّه ، سألوه – فيما ذكر لى – عن السبب الذي صَرَفه عما كان يعدُّ هم به من اتباع ابن زيد ، وجعلوا يكلمونه – فيما أخبرت – وهو كالمسبوت (١) لا يجيبهم بشيء ؛ فلما أكثروا عليه قال لهم : ورد على كتاب الأمير موسى بعزمة منه ألا أضع كتابه من يدى بعد ما يصل إلى حتى أقبل إليه . وأنا مغموم بأمركم؛ ولكن لا سبيل إلى مخالفة الأمير . فلم يتهيَّأ لموسى الشخوص من الرَّى إلى سامرًا حتى وافاه الكتاب بهلاك المعتزُّ وقيام المهتدى بعده بالأمر، ففثأه (٢) ذلك عمّا كان عزم عليه من الشخوص، لفوته ما قدَّر إدراكه من أمر المعتزّ.

ولمَّا وردتْ عليه بيعة المهتدى ، امتنع أصحابه عليه من بيعته، ثم بايعوا .

فورد خبر بيعتهم سامُرًا لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان من هذه السنة .

ثم إنَّ الموالى الذين في عسكر موسى بلغهم ما استخرج صالح بن وصيف من أموال الكتاب وأسباب المعتز والمتوكل ، فشحُّوا بذلك على المقيمين بسامُراً ؟ فدعوا موسى إلى الانصراف بهم إلى سامرًا.

وقدم مفلح على موسى بالرَّىّ تاركاً طبرستان على الحسن بن زيد ، فذكر عن القاشانيّ أنه قال : كتب إلى ابن أخي من الرّيّ يذكر أنه لتي مفلحاً بالرّى ، فسأله عن سبب انصرافه فذكر أن الموالى قد أبوا أن يقيموا ، وأنهم إذا انصرفوا لم يُغن ِ مقامه شيئًا .

ثم إن موسى افتتح خراج سنة ست وخمسين ومائتين يوم الأحد مستهل شهر رمضان سنة ستٌّ وخمسين ومائتين ، فاجتنى – فيما ذكر – في يوم الأحد قدر خسائة ألف درهم، فاجتمع أهل الرى ، فقالوا ، أعز الله الأميرا إنك تزعم أنَّ الموالى يرجعون إلى سامُرًا لما يقدُّرونه من كثرة العطاء هناك ، وأنت وأصحابُك في أكثر وأوسع مما القوم هناك فيه ؛ فإن رأيت أن تسدُّ هذا الثغر ، وتحتسب في أهله (٣ الآجر والثواب٣) ، وتلزمنا من خراجنا في خاصَّ أموالنا لمن معك ما ترى أن (٤) نحتمله فعلت . فلم ميجبهم إلى ما سألوا ، فقالوا :

<sup>(</sup>٢) فثأه : كفه . (١) المسبوت : الميت .

<sup>( ؛ )</sup> ف : « أننا » . (٣-٣) ف: « الثواب ».

أصلح الله الأمير! فإذا كان الأمير عزم على تركنا ، والانصراف عنا ، فما معنى أخذنا بالخراج لسنة لم نبتدئ بعمارتها ؛ وأكثر غلة سنة خمس وخمسين ومائتين ، التي قد أخذ الأمير خراجها في الصحاري لا يمكننا الوصول إليها إن رحل الأمير عنا! فلم يلتفت إلى شيء مما وصفوه له ، وسألوه إياه .

واتصل خبر انصرافه بالمهتدى ، فكتب إليه فى ذلك كتباً كثيرة ، لم تؤثر أثراً . فلما انتهى إليه قفول موسى من الرّى ، ولم تغن الكتب شيئاً وجه رجلين من بنى هاشم ، يقال لأحدهما عبد الصمد بن موسى ، ويعرف الآخر بأبي عيسى يحيى بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن على بن عبدالله بنعباس ، وحمد الا رسالة إلى موسى وإلى من ضم عسكره من الموالى، يصدقهم فيها عن الحال بالحضرة وضيق الأموال بها ، وما يُعاذر من ذهاب ما يخلفونه وراء ظهورهم ، وغلبة الطالبيين عليه واتساع آثارهم إلى ناحية الحبل . فشخص بذلك الهاشميان في جماعة من الموالى [ وأتباعهم من الديلم ] (٢) ، وأقبل موسى ومن معه وصالح بن وصيف في ذلك يعظم على المهتدى انصرافه ، وينسبه إلى المعصية والحلاف ، ويبتهل عليه في أكثر ذلك ، ويبرأ إلى الله من فعله .

148./4

فذكر أن كتاب صاحب البريد بهسم- ذان لمنا ورد على المهتدى بفصول موسى عنها ، رفع المهتدى يديه إلى السهاء ، ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: اللهم إنى أبرأ إليك من فعل موسى بن بنغا وإخلاله بالشغر وإباحته العدوّ؛ فإنى قد أعذرت إليه فيما بينى وبينه . اللهم تولّ كيد من كايد المسلمين ، اللهم انصر جيوش المسلمين حيث كانوا ، اللهم إنى شاخص بنيتى واختيارى إلى حيث نكب المسلمون فيه ، ناصراً لهم ودافعاً عنهم . اللهم قآجر في بنيتى إذ عدمت صالح الأعوان ! ثم انحدرت دموعه يبكى .

وذكر عن بعض من حضر المهتدى فى بعض مجالسه التى يقول فيها هذا القول ، وحضره سليان بن وهب ، فقال : أيأمرنى أمير المؤمنين أن أكتب إلى موسى بما أسمع منه ؟ فقال له : نعم ، اكتب بما تسمع منى ؛ وإن أمكنك أن تنقشه فى الصخر (٣٠ نافعل. فلقيه (٤) الهاشميان فى الطريق ولم يـُغنيا شيئًا ،

<sup>(</sup>۱) ب «وحملهما». (۲) من ا .

<sup>(</sup>٣) ف : «على الصخر» . (٤) ط : « فلقياه » .

وضج الموالى ، وكادوا يثبون بالرسل ، ورد موسى فى جواب الرسالة يعتذر بتخلف من معه عن الرجوع إلى قوله دون ورود باب أمير المؤمنين، وأنه إن رام التخلف عنهم لم يأمنهم على نفسه ، ويحتج بما عاين الرسل الموجهون إليه . فورد الرسل بذلك ، وأوفد مع الرسل موسى وفداً من عسكره ، فوافوا سامراً لأربع خلون من المحرم سنة ست وخمسين ومائتين .

[ ذكرالخبر عن مفارقة كنجور على" بن الحسين بن قريش ]

وفي هذه السنة فارق كنجور على بن الحسين بن قريش ، وكان قد ندى أيام المعتزل إلى فارس ، فوكل به على بن الحسين ، وحبسه ؛ فلما أراد على ابن الحسين محاربة يعقوب بن الليث أخرجه من الحبس ، وضم إليه خيلا ورجالا ، فلما انهزم الناس عن على بن الحسين لحق كنجور بناحية الأهواز ، فأثر في ناحية رامهرمز أثراً (١) ، ثم لحق بابن أبي دلف ، فوافاه بهم أذان ، وأساء السيرة في أسباب (٢) وصيف وضياعه ووكلائه في تلك الناحية ، ثم لحق بعد ذلك بعسكر موسى . فلما أقبل موسى فيمن ضمه العسكر ، بلغ ذلك صالحاً ، فكتب عن المهتدى في حمل كنجور إلى الباب مقيداً ، فأبي ذلك الموالى ، ثم لم تزل الكتب تختلف فيه إلى أن نزل العسكر القاطول . ثم ظهر أن صالحاً ما قعد لمراغمته ، وأن موسى ترحل إلى سامراً على المباينة لصالح ومن مال إليه ، ولحق بايكباك بعسكر موسى ، وأقام موسى هناك يومين . ووجه المهتدى إليه أخاه إبراهيم لأمه في أمر كنجور يعلمه أن الموالى بسامرا قد أبوا أن يقاروا على دخول كنجور ، ويأمره بتقييده وحمله إلى مدينة السلام ؛ فلم يتهيأ في ذلك أمير المؤمنين في كنجور وغيره .

<sup>(</sup>١) ا: «آثاراً قبيعة ». (٢) س: «أصحاب». (٣) س: «ما قدر».

## خروج أول علوى بالبصرة

وللنصف من شوّال من هذه السنة ، ظهر فى فُرات البصرة رجل زعم أنه على بن محمد بن أحمد بن على بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين ابن على بن أبي طالب ، وجمع إليه الزّنج الذين كانوا يكسحون السباخ ، ثم عبر دِجلة ، فنزل الدّينارى .

• ذكر الخبر عن أمره والسبب الذي بعثه على الخروج هنالك :

وكان اسمه ونسبه - فيا ذكر - على بن محمد بن عبد الرحيم ، ونسبه في عبد القيش ، وأمه قرة ابنة على بن رحيب بن محمد بن حكيم ، من بني أسد ابن خزيمة ، من ساكني قرية من قرى الرّى ، يقال لها وَرْزَيْن ، بها مولده ومنشؤه ؛ فذكر عنه أنه كان يقول : جد ي محمد بن حكيم من أهل الكوفة أحد الخارجين على هشام بن عبد الملك مع زيد بن على بن الحسين . فلما وَمَل زيد هرب فلحق بالرّى ، فلجأ الى ورّززين ، فأقام بها . وإن أبا أبيه عبد الرحيم رجل من عبد القيس ، كان مولده بالطالقان ، وأنه قدم العراق فأقام بها ، واشترى جارية سندية ، فأولدها محمداً أباه ؛ فهو على بن محمد فأقام بها ، وأنه كان متصلا قبل بجماعة من آل المنتصر ؛ منهم غانم الشطرنجي وسعيد الصغير ويسمر الحادم ؛ وكان منهم معاشه ومن قوم من أصحاب السلطان وكتابه يمدحهم ويستميحهم بشعره .

ثم إنه شخص – فيما ذكر – من سامرًا سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين ، فادّ عي بها أنه على بن محمد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن على بن أبي طالب ، ودعا الناس بهجر إلى طاعته ، واتّ بعه جماعة كثيرة من أهلها ، وأبته جماعة أخر ؛ فكانت بسببه بين الذين اتبعوه والذين أبوه عصبية تقتلت بينهم جماعة ، فانتقل عنهم لما حدث ذلك إلى الأحساء، وضوى إلى حيّ من بني تميم ثم من بني سعد ، يقال لهم بنو الشهاس ؛ فكان بينهم مقامه. وقد كان أهل البحرين أحلوه من أنفسهم محل النبيّ – فيا ذكر حيى تجي بُجي له الحراج هنالك ونفذ حكمه بينهم، وقاتلوا أسباب السلطان بسببه ووتر منهم جماعة كثيرة ، فتنكروا له، فتحول عنهم إلى البادية .

1444/4

ولما انتقل إلى البادية صحبه جماعة من أهل البحرين ، منهم رجل كيّال من أهل الأحسّاء، يقال له يحيى بن محمد الأزرق المعروف بالبّحراني ، مولى لبني دارم ويحيي بن أبي ثعلب ، وكان تاجراً من أهل هَجَر، وبعضُ موالى بني حنظلة أسود يقال له سليان بن جامع ؛ وهو قائد جيشه ، ثم كان ينتقل في البادية من حيّ إلى حيّ .

فذكر عنه أنه كان يقول: أوتيت في تلك الأيام آيات من آيات إمامتي ظاهرة للناس؛ منها — فيا ذكر عنه — أنه قال: إنى لُقيَّتُ سُورًا من القرآن لا أحفظها ، فجرى بها لسانى في ساعة واحدة ، منها سبحان والكهف وص . قال : ومن ذلك أنى لقيت نفسى على فراشى ، فجعلت أفكر في الموضع الذي أقصد له ، وأجعل مقامى به ؛ إذ نبَبَتْ بي البادية ، وضقت بسوء طاعة أهلها ، فأظلت في سحابة ، فبرقت ورعدت ، واتصل صوت الرّعد منها بسمعى ، فخرُوطبتُ فيه ، فقيل : اقصد البصرة ، فقلت الأصحابي وهم يكنفونني (١) : فخرُوطبتُ فيه ، فقيل : اقصد البصرة ، فقلت الأصحابي وهم يكنفونني (١) : إنى أمرت بصوت هذا الرّعد بالمصير إلى البصرة .

1450/4

وذكر أنه عند مصيره إلى البادية أو هم أهلها أنه يحيى بن عمر أبو الحسين المقتول بناحية الكوفة، فاختدع بذلك قوماً منهم ؟ حتى اجتمع بها منهم جماعة كثيرة ، فنحف بهم إلى موضع بالبحرين يقال له الرّد م ، فكانت بينهم وقعة عظيمة، كانت الدائرة فيها عليه وعلى أصحابه ، قُتلوا(٢) فيها قتلا ذريعاً ، فنفرت عنه العرب وكرهته ، وتجنبت صحبته . فلما تفرقت عنه العرب ، فنفرت به البادية ، شخص عنها إلى البصرة ، فنزل بها فى بنى ضبيعة ، فاتبعه بها جماعة ؛ منهم على بن أبان المعروف بالمهلي وأخواه محمد والحليل وغيرهم . وكان قدومه البصرة فى سنة أربع وخمسين ومائتين، ومحمد بن رجاء الحضاري عامل السلطان بها ، ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية والسعدية ، فطمع عامل السلطان بها ، ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية والسعدية ، فطمع غي أحد الفريقين أن يميل إليه ، فأمر أربعة نفر من أصحابه ، فخرجوا بمسجد في أحد الفريقين أن يميل إليه ، فالمر أربعة نفر من أصحابه ، فخرجوا بمسجد عباد، أحدهم يسمى محمد بن سلم القصاب الهجري ، والآخر بدريش القربعي، عباد، أحدهم يسمى محمد بن سلم القصاب الهجري ، والآخر بدريش القربعي، والثالث على الضراب ، والرابع الحسين الصيدناني ؛ وهم الذين كانوا صحبوه والثالث على الضراب ، والرابع الحسين الصيدناني ؛ وهم الذين كانوا صحبوه

<sup>(</sup>۱) ا : « مطيفون بي » . (۲) و : « فقتلوا » .

1451/4

بالبحرين ، فدعوا إليه (١) ، فلم يجبه من أهل البلد أحد، وثاب إليهم الجند، فتفرقوا ولم يظفر بأحد منهم . فخرج من البصرة هاربيًا ، فطلبه ابن رجاء فلم يقدر عليه ، وأخير (٢) ابن رجاء بميل جماعة من أهل البصرة إليه ، فأخذهم فحبسهم ؛ فكان فيمن حبس يحيى بن أبى ثعلب ومحمد بن الحسن الأيادى وابن صاحب الزَّنْج على بن محمد الأكبر وزوجته أم ابنه ومعها ابنة له وجارية حامل ، فحبسهم ومضى هو لوجهه يريد بغداد، ومعه من أصحابه محمد بن سلم ويحيى بن محمد وسليان بن جامع وبريش القريعي . فلما صاروا بالبطيحة نذر بهم بعض موالى الباهليين ، كان يلى أمر البطيحة، يقال له محمد بن فأخذهم وحسمهم إلى محمد بن أبى عدون، وهو عامل السلطان بواسط ، فاحتال لابن أبىء ون حتى تخلص هو وأصحابه من يده، ثم صار إلى مدينة السلام، فأقام بها حدولاً ، وانتسب فيها إلى أحمد بن عيسى بن زيد ؛ وكان يزعم فاحد منهم ؛ وأنه سأل ربة بها آيات ، وعرف ما فى ضائر أصحابه ، وما يفعله كل واحد منهم ؛ وأنه سأل ربة بها آية أن يعلم حقيقة أمره ، فرأى كتاباً يكتب له ، وهو ينظر إليه على حائط ، ولا يرى شخص كاتبه .

وذكر عن بعض تباعه أنه بمقامه بمدينة السلام اسمال جماعة ، منهم جعفر بن محمد الصُّوحاني – كان ينتسب إلى زيد بن صُوحان – ومحمد بن القاسم وغلاما يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان : مشرق ورفيق ؛ فسمتى مشرقاً حمزة وكناه أبا أحمد ، وسمّى رفيقاً جعفراً وكناه أبا الفضل ثم لم (٣) يزل عامه ذلك بمدينة السلام (٤) حتى عزل محمد بن رجاء عن البصرة ، فخرج عنها ، فوثب رؤساء الفتنة من البلالية والسعدية ، ففتحوا المحابس، وأطلقوا من كان فيها ؛ فتخلصوا فيمن تخلص فلما بلغه خلاص أهله ، شخص إلى البصرة ، فكان رجوعه إليها في شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين ، ومعه على بن أبان صوقد كان (٥) لحق به وهو بمدينة السلام – ويحيى بن محمد ، ومحمد بن سلم ، وسليان بن جامع ، وغلاما يحيى بن عبد الرحمن : مشرق ورفيق ؛ وكان يحضر وسليان بن جامع ، وغلاما يحيى بن عبد الرحمن : مشرق ورفيق ؛ وكان يحضر

<sup>(</sup>١) س : « فذهبوا » . (٢) س : « فأخبر » .

<sup>(</sup>٣) ف : «ولم». (٤) ف : «في مدينة». (ه) س : «وكان».

هؤلاء الستة رجل من الجند يكنى أبا يعقوب ، ولقب نفسه بعد ذلك بجُرْبان، فساروا جميعاً حتى وافوا برنخل ، فنزلوا قصراً هنالك يعرف بقصر القرشى ، على نهر يعرف بعمود ابن المنجم ؛ كان بنو موسى بن المنجم احتفروه ؛ وأظهر أنه وكيل لولد الواثق فى بيع السباخ ، وأمر أصحابه أن يستملوه ذلك ، فأقام هنالك .

1454/4

فذُكر عن ريحان بن صالح أحدُ غلمان الشُّورَجيِّين \_ وهو أوَّل من صحبه منهم ـ أنه قال : كنت موكلا بغلمان مولاي ، أنقل الدقيق إليهم من البصرة ، وأفرَّقه فيهم ، فحملت ذلك إليهم كما كنت أفعل ، فمررت به وهو مقيم ببرنخل في قصر القرشي ، فأخذني أصحابُه، فصاروا بي إليه ، وأمروني بالتسليم عليه بالإمرة ، ففعلت ذلك ، فسألنى عن الموضع الذي جئت منه ، فأخبرته أنى أقبلت من البصرة ، فقال : هل سمعت لنا بالبصرة خبراً ؟ قلت : لا ، قال : فما خبر الزينبي ؟ قلت : لا علم لى به ، قال : فخبر البلاليّة والسعديَّة ؟ قلت: ولا أعرف أخبارهم أيضاً ، فسألني عن أخبار غلمان الشُّورجِّيين وما يجرى لكل علام منهم منالدقيق والسويق والتمر وعمَّن يعمل في الشورج من الأحرار والعبيد ، فأعلمته ذلك ، فدعاني إلى ما هو عليه ، فأجبته ، فقال لى : احتَـلُ فيمن قدرت عليهمن الغلمان ، فأقبل ْ بهم إلى م ووعدنى أن يقوّدنى على من آتيه به منهم ، وأن يحسن إلى " ؛ واستحلفني ألا " أعليم أحداً بموضعه ، وأن أرجع إليه . فخلتي سبيلي، فأتيت بالدقيق الذي معى الموضع الذي كنت قصدته به ، وأقمت عنده يومى ، ثم رجعت إليه من غد ، فوافيته وقد قدم عليه رفيق غلام يحيى بن عبد الرحمن، وكان وُجِّه إلى البصرة في حواثج من حوائجه، ووافاه بشبل بن سالم – وكان من غلمان الدّباسين – وبحريرة كان أمره بابتياعها ليتخذها لواء ؛ فكتب فيها بحمرة وخضرة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤْمنينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَ الهُمْ بِأَنَّ لهمُ الجنة يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ ١١٠ ) إلى آخر الآية ، وكتب اسمه واسم أبيه ، وعلَّقها في رأس مُرْدَى (٢) ، وخرج في السحر من ليلة السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١١١ . (٢) المردى : خشبة يدفع بها الملاح السفينة .

فلما صار إلى مؤخِّر القصر الذي كان فيه ، لقيه غلمان رجل من الشورجيين يعرف بالعطار ، متوجّهين إلى أعمالهم (١١) ، فأمر بأخذهم فأخذوا ، وكُتف وكيلهم ، وأخيذ معهم ، وكانوا خمسين غلاماً ، ثم صار إلى الموضع الذي يعمل فيه السَّنائيُّ ، فأخذ منه خمسهائة غلام، فيهم المعروف بأبي ُحدَّيد ، وأمر بوكيلهم فأخذ معهم مكتوفاً، وكانوا في نهر يعرف بنهر المكاثر ، ثم مضى إلى موضع السيرافي ، فأخذ منه خمسين ومائة غلام ، فيهم زُرَيق وأبو الخنجر. ثم صار إلى موضع ابن عطاء ، فأخذ طريقاً وصبيحاً الأعسر وراشداً المغربيِّ وراشداً القرماطيِّ ، وأخذ معهم ثمانين غلاماً . ثم أتى موضع إسماعيل المعروف بغلام سَهُمْل الطحان ، ثم لم يزل يفعل ذلك كذلك في يومه ، حتى اجتمع إليه بشر كثير من غلمان الشورجيِّين ، ثم جمعهم وقام فيهم خطيبًا ، فمنَّاهم ووعدَهم أن يقودهم ويرأسهم، ويملَّكهم الأموال ، وحلف لهم الأيمان الغيلاظ ألا يغدر بهم ، ولا يخذكم ، ولا يدع (٢) شيئًا من الإحسان إلاً أنى إليهم . ثم دعا مواليهم ، فقال : قد أردت ضرب أعناقكم لِما كنتم تأتون إلى هؤلاء الغلمان الذين استضعفتموهم وقهرتموهم، وفعلتم بهم ما حرّم الله عليكم أن تفعلوه بهم ، وجعلتم عليهم ما لا يُطيقون ، فكلمني أصحابي فيكم ، فرأيت إطلاقكم، فقالوا: إن هؤلاء الغلمان أُبّاق، وهم يهرُبون منك فلا يُبقون عليك ولا علينا ، فخذ منا مالاً وأطلقهم لنا . فأمر غلمانهم فأحضروا شَطْبًا (٣) ثم بَـَطَـَح كُلُّ قوم مولاهم ووكيلهم ، فضرب كُلِّ رجل منهم خمسائة شَطُّبة ، وأحلفهم بطلاق نسائهم ألا يُعلموا أحداً بموضعه، ولا بعدد أصحابه، وأطلقهم . فمضوًّا نُحو البصرة .

ومضى رجل منهم يقال له عبد الله ، ويعرف بكتريخا ، حتى عَسَبَر دُجَيَيْلاً ، فأنذر الشورجيّين ليحرِزوا غلمانهم ، وكان هناك خمسة عشر ألف غلاه .

ثم سار بعد ما صلَّى العصر حتى وافى ُدجتيلا ، فوجد سفن سَمَاد تدخل فى المد ، فقد مها ، فركب فيها ، وركب أصحابُه حتى عبروا ُدجـَيلا ، 140./4

<sup>(</sup>۱) ب: «عمالمم» . (۲) ف: «لا يدع لهم شيئا» .

<sup>(</sup>٣) الشطب : السعف الأخضر الرطب من جريد النخل ، واحده شطبة .

وصاروا إلى نهر ميمون ، فنزل المسجد الذى فى وسط السوق الشارع على نهر ميمون ، وأقام هناك . ولم يزل ذلك دأبه ، يجتمع إليه السودان إلى يوم الفيطر . فلما أصبح نادى فى أصحابه بالاجتماع لصلاة الفطر فاجتمعوا ، وركز المردى الذى عليه لواؤه ، وصلى بهم وخطبخطبة ذكر فيها ماكانوا عليهمن سوء الحال ، وأن الله قد استنقذهم به من ذلك ، وأنه يريد أن يرفع أقدارهم ، و يملكهم العبيد والأموال والمنازل ، ويبلغ بهم أعلى الأمور ، ثم حلف لهم على ذلك . فلما فرغ من صلاته وخطبته ، أمر الذين فهموا عنه قولته أن ينهيموه من لا فهم له من عجمهم ، لتطيب بذلك أنفسهم . ففعلوا ذلك ، ودخل القصر . فلما كان بعد يوم قصد نهر بور ، فوافى جماعة من أصحابه هناك الحميري فى جماعة ، فلمفعوهم حتى أخرجوهم إلى الصحراء ، فلحقهم صاحب الزّنج فيمن معه ، فلفعوهم حتى أخرجوهم إلى الصحراء ، فلحقهم صاحب الزّنج فيمن معه ، فانهزموا حتى صاروا إلى بطن دجلة . واستأمن فأوقع بالحميري وأصحابه ، فانهزموا حتى صاروا إلى بطن دجلة . واستأمن اليه رجل من رؤساء الزّنج يكنى بأبي صالح ، يعرف بالقصير ، فى ثلثماثة من الزّنج ، فمناهم ووعدهم .

فلما كثر مَن اجتمع إليه من الزَّنج قوَّد قواده ، وقال لهم : كلَّ مَنَ أَتَى منكم برجل فهومضموم إليه . وقيل إنه لم يقوَّد قوَّادَه إلاَّ بعد مواقعه الحَـوَل ببيَـان ومصيره إلى سـبخة القَـنْدُلُ .

وكان ابن أبى عون (١) نقيل عن ولاية واسط إلى ولاية الأبسلة وكور دجلة، فذ كر أنه انتزى إليه فى اليوم الذى قود فيه قواده أن الحميري وعقيلا مع خليفة ابن أبى عون المقيم كان بالأبسلة، قد أقبلوا نحوه، ونزلوا نهر طين ، فأمر أصحابه بالمصير إلى الرزيقية وهى فى مؤخر الباذاورد ، فصار إليها فى وقت ٣/ صلاة الظهر ، فصلوا بها ، واستعد واللقتال ، وليس فى عسكره يومئذ إلا ثلاثة أسياف: سيفه ، وسيف على بن أبان ، وسيف محمد بن سلم . ونهض بأصحابه فيا بين الظهر والعصر راجعاً نحو المحمدية ، وجعل على بن أبان فى آخر أصحابه ، وأمره أن يعرف (١) خبر مرن أيتيه من ورائه ، وتقدم فى أوائل الناس حتى وافى المحمدية ، فقعد على النهر ، وأمر الناس فشربوا منه ، وتوافى الناس حتى وافى المحمدية ، فقعد على النهر ، وأمر الناس فشربوا منه ، وتوافى النهر أسمان في النهر ، وأمر الناس فرائنا بارقة ونسمع إليه أصحابه ، فقال له على بن أبان : قد كنا نرى من ورائنا بارقة ونسمع

1401/4

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أبي عون . (۲) ف «يتعرف» .

حس قوم يتبعوننا ، فلسنا ندرى : أرجعوا عنا أم هم قاصدون إلينا ؟ فلم يستم كلامه حتى لحق القوم ، وتنادى (۱) الزنج السلاح ، فبدر مفرج النوبى المكنى بأبى صالح ، وريحان ابن صالح ، وفتح الحجام – وكان فترح يأكل – فلما نهض تناول طبقاً كان بين يديه ، وتقدم أصحابه ، فلقيه رجل من الشورجيين ، يقال له بلبل ، فلما رآه في حمل عليه وحذ فه بالطبق الذى كان فى يده ، فرى بلبل بسلاحيه ، وولتى هاربا ، وانهزم أصحابه ، وكانوا أربعة آلاف فرى بلبل بسلاحيه ، وولتى هاربا ، وأخيل من قيل منهم ، ومات بعضهم عطشا ، وأسر منهم قوم ، فأتيى بهم صاحب الزنج ، فأمر بضرب أعناقهم فضربت ، وحملت (۲) الرءوس على بغال كان أخذ ها من الشورجيين ، فضربت ، وحملت (۲) الرءوس على بغال كان أخذ ها من الشورجيين ، كانت تنقل الشورج ؛ ومضى حتى وافى القادسية ؛ وذلك وقت (۱) المغرب، فخرج من القرية رجل من موالى بعض الهاشميين على أصحابه ، فقتل رجلاً من السودان ، فأتاه الخبر ، فقال له أصحابه : ائذن لنا فى انتهاب القرية وطلب قاتل صاحبنا ، فقال : لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم ، وهل فعل القاتل ما فعل عن رأيهم ، ونسألهم أن يدفعوه إلينا ؛ فإن فعلوا وإلا ساغ لنا قتالهم .

1404/4

وأعجلهم المسير ، فصاروا إلى نهر ميمون راجعين ، فأقام فى المسجد الذى كان أقام فيه فى بدأته وأمر بالرءوس المحمولة معه فننُصبت، وأمر بالأذان أبا صالح النوبى فأذ ن ، وسلم عليه بالإمرة ، فقام فصلى بأصحابه العشاء الآخرة ، وبات ليلته بها ، ثم مضى من الغد حتى مر بالكرخ فطواها ، وأتى قرية تعرف بجُبنَى فى وقت صلاة الظهر ، فعبر دُجَيلا من مخاضة دل عليها ، ولم يدخل القرية ، وأقام خارجا منها ، وأرسل إلى من فيها ، فأتاه كبراؤهم وكبراء أهل الكرخ ، فأمرهم بإقامة الأنزال ( فله ولأصحابه ) فأقيم له ما أراد ، وبات عندهم ليلته فأمرهم بإقامة الأنزال ( فله ولأصحابه ) فأقيم له ما أراد ، وبات عندهم ليلته تلك ، فلما أصبح أهدى له رجل من أهل جُبنَى فرساً كيتاً ، فلم يجد سَر جاً

<sup>(</sup>۱) س : «ونّادى» . (۲) س : «و جعلت » .

<sup>(</sup>٣) س : « في وقت المغرب » .

<sup>(</sup> ٤ - ٤ ) س : « لأصحابه » .

1401/4

ولا لِحَاماً ، فركبه بحبل وسَنفَه (١) بليف ، وسار حتى انتهى إلى المعروف بالعباسيّ العتيق، فأخذ منه دليلا إلى السِّيب، وهو نهر القرية المعروفة بالجعفرّية، وندر به أهل القرية ، فهربوا عنها ، ودخلها فنزل دار جعفر بن سليان وهي في السوق، وتفرُّق أصحابُه في القرية ، فأتوه برجل وجدُّوه ، فسأله عن وكلاء الهاشديِّين ، فأخبره أنهم في الأجمة ، فوجَّه الملقب بجُرْبان، فأتاه برئيسهم وهو يحيى بن يحيى المعروف بالزبيري أحد موالى الزياديين ، فسأله عن المال ، فقال : لا مال عندى ، فأمر بضرب عنقه ، فلما خاف القتل أقرّ بشيء قد كان أخفاه ، فوجَّه معه ، فأتاه بمائتي دينار وخمسين ديناراً وألف درهم ؛ فكان هذا أول ما صار إليه ، ثم سأله عن دواب و كلاء الهاشميين فدله على ثلاثة براذين: كُسُميت ، وأشقر ، وأشهب ؛ فدفع أحدها إلى ابن سلم ، والآخر إلى يحيى ابن محمد ، وأعطى مُشرقاً غلام يحيى بن عبد الرحمن الثالث .

وكان رفيق يركب بغلاً كان يحمل عليه الشُّقــَل ، ووجد بعض السودان دارًا لبعض بني هاشم فيها سلاح ، فانتهبوه ، فجاء النوبي الصغير بسيف ، فأخذه صاحب الزَّنج ، فدفعه إلى يحيى بن محمد ، فصار في أيدى الزَّنج سيوف وبالات وزقايات وتيراس، وبات ليلته تلك بالسِّيب ؛ فلما أصبح أتاه الحبر أن رُميسًا والحميريّ وعـَقيلا الأبُّليّ قد وافوا السِّيب، فوجّه يحيى ابن محمد فی خمسهائة رجل ، فیهم سلیمان وریحان بن صالح وأبو صالح<sup>(۲)</sup> النوبيُّ الصغير ، فلقوا القوم فهزموهم ، وأخذوا مُسمَّيرٌيَّة (٣) وسلاحاً ، وهرب مَـن ْ كان هنالك ، ورجع يحيي بن محمد فأخبره الحبر ، فأقام يومه ، وسار من غد يريد المذَّار ، بعد أن اتَّخذ على أهل الجعفرية ألاَّ يقاتلوه ، ولا يعينوا عليه أحداً ، ولا يستُروا عنه . فلما عبر السّيب صار إلى قرية تعرف بقرية اليهود شارعة على د جنَّلة ، فوافق هنالك رُمينسناً في جنَّمنع ، فلم يزل يقاتلهم

<sup>(</sup>١) سنفه : شده بالسناف ، والسناف : حبل يشد من التصدير إلى خلف الكركرة ؛ حتى يثبت التصدير.

<sup>(</sup>٢) هوأبوصالح القصير ، واسمه مفرج ، وانظر ص ٤١٥ .

<sup>(</sup>٣) السميرية : ثوع من السفن النهرية .

يومه ذلك ، وأسر من أصحابه عدة ، وعقر منهم جماعة بالنشاب . وقتيل غلام لمحمد بن أبى عون كان مع رُميس، وغرقت سميرية كان فيها ملاّحُها ، فأخيذ وضربت عنقه ، وسار من ذلك الموضع يريد المذار . فلمنا صار إلى النهر المعروف بباب مداد جاوزه حتى أصحر ، فرأى بستاناً ، وتلا يعرف بجبل الشياطين ، فقصد للتل فقعد عليه ، وأثبت أصحابه فى الصحراء ، وجعل لنفسه طليعة .

فذُكر عن شبل أنه قال : أنا كنت طليعته على دِّجـُلة ، فأرسلت إليه

أخبره أن رُميسًا بشاطئ دِجْلة يطلب رجُلاً يؤدِّي عنه رسالة، فوجَّه إليه

قول إبراهيم مع ما كان رُمُيس عَـرَض عليه فى ذلك اليوم خافوا أن يكونَ

احتال عليهم ليردّهم إلى مواليهم ، فهرب بعضُهم ، واضطرب الباقون . فجاءه محمد بن سلم فأعلمه اضطرابهم ، وهرَب مـَن مرب منهم ، فأمر بجمعهم

فى ليلته تلك ، ودعا مصلحاً ، وميتز الزُّنج من الفراتية . ثم أمر مصلحًا أن يعلمهم

أنه لا يرد هم ولا أحداً منهم إلى مواليهم ، وحاف لم على ذلك بالأيمان الغلاظ، وقال : لي حُطُ بى منكم جماعة ، فإن أحسوا منى غدراً فتكدُوا بى . ثم جمع

على بن أبان ومحمد بن سلم وسليان بن جامع ، فلما أتو قال لهم : اقرءوا على صاحبكم السلام ، وقولوا له : أنت آمن على نفسك حيث سلكت من الأرض ؛ لا يعرض لك أحد "، واردد هؤلاء العبيد على مواليهم ، وآخذ لك عن كل رأس خمسة دنانير . فأتو ه فأعلموه ما قال لهم رُميس ، فغضب من ذلك وآلى (١) ليرجعن فليبقرن " بطن امرأة رُميس ، وليحرقن " داره ، وليخوضن " الدماء هنالك . فانصرفوا اليه ، فأجابوه بما أمروا به ، فانصرف إلى مقابل الموضع الذي هو به من د جدلة ، فأقام به ، فوافاه في ذلك اليوم إبراهيم بن جعفر المعروف بالهمداني ؛ ولم يكن فأقام به ، فوافاه في ذلك اليوم إبراهيم بن جعفر المعروف بالهمداني ؛ ولم يكن لحق به إلا في ذلك الوقت ، ، وأتاه بكتب فقرأها ، فلما صلى العشاء الآخرة ، أتاه إبراهيم ، فقال له : ليس الرّأي لك إتيان المذار ، قال : فما الرأى ؟ قال : ترجع ، فقد بايع لك أهل عبـ ادان وميان روذان وسلمانان، وخلفت جمعاً من البلالية بفو هة القيندل وأبرسان ينتظرونك . فلما سمع السودان ذلك من من البلالية بفو هة القيندل وأبرسان ينتظرونك . فلما سمع السودان ذلك من

1407/4

<sup>(</sup>١) ف و والاه.

الباقين؛ وهم الفراتية والقرماطية ون والنوبة وغيرهم ممن يفصح باسان العرب، فحلف لم على مثل ذلك، وضمن ووثق من نفسه، وأعلمهم أنه لم يخرج لعرض من أعراض الدنيا، وما خرج إلا غضبًا لله، ولما رأى ما عليه الناس من الفساد في الدين، وقال: ها أنا ذا معكم في كلّ حرب، أشرككم فيها بيدى، وأخاطر معكم فيها بنفسى. فرضوا ودعوا له بخير. فلما أسحر أمر غلامًا من الشورجيين يكني أبا منارة، فنفخ في بوق لهم كانوا يجتمعون بصوته، وسار حتى أتى السيب راجعًا، فألفى هناك الحميري ورميسًا وصاحب ابن أبى عون، فوجه إليهم مشرقاً برسالة أخفاها، فرجع إليه بجوابها، فصار صاحب الزنج فوجة إليه مشرقاً برسالة أخفاها، فرجع إليه بجوابها، فصار صاحب الزنج جزاء صاحبنا منك أن تفسد عليه عمد بن أبى عون، فسلم عليه، وقال له: لم يكن جزاء صاحبنا منك أن تفسد عليه عمد لم وقد كان منه إليك ما قد علمت بواسط، فقال: لم آت لقتالكم، فقل لأصحابك يوستعون (١) لى في الطريق، حتى أجاوزكم.

فخرج من النهر إلى د جنّلة ، ولم يلبَثْ أن جاء الجند ومعهم (٢) أهل ١٧٥٨/٣ الجعفرية في السلاح الشاك ؛ فتقدّم المكتنى (٣) بأبي يعقوب المعروف بجرنان ، فقال لهم : يا أهل الجعفرية ، أما علمهم ما أعطيتمونا من الأينمان المغليظة ألا تقاتلونا ، ولا تُعينوا عاينا أحداً ، وأن تعينونا وهي اجتاز بكم أحد منا ! فارتفعت أصواتهم بالنعير والضّجيج ، ورموه بالحجارة والنسّاب . وكان هناك موضع فيه زُهاء ثلثمائة زرنوق ، فأمر بأخذها فأخذت ، وقرن بعضها ببعض حتى صارت كالشاشات ، وطرحت إلى الماء ، وركبها المقاتلة فلحقوا القوم ، فقال بعضهم : عبر على بن أبان يومئذ قبل أخذ الزَّرَانيق سباحة ، ثم جمعت الزَّرَانيق ، وعبر الزنج ، وقد زالوا عن شاطئ النهر فوضعوا فيهم السيف ، فقتل منهم خلق كثير ، وأتى منهم بأسرى ، فوبخهم وخلتي سبيلهم ، ووجه غلاماً من غلمان الشورجيين يقال له سالم يعرف بالزغاوي ، إلى من كان دخل الحفرية من أصحابه ، فردً هم ، وفادى : ألا برئت الذّمة عمن انتهب شيئاً الحفورية من أصحابه ، فردً هم ، وفادى : ألا برئت الذّمة عمن انتهب شيئاً

<sup>(</sup>١) س: « لصاحبك يوسع » . (٢) س: « معهم » .

<sup>(</sup>٣) س: «المكنى».

من هذه القرية، أو سبى منها أحداً، فمن فعل ذلك فقد حالت به العقوبة الموجيعة . ثم عبر من غربيّ السّيب إلى شرقيَّه ، واجتمع أصحابه الرؤساء حتى إذا جاوز القرية بمقدار غـــــــــوة سمع النعير من ورائه في بطن النهر ، فتراجع الزُّنج ، فإذا رُميس والحميريّ وصاحب ابن أبي عون قد وافوه لمّا بلغهم حال أهل الجعفرية . فألقى السودان أنفسَهم عليهم ، فأخذوا منهم أربع مُسمَيريّات بملاَّحيها ومقاتليها ، فأخرجوا السم-يريات بمن فيها ، ودعا بالمقاتلة فسألم ، فأخبر وه أن رُميساً وصاحب ابن أبي عون لم يـَد عاهم حتى حملاهم على المصير إليه، وأن " أهل القرى حرّضوا رُميساً وضمينوا له ولصاحب ابن أبي عون مالاً جليلا ، وضمن له الشورجية ون على رد علمانهم ؛ لكل علام خمسة دنانير ، فسألم عن الغلام المعروف بالنميريّ المأسور والمعروف بالحجّام، فقالوا : أما النميريُّ فأسير في أيديهم ، وأما الحجام فإن أهل الناحية ذكروا أنه كان يتلصص في ناحيتهم ، ويسفك الدماء ، فضُربت عنقه ، وصُلَّب على نهر أبي الأسد . فلما عرف خبرَهم أمر بضرب أعناقهم ، فضربت إلا رجلاً يقال له محمد بن الحسن البغدادي ، فإنه حلف له أنه جاء في الأمان ، لم يُشْهِر عليه سيفاً ، ولا نصب له حرباً ، فأطلقه . وحمل الرءوس والأعلام على البغال ، وأمر بإحراق سفنهم فأحرقت .

وسارحتى أنى نهر فريد ، فانتهى إلى نهر يعرف بالحسن بن محمد القاضى وعليه مسنيّاة تعترض بين الجعفرية ورُستاق القُرفش، فجاءه قوم من أهل القرية من بنى عجنْل ، فعرضوا عليه أنفستهم ، وبذلوا له ما لدينهم، فجزاهم خيرا ، وأمر بترك العرض (١) لهم .

وسارحتی أتی نهراً يعرف بباقثا ، فنزل خارجاً من القرية التی علی النهر وهی قرية تشرع علی دُجيل، فأتاه أهل الكرخ ، فسلموا عليه ، ودعوا له بخير ، وأمد وه من الأنزال بما أراد . وجاءه رجل يهودي خيبري يقال له ماندويه فقبل يده ، وسجد له \_ زعم \_ شكراً لرؤيته إياه ، ثم سأله عن مسائل كثيرة ، فأجابه عنها ، فزعم أنه يجد صفته في التوراة ، وأنه يرى القتال معه ، وسأله

1409/4

177./4

<sup>(</sup> ۱ ) س : « التعرض » .

عن علامات في بدنه ذكر أنه عرفها فيه ، فأقام معه ليلته تلك يحادثه .

وكان إذا نزل اعتزل عسكره بأصحابه الستة ، ولم يكن يومئذ يُنكر النبيذ على أحد من أصحابه ، وكان يتقدُّم إلى محمد بن سلَّم في حفظ عسكره ؛ فلما كان في تلك الليلة أتاه في آخر الليل رجل من أهل الكَـرْخ ، فأعلمه أَنْ رُمَّيْسًا وأهل المفتحوالقرى التي تتصل بهاوَعقيلا وأهل الأبُليَّة قد أتوهومعهم الدّبيلا بالسلاح الشاك ، وأن الحميريّ في جمع من أهل الفُرات وقد صارواً في تلك الليلة إلى قنطرة نهر ميمون ، فقطعوها ليمنعوه العبور . فلمَّا أصبح أمر، فصيح بالزُّنج ، فعبروا دُجيلا ، وأخذ في مؤخَّر الكرخ حتى وافي نهر ميمون ، فوجد القنطرة مقطوعة ، والناس في شرقي (١) النهر والسُّمَيْريَّات في بطنه ، والدبيلا في السُّمْيرّيات، وأهل القرى في الحريبيّات والمجونحات؛ فأمر أصحابه بالإمساك عنهم ، وأن يرحلوا عن النهر توقيًّا للنُّشاب، ورجع فقعد على ماثة ذراع من القرية ؛ فلمنَّا لم يروا أحداً يقاتلهم خرج منهم قوم ليعرفوا الخبر ، وقد كان أمر جماعة من أصحابه ، فأتوا القرية ، فكمَمننُوا فيها مخفين الأشخاصهم ؟ فلما أحسوا خروج مَّن ْ خرج منهم ، شدُّوا عليهم ، فأسروا اثنين وعشرين رجلاً ، وسعوا نحو الباقين ، فقتلوا منهم جماعة على شاطئ النهر ، ورجعوا إليه بالرءوس والأسرى، فأمر بضرب أعناقهم بعد مناظرة جرت بينه وبينهم، وأمر بالاحتفاظ بالرءوس ، وأقام إلى نصف النهار ؛ وهو يسمع أصواتهم ، فأتاه رجل من أهل البادية مستأمنًا ، فسأله عن غَـوْر النهر ؛ فأعلمه أنه يعرف موضعيًّا منه يُخاض ، وأعلمه أن القوم على معاودته بجمُّعهم يقاتلونه ؛ فنهض مع الرَّجل حتى أتى به موضعاً على مقدار ميل من المحمَّدية ، فخاض النهر بين يديه ، وخاض الناس خلفه ، وحمله ناصح المعروف بالرملي ، وعبر بالدواب ؛ فلما صار في شرقيّ النهر كرّ راجعيًّا نحو نهر ميمون ؛ حتى أتى المسجد فنزل فيه ، وأمر بالرءوس فنُصِبت ، وأقام يومه ، وانحدر جيش رُميس بجمعه في بطن تُدجيل ، فأقاموا بموضع يعرف بأقشَى بإزاء النهر المعروف

1414/4

بَبَرِد الحيار ، ووجّه طليعة فرجع إليه ، فأخبره بمقام القوم هناك ، فوجّه من ساعته ألف رجل ، فأقاموا بسبّخة هناك على فُوهة هذا النهر ، وقال لهم : إن أتوكم إلى المغرب ؛ وإلا فأعلمونى . وكتب كتاباً إلى عقيل ، يذكره فيه (١) أنه قد بايعه فى جماعة من أهل الأبدُلة ، وكتب إلى رُميس يذكره حلفه له بالسيّب أنه لا يقاتله ؛ وأنه ينهي أخبار السلطان إليه ، ووجه بالكتابين اليهما مع بعض الأكرة بعد أن أحلفه أن يوصلهما .

وسار من نهر ميمون يريد السّبحة التي كان هيّا فيها طليعة علمها صار إلى القادسية والشيّفييا ، سمع هناك نعيراً ، ورأى رميها ؛ وكان إذا سار يتنكب القرى ؛ فلم يدخلنها ، وأمر محمد بن سكم أن يصير إلى الشيّفيا في جماعة ؛ فيسأل أهلها أن يسلموا إليه قاتل الرجل من أصحابه في ممره كان بهم ، فيسأل أهلها أن يسلموا إليه قاتل الرجل من أصحابه في ممره كان بهم فرجع إليه ، فأخبره أنهم زعموا أنبه لاطاقة لهم بذلك الرّجل لولائه من الهاشميين (٢) ومنعهم له ؛ فصاح بالغلمان ، وأمرهم بانتهاب القريتين ، فانتهب منهما مالا عظيماً ؛ عيناً وورقا وجوهراً وحليباً وأواني ذهب وفضة ، وسبى منهما يومئذ غلماناً ونسوة ؛ وذلك أوّل سَبْ يسبى ، ووقفوا على دار فيها أربعة عشر غلما من غلمان الشورج ، قد سُد عليهم باب ؛ فأخذهم وأتى بمولى غلاماً من غلمان الشورج ، قد سُد عليهم باب ؛ فأخذهم وأتى بمولى الهاشميين القاتل صاحبه فأمر محمد بن سلم بضرب عنقه ، ففعل ذلك ، وخرج من القريتين في وقت العصر ، فنزل السّبَحة المعروفة ببرد الحيار .

فلما كان فى وقت المغرب أتاه أحد أصحابه الستة، فأعلمه أن أصحابه ، قد شغلوا بخمور وأنبذة وجدوها فى القادسية ؛ فصار ومعه محمد بن سلم ويحيى ابن محمد إليهم ، فأعلمهم أن ذلك مما لا يجوز لهم ، وحرم النبيذ فى ذلك اليوم عليهم ، وقال لهم: إنكم تلاقون جيوشاً تقاتلونهم (٣) ، فدعوا شرب الذيذ والتشاغل به ، فأجابوه إلى ذلك ؛ فلما أصبح جاءه غلام من السودان ، يقال له قاقويه ، فأحبره أن أصحاب رئميس قد صاروا إلى شرق دجيل ، وخرجوا إلى الشرق دجيل ، وخرجوا إلى الشرق ديم ، فيوقع بهم ؛

<sup>(</sup>١) ف: «يذكرله» . (٢) س: «بالهاشميين لولائه مهم » .

<sup>(</sup>٣) س : «يقاتلونكم » .

ودعا مشرقاً ، فأخذ منه إصطرلاباً ، فقاس به الشمس ، ونظر في الوقت ، ثم عبر وعبر الناس خلفه القنطرة التي على النهر المعروف ببرد الخيار ؛ فلما صاروا في شرقية ، تلاحق الناس بعلى بن أبان ، فوجدوا أصحاب رئيس وأصحاب عقيل على الشط ، والد بيلا في السفن يرمون بالنشاب ، فحملوا عليهم ؛ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وهبت ريح من غربي د بيل ، فحملت السفن ، فأدنتها من الشط ، فنزل السودان إليها ، فقتلوا من وجدوا فيها ، وانحاز رئيس ومن كان معه إلى نهر الدير على طريق أقشى ، وترك سفنه الم يحر كها ليظن أنه مقيم ، وخرج عقيل وصاحب ابن أبى عون إلى د جلة مبادرين ؛ لا يلويان على شيء .

1778/4

وأمر صاحب الزَّنْج بإخراج ما في السفن التي فيها الدَّبيلا ؛ وكانت مقروناً بعضها ببعض ، فنزل فيها قاقويه ليفتشها ، فوجد رجلا من الدَّبيلا ، فحاول إخراجَه فامتنع عليه ، وأهوى إليه بسُرتَى كان معه ؛ فضربه ضربة على ساعده ، فقطع بها عيرقيًا من عروقه ، وضربه ضربةً على رجله ، فقطعتْ عصبة من عصبه ، وأهوى له قاقويه ، فضربه ضربة على هامته فسقط ، فأخذ بشعره ، واحتز رأسه ؛ فأتى به صاحب الزّنج ، فأمر له بدينار خفيف ، وأمر يحيى بن محمد أن يقوِّدَه على مائة من السودان . ثم سار صاحب الزَّنج إلى قرية تعرف بالمهلبيّ تقابل قَـيَّاران ، ورجع السودان الذين كانوا اتَّبعوا(١) عَـَقيلا وخليفة ابن أبي عون، وقد أخذ سُميرّية فيها ملاّحان ؛ فسألهم عن الحبر ، فقالوا : اتسَّعناهم فطرحوا أنفسهم إلى الشطُّ، وتركوا هذه السميريَّة ، فجئنا بها . فسأل الملاّحيْن ، فأخبراه أنعقيلا حملهما على اتباعه قهراً ، وحبس نساءهما حتى اتبعاه ، وفعل ذلك بجميع ممَن ° تبعه (٢) من الملاّحين ؛ فسألهما عن سبب مجىء الدَّبيلا ، فقالا : إنَّ عقيلا وعدهم مالا ؛ فتبعوه ؛ فسألهما عن السفن الواقعة بأقشى ، فقالا : هذه سفن رُميس وقد تركها ، وهرب في أوّل النهار ، فرجع حتى إذا حاذاها(٣) أمر السودان فعبروا، فأتوه بها؛ فأنهبهم ما كان فيها ، وأمر بها فأحرِقت ، ثم صار إلى القرية المعروفة بالمهاسبيّة واسمها تنغت ، فنزل

<sup>(</sup>۱) س : «تبعوا» . (۲) س : «معه» . (۳) س : «جاوزها» .

قريبًا منها ، وأمر بانتهابها وإحراقها ؛ فانتهبت وأحرقت ، وسار على نهر الماديان ، فوجد فيها تموراً ، فأمر بإحراقها .

وكان لصاحب الزَّنج بعد ذلك أمور من عيشه هو وأصحابه فى تلك الناحية تركنا ذكرها ، إذ لم تكن عظيمة ؛ وإن كان كلّ أموره كانت عظيمة .

ثم كان من عظيم ما كان له من الوقائع مع أصحاب السلطان وقعة كانت مع رجل من الأتراك يكني أبا هلال في سوق الرِّيان ؛ ذكر عن قائد من قوَّاده يقال له ريحان، أن هذا التركميّ وافاهم في هذا السوق ، ومعه زهاء أربعة آلاف رجل أو يزيدون؛ وفي مقد منه قوم عليهم ثياب مشهرة وأعلام وطبول، وأن السودان حملوا عليه حملة صادقة ، وأن عض السودان ألقى صاحب علم القوم فضربه بخشبتين كانتا معه في يده فصرعه ، وانهزم القوم ، وتلاحق السودان ، فقتلوا من أصحاب أبي هلال زُهاء ألف وخمسائة . وإن بعضهم اتبع أبا هلال ففاته بنفسه على دابة عُـرْى (١) ، وحال بينهم وبين من أفلت ظلمة الليل ؛ وأنه لما أصبَحَ أمر بتتبعهم ، ففعلوا ذلك فجاءوا بأسرى ورءوس، فقتل الأسرى كلهم. ثُمَّ كانت له وقعة أخرى بعد هذه الوقعة مع أصحاب السلطان ؟ هزمهم (٢) فيها ، وظفر (٣) بهم ، وكان مبتدأ الأمر في ذلك – فيم ذكر عن قائد لصاحب الزنج من السودان يقال له ريحان ــ أنه قال: لما كان في بعض الليل من ليالى هذه السنة التي ذكرنا أنه ظهر فيها ، سمع نباح كلب في أبواب تعرف بعمر و بن مسعدة ، فأمر بتعرّف الموضع الذي يأتى منه النّباح، فوجَّه لذلك رجلاً من أصحابه ، ثم رجع فأخبره أنه لم ير شيئًا ؛ وعاد النباح . قال ريحان : فدعاني ، فقال لي : صر إلى موضع هذا الكلب النابح ؛ فإنه إنما نَجَحَ شخصًا يراه ، فصرتُ فإذا أنا بالكلب على المسنَّاة ، ولم أر شيئًا ، فأشرفتُ فإذا أنا برجل قاعد في درجات هنالك ، فكلَّمتُه ، فلما سمعنى أفصُحُ بالعربيَّة كَلَّىمْنِي ، فقال : أنا سَيَوْران بن عفوالله ، أتيتُ صاحبكم بكتب من شيعته بالبصرة ، وكان سيران هذا أحد مرن صحب صاحب الزّنج أيام مُقامه بالبصرة ، فأخذته فأتيته به ، فقرأ الكتب التي كانت معه ، وسأله عن الزّينبيُّ

<sup>(</sup>١) س : «عربية» . (٢) ف : «فهزيهم» . (٣) ب : «فظفر» .

وعن عدة من كان معه ، فقال : إن الزيني قد أعد الك الخول والمطرعة ٣/ والبلالية والسعدية ؛ وهم خلق كثير ، وهو على لقائك بهم ببسيان . فقال له : اخفيض صوتك ، لئلا يرتاع الغلمان بخبرك (١١) . وسأله عن الذي (٢) يقود هذا الجيش ، فقال : قد ندب لذلك المعروف بأبي منصور ؛ وهو أحد موالى الهاشميين : قال له : أفرأيت جمعهم ؟ قال : نعم ؛ وقد أعد وا الشر ط لكتف من ظفروا به من السودان ، فأمره بالانصراف إلى الموضع الذي يكون فيه منقامه ، فانصرف سيران إلى على بن أبان ومحمد بن سلم ويحيى بن محمد ، فجعل يحد ثهم إلى أن أسفر الصبح ، ثم سار صاحب الزنج إلى أن أشرف عليهم . فلما انتهى إلى مؤخر تدر شي وبرسونا وسندادان بسيان ، عرض له قوم يريدون قتاله ، فأمر على بن أبان فأتاهم فهزمهم ، وكان معهم ماثة أسود ، يريدون قتاله ، فأمر على بن أبان فأتاهم فهزمهم ، وكان معهم ماثة أسود ، فظفر بهم . قال ريحان : فسمعته يقول الأصحابه : من أمارات تمام أمركم ما ترون من إتيان هؤلاء القوم بعبيدهم فيسلمونهم إليكم ؛ فيزيد الله في عدد كم . ما ترون من إتيان هؤلاء القوم بعبيدهم فيسلمونهم إليكم ؛ فيزيد الله في عدد كم .

قال ريحان: فوجتهني وجماعة من أصحابه إلى الحجر لطلب الكاروان وعسكرهم في طرف النخل في الجانب الغربي من بيان ، فوجتهنا (٣) إلى الموضع الذي أمرنا (٤) بالمصير إليه ، فألفينا هناك ألفاً وتسعمائة سفينة ، ١٧٦٨/٣ ومعها قوم من المطوّعة قد احتبسوها ، فلما رأوْنا خلَّوْا عن السفن ، وعبروا سلبان عرايا ماضين نحو جُوبك . وسقننا السفن حتى وافيناه بها ، فلما أتيناه بها أمر فبسط له على نشز من الأرض وقعد ، وكان في السفن قوم حجاّج أرادوا سلوك طريق البصرة؛ فناظرهم بقيّة يومه إلى وقت غروب الشمس ، فجعلوا يصدقونه في جميع قوله ، وقالوا : لو كان معنا فضل نفقة لأقمنا معك ، فرد هم إلى سفنهم ؛ فلما أصبحوا أخرجهم ، فأحلفهم ألا يخبروا أحداً بعدة أصحابه ، وأن يقللوا أمره عند من سألهم عنه . وعرضوا عليه بساطاً كان معهم ، فأبدله ببساط كان معه ، واستحلفهم أنه لا مال

<sup>(</sup>١) ف: « للبك» . (٢) ب: « من الذي» .

<sup>(</sup>٣) س: «فتوحهنا». (٤) ب: «أمر»:

السلطان معهم ولا تجارة ، فقالوا : معنا رجل من أصحاب السلطان ، فأمر بإحضاره ، فأحضر ، فحلف الرّجل أنه ليس من أصحاب السلطان ، وأنه رجل معه ندُقل أراد به البصرة ، فأحضر صاحب السفينة التي وجد فيها ، فحلف له أنه إنما اتّجر فيه ، فحمله فخلي سبيله ، وأطاق الحجاج فذهبوا، وشرع أهل سليانان على بيان بإزائه في شرق النهر ؛ فكلمهم أصحابه وكان فيهم حسين الصيدنائي الذي كان صحبه بالبصرة ؛ وهو أحد الأربعة الذين ظهروا بمسجد عبّاد ، فلحق به يومثذ ؛ فقال له : لم أبطأت عني إلى هذه الغاية ؟ قال : كنت محتفيً ، فلما خرج هذا الجيش دخلت في سواده . قان : فأخبررني عن هذا الجيش ، ما هم ؟ وما عدة أصحابه ؟ قال : خرج من الحول بحضرق ألف ومائتا مقاتل ، ومن أصحاب الزيني ألف ، ومن البلالية والسعدية زهاء ألفين ، والفرسان ماثتا فارس . ولما صاروا بالأبلة وقع بينهم وبين أهلها اختلاف ؛ حتى ثلاعنوا ، وشم الحول محمد بن أبي عون ، وخلفتهم والسطئ عمان وأحسبهم مصبحيك في غد . قال : فكيف يريدون أن يفعلوا أونا أتونا ؟ قال : هم على إدخال الحيل من سندادان بريان ، ويأتيك رجالهم من جنبي النهر .

فلما أصبح وجه طليعة ليعرف الخبر، واختاره شيخاً ضعيفاً زميناً للله يعرض له ؛ فلم يرجع إليه طليعته. فلمنا أبطأ عنه وجه فتحا الحجام ومعه ثلمائة رجل، ووجه يحيى بن محمد إلى سندادان، وأمره أن يخرج فى سوف بيان، فجاءه فتشع فأخبره أن القوم مقباون إليه فى جمع كثير، وأنهم قد أخذوا جنبي السهر ؛ فسأل عن المد ، فقيل : لم يأت بعد ، فقال : لم تدخل خيلهم بعد، وأمو محمد بن سكم وعلى بن أبان أن يقعدا لهم فى النخل، وقعد هو على جبل مشرف عليهم ؛ فلم يلبث أن طلعت الأعلام والرجال حيى صاروا إلى الأرض المعروفة بأبى العلاء البلخي ؛ وهي عطفة على د بيران ؛ فأمر الزنج فكبروا ثم حملوا عليهم فوافوا بهم دبيران ، ثم حمل الحقول يقد مهم أبو العباس بن أيمن المعروف بأبى الكباش وبشير القيسي ، فتراجع الزنج حتى بلغوا الجبل الذي هو عليه ، ثم رجعوا عليهم ؛ فثبتوا لهم ، وحمل أبو الكباش بلغوا الجبل الذي هو عليه ، ثم رجعوا عليهم ؛ فثبتوا لهم ، وحمل أبو الكباش بلغوا الجبل الذي هو عليه ، ثم رجعوا عليهم ؛ فثبتوا لهم ، وحمل أبو الكباش على فتشع الحجام فقتله ، وأدرك غلاماً يقال له دينار من السودان فضر به على فتشع الحجام فقتله ، وأدرك غلاماً يقال له دينار من السودان فضر به

1479/4

144./4

ضربات، ثم حمل السودان عليهم، فوافُّوا بهم شاطئ بيان ، وأخذتهم السيوف .

قال ريحان : فعهدي بمحمد بن سلم وقد ضرب أبا الكباش ، فألقى نفسه فى الطين ، فلحقة بعض الزّنج ، فاحتز رأسه . وأما على بن أبان ؛ فإنّه كان ينتحل قتل أبى الكباش وبشير القيسي ، وكان يتحد ث عن ذلك اليوم فيقول : كان أوّل من لقيني بشير النيسي ، فضربني وضربته ، فوقعت ضربته فى صدره وبطنه ؛ فانتظمت جوانع صدره ، وفريت بطنة ، وسقط فأتيته ، فاحتززت رأسه . ولقيني أبو الكباش ، فشمغيل وفريت بطنة ، وسقط فأتيته ، فاحتززت رأسه . ولقيني أبو الكباش ، فشمغيل بى ، وأتاه بعض السودان من ورائه فضر به بعصاً كانت فى يده على ساقيه ؛ فكسرهما فسقط ، فأتيت ولا امتناع به ، فقتلته واحتززت رأسه ؛ فأتيت بالرأسين صاحب الزّنج .

344114

قال محمد بن الحسن بن سهل: سمعت صاحب الزّنج يخبر أن عليًّا أتاه برأس أبى الكباش ورأس بشير القيسيّ – قال: ولا أعرفهما – فقال: كان هذان يقدمان (١) القوم ، فقتلتهما فأنهزم أصحابهما لمّّا رأوا مصرعهما .

قال ريحان – فيما ذكر عنه: وانهزم الناس فذهبوا كل مذهب، واتبعهم السودان إلى نهر بيان ، وقد جرزر (٢) النهر ، فلما وافو ه انغمسوا في الوحل ، فقيل أكثرهم . قال : وجعل السودان بمرون بعماحبيهم دينار الأسود الذي كان أبو الكباش ضربه ، وهو جريح ملقي، فيحسبونه من الخول فيضر بونه بالمناجل حتى أثخن ، ومر به من عرفه ، فحمل إلى صاحب الزنج ، فأمر بمداواة كلومه .

قال ريحان: فلما صار القوم إلى فُوهة نهر بيان ، وغرق مَن ْ غرق ، وأخذت السفن التي كانت فيها الدواب ، إذا ملوح يلوح من سفينة، فأتيناه فقال: ادخلوا النهر المعروف بشريكان ، فإن للهم كميناً هناك ، فدخل يحيى ابن محمد وعلى بن أبان ، فأخذ يحيى في غربي النهر ، وسلك على بن أبان في شرقية ؛ فإذا كمين في زهاء ألف من المغاربة ، ومعهم حسين الصيد اني

(٢) الحزر : ضد المد .

<sup>(</sup>۱) س ، ف : « مقدمان » .

أسيراً قال: فلما رأو نا شد وا على الحسين، فقطعوه قطعًا ، ثم أقبلوا إلينا ، ومد وا رماح هم ، فقاتلوا إلى صلاة الظهر ، ثم أكب السودان عليهم فقتلوهم أجمعين ، وحو وا سلاحهم ؛ ورجع السودان إلى عسكرهم ؛ فوجدوا صاحبهم قاعدًا على شاطئ بيان، وقد أتى بنيف وثلاثين علماً وزهاء ألف رأس ، فيها رعوس أنجاد الحوّل وأبطالهم ؛ ولم يلبث أن أتو ه بزهير يومئذ .

1444/4

قال ريحان : فلم أعرفه ، فأتى يحيى وهو بين يدينه ، فعرفه فقال لى : هذا زهير الخَوَل؛ فما استبقاؤك إياه! فأمر به فضُربت عنقه. وأقام صاحب الزنج يومه وليلته . فلما أصبح وجَّه طليعة إلى شاطئ دِجُلَّة ، فأتاه طليعته ، فأعلمه أن بدجلة شَــَذاتــَين لاصقتين بالجزيرة ، والجزيرة يومئذ على فُوَّهة القــَنْدَل، فرد الطليعة بعد العصر إلى دِ جلة ليعرف الحبر ؛ فلمَّا كان وقت المغرب أتاه المعر وف بأبي العباس خال ابنه الأكبر ، ومعه رجل من الجند يقال له عمران ، وهو زَوْج أم أبي العباس هذا، فصف لهما أصحابه، ودعا بهما ؛ فأدَّى إليه عمران رسالة ابن أبي عون ، وسأله أن يعبر بياناً ليفارق عمله ، وأعلمه أنه قد نحتى الشذا عن طريقه ، فأمر بأخذ السفن التي تخترق بَيَانا من جُبِّي، فصار أصحابه إلى الحجر ، فوجدوا في سُلبان ماثتي سفينة ، فيها أعدال دقيق ، فأخذَت ، ووُجد فيها أكسية وبركانات ، وفيها عشرة من الزُّنْدج ، وأمر الناس بركوب السفن ؛ فلما جاء المد"(١)\_ وذلك في وقت المغرب – عبر وعبر أصحابه حيال فُوِّهة القندل ، واشتدَّت الربح ، فانقطع عنه من أصحابه المكنتَّى بأبى دلف ، وكان معه السفن التي فيها الدقيق ؛ فلمَّا أصبح وافاه أبو دلف فأخبره أن الرَّيح حملته إلى حسك عمران ، وأن أهل القرية همُّوا به ؛ وبما كان معه ، فللفعهم عن ذلك . وأتاه من السودان خمسون رجلا ، فسار عند موافاة السفن والسودان إياه حتى دخل القَّـنـُدل ، فصار إلى قرية للمتعلَّى بن أيوب ، فنزلها ، وانبتّ أصحابه إلى ُدبًا ، فوجدوا هناك ثلثمائة رجل من الزَّنْج ِ، فأتوْه بهم ، ووجدوا وكيلاً للمعلَّى بن أيوب ، فطالبه بمال ، فقال : اعبُرُ إلى برسان ،

<sup>(</sup>۱) س : « حاوزوا » .

فَآتيكَ بالمال ، فأطلقه ، فذهب ولم يتعد إليه؛ فلما أبطأ عليه أمر بانتهاب القربة فانتهبت .

قال ريحان \_ فيا ذكر عنه : فلقد رأيت صاحب الرَّنج يومئذ ينتهب معنا ، ولقد وقعت يدى ويده على جبّة صوف مُضرّبة ؛ فصار بعضها فى يده وبعضها فى يدى ، وجعل بجاذبنى عليها حتى تركته الله . ثم سار حتى صار إلى مسلحة الزينبي على شاطئ القندل فى غربي النهر ، فثبت له القوم الذين كانوا فى المسلحة ؛ وهم يرون أنهم يطيقونه ، فعجز وا عنه ؛ فقتلوا أجمعين ؛ وكانوا زُهاء مائتين ، وبات ليلته فى القصر ، ثم غدا فى وقت المد قاصداً إلى سبَخة القندل، واكتنف أصحابه حافتى النهر ،حتى وافوا مُندد ران ، فلخل أصحابه القرية فانتهبوها ، ووجدوا فيها جمعاً من الزَّنج ، فأتوه بهم ، ففرقهم على قوّاده (١) ، ثم صار إلى مؤخر القندل ، فأدخل السفن النهر المعروف بالحسنى النافذ إلى النهر المعروف بالصالحي ؛ وهو نهر يؤدي إلى دبًا ، فأقام بستخة هناك .

فذكر عن بعض أصحابه أنه قال : ها هنا قود القواد ؛ وأنكر أن يكون قود قبل ذلك . وتفرق أصحابه في الأنهار حتى صاروا إلى مربعة دباً ، فوجدوا رجلا من التمارين من أهل كلاء البصرة ، يقال له محمد بن جعفر المريدي ، فأتوه به ، فسلم عليه وعرفه ، وسأله عن البلالية ، فقال : إنما أتيتك برسالتهم ، فلقيني السودان ، فأتوك بي ، وهم يسألونك شروطاً إذا أعطيتهم إياها سمعوا لك وأطاعوا ، فأعطاه ما سأل لهم ، وضمن القيام له بأمرهم ؛ حتى يصيروا في حيرة ، ثم خلي سبيله ، ووجه معه من صيره إلى الفياض ، ورجع عنه ، فأقام أربعة أيام ينتظره ؛ فلم يأته ، فسار في اليوم الحامس وقد سرح عنه ، فأقام أربعة أيام ينتظره ؛ فلم يأته ، فسار في اليوم الحامس وقد سرح السفن التي كانت معه في النهر ، وأخذ هو على الظهر فيما بين نهر يقال له الله او رداني والنهر المعروف بالصالحي ، فلم يتعد الله الد او رداني والنهر المعروف بالصالحي ، فلم يتعد حتى رأى خيلا مقبلة من نحو نهر الأمير زهاء سيائة فارس ، فأسرع أصحابه

<sup>(</sup>١) ف: «أصحابه».

144014

إلى النهر الد اوردانى ، وكان الخيل فى غربية ، فكل موهم طويلا ، وإذا هم قوم من الأعراب فيهم عنترة بن حجنا وثمال ، فوجه إليهم محمد بن سلم ، فكلم ثمالا وعنترة ، وسألا عن صاحب الزّنج ، فقال : ها هو ذا ، فقال : نريد كلامة ، فأتاه فأخبره بقولهما ، وقال له : لوكل متهما ! فزجره ، وقال : إن هذا مكيدة ، وأمر السودان بقتالهم ، فعبر والنهر ، فعدلت الخيل عن السودان ، ورفعوا علما أسود ، وظهر سلمان أخو الزينبي — وكان معهم — ورجع أصحاب صاحب الزّنج ، وانصرف القوم ، فقال لحمد بن سلم : ألم أعلمك أنهم إنما أرادوا كيد نا !

وسار حتى صار إلى دُبّا ، وانبث أصحابه فى النخل ، فجاءوا بالغنم والبقر ، فجعلوا يذبحون ويأكلون ، وأقام ليلته هناك ؛ فلما أصبح سار حتى دخل الأرخنج المعروف بالمطهرى ، وهو أرخنج ينفذ إلى نهر الأمير المقابل للفياض من جانبيه ، فوجدوا هناك شهاب بن العلاء العنبرى ، ومعه قوم من الحيول ، فأوقعوا به ، وأفلت شهاب فى نُهَير ممن كان معه ، وقتول من أصحابه جماعة ، ولحق شهاب بالمنصف من الفياض ، ووجد أصحاب صاحب الزنج سهائة غلام من غلمان الشورجيين هناك ، فأخذوهم ، وقتلوا وكلاءهم ، وأتوه بهم ، ومضى حتى انتهى إلى قصر يعرف بالجوهرى على السبّخة المعروفة بالبرامكة ، فأقام فيه (۱) ليلته تلك ؛ ثم سار حيث أصبح حتى وافى السبّخة المعروف بالجدث ، فأقام بها ، وجمع أصحابه ، وأمرهم ألا يعجلوا بالذهاب إلى البصرة بالحدث ، فأقام بها ، وجمع أصحابه ، وأمرهم ألا يعجلوا بالذهاب إلى البصرة حتى يأمرهم (۲) وتفرق أصحابه فى انتهاب كل ما وجدوا ، وبات هناك ليلته تلك .

IVVILY

<sup>(</sup>۱) ب: «فيهما».

<sup>(</sup>٢) ف: «يعلمهم».

## ذكر الحبر عن مسير صاحب الزنج بزنوجه وجيوشه فيها إلى البصرة

ذكر أنه سار من السَّبخَّة التي تشرع على النهر المعروف بالديناريُّ ، ومؤخرها يفضي إلى النور المعروف بالحدث ، بعد ما جمع بها أصحابه يريد البصرة ؛ حتى إذا قابل النهر المعروف بالرياحيّ أتاه قوم من السودان ، فأعلموه أنهم رأوا في الرياحيّ بارقة " ، فلم يلبث إلاّ يسيراً حتى تنادى الزّنج السلاح ، فأمر على بن أبان بالعُبور إليهم ، وكان القوم في شرقي النهر المعروف بالديناري ، فعبر في زهاء ثلاثة آلاف ، وحبّش (١) صاحب الزَّنبج عنده أصحابه ، وقال لعلى" : إن احتجتَ إلى مزيد في الرَّجال فاستمدُّني . فلما مضى ، صاح الزَّنج: السلاح! لحركة رأو ها من غير الجهة التي صار إليها على " ، فسأل عن الخبر ، فأخبير أنه قد أنَّاه قوم من ناحية القرية الشارعة على نهر YVVV حرْب المعروفة بالجعفرّية ، فوجّه محمد بن سلَّم إلى تلك الناحية .

> فذكر عن صاحبه المعروف بريحان ، أنه قال : كنتُ فيمن (٢) توجَّه مع محمد ، وذلك في وقت صلاة الظهر ، فوافينا القوم َ بالجعفريَّة (٣) ، فنكشب القتال بيننا وبينهم إلى آخر وقت العصر ، ثم حمل السودان عليهم حملة" صادقة ، فولتوا منهزمين وقُتيل من الجند والأعراب وأهل البصرة البلالية والسعدية خمسمائة رجل ، وكان فتنْح المعروف بغلام أبى شيث معهم يومئذ ، فولًى هاربًا، فاتَّبعه فيروز الكبير ؛ فلمَّا رآه جادًّا في طلبه رماه ببيضة كانت على رأسه ؛ فلم يرجع عنه ؛ فرماه بترسه فلم يرجع عنه ، فرماه بتنبُّور حديد كان عليه فلم يرجع عنه ؛ ووافى به نهر حرَّب ، فألقى فتح نفسه فيه ، فأفلت ورجع فيْرُوز ، ومعه ما كان فتح ألقاه من سلاحه ؛ حتى أتى به صاحب الزُّنج .

> قال محمد بن الحسن : قال شبئل : حُكي لنا أن قتحاً طفر يومئذ نهر حرب ، قال : فحد "ثت هذا الحديث الفضل بن عدى الداري ،

<sup>(</sup>۱) س : «وجلس» . (٣) ب: « في الحفرية ». (٢) ب: «من».

فقال: أنا يومئذ مع السعديّة ، ولم يكن على فتح تنُّور حديد ، وما كان عليه الا صُدْرة حرير صفراء ، ولقد قاتل يومئذ حتى لم يبق أحد يقاتل ، وأتى نهر حرب، فوثبه حتى صار إلى الجانب الغربيّ منه . ولم يُعرف ما حكى ريحان من خبر فيروز .

1444/4

قال : وقال ريحان : لقيتُ فيروز قبل انتهائه إلى صاحب الزّنج ، فاقتص على قصّته وقصّة فَتَدْح ، وأرانى السلاح . وأقبل الزّنج على أخذ الأسلاب ، وأخذت على النهر المعروف بالدّينارى ؛ فإذا أنا برجل تحت نخلة عليه قلنسوة خزّ ، وخدُف أحمر ودرّاعة ، فأخذته فأرانى كتباً معه ، وقال لى : هذه كتب لقوم من أهل البصرة ، وجهونى بها ، فألقيت فى عنقه عمامة ، وقدته إليه ، وأعلمته خبره ، فسأله عن اسمه فقال: أنا محمد بن عبد الله ، وأكنى بأبى الليث، من أهل أصبهان ؛ وإنما أتيتنك راغباً فى صحبتك ، فقبله، ولم يلبث أن سمع تكبيراً ؛ فإذا على بن أبان قد وافاه ومعه رأس البلالي المعروف بأبى الليث القواريرى .

قال: وقال شبيل: الذي قتل أبا الليث القواريري وصيف المعروف بالزّهري وهو من مذكوري البلالية، ورأس المعروف بعبدان الكسبي ، وكان له في البلالية صوت في رءوس جماعة منهم ، فسأله عن الحبر فأخبره أنه لم يكن فيمن قاتله أشد قتالا من هذين — يعني أبا الليث وعبدان — وأنه هزمهم حتى ألقاهم في نهر نافذ ؛ وكانت معهم شذاة فغرقها ، ثم جاءه محمد بن سلم ومعه رجل من البلالية أسيرًا، أسره شيبل يقال له محمد الأزرق القواريري ، ومعه رءوس كثيرة ، فدعا الأسير فسأله عن أصحاب هذين الجيشين ، فقال له : أما الذين كانوا في الرياحي فإن قائدهم كان أبا منصور الزينبي ، وأما الذين كانوا عما يلي نهر حوب ، فإن قائدهم كان سلمان أخا الزينبي من ورائهم منص حرا ، فسأله عن عددهم فقال له : لا أحصيهم ، إلا أني أعلم أنهم كثير عددهم فأطلق (١) محمد القواريري ، وضمه إلى شيبل ، وسار حتى وافي سبحة فأطلق (١) محمد القواريري ، وضمه إلى شيبل ، وسار حتى وافي سبحة

<sup>(</sup>١) ف: « وأطلق » .

الجعفرية ، فأقام ليلتك بين القتلى ؛ فلما أصبح جمع أصحابه فحذ رهم أن يدخل أحد منهم البصرة ، وسار فتسرع منهم أنكلويه وزُريق وأبو الحَنْجر ولم يكن قُوِّد يومئند وسليم ووصيف الكوفي . فوافو النهر المعروف بالشاذانى ، وأتاهم أهل البصرة ، وكثروا عليهم ؛ وانتهى الحبر إليه ، فوجه محمد بن سلم وعلى بن أبان ومشرقا غلام يحيى فى خلق كثير ، وجاء هو يسايرهم ؛ ومعه السفن الى فيها الدواب المحمولة ونساء الغلمان حتى أقام بقنطرة نهر كثير .

قال ريحان: فأتيته وقد رُميت بحجر ، فأصاب ساقى ، فسألنى عن الخبر فأخبرته (١) أن الحرب قائمة ، فأمرنى بالرجوع ، وأقبل معى حتى أشرف على نهر السيابجة . ثم قال لى : امض إلى أصحابنا ، فقل لهم يستأخروا عنهم ، فقلت له : ابعد عن هذا الموضع فإنى لست آمن عليك الحول . فتنحى ، ومضيت فأخبرت القوّاد (٢) بما أمر به ، فتراجعوا ، وأكب أهل البصرة عليهم ، وكانت هزيمة وذلك عند العصر ، ووقع الناس فى النهرين : نهر كثير ونهر تشيطان ، فجعل يهتف بهم ويرد هم فلا يرجعون ، وغرق جماعة من أصحابه فى نهر كثير ، وقتل منهم جماعة على شط النهر وفى الشاذانى ؛ فكان ممن غرق يومئد من قوّاده أبو الجون ومبارك البحرانى وعطاء البربرى وسلام الشأى ، غرق يومئد من قوّاده أبو الجون ومبارك البحرانى وعطاء البربرى وسلام الشأى ، وانهزموا عنه حتى صاروا إلى الأرض ، وهو يومئد فى درّاعة وعمامة ونعل وسيف ، وترسه فى يده ؛ ونزل عن القنطرة وصعدها البصريون يطلبونه ، فرجع وسيف ، وترسه فى يده ؛ ونزل عن القنطرة وصعدها البصريون يطلبونه ، فرجع ويعرفهم مكانه ، ولم يكن بنى معه فى ذلك الموضع من أصحابه إلا أبو الشورك ومصلح ورفيق غلام يحيى .

قال ريحان : فكنت معه فرجع ؛ حتى صار إلى المعلَّى، فنزل فى غربىً نهر شيطان .

قال محمد بن الحسن : فسمعتُ صاحب الزَّنج بحدَّث ، قال : لقد

144./4

1441/4

رأيتُني في بعض نهار هذا اليوم ؛ وقد ضللت عن أصحابي ، وضلّوا عني ، فلم يبق معى إلا مصلح ورفيق، وفي رجن نعل سندي ، وعلى عمامة قد انحل كُور منها فأنا أسحبها من ورائى ، ويعجلني المشي عن رفعها ، ومعى سيفي وتنرسيي . وأسرع (۱) مصلح ورفيق في المشي وقصّرت ، فغابا عني ، ورأيت في أثرى رجلين من أهل البصرة ؛ في يد أحدهما سيف ، وفي يد الآخر حجارة ، فلما رأياني عَرَفاني ، فجدًا في طلبي ، فرجعت إليهما ، فانصرفا عني ، ومضيت حتى خرجت إلى الموضع الذي فيه مجمع أصحابي ؛ وكانوا قد تحيّروا لفقدي ؛ فلما رأوني سكنوا إلى رؤيتي .

قال ريحان: فرجع بأصحابه إلى موضع يعرف بالمعلى فى غربى نهر شيطان، فنزل به ، وسأل عن الرّجال ؛ فإذا قد هرب كثير منهم ، ونظر فإذا هو من جميع أصحابه فى مقدار خمسمائة رجل ، فأمر بالنفخ فى البوق الذى كانوا يجتمعون لصوته ، فلم يرجع إليه أحد ، و بات ليلته ، فلما كان فى بعض الليل جاء الملقب بجرُ بان ، وقد كان هرب فيمن هرب ، ومعه ثلاثون غلاماً فسأله : أين كانت غيبته ؟ فقال : ذهبت إلى الزّوارقة طليعة ".

قال ريحان : ووجه في لأتعرّف له من في قنطرة نهر حر ب فلم أجد هناك أحداً ، وقد كان أهل البصرة انتهبُوا السفن التي كانت معه ، وأخذوا الدواب التي كانت فيها في هذا اليوم ، وظفروا بمتاع من متاعه ، وكتب من كتبه ، وإصطرلابات كانت معه ؛ فلما أصبح من غد هذا اليوم نظر في عدة (٢) أصحابه ، فإذا هم ألف رجل قد كانوا ثابوا إليه في ليلتهم ثلك .

1444/4

قال ريحان : فكان فيمن هرب شبل ، وكان ناصح الرّملي ينكر هرب شبل . قال ريحان : فرجع شبل من غد ، ومعه عشرة غلمان ، فلامه وعنفه ، وسأل عن غلام كان يقال له نادر يكني بأبى نعجة ، وعن عنبر البربري ؛ فأخبر أنهما هربا فيمن هرب ، فأقام في موضعه ، وأمر محمد بن سلم أن يصير إلى قنطرة نهر كثير ، فيعظ الناس ويُعلمهم ما الذي دعاه إلى الخروج، فصار محمد بن سلم وسلمان بن جامع ويحيى بن محمد ، فوقف سلمان ويحيى ، وعبر

<sup>(</sup>١) ف: « فأسرع » . (٢) س: « عاد »

محمد بن سلم حتى توسيَّط أهل البصرة ، وجعل يكلِّمهم ، ورأوْا منه غيرَّة فانطووا عليه ؛ فقتلوه .

قال الفضل بن عدى : عبر محمد بن سلم إلى أهل البصرة ليعظهم وهم مجتمعون في أرض تعرف بالفضل بن ميمون ؛ فكان أوّل من بدر إليه وضربه بالسيف فتح علام أبي شيث ، وأتاه ابن التومني السعدى ، فاحتز رأسه ، فرجع سليان ويحيى إليه ، فأخبراه الخبر ، فأمرهما بطي ذلك عن الناس حيى يكون هو الذي يقوله لهم ، فلما صلى العصر نعى محمد بن سلم لأصحابه ، وعرف خبره من لم يكن عرفه ، فقال لهم : إنكم تقتلون به في غد عشرة آلاف من أهل البصرة. ووجة زريقاً وغلاماً له يقال له سقلبتويا ، وأمرهما بمنع الناس من العبور ؛ وذلك في يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وخمسين ومائتين .

444/4

قال محمد بن الحسن: فحد ثنى محمد بن سمعان الكاتب ، قال: لما كان في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذى القعدة جمع له أهل البصرة ، وحشدوا له لما رأوا من ظهورهم عليه في يوم الأحد ، وانتدب لذلك رجل من أهل البصرة يعرف بحماد الساجي وكان من غزاة البحر في الشدّذا ، وله علم بركوبها والحرب فيها ، فجمع المطوّعة ورماة الأهداف وأدل المسجد الجامع ومن خف معهمن حزبي البلالية والسعدية ، ومن أحب النظر من غير هذه الأصناف من الهاشميين والقرشيين وسائر أصناف الناس ، فشحن ثلاثة مراكب من الشدّا من الرماة ، وجعلوا يزد حمون في الشدا حرصاً على حضور ذلك المشهد ، ومنهي جمهور الناس رجالة، منهم من معه السلاح ، ومنهم نظارة لا سلاح معهم ، فدخلت الشدّا والسفن النهر المعروف بأم حبيب بعد زوال الشمس من ذلك اليوم في المد . ومرّت الرجالة والنظارة على شاطئ النهر ، قد سد وا ما ينفذ فيه البصر تكاثفاً وكثرة ، وكان صاحب الزنج مقيماً بموضعه من النهر المعروف بشيطان .

قال محمد بن الحسن : فأخبرنا صاحبُ الزّنج أنه لما أحس بمصير الجمع إليه ، وأتته طلائعه بذلك وجه زُريقاً وأبا الليث الأصبهاني في جماعة معهما في الجانب الشرق من النهر كمينا وشبياً وحسيناً الحمامي في جماعة من أصحابه في الجانب الغربي بمثل ذلك ، وأمر على بن أبان ومن بقي معه من جميعه بتلقي القوم ، وأن يجثوا لهم فيمن معه ، ويستتروا بتراسهم فلا يثور إليهم منهم ثائر حتى يوافيهم القوم ويُوموا إليهم بأسيافهم ، فإذا فعلوا ذلك ثاروا اليهم . وتقد م إلى الكمينين: إذا جاوزهما الجمع وأحساً بثورة أصحابهم اليهم أن يخرجا من جنبتي النهر ، ويصيحا بالناس . وأمر نساء الزيج بجمع الآجر وإمداد الرجال به .

قال : وكان يقول لأصحابه بعد ذلك: امَّا أُقبِل إلى الجمع يومئذ وعاينته رأيت أمراً هاثلاً راعني ، وملأ صدري رهبة وجَّزعاً ، وفزعت إلى الدعاء ، وليس معى من أصحابي إلا" نفر يسير ؛ منهم مصلح ؛ وليس منا أحد إلا وقد خُبِّلُ له مصرعه في ذلك . فجعل مصلح يعجبني من كثرة ذلك الجمع ، وجعلت أوى إليه أن يمسك (١) فلما قرب القوم منى قلت: اللهم إن هذه ساعة العسرة ، فأعنى ، فرأيت طيوراً بيضًا تلقت ذلك الجمع ، فلم أستم كلامى حتى بصرت بُسميرية قد انقلبت عن فيها ، فغرقوا(٢) ثم تلتها الشَّذا ، وثار أصحابي إلى القوم الذين قصدوا لهم فصاحوا بهم وخرج الكمينان عن جنبتي النهسر من وراء السفن والرَّجَّالة ،وخبطوا مـَن ْ ولَّى من الرَّجَّالة والنظَّارة الَّذين كانوا على شاطئ النهر المعروف ، فغرقت طائفة ، وقتلت طائفة ، وهربت طائفة نحو الشطُّ طمعًا في النجاة، فأدركها السيف؛ فمن ثبت قُـ تَـيل ، ومن رجع إلى الماء غرق ، ولحأ من كان على شاطئ النهرمن الرَّجَّالة إلى النهر فغرقوا وقتيلوا، حتى أبير أكثر ذلك الجمع، ولم ينج منهم إلا الشريد، وكثر المفقودون بالبصرة، وعلا العويل من نسائهم.وهذا يوم الشذا الذي ذكره الناس،وأعظموا ما كان فيه من القتل . وكان فيمن قتل من بني هاشم جماعة من ولد جعفر ابن سليمان وأربعون رجلا من الرَّماة المشهورين ؛ في خلق كثير لا يحصى عددهم

<sup>(</sup>١) ب «بالسكر».

<sup>(</sup>٢) ب : « فغرقت » .

وانصرف الخبيث وجُمعت له الرءوس، فذهب إليه جماعة من أولياء القتلى ، فعرضها عليهم، فأخذوا ما عرفوا منها، وعبّاً ما بقى عنده من الرءوس التى لم يأت لما طالب فى جريبية ملأها منها، وأخرجها من النهر المعروف بأم حبيب فى الحزر، وأطلقها. فوافت البصرة، فوقفت فى مشرعة تعرف بمشرعة القيّار، فجعل الناس يأتون تلك الرءوس، فيأخذ رأس كل رجل أولياؤه، وقوى عدو الله بعد هذا اليوم، وتمكن الرّعب فى قلوب أهل البصرة منه، وأمسكوا عن حربه. وكتب إلى السلطان بخبر ما كان منه، فوجّه جُعُلان التركي مدداً لأهل البصرة، وأمر أبا الأحوص الباهلي بالمصير إلى الأبلة واليا، وأمد و برجل من الأتراك يقال له جُريح.

فزعم الخبيث أن أصحابه قالوا له بعقب هذه الوقعة : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة ، ولم يبق فيها إلا ضعفاؤهم ومن لا حراك به ، فأذن لنا فى تقحمها . فزبر هم وهجن آراءهم ، وقال لهم : لا بل ابعدوا عنها ؛ فقد أرعبناهم وأخفناهم وأمنتم جانبهم ؛ فالرأى الآن أن تندءوا حربتهم حتى يكونوا هم الذين يطلبونكم . ثم انصرف بأصحابه إلى سبخة بمآخير أنهارهم ، إردب يقارب النهر المعروف بالحاجر . قال شبل : هي سبخة أبي قرة وقعها بين النهرين : نهر أبي قرة والنهر المعروف بالحاجر .

فأقام هناك ، وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ ، وهذه السبخة متوسطة النخل والقرى والعمارات ، وبث أصحابه يميناً وشهالاً يغير بهم على القرى ، ويقتل ١٧٨٧/٣ بهم الأكرة وينهب أموالهم ، ويسوق مواشيهم .

فهذا ما كان من خبره وخبر الناس الذين قربوا من موضع مخرجه في هذه

ولليلتين بقيتا من ذى القعدة منها حُبس الحسن بن محمد بن أبى الشوارب القاضى، ووُلِيّى عبد الرحمن بن نائل البصريّ قضاء سامرًا في ذي الحجة منها . وحجّ بالناس فيها على بن الحسن بن إسهاعيل بن العباس بن محمد بن على .

## ثم دخلت سنة ست وخمسين وماثتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث الحليلة

[ ذكر الخبر عن وصول موسى بن بغا إلى سامرًا واختفاء صالح ] فمن ذلك ماكان من موافاة موسى بن بنُغا سامُرًا واختفاء صالح بن وصيف لمقدَّمه ، وحَمَّل من كان مع موسى من قوّاد المهتدى من الجوسق إلى دار ياجور .

ذكر أن وخول موسى بن بغا سامرًا بمن معه كان يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلتٌ من المحرّم من هذه السنة ؛ فلما دخلها أخذ في الحَيّـر، وعبّـأ أصحابه ميمنة وميسرة وقلباً في السلاح ،حتى صار إلى باب الحَـيْـرمما يلي الجوسق والقصر الأحمر ؛ وكان ذلك يوماً جلس فيه المهتدى للناس للمظالم ؛ فكان ممن أحضره فى ذلك اليوم بسبب المظالم أحمد بن المتوكل بن فيتيان ؛ فكان في الدار إلى أن دخل الموالي ، فحملوا المهتدى إلى دار ياجور ، واتَّبعه أحمد بن المتوكِّل إلى ما هناك ، فلم يزل موكِّلا به في مضرب مفلح إلى أن انقطع الأمر، ورُدًّ المهتدى إلى الجوسق،ثم أطلق.وكان القيّم بأمر دار الحلافة بايكباك ، فصيَّرها إلى ساتكين قبل ذلك بأيام ، فظن الناس أنه إنما فعل ذلك لثقتيه بساتكين، وأنه على أن يغلب على الدار والحليفة وقت قدوم موسى . فلما كان فى ذلك اليوم لزم منزله ، وترك الدار خالية ، وصار مُوسى فى جيشه إلى الدار ، والمهتدى جالس للمظالم ؛ فأعلم بمكانه ، فأمسك ساعة عن الإذن ، ثم أذن لهم، فدخلوا فجرى من الكلام نحو ما جرى يوم قدم الوفد والرسل ، فلما طال الكلام تراطنوا فيما بينهم بالتركيّة ، وأقاموه من مجلسه ، وحملوه على دابة من دواب الشاكرية ، وانتهبوا ما كان في الجوشق من دواب الحاصة ، ومضوا يريدون الكرخ، فلما صاروا عند باب الحيُّر في القطائع عند دارياجور أدخلوه دار ياجور .

فذُ كُور عن بعض الموالى ممن حضرهم ذلك اليوم، أن سبب أخذهم المهتدى

IVANY

IVANIT

ذلك اليوم كان أن بعضهم قال لبعض : إن هذه المطاولة إنما هي حيلة عليكم حتى يكبسكُم صالح بن وصيف بجيشه . فخافوا ذلك ، فحملوه وذهبوا به إلى الموضع الآخر ؛ فذ كر عمر سمع المهتدى يقول لموسى : ما تريد ويحك ! اتق الله وخمه ؛ فإنك تركب أمراً عظيمماً . قال : فرد عليه موسى : إنا ما نريد إلا خيراً ، ولا وتربة المتوكل لا نالك منا شراً البتة .

قال الذي ذكر ذلك: فقلت في نفسي: لو أراد خيراً لحلف بتر بة المعتصم أو الواثق. ولما صاروا به إلى دار ياجور أخذوا عليه العهود والمواثيق ألا يمايل صالحاً عليهم ، ولا يضمر (١) لهم إلا مثل ما يظهر ؛ ففعل ذلك ، فجد دوا له البيعة ليلة الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم ، وأصبحوا يوم الثلاثاء ، فوجهوا إلى صالح أن يحضرهم للمناظرة ، فوعدهم أن يصير إليهم .

فذكر عن بعض رؤساء الفراغنة ، أنه قيل له : ما الذي تطالبون به صالح ابن وصيف ؟ فقال : دماء الكتّاب وأموالم ودم المعتزّ وأمواله وأسبابه . ثم أقبل القوم على إبرام الأمور وعسكرهم خارج باب الحيش عند باب ياجور ؛ فلما كانت ليلة الأربعاء استر صالح ؛ فذكر عن طلمجدور أنه قال : لما كانت ليلة الأربعاء اجتمعنا عند صالح ، وقد أمر أن يفرّق أرزاق أصحاب (٢) النوبة عليهم ، فقال لبعض من حضره : اخرج فأعرض معن حضر من الناس ، فكانوا بالغداة زُهاء خمسة آلاف . قال : فعاد إليه ، وقال : يكونون ثما مائة رجل ، أكثرهم غلمائك ومواليك . فأطرق مليّاً ، ثم قام وتركنا ، ولم يأمر بشيء وكان آخر العهد .

144.14

وذكر عمّن سمع بَـخْشَيشُوع يقول وهو يعرّض بصالح قبل قدوم موسى . حرّكْننَاهذا الجيش الحشن، وأرغمناه، حتى إذا أقبل إلينا تشاغلنا بالنرد والشرب، كأنا بنا وقد اختفينا إذا ورد القاطول! فكان الأمر كذلك .

وغدا طُغتا إلى باب ياجور ستحرّر يوم الأربعاء فلقيه مفلح ، فضربه بطبرزين، فشجّه في جانب جبينه الأيمن، فكان الذين أقاموا مع صالح الليلة

<sup>(</sup>۱) كذا في ب . (۲) ب : «أصحابه» .

1491/5

التى استر فيها من القوّاد الكبار طُغْتا بن الصيْغُون وطلمجُور صاحب المؤيد ومحمد بن تركش وخمّوش والنوشرى ، ومن الكتّاب الكبار أبو صالح عبد الله ابن محمد بن يزداد وعبد الله بن منصور وأبو الفرج . وأصبح الناس يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من المحرّم وقد استر صالح ، وغدا أبو صالح إلى داريا جور ، وجاء عبد الله بن منصور ، فدخل الدار مع سلمان بن وهب ، وتنصّح إليهم أن عنده سفاتج بخمسة آلاف دينار .

وذكر أن صالحاً أراده على حملها ، فأبي أن يقر الأمر قراره .

وخلع فى هذا اليوم على كنجور ليتولتى أمر دار صالح وتفتيشها ، ومضى ياجور صاحب موسى فأتى بالحسن بن تخلّد من الموضع الذى كان فيه محبوساً من دار صالح.

وفى هذا اليوم من هذا الشهر وُلِّتَى سليمان بن عبد الله بن-طاهر مدينة السلام والسواد، ووجه إليه بخلع، وزيد على ما كان يخلع على عبيد الله بن عبد الله بن طاهر.

وفيه رُدّ المهتدى إلى الجوسق، ودفع عبد الله بن محمد بن زداد إلى الحسن ابن تختْلَد .

وفيه أظهر النداء على صالح .

[ ذكر الحبر عن قتل صالح بن وصيف] ولثمان بقين من صفر من هذه السنة قتـل صالح بن وصيف.

\* ذكر الخبر عن سبب قتله وسبب الوصول إليه بعد اختفائه:

ذكر أن سبب ذلك كان أن المهتدى لمّاكان يوم الأربعاء لثلاث بقين من المحرّم سنة ست وخمسين وماثنين أظهر كتاباً ، ذكر أن سيما الشرابيّ زعم أنّ امرأة جاءت به مما يلي القصر الأحمر ، ودفعته إلى كافور الحادم الموكّل 1444/4

بالحرم ، وقالت له : إن فيه نصيحة ، وإن منزلى فى موضع كذا فإن أردتمونى فاطلبونى هناك ، فأوصل الكتاب إلى المهتدى ، فلما طلبت فى الموضع الذى وصفت حين احتيج إلى بحثها عن الكتاب لم توجد، ولم يعرف لها خبر .

وقد ذركر أن المهتدى أصاب ذلك الكتاب ، ولم يدر (١) من رمى به ، فذكر أن المهتدى دعا سلمان بن وهب بحضرة جماعة من الموالى فيهم موسى ابن بغا ومفلح وبايكباك وياجور وبكالبا وغيرهم ؛ فدفع (١) الكتاب إلى سلمان، وقال له: تعرف هذا الخط ؟ قال : نعم، هذا خط صالح بن وصيف ، فأمره أن يقرأه عليهم ، فإذا صالح يذكر فيه أنه مستخف بسامراً ، وأنه إنما استر متخيراً للسلامة وإبقاء على الموالى ، وخوفاً من إيصال الفتن بحرب إن حدثت بينهم ، وقصداً لأن يبيت القوم ، ويكون ما يأتونه بعد بصيرة مما ذكر في هذا الباب . ثم ذكر ما صار إليه من أموال الكتاب ، وقال : إن علم ذلك عند الحسن ابن عملية ، وذكر ما صار إليه من أموال الكتاب ، وقال : إن علم ذلك عند الحسن وتولى تفريقه ، وذكر ما صار إليه من أمر قبيحة ، وأشار إلى أن علم ذلك المال وتولى تفريقه ، وذكر ما صار إليه من أمر قبيحة ، وأشار إلى أن علم ذلك عند أبى صالح بن يزداد وصالح العطار ، ثم ذكر أشياء في هذا المعني ، بعضها يعتبر به وبعضها يحتج به ، ومخرج القول في ذلك يدل على قوة في نفسه .

فلما فرغ سليان من قراءة الكتاب وصله المهتدى بقول منه يحثُ على الصاحوالهدنة والألفة والاتفاق، ويكرّه إليهم الفرقة والتفانى والتباغض، فدعا ذلك القوم إلى تُهمته، وأنه يعلم بمكان صالح، وأنه يتقدّمهم عنده، فكان بينهم ١٧٩٣/٣ فى ذلك (٣) كلام كثير ومناظرات طويلة، ثم أصبحوا يوم الحميس لليلتين بقيتا من المحرّم سنة ست وخمسين ومائتين، فصار وا جميعًا إلى دار موسى بن بغا فى داخل الجوسق يتراطنون و يتكلمون. واتصل الحبر بالمهتدى.

فذكر عن أحمد بن خاقان الواثق أنه قال : من ناحيتي انتهى الحبر إلى

<sup>(</sup>۱) ب: « ولا يارى » . (۲) س: « فوقع » .

<sup>(</sup>٣) س: « هذا ».

المهتدى ؛ وذلك أنى سمعت بعض منَن كان حاضر المجلس وهو يقول : أجمع القوم على خلع الرجل .

قال : فصرت إلى أخيه إبراهيم ، فأعلمته بذلك ، فدخل عليه فأعلمه ذلك ، وحكاه عنى ؛ فلم أزل خائفًا أن يعجل أمير المؤمنين فيخبرهم عنى بالحبر ، فرزق الله السلامة .

وذكر أن أخا بايكباك قال لهم فى هذا المجلس لما أطلعوه على ما كانوا عزموا عليه : إنكم قتلتم ابن المتوكل ، وهو حسن الوجه ، سخى الكف ، فاضل النفس ، وتريدون أن تقتلوا هذا وهو مسلم يصوم ولا يشرب النبيذ من غير ذنب ! والله لمن قتلتم هذا لأله عَن بحراسان ، ولأشيعن أمركم هناك .

فلما اتصل الخبر بالمهتدى خرج إلى مجلسه متقلداً سيفاً، وقد لبس ثياباً نظافاً، وتطيّب، ثم أمر (١) بإدخالم إليه ، فأبو (ا ذلك ملياً، ثم دخلوا عليه ، فقال لهم به إنه قد بلغنى ما أنتم عليه من أمرى ؛ ولست كمّ مَن "قد منى مثل أحمد بن محمد المستعين ، ولا مثل ابن قبيحة ؛ والله ما خرجت إليكم إلا وأنا متحنط، وقد أوصيت إلى أخى (٢) بولدى ، وهذا سيقى ؛ والله لأضربن به ما استمسك قائمه بيدى ؛ والله لأن سقط من شعرى شعرة ليهلكن أو ليذهبن بها أكثركم . أما دين ! أما حياء ! أما رعة ! كم يكون هذا الحلاف على الحلفاء والإقدام والحرأة على الله ! سواء عليكم من قصد الإبقاء عليكم ومن كان إذا بلغه مثل هذا عنكم دعا بأرطال الشراب فشربها مسر و را بمكر وهكم وحبناً لبواركم! خبرونى عنكم ؛ هل تعلمون أنه وصل إلى من دنيا كم هذه شيء ! أما إنك تعلم يا بايكباك أن بعض المتصلين بك أيسر من جماعة إخوتى و ولدى ؛ وإن أحببت أن تعرف ذلك فانظر : هل ترى في منازلم فرشاً أو وصائف أو وإن أحببت أن تعرف ذلك فانظر : هل ترى في منازلم فرشاً أو وصائف أو خلات ! سوءة لكم ! ثم تقواون : إنى أعلم خدماً و جوارى ! أو لهم ضياع أو غلات ! سوءة لكم ! ثم تقواون : إنى أعلم علم صالح ، وهل صالح " إلا رجل من الموالى ، وكواحد منكم ! فكيف علم صالح ، وهل صالح " إلا رجل من الموالى ، وكواحد منكم ! فكيف الإقامة معه إذا ساء رأيكم فيه ! فإن آثرتم الصلح كان ذلك ما أهوى لجمعكم ،

TISPY

<sup>(</sup>١) س : «ثم تطيب وأمر » . (٢) ب : « إخوتي » .

وإن أبيتم إلاّ الإقامة علىما أنتم عليه فشأنكم ؛ فاطلبوا صالحاً،ثم ابلغوا شفاء أنفسكم ؛ وأما أنا فما أعلم علمه . قالوا : فأحلف لنا على ذلك . قال : أمَّا اليمين فإني أبلها لكم ؛ ولكني أؤخرها حتى تكون بحضرة الهاشميين والقضاة والمعدّ لين وأصحاب المراتب غداً إذا صلّيت الجمعة . فكأنهم لانوا قليلا ، ووجَّه في إحضار الهاشميين فحضروا في عشيَّتهم ، فأذن لهم ، فسلَّموا ولم يذكر ْ لهم شيئًا ، وأمرِ وا بالمصير إلى الدار لصلاة الجمعة ،فانصرفوا ،وغدا الناس يوم ١٧٩٥/٣ الحمعة ولم يحدثوا(١) شيئًا ، وصلم المهتدى ، وسكن الناس وانصرفوا هادنين .

> وذُكرِ عن بعض مَن ْ سمع الكلام في يوم الأربعاء يقول : إن المهتدي لما خُوَّن صالح قال : إن بايكباك قد كان حاضراً ما عمل به صالح في أمر الكتَّاب ومال ابن قبيحة، فإن كان صالح قد أخذ من ذلك شيئًا فقد أخذ مثل ذلك بايكباك ؛ فكان ذلك الذي أحفظ بايكباك.

> وقال آخر : إنه سمع هذا القول ، وإنه ذكر محمد بن بغا ، وقال : قد كان حاضراً وعالماً بما أجرُوا عليه الأمر ، والشريك في ذلك أجمع . فأحفظ ذلك أبا نصم.

> وقد قيل : إن القوم من لدن قدم موسى كانوا مضمرين هذا المعنى ، منطوين على الغيل ؟ وإنما كان يمنعهم منه خوف الاضطراب وقلة الأموال ؟ فلما ورد عليهم مال فارس والأهواز تحرّ كوا ، وكان ورود<sup>(٢)</sup> ذلك عليهم يوم الأربعاء لثلاث بقين من المحرّم، ومبلغه سبعة عشر ألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم.

## [ ذكر الخبر عن خروج العامة على المهتدى ]

فلما كان يوم السبت انتشر الخبر في العامة أن القوم على أن يخلعوا المهتدى ، ويفتكوا به ، وأنهم أرادوه على ذلك ، وأرهقوه ، وكتبوا الرقاع وألقوها في المسجد الجامع والطرقات ؛ فذكر بعض (٣) من زعم أنه قرأ رقعة منها فيها:

<sup>(</sup>٣) س: « بعضهم ٥ . (۲) ب: «ورد». (١) س : « فلم يحاثوا » .

بسم الله الرحمن الرحيم ، يا معشر المسلمين ، ادعوا الله لحليفتكم العد ل الرضى المضاهى لعمر بن الحطاب أن ينصره على عدوه ، ويكفيه مؤنة ظالمه ، ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه ؛ فإن الموالى قد أخذوه بأن يخلع نفسه وهو يعذ ب منذ أيام ، والمدبر لذلك أحمد بن محمد بن ثوابة والحسن بن تخلك ، رحم الله من أخلص النية ودعا وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم !

1447/4

فلما كان يوم الأربعاء لأربع خلوْن من صفر من هذه السنة ، تحرُّك الموالى بالكرْخ والدُّور ، ووجَّهوا إلى المهتدى على لسان رجل منهم يقال له عيسى : إنَّا نحتاج أن نلقي إلى أمير المؤمنين شيئًا ،وسألوا أن يوجَّه أمير المؤمنين إليهم أحد إخوته ، فوجَّه إليهم أخاه عبد الله أبا القاسم، وهو أكبر إخوته ، ووجَّه معه محمد بن مباشر المعروف بالكرخيُّ ، فمضيا إليهم ، فسألاهم عن شأنهم ، فذكروا أنهم سامعون مطيعون لأمير المؤمنين ، وأنه بلغهم أن موسى ابن بغا و بایکباك وجماعة من قوّادهم يريدونه على الخلع ، وأنهم يبذلون دماءهم دون ذلك ، وأنهم قد قرعوا بذلك رقاعاً ألثقيبَتْ في المسجد والطرقات ، وشكوا مع ذلك سوء حالهم ، وتأخُّر أرزاقهم ، وما صار من الإقطاعات إلى قوَّادهم التي قد أجحفت بالضياع والحراج ، وما صار لكبرائهم من المعاون والزّيادات من الرسوم القديمة مع أرزاق النساء والدّخلاء الذين قد استغرقوا أكثر أموال الحراج . وكثر كلامهم في ذلك ، فقال لهم أبو القاسم عبد الله ابن الواثق : اكتبوا هذا في كتاب إلى أمير المؤمنين ، أتولَّى إيصاله لكم ؛ فكتبوا ذلك ، وكاتبهم في الذي يكتبون محمد بن ثقيف الأسود ؛ وكان يكتب لعيسي (١) صاحب الكرخ أحياناً . وانتصرف أبو القاسم ومحمد بن مباشر ، فأوصلا الكتاب إلى المهتدى ، فكتب جوابه بخطّه ، وختمه بخاتمه ، وغدا أبو القاسم إلى الكَـرْخ ، فوافاهم فصاروا به إلى دار أشناس وقد صيروها مسجداً جامعاً لهم ، فوقف ووقفوا له في الرَّحبَة ، واجتمع منهم زهاء ماثة وخمسين فارسًا ونحو من خمسهائة راجل ، فأقرأهم من المهتدى السلام ، وقال : يقول

<sup>(</sup>۱) س: «يلقب بعيسى».

لكم أمير المؤمنين : هذا كتابى إليكم بخطَّى وخاتمى ، فاسمعوه وتدَّبروه ، ثم دفع الكتاب إلى كاتبهم فقرأه، فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله، وصلى الله على محمد النبيّ وعلى ٦ له وسلم تسليماً كثيراً ، أرشدنا الله وإياكم ، وكان لنا ولكم وليًّا وحافظًا . فهمت كتابكُم ، وسرَّني ما ذكرتم من طاعتكم وما أنَّم عليه ؛ فأحسن الله جزاءكم، وتولَّى حياطتكم؛ فأما ما ذكرتم من خلَّتكم وحاجتكم، فعزيز على ذلك فيكم، ولوددت والله أن صلاحكم يهيناً بألا آكل ولا أطعم ولدى وأهلى إلا القوت الذي لا شبع دونه ، ولا ألبس أحدًا من ولدي إلا ما ستر العورة ، ولا واللهــحاطكم اللهــما صار إلى" منذ تقلدت أمركم لنفسى وأهلى وولدى ومتقدمى غلمانيّ وحشمي إلا خمسة عشر ألف دينار ، وأنَّم تقيفون على ما ورد ويَـرد ، كلَّ ذلك مصروف إليكم ، غير مدّخر عنكم . وأما ما ذكرتم مما بلغكم ، وقرأتم به الرَّقاع التي ألقيت في المساجد والطرق ، وما بذلتم من أنفسكم ؛ فأنتم أهل ذلك . وأين تعتذرون مما ذكرتم ونحن وأنتم نفس واحدة ! فجزاكم الله عن أنفسكم وعهودكم وأمانتكم خيرًا . وليس الأمركما بلغكم ، فعلى ذلك فليكن عملكم إن شاء الله . وأما ما ذكرتم من الإقطاعات والمعاون وغيرها ، فأنا أنظر في ذلك وأصير منه إلى محبّتكم إن شاء الله والسلام عليكم . أرشدنا الله و إياكم ، وكان لنا ولكم حافظًا ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد النبي و آله وسلم تسلماً كثيراً .

فلما بلغ القارئ من الكتاب إلى الموضع الذى قال : « ولم يصل إلى آلا قدر خمسة عشر ألف دينار »، أشار أبو القاسم إلى القارئ ، فسكت ثم قال : وهذا ما قد ر ، هذا قد كان أمير المؤمنين فى أيام إمارته يستحق فى أقل من هذه المدة ماهو أكثر منه بأر زاقه وأنزاله ومعونته ، وقد تعلمون ما كان من تقد مه يصرفه فى صلات المخندين والمغنين وأصحاب الملاهى و بناء القصور وغير ذلك ، فادعوا الله لآمير المؤمنين . ثم قرأ الكتاب حتى أتى على الكتاب .

فلما فرغ كثر الكلام وقالوا قولا ، فقال لهم أبو القاسم : اكتبوا بذلك كتاباً صد روه على مجارى الكتب إلى الحلفاء ، واكتبوه عن القواد وخلفائهم والعرفاء بالكرخ والد ور وسامراً فكتبوا بعد أن دعوا الله فيه لأمير المؤمنين : ان الذى يسألون ،أن ترد الأمور إلى أمير المؤمنين فى الحاص والعام ، ولا يعترض عليه معترض ، وأن ترد رسومهم إلى ما كانت عليه أيام المستعين بالله ، وهو أن يكون على كل تسعة منهم عريف ، وعلى كل خمسين خليفة ، وعلى كل مائة قائد ، وأن تسقط النساء والزيادات والمعاون ، ولا يدخل (١) مولى فى قبالة ولا غيرها ، وأن يوضع لهم العطاء فى كل شهرين على ما لم يزل ، وأن تبطل الإقطاعات ، وأن يكون أمير المؤمنين يزيد من شاء ويرفع من شاء . وذكر وا الإقطاعات ، وأن يكون أمير المؤمنين يزيد من شاء ويرفع من شاء . وذكر وا أنهم صائرون فى أثر كتابهم إلى باب أمير المؤمنين ، ومقيمون هناك إلى أن أخداً اعترض أمير المؤمنين فى شىء من الأمور أخذوا رأسه ، وإن سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة قتلوا به موسى بن بغا و بايكباك ومفلحاً وياجور و بكالبا وغيرهم .

ودعوالله لأمير المؤمنين ودفعوا الكتاب إلى أبى القاسم . فانصرف به حتى أوصله ، وتحرّك الموالى بسامرًا ، واضطرب القوّاد جدًّا ، وقد كان المهتدى قعد للمظالم وأدخل الفقهاء والقضاة ، وأخذوا مجالسهم ، وقام القوّاد فى مراتبهم ، وسبق دخول أبى القاسم دخول المتظلّمين .

فقرأ المهتدى الكتاب قراءة ظاهرة ، وخلا بموسى بن بغا ، ثم أمر سليان بن وهب أن يوقع فى رقعتهم بإجابتهم إلى ما سألوا ، فلما فعل ذلك فى فصل من الكتاب أو فصلين ، قال أبو القاسم : يا أمير المؤمنين ، لا يقنعهم إلا خط أمير المؤمنين وتوقيعه ، فأخذ المهتدى كتابهم فضرب على ما كان سليان وقع فى ذلك ، و وقع فى كل باب بإجابتهم (٢) إلى ما سألوا ، و بأن يفعل ذلك . ثم كتب كتاباً مفرداً بخطة وختمه بخاتمه ، ودفعه إلى أبى القاسم ، فقال أبو القاسم لموسى و با يكبال وعد بن بغا : وجهوا إليهم معى رسلا يعتذرون إليهم عما بلغهم عنكم . فوجة كل واحد منهم رجلاً ، وصار أبو القاسم إليهم وهم فى مواضعهم ،

(٢) س: وإجابتهم ٥.

149914

<sup>(</sup>١) س: « وألا ».

وقد صاروا زهاء ألف فارس وثلاثة آلاف راجل ؛ وذلك فى وقت الظهر من يوم الخميس لخمس ليال خلون من صفر من هذه السنة ، فأقرأهم من أمير المؤمنين السلام، وقال لهم : إن أمير المؤمنين، قد أجابكم إلى كل ما سألتم ، فادعوا الله لأمير المؤمنين . ثم دفع كتابهم إلى كاتبهم ، فقرأه عليهم بما فيه من التوقيعات ؛ ثم قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين ؛ فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد النبى وآله وسلم ؛ أرشدكم الله وحاطكم ، وأمتع بكم ، وأصلح أموركم وأمور المسلمين بكم ؛ وعلى أيديكم . فلدكروا مثل الذى وعلى أيديكم ، وسألوا مثل الذى سألم ، وقد أجبتكم إلى جميع ما سألتم محبة لصلاحكم وألفتكم واجتماع كلمتكم ، وقد أمرت بتقرير أرزاقكم ، وأن تصير دارة عليكم ، فليست لكم حاجة إلى حركة ، فطيبُوا نفسًا ، والسلام أرشدكم الله وحاطكم وأمتع بكم ، وأصلح أموركم وأمور المسلمين بكم ، وعلى أيديكم ا

فلما فرغ القارئ من الكتاب ، قال لهم أبو القاسم : وهؤلاء رسل رؤسائكم يعتذرون إليكم من شيء إن كان بلغكم عنهم ، وهم يقولون: إنما أنتم إخوة ؛ وأنتم منّا و إلينا .

وتكلم الرسل عمل ذلك ، فتكلّموا أيضًا كلامًا كثيراً، ثم كتبوا كتاباً يعتذرون في عبل العذر الأوّل إلى أمير المؤمنين ، وذكروا فيه خصالا مما ذكروه في الكتاب الذي قبله ، ووصفوا أنه لا يقنعهم إلا أن ينفذ إليهم خمس توقيعات ، توقيعًا بخط الزيادات ، وتوقيعاً برد الإقطاعات ، وتوقيعاً بإخراج الموالي البوابين من الخاصة إلى عداد البرانيين ، وتوقيعًا برد الرسوم إلى ما كانت عليه أيام المستعين ، وتوقيعاً برد التلاجئ حتى يدفعوها إلى رجل يضمنُون إليه خمسين رجلاً من أهل الدور ، وخمسين رجلا من أهل سامر المنتجزون من الدواوين ، ثم يصير أمير المؤمنين الجيش إلى أحد إخوته أو غيرهم ممن يرى ليسفر بينه وبينهم بأمورهم ، ولا يكون رجلا من الموالى ، وأن يؤمر صالح بن وصيف فيحاسب هو وموسى بن بغا على ما عندهم من الأموال ، وأنه لا يرضيهم دون ما سألوا في كتبهم كلها مع تعجيل العطاء ، وإدرار أرزاقهم عليهم في كل شهرين ،

14.1/4

11.4/4

وأنهم قد كتبوا إلى أهل سامرًا والمغاربة فى موافاتهم ، وأنهم صائرون إلى باب أمير المؤمنين لينجز ذلك لهم ، ودفعوا الكتاب إلى أبى القاسم أخى أمير المؤمنين ، وكتبوا كتاباً آخر إلى موسى بن بغا وبايكباك ومحمد بن بغا ومفلح وياجور وبكالبا وغيرهم من القوّاد الذين ذكروا أنهم كتبوا كتاباً ، ذكروا فيه أنهم قد كتبوا إلى أمير المؤمنين لا يمنعهم ما سألوا(١) إلا أن يعترضوا عليه ، وأنهم إن فعلوا ذلك وخالفوهم لم يوافقوهم على شيء ، وأن أمير المؤمنين إن شاكته شوكة أو أخذ من رأسه شعرة ، أخذوا رءوسهم جميعاً ، وأنه ليس يقنعهم إلا أن يظور صالح بن وصيف حتى يجمع بينه وبين موسى ابن بنعا ، حتى ينظر أين موضع الأموال ؛ فإن صالحاً قد كان وعدهم قبل استتاره أن يعطيهم أرزاق ستة أشهر .

ثم دفعوا هذا الكتاب إلى رسول موسى ، و وجنهوا مع أبى القاسم عدة نفر منهم ؛ ليوصلوا إلى أمير المؤمنين كتابهم ، وليستمعوا كلامه .

فلما رجع أبو القاسم وجّه موسى زهاء خمسهائة فارس ، فوقفوا على باب الحير بين الجوسق والكرّخ ، فمال إليهم أبو القاسم و رسل القوم و رسل أنفسهم، فدفع رسول موسى إلى موسى كتاب القوم إليه وإلى أصحابه – وفى الجماعة سليان بن وهب وولده وأحمد بن محمد بن ثواية وغيرهم من الكتاب فلما قرأ الكتاب عليهم أعلمهم أبو القاسم أن معه كتاباً من القوم إلى أمير المؤمنين ، ولم يدفعه إليهم . فركبوا(٢) جميعاً وانصرفوا إلى المهتدى ، فوجدوه فى الشمس قاعداً على لبد ، قد صلى المكتوبة ؛ وكسر جميع ماكان في القصر من الملاهى وآلاتها وآلات اللعب والهرش ل ، فلخلوا فأوصلوا إليه الكتب ، وخلوا مليياً . ثم أمر المهتدى سايان بن وهب بإنشاء الكتب على ماسألوا في خمس رقاع ، فأنفذها المهتدى فى درج كتاب منه بخطيه ، ودفعه إلى أخيه ، وكتب القرواد إليهم جواب كتابهم ، ودفعوه إلى صاحب موسى ، فصار إليهم أبو القاسم فى وقت المغرب ، فأقرأهم من المهتدى السلام ، وقرأ عليهم كتابه ، فإذا فيه :

14.4

<sup>(</sup>۱) س: «ما سألوا». (۱) س: «فرجعوا».

بسم الله الرحمن الرحيم . وفقنا الله وإياكم لطاعته وما يرضيه . فهمت كتابكم . حاطكم الله ، وقد أنفذت إليكم التوقيعات الحمس على ما سألتم ، فوكلوا من يتنجزها من الدواوين إن شاء الله . وأما ما سألتم من تصيير أمركم إلى أحد إخوتي ليوصل إلى أخباركم ، ويؤدي إلى حوائجكم ؛ فوالله إني لأحب أن أتفقد ذلك بنفسي ، وأن أطلع على كل أمركم وما فيه مصلحتكم ، وأنا مختار لكم الرجل الذي سألتم ، من إخوتي أو غيرهم إن شاء الله ؛ فاكتبوا إلى بحواثجكم وما تعلمون أن فيه صلاحكم ؛ فإني صائر من ذلك إلى ما تحبون إن شاء الله ، وفقنا الله وإياكم لطاعته وما يرضيه .

وأوصل إليهم رسول موسى كتاب موسى وأصحابه ؛ فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم . أبقاكم الله وحفظكم ، وأتم نعمته عليكم ، فهمنا كتابكم ؛ وإنما أنتم إخواننا و بنوعمنا ، ونحن صائرون إلى ما تحبّون ، وقد أمر أمير المؤمنين أعزه الله في كل ما سألتم بما تحبون وأنفذ التوقيعات به إليكم ، وأما ذكرتم من أمر صالح مولى أمير المؤمنين وتغيّرنا له فهو الأخوابن العم ، وما أردنا من ذلك ما تكرهون ؛ فإن وعدكم أن يعطيكم أرزاق ستة أشهر فقد رفعنا إلى أمير المؤمنين رقاعاً ، نسأله مثل الذي سألتم . وأما ما قلتم من ترك الاعتراض على أمير المؤمنين وتفويض الأمر إليه ، فنحن سامعون مطيعون لأمير المؤمنون ، والأمور مفوضة إلى الله وهو مولانا ونحن عبيده ، وما نعترض (١١) عليه في شيء من الأمور أصلا. وأما ما ذكرتم أنا نريد بأمير المؤمنين سوءاً ، فمن أراد ذلك فجعل الله دائرة السوء عليه ، وأخزاه في دنياه وآخرته . أبقاكم الله وحفظكم ، فجعت عليكم !

فلما قرأ الكتابات (٢) عليهم، قالوا لأبى القاسم : هذا المساء قد أقبل، نظر في أمرنا الليلة ، ونعود بالغداة لنعر فك رأينا. فافترقوا، وانصرف أبو القاسم إلى أمير المؤمنين .

14.5/4

<sup>(</sup>١) س : « ولا نعترض » .

<sup>(</sup>٢) س: «الكتاب»، ابن الأثير: «الكتابين».

ثم أصبح القوم من غداة يوم الجمعة ، فلما كان في آخر الساعة الأولى ، وكب موسى بن بغا من دار أمير المؤمنين ، وركب الناس معه وهم قدر ألف وخمسهائة رجل ؛ حتى خرج من باب الحير الذي يكيى القطائع من الجوسق والكرّخ ، فعسكر هناك ، وخرج أبو القاسم أخو المهتدى ، ومعه الكرختي ، والكرّخ ، فعسكر هناك ، وخرج أبو القاسم أخو المهتدى ، ومعه الكرختي ، كان أبو القاسم انصرف في الليل ومعه التوقيعات ؛ فلما صار بينهم أخرج كتابًا من المهتدى نسخته شبيه بالكتاب الذي في درجه التوقيعات (۱) . فلما قرأ الكتاب ضجروا ، واختلفت أقاويلهم ، وكشر من يلحق بهم من رجالة الموالى من ناحية سامرا في الحير (۱) ؛ فلم يزل أبو القاسم ينتظر أن ينصرف من عندهم بجواب يحصله يؤديه إلى أمير المؤمنين ، فلم يتهيأ ذلك إلى الساعة الرابعة ، وانصرفوا ، فطائفة يقولون : لا نرضي حتى أرزاقنا ؛ فإنا قد هلكنا بتأخيرها عنا . وطائفة يقولون : لا نرضي حتى يولًى علينا أمير المؤمنين إخوته ، فيكون واحد "بالكرث ، وآخر بالدور ، يولًى علينا أمير المؤمنين إخوته ، فيكون واحد "بالكرث ، وآخر بالدور ، وآخر بالدور ، وأخر بالدور ، يولًى علينا أمير المؤمنين إخوته ، فيكون علينا رأساً . وطائفة تقول : يوليد أن يظهر صالح بن وصيف — وهي الأقل .

فلما طال الكلام بهذا منهم ، انصرف أبو القاسم إلى المهتدى بجملة من الحبر ، وبدأ بموسى فى الموضع الذى هو معسكر فيه ؛ فانصرف بانصرافه ، فلما صلى المهتدى الجمعة صير الجيش إلى محمد بن بغا ، وأمره بالمصير إلى القوم مع أخيه أبى القاسم ، فركب معه محمد بن بغا فى زهاء خمسهائة فارس ، ورجع موسى إلى الموضع الذى كان فيه بالغداة ، ومضى أبو القاسم ومحمد ابن بغا حتى خالطا القوم ، وأحاط الجميع به ، فقال أبو القاسم لحم : إن أمير المؤمنين يقول : قد أخرجت التوقيعات لكم بجميع ما سألتم ، ولم يبق لكم أمير المؤمنين يقول : قد أخرجت التوقيعات لكم بجميع ما سألتم ، ولم يبق لكم الموضي وبايكباك سألاأمير المؤمنين بالظهور . وقرأ عليهم أماناً لصالح ، بأن موسى وبايكباك سألاأمير المؤمنين بالظهور . وقرأ عليهم أماناً لصالح ، بأن موسى وبايكباك سألاأمير المؤمنين

أعزَّه الله ذلك ، فأجابهما إليه ، وأكده بغاية التأكيد ، ثم قال : فعلامً

11.0/4

11.714

<sup>(</sup>۱) س: « في درج الترقيعات » . (۲) س: «الحيز» .

اجتماعكم ! فأكثر وا الكلام ؛ فكان الذى حصّله عند انصرافه أن قالوا : نريد أن يكون موسى فى مرتبة بُغا الكبير ، وصالح فى مرتبة وصيف أيام بُغا، وبايكباك فى مرتبته الأولى ، ويكون الجيش فى يد من هو فى يده ؛ إلى أن يظهر صالح ابن وصيف ، فيوضع (١) لهم العطاء ، وتتنجر لهم الأرزاق بما فى التوقيعات . فقال : نعم .

فانصرف القوم ، فلما صاروا على قدر خمسائة ذراع اختلفوا ، فقال قوم : قد رضينا ، وقال قوم : لم نرض ، وانصرف رسل المهتدى إليه : إن القوم قد تفر قوا ؛ وهم على أن ينصرفوا ، فانصرف موسى عند ذلك ، وتفرق الناس إلى مواضعهم من الكرّخ والد ور وسامرا . فلما كان غداة يوم السبت ، ركب ولد وصيف وجماعة من مواليهم وغلمانهم ، وتنادى الناس : السلاح ! وانتوب دواب العامة الرّجالة ؛ رجّالة أصحاب صالح بن وصيف ، ومضوا فعسكر وا بسامرا في طرف وادى إسحاق بن إبراهيم ، عند مسجد للُجيين أم ولد المتوكل وركب أبو القاسم عند ذلك يريد دار المهتدى ، فرر بهم في طريقه ، فتعلقوا به و بمن كان معه من حشمه وغلمانه ، فقالوا له : تؤدى إلى أمير المؤمنين عنا رسالة ؟ كان معه من حشمه وغلمانه ، فقالوا له : تؤدى إلى أمير المؤمنين عنا رسالة ؟ فقال لحم : قولوا ، فخلطوا ولم يتحصل من قولم شيئاً إلا : إنا نريد صالحاً ، فضى حتى أدى إلى أمير المؤمنين ذلك وإلى موسى ، وجماعة القواد حضور .

فذ كر عمن حضر المجلس أن موسى بن بغا ، قال : يطلبون صالحاً منى ؟ كأنى أنا أخفيته وهو عندى ! فإن كان عندهم (٢) فينبغى لهم أن يظهروه . وتأكد عندهم الحبر باجتهاع القوم ، وتحلل الناس إليهم ، وتهايجوا من دار أمير المؤمنين ؛ فركبوا فى السلاح ، وأخذوا فى الحير حتى اجتمعوا ما بين الله كة (٣) وظهر المسجد الحامع ؛ فاتصل الحبر بالأتراك ومن كان ضوك اليهم ، فانصرفوا ركضاً وعد والا يلوى فارس على راجل ، ولا كبير على صغير حتى دخلوا الدروب والأزقة ، ولحقوا بمنازلم ، وزحف موسى وأصحابه جميعاً ، فلم يبق بسامرًا قائد يركب إلى دار أمير المؤمنين إلا ركب معه ، ولزموا الحير فلم يبق بسامرًا قائد يركب إلى دار أمير المؤمنين إلا وكب معه ، ولزموا الحير

11.4/4

<sup>(</sup>١) س: «فيوقع». (٢) س «عندكم».

<sup>(</sup>٢) س : « الرحبة ».

حتى خرجوا مما يلى الحائطين . ثم خرجوا ؛ فأما مفاح وواجن ومن انضم إليهما فسلكوا شارع بغداد حتى بلغوا سوق الغنم ، ثم عطفوا إلى شارع أبى أحمد ، حتى لحقوا بجيش موسى . وأما موسى وجماعة القواد الذين كانوا معه مثل ياجور وساتكين ويار جُوخ وعيسى الكرخي ، فإنهم سلكوا على سمت شارع أبى أحمد ، حتى صاروا إلى الوادى ، وانصرفوا إلى الجوسق؛ فكان تقدير الجيش الذين كانوا مع موسى فى هذا اليوم – وهو يوم السبت – أربعة آلاف فارس فى السلاح والقسى الموترة والدروع والجواشن (۱) والرماح والطبر زينات (۱) . وكان أكثر القواد الذين كانوا بالكر عطلبون صالحاً (۱) مع موسى فى هذا الجيش يريدون محاربة من عطلب صالحاً .

11.1/4

وقد ذكر عن بعض من تخير أمرهم ؛ أن أكثر من كان راكباً مع موسى كان هواه مع صالح ، ولم يكن للكرخيين والدوريين في هذا اليوم حركة ؛ فلمنا وصل القوم إلى الجوسق كان أوّل ما ظهر منهم (٤) النداء بأن من ثم يحضر دار أمير المؤمنين في غداة يوم الأحد من قُوّاد صالح وأهله وغلمانه وأصحابه أسقط (١) اسمه ، وخرّب منزله ، وضرب وقينًد وحُدّر إلى المطبق ؛ ومن وُجد بعد ثالثة من هذه الطبقة ظاهراً بعد استتار ، فقد حل به مثل ذلك ، ومن أخذ دابة لعامى أو تعرّض له في طريق ؛ فقد حلت به العقوبة الموجعة .

و بات الناس ليلة الأحد لثمان خلون من صَفَرَ على ذلك ؛ فلما كان غداة يوم الاثنين انتهى إلى المهتدى أنَّ مساورا (٢) الشارى صار إلى بلكد، فقتل بها وحرق ، فنادى فى مجلسه بالنفير ، وأمر موسى ومفلحاً وبايكباك بالحروج ، وأخرج موسى (٧) مضاربه ؛ فلما كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة مَضَت من صَفَر بطل أمر موسى ومحمد بن بغا ومُفْلح فى الحروج ، وقالوا : لا يبرح

<sup>(</sup>١) الجواشن : جمع جوشن ؛ وهونوع من الدروع .

<sup>(</sup>۲) في معرب الحواليتي : «الطبرزين فارسي ، وتفسيره فأس السرج ؛ لأن فرسان العجم تحمله معها يقاتلون به » . (۳) ب : «صلحا» .

<sup>(</sup> ٤ ) س : «عنهم » . ( ٥ ) س : « سقط » .

<sup>(</sup>٦) س: «مشاور» (٧) ب: « مفلح » .

أحد " منا (١١) حتى ينقطع أمرنا وأمر صالح ؛ وهم مجمعون على ذلك ، يخافون من صالح أن يخلفهم بمكروه .

وذكر عن بعض الموالى أنه قال : رأيت بعض بني وصيف - وهو الذي كان جمع تلك الجموع ـ يلعب مع موسى وبايكباك بالصوالحة في ميدان بغا الصغير يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت من صفر . ثم جد هؤلاء في طلب صالح بن وصيف، فه مُجم بسببه على جماعة ممن كان متصلا به قبل ذلك. وممّن اتهموه أنه آواه، منهم إبراهيم بن سعدان النحوى وإبراهيم الطالبيّ وهارون بن عبد الرحمن بن الأزهر الشيعيّ وأبو الأحوص بن أحمد بن سعيد ابن سلَّم بن قُتيبة وأبو بكرخـَتـَن أبي حـَرْملة الحجَّام وشارية المغنية والسرخسيُّ صاحب شُرطة (٢) الحاصة وجماعة غيرهم .

> فذُ كر عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مصعب بن زريق ، قال : حدّ ثني صاحب رُبع القبّة ــ وهو رُبع تلقاء دار صالح بن وصيف ــ قال : بينا <sup>(٣)</sup> نحن قعود يوم الأحد ، إذا غلام قد خرج من زُقاق ، وأراه مذعوراً، فأنكرناه ، فأردنا مسألته عن شأنه ؛ ففاتنا؛ فلم نلبث أن أقبل عَيَّار من موالى صالح بن وصيف يعرف بروزبه ، ومعه ثلاثة نفر أو أربعة ، فلخلوا الزَّقاق ، فأنكرناهم، فلم يلبثوا أن خرجوا ، وأخرجوا صالح بن وصيف ، فسألنا عن الحبر ، فإذا الغلام قد دخل داراً في الزّقاق يطاب ماء ً ليشربه . قال : فسمع قائلا يقول بالفارسية : أيها الأمير تنح ، فإن غلاماً قد جاء يطلب ماء ؛ فسمع الغلام ذلك ، وكان بينه وبين هذا العبّار معرفة (٤) ، فجاء فأخبره ، فجمع العيّار ثلاثة أناسي ، وهجم عليه فأخرجه .

وذكر عن العيّار الذي هجم عليه ، أنه قال : قال لى الغلام ما قال ، فأقبلت ومعى ثلاثة نفر، فإذا بصالح بن وصيف بيده مرآة ومُشط، وهو يسرّح لحيته ، فلما رآني بادر فدخل بيتاً ، فخفت أن يكون قصد لأخذ سيف أو سلاح، فتلوّمت ثم نظرت إليه ؛ فإذا هو قد لجأ إلى زاوية ، فلخلت

<sup>(</sup>٢) س: «شرط». (١) س: «منا أحد».

<sup>(</sup> ٤ ) س : « مقة » . (٣) س: «بينا».

إليه فاستخرجتُه فلم يزدنى على التضرع شيئًا. قال: فلما تضرّع إلى قلت: ليس إلى تركك سبيل ؛ ولكنى أمر بك على أبواب إخوتك وأصحابك وقوّ ادك وصنائعك ؛ فإن اعترض لى منهم اثنان أطلقتُك فى أيديهم. قال: فأخرجته فما لقيت إلا مَن هو عونى على مكروهه.

فذكر أنه لما أخذ مضى به نحو ميلين ، ليس معه إلا أقل من خمسة نفر من أصحاب السلطان . وذكر أنه أخذ حين آخيذ ، وعليه قميص ومبطانة ملحم وسراويل ، وليس على رأسه شيء وهو حاف .

وقيل إنه حمل على بير دون صنابي (۱) والعامة تعدو خلفة وخمسة من الحاصة يمنعون منه ؛ حتى انتهو ابه إلى دار موسى بن بنغا ؛ فلما صاروا به إلى دار موسى بن بغا أتاه بايكباك ومنفلح وياجور وساتكين وغيرهم من القواد، أم أخرجوه من باب الحيش الذي يلى قبيلة المسجد الجامع ؛ ليذهبوا به إلى الجوسق ، وهو على بغل بإكاف ، فلما صاروا به إلى حد المنارة ، ضربه رجل من أصحاب مفلح ضربة من ورائه على عاتقه كاد يقذه منها، ثم احتز وا رأسه وتركوا جيفته هناك ، وصاروا به إلى المهتدى ؛ فوافوا به قبيل المغرب وهو في بير كة قباء رجل من غلمان مفلح يقطر دماً ، فوصلوا به إليه ، وقد قام لصلاة بير كة قباء رجل من غلمان مفلح يقطر دماً ، فوصلوا به إليه ، وقد قام لصلاة المغرب ، فلم يره ، فأخرجوه لينصلح (۱) ، فلما قضى المهتدى صلاته ، وخبروه أنهم قتلوا صالحاً ، وجاءوا برأسه لم يزدهم على أن قال : واروه ، وأخذ في تسبيحه. وصل الخبر إلى منزله ، فارتفعت الواعية و باتوا ليلتهم .

فلما كان يوم الاثنين لسبع بقين من صفر حُمل رأس صالح بن وصيف على قناة ، وطيف به ونودى عليه : هذا جزاء من قتل مولاه ، ونصب بباب العامة ساعة ثم نُحى ، وفعل به ذلك ثلاثة أيام تتابعاً ، وأخرج رأس بغا الصغير فى وقت صلب رأس صالح يوم الاثنين، فلا فع إلى أهله ليدفنوه .

فذكر عن بعض الموالى أنه قال : رأيت مفلحًا وقد نظر إلى رأس بغا ،

<sup>(</sup>١) برذون صنابى : أشقر أوكميت .

<sup>( \*)</sup> س: «ليصلي ».

فبكي وقال : قتلني الله إن° لم أقتل قاتلك ؟ فلما كان يوم الحميس لأربع بـَقين من صفر ، وجَّه موسى بالرأس إلى أمَّ الفضل ابنة وَصيف ، وهي امرأة النوشريَّ، وكانت قبله عند سلَّمة بن خاقان .

فذ كر عن بعض بني هاشم أنه قال : هَذَّأْتُ موسى بن بغا بقتل صالح فقال : كان عدو أمير المؤمنين استحق القتل . قال : وهذأت بايكباك بذلك؛ فقال : مالى أنا وهذا ! إنما كان صالح أخيى ، فقال السَّلوليُّ لموسى إذ قتل صالح بن وصيف:

وجئت إِذْ جئت يا مُوسى على قَدر يَرمِيكَ بالظَّلمِ والعُدُوانِ عن وَتَر ١٨١٢٨٣ بالجسْرِ محتَرِقٌ بالجمر والشَّررِ في الحير جيفَتُه ، والرُّوحُ في سَقَر

وَنِلْتَ وتْركَ من فرعون حينَ طَغَى ثلاثةً كُلُّهُم باغ ِ أَخو حَسَدِ وصيفُ بالكرْخ ِ ممثُولٌ به وبغا وصالحٌ بن وصيف بَعدُ مُنعَفِرٌ

وفى مستهل ّ جُمادى الأولى من هذه السنة رحل(١)موسى بن بغا وبايكباك إلى مساور ، وشيّعهم محمد بن الواثق .

وفي جمادي الأولى أيضًا منها التي مُساور بن عبد الحميد وعُبيدة العُمروسيُّ الشارى بالكُحَيل، وكانا مختلني الآراء ، فظفر مساور بعبيدة فقتله .

وفي هذا الشهر من هذه السنة التقرَّى مساور الشارى ومفلح ، فحُدَّثت عن مساور ، أنه انصرف من الكُحَيل بعد قتله العمروسيّ ، وقد كُلِّيم كثير من أصحابه فلم تندمل كُلُومهم ، ولتَغيبوا من الحرب التي كانت جرت بين الفريقين إلى عسكر موسى ومن ضمَّه ذلك العسكر وهم حامون ، فأوقع بهم ؛ فلما لم يصل إلى ما أراد منهم من الظفر بهم ، وكان التقاؤهم بجبل زيني تعلق هو وأصحابه بالجبل فصاروا إلى ذرِ وته (٢) ، ثم أوقدوا النيران ، وركزوا رماحهم،

<sup>(</sup>١) س : « ترحل » .

<sup>(</sup> ٢ ) س : « في دروته » .

وعسكر موسى بسفح الجبل ثم هبط مساور وأصحابه من الجبل، من غير الوجه الذي عسكر به موسى، فمضى وموسى وأصحابه يحسبون أنهم فوق الجبل ففاتوهم.

## [ ذكر الحبر عن خلع المهتدي ثم موته]

وفى رجب من هذه السنة لأربع عشرة ليلة خلت منه خُـلُـع المهتدى ، وتوفِّى يوم الخميس لا ثني عشرة ليلة بقيت من رجب .

ذكر الخبر عن سبب خلعه ووفاته :

ذكر أن ساكنى الكرخ بسامر" (١١) والدور تحر"كوا لليلتين خلكتا من رجب من هذه السنة ، يطلبون أرزاقهم ، فوجه إليهم المهتدى طبايغو الرئيس عليهم وعبد الله أخا المهتدى، فكلتمهم فلم يقبلوا منهما ، وقالوا : نحن نريد أن نكلتم أمير المؤمنين مشافهة . وخرج أبو نصر بن بعنا تحت ليلته إلى عسكر أخيه ، وهو بالسيّن بالقرب من الشارى ، ودخل دار الجوسق جماعة منهم ؛ وذلك يوم الأربعاء ، فكلمهم المهتدى بكلام كثير ، وقطع العطاء عن الناس يوم الأربعاء والحميس والناس متوقفون حتى يعرفوا ما يصنع موسى بن بعنا ، وكان موسى وضع العطاء في عسكره لشهر ، وكان على مناجزة الشارى بنا استوى (١) أصحابه ، فوقع الاختلاف ، ومضى موسى يريد طريق خراسان.

واختلف فى سبب الاختلاف الذى جرى ، فصار من أجله موسى إلى طريق خُراسان ، والسبب الذى من أجله خرج المهتدى لحرب من حاربه من الاتراك ، فقال بعضهم: كان السبب الذى من أجله تنحى موسى عن وجه الشارى وترك حربه وصار إلى طريق خُراسان ، أن المهتدى استمال بايكباك ، وهو مع موسى مقيم فى وجه الشارى مساور ، وكتب إليه يأمره أن يضم العسكر الذى مع موسى إلى نفسه ، وأن يكون هو الأمير عليهم ، وأن يقتل موسى بن بغا ومنفلحاً ، أو يحملهما إليه مقيدين . فلما وصل الكتاب إلى بايكباك ، أخذه ومضى به إلى موسى بن بغا ، فقال : إنى لست أفرح بهذا ، وإنما هذا اخذه ومضى به إلى موسى بن بغا ، فقال : إنى لست أفرح بهذا ، وإنما هذا

<sup>(</sup>١) س : « بسر من رأى» . (٢) س : « إذا استوى » .

تدبير علينا جميعًا، وإذا فُعلِ بك اليوم شيء فُعلِ بى غداً مثلُه ، فما ترى ؟ قال : أرى أن تصير إلى سامرًا ، فتخبره أنك في طاعته، وناصرُه على موسى ومفلح ؛ فإنه يطمئن إليك ، ثم ندبر في قتله .

فقدم بايكباك فدخل على المهتدى ، وقد مضو اللي منازلهم كما قدموا من عند الشارى ؛ فأظهر له المهتدى الغضب ، وقال : تركت العسكر ، وقد أمرتُك أن تقتل موسى ومفلحاً ، وداهنت في أمرهما ! قال : يا أمير المؤمنين ، وكيف لى بهما؟ وكيف يتهيأ لى قتلهما ؟ وهما أعظم جيشًا مني ، وأعزّ مني ! ولقد جرى بيني وبين مفلح شيء في بعض الأمر ؛ فما انتصفتُ منه؛ ولكني قد قدمتُ بجيشي وأصحابي ومَنَ ْ أطاعني لأنصرْك عليهما ، وأتوى أمرك ؛ وقد بقى موسى في أقل العدد . قال : ضع سلاحك ، وأمر بإدخاله داراً ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ليس هذا سبيل مثلي إذا قدم من مثل هذا الوجه ؟ حتى أصير إلى منزلي ، وآمر أصحابي وأهلى بأمرى . قال : ليس إلى ذلك(١) سبيل ، أحتاج إلى مناظرتك . فأخذ سلاحه ، فلما أبطأ خبرُه على أصحابه سعى فيهم أحمد بن خاقان حاجب بايكباك ، فقال : اطلبوا صاحبكم قبل أن يحدُث به حدث ؛ فجاشت المرك ، وأحاطوا بالجوسق . فلما رأى ذلك المهتدى وعنده صالح بن على بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور شاوره ، وقال : ما ترى ؟ قال : يا أمير المؤمنين ؛ إنه لم يبلغ أحد من آبائك ما بلغتَه (٢) من الشجاعة والإقدام ، وقد كان أبو مسلم أعظمَم شأناً عند أهل خراسان من هذا التركيّ عند أصحابه ؛ فماكان إلا أن طرح رأسه إليهم حتى سكنوا (٣) ، وقد كان فيهم مَن ْ يعبده ويتّخذه ربًّا ، فلو فعلت مثل ذلك سكنوا ؛ فأنت أشد من المنصور إقداماً ، وأشجع قلباً . فأمر المهتدي الكرخي – واسمه محمد ابن المباشر ، وكان حد اداً بالكرخ يطرق المسامير، فانقطع إلى المهدى ببغداد فوثق به ولزمه \_ فأمره بضرب عنق بايكباك ، فضرب عنقه ، والأتراك مصطفون في الجوسيَّق في السلاح ، يطلبون بايكباك ؛ فأمر المهتدي عتَّاب بن عتَّاب القائد

<sup>(</sup>۱) ب: «هذا». «بلغت». «بلغت».

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « فسكنوا » .

أن يرميهم برأسه فأخذ عتّاب الرأس ؛ فرى به إليهم ، فتأخّر وا وجاشوا ، ثم شد ّ رجل منهم على عتّاب ، فقتله ، فوجّه المهتدى إلى الفراغنة والمغاربة والأوكشية والأشروسنية والأتراك الذين بايعوه (١) على الدرهمين والسويق ، فجاءوا ، فكانت بينهم قتلى كثيرة ، كثر فيها الناس ، فقيل : قُتل من الأتراك الذين قاتلوا نحو من أربعة آلاف ، وقيل ألفان وقيل ألف ؛ وذلك يوم السبت لثلاث عشرة خلت من رجب من هذه السنة .

1117

ثمّ تتام القوم يوم الأحد ، فاجتمع جميع الأتراك ، فصار أمرهم واحداً ، فجاء منهم زُهاء عشرة آلاف رجل ، وجاء طوغيتا أخو بايكباك وأحمد بن خاقان حاجب بايكباك في نحو من خمسمائة ؛ مع مكن جاء مع طوغيتا من الأتراك والعجم ، وخرج المهتدى ومعه صالح بن على" ، والمصحفُ في عنقه ، يدعو الناس إلى أن ينصروا خليفَتهم . فلما التحم الشرّ مال الأتراك الذين مع المهتدى إلى أصحابهم الذين مع أخى بايكباك ، وبقى المهتدى فى الفراغنة والمغاربة ومَن ْ خفّ معه من العامة، فحمل عليهم طوغيتا أخو بايكباك حـَمـُلــَة ثائر حرَّان موتور ، فنقض تعبيتَهم ، وهزمهم ، وأكثر فيهم القتلُ وولَّوْا منهزمین ، ومضى المهتدى يركضُ منهزمًا ، والسيف فى يده مشهور ، وهو ينادى : يا معشر الناس ، انصروا خليفتكم ؛ حتى صار إلى دار أبى صالح عبدالله بن محمد بن يزداد وهي بعد خشبة بابك ؛ وفيها أحمد بن جُميل صاحب المعونة ، فدخلها ووضع سلاحه ، ولبس البياض ليعلو داراً وينزل أخرى وبهرب . فطُلُبِ فلم يُوجَد ، وجاء أحمد بن خاقان فى ثلاثين فارسًا يسأل عنه حتى وقف على خبره في دار ابن جميل ، فبادرهم ليصعد ، فرمى بسهم وبُعج بالسيف، ثم حمله أحمد بن خاقان على دابة أو بغل ، وأردف خلفه سائسًا حتى صار به إلى داره ، فدخلوا عليه ، فجعلوا يصفعونه ويبزُ قون فى وجهه ، وسألوه عن ثمن ما باع من المتاع والخُرْثَى، فأقرّ لهم بسمّاتة ألف قد أودعها الكرخيّ الناسَ ببغداد ، وأصابوا عنده خسف الواضحة مُعنيّة ، فأخذوا رقعته بستمائة ألف دينار ؛ ودفعوه إلى رجل ، فوطئ على خُصيتَيْه حتى قتله .

<sup>(1)</sup> w: « بايعوا ».

وقال بعضهم : كان السبب وأول الخلاف ، أن اللاحقين من أولاد الأتراك اجتمعوا، وقالوا: لا نرضى أن يكون علينا رئيس "غير أمير المؤمنين، وكتبوا إلى موسى بن بُغا وبايكباك ؛ وهما في وجه الشارى ، فوافي موسى في رجاله حتى صار إلى قنطرة في ناحية الوزيريّة يوم الجمعة ، وعسكر المهتدى في الحيشر ، وقرب منهم ، ثم خرج إلى الجوْسق ، وعليه السلاح ؛ فلما كان يوم السبت لثلاث عشرة خلت من رجب ، دخل بايكباك طائعًا ، ومضى موسى إلى ناحية طريق خراسان في نحو من ألفي رجل ، وجاء المهتدي رجل ً من الموالى ؛ فقال له : إن بايكباك قد وعد موسى أن يفتك بك في الجوسق ، فأخذ المهتدى بايكباك ، وأمر بنزع سلاحه وحبسه ، فحبس يوم السبت إلى وقت(١١)العصر ، ثم خرج أهل الكرخ وأهل الدّور يطلبونه ، وانصرفوا وبكّروا يوم الأحد ، فلم يتخلف منهم أحد إلا حضر راكبًا وراجلا في السلاح ، فلما صاروا إلى الجوشق ، صلى المهتدى الظهر ، وخرج إليهم في الفراغنة والمغاربة ، فتطارد لهم الأتراك ، فحملوا عليهم . فلمَّا تَسِعُوهم خرج كمين لهم ، فقتل من الفراغنة والمغاربة جماعة كبيرة ، وهرب المهتدى ، ومر على باب أبي الوزير وغلام له يصبح: يا معشر الناس ، هذا خليفتكم؛ وتراكض الأتراك خلفه، فدخل دار أحمد بن جميل ، وتسلق المهتدى من دار إلى دار ، وأحدق الأتراك بتلك الناحية كلها ، فأخرجوه من دار غلام لعبد الله بن عمر البازيار ، وحملوه و به طعنة " في خاصرته على بر دون أعجف ، في قميص وسراويل ، وانتهبوا دار الكرخيّ ودور بني ثـوَابة وجماعة من الناس؛ فلمّا كان يوم الاثنين حمل أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتيان إلى دار يارْجوخ، والأتراك يدورون في الشوارع ، ويحمكون العامة إذ لم يتعرَّضوا لهم .

وقال آخرون: بل كان السبب فى ذلك ؛ أن آهل دور سامرًا والكرخ تحرّ كوا فى يوم الاثنين لليلة خلت من رجب من هذه السنة ، واجتمعوا بالكرْخ وفوقها ، فوجّه المهتدى إليهم كيغلَغ وطبايغو بن صول أرتكين وعبد الله أخا ١٨١٩/٣ نفسه ، فلم يزالوا بهم حتى سكنوا و رجعوا إلى الدار ، و بلغ أبا نصر محمد بن

<sup>(</sup>۱) ب: «ف» .

بغا الكبير أن المهتدى قد تكلّم فيه وفي أخيه موسى ، وقال للموالى: إن الأموال عندهم ، فتخوَّفه وإياهم ، فهرب في ليلة الأربعاء لثلاث خلوْن من رجب ، فكتب إليه المهتدى أربعة كتب يعطيه فيها الأمان على نفسه ومـن معه ، ووصل كتابان إليه وهو بالمحمَّدية مع أبرتكين بن برنمكاتكين ، ووصل الآخران إليه مع فرج الصغير ، فوثيق بذلك ، فرجع حتى دخل الدار هو وأخوه حَبَّشون وبكالبا ، فحبيسوا وحُبيس معهم كيُّغُلُّع، فأفرد أبو نصر عنهم ؛ فطلب منه المال ، فقبض من وكيله خمسة عشر ألف دينار ، وقتيل يوم الثلاثاء لثلاث خلوْن من رجب، ورُمبِي به في بئر من آبار القناة ، وأخرج من البئر يوم الاثنين للنصف من رجب، ومضى به إلى منزله وقد أراح ، فاشتُرى له ثلثمائة مثقال مسك وسمّائة مثقال كافور ، وصُيِّر عليه فلم تنقطع الرائحة ، وصلى عليه الحسن بن المأمون ، وكتب المهتدى إلى موسى بن بُعَا عند حبسه أبا نصر يأمره بتسليم العسكر إلى بايكباك والإقبال إلى سامرًا في مواليه ، وكتب إلى بايكباك في تسلُّم العسكر والقيام بقتال الشاري ، فصار بايكباك بالكتاب إلى موسى فقرأه، فاجتمعوا على الانصراف إلى سامرًا ، وبلغ المهتدى ذلك ، وأنهم على خلافه ، فجمع الموالى ، فحضَّهم على الطاعة ، وأمرهم بلزومه في الدَّار وترك الإخلال به ، وأجرى على كل رجل من الأتراك ومـن يجرى مجراهم في كل يوم درهمين ، وعلى كلّ رجل من المغاربة درهمًا . فاجتمع له من الفرْيقين وأخدانهم زهاء خمسة عشر ألف إنسان، منهم من الأتراك المعروف بالكاملي في الجوْسق وغيره من المقاصير . وكان القيّـم بأمر الدار بعد حبس كيغـَلغ مسرور البلخيُّ والرئيس من القو اد طبايغو ، والقيم بحبس من حُبس من هؤلاء عبد الله بن تكين. و بلغ موسى ومفلحاً و بايكباك حبس ُ أبى نصر وحبشون وه مَن ° حُبيس ، فأخذوا

124./4

وجرت الرسل والكتب بينهم وبين المهتدى يوم الخميس ، وخرج المهتدى يوم الحميس لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب بجمعه متوقعاً ورود القوم عليه ؛ فلم يأت أحد . فلما كان يوم الجمعة لاثنتى عشرة ليلة خلت من رجب صح الحبر بأن موسى قد عرج عن طريق سامرًا إلى ناحية الجبل مع مفلح ،

ودخل يوم السبت بايكباك ويارجوخ وأساتكين وعلى بن بارس وسيما الطويل وخطارمش إلى الدار ، فحبس بايكباك وأحمد بن خاقان خليفته ، وصُرف الباقون ، فاجتمع أصحاب بايكباك وغيره من الأتراك، وقالوا: لم " يُحبس وائدنا؟ ولم قتيل أبو نصر؟ فخرج إليهم المهتدى يوم السبت – ولم يكن بينهم حرب ب المحداث فرجع ، وحرج يوم الأحد وقد اجتمعوا له (١) ، وجمع هو المغاربة والأتراك البر انيين والفراغنة فصير على الميمنة مسروراً البلخي"، وعلى الميسرة يارجوخ ، والمهتدى في القلب مع أساتكين وطبايغوا وغيرهما من القواد .

فلما حميت الشمس ، قرب القوم بعضهم من بعض ، وهاجت الحرب ، وطلبوا بايكباك ، فرمى إليهم المهتدى برأسه – وكان عتاب بن عتاب أخرجه من بركة قبائه – فلما رأوه شد آخوه طغوتيا فى جماعة من خاصته على جمع المهتدى ، وعطفت الميمنة والميسرة من عسكر المهتدى ، فصار وا معهم ، وانهزم الباقون عن المهتدى ، وقد على جماعة من الفريقين .

فذ كرعن حبشون بن بغا ، أنه قال : قد سبه مائة وثمانون إنسانا ، وتفرق الناس ، ودخل المهتدى الدار ، فأغلق الباب الذى دخل منه ، وخرج من باب المصاف حتى خرج من الباب المعروف بإيتاخ ، ثم إلى سويقة مسرور ، ثم درب الواثق ؛ حتى خرج إلى باب العامة ، وهو ينادى : يا معشر الناس ، أنا أمير المؤمنين ؛ قاتلوا عن خليفتكم . فلم تجبه العامة إلى ذلك ، وهو يمر فى الشارع وينادى ، فلم يرهم ينصرونه ، فصار إلى باب السجن ، فأطلق ممن فيه ، وهو يظن أنهم يعينونه ؛ فلم يكن منهم إلا الهرب ، ولم يجبه أحد . فلما فيه ، وهو يظن أنهم يعينونه ؛ فلم يكن منهم إلا الهرب ، ولم يجبه أحد . فلما لم يجيبوه ، صار إلى دار أبى صائح عبد الله بن محمد بن يزداد ، وفيها أحمد بن جميل صاحب الشرطة (٢) نازل ، فدخل عليه ، فأخرج من ناحية ديوان الضياع ، ثم صير به إلى الجوسق ، فحبس فيه عند أحمد بن خاقان ، وانتهب دار أحمد ابن حُميل .

وكان ممن قتل في المعركة من قواد المغاربة نصر بن أحمد الزبيريّ ، ومن

<sup>(</sup>۱) س: «إليه». « الشرط».

قواد الشاكرية عتاب بن عتاب حين جاء برأس بايكباك إليهم ، وقستل المهتدى – فيا قيل – في الوقعة عدة كثيرة بيده ، ثم جرى بينهم وبينه بعد أن حبس كلام شديد ، وأرادوه على الحلع فأبى ، واستسلم للقتل ، فقالوا : إنه كان كتب رُقعة بيده لموسى بن بغا و بايكباك وجماعة من القواد ؛ أنه لا يغدر بهم ولا يغتالهم، ولا يفتك بهم ، ولا يهم " بذلك ، وأنه متى فعل ذلك بهم أو بأحد منهم ووقفوا عليه فهم " في حل من بيعته ، والأمر إليهم يم تعدون من شاءوا . فاستحلوا بذلك نقص آمره .

وقد كان يارجوخ بعد انهزام الناس صار إلى الدار ، فأخرج من ولد المتوكل جماعة ، فصار بهم إلى داره ، فبايعوا أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتيان يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من رجب ، وسمّتى المعتمد على الله، وأشهد يوم الحميس لاثنتى عشرة ليلة بقيت من رجب على وفاة المهتدى محمد بن الواثق ، وأنه سليم ليس به إلا الجراحتان اللتان نالتاه يوم الأحد في الوقعة ؛ إحداهما من سهشم والأخرى من ضرّبة ، وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد وعدة من إخوة أمير المؤمنين ، ود فين في مقبرة المنتصر ، ودخل موسى بن بغا ومفلح سامراً يوم السبت لعشر بقين من رجب ، فسلم على المعتمد فخلع عليه ، وصار إلى منزله وسكن الناس .

وقال بعضهم وذكر أنه كان شاهداً أمرهم: لما كان ليلة الاثنين لليلة خلت من رجب ثار أهل الكرخ والدور جميعاً ، فاجتمعوا ، وكان المهتدى يوجه إليهم إذا تحركوا أخاه عبد الله ، فوجه إليهم في هذا اليوم عبد الله أخاه كاكان يوجهه ، فصار إليهم ؛ فوجكهم قد أقبلوا يريدون الجوشق، فكلمهم، وضمين لهم القيام بحوائجهم ، فأبوا وقالوا : لا نرجع حتى نصير إلى أميرالمؤمنين ونشكو إليه قصتنا . فانصرف منهم عبد الله، وفي الدار في هذا الوقت أميرالمؤمنين ونشكو إليه قصتنا . فانصرف منهم عبد الله، وفي الدار في هذا الوقت عبد الله إلى المهتدى ما دار بينه وبينهم ، أمره بالرجوع إليهم ، وأن يأتي بجماعة عبد الله إلى المهتدى ما دار بينه وبينهم ، أمره بالرجوع إليهم ، وأن يأتي بجماعة منهم فيوصلهم إليه ؛ فخرج فتلقاهم قريباً من الجوسيق ، فأدارهم على أن يقفوا بموضعهم ، ويوجهوا معه جماعة منهم فأبوا . فلما تناهى الحبر يقفوا بموضعهم ، ويوجهوا معه جماعة منهم فأبوا . فلما تناهى الحبر

إلى أبي نصر ومنَن كان معه في الدّار بأن جمعهم قد أقبل ، خرجوا جميعًا ١٨٢٤/٣ من الدار مما يلى باب النزالة، فلم يبق في الدَّار إلا مسرور البلخيُّ وألـطون خليفة كيـ ْ فَكَ عَ وَمِن الكتّاب عيسي بن فَرَّخانشاه ، ودخل الموالي مما يلي باب القصر الأحسر ، فملثوا الدار زُهاء أربعة آلاف ، فصاروا إلى المهتدى ، فشكو الله

وكان اعتمادهم في مسألتهم أن يعزل عنهم أمراءهم ، ويضمّ أمورهم إلى إخوة أمير المؤمنين ، وأن يُؤخذ الأمراء والكتّاب بالحروج مما اختانوه من أموال انساطان ؛ وذكر وا أن قدره خمسون ومائة ألف ألف . فوعدهم النظر في أمرهم و إجابتهم إلى ما سألو! ، فأقاموا يومَهم ذلك في الدَّار ، فوجُّه المهتدى محمد ابن مباشر الكرخيّ ، فاشترى لهم الأسوقة ، ومضى أبو نصر بن بغا من فوره ذلك ؛ حتى عسكر في الحمير بالقرب من موضع الحلُّبة ، فلحق به زهاء خمسمائة رجل ، ثم تَفَرَّقُوا عنه في ليلتهم ؛ فلم يبق َ إلا في أقل من مائة ، ومضى فصار إلى المحمَّدية ، وأصبح الموالى فى غدَّاة يوم الأربعاء يطالبون بما كانوا يطالبون به أولا ، فقيل لهم : إن مذا الأمر الذي تريدونه أمر صعب، وإخراج الأمر عن أيدى هؤلاء الأمراء ليس بسهل عليكم ؛ فكيف إذا جمع إلى ذلك أخذهم بالأموال ! فانظر وا في أموركم ؛ فإن كنتم تظنون أنكم تصبر ون على هذا الأمر حتى يبلغ منه غايته أجابكم إليه أمير المؤمنين ، وإن تكن الأخرى فإن ١٨٢٥/٣ أمير المؤمنين يحسن لكم النظر . فأبو ا إلا ما سألوه أولا ، فد عوا إلى أيمان البيعة على أن يقيموا على هذا القول، ولا يرجعوا عنه، وأن يقاتلوا منن " قاتلهم فيه، وينصحوا لأمير المؤمنين ويوالنُوه . فأجابوه إلى ذلك ، فأخذ ِتعليهِم أيمان البيعة ، فبايع فى ذلك اليوم زُهاء ألف رجل وعيسى بن فرّخا نشاه الذى تجرى على يده الأمور، ومقامه مقام الوزير . ثم كتبوا إلى أبى نصر كتابًا عن أنفسهم ؛ كتبه لهم عيسى بن فرّخانشاه ، يذكر ون فيه إنكارهم خر وجـه من الدار عن غير سبب ، وأنهم إنما قصدوا أمير المؤمنين ليشكوا إايه حاجتهم، وأنهم لما وجدوا الدار فارغة أقاموا فيها، وأنهم إذا عاد ردُّوه إلى حاله، ولم يهيُّجوه . وكتب عيسى عن الخليفة بمثل ذلك إليه ، فأقبل من المحمَّدية بين العصر والعشاء ، فدخل

الدار ،ومعه أخوه حَسْبشون وكيغلغ وبكالبا وجماعة منهم ، فقام الموالى في وجوههم معهم السلاح ، وقعد المهتدى ، فوصل إليه أبو نصر وميَّن معه ، فسلتم عليه، ودنا فقبل يد المهتدى ورجله والبساط ، وتأخر فخاطبه المهتدى بأن قال له : يا محمد ، ما عندك فيها يقول الموالى ؟ قال : وما يقولون ؟ قال : يذكرون أنكم احتجنتم الأموال ، واستبددتم بالأعمال ، فما تنظرون في شيء من أمورهم ، ولا فيما عاد لمصلحتهم (١). فقال محمد: يا أمير المؤمنين ؛ وما أنا والأموال! ما كنت كاتب ديوان ، ولا جرت على يدى أعمال (٢) . فقال له: فأين هي الأموال ؟ وهل هي إلا عندك وعند أخيك ، وكتَّابكم وأصحابكم ! ودنا الموالى ، فتقدّم عبد الله بن تكين وجماعة منهم ، فأخذوا بيد أبى نصر وقالوا : هذا عدو أمير المؤمنين ، يقوم بين يديه بسيف ، فأخذوا سيفه ، ودخل غلام لأبي نصر كان حاضراً يقال له ثيتل ، فسلَّ سيَّفه ، وخطا ليمنعهم من أبي نصر، وكانت خطوته تليي الخليفة، فسبقه عبد الله بن تكين ، فضرب رأسه بالسيف، فما بَـتَّى في الدار أحد الاسلُّ سيفه، وقام المهتدي ، فدخل بيتًا كان بقربه ، وأخيذ محمد بن ُ بغا ، فأدخيل حجرة في الدار ، وحُبس أصحابه الباقون ، وأراد القوم قتل الغلام، فمنعهم المهتدى ، وقال : إن لى في هذا نظرًا . ثم أمر (٣) فأعطيى قميصًا من الخزانة ، وأمر بغسل رأسه من الدم ، وحبس .

فأصبح الناس يوم الأربعاء وقد كثر وا ، والبيعة تؤخذ ، ثم م أمر عبد الله ابن الواثق بالخروج إلى الرفيف فى ألف رجل من الشاكرية والفراغنة وغيرهم ، وكان ممن أمر بالخروج من قواد خراسان محمد بن يحيى الواثقي وعناب بن عناب وهارون بن عبد الرحمن بن الأزهر وإبراهيم أخو أبى عون ويحيى بن محمد بن داود وولد نصر بن شيث وعبد الرحمن بن دينار وأحمد بن فريدون وغيره .

ثم إن عبد الله بن الواثق بلغه عن هؤلاء القوّاد أنهم يقولون : إنه ليس بصواب شخوصهم إلى تلك الناحية ، فترك الخروج إليها .

1177/4

<sup>(</sup>١) س: « إلى مصلحتهم » . (٢) س: «أموال » .

<sup>(</sup>٣) س : «وأمر » .

ثم إنهم أرادوا أن بكتبوا إلى موسى ومفلح بالانصراف وتسليم العسكر إلى ممن فيه من القواد ، فأجمعوا (١) على أن يكتبوا إليهما بذلك كتاباً ، وكتبا إلى بعض القواد في تسلم (١) العسكر منهما ، وكتبا إلى الصغار بما سأل أصحابهم بسامرا به وما أجيبوا إليه ، وأمر بنسخ الكتب التى كتبت إلى القواد ، وأن ينظروا ؛ فإن سارع موسى ومفلح إلى ما أمرا به من الإقبال إلى الباب في غلمانهم وتسليم العسكر إلى من أمرا بتسليمه إليه ، وإلا شد وهما وثاقاً ، وحملوهما إلى الباب ، ووجتهوا هذه الكتب مع ثلاثين رجلا منهم ، فشخصوا عن سامرا ليلة الجمعة لحمس خلون من رجب من هذه السنة ، وأجرى على من أخذت عليه البيعة في الدار على كل رجل منهم في اليوم درهان ، فكان المتولى لتفرقة ذلك عليهم عبد الله بن تكين ، وهو خال ولد كنجور .

ولما تناهى الخبر إلى موسى وأصحابه اتهم كنجور ، وأمر بحبسه بعد أن ناله بالضرب، وموسى حينئذ بالسن . ولما انتهى الخبر إلى بايكباك وهو بالحديثة أقبل إلى السن ، فاستخرج كنجور من الحبس ، واجتمع العسكر بالسن ، ووصل إليهم الرسل، وأوصلوا الكتب، وقرءوا بعضها على أهل العسكر، وأخذوا عليهم البيعة بالنصرة لهم، فارتحلوا حتى نزلوا قنطرة الرفيف يوم الحميس الإحدى عشرة ليلة خلت من رجب ؛ وخرج المهتدى في هذا اليوم إلى الحيشر، وعرض الناس ، وسار قليلاً ، ثم عاد وأمر أن تخرج الحيام والمضارب فتضرب في الحيشر ، وأصبح الناس يوم الجمعة، وقد انصرف مين عسكر موسى زهاء ألف رجل ؛ منهم كونكين وحشنج .

1277/4

ثم خوج المهتدى إلى الحيّر، ثم صيّر ميمنته عليها كوتكين ، وميسرته عليها حشنّج ، وصار هو فى القلب ، ثم رجع الرسل تختلف بين العسكرين . والذى يريد موسى بن بغا أن يُولِّى ناحية ينصرف إليها ، والذى يريد القوم من موسى أن يُقبل فى غلمانه ليناظرهم ؛ فلم يتهيّأ بينهم فى ذلك اليوم شىء . فلما كان ليلة السبت ، انصرف متن أراد الانصراف عن موسى ، ورجع موسى ومفلح يريدان طريق خراسان فى زهاء ألف رجل ، ومضى بايكباك

<sup>(</sup>۱) س: «فاجتمعوا». (۲) س: «تسليم».

وجماعة من قوّاده فى ليلتهم مع عيسى الكرخى ، فباتوا معه ، ثم أصبحوا يوم السبت ، وأقبل بايكباك ومن معه حتى دخلوا الدار ، فأخذت سيوفهم بايكباك ويارجوخ وأساتكين وأحمد بن خاقان وخطارمش وغيرهم . فوصلوا جميعًا إلى المهتدى ، فسلموا ، فأمروا بالانصراف إلا بايكباك ؛ فإن المهتدى أمر أن يوقف بين يديه ، ثم أقبل يعدد عليه ذنو به ، وما ركب من أمر المسلمين والإسلام .

ثم إنَّ الموالى اعترضوه ، فأدخلوه حجرة في الدار ، وأغلقوا عليه الباب ، ثم لم يلبث إلا قدر خمس ساعات حتى قُتْرِل يوم السبت من الزُّوال . واستوى الأمر، فلم تكن حركة، ولا تكلُّم أحد إلا " نَفَر يسير أنكروا أمر بايكباك، ولم يُظهروا كلُّ الجزع . فلما كان يوم الأحد ، أنكر الأتراك مساواة الفراغنة لهُم في الدار ودخولهم معهم ، و وضَّح عندهم أنَّ التدبير إنما جرى في قتل رؤسائهم حتى يقدم عليهم الفراغنة والمغاربة ، فخرجوا من الدَّار بأجمعهم ، وبقيت الدَّارِ على الفراغنة والمغاربة ، وأنكر الأتراك بناحية الكَـرْخ ذلك ، وأضافوا إليه طلب بايكباك لاجتماع أصحاب بايكباك معهم ، فأدخل المهتدى إليه جماعة من الفراغنة، وأخبرهم بما أنكره الأتراك، وقال لهم : إن° كنتم تعلمون أنكم تقومون بهم ؛ فما يكره أمير المؤمنين قربكم ؛ وإن كنتم بأنفسكم تظنُّون عجزًا عنهم أرضيناهم بالمصير إلى محبتهم من قَـبَـثْل تفاقم الأمر . فذكر الفراغنة أنهم يقومون بهم ويقهرونهم ، إذا اجتمعت كلمتهم وكلمة المغاربة ، وعدُّ دوا أشياء كثيرة من تقديمهم عليهم . وأرادوا المهتدى على الحروج إليهم ؛ فلم يزل كذلك إلى الظهر، ثم ركب وأكثر الفرسان الفراغنة وأكثر الرجَّالة المغاربة، ووجَّه إليهم وهمُم بين الكرخ والقطائع والأتراك زُهاء عشرة آلاف، وهم في ستة آلاف لم يكن معهم من الأتراك إلاّ أقل من ألف ، وهم أصحاب صالح ابن وصيف وجماعة مع يارجوخ . فلما التني الزَّحفان ، أنحاز يارجوخ بمَن معه من الأتراك ، وانهزم أصحاب صالح بن وصيف ، فرجعوا إلى منازلهم وخرج طاشتُمُر من خلف الدكّة، وكانوا جعلوا كمينًا ، وتصادم القوم ، فكانت الحرب بينهم ساعة من النهار ، ضربًا وطعنًا ورميًّا .

1449/4

144./4

ثم وقعت الهزيمة على أصحاب المهتدى ، فثبت وأقبل يدعوهم إلى نفسه ،

ويقاتل حتى يئس من رجوعهم ؛ ثم انهزم وبيده سيف مشطّب ،وعليه درعُ وقبَّاء ؛ ظاهمَرَ به حرير أبيض معيِّن ، فضى حتى صار إلى موضع خشبة بابك ، وهو يحثّ الناس على مجاهدة القوم ونُصريه ؛ فلم يتبعه أحد إلا جماعة من العيَّارين ؛ فلما صاروا إلى بابالسجن تعلقوا باجامه ، وسألوه إطلاق مَنْ فى السجن ، فانصرف بوجهه عنهم ، فلم يتركوه حتى أمر بإطلاقهم ، فانصرفوا عنه ، واشتغلوا بباب السجن ، وبقى وحده ، فمرّ حتى صار إلى موضع دار أبي صالح بن يَزْداد، وفيها أحمد بن مُجمّعيل، فدخل الدار وأغليقت الأبواب، فنزع ثيابه وسلاحه ؛ وكانت به طعنة في وركه، فطلب قميصاً وسراويل ، فأعطاه أحمد بن 'جَميل، وغسل الدّم عن نفسه ، وشرب ماء وصلَّى ، فأقبل جماعة من الأتراك مع يارْجوخ نحو من ثلاثين رجلا ؛حتى صاروا إلى دار أبى صالح، فضر بوا الباب حتى دخلوها؛ فلما أحس بهم أخذ السيف وسعى ، فصعيد على درجة في الدار ، ودخل القوم ؛ وقد علا السطح، فأراد بعضُّهم الصعود لأخذه ، فضربه بالسيف فأخطأه ، وسقط الرجل عن الدرجة (١١) ، فرمَوْه بالنشاب، فوقعت نُشَّابة في صدره ، فجرحته جراحة خفيفة ، وعلم (٢) أنه الموت ؛ فأعطى بيده ، ونزل فرمى بسيفه فأخذوه ، فجعلوه على دابة بين يدى أحدهم، وسلكوا الطريق الذي جاء منه، حتى صيروه إلى داريار جوخ في القطائع، وأنهبوا الجوسق؛ فلم يبق فيه شيء ، وأخرجوا أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتْيَانَ وكان محبوسًا في الجوْسق وكتبوا إلى موسى بن بغا وسألوه الانصراف إليهم، فأقام المهتدى عندهم لم 'يحدثوا في أمره شيئًا ؛ فلما كان يوم الثلاثاء بايعوا أحمدبن المتوكل في القَطائع ، وصاروا به يوم الأربعاء إلى الجوْسق فبايعه الهاشميون والخاصّة ، وأرادوا المهتدى على الخلُّع في هذه الأيام ، فأبي ولم يجبهم ، ومات يوم الأربعاء ، وأظهروه يوم الحميس لجماعة الهاشميين والخاصة ، فكشفوا عن وجهه وغسلوه ، وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين .

وقدم موسى بن بغا يوم السبت لعشر بقين من رجب وركب أحمد بن

<sup>(</sup>١) س: «على الدرجة». (٢) س: «فعلم».

فتيان إلى دار العامة يوم الاثنين لبَّان بقين من رجب، فبايعوه بيعة العامة .

فذكر عن محمد بن عيسى القرشيّ أنه قال : لما صار المهتدى فى أيديهم أبى أن يخلع نفســَه ، فخلعوا أصابع يديّه ورجليّه من كفيه وقدميه ، حتى ورمت كفاه وقدماه ، وفعلوا به غير شيء حتى مات .

1147/4

وقد ذكر في(١) سبب قتل أبي نصر محمد بن بغا أنه كان خرج من سامرًا يريد أخاه موسى ، فوجّه إليه المهتدى أخاه عبد الله في جماعة من المغاربة والفراغنة ، فلحقوه بالرَّفيف ، فجيء به فحبيس، وكان قد دخل على المهتدى مسلِّما قبل خلافهم ، فقال له : يا محمد ؛ إنما قدم أخوك موسى في جيشه وعبيده حتى يُقتل (٢) صالح بن وصيف وينصرف، قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ أعيذك بالله! موسى عبد كُ وفي طاعتك ؛ وهو مع هذا في وجه عدو كلب ، قال : قد كان صالحٌ أنفَع لنا منه ، وأحسن سياسة للملك ، وهذا العَلَـويّ قد رجع (٣) إلى الرَّى ، قال: وما حيلته يا أمير المؤمنين ؟ قد هزمه وقتل أصحابه وشرّد به كلّ مشرّد ، فلما انصرف عاد ، وهذا فعله أبدًا ؛ اللهم إلا أن تأمره بالمقام بالرّى دهره . قال : دع هذا عنك ، فإن أخاك ما صنع شيئًا أكثر من أخذ الأموال واحتجانها لنفسه . فأغلظ له أبو نصر ، وقال : يُنظر فيما صار إليه وإلى أهل بيته منذ وليتَ الحلافة فيرد ، ويُنْظَر ما صار إليك وإلى إخوتك فيرد ". فأمر به فأخيذ وضُرب وحُسِس ، وانتهيبت داره ودار ابن ثوابة ، ثم أباح دم الحسن بن مخملك وابن ثوابة وسلمان بن وهب القطان كاتب مُفلِح ، فهربوا فانتهيبت (٤) دورهم . ثم جاء المهتدى بالفراغنة والأشروسنية والطبرية والديالمة والإشتاخنيّة ومـَن ْ بقي من أتراك الكرخ وولد وصيف، فسألهم النصرة على موسى ومفلح ، وضرب بينهم ، وقال : قد أُخذوا الأموال واستأثروا بالنيء ، وأنا أخاف أن يقتلوني ، وإن نصرتموني أعطيتكُم جميع ما فاتكم ، وزدتكم فى أرزاقكم . فأجابوه إلى نصره والحلاف على موسى وأصحابه ، ولزموا

<sup>(</sup>۱) س: «عن سبب». (۲) س: «ليقتل».

<sup>(</sup>٣) س : «قلد خرج». (٤) س : «فنهبت».

الجَوْسَق ، وبايعوه (١١ بيعة جديدة وأمر بالسويق والسكر فاشتُرِى لهم ، وأجرى على كل رجل منهم فى كل يوم درهمين ، وأطعموا فى بعض أيامهم الجبز واللحم. وتولى أمر جيشه أحمد بن وصيف وعبد الله بن بعنا الشرافي والتفت ، معهم بنو هاشم ، وجعل يركب فى بنى هاشم ، ويدور فى الأسواق ، ويسأل الناس النصرة ، ويقول : هؤلاء الفساق يقتلون الخلفاء ، ويثبون على مواليهم ، وقد استأثر وا بالنىء ، فأعينوا أمير المؤمنين وانصروه . وتكلم صالح بن يعقوب ابن المنصور وغيره من بنى هاشم ، ثم كتب بعد للى بايكياك يأمره أن يضم الجيش كله إليه ، وأنه الأمير على الجيش أجمع ، ويأمره بأخذ موسى ومفلح .

ولما هلك المهتدى طلبوا أبا نصر بن بغا ، وهم يظنتُون أنه حمّى ، فد ُلوا على موضعه ، فنبيش فوجدوه مذبوحاً ، فحمل إلى أهله ، وحمُملت جثة بايكباك فد ُفنت. وكسرت الأتراك على قبر محمد بن بغا ألف سيف ، وكذلك يفعلون بالسيد منهم إذا مات . وقيل إن المهتدى لما أبى أن يخلعها ، أمروا من عَصَر خصيته حتى مات ؛ وقيل : إن المهتدى لما احتـُضر قال :

أَهُم بِأَمْر الحزْمِ لو أَسْتطيعُهُ وقدْ حيلَ بينَ العيرِ والنّزوان

وقيل إن محمد بن بغالم يحدثوا في أمره يوم حبيس شيئًا ، وطالبوه بالأموال ، فلفع إليهم نيفًا وعشرين ألف دينار ، ثم قتلوه بعد ؛ بعجوا بطنه ، وعصروا حكّفه ، وألثقي في بئر من القناة ، فلم يزل هنالك حتى أخرجه الموالى بعد أسرهم المهتدى بيوم ، فدفن .

وكانت خلافة المهتدى كلها إلى أن انقضى أمره أحد عشر شهراً وخمسة وعشرين يوماً ، وعمره كله ثمان وثلاثون سنة . وكان رحب الجبهة ، أجلاً ح ، جهم الوجه ، أشهل ، عظيم البطن ، عريض المنكبين،قصيرًا،طويل اللحية . وكان وليد بالقاطول .

## [ذكر أخبار صاحب الزنج مع جُعلان ] وفي هذه السنة وافكي جعلان البصرة لحرب صاحب الزنج .

### ذكر الخبر عما كان من أمرهما هنالك :

ذكر أن جُعلان لما صار إلى البصرة زحف بعسكره منها ، حتى صار بينه وبين عسكر صاحب الزَّنج فرسخ ، فخندق على نفسه وميَن معه ، فأقام ستة أشهر فى خندقه ، فوجّه الزينبي وبيريه وبنو هاشم وميَن خفّ لحرب الخبيث من أهل البصرة فى اليوم الذى تواعدهم جعلان للقائه ، فلما التقوا لم يكن بينهم إلا الرمى بالحجارة والنشاب ، ولم يجد جعلان إلى لقائه سبيلا لضيق الموضع بما فيه من النخل والد على عن مجال الحيل ، وأصحابه أكثرهم فرسان.

فذكر عن محمد بن الحسن أن صاحب الزنج قال: لما طال مقام جُعلان فى خندقه، رأيتُ أن أخيى له من أصحابى جماعة يأخذون عليه مسالك الحندق، ويبيتونه فيه، ففعل ذلك ، وبيته فى خندقه ، فقتُسِل جماعة من رجاله ، وربع الباقون روعاً شديداً . فترك جعلان عسكره ذلك، وانصرف إلى البصرة ؛ وقد كان الزينبي قبل بيات الحبيث جعلان جمع مقاتلة البلالية والسعدية ، ثم وجه لمم من ناحية نهر نافذ وناحية هرزار در ، فواقعوه (١) من وجهين ، ولقيهم الزّنج ، فلم يثبتوا لهم ، وقهرهم (٢) الزّنج ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وانصرفوا مفلولين ، وانحاز جعلان إلى البصرة ، فأقام بها وظهر عجزه للسلطان .

وفيها صرف جُعلان عنحرب الحبيث ، وأمر سعيد الحاجب بالشخوص إليها لحربه .

وفيها تحوُّل صاحب الزُّنْج من السَّبَّخة التي كان ينزلها إلى الجانب الغربيّ

<sup>(</sup>١) س : « فوافقوه » .

<sup>(</sup> ٢ ) س : « فهزمهم » .

من النهر المعروف بأبى الخصيب.

وفيها أخذ صاحب الرّنج في ذكر أربعة وعشرين مركباً من مراكب البحر، كانت اجتمعت تريد البصرة، فلما انتهى إلى أصحابها خبره وخبر من معه من الرّنج وقطعهم السبيل، اجتمعت آراؤهم على أن يشد وا مراكبهم بعضها إلى بعض ؛ حتى تصير كالجزيرة، يتصل أولها بآخرها، ثم يسير وا بها في د جنّلة. فاتتصل به خبرها، فندب إليها أصحابه، وحرّضهم عليها، وقال لم : هذه الغنيمة الباردة.

قال أبو الحسن: فسمعت صاحب الزّنْج يقول: لمّا بلغنى قربُ المراكب ١٨٣٦/٣ منى (١) نهضت للصلاة ، وأخذت فى الدعاء والتضرّع ، فخوطبتُ بأن قيل لى : قد أطلتك فتح عظيم ، والتفتُ فلم ألبث أن طلعت المراكب ، فنهض أصحابي إليها فى الجريبيّات ؛ فلم يلبثوا أن حووّها وقتلوا مقاتلتها ، وسبوّا ما فيها من المرّقيق ، وغنموا منها أموالا عظاماً لا تدُحصَى ولا يعرف قدرها ، فأنهب ذلك أصحابه ثلاثة أيام ، ثم أمر بما بقى فحيرز له .

#### [ ذكر الخبر عن دخول الزنج الأبلة]

ولخمس بَقيين من رجب من هذه السنة ، دخل الزَّنج الأبلّة ، فقتلوا بها خلقاً كثيراً وأحرقوها .

#### ذكر الخبر عنها وعن سبب الوصول إليها:

ذكر أن صاحب الزّنج لما تنحى جعلان عن خندقه بشاطى عمّان الذى كان فيه، وانحاز إلى البصرة ألحّ بالسرايا على أهل الأبلُلَه، فجعل يحاربهم من ناحية شاطى عمّان بالرجالة ، وبما خفّ له من السفن من ناحية د جلة ، وجعلت سراياه تضرب إلى ناحية نهر معتقل .

فذكر عن صاحب الزّنج، أنه قال: ميلت (٢) بين عبّادان والأبلّة، فلت

<sup>(</sup>١) س : « منهم » . (٢) ميلت ، أي أخذت أرجح وأوزان .

إلى التوجّه إلى عببّادان ، وندبتُ الرّجالة لذلك ، فقيل لى : إن أقرب العدو داراً ، وأولاه بألا تتشاغل بغيره عنه أهل الأبلة ، فرددت الجيش الذى كنت سيّرت نحو عبّادان إلى الأبللة. فلم يزالوا يحاربون أهل الأبللة إلى ليلة الأربعاء لخمس بقين من رجب سنة ست وخمسين وماثتين. فلما كان فى هذه الليلة اقتحموا الزنج مما يلى د جنّلة ونهر الأبللة ، فقتل بها أبو الأحوص وابنه ، وأضرمت ناراً ، وكانت مبنية بالساج محفوفة بناء متكاثفاً . فأسرعت فيها النار ، ونشأت ريح عاصف ، فأطارت شرر ذلك الحريق حتى وصلت بشاطئ عنمان ، فاحترق م وقيل بالأبللة خلق كثير ، وحُويت الأسلاب ، فكان ما احترق من الأمتعة أكثر مما انتهب .

وقتيل في هذه الليلة عبد الله بن حميد الطوسي وابن له ؛ كانا في شكذاة بنهر مع قيل مع نُصير المعروف بأبي حمزة .

[ ذكرخبر استيلاء صاحب الزنج على عبّادان] وفيها استسلم أهل عّبادان لصاحب الزّنج فسّلموا إليه حصنهم .

• ذكر الخبر عن السبب الذي دعاهم إلى ذلك:

ُذكر أن السبب في ذلك أن الخبيث لما فعل أصحابُه من الزّنج بأهل الأبُلّة ما فعلوا ، ضعفت قلوبهم، وخافوهم على أنفسهم وحُرمهم ، فأعطوا بأيديهم ، وسلموا إليه بلدهم ، فلخلها أصحابه، فأخذوا منن كان فيها من العبيد (١) ، وحملوا ما كان فيها من السلاح إليه ، ففرقه عليهم .

[ ذكرخبر دخول أصحاب صاحب الزنج الأهواز] وفيها دخل أصحابه الأهواز وأسروا إبراهيم بن المدبر .

\* ذكر الحبر عن سبب ذلك : وكان الحبيث لما أوقع أصحابه بالأبُلّة، وفعلوا بها ما فعلوا ، واستسلم له

<sup>(</sup>۱) ب: «العسكر».

أهل عَبَادان ، فأخذ مماليكهم ، فضمهم إلى أصحابه من الزَّنْج ، وفرَّق بينهم (١) ما أخذ من السلاح الذي كان بها ، طمع في الأهواز ، فاستنهض أصحابه نحو جُبتي ، فلم يثبت لهم أهلها ، وهر بوا منهم ، فدخاوا فقتلوا وأحرقوا ، ونهبوا وأخربوا ما وراءها ؛ حتى وافوا الأهواز ، وبها يومئذ سعيد بن يكسين وال وإليه حربتُها ، وإبراهيم بن محمد بن المدّبر وإليه الحراج والضّياع ؛ فهرب الناس منهم أيضاً فلم يقاتلهم كثير أحد ، وانحاز سعيد ابن تكسين فيمن كان معه من الجُند ، وثبت إبراهيم بن المدّبر فيمن كان معه من غلمانه وخمَد ميه، فدخلوا المدينة، فاحتوَّوها ، وأسروا إبراهيم بن محمد بعد أن ضُرب ضربة ً على وجهه ، وحوَّوا كلِّ ما كان يملك من مال وأثاث ورقيق ؛ وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ست وخمسين ومائتين .

> ولما كان من أمره ما كان بالأهواز بعد الذي كان منه بالأبُلّة ، رعب أهل البصرة رعباً شديداً ، فانتقل كثير من أهلها عنها ، وتفرقوا في بلدان شتَّى ، وكثرت الأراجيف من عوامتها .

> وفى ذى الحجة من هذه السنة وجله صاحب الزُّنج إلى شاهين بن بسطام جيشًا عليهم يحيى بن محمد البحراني لحربه ؛ فلم يَـنَـل مي يمن شاهين ما أمل وانصرف عنه .

> وفي رجب من هذه السنة وافي البصرة سعيد بن صالح المعروف بالحاجب من قيبكل السلطان لحرب صاحب الزُّنْج .

وفيها كانت بين موسى بن بنُغا الذين كان توجّهوا معه إلى ناحية الجبل ١٨٣٩/٣ مخالفين لمحمد بن الواثق وبين مساور بن عبد الحميد الشارى وقعة بناحية خانقين ومُساور في جمع كثير وموسى وأصحابه في مائتين ، فهزموا مساوراً وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة.

<sup>(</sup>۱) س: «علمم».

## خلافة المعتمد على الله

وفيها بويع أحمد بن أبى جعفر المعروف بابن فيتْيان، وسُمِّىَ المعتمد على الله ، وذلك يوم الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من رجب.

وفيها بعث إلى موسى بن بغا وهو بخانقين بموت محمد بن الواثق وبيعة المعتمد ، فوافى سامرًا لعشر بقين من رجب .

ولليلتين خَـلَـتَا من شعبان ، ولـِي الوزارة عبيد الله بن يحيى بن خاقان .

وفيها ظهر بالكوفة على بن زيد الطالبي ، فوجه إليه الشاه بن ميكال فى عسكر كثيف ، فلقيه على بن زيد فى أصحابه ، فهزمه وقتل جماعة كثيرة من أصحابه ، ونجا الشاه .

وفيها وثب محمد بن واصل بن إبراهيم التميميّ ؛ وهو من أهلِ فارس ، ورجلٌ من أكرادها يقال له أحمد بن الليث بالحارث بن سيا الشرابيّ عامل فارس، فحارباه ، فقتيل الحارث ، وغلب محمد بن واصل على فارس .

وفيها وجّه مفلح لحرب مساور الشارى وكنجور لحرب على بن زيد الطالبي بالكوفة .

وفيها عُكَبَ جيش الحسن بن زيد الطالبيّ على الريّ، في شهر رمضان منهـــا .

وفيها شخص موسى بن بغا لإحدى عشرة ليلة خلت من شـَوَّال منها – من سامرًا إلى الرى ، وشيتعه المعتمد .

وفيها كانت بين أماجور وابن لعيسى بن الشيخ على باب دمشق وقعة ، فسمعتُ من دكر أنه حضر أماجور ، وقد خرج فى اليوم الذي كانت فيه هذه الوقعة من مدينة دمشق مرتاداً لنفسه عسكراً وابن عيسى بن الشيخ وقائد لعيسى يقال له أبو الصهباء فى عسكر لهما بالقرب من مدينة دمشق ، فاتصل

148./4

بهما خبر خروج أماجور ، وأنه خرج فى نفر من أصحابه يسير ، فطمعا فيه ، فزحفا بمن معهما إليه ، ولا يعلم أماجور بزحوفهما إليه حتى لقياه ، والتحمت الحرب بين الفريقين ، فقتل أبو الصهباء ، وهز م الجمع الذى كان معه ومع ابن عيسى ، ولقد سمعت من يذكر أن عيسى وأبا الصهباء كانا يومئذ فى زُهاء عشرين ألفاً من رجالهما ، وأن أماجور فى مقدار مائتين إلى أربعمائة .

وفى يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من ذى الحجة منها قدم أبو أحمد ابن المتوكل من مكة إلى سامرا .

وفيها وجه إلى عيسى بن الشيخ إسماعيل بن عبد الله المروزى المعروف مماهد ١٨٤١/٣ بأبى النصر ومحمد بن عبيدالله الكريزى القاضى والحسين الخادم المعروف بعرق الموت، بولاية أرمينيكة ، على أن ينصرف عن الشأم آمناً ؛ فقبل ذلك وشخص عن الشأم إليها .

> وحج بالناس فى هذه السنة محمد بن أحمد بن عيسى بن أبى جعفر المنصور .

## ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة

[ ذكر خبر مسير يعقوب بن الليث إلى فارس وانصرافه عنها]

فن ذلك ما كان من مصير يعقوب بن الليث إلى فارس ، وبعثة المعتمد إليه طنعتا<sup>(۱)</sup> وإسماعيل بن إسحاق وأبا سعيد الأنصاريّ في شعبان منها، وكتاب أبى أحمد بن المتوكل إليه بولاية بكثخ وطرخارستان إلى ما يلى ذلك من كرّمان وسجستان والسنّند وغيرها ، وما جعل له من المال في كلّ سنة ، وقبوله ذلك وانصرافه .

وفى ربيع الآخر منها قدم رسول يعقوب بن الليث بأصنام ذكر أنه أخذها من كابـُل .

ولاثنتی عشرة خلت من صفر عقد المعتمد لأخیه أبی أحمد علی الكوفة وطریق مكة والحرمین والیمن، ثم عقد له أیضًا بعد ذلك لسبع خللون من شهر رمضان علی بغداد والسواد و واسط و كور دجلة والبصرة والأهواز وفارس، وأمر أن يئو للى صاحب بغداد أعماله، وأن يعْقد ليار جوخ علی البصرة و كور دجنلة واليامة والبحرين مكان سعيد بن صالح، فولتی يارجوخ منصور بن جعفر بن دينار البصرة و كور دجلة إلى ما يلی الأهواز.

1447/4

### [ ذكر خبر انهزام الزنج أمام سعيد بن الحاجب]

وفيها أمر بُغراج باستحثاث سعيد الحاجب في المصير إلى د جُلة والإناخة بإزاء عسكر صاحب الزَّنج ، ففعل ذلك بُغراج – فيا قيل – ومضى سعيد الحاجب لما أُمر به من ذلك في رجب من هذه السنة .

<sup>(</sup>۱) م : « طغبا » .

فذ كر أن سعيدا لما صار إلى نهر مع قل وجد هنالك جيشاً لصاحب الزّنج بالنهر المعروف بالمرعاب وهو أحسدالاً نهار المعرضة في نهر معقل فاوقع بهم فهزمهم ، واستنقذ ما في أيديهم من النساء والنهب ، وأصابت سعيداً في تلك الوقعة جراحات ، منها جراحة في فيه . ثم سار سعيد حتى صار إلى الموضع المعروف بعسكر أبى جعفر المنصور ، فأقام به ليلة ، ثم سار حتى أناخ بموضع يقال له هكمة من أرض الفرات ، فأقام هنالك أياماً يعبى أصحابه ، ويستعد للقاء صاحب الزّنج . وبلغه في أيام مقامه هنالك ، أن جيشاً لصاحب الزّنج بالفُرات ، فقصد لهم بجماعة من أصحابه ، فهزمهم ، وكان فيهم عمران زو جحدة ابن صاحب الزّنج المعروف بأنكلاى ، فاستأمن عمران هذا إلى بمغراج ، وتفرق ذلك الجمع . قال محمد بن الحسن : فلقد رأيت المرأة من سكان الفرات تجد الزنجي مستراً بتلك الأدغال ، فتقبض عليه حتى تأتى به عسكر سعيد ما به منها امتناع . ثم قصد سعيد حرب الحبيث فعبر إلى غربي دجلة ، فأوقع به وقعات في أيام متوالية ، ثم انصرف سعيد إلى معسكره به عامة ، فأقام به ياربه باقى رجب وعامة شعبان .

1127/4

## [خلاص ابن المدبير من صاحب الزنج]

وفيها تخلص إبراهيم بن محمد بن المدبر من حبس الخبيث ، وكان سبب تخلصه منه — فيا ذكر — أنه كان محبوساً فى غرفة فى منزل يحيى بن محمد البحرانى ، فضاق مكانه على البحرانى ، فأنزله إلى بيت من أبيات داره ، فحبسه فيه ، وكان موكلًا به رجلان ، ملاصق مسكنهما المنزل الذى فيه إبراهيم ، فبذل لهما، ورغبهما ، فسرباً له سرباً إلى الموضع الذى فيه إبراهيم من ناحيتهما، فخرج هو وابن أخ له يعرف بأبى غالب ورجل من بنى هاشم كان محبوساً معهما .

[ ذكر خبر إيقاع صاحب الزنج بسعيد وأصحابه] وفيها أوقع أصحاب الحبيث بسعيد وأصحابه فقتلوه ومـَن ْ معه.

\* ذكر الحبر عن هذه الوقعة :

أذكر أن الخبيث وجه إلى يحيى بن محمد البحراني وهو مقيم بنهر معقل في جيش كثيف يأمره بالتوجه بألف رجل من أصحابه ، يرتس عليهم سليمان ابن جامع وأبا الليث ، ويأمرهما بالقصد لعسكر سعيد ليلا حتى يوقعا به فى وقت طلوع الفجر . ففعل ذلك ، فصارا إلى عسكر سعيد ، فصادفا منهم غيرة وغفلة ، فأوقعا بهم وقعة ، فقتلا منهم مقتلة عظيمة ، وأحرق الزّنج يومنذ عسكر سعيد ، فضعف سعيد ومن معه ، ودخل أمرهم خلل لبيات يومنذ عسكر سعيد ، ولاحتباس الأرزاق عنهم ، وكانت سببت لهم من مال الأهواز ؛ فأبطأ بها عليهم منصور بن جعفر الخياط ، وكان إليه يومئذ حرب الأهواز ، وله من ذلك يد في الخراج .

و لما كان من أمر سعيدبن صالح ما كان، أمير بالانصراف إلى باب السلطان ولما كان من أمر سعيدبن صالح ما كان، أمير بالانصراف إلى باب السلطان وتسليم الجيش الذي معه وما إليه من العمل هنالك إلى منصور بن جعفر ؛ وذلك أن سعيداً ترك (١) بعد ما كان من بيات الزّنج أصحابه وإحراقهم عسكره ؛ فلم يكن له حركة إلى أن صُرِف عمّا كان إليه من العمل هنالك .

[ خبر الوقعة بين منصور بن جعفروصاحب الزنج ]

وفيها كانت وقعة بين منصور بن جعفر الخياط وبين صاحب الرَّنج ، قُتل فيها من أصحاب منصور جماعة كثيرة .

ذكر الحبر عن صفة هذه الوقعة :

ُذكر أن سعيداً الحاجب لمنا صُرف عن البصرة، أقام بُغْرَاج بها يحميى أهلها ،وجعل منصور يَجمع السفن التي تأتى بالميرة ، ثم يُبُذُ رِقها في الشَّذَا إلى البصرة ، فضاق بالزنج الميرة . ثم عبّاً منصور أصحابه ، وجمع إلى الشذا

<sup>(</sup>١) ط: و نزل ه .

التي كانت معه الشَّذَا الجنّابيات والسفن ، وقصد صاحبَ الزَّنج في عسكره ، فصعد قصراً على د جلة ، فأحرقه وما حوله ، ودخل عسكر الحبيث من ذلك الوجه، ووافاه الزَّنج ، وكمّنوا له كمينًا ، فقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة ، وألجئ الباقون الى الماء ، فغرق منهم خلق كثير ، وحميل من الرءوس يومئذ \_ فيما ١٨٤٥/٣ ذكر \_ زهاء خمسمائة رأس إلى عسكر يحيى بن محمّد البحرانيّ بنهر معقّبل ، وأمر بنصبها هنالك .

وفيها ظَهر من بغداد بموضع يقال له بر كة ُ زازل ، على خناق، وقد قتل خلقاً كثيراً من النساء ودفنهن في دار كان فيها ساكناً، فحمل إلى المعتمد ؛ فبلغنى أنه أمر بضربه ، فضرب أنى سوط وأربعمائة أرزن فلم يمت حتى ضرب الجلادون أنثييه بخشب العقابين ، فات ، فرد إلى بغداد فصلب بها ثم أحرقت جئته .

[ خبر مقتل شاهين بن بسطام وهزيمة إبراهيم بن سيا ] وفيها قتيل شاهين بن بسطام وهـزم إبراهيم بن سيا .

ذكر الحبر عن سبب مقتل شاهين وانهزام إبراهيم :

أذكر أن البحراني كان كتب إلى الخبيث يشير عليه بتوجيه جيش إلى الأهواز للمقام بها، ويرغبه في ذلك، وأن يبدأ بقطع قنطرة أرْبك ؛ لئلا يصل الخيل إلى الجيش. وإن الخبيث وجه على بن أبان لقطع القنطرة ، فلقية إبراهيم ابن سيا منصرفا من فارس؛ وكان بها مع الحارث بن سيا في الصَّحرُاء المعروفة بد سَت أربك، وهي صحراء بين الأهواز والقنطرة . فلما انتهى على بن أبان بدست أربك، وهي صحراء بين الأهواز والقنطرة . فلما انتهى على بن أبان إلى القنطرة ، أقام مُخفياً نفسه ومن معه، فلما أصحرت الخيل ، خرجت عليه من جهات، فقت كلت من الزنج خكفا كثيراً ، وانهزم على ، وتبعته الخيل إلى الفندم، وأصابته طعنة في أخم صه، فأمسك عن التوجه إلى الأهواز ، وانصرف على وجهه إلى المجبق، وصرف سعيد بن يكسين وولتي إبراهيم بن

سيا ، وكاتبه شاهين ، فأقبلا جميعاً ، إبراهيم بن سيا على طريق الفرات قاصداً لله نما بق نهر جسي ، وعلى بن أبان بالخيز رانية ؛ فأقبل شاهين بن بيسطام على طريق نهر موسى ، يقد ر لقاء إبراهيم فى الموضع الذى قصد إليه ، وقد اتعدا لمواقعة على بن أبان رجل من نهر موسى فأخبره بإقبال شاهين إليه ؛ فوجة على نحوه ، فالتقيا فى وقت العصر على نهر يعرف بأبى العباس – وهو نهر بين نهر موسى ونهر جسي – ونشبت الحرب يعرف بأبى العباس – وهو نهر بين نهر موسى ونهر جسي – ونشبت الحرب بينهما ، وثبت أصحاب شاهين ، وقاتلوا قتالا شديداً ، ثم صدمهم الزنج بينهما ، وثبت أصحاب شاهين ، فكان أوّل مين قتيل يومئذ شاهين وابن عم له يقال له حيّان ، وذلك أنه كان فى مقد مة القوم ، وقيتيل معه من أصحابه بشر كثير . وأتى على بن أبان غبر فأخبره بورود إبراهيم بن سيا ، وذلك بعد فراغه من أمرشاهين ، فسار من فوره إلى نهر جبسي ، وإبراهيم بن سيا معسكر فراغه من أمرشاهين ، فسار من فوره إلى نهر جبسي ، وإبراهيم بن سيا معسكر هنالك لا يعلم خبر شاهين ، فوافاه على فى وقت العشاء الآخرة ، فأوقع بهم وقعة غليظة قتل فيها جمعاً كثيراً ؛ وكان قتل شاهين والإيقاع بإبراهيم فيا بين العصر والعشاء والآخرة .

1124/4

قال محمد بن الحسن: فسمعت على بن أبان يحد ث عن ذلك ، قال: لقد رأيتُني يومئذ ، وقد ركبني حُمتي نافض (۱) كانت تعتادني ، وقد كان أصحابي حين نالوا ما نالوا من شاهين تفرقوا عنى ، فلم يصر إلى عسكر إبراهيم بن سيا معى إلا نحو من خمسين رجلا ، فوصلت إلى العسكر ، فألقيت نفسي قريباً منه ، وجعلت أسمع ضجيج أهل العسكر وكلامهم ؛ فلما سكنت حركتهم ، نهضت فأوقعت بهم .

ثم انصرف على بن أبان عن جُبتَى لمّا قُتيل شاهين، وهُزم إبراهيم بن سيا، لورودكتاب الحبيث عليه بالمصير إلى البصرة لحرب أهلها.

<sup>(</sup>١) حسى الناقض : حي الرعدة .

### [ ذكر خبر دخول الزنج البصرة هذا العام ]

وفيها دخل أصحاب الحبيث البصرة .

ذكر الخبر عن سبب وصولم إلى ذلك وما عملوا بها حين دخلوها :

ذُكر أن سعيد بن صالح لما شخص من البَصْرة ضم السلطان عملَه إلى منصور بن جعفر الحياط ؛ وكان من أمرِ منصور وأمرِ أصحاب الحبيث ما قد ذكرناه قبل ، وضعف أمر منصور ، ولم يتعدُه ْ لقتال الحبيث في عسكره، واقتصر علمَى بذُّ رقة (١) القَيَسْر وانات، واتَّسع أهلُ البصرة لوصول الميَّر إليهم ؛ وكان انقطاع ذلك عنهم قد أضرَّ بهم ، وانتهى إلى الحبيث الحبر بذلك ، واتساعُ أهل البصرة ، فعظم ذلك على الحبيث، فوجَّه على " بن أبان إلى نواحي جُسِّي، فعسكر بالخيزُ رانيَّة ، وشغل منصور بن جعفر عن بِـَذْرَقة القيْسروانات إلى البصرة ، فعاد حال أهل البصرة إلى ما كانت عليه من الضيق . وألحّ ١٨٤٨/٣ أصحاب الخبيث على أهل البصرة بالحرب صباحاً ومساء .

فلما كان في شوال من هذه السنة أزمع الخبيث على جمَّع أصحابه للهجوم على أهل البصرة ، والجدُّ في خرابها ، وذلك لعلمه بضعف أهلها وتفرُّقهم ، وإضرار الحصار بهم، وخراب ما حولها من القرى ؛ وكان قد نظر في حساب النجوم ، ووقف على انكساف القمر ليلة الثلاثاء لأربع عشرة ليلة تخلُو من

الشهر .

فذكر عن محمد بن الحسن بن سهل أنه قال : سمعتُه يقول : اجتهدتُ في الدعاء على أهل البصرة ، وابتهلت إلى الله في تعجيل خَرَابِها ، فخوطبتُ، فقيل لى : إنما البصرة خُبُّرة " لك تأكلها من جوانبها ؛ فإذا انكسر نصْفُ الرغيف خربت البصرة ؛ فأولَّتُ انكسار نصف الرغيف انكساف القمر المتوقَّع في هذه الأيام ، وما أخلق أمر البصرة أن يكون بعده .

قال : فكان يحدَّث بهذا حتى أفاض فيه أصحابه ، وكثر تردده في أسهاعهم وإحالته إياه بينهم .

<sup>(</sup>١) البذرقة : الحراسة ، والقير وان : القافلة .

ثم ندب محمد بن يزيد الدارى ؛ وهو أحد مرَن كان صحبه بالبحرين الخروج إلى الأعراب ، وأنفذه فأتاه منهم خلَلْق كثير ، فأناخو بالقندل ، ووجه إليهم الحبيث سليان بن موسى الشعراني ، وأمرهم بتطرق البصرة ، والإيقاع بها ، وتقد م إلى سليان بن موسى في تمرين الأعراب على ذلك ؛ فلما وقع الكسوف أنهض على بن أبان ، وضم إليه طائفة من الأعراب ، وأمره بإتيان البصرة مما يلى بنى سعد ، وكتب إلى يحيى بن محمد البحراني وهو يومئذ محاصر البصرة مما يلى بنى سعد ، وكتب إلى يحيى بن محمد البحراني وهو يومئذ محاصر أهل البصرة – في إتيانها مما يلى نهر عدى ، وضم سائر الأعراب إليه . قال محمد بن الحسن : قال شبل : فكان أول مرس واقع أهل البصرة على بن عمد بن الحسن : قال شبل : فكان أول مرس واقع أهل البصرة على بن أبان ، وبمع بن المحرة على بن أبان ، وبمع بن المحرة في جماعة من الحديد ، فأقام يقاتلهم يومين ، ومال الناس نحوه .

1129/4

وأقبل يحيى بمن معه مما يلى قصر أنس قاصداً نحو الجسر ، فدخل على ابن أبان المهلبي وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال ، فأقام يقتل ويحرق يوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت . وغادى يحيى البصرة يوم الأحد، فتلقاه بعراج وبسريه في جمع فرد اه، فرجع فأقام يومه ذلك، ثم غاداهم يوم الاثنين، فلخل وقد تفرق الجند، وهرب بسريه ، وانحاز بغراج بمن معه ، فلم يكن في وجهه أحد يدافعه ، ولقيم إبراهيم بن يحيى المهلبي ، فاستأمنه لأهل البصرة فآمنهم ، ونادى منادى إبراهيم بن يحيى : من أراد فلستأمنه لأهل البصرة فآمنهم ، ونادى منادى إبراهيم بن يحيى : من أراد فلما رأى اجتماعتهم انتهز الفرصة في ذلك منهم ، فأمر بأخذ السكك والطرق فلما رأى اجتماعتهم انتهز الفرصة في ذلك منهم ، فأمر بأخذ السكك والطرق طلما تروب لئلا يتفرقوا ، وغسكر بهم ، وأمر أصحابه بقتلهم ، فقتل كل من شهد ذلك المشهد إلا الشاذ . ثم انصرف يومه ذلك ، فأقام بقصر عيسى بن جعفر بالخريبة .

110./4

قال محمد : وحد تنى الفضل بن عدى الدارمى ، قال : أنا حين وجه الحائن لحرب أهل البصرة في حميز أهل البصرة مُقيم في بنى سعد . قال : فأتاذا آت في الليل ؛ فذكر أنه رأى خيلا مجتازة تؤم قصر عيسى بالحريبة ،

فقال لى أصحابي : اخرج فتعرّف لنا حَبَسَ هذه الحيل ، فخرجت فإذا جماعة من بني تميم وبني أسد ، فسألتُهم عن حالم ، فزعموا أنهم أصحاب العَلَوِيّ المضمومون إلى على بن أبان، وأن عاييًا يوافيي البصرة في غد تلك الليلة، وأن قصده لناحية بني سعد، وأن يحيي بن محمد بجمعه قاصد لناحية آل المهلب. فقالوا : قل لأصحابك من بني سعد : إن كنتم تريدون تحصينَ حُرَمكم ، فبادروا إخراجهم قبل إحاطة الجيش بكم .

قال الفضل: فرجعت إلى أصحابي ، فأعلمتُهم خبر الأعراب فاستعدوا، فوجهوا إلى بريثه يعلمونه الخبر، فوافاهم فيمن كان بقيى من الحكول وجماعة من الجند وقت طلوع الفجر ، فساروا حتى انتهو الل خندق يعرف ببني حيميًّان ، ووافاهم بنو تميم ومقاتلة السعديّة ، فلم يلبثوا أن طلع عليهم على " ابن أبان في جماعة الزَّنْج والأعراب على مُتُون الحيل ، فذهـِل بُريه قبل لقاء القوم ، فرجع إلى منزله ؛ فكانت هزيمة " ، وتفرّق مَن " كان اجتمع من بني تميم ، ووافي على فلم يدافعه أحد " ، ومر قاصداً إلى المر بد ، ووجه بُريه إلى بني تميم يستصرخُهم ؛ فنهض إليه منهم جماعة ، فكان القتال بالمررْبك بحضرة دار بـُرَيْه، ثم انهزم بـُريه عن داره، وتفرّق الناس لانهزامه، فأحرقت الزنج دارَه ، وانتهبوا ما كان فيها ، فأقام الناس يقتلون هنالك ، وقد ضَعُمُف أهل البصرة ، وقوى عليهم الزَّنْج ، واتصلت الحرب بينهم إلى آخر ذلك اليوم ، ودخل على" المسجد الجامع فأحرقه ، وأدركه فتح غلام أبي شيث في جماعة من البصريتين، فانكشف على وأصحابه عنهم ، وقُتُول من الزَّنْج قوم ، ورجع على فعسكر في الموضع المعروف بمقبرة بني شيبان ، فطلب الناس سلطاناً يقاتلون معه فلم يجدوه ، وطلبوا بـُريْهاً ، فوجدوه قد هرب ، وأصبح أهل البصرة يوم السبت ، فلم يأتهم على بن أبان، وغاداهم يوم الأحد، فلم يقف له أحد ، وظفر بالبصرة .

> قال محمد بن الحسن : وحدِّثني محمد بن سمعان ، قال : كنت مقيًّا بالبصرة في الوقت الذي دخلها الزَّنْج ، وكنت أحضرُ مجلس إبراهيم بن محمد

ابن إسهاعيل المعروف ببرريه ، فحضرته وحضر يوم الجمعة لعشر ليال خلون من شوال سنة سبع وخمسين ومائتين وعنده شهاب بن العلاء العنبرى ، فسمعت شهاباً يحد ثه أن الخائن قد وجه بالأموال إلى البادية ليعرض بها رجال العرب ، وأنه قد جمع جمعاً كثيرًا من الخيل ، وهو يريد تورد البصرة بهم وبرجالته من الزنج ، وليس بالبصرة يومئذ من جند السلطان إلا نيف وخسون فارساً مع بعراج ، فقال بريه لشهاب : إن العرب لا تقدم على بمساءة ، وكان بريه مطاعاً في العرب ، محبيبًا إليهم .

1104/4

قال ابن سمعان : فانصرفت من مجلس بريه ، فلقيت أحمد بن أيوب الكاتب ، فسمعته يحكى عن هارون بن عبد الرحيم الشيعى ؛ وهو يومئذ يلى بريد البصرة (١) ، أنه صَحَ عنده أن الحائن جمع لثلاث خلكون من شوّال في تسعة أنفس ؛ فكان وجوه أهل البصرة وسلطانها المقيم بها من الغبّا عن حقيقة خبر الحائن على ما وصفت . وقد كان الحصار عض أهل البصرة ، وكثر الوّباء بها، واستعرت الحرب فيها بين الحزبين المعروفين بالبلالية والسعدية .

فلما كان يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شوّال من هذه السنة ، أغارت خيل الخائن على البصرة صبحًا في هذا اليوم ؛ من ثلاثة أوجه من ناحية بني سعّد والمربد والخريبة ؛ فكان يقود الجيش الذي سار إلى المربد على "بن أبان ، وقد جعل أصحابه فرقتين ؛ فرقة و لتى عليها رفيقاً غلام يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان ، وأمرهم بالمصير إلى بني سعد ، والفرقة الأخرى سار هو فيها إلى المر ببلد ؛ وكان يقود الخيل التي أتت من ناحية الخريبة يحيى بن محمد الأزرق البحرائي ، وقد جمع أصحابه من جهة واحدة ؛ وهو فيهم ؛ فخرج إلى كل فرقة من هؤلاء من خف من ضعفاء أهل البصرة ، وقد جهدهم الجوع والحصار ، وقفر قت الخيل التي كانت مع بنغراج فرقتين : فرقة صارت إلى ناحية الخريبة ، وقاتل من ورد ناحية إلى ناحية المر ببكد وفرقة صارت إلى ناحية الخريبة ، وقاتل من ورد ناحية بني سعد جماعة من مقاتلة السعدية فتح غلام أبي شيث (٢) وصحبه ، فلم ينغن قليل "من أهل البصرة إلى جموع الخبيث شيئًا ، وهجم القوم بخيلهم و رجلهم.

<sup>(</sup>۱) س : «الموصل». (۲) س: «شبيب».

قال ابن سمعان: فإنتى يومثذ لفي المسجد الجامع، إذ ارتفعت نيران ثلاث من ثلاثة أوجه : زهران والمر بد و بني حيمًان في وقت واحد ؛ كأن موقيديها كانوا على ميعاد ؛ وذلك صدَّر يوم الجمعة ، وجلَّ الخطب ، وأيقن أهل البصرة بالهلاك ، وستعتى منن كان في المسجد (١) الجامع إلى منازلهم ، ومضيت مبادراً إلى منزلى ؛ وهو يومئذ في سكة المربد ، فلقيني منهزمو أهل البصرة في السكة راجعين نحو المسجد الجامع ، وفي أخراهم القاسم بن جعفر بن سليان الهاشميّ ؛ وهو على بغل متقلّد سيفاً يصيح بالناس: ويحكم! أتسلمون بلدكم وحرمكم ! هذا عدو كم قد دخل البلد، فلم يلووا عليه ، ولم يسمعوا منه ، فضى وانكشفت سكة المربد ؛ فصار بين المنهزمين والزُّنج فيها فضاء يسافر فيه البحر .

قال محمد : فلما رأيتُ ذلك دخلت منزلى ، وأغلقت بابى ، وأشرفتُ فإذا خيل من الأعراب ورجَّالة الزنج، تقدَّمهم رجل على حصان كُميت، بيده رمح ، عليه عبد بنة صفراء ؛ فسألت بعد أن صير بي إلى مدينة الحائن عن ذلك الرجل، فادَّ عي على بن أبان أنه ذلك الرجل، وأنَّ الراية الصفراء رايتُه، ودخل القوم ، فغابوا في سكة المرُّ بد إلى أن بلغوا باب عُمَّان ؛ وذلك بعد الزوال ثم انصرفوا ، فظن الناس من رعاع أهل البصرة وجهالهم أن القوم قد مضوًّا ١٨٥٤/٣ لصلاة الجمعة ؛ وكان الذي صرفهم أنهم خشوا أن يخرج عليهم جمع السعدية والبلالية من المربّعة، وخافوا الكمناء هناك، فانصرفوا وانصرف من كان بناحية زَهُـْران وبني حصن ؛ وذلك بعد أن أحرقوا وأنهبوا واقتدروا على البـــلد ، وعلموا أنه لا مانع لهممنه ، فأغبُّوا السبت والأحد، ثم غادوا البصرة يوم الاثنين ، فلم يجدوا عنها مدافعًا ، وجُسم الناس إلى باب إبراهيم بن يحيي المهلبي وأعطوا الأمان.

> قال محمد بن سمعان: فحدثني الحسنبن عمَّان المهلبيُّ الملقب بمُندُّ لَقَّمَة ــ وكان من أصحاب يحيى بن محمد ــ قال : أمرنى يحيى فى تلك الغداة بالمصير

<sup>( 1 )</sup> ب : a مسجد u .

إلى مقبرة بنى يتشكر ، وحمَّمْ ما كان هناك من التنانير ، فصرتُ إليها ، فحملتُ نميّنَهُ وعشرين تمنّورًا على رءوس الرجال ، حتى أتيت بها دار إبراهيم ابن يحيى ، والناس يظنّون أنها تعد لاتتخاذ طعام لهم ، وهم من الجوع وشدة الحصار والجهد على أمر عظم ، وكثر الجمع بباب إبراهيم بن يحيى ، وجعلوا ينوبون و يزدادون ، حتى أصبحوا وارتفعت الشمس .

قال ابن سمعان : وأنا يومئذ قد انتقلت من سكة المربد من منزلى إلى دار جد أمى هشام المعروف بالداف ، وكانت فى بنى تميم ، وذلك للذى استفاض فى الناس من دخول بنى تميم فى سلم الحائن ؛ فإنى لهناك إذ أتى المخبرون بخبر الوقعة بحضرة دار إبراهيم بن يحيى ، فذكروا أن يحيى بن محمد البحرائي أمر الزّنج ، فأحاطوا بذلك الجمع ، ثم قال : من ثكان من آل المهلب فليدخل دار إبراهيم بن يحيى ، فدخلت بجماعة قليلة ، وأغلقوا الباب دونهم . ثم قيل للزّنج : دونكم الناس فاقتلوهم ، ولا تبقوا منهم أحداً . فخرج إليهم محمد بن عبد الله المعروف بأبى الليث الأصبهاني ، فقال للزّنج : كيلوا — وهى العلامة التي المعروف بأبى الليث الأصبهاني ، فقال للزّنج : كيلوا — وهى العلامة التي كانوا يعرفونها فيمن يؤمرون بقتله — فأخذ الناس السيف .

قال الحسن بن عثمان: فإنى لأسمع تشهدهم وضجيجهم، وهم يقتكون، ولقد ارتفعت أصواتهم بالتشهد ؛ حتى لقد سمعت بالطنفاوة ، وهم على بنعد من الموضع الذى ذكرنا أقبل الزنج على الموضع الذى ذكرنا أقبل الزنج على قتل من أصابوا، ودخل على بن أبان يومئذ ، فأحرق المسجد الجامع، وراح إلى الحكرة، فأحرقه من الجبل (۱) إلى الجسر، والنار فى كل ذلك تأخذ فى كل شيىء مرّت به من إنسان و بهيمة وأثاث ومتاع ، ثم ألحروا بالغدو والرواح على من وجدوا يسوقونهم إلى يحيى بن محمد ؛ وهو يومئذ نازل بسيها قتله .

وُذكِرَ عن شبئل أنه قال: باكريحيى البصْرة يوم الثلاثاء بعد قتل من قتل بباب إبراهيم بن يحيى ، فجعل ينادى بالأمان فى الناس ليظهروا، فلم يظهر له أحد ، وانتهى الخبر إلى الخبيث ، فصرف على بن أبان عن البصرة، وأفرد

1100/4

<sup>(</sup>١) ط: « الحبل».

يحيى بها لموافقة ما كان أتى يحيى من القتل إياه ووقوعه لمحبَّته ، وأنه استقصر ما كان من على بن أبان المهلمي من الإمساك عن العيث بناحية بني سعد . وقد كان على بن أبان أوفد إلى الحبيث من بني سعد وفداً ، فصار وا إليه ، فلم يجدوا عنده خيراً ، فخرجوا إلى عبادان ، وأقام يحيى بالبصرة، فكتب إليه الخبيثُ يأمره بإظهار استخلاف شبئل على البصرة ليسكن الناس ، ويظهر المستخفى ومـَن ° قد عُـرف بكثرة المال، فإذا ظهروا أخـِذوا بالدلالة على مادفنوا وأخفَوْا من أموالهم . ففعل ذلك يحيى ؛ فكان لا يخلو في يوم من الأيام من جَـَماعة يُؤتى بهم، فمَـن ْ عُـر ف منهم باليسار استنظف ما عنده وقتله ، ومن ظهرت له خمَلته عاجله بالقتل؛ حتى لم يدع أحداً ظهر (١) له إلا أتى عليه، وهرب الناس على وجوههم ، وصرف الحبيث جيشه عن البصرة .

قال محمد بن الحسن : ولما أخرب الحائن البصرة ، وانتهى إليه عظيم ما فعل أصحابه فيها ، سمعته يقول: دعوت على أهل البصرة في غداة اليوم الذي دخلها أصحابي ، واجتهدت في الدعاء ، وسجدت ، وجعلت أدعو في سجودي ، فرُفعتْ إلى البصرة ، فرأيتها ورأيت أصحابي يقاتلون فيها ، ورأيت بين السهاءوالأرض رجلا واقفافي الهواءفي صورة جَعَفْر المعلوف المتولي كان للاستخراج في ديوان الخراج بسامرًا ، وهو قائم قد خفض يده اليسري ، ورفع يده اليمني، يريد قلب البصرة بأهلها ، فعلمتُ أن الملائكة تولَّت إخرابها دون أصحابي، ولو كان أصحابي تولُّـوْا ذلك لما بلغوا هذا الأمر العظيم الذي يحكي عنها . وإن الملائكة لتنصرني وتؤيدني في حربي (٢)، وتثبُّت مَن ضعُّف قلبه من أصحابي.

> قال محمد بن الحسن : وانتسب الحبيث إلى يحيى بن زيد بن على بعد إخرابه بالبصرة ،وذلك لمصير جماعة من العلوية الذين كانوا بالبصرة إليه ، وأنه كان فيمن أتاه منهم على بن أحمد بن عيسى بن زيد، وعبد الله بن على في

INOV/T

<sup>(</sup>١) س: «أفخهر». (۲) س : «خروبی».

جماعة من نسائهم وحُرَمهم ، فلما جاءوه ترك الانتساب إلى أحمد بن عيسى، وانتسب إلى يحى بن زيد .

قال محمد بن الحسن : سمعتُ الحبيث وقد حضره جماعة من النو فليسين ، فقال القاسم بن الحسن النوفلي : إنه قد كان انتهى إلينا أنك من ولد أحمد بن عيسى بن زيد ، فقال : لست من ولد عيسى ، أنا من ولد يحيى بن زيد . وهو فى ذلك كاذب ، لأن الإجماع فى يحيى أنه لم يعقيب إلا بنتاً ماتت وهى ترضع .

[ ذكر الخبر عن الحرب بين محمد الموللًد والزنج ] وفيها أشخص السلطان محمداً المولد إلى البصرة لحرب صاحب الزَّنْج ، فشخص من سامُرًا يوم الجمعة لليلة خلت من ذى القعدة .

• ذكر الحبر عما كان من أمر المولَّد هناك :

ذكر أن محمداً المعروف بالمولد لما صار إلى ما هنالك نزل الأبكة ، وجاء بُريه، فنزل البصرة، واجتمع إلى بُريه من أهل البصرة خلق كثير ممن كان هرب ، وكان يحيى حين انصرف عن البصرة أقام بالنهر المعروف بالغوثي.

1404/4

قال محمد: قال شبيل: فلما قدم محمد المولد كتب الخبيث إلى يحيى يأمره بالمصير إلى نهر أواً ، فصار إليه بالجيش، وأقام يحارب المولد عشرة أيام ، ثم أوطن المولد المقام ، واستقر وفتر عن الحرب ، فكتب الخبيث إلى يحيى يأمره بتبييته، و وجه إليه الشذامع المعروف بأبى الليث الأصبهانى، فبيته ونهض المولد بأصحابه ، فقاتلهم بقية ليلته ويمن غد إلى العصر ، ثم ولى منصرفا ، ودخل الزنج عسكره ، فغنموا ما فيه . فكتب يحيى إلى الخبيث بخبره ، فكتب إليه يأمره باتباعه ، فاتبعه إلى الحوانيت ، وانصرف ، فمر بالحامدة ، فأوقع بأهلها ، وانتهب كل ما كان في تلك القرى ، وسفك ما قدر على سفكه من الدماء ، ثم عسكر بالحالة ، فأقام هناك مدة ، ثم عاد إلى نهر معقل .

وفيها أخذ محمد المولّد سعيد بن أحمد بن سعيد بن سكم الباهليّ ، وكان قد تغلّب على البطائح ، هو وأصحابه من باهلة وأفسدوا الطريق .

وفيها خالف محمد بن واصل السلطان بفارس ، وغلب عليها .

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إساعيل بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس .

وفيها وثب بسيل المعروف بالصقلبي — وقيل له الصقلبي وهو من أهل بيت ١٨٥٩/٣ المملكة، لأن أمه صقلبيَّة — على ميخائيل بن توفيل ملك الروم فقتله ، وكان ميخائيل منفرداً بالمملكة أربعًا وعشرين سنة ، وتملّك الصقلبيّ بعده على الروم.

# ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة

فَن ذلك ما كان من الموافاة بسعيد بن أحمد بن سعيد بن سلم الباهلي باب السلطان (١) ، وأمر السلطان بضربه بالسياط ، فضرب سبعمائة سوط – فيا قيل – في شهر ربيع الآخر منها ، فمات فصليب .

وفيها ضُرب عنق قاض لصاحب الزَّنج ، كان يقضى له بعبـّادان، وأعناق أربعة عشر رجلا من الزَّنْجُ بباب العامّة بسامُرًا؛ كانوا أسِرُوا من ناحية البصرة .

وفيها أوقع مُفُلح بأعراب بتكريت ، ذكر أنهم كانوا مايكوا(٢) الشارى مساوراً .

وفيها أوقع مسرور البلخيّ بالأكراد اليعقوبيّة فهزمهم، وأصاب فيهم. وفيها دخل محمد بن واصل في طاعة السلطان ، وسلم الخراج والضياع بفارس إلى محمد بن الحسين بن الفيّاض .

وعقد المعتمد يؤم الاثنين لعشر بقين من شهر ربيع الأول لأبى أحمد أخيه على ديار مُضر وقنَّسرين والعواصم ، وجلس يوم الخميس (٣) مستهل شهر ربيع الآخر ، فخلع عليه وعلى مُفلح ، فشخصا نحو البصرة وركب ركوباً عاماً ، وشيع أبا أحمد إلى بـَر ْكُوار ، وانصرف .

147./4

<sup>(</sup>١) ب: «الأحداث».

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: «أعانوا».

<sup>(</sup> ٣ ) س : « الحمعة » .

[ ذكر الحبر عن قتل منصور بن جعفر الحياط] وفيها قُدّيل منصور بن جعفر بن دينار الحياط .

ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان أمره:

ذكر أن الخبيث لما فرغ أصحابه من أمر البصرة ، أمر على بن أبان المهلميّ بالمصير إلى جنّي لحرب منصور بن جعفر ، وهو يومئذ بالأهواز ، فخرج إليه ، فأقام بإزائه شهرًا ، وجعل منصور يأتى عسكر على وهو مقيم بالخيزُ رانيَّة ، ومنصور إذ ذاك في خفَّ من الرجال ، فوجَّه الحبيث إلى على ا ابن أبانِ باثنتي عشرة شذاة مشحونة بجُـلُـد (١) أصحابه، وولتي أمرها المعروف بأبي الليث الأصبهاني ، وأمره بالسمع والطاعة لعلى بن أبان ، فصار المعروف بأبي الليث إلى على "، فأقام مخالفيًا له ، مستبدًا بالرأى عليه ، وجاء منصور كما كان يجيء للحرب، ومعه شذوات، فبدر إليه أبو الليث عن غير مؤامرة منه لعلى " بن أبان ، فظفِر منصور بالشَّذَوات التي كانت معه ، وقَــَـَل فيها من البيضان والزَّنج خلقاً كثيرًا ، وأفلت أبو الليث ، فانصرف إلى الخبيث ، فانصرف على بن أبان وجميع مـَن ° كان معه، فأقاموا شهراً، ثم رجع على المحاربة منصور في رجاله، فلما استقرّ على وجَّه طلائع يأتونه بأخبار منصور وعساكره، وكان لمنصور وال مقيم بكرَّ نسا، فبيَّت على " بن أبان ذلك القائد ، فقتله وقتل عامّة مَّن ْ كان معه ، وغنم ما كان في عسكره ، وأصاب أفراسًا ، وأحرق العسكر ، وانصرف من ليلته حتى صار في ذُنَّابة نهر جُبَّى . وبلغ الخبر منصورًا ، فسارحتي انتوى إلى الخيزُرانيّة، فخرج إليه على في نُفُيّر من أصحابه ، وكانت الحرب بينهما منذ ضحى ذلك اليوم إلى وقت الظهر ، ثم انهزم منصور "، وتفرق عنه أصحابتُه، وانقطع عنهم، وأدركته طائفة من الزَّنْج اتبعوا أثره إلى نهر يعرف بعمر بن مهران ، فلم يزل يكرَّ عليهم حتى تقصَّفت رماحه ، ونفدت سهامه ، ولم يبق معه سلاح ، ثم حمل نفسه على

<sup>(</sup>۱) س: «بجلة أصابه».

النهر ليعبر ، فصاح بحصان كان تحته ، فوثب وقصرت رجلاه ، فانغمس في الماء .

قال شبل: كان سبب تقصير الفرس عن عبور النهر بمنصور، أن رجلا من الزّنْج كان ألتى نفسه لمّا رأى منصوراً قاصداً نحوالنهريريد عبوره فسبقه سباحة ، فلمّا وثب الفرس تلقاه الأسود، فنكص به، فغاضا معمّا، ثم أطلع منصور رأسته، فنزل إليه غلام من السودان من عُرفاء مصلح يقال له أبرون، فاحتزّ رأسته، وأخذ سلبه، وقُتل ممن كان معه جماعة كثيرة، وقتل مع منصور أخوه خلسف بن جعفر، فولتى يارجوخ ما كان إلى منصور من العمل أصغجون.

## [ذكر الخبر عن قتل مفلح ]

1477/4

ولاثنتى عشرة بقيت من جُمادى الأولى منها ، قُتُلِ مُفلِح بسهم أصابه بغير نصل فى صُدغه يوم الثلاثاء ، فأصبح ميتاً يوم الأربعاء فى غد ذلك اليوم ، وحُملِت جثته إلى سامراً ، فدفن بها .

# ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان الوصول إليه :

قد مضى ذكرى شخوص أبى أحمد بن المتوكل من سامرًا إلى البصرة لحرب اللعين لمّا تناهى إليه وإلى المعتمد ما كان من فظيع ما ركب من المسلمين بالبصرة ، وما قرب منها من سائر أرض الإسلام ، فعاينت أنا الجيش الذى شخص فيه أبو أحمد ومفلح ببغداد ، وقد اجتاز وا بباب الطاق، وأنا يومئذ نازل هنالك، فسمعت جماعة من مشايخ أهل بغداد يقولون: قد رأينا جيوشًا نازل هنالك، فسمعت جماعة من مشايخ أهل بغداد يقولون: أهل سلاحًا كثيرة من الخلفاء ، فما رأينا مثل هذا الجيش أحسن عدة ، وأكمل سلاحًا وعتاداً ، وأكثر عدداً وجمعاً ، وأتبع ذلك الجيش من متسوقة (١) أهل بغداد خلق كثير .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « سوقة » .

وذكر عن محمد بن الحسن أن يحيى بن محمد البحراني كان مقيمًا بنهر معقبل قبل موافاة أبى أحمد موضع الحبيث ، فاستأذنه في المصير إلى نهر العباس ، فكره ذلك، وخاف أن يوافيه جيش السلطان، وأصحابه متفر قون ، فألح عليه يحيى حتى أذن له ، فخرج واتبعه أكثر أهل عسكر الحبيث .

1177/4

وكان على بن أبان مقياً بجُبِّي في جمع كثير من الزَّنج ، والبصرة قد صارت مغنماً لأهل عسكر الخبيث ؛ فهم يغادونها ويراوحونها لنقل ما نالته أيديهم منها ، فليس بعسكر الحبيث يومئذ من أصحابه إلا القليل ؛ فهو على ذلك من حاله حتى وافى أبو أحمد في الجيش الذي كان معه فيه مفلح ، فوا فى جيش عظيم هائل لم يرد على الخبيث مثله ؛ فلمَّا انتهى إلى نهر معقـِل هرب من ° كان هناك من جيش الخبيث ، فلحقوا به مرعوبين ، فراع ذلك الحبيث ، فدعا برئيسين من رؤساء جيشه الذي كان هناك ، فسألهما عن السبب الذي له تركا موضعهما ؛ فأخبراه بما عاينا من عظم (١) أمر الجيش الوارد، وكثرة عدد أهله (٢) وإحكام عُد تهم؛ وأن الذي عاينا من ذلك لم يكن في قوتهما الوقوف له في العبِدَّة التي كانا فيها ، فسألهما: هل علما مَن ° يقود الجيش؟فقالا: لا قد اجتهدنا في علم ذلك ، فلم نجد من يصد ُقنا عنه . فوجّه الخبيث طلائعـَه في مُسميريّات لدّ رأف الحبر ، فرجعت رسله إليه بتعظيم أمر الجيش وتفخيمه ؛ ولم يقف أحد منهم على منن يقوده ويرأسه ، فزاد ذلك في جزعه وارتياعه ، فبادر بالإرسال إلى على بن أبان ، يعلمه خبر الجيش الوارد ، ويأمره بالمصير إليه فيمن معه ، ووافى الجيش ، فأناخ بإزائه ؛ فلما كان اليوم الذي كانت فيه الوقعة وهو يوم الأربعاء ، خرج الحبيث ليطوف في عسكره ماشياً ، ويتأمل الحال فيمن هو مقيم معه من حزبه ومَن ْ هو مقيم بإزائه من أهل حربه ، وقد كانت السَّماء مطرت في ذلك اليوم مطراً خفيفًا والأرض ثرية تزل عنها الأقدام ، فطوف ساعة من أول النهار ، ثم رجع فدعا بدواة وقرطاس لينفذ كتابآ إلى على " بن أبان ، يعلمه ما قد أَ طلَّه من الجيش

<sup>(</sup>١) ب: « وعظم » ، س : « من عظيم » . (٢) س : « عدة أهله » .

و يأمره بتقديم من قدر على تقديمه من الرّجال ، فإنه لمقيى ذلك إذ أتاه المكتنى أبا دُلف وهو أحد قوّاد السودان – فقال له : إن القوم قد صعدوا وانهزم عنهم الزّنج ، وليس فى وجوههم من يردّهم (۱) حتى انتهو الله الحبل الرابع . فصاح به وانتهره ، وقال : اغرب عنى فإنك كاذب فيا حكيت ؛ وإنما ذلك جزع دخلك لكثرة ما رأيت من الجمع ، فانخلع قلبلك ، ولست تدرى ماتقول . فخرج أبو دلف من بين يديه ، وأقبل على كاتبه ، وقد كان أمر جعفر بن البراهيم السجّان بالنداء فى الزّنج وتحريكهم للخر وج إلى موضع الحرب ؛ فأتاه السجّان ، فأخبره أنه قد ندب الزّنج ، فخرجوا . وإن أصحابه قد ظفر وا بسم ميريتين ، فأمره بالرجوع لتحريك الرّجالة ، فرجع ولم يلبث بعد ذلك السجّان ، حتى أصيب مفلح بسهم غرّب لا يعرف الرامى به ، ووقعت الحزيمة ، ونافه على حربهم ، فنالوهم بما نالوهم به من القتل . ووافى الحبيث زنجه بالرءوس قابضين عليها بأسنانهم حتى ألقوها بين يديه ، فكثرت الرءوس يومنذ حتى ملأت كلّ شيء ، وجعل الزّنج يقتسمون لحوم الفتلى و يتهادو نها بينهم .

وأ في الحائن بأسير من أبناء الفراغنة ، فسأله عن رأس الحيش ، فأعلمه عمكان أبي أحمد وكان إذا راعه أمر عمكان أبي أحمد وكان إذا راعه أمر كذّب به فقال : ليس في الجيش غير مفلح! لأني لست أسمع الذكر إلا له ؛ ولو كان في الجيش من ذكر هذا الأسير لكان صوته أبعد ، ولما كان مفلح إلا تابعاً له ، ومضافاً إلى صحبته .

1170/4

وقد كان أهل عسكر الخبيث لما خرج عليهم أصحاب أبى أحمد، جزعوا جزعاً شديداً، وهربوا من منازلم، و لجئوا إلى النهر المعروف بنهر أبى الخصيب ولاجسر يومئذ عليه، فغرق فيه يومئذ خلق كثير من النساء والصبيان، ولم يلبث الخبيث بعد الوقعة إلا يسيراً، حتى وافاه على بن أبان في جمع من أصحابه، فوافاه وقد استغنى عنه، ولم يلبث منفلح أن مات، وتحير أبو أحمد

<sup>(</sup>۱) س: «يرادهم».

إلى الأبُلّة، ليجمع ما فرّقت الهزيمة منه، ويجدّد الاستعداد ، ثم صار إلى نهر أبى الأسد فأقام به .

قال محمد بن الحسن : فكان الحبيث لا يدرى كيف قُتل مُفْلِح ، فلما بلغه أنه أصيب بسهم ، ولم ير أحداً ينتحل رميه ادّعي أنه كان الرامي له.

قال : فسمعته يقول : سقط بين يدى سهم ، فأتانى به واح(١)خادمى ، فدفعه إلى ، فرميت به فأصبت مفلحاً .

قال محمد : وكذَب فى ذلك ، لأنى كنت حاضرًا ذلك المشهد ، وما زال عن فرسه حتى أتاه المخبر بخبر الهزيمة ، وأيتى بالرءوس وانقضت الحرب .

وفي هذه السنة وقع الوباء في الناس في كور دِّجْلة ، فهلك فيها خـَـَلْـق كثير في مدينة السَّـلام وسامـُرَّا وواسط وغيرها .

وفيها قُتل خرسخارس ببلاد الروم في جماعة من أصحابه .

[ ذكر خبر أسر يحيي بن محمد البحراني ثم قتله ]

وفيها أسير يحيى بن محمد البحرانيّ صاحب قائد الزّنج ، وفيها قُـتـِل .

ذكر الحبر عن أسره وقتله وكيف كان ذلك :

ذكر عن محمد بن سمعان الكاتب أنهقال: لمّا وافكى يحيى بن محمد نهر العباس، لقيه بفُوهة النهر ثلثمائة وسبعون فارسًا من أصحاب أصغجون العامل كان عامل الأهواز (٢) فى ذلك الوقت، كانوا مرتبين فى تلك الناحية – فلما بصر بهم يحيى استقلهم، ورأى كثرة من معه من الجمع (٣مما لا خوف عليه معهم، فلقيتهم أصحابه غير مستجنين بشيء يرد عنهم عاديتهم، ورشقتهم أصحاب أصغجون بالسهام، فأكثر وا الجراح فيهم. فلما رأى ذلك

<sup>(</sup>۱) م: «طح».

 <sup>(</sup>٢) س: «على كور الأهواز».

<sup>(</sup>٣-٣) س : « من لا خوف عليه مهم فلقيه » .

يحيى عبّر إليهم عشرين وماثة فارس كانت معه ، وضم إليهم من الرّجال جمعاً كثيراً ، وانحاز أصحاب أصغبون عنهم ، وولج البحراني ومَن معه نهر العباس ؛ وذلك وقت قلَّة الماء في النهر ، وسفن القيُّر وانات جانحة على الطين. فلما أبصر أصحابُ تلك السفن بالزَّنج تركوا سفنتَهم ، وحازها الزَّنج ، وغنموا ما كان فيها غنائم عظيمة جليلة ، ومضُّوا بها متوجَّهين نحو البطيحة المعروفة ببطيحة الصحناة ، وتركوا الطريق النُّهج، وذلك للتحاسد الذي كان بين البحرانيّ وعلى بن أبان المهلمي . وإن أصحاب يحيى أشاروا عليه ألاّ يسلك الطريق الذي يمرّ فيها بعسكر على ، فأصغى إلى مشورتهم ، فشرعوا (١) له الطريق المؤدى إلى البطيحة التي ذكرنا ، فسلكها حتى ولج البطيحة ، وسرّح الحيل التي كانت معه ، وجعل معها أبا الليث الأصبهانيّ، وأمره بالمصير بها إلى عسكر قائد الزُّنج. وكان الخبيث وجَّه إلى يحيي البحرانيُّ يعلمه ورود َّ الجيش الذي ورد عليه ، و يأمره بالتحرُّز في منصرفه من أن يلقاه أحدٌّ منهم ، فوجَّه البحرانيُّ الطلائع إلى دِجْلة، فانصرفت(٢) طلائعه وجيش أبي أحمد منصرف من الأبُلَّة إلى نهر أبي الأسد ، وكان السبب في رجوع الجيش إلى نهر أبي الأسد ، أنَّ رافع بن بيسطام وغيره من مجاوري نهر العباس وبطيحة الصّحْناة كتبوا إلى أبى أحمد يعرُّ فونه خبر البحرانيُّ وكثرة جمعه ، وأنه يقدُّر أن يخرج من نهر العباس إلى دِجُلَّة ، فيسبق إلى نهر أبى الأسد ويعسكر به ، ويمنعه الميرة ، ويحولُ بينه وبين من يأتيه أو يصدر عنه ؛ فرجعت إليه طلائعه ُ بخبره ، وعظم أمر الجيش عنده ، وهيبته منه ؛ فرجع في الطريق الذي كان سلكه بمشقة شديدة نالتُه ونالت أصحابه، وأصابهم وباء من تردُّدهم في تلك البطيحة ، فكثر المرض فيهم . فلما قربوا من نهر العباس جعل يحيى بن محمد سليان بن جامع على مقد منه ، فضى يقود أوائل الزَّنْج ، وهم يجرُّون سفسَهم ، يريدون الحروج من نهر العباس، وفي النهر للسلطان شذوات وسميريات تحمى فوهمه من قبل أصغبون ، ومعها جمَعٌ من الفُرْسان والرّجالة ، فراعه وأصحابه ذلك ،

(۱) ب: « وشرعوا ».

<sup>(</sup>٢) كذا في س ، وفي ط : يو فانصرف يه .

فَحَلَّوْا سَفَنَهُم ، وَأَلْقَـوْا أَنْفُسَهُم في غربيّ نهر العباس ، وأُخذُوا على طريق ١٨٦٨/٣ الزّيدان ماضين نحو عسكر الخبيث ، ويحيى غارّ بما أصابهم ، لم يأتيه علم شي ء(١) من خبرِهم ، وهو متوسِّط عسكره، قد وقف على قنطرة قُورَج العباس في موضع ضيتى تَسَتد فيه جرية الماء ، فهو مشرف على أصحابه الزَّنْج ، وهم في جرَّ تلك السفن التي كانت معهم ، فمنها ما يغرق ، ومنها ما يسلم .

> قال محمد بن سمعان : وأنا في تلك الحال معه واقف، فأقبل على متعجّباً من شدَّة جرية الماء وشدَّة ما يلَّتي أصحابه من تلقَّيه بالسفن ، فقال لى : أرأيتَ لو هجم علينا عدوّنا في هذه الحال،مـَن ْ كان أسوأ حالا منا! فما انقضي كلامُه حتى وأفاه طاشتمر التركيّ في الجيش الذي أنفذه إليهم أبو أحمد عند رجوعه من الأبُلَّـة إلى نهر أبي الأسد ، ووقعت الضَّجَّـة في عسكره .

قال محمد : فنهضت مُتشوقاً للنظر ؛ فإذا الأعلام الحمر قد أقبلت في الجانب الغربيّ من نهر العباس ويحيي به ؛ فلما رآها الزَّنْج أَلْقَـوْا أَنْفُسُهُم في الماء جملة، فعبروا إلى الجانب الشرقي، وعرى الموضع الذي كان فيه يحيي ، فلم يبق، معه (٢) إلا بضعة عشر رجلا ، فنهض يحيى عند ذلك ، فأخذ درقتَه وسيفه ، واحتزم بمنديل ، وتلقَّى القوم الذين أتوه في النفر الذين معه ، فرشقهم (٣) أصحاب طاشتمر بالسهام ، وأسرع فيهم الجراح ، وجرح البحرانيّ بأسهم ثلاثة فى عَـَضُد ْيه وساقه اليسرى . فلما رآه أصحابه جريحاً تفرّقوا عنه ، فلم يعرّف فيقصد له . فرجع حتى دخل بعض تلك السفن ، وعَـَبَـر به إلى الجانب الشرقيُّ ١٨٦٩/٣ من النهر ؛ وذلك وقت الضحى من ذلك اليوم ، وأثقلت يحبي الجراحات التي أصابتُه. فلما رأى الزَّنج ما نزل به اشتدَّ جزعهم ، وضعفت قلوبهم ، فتركوا القتال . وكانت همَّتهم النجاة بأنفسهم ، وحاز أصحاب السلطان الغنائم التي كانت في السفن بالحانب الغربيّ من النهر ؛ فلما حَمَوَوْها أقعدوا في بعض تلك السفن النَّفاطين ، وعبَّروهم (٤) إلى شرق النهر ، فأحرقوا ما كان هناك من السفن

<sup>(</sup>۱) س : « بشيء» . (٢) ب: «فيه».

<sup>(</sup>٣) ب: ﴿ معهم فرشقوهم ١١ . (٤) س: «وغيرهم».

التي كانت في أيدى الزّنج ، وانفض الزّنج عن يحيى ، فجعلوا يتسللون بقية نهارهم بعد قتل فيهم ذريع ، وأسر كثير ؛ فلما أمسوا وأسدف الليل طار واعلى وجوههم ، فلما رأى يحيى تفرّق أصحابه ، ركب سُميرية كانت لرجل من المقاتلة البيضان ، وأقعد معه فيها متطبيباً يقال له عباد يعرف بأبى جيش ، وذلك لما كان به من الجراح ، وطمع في التخليص إلى عسكر الجبيث ، فسار حتى قرب من فوهة النهر ، فبصر ملاحو السميرية بالشذا والسميريات واعتراضها في النهر ، فجزعوا من المرور بهم ، وأيقنوا أنهم مدركون ، فعبر وا فخرج يمشى وهو مثقل ؛ حتى ألتي نفسه ؛ فأقام بموضعه ليلته تلك ، فلما فخرج يمشى وهو مثقل ؛ حتى ألتي نفسه ؛ فأقام بموضعه ليلته تلك ، فلما أصبح بموضعه ذلك نهض عباد المتطبيب الذي كان معه ، فجعل يمشى متشوقاً لأن يرى إنسانياً ، فرأى بعض أصحاب السلطان ، فأشار إليهم فأخبرهم بمكان يحيى ، وأتاه بهم حتى سلمه إليهم .

144./4

وقد زعم قوم أن قوماً مروًا به ، فرأوه فدلتوا عليه، فأخرذ. فانتهى خبره إلى الخبيث صاحب الزَّنْج، فاشتد لذلك جزعه ، وعظم عليه تَوجّعه .

ثم حميل يحيى بن محمدالأزرق البحراني إلى أبى أحمد ، فحمله أبو أحمد إلى المعتمد بسامرًا ، فأمر ببناء دكة بالخير ، بحضرة مجرى الحلبة فبنيت ، ثم رفع للناس حتى أبصروه ، فضرب بالسياط .

وذُكر أنه دخل سامرًا يوم الأربعاء لتسع خلوْن من رجب على جمل ، وجلس المعتمد من غد ذلك اليوم — وذلك يوم الخميس — فضُرب بين يديه مائتى سوط بثمارها، ثم قُطعت يداه و رجلاه من خلاف ، ثم خُبط بالسيوف ثم ذُبح ثم أحرق .

قال محمد بن الحسن : لمّا قُتُول يحيى البحراني وانتهى خبره إلى صاحب الزّنج ، قال : عَظُمُ على قتله ، واشتد اهتماى به ، فخوطبت فقيل لى : قتله خير لك ، إنه كان شرهاً . ثم أقبل على جماعة كنت أنا فيهم ، قال : ومن شرهه أنا غنمنا غنيمة من بعض ما كنّا نصيبه ؛ فكان فيه عقدان ، فوقعا في

يد يحيى ، فأخفى عنى أعظمهما خطرًا ، وعرض على أخسهما ، واستوهبنيه فوهبته له ، فرفع (١) لى العقد الذى أخفاه ، فدعوته فقلت : أحضر فى العقد الذى أخفيت ، وجحد أن يكون أخذه غيره ، فرُفِع لى العقد ، فجعلت أصفه وأنا أراه ، فبهت ، وذهب فأتانى به ، واستوهبنيه فوهبته له ، وأمرته بالاستغفار .

1441/4

وذكر عن محمد بن الحسن أن محمد بن سمعان حدَّثه أنَّ قائد الزنج قال لى فى بعض أيامه : لقد عُرِضَتْ على النبوّة فأبيتُها ، فقلتُ : ولم َ ذاك ؟ قال : لأن لها أعباء خفت ألا ً أطيق حملها !

## [ ذكر خبر انحياز أبي أحمد بن المتوكل إلى واسط]

وفى هذه السنة انحاز أبو أحمد بن المتوكل من الموضع الذى كان به من قرب موضع قائد الزّنج إلى واسط.

#### \* ذكر الخبر عن سبب انحيازه ذلك إليها:

أذكر أن السبب في ذلك كان أن أبا أحمد لما صار إلى نهر أبى الأسد ، فأقام به ، كثر العلل فيمن معه من جنده وغيرهم ، وفشا فيهم الموت ؛ فلم يزل مقياً هنالك حتى أبل مرض نجا منهم من الموت من علته ، ثم انصرف راجعاً إلى باذاور د ، فعسكر به ، وأمر بتجديد الآلات وإعطاء مرض معه من الجند أرزاقهم وإصلاح الشذوات والسميريات والمعابر ، وشحنها بالقواد من مواليه وغلمانه ، ونهض نحو عسكر الحبيث ، وأمر جماعة من قدواده بقصد مواضع سماها لهم من نهر أبى الحصيب وغيره ، وأمر جماعة منهم بلزومه والمحاربة معه في الموضع الذي يكون فيه ، فمال أكثر القوم حين وقعت الحرب ، والتي الفريقان في الموضع الذي يكون فيه ، فمال أكثر القوم حين وقعت الحرب ، والتي الفريقان موضعه إشفاقاً من أن يطمع فيه الزّنج ، وفيمن بإزائهم من أصحابه وهم بسبخة موضعه إشفاقاً من أن يطمع فيه الزّنج ، وفيمن بإزائهم من أصحابه وهم بسبخة

<sup>(</sup>١) س: « فوقع » .

1444/4

نهر منكى ، وتأمل الزُّنج تفرُّق أصحاب أبي أحمد عنه ، وعرفوا موضعه ، فكُثروا (١١) عليه ، واستعرَت الحرب ، وكثر القتل والحراح بين الفريقين ، وأحرق أصحاب أبى أحمد قصورًا ومنازل من منازل الزَّنْج، واستنقذوا من النساء جمعاً كثيراً ، وصرف الزَّنج جمعهم (٢) إلى الموضع الذي كان به (٢) أبو أحمد فظهر الموفق على الشَّذَّا ، وتوسَّط الحرب محرَّضاً أصحابه حتى أتاه من عجمع الزُّنْجِمَا عَلَمَ أَنْهُ لا يقاوَم بمثل العدَّة اليسيرةالتي كان فيها، فرأى أنَّ الحزم في محاجزتهم ، فأمر أصحابه عند ذلك بالرجوع إلى سفنهم على تُـُوْدَة وَمَـول ، فصار أبوأحمد إلى الشُّدَا الَّي كان فيها بعد أن استقرَّ أكثرُ الناس في سفنهم، وبقيت طائفة من الناس ، ولحنوا إلى تلك الأدغال والمضايق ، فانقطعوا عن أصحابهم ، فخرج عليهم كُمناء الزَّنج ، فاقتطعوهم ووقعوا بهم ، فحامـَوْا عن أنفسهم ، وقاتلوا قتالا شديداً ، وقتلوا عدداً كثيراً من الزُّنْج ، وأدركتهم المنايا فقتلوا ، وحمَملوا إلى قائد الزنج مائة رأس وعشرة أرؤس ، فزاد ذلك في عُتُوَّه . ثم انصرف أبو أحمد إلى الباذاور د في الجيش ، وأقام يعبي أصحابه للرجوع إلى الزَّنج، فوقعت نار في طرف من أطراف عسكره ؛ وذلك في أيام عصوف الربح ، فاحترق العسكر ، ورحل أبو أحمد منصرفاً ، وذلك في شعبان من هذه السنة إلى واسط ، فلمنَّا صار إلى واسط تفرَّق عنه عامة من كان معه من أصحابه.

1444/4

ولعشر خلون من شعبان كانت هدّة صعبة هائلة بالصَّيْمَرَة. ثم سُمع من غد ذلك اليوم وذلك يوم الأحد ، هدّة هي أعظم من التي كانت في اليوم الأول ، فتهدّم من ذلك أكثر المدينة ، وتساقطت الحيطان وهلك من أهلها \_فيا قيل \_زهاء عشرين ألفًا .

وضرب بباب العامة بسامرًا رجل يعرف بأبى فسَقْعَس ، قامت عليه البيّنة — فيا قيل — بشم السلف ألف سوط وعشرين سوطا ، فمات وذلك يوم الحميس

<sup>(</sup>۱) م: «فأكبول». (۲) ب: «أجمعهم». (۳) ب: «فيه».

لسبع خلوْن من شهر رمضان .

ومات يارْجُوخ يوم الجمعة لثمان خلون من شهر رمضان ، فصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل، وحضر جعفر بن المعتمد .

وفيها كانت وقُعْمَة بين موسى بن بنغا وأصحاب الحسن بن زيد ، فهزم موسى أصحاب الحسن .

وفيها انصرف مسرور البلخيّ عن مساور الشارى إلى سامُرّا ، ومعه أسراء من الشُراة، واستخلف على عسكره بالحديثة جعلان َ. ثم شخص أيضاً مسرور البلخيّ إلى ناحية البوازيج ، فلقيّ مساوراً بها ، فكانت بينهما وقعة بها أسر مسرور من أصحابه جماعة ، ثم انصرف لليال بقيت من ذى الحجة .

وفي هذه السنة حدث في الناس ببغداد داء كان أهلها يسمُونه القُفّاع.

وفيها رجع أكثر الحاجّ من القَّـرَ عاء ِ خوفَ العطش ، وسلم مـَن ْ سار منهم إلى مكة .

وحجّ بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن .

1AYE/4

# ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين

## ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك منصرف أبى أحمد بن المتوكل من واسط ، وقدومه سامرًا يوم الحمعة لأربع بقين من شهر ربيع الأول ، واستخلافه على واسط وحرب الحبيث بتلك (١) الناحية محمداً المولد (٢).

## [ذكرالخبر عن مقتل كنجور]

ومن ذلك مقتل كَنَــْجور .

\* ذكر الخبر عن سبب مقتله :

وكان سبب ذلك أنه كان والى الكوفة ، فانصرف عنها يريد سامرًا بغير إذن ، فأمير بالرجوع فأبى ، فحميل إليه – فيما ذكر – مال ليفرق في أصحابه أرزاقهم منه ، فلم يقنع بذلك ، ومضى حتى ورد عمك براء في ربيع الأول ، فتوجه إليه من سامرًا عدة من القواد ، فيهم : ساتكين وتكين وعبد الرحمن ابن مفلح وموسى بن أتامش وغيرهم ، فذبحوه ذبحاً ، وحميل رأسه إلى سامرًا ، لليلة بقيت من شهر ربيع الأول ، وأصيب معه نيتف وأربعون ألف سامرًا ، لليلة بقيت من شهر ربيع الأول ، وأصيب معه نيتف وأربعون ألف دينار ، وألزم كاتب له نصراني مالا ، ثم ضرب هذا الكاتب في شهر ربيع الآخر بباب العامة ألف سوط ، فات .

1440/4

وفيها غلب شركب الجمَّال على مرُّو وناحيتها وأنهبها .

وفيها انصرف يعقوب بن الليث عن بلخ ، فأقام بقُه ستان ، وولتَّى عماله هَرَاة وبُوشَنج وباذَّغيس ، وانصرف إلى سجستان .

<sup>(</sup>١) س: « في تلك » . (٢) م: « أحمد المولَّمد » .

وفيها فارق عبد الله السِّجزيّ يعقوب بن الليث مخالفيًا له ، وحاصر نيسابور ، فوجّه محمد بن طاهر إليه الرّسلوالفقهاء ، فاختلفوا بينهما ، ثمّ ولاه الطّبَسَين وقُهُ مستان .

[ ذكر خبر دخول المهلبيّ و يحيى بن خلف سوق الأهواز ] ولست خلوْن من إرجب منها، دخل المهلبيّ و يحيى بن خلف النّهْرَ بَطّيّ سوق الأهواز ، فقتلوا بها خـكـُـثقاً كثيراً ، وقتلوا صاحب المعونة بها .

« ذكر الحبر عن سبب هذه الوقعة وكيف كان هلاك صاحب الحرب من قبل السلطان فيها :

كذكر أن قائد الزنج خبى عليه أمرُ الحريق الذى كان فى عسكر أبى أحمد بالباذ اورد ، فلم يعلم (۱) خبرُه إلا بعد ثلاثة أيام ، ورد به عليه رجلان من أهل عبادان فأخبراه ، فعاد للعيث ، وانقطعت عنه الميرة ، فأنهض على ابن أبان المهلمي ، وضم إليه أكثر الحيش ، وسار معه سليان بن جامع ، وقد ضم إليه الحيش الذى كان مع يحيى بن محمد البحراني وسليان بن موسى الشعراني ، وقد ضمت إليه الحيل وسائر الناس مع على بن أبان المهلمي والمتولى للأهواز يومئذ رجل يقال له أصغجون ، ومعه نيزك فى جماعة من القواد ، فسار اليهم على بن أبان فى جمعه من الزنج ، ونذ ر به أصغجون ، فنهض نحوه فى أصحابه ، فالتقى العسكران بصحراء تُعرف بديستماران ، فكانت الدّبرة يومئذ على أصغجون ، فغون أصغجون ،

قال محمّد بن الحسن : فحد ثنى الحسن بن الشار ، قال : خرجنا يومثذ مع أصغجون للقاء الزّنج ؛ فلم يثبت أصحابنا ، وانهزموا ، وقُدّل نيزك ، وفقد أصغجون ، فلمّا رأيت ذلك نزلت عن فرس محذوف (٣) كان تحتى ، وقد رّتُ

<sup>(</sup>١) ب : « يعرف » . (٢) ط : « بزادشار » ، وانظر تصويبات ط .

<sup>(</sup>٣) المحذوف : المقطوع الذنب .

أن أتناول بذنب جنيبة كانت معى ، وأقحمها النهر ، فأنجو بها . فسبقى الى ذلك غلامى ، فنجا وتركنى ، فأتيت موسى بن جعفر لأتخلص معه ، فركب سفينة ، ومضى فيها ، ولم ينقيم على ، وبصرت بزورق فأتيته فركبته ، فكثر الناس على وجعلوا يطلبون الركوب معى فيتعلقون بالزورق حتى غرقوه ، فانقلب ، وعلوت ظهره ، وذهب الناس عنى ، وأدركنى الزناج ، فجعلوا يرموننى بالنشاب ، فلما خفت التلف قلت : أمسكوا عن رميى ، وألقوا إلى شيئاً أتعلق به ، وأصير إليكم ، فدوا إلى رمحاً ، فتناولته بيدى وصرت إليهم .

وأما الحسن بن جعفر، فإن أخاه حمله على فرس، وأعدّه ليسفر (١) بينه بين أمير الجيش، فلما وقعت الهزيمة بادر في طلب النجاة (٢)، فعثر به فرسه فأخذ.

1244/4

فكتب على بن أبان إلى الحبيث بأمر الوقعة ، وحمل إليه رءوساً وأعلاماً كثيرة ، ووجّه الحسن بن الشار والحسن بن جعفر وأحمد بن روح ، فأمر بالأسرى إلى السجن ، ودخل على بن أبان الأهواز ، فأقام يعيث بها إلى أن ندب السلطان موسى بن بُغا لحرب الحبيث .

[شخوص موسى بن بغا لحرب صاحب الزنج]

وفيها شخص موسى بن بعنا عن سامرًا لحربه ، وذلك لثلاث عشر بقيت من ذى القعدة ، وشيّعه المعتمد إلى خلف الحائطين ، وخلع عليه هناك .

• وفيها وافى عبد الرحمن بن مفلح الأهواز وإسحاق بن كُننداج البصرة وإبراهيم بن سيما باذاورد لحرب قائد الزنج من قبل موسى بن بغا .

\* ذكر الخبر عما كان من أمر هؤلاء في النواحي التي ضمت إليهم

مع أصحاب قائد الزُّنج في هذه السنة :

ذكر أن ابن مُفلِح لما وافى الأهواز ، أقام بقنطرة أربُك عشرة أيام ، ثم

<sup>(</sup>١) ب: «يسفر». (٢) س: «طلباً النجاة».

مضى إلى المهلبيُّ ، فواقعه ، فهزمه المهلبيُّ وانصرف ، واستعدُّ ثم عاد لمحاربته، فأوقع به وقعة غليظة ، وقتل من الزُّنْجة قتلا ذريعاً ، وأسر أسرى كثيرة ، وانهزم على بن أبان ، وأفلت ومن معه من الزُّنج ، حتى وافوا بَيانا ، فأراد الحبيث ردّهم ، فلم يرجعوا للذّعر الذي خالط قلو بهم . فلمّا رأى ذلك أذ ن لهم في دخول عسكره ،فدخلوا جميعاً ، فأقاموا بمدينته . ووافى عبد الرحمن حصن ١٨٧٨/٣ المهدى ليعسكر به ، فوجّه إليه الخبيث على بن أبان ، فواقعه فلم يقدر (١) عليه ، ومضى على يريد الموضع المعروف بالمد كر ، وإبراهيم بن سيما يومئذ بالباذاوَرْد ، فواقعه إبراهيم، فهـُزم على بن أبان، وعاوده فهزمه أيضاً إبراهيم ، فمضى في الليل ، وأخذ معه أدلاء ؛ فسلكوا به الآجام والأدغال ؛ حتى وافي نهر يحيى ، وانتهى خبره إلى عبد الرحمن ، فوجته إليه طاشتِ مر في جمع من الموالى ، فلم يصل إلى على ومـن معه لوءورة الموضع الذى كانوا فيه ، وامتناعه بالقصب وألحلافى، فأضرمه عليهم ناراً ، فخرجوا منه هاربين ، فأسر منهم أسرى ، وانصرف إلى عبد الرحمن بن مفلح بالأسرى والظَّفَر ، ومضى على " ابن أبان حتى وافى نسوخا ، فأقام هناك فيمن معه من أصحابه ، وانتهى الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن مفلح ، فصرف وجهه نحو العمود ، فوافاه وأقام به.

وصار على بن أبان إلى نهر السِّدرة ، وكتب إلى الحبيث يستمدُّه ويسأله التوجيه إليه بالشذاءات، فوجمّه إليه ثلاث عشرة شمّذاة ، فيها جمع كثير من أصحابه فسار على ومعه الشَّذ احتى وافي عبد الرحمن ، وخرج إليه عبد الرحمن بمن معه ، فلم يكن بينهما قتال ، وتواقف الجيشان يوَمهما ذلك ؛ فلما كان الليل ، انتخب على " بن أبان من أصحابه جماعة " يثيق بجـَلــَدهم وصبرهم ، ومضى فيهم 1449/4 ومعه سليمان بن موسى المعروف بالشعراني ، وترك سائر عسكره (٢) مكانمه (٣) ليخفي أمرُه ، فصار من وراء عبد الرحمن ، ثم بيَّته في عسكره ، فنال منه ومن 

<sup>(</sup>۲) س: «عسكره». (١) س: «يعد إليه».

<sup>(</sup> ٣ ) س : « مكانه » .

فأخذها على وانصرف ، ومضى عبد الرحمن لوجهه حتى وافى الدولاب فأقام به ، وأعد رجالامن رجاله ، وولتى عليهم طاشتمر ، وأنفذهم إلى على ابن أبان . فوافوه بنواحى بياب آزر ، فأوقعوا به وقعة ، انهزم منها إلى نهر السدّرة ، وكتب طاشتمر إلى عبد الرحمن بانهزام على عنه ، فأقبل عبد الرحمن بجيشه حتى وافى العمود ، فأقام به ، واستعد أصحابه للحرب ، وهيا شذواته ، وولتى عليها طاشتمر ، فسار إلى فنوهة نهر السدرة ، فواقع على بن أبان وقعة عظيمة ، انهزم منها على " ، وأخذ منه عشر شذوات ، ورجع على إلى الحبيث مفلولا مهزوما ، وسار عبد الرحمن من فوره ، فعسكر ببيان ، فكان عبدالرحمن ابن مفلح وإبراهيم بن سيا يتناو بان المصير إلى عسكر الحبيث ، فيو قعان به ، الميرة عن عسكر الخبيث ، فيو قعان به ، الميرة عن عسكر الخبيث ، فيو قعان به ، الميرة عن عسكر الخبيث ؛ فكان الخبيث يجمع أصحابه فى اليوم الذى يخاف فيه موافاة عبد الرحمن بن مفلح وإبراهيم بن سيا حتى ينقضى الحرب ، ثم يصرف فريقاً منهم إلى ناحية البصرة ، فيواقع بهم إسحاق بن كنشداج ، فأقاموا في ذلك بضعة عشر شهراً إلى أن صُرف موسى بن بغا عن حرب الخبيث ، ووكيّها مسرور البلخي ، وانتهى الخبر بذلك إلى الخبيث .

111/4

وفيها غاب الحسن بن زيد على قوميس ، ودخلها أصحابه . وفيها كانتوقعة بين محمد بن الفضل بن سنان القزويني ووه سُوذان بن جُسْتَان الديلميّ ، فهنُزِم محمد بن الفضل وهسوذان .

وفيها ولَّى موسى بن بغا الصَّلابيَّ الرَّى حين وثب كَيَــْغَـلَغ على تكين ، فقتله فسار إليها .

وفيها غلب صاحب الروم على تُسمَيساط، ثم نزل على مَلَكَ الله ، وحاصر أهلها ، فحاربه أهل مَلَكَ القابوس نصراً الإقريطشي بطريق البطارقة .

وفيها وُجِّه من الأهوازجماعةمن الزّنْج أسروا إلى سامُرّا ، فوثبت العامة بهم بسامُرّا ، فقتلوا أكثرهم وسلبوهم .

<sup>(</sup>١) م: «كنداجين».

[ ذكر الخبر عن دخول يعقوب بن الليث نيسابور ]

وفيها دخل يعقوب بن الليث نيسابور .

1111/4

ذكر الحبر عن الكائن الذي كان منه هناك :

ذكر أن يعقوب بن الليث صار إلى همراة ، ثم قصد نيسابور ، فلمّا قرب منها وأراد دخولـَها ، وجَّه محمد بن طاهر يستأذنه في تلقيُّه ، فلم يأذن له ، فبعث بعمومته وأهل بيته ، فتلقَّوْه ، ثم دخل نيسابور لأربع خَلَوْن من شوال بالعشي ، فنزل طرفاً من أطرافها يعرف بداوداباذ، فركب إليه محمد بن طاهر ، فدخل عليه في مضربه ،فساءله، ثم أقبل على تأنيبه وتوبيخه على تفريطه في عمله ، ثم انصرف وأمر عُزَير بن السرىّ بالتوكيل به، وصرف محمد بن طاهر وولتي عزيراً نيسابور ، ثم حبس محمد بن طاهر وأهل بيته . وورد الحبر بذلك على السلطان ، فوجَّه إليه حاتم بن زيرك بن سلام، ووردت كتب يعقوب على السلطان لعشر بقين من ذي القعدة ، فقعد – فها ذكر – جعفر ابن المعتمد وأبو أحمد بن المتوكل في إيوان الجوسق ، وحضر القوَّاد ، وأذ ِن لرسل يعقوب . فذكر رسلهُ ما تناهمَى إلى يعقوب من حال أهل خراسان ، وأنَّ الشراة والمخالفين قد غلبوا عليها، وضعف محمد بن طاهر ،وذكر وا مكاتبة أهل خراسان يعقوب ومسألتهم إياه قدومـه عليهم واستعانتهم ، وأنه صار إليها ، فلما كان على عشرة فراسخ من نيسابور ، سار إليه أهلُها ، فدفعوها إليه فدَ خلها . فتكلُّم أبو أحمد وعبيد الله بن يحيى ، وقالا للرسل : إنَّ أمير المؤمنين لايقار يعقوب على ما فعل ، وأنه يأمره بالانصراف إلى العمل الذي ولاه إياه ، وأنه لم يكن له أن يفعل ذلك بغير أمره فليرجع ، فإنه إن فعل كان من الأولياء، و إلا لم يكن له إلا ما للمخالفين . وصرف إليه رسله بذلك ووصلوا ، وخلَّم على كلِّ واحد منهم خلعة فيها ثلاثة أثُّواب؛ وكانواأحضروا رأساً على قناة فيه رقعة فيها: هذا رأس عدو الله عبد الرحمن الحارجيّ بهراة ، ينتحل الحلافة منذ ثلاثين سنة ، قتله بعقوب بن اللث .

1444/4

وحج بالناس فى هذه السنة إبواهيم بن محمد بن إسهاعيل بن جعفر بن سليان بن على بن عبد الله بن عباس المعروف ببدريه .

# ثم دخلت سنة ستين ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمما كان فيها من ذلك قتل ُ رجل من أكراد مساور الشارى محمد بن هارون بن المعمسَّر، وجده فى زورق يريد سامرُّا، فقتله وحمَّمَل رأسه إلى مساور، فطلبت ربيعة بدمه فى جمادى الآخرة ، فندب مسرور البلخى وجماعة من القوّاد إلى أخذ الطريق على مساور.

وفيها قُتُـلِ قائد الزَّنج على بن زيد العلويُّ صاحب الكوفة .

1117/4

[خبر الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن بن زيد الطائى ] وفيها واقع يعقوب بن الليث الحسن َ بن زيد الطالبي ، فهزمه ودخل طبرستان.

\* ذكر الخبر عن هذه الوقعة وعن سبب مصير يعقوب إلى طبرستان :

أخرى جماعة من أهل الخيرة بيعقوب أن عبد الله السجزى كان يتنافس الرياسة بسجستان ، فقهره يعقوب ، فتخلص منه عبد الله ، فلحق بمحمد بن طاهر بنيسابور ، فلما صار يعقوب إلى نيسابور وهرب عبد الله ، فلحق بالحسن بن زيد ، فشخص يعقوب في أثره بعد ما كان من أمره وأمر محمد بن طاهر ما قد ذكرت قبل ، فر في طريقه إلى طبرستان بأسفرائيم ونواحيها ، وبها رجل كنت أعرفه يطلب الحديث ، يقال له بديل الكشي ، يظهر التطوع والأمر بالمعروف ، وقد استجاب له عامة أهل تلك الناحية ، فلما نزلها يعقوب راسلم ، وأخبره أنه مثله في التطوع وأنه معه ، فلم يزل يرفق به حتى صار إليه بديل ، فلما تمكن منه قيده ، ومضى به معه إلى طبرستان ، فلما صار إلى بديل ، فلما أله الحسن بن زيد .

فقيل لى: إنَّ يعقوب بعث إلى الحسن بن زيد يسأله أن يبعث إليه بعبد الله

السجزّى حتى ينصرف عنه ؛ فإنه إنما قصد طَبَّرِستان من أجليه لا لحربه ، فأبي الحسن بن زيد تسليمـــه إليه ، فآ ذنه يعقوب بالحرب، فالتهي عسكراهما (١)، فلم تكن إلا كـَلا ً ولا، حتى هـزِم الحسن بن زيد ، ومضى نحو الشِّرِّز وأرض الديلم ، ودخل يعقوب سارية ، ثم تقدُّم منها إلى آمـُل ، فجبي أهلـَها خراج سنة ، ثم شخص من آمُل نحو الشِّرّز في طلب الحسن بن زيد حتى صار إلى بعض جبال طَـبَـرِستان ، فأدركتْه فيه الأمطار ، وتتابعت عليه – فيما ذكرلى - نحواً من أربعين يوماً ، فلم يتخلُّص مين موضعه ذلك إلاَّ بمشقة شديدة. وكان – فيما قيل لى– قدصعد جبلا، لمّا رام النزول عنه لم يمكنه ذلك إلاّ محمولا على ظهور الرجال ، وهلك عامّة ما كان معه من الظهر .

ثم رام اللخول خـَـَلْف الحسن بن زيد إلى الشِّمرز ؛ فحدثني بعض أهل تلك الناحية أنه انتهى إلى الطريق الذي أراد سلوكيَّه إليه ، فوقف عليه ، وأمر أصحابه بالوقوف، ثم تقدُّم أمامهم يتأمَّل الطريق، ثم رجع إلى أصحابه، فأمرهم بالانصراف ، وقال لهم: إن لم يكن إليه طريق غير هذا فلا طريق إليه.

فأخبرني الذي ذكر لي ذلك، أن نساء أهل تلك الناحية قلن لرجالهن : دعُوه يدخل هذا الطريق ؛ فإنه إنْ دخل كفيناكم أمرَه ، وعلينا أخذُه وأسره لكم . فلما انصرف راجعًا ، وشخص عن حدود طَبَرَ ستان ، عرض رجَّالَـه ، ففقد منهم – فيما قيل لى – أربعين ألفاً ، وانصرف عنها ، وقد ذهب عظم ما كان معه من الخيل والإبل والأثقال .

وذُكر أنه كتب إلى السلطان كتاباً يذكر فيه مسيرَه إلى الحسن بن زيد ، وأنه سار من جُرُجان إلى طَمَيس. فافتتحها . ثم سار إلى سارية ، وقد أخرب 1110/4 الحسن بن زيد القناطر ، و رفع المعابر ، وعوَّر الطريق ، وعسكر الحسن بن زيد على باب سارية متحصِّناً بأودية عظام ، وقد مالأه خُرْشاد بن جيلاو، صاحب الدِّيثُلم ، فزحف باقتدار فيمن جمع إليه من الطبرية والديالمةوالحراسانية والقُمْسية والجبلية والشأمية والجزُّريَّة، فهزمتُه وقتلت عدَّة لم يبلغها بعهديعدَّة،

<sup>(</sup>۱) ب: «عسكرهما».

وأسرتُسبعين من الطالبيتين ؛ وذلك فى رجب، وسار الحسن بن زيد إلى الشِّرّز ومعه الديلم .

وفى هذه السنة اشتد الغلاء فى عامة بلاد الإسلام، فانجلى — فيا ذكر — عن مكة من شدة الغلاء من كان بها مجاوراً إلى المدينة وغيرها من البلدان ، ورحل عنها العامل الذى كان بها مقيماً وهو بنريه ، وارتفع السعر ببغداد ، فبلغ الكرر (۱) الشعير عشرين ومائة دينار ، والحنطة خمسين ومائة، ودام ذلك شهوراً. وفيها قتلت الأعراب منجور والى حمص ، فاستعمل عليها بنك شمر.

وفيها صاريعقوب بن الليث حين انصرف عن طبرستان إلى ناحية الرى ، وكان السبب فى مصيره إليها – فيما ذكر لى – مصير عبد الله السجزى إلى الصلابي مستجيراً به من يعقوب ، لما هزم يعقوب الحسن بن زيد ، فلما صار يعقوب إلى خوار (۱۲) الرى كتب إلى الصلابي يخيره بين تسليم عبد الله السجري اليه حتى ينصرف عنه ، ويرتحل عن عمله ، وبين أن يأذن بحربه . فاختار الصلابي – فيما قيل لى – تسليم عبد الله ، فسلمه إليه ، فقتله يعقوب ، وانصرف عن عمل الصلابي .

1227

[ ذكر خبر مقتل العلاء بن أحمد الأزدى ] وفيها قتـل العلاء بن أحمد الأزدى .

• ذكر الحبر عن سبب مقتله:

ُذكر أن العلاء بن أحمد فُلَيج وتعطّل ، فكتب السلطان إلى أبى الرُّدَيْنَى عمر بن على بن مُر بولاية أذر بيجان ، وكانت قبل للى العلاء ، فصار أبو الرديني إليها ليتسلّمها من العلاء ، فخرج العلاء في قُبّة في شهر رمضان

<sup>(</sup>١) في القاموس : « الكر : مكيال للعراق وستة أوقار حمار ، أو هوستون قفيزاً ، أو أر بعون إردباً » .

<sup>(</sup>٢) ط: « جدار » تحريف .

لحرب أبى الرديني"، ومع أبى الرديني جماعة من الشُّراة (١) وغيرهم، فقتيل العلاء . فذكر أنه وجّه عدّة من الرجال فى حمل ما خلّف العلاء ، فحُمل من قلعته ما بلغت قيمته ألنى وسبعمائة ألف درهم .

وفيها أخذت الروم لؤلؤة من المسلمين .

وحّج بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن إساعيل بن جعفر بن سليان بن على المعروف ببئرَيْه .

<sup>(</sup>١) س : «الشراد» ، ابن الأثير : «الحوارج».

## ثم دخلت سنة إحدى وستين وماثتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ماكان من انصراف الحسن بن زيد من أرض الدّيلم إلى طــَبرستان و إحراقه شالوس لمــَاكان من ممالأتهم يعقوب و إقطاعه ضياعهم الدّيالمة .

111/4

ومن ذلك ماكان من أمر السلطان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بجمع من "كان (۱) ببغداد من حاج خراسان والرى وطبرستان وجرجان ، فجمعهم فى صفر منها، ثم قرئ عليهم كتاب يمعلمون (۲) فيه أن السلطان لم يول يعقوب بن الليث خراسان، و يأمرهم بالمراءة منه لإنكاره دخوله خراسان وأسره محمد بن طاهر.

وفي هذه السنة تُوفِّي عبد الله بن الواثق في عسكر الصفار يعقوب.

وفيها قـتَلَ مساور الشارى يحيى بن حفص الذى كان يليى خراسان بكـَرْخ جُـدُ ان فى جمادى الآخرة ، فشخص مسرور البلخى فى طلبه، ثم تبعه أبو أحمد ابن المتوكل ، وتنحى مساور فلم يلحق .

وفي جمادي الأولى منها هلك أبو هاشم داود بن القاسم (٣) الجعفري.

### [ ذكرخبر وقعة كانت برامَهُـُرْمز في هذا العام ]

وفيها كانت بين محمد بن واصل وعبد الله بن مُفكِح وطاشتمر وقعة برامهَ مُرْمُز، فقتكَ ابن ُ واصل طاشتمر، وأسر ابن مُفلح.

\* ذكر الخبر عن هذه الوقعة والسبب فيها :

كان السبب فى ذلك – فيماً ذكر لى – أن ابن واصل قتل الحارث بن سيما وهو عامل السلطان بفارس وتغلَّب عليها ، فضُمَّت إلى موسى بن بمُغا فارس

<sup>(</sup>١) ب: « فجمع ما كان» . (٢) س: « يعلمهم » .

 <sup>(</sup>٣) ط: « سليمان » ، وانظر الفهرس.

والأهواز والبَصْرة والبحرين واليامة ؛ مع ما كان إليه من عمل المشرق ؛ فوجة موسى بن بغا عبد الرحمن بن مفلح إلى الاهواز ، وولا وإياها وفارس ، وضم اليه طاشتمر ، فاتصل بابن واصل ذلك من فعل موسى ، وأن ابن مفلح قد توجه إلى فارس يريده ، وكان قبل مقيماً بالأهواز على حرب الحارجي بناحية البصرة . فزحف إليه ابن واصل ، فالتقيا برامه ولفر ابن واصل بابن ممفلح ، فأسره وقتل طاشتمر ، واصطلم عسكر ابن مفلح ، ثم لم يزل ابن ممفلح ف فأسره وقتل طاشتمر ، واصطلم عسكر ابن مفلح ، ثم لم يزل ابن ممفلح في يده حتى قتله ، وقد كان السلطان وجه إسهاعيل بن إسحاق إلى ابن واصل في الملاق ابن ممفلح ، فلم يجبه إلى ذلك ابن واصل . و لما فرغ ابن واصل من ابن ممفلح أنه يجبه إلى ذلك ابن واصل . و لما فرغ ابن واصل من الأهواز ، و بها إبراهيم بن سيا في جمع كثير . فلما رأى موسى بن بغا حتى انتهى إلى الأمر وكثرة المتغلمين على نواحي المشرق، وأنه لا قوام له بهم ، سأل أن يعفسَى من أعمال المشرق، فأعفى منها، وضم ذلك إلى أبى أحمد ، و وليه أبو أحمد بن المتوكل ، فانصرف موسى بن بغا من واسط إلى باب السلطان مع محماله عن المتوكل ، فانصرف موسى بن بغا من واسط إلى باب السلطان مع محماله عن المتولى المشرق .

وفيها ولدِّي أبو الساج الأهواز وحرب قائد الزّنج ، فصار إليها أبو الساج بعد شخوص عبد الرحمن بن مفلح إلى ناحية فارس .

وفيها كانت بين عبد الرحمن صهر أبى الساج وعلى بن أبان المهلمي وقعة ١٨٨٩/٣ بناحية (١) الدولاب ، قُدُيل فيها عبد الرحمن ، وانحاز أبو الساج إلى عسكر مكرم ، ودخل الزَّنج الأهواز ، فقتلوا أهلها ، وسبو وانتهبوا ، وأحرقوا دورها . ثم ّ صُرف أبو الساج عمّا كان إليه من عمل الأهواز وجرب الزّنج ، ووُلِيّى ذلك إبراهيم بن سيا ، فلم يزل مقيماً في عمله ذلك حتى انصرف عنه بانصراف موسى ابن بغا ، عمّا كان إليه من عمل المشرق .

<sup>(</sup>١) ب: « بموضع يقال له » .

وفيها وُلَّىَ محمد بن أوس البلخيِّ طريق خراسان .

ولما ضُمَّ عمل المشرق إلى أبى أحمد ولَّى مسروراً البلخيّ الأهواز والبصرة وكُورد ِجُنَّة واليامة والبحرين في شعبان من هذه السنة ، وحرب قائد الزنج .

وفيها وُلِمِّى َ نصر بن أحمد بنأسد السامانيّ ما وراء َ نهر بلخ ، وذلك في شهر رمضان منها ، وكتب إليه بولايته ذلك .

وفى شوّال منها زحف يعقوب بن الليث إلى فارس ، وابن ُ واصل مقيم بالأهواز ، فانصرف منها إلى فارس ، فالتقى هو ويعقوب بن الليث فى ذى القعدة ، فهزمه يعقوب وفل َ عسكره ، وبعث إلى خُر مَّمة إلى قلعة ابن واصل ، فأخذ ما كان فيها ، فذ كر أنه بلغت قيمة ما أخذ يعقوب منها أربعين ألف ألف درهم ، وأسر مرداساً خال ابن واصل .

وفيها أوْقع أصحابُ يعقوب بن الليث بأهل زَمَّ موسى بن مِهمْران الكردي،

119./4

لماكان من ممالأتهم محمد بن واصل ، فقتلوهم ، وانهز م موسى بن ميهران . وفيها لاثنتى عشرة مضت من شوّال منها ، جلس المعتمد فى دار العامة ، فولتى ابنه جعفراً العهد ، وسهاه المفوّض إلى الله ، وولاه المغرب ، وضم اليه موسى بن بغا ، وولاه إفريقية ومصر والشأم والجزيرة والموصل وإرمينية وطريق خراسان وميهراً العهد بعد جعفر ، وولاه المشرق، وضم إليه مسروراً البلخي ، وولاه بغداد والسواد والكوفة وطريق مكة والمدينة واليمن وكسكر وكورد جلة والأهواز وفارس وأصبهان وقم والكراج والدينور والرق وزيجان وقروين وخراسان وطبرستان وجرجان وكرمان موسيجيستان والسند ، وعقد لكل واحد منهما لواءين : أسود وأبيض ، وشرط وسيجيستان والسند ، وعقد لكل واحد منهما لواءين : أسود وأبيض ، وشرط ان حدث به حدث الموت وجعفر لم يكمل للأمر ، أن يكون الأمر لأبي أحمد أم لجعفر . وأخذت البيعة على الناس بذلك ، وفرقت نسخ الكتاب ، وبعث بنسخة مع الحسن بن محمد بن أبي الشوارب ليعلقها فى الكعبة ، فعقد جعفر المفوض (۱) لموسى بن بغا على المغرب فى شوال و بعث إليه بالعقد مع محمد المولد.

<sup>(</sup>١) ب، س: «الأمر».

وفيها فارق محمد بن زَيْدَ ويه يعقوب بن الليث، فاعتزل عسكره فى آلاف ١٨٩١/٣ من أصحابه ، فصار إلى أبى الساج فقبيله ، وأقام معه بالأهواز ، وبعث إليه من سامرًا بخلعة ، ثم سأل ابن زيدويه السلطان توجيه الحسين بن طاهر بن عبد الله معه إلى خراسان .

وسار مسرور البلخيّ مقدّمة لأبي أحمد من سامُرّا ، لسبع خَلَـوْن من ذي الحجة ، وخلع عليه وعلى أربعة وثلاثين من قوّاده – فيما ذكر – وشيّعه ولييّاً العهد ، واتبعه الموفّق شاخصًا من سامُرّا لتسع بقين من ذي الحجة .

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس .

ومات الحسن بن محمد بن أبي الشوارب فيها بمكّة بعد ما حج .

## ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث رامهرمز]

فمما كان فيها من ذلك موافاة يعقوب بن الليث رامَّـهُـرٌ مُـزُ في المحرَّم وتوجيه السلطان إليه إسماعيلبن إسحاق و بُغراج، وإخراج السلطان مـَن°كان محبوسـًا من أسباب يعقوب بن الليث من السجيْن ؛ لأنه لما كان من أمره ما كان في أمر محمد بن طاهر ، حبَّس السلطان علامته وصيفًا ومنَن كان قببَلَه منأسبابه، فأطلق عنهم بعد ما وافي يعقوب رامهرمز ؛ وذلك لخمس خــَلـوَان من شهر ربيع الأول . ثم قدم إسهاعيل بن إسحاق من عند يعقوب ، وخرج إلى سامُرًا برسالة من عنده ، فجلس أبو أحمد ببغداد ، ودعا بجماعة من التجار ، وأعلمهم أنَّ أمير المؤمنين أمر بتولية يعقوب بن الليث خُراسان وطَبَرَستان وجُرجان والرَّىّ وفارس والشُّرطة بمدينة السلام؛ وذلك بمحضر من در هم بن نصر صاحب يعقوب. وكان المعتمد قد صرف درهمًا هذا من سامُرًا إلى يعقوب بجواب ما كان يعقوب أرسله، يسأله لنفسه ، فأرسل معه إليه عمر بن سيما ومحمد بن تركشه، ووافى فيها رسل ابن زيدويه بغداد في شهر ربيع الأول منها برسالة من عنده ، فخلع عليه أبو أحمد، ثم انصرف في هذه السنة الذين توجهوا(١) إلى يعقوب بن الليث إلى السلطان ، فأعلموه أنه يقول : إنه لا يرضيه ما كتب إليه دون أن يصير إلى باب السلطان ، وارتحل يعقوب من عسكر مكثرَم ، فصار أبو الساج إليه ، فقبله وأكرمه و وصله .

ولما رجعت الرسل بما كان من جواب يعقوب عسكر المعتمد يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة بالقائم بسامرًا ، واستخلَف على سامرًا ابنه جعفراً ، وضم اليه محملاً المولَد ، ثم سار منها يوم الثلاثاء لست خلون من جمادى

<sup>(</sup>۱) م: « وجهوا » .

الآخرة ، ووافى (١) بغداد يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة ، فاشتقَّها حتى جازها ، وصار إلى الزعفرانيَّة فنزلها (٢) ، وقدَّم أخاه ٣ /١٨٩٣ أبا أحمد من الزعفرانية . فسار يعقوب بجيشه من عسكر مكرم ؛ حتى صار من واسط على فرسخ (٣) ، فصادف هنالك بتَمْقاً قد بثقة مسرور البلخيّ من د ِ جلة لئلا يقدر على جوازه ، فأقام عليه حتى سد م وعبره ؛ وذلك لست بقين من جمادي الآخرة ، وصار إلى باذبين ، ثم وافكى محمد بن كثير من قيمل يعقوب عسكرً مسرور البلخيّ ، فصار بإزائه ، فصار مسرور بعسكره إلى النعمانيَّة ، ووافى يعقوب واسطًّا ، فلخلها لستَّ بقين من جمادى الآخرة .

وارتحل المعتمد من الزعفرانيّة يوم الخميس لليلة بقيت من جمادي الآخرة ؛ حتى صار إلى سيب بني كُنُوما ، فوافاه هنالك مسرور البلخيّ ؛ وكان مسيرُ مسرور البلخيّ إليه في الجانب الغربيّ من دجُّلة ، فعبرَ إلى الجانب الذي فيه العسكر ، فأقام المعتمد بسيب بني كوما أيامًا ، حتى اجتمعت إليه عساكره ، وزحف يعقوب من واسط إلى دير العاقول ، ثم زحف من دير العاقول نحو عسكر السلطان ، فأقام المعتمد بالسِّيب ، ومعه عبيد الله بن يحيي ، وأنهض أخاه أبا أحمد لحرب يعقوب ، فجعل أبو أحمد موسى بن بغا على ميمنته ، ومسروراً البلخيُّ على ميسرته ،وصار هو في خاصته ، ونخبة رجاله في القلب . والتهي العسكران يوم الأحد لليال خمَلَوْن من رجب بموضع يقال له اضطربد بين سيب بني كوما ودير العاقول . فشد"ت ميسرة يعقوب على ميمنة أبى أحمد ١٨٩٤/٣ فهزمتها ، وقتلت منها جماعة كثيرة منهم من قوَّادهم إبراهيم بن سيا التركيُّ وطباغوا التركي ومحمد طُعُمَا التركيّ والمعرف بالمبرقع المغربيّ وغيرهم. ثم ثاب المهزمون وسائر عسكر أبي أحمد ثابت ، فحملوا على يعقوب وأصحابه ، فثبتوا وحاربوا حرباً شديداً ، وقتل من أصحاب يعقوب جماعة من أهل البأس ؛ منهم الحسن الدرهميّ ومحمد بن كثير . وكان على مقدمة يعقوب ــ والمعروف بلبادة ــ فأصابت يعقوب ثلاثة أسهم في حكُّقه ويديه ، ولم تزل الحرب بين الفريقين ـ فيما قيل ـ إلى آخر وقت صلاة العصر .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « فراسخ » . ( ۲ ) ب : « فنزلوها » . (١) ب : « ووافوا » .

ثم وافي أبا أحمد الد يراني ومحمد بن أوس ، واجتمع جميع من في عسكر أبي أحمد، وقد ظهر من كثير عمن مع يعقوب كراهة القتال معه إذ رأوا السلطان قد حضر لقتاله ، فحملوا على يعقوب ومن قد ثبت معه للقتال ، فانهزم أصحاب يعقوب ، وثبت يعقوب في خاصة أصحابه (١) ، حتى مضوا وفارقوا موضع الحرب .

فذ كر أنه أخذ من عسكره من الدّواب والبغال أكثر من عشرة آلاف رأس ، ومن الدنانير والدّراهم ما يكل عن حمله، ومن جرب المسك أمر عظيم، وتخلّص محمد بن طاهر بن عبد الله، وكان مثقلا " بالحديد ؛ خلّصه الذى كان موكلًلابه .

ثم أحضر محمد بن طاهر ، فخلع عليه على مرتبته ، وقرئ على الناس كتابٌ فيه :

1190/4

ولم يزل الملعون المارق المستى يعقوب بن الليث الصفار ينتحل الطاعة ، حتى أحدث الأحداث المنكرة ؛ من مصيره إلى صاحب خراسان ، وغلبته إياه عليها، وتقلّده الصلاة والإحداث بها ، ومصيره إلى فارس مرّة بعد مرة ، واستيلائه على أموالها ، وإقباله إلى باب أمير المؤمنين منظهر (۱۲) المسألة في أمور أجابه أمير المؤمنين منها ما لم يكن يستحقه ، استصلاحنا (۱۳) له ، ودفعنا بالتي هي أحسن ؛ فولاة خراسان والرّي وفارس وقزوين وزنجان والشرطة بمدينة السلام ، وأمر بتكنيته في كُتبه، وأقطعه الضياع النفيسة ؛ فما زاده ذلك إلا طغياناً و بغينا ، فأمره بالرجوع فأبى ، فنهض أمير المؤمنين لدفع الملعون حين توستطالطريق بين مدينة السلام و واسط ، وأظهر يعقوب أعلامنا على بعضها الصلبان ، فقد م أمير المؤمنين أخاه أبا أحمد الموفق بالله ولى عهد المسلمين في القلب ، ومعه أبو عمران موسى بن بغا في الميمنة وفي جناح الميمنة إبراهيم ابن سيا ، وفي الميسرة أبو هاشم مسر ور البلخي ، وفي جناح الميسرة الديراني ، فتسرّع وأشياعه (٤) في المحاربه حتى أثخين بالجراح ، وحتى انتزع فتسرّع وأشياعه (٤)

<sup>(</sup>١) م «في حامية من أصحابه » . (٢) س : « يظهر » .

<sup>(</sup>٣) ب: «واستصلاحاً». (٤) س: «وأصحابه».

أبو عبد الله محمد بن طاهر سالماً من أيديهم ، وولو ا منهزمين مجر وحين مسلوبين ، وسلّم الملعون كلّ ما حواه ملكه » .

كتاباً مؤرخيًا بيوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من رجب.

ثم رجع المعتمد إلى معسكره وكتب إلى ابن واصل بتولية فارس ، وقد ١٨٩٦/٣ كان صار إليها وجمع جماعة .

ثم رجع المعتمد إلى المدائن ، ومضى أبو أحمد ومعه مسرور وساتكين وجماعة من القوّاد ، وقبض على ما لأبى الساج (١) من الضياع والمنازل ، وأقطعها مسرورًا البلخي . وقدم محمد بن طاهر بن عبد الله بغداد يوم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب ، وقد رُد إليه العمل ، فخلع عليه في الرُّصافة ، فنزل دار عبد الله بن طاهر ، فلم يعزل أحداً ، ولم يول وأمر له بخمسهائة ألف درهم . وكانت الوقعة التي كانت بين السلطان والصفار يوم الشعانين (١) .

وقال محمد بن على " بن فسَيْد الطائي يمدح أبا أحمد ويذكر أمر الصفار :

وصبا فوادى لأدّ كار حبائبى لزيالِ أرحُلهم بدَمْع ساكب لزيالِ أرحُلهم بدَمْع ساكب مثلِ المها قُب البُطونِ كواعب بسَوالف وقوائم وحواجب شَرُفَت وأشرق نورُها بمناصب أكرم بها من ذروة ومراتب حُسْنٌ فَوافَتْهُنَّ نكبة ناكب سَقياً ورعْياً للقضاء الجالِب واغتره منه بوعد كاذب

نَعَبَ الغرابُ عَدِمتُه من ناعِبِ نادى ببَينهم فجادَتُ مُقْلَتَى بانوا بأترابِ أوانِسَ كالدُّمَى فأُولْتُكَنَّ عُرَائِرٌ تَيَّمْنَنِي فأُولْتُكَنَّ عُرَائِرٌ تَيَّمْنَنِي لَوَلَى عهدِ المسلمينَ مَنَاسِبٌ ومراتبٌ في ذِرْوةٍ لا تُرْتَقَى ولقد أتى الصَّفارُ في عُددٍ لها ولقد أتى الصَّفارُ في عُددٍ لها جُلبَ القضاءُ إليه حَتْفاً عاجلا جُلبَ القضاءُ إليه حَتْفاً عاجلا أغواه إبليسُ اللعينُ بكَيْدِه

<sup>(</sup>١) ط: « مالا لأبي الساج » ، وصوابه في ما أثبته من م

<sup>(</sup>٢) يوم الشعانين : عيد للنصارى قبل الفصح بأسبوع ، يخرجون فيه بصلبانهم .

قد عزَّ بين عساكر وكتائب يكقوْن زَحفاً باللواء الغالب من دارع أو رامح أو ناشب لحمد سيف الإله القاضب بالله أمضى من شِهاب ثاقب متهلّلُ بالنور بين كواكب ضرباً وطعن محارب لمحارب منه وأفرد صاحبا عن صاحب غرَّاء تَسكُبُ وَبْل صَوْب صائب منه وأفرد صاحب ثبت المقام لدى الهياج مواثيب في الناس يُعرفُ آخرٌ لنوائب في الناس يُعرفُ آخرٌ لنوائب في الناس يُعرفُ آخرٌ لنوائب جيش لِذِي عدر خَتُونُ غاصب

حتى إذا اختلفوا وظنَّ بأنه دَلَفَتْ إليه عساكرُ مَيْمونةً في جَحفلِ لجب ترى أبطالُه وبدا الإمامُ برراية منصورة وولى عهدِ المسلمين موفقً وولى عهدِ المسلمين موفقً لما التقوا بالمشرفية والقنا لما التقوا بالمشرفية والقنا فل الجموع بحزم رأي ثاقب فل الجموع بحزم رأي ثاقب لله در مُوفق ذي بهجة يا فارسَ العربِ الذي ما مثله من فادح الزَّمنِ العضوضِ ومن لُقاً

[ ذكرخبر توجه رجال الزنج إلى البطيحة ودست ميسان ] وفيها وجه قائد الزنج جيوشه إلى ناحية البطيحة ودَست ميسان. • ذكر الحبر عن سبب توجيهه إياهم إليها :

أذكر أن سبب ذلك كان أن المعتمد لمناً صرف موسى بن بغا عن أعمال المشرق وما كان متصلا بها، وضمتها إلى أخيه أبى أحمد، وضم أبو أحمد عمل كور دجلة إلى مسرور البلخى ، وأقبل يعقوب بن الليث مريداً أبا أحمد، وصار إلى واسط، خملت كورد جناة من أسباب السلطان، خلا المدائن وما فوق ذلك . وكان مسرور قد وجه قبل ذلك إلى الباذاور د مكان موسى بن أتامش جعلان التركى ، وكان بإزاء موسى بن أتامش ، من قبيل قائد الزّنج سليان ابن جامع ، وقد كان سليان قبل أن يصرف ابن أتامش عن الباذاور د، قد نال

(١) ط: « حرون » ، والوجه ما أثبته من م .

1499/4

من عسكره ؛ فلما صُرف ابن أتامش وجُعل موضعه جعلان، وجه سليان من قبله رجلا من البحرانية بن يقال له ثعلب بن حفص ، فأوقع به ، وأخذ منه خيلاً ورجلا ، ووجه قائد الزنج من قبله رجلاً من أهل جُهي يقال له أحمد ابن مهدى في سُمير يات ، فيها رماة من أصحابه ، فأنفذه إلى نهر المرأة ، فجعل الجبائي يوقع بالقرى التي بنواحي المذار \_ فيما ذكر \_ فيعيث فيها ، ويعود إلى نهر المرأة فيقيم به .

فكتب هذا الجبائي إلى قائد الزَّنج يخبر بأن (١) البطيحة خالية من رجال السلطان، لانصراف مسرور وعساكره عند ورود يعقوب بن الليث واسطاً. فأمر قائد الزَّنج سليان بن جامع وجماعة من قُوَّاده بالمصير إلى الحوانيت، وأمر رجلامن الباهليتين يقال له عُميَو بن عمار، كان عالماً بطرق البطيحة ومسالكها، أن يسير مع الجبائل حتى يستقر بإلحوانيت.

فذكر محمد بن الحسن أن محمد بن عثمان العباداني قال : لمّا عزم صاحب ١٩٠٠/٣ الزّنج على توجيه الجيوش إلى ناحية البطيحة ود سَّتُميسان أمر سليان بن جامع أن يعسكر بالمنطوعة وسليان بن موسى أن يعسكر على فنوهة النهر المعروف باليهودي ، ففعلا ذلك ، وأقاما إلى أن أتاهما إذنه ، فنهضا ، فكان مسير سليان بن موسى إلى القرية المعروفة بالقادسية ، ومسير سليان بن جامع إلى الحوانيت والجنبائي في السميريات أمام جيش سليان بن جامع ، ووافي أباً التركيّ د جلة في ثلاثين شداة ، فانحدر يريد عسكر قائد الزّنج ، فرّ بالقرية التي كانت داخلة في سلم الحبيث فنال منها ، وأحرق ؛ فكتب الحبيث إلى سليان بن موسى في منعه الرجوع ، وأخذ عليه سليان الطريق ، فأقام شهراً يقاتل حتى تخلّص فصار إلى البطيحة .

وذكر محمد بن عثمان أن جَـبَـاشـًا الخادم زعم أن أبـًا النركـيَّ لم يكن صار إلى دجلة في هذا الوقت ، وأن المقيم كان هناك نـُصير المعروف بأبى حمزة .

وذكر أن سلمان بن جامع لمّا فصل متوجّهاً إلى الحوانيت ، انتهى إلى موضع

<sup>(</sup>١) س : « يخبره أن » .

14.1/4

19.4/4

يعرف بنهر العتيق . وقد كان الجبائيّ سار في طريق الماديان(١١)، فتلقّاه رميس ، فواقعه الجبائي، فهزمه، وأخذمنه أربعاًوعشرين مسميريّة ونيَّفيّا وثلاثين صلغة (٢)، وأفلت رميس، فاعتصم بأجـَمة لِحاً إليها ، فأتاه قوم من الجوخانيّين ، فأخرجوه منها فنجا . ووافق المنهزمين من أصحاب رميس خروج سليمان من النهر العتيق ، فتلقاهم فأوقع بهم ، ونال منهم نيلا ، ومضى رميس حتى لحق بالموضع المعروف ببرمساور(٣)، وانحاز إلى سليمان جماعة من مذكوري البلاليين وأنجادهم في خمسين وماثة تُسميريّة ، فاستخبرهمعما أمامه ، فقالوا : ليس بينك وبين واسط أحد " من عمَّال السلطان وولاته . فاغتر " سليمان بذلك ، وركن إليه ، فسار حتى انتهى إلى الموضع الذي يعرف بالجازرة ، فتلقّاه رجل يقال له أبو معاذ القرشيّ ، فواقعه ، فانهزم سليمان عنه ، وقتل أبو معاذ جماعة من أصحابه ، وأسر قائداً من قواد الزُّنْج، يقال له رياح القندلي". فانصرف سليان إلى الموضع الذي كان معسكراً به ، فأتاه رجلان من البلالية ، فقالا له : ليس بواسط أحد يدفع عنها غير أبي معاذ في الشُّذَوات الحمس التي لقيك بها . فاستعد سايان وجمع أصحابه وكتب إلى الحبيث كتاباً مع البلالية الذين كانوا استأمنوا إليه وأنقـذهم إلا جُميِّعة يسيرة قى عشر ُسمير يات ، انتخبهم للمقام معه ، واحتبس الاثنين معه اللذين أخبراه عن واسط بما أخبراه به ، وصار قاصداً لنهر أبان ، فاعترض له أبو معاذ في طريقه ، وشبت الحرب بينهما، وعصفت الريح ، فاضطربت شذا أبي معاذ، وقوى عليه سلمان وأصحابه، فأدبر عنهم معرّداً، ومضى سليان حتى انتهى إلى نهر أبان ، فاقتحمه ، وأحرق وأنهب ، وسبى النساء والصبيان ، فانتهى الحبر بذلك إلى وكلاء كانوا لأبي أحمد في ضياع من ضِياعه مُقيمين بنهر سينداد ، فساروا إلى سلمان في جماعة ، فأوقعوا به وقعة "، قتلوا فيها جمعاً كثيراً من الزَّنْج ، وانهزم سليمان وأحمد بن مهدى ومن معهما إلى معسكرهما قال محمد بن الحسن : قال محمد بن عثمان : لما استقر سلمان بن جامع بالحوانيت ، ونزل بنهر يعرف بيعقوب بن النضر ، وجّه رجلا ليعرف خبر واسط

<sup>(</sup>١) م: « الماذيان » . (٢) في القاموس : « الصلغة : السفينة الكبيرة » .

<sup>(</sup>٣) م : « بئر مساور » .

ومن فيها من أصحاب السلطان ؛ وذلك بعد خروج مسرور البلخى وأصحابه عنها ، لورود يعقوب إياها . فرجع إليه ، فأخبره بمسير يعقوب نحو السلطان، وقد كان مسرور قبل شخوصه عن واسط إلى السيّب وجه إلى سلمان رجلايقال له وصيف الرّحال فى شدّ وات ؛ فواقعه سليمان فقتله ، وأخذ منه سبع شد وات ، وقتل من ظفر به ، وألتى القتلى بالحوانيت ليدخل الرّهبة فى قلوب المجتازين بهم من أصحاب السلطان .

فلما ورد على سليان خبر مسير مسرور عن واسط ، دعا سليمان نحير ابن عمار خليفته ورجلا من رؤساء الباهلية بن يقال له أحمد بن شريك ، فشاورهما في التنحيّ عن الموضع الذي تصل إليه الحيل والشدّ وات ، وأن يلتمس موضعًا يتصل بطريق منى أراد الهرب منه إلى عسكر الحبيث سلكه ، فأشارا عليه بالمصير إلى عقر ماور ، والتحصّ بطهيثاً والأد غال التى فيها . وكره الباهليون خروج سليمان بن جامع من بين أظهرهم لغمسهم أيديهم معه ، وما خافوا من تعقب السلطان إياهم ، فحمل سليان بأصحابه ماضياً في نهر البرور إلى طمينا، وأنفذ الحبياً في إلى النهر المعروف بالعتيق في الستميريات، وأمره بالبدار إليه بما يعرف من خبر الشذا ، ومن يأتي فيها ومن أصحاب السلطان، وخلق جماعة من السودان الإشخاص مين تخلق من أصحابه ، وسار حتى وافي عقر جماعة من السودان الإشخاص مين تخلق من أصحابه ، وسار حتى وافي عقر ماور ، فنزل القرية المعروفة بقرية مر وان بالجانب الشرق من نهر طهينا في جزيرة هناك .

وجمع إليه رؤساء الباهليّين وأهل الطفوف ، وكتب إلى الخبيث يعلمه ما صنع ، فكتب إليه يصوّب رأيه، ويأمره بإنفاذ ما قبله من ميرة ونعم وغنم ، فأنفذ ذلك إليه ، وسار مسرور إلى موضع معسكر سليان الأول ، فلم يجد هناك كثير شيء، ووجد القوم قد سبقوه إلىنقل ما كان في معسكرهم، وانحدر أبنا التركيّ إلى البطائح في طلب سليان ؛ وهو يظن أنه قد ترك الناحية ، وتوجّه نحو مدينة الحبيث فمضي . فلم يقف لسليمان على أثر ، وكر راجعاً ، فوجد سليمان قد أنفذ جيشاً إلى الحوانيت ليطرُق من شذ من عسكر مسرور ، فوجد سليمان قد أنفذ جيشاً إلى الحوانيت ليطرُق من شذ من عسكر مسرور ، فخالف الطريق الذي خاف أن يؤد يّه الهيم، ومضى في طريق آخر ؛ حتى

19.4/4

19.2/8

انتهى إلى مسرور ، فأخبره أنه لم يعرف لسليمان خبراً .

وانصرف جيش سليمان إليه بما امتاروا ، وأقام سليمان ، فوجه الجُبائي في السُّمير يات للوقوف على مواضع الطعام والمير (١) والاحتيال في حمالها . فكان الجبائي لاينتهي إلى ناحية فيجد فيها شيشًا من الميرة إلاّ أحرقه ، فساء ذلك سليمان ، فنهاه عنه فلم يمنته ، وكان يقول : إن هذه الميرة مادة لعدونا ، فليس الرأى ترك شيء منها .

فكتب سليمان إلى الحبيث يشكو ما كان من الحُبَّائي في ذلك ، فورد كتاب الخبيث على الحُبَّائي يأمره بالسمع والطاعة لسليان ، والائتمار له فيما يأمره به (۲)

وورد على سليمان أن أغر تمش وخشيشا قد أقبلا قاصدين إليه فى الحيل والرجال والشدّ آ والسّميريات، يريدان مواقعته . فجزع جزعاً شديداً ، وأنفذ الحبائي ليعرف أخبارهما ، وأخذ فى الاستعداد للقائهما ، فلم يلبث أن عاد إليه الحبائي مهزوما ، فأخبره أنهما قد وافيا باب طنج ؛ وذلك على نصف فرسخ من عسكر سليان حينئذ ، فأمره بالرجوع والوقوف فى وجه الجيش ، وشغله عن المصير إلى العسكر إلى أن يلحق به ؛ فلما أنفذ الجبائي لما وحجة له صعد سليمان سطحا ، فأشرف منه ، فرأى الجيش مقبلا ، فنزل مسرعا ، فعبر نهر طهيئا ، ومضى راجلا ، وتبعه جمّع من قو اد السودان حتى وافو ا باب طنج ، فاستدبر أغرتمش ، وتركهم حتى جدو أ فى المسير إلى عسكره . وقد كان أمر الذى استخلفه على جيشه ألا يدع أحدا من السودان يظهر لأحد من أهل جيش أغرتمش ، وأن يخفوا أشخاصهم ما قدرُوا ، ويدَ عوا القوم حتى بوغالوا النهر إلى أن يسمعوا أصوات طبوله ؛ فإذا سمعوها خرجوا عليهم ، وقصدوا غيمش .

فجاء أغرتمش بجيشه حتى لم يكن بينه وبين العسكر إلا ّ نهر يأخذ من طهيثا يقال له جارورة بني مـَرْوان . فانهزم الجُـبُائيّ في السُّميريّات حتى وافي 19.0/4

<sup>(</sup>١) ب: «من المير». (٢) ب: «في أمره».

طهیثا ، فخلف سُمیریاته بها ، وعاد راجلا إلی جیش سلیمان ، واشتد جزع أهل عسكر سليمان منه، فتفرّقوا أيادى سبا ، ونهضت منهم شردمة فيها قائد من قوَّاد السودان يقال له أبو النداء ، فتلقَّوهم فواقعوهم ، وشغلوهم عن دخول العسكر ، وشد ّ سليمان من وراء القوم ، وضرب الزَّنج بطبولهم ، وأُلقو ْا أنفسهم فى الماء للعبور إليهم ؛ فانهزم أصحابُ أغرتمش وشدٌّ عليهم مـَنْ كان بطهيثا من السودان ، ووضعوا السيوف فيهم ، وأقبل خُسيش على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسكره ، فتلقّاه السودان ، فصرعوه وأخذتُه سيوفهم ، فقتل وحُمل رأسه إلى سليمان ، وقد كان خُسيش حين (١) انتزعوا ١٩٠٦/٣ إليه ، قال لهم: أنا خُسُيش؛ فلا تقتلوني ، وامضوا بي إلى صاحبكم . فلم يسمعوا لقوله وانهزم أغرتمش ، وكان في آخر أصحابه ، ومضى حتى ألتي نفسه إلى الأرض ، فركب دابّة ومضى ، وتبعهم (٢) الزّنج حتى وصلوا إلى عسكرهم ؛ فنالوا حاجته منه ، وظفر وا بشذوات كانت مع خُسُيش ، وظفر الذين اتبعوا الجيش المولى بشكد وات كانت مع أغرتمش فيها مال. فلما انتهى الحبر إلى أغرتمش ، كرّ راجعاً حتى انتزعها من أيديهم ، ورجع سليمان إلى عسكره ، وقد ظفر بأسلاب ودواب ، وكتب بخبر الوقعة إلى قائد الزَّنْج ؛ وما كان منه فيها . وحمل إليه رأس خشيش وخاتمه ، وأقر الشَّذَوات التي أخذها في عسكره . فلما وافى كتابُ سليمان ورأس خُشيش ، أمر فطيف به فى عسكره ، ونصب يوماً؛ ثم حمله إلى على " بن أبان ، وهو يومئذ مقيم بنواحي الأهواز ، وأمر بنصبه هناك؛ وخرج سليان والجُبائيّ معه وجماعة من قُوَّاد السودان إلى ناحية الحوانيت متطرّ فين ، فتوافقوا هناك ثلاث عشرة شـــذ اة مع المعروف بأبى تميم أخى المعروف بأبى عَـوْن صاحب وصيف التركيّ، فأوقعوا به ، فقتل وغرق ، وظفروا من 

قال محمد بن الحسن: هذا خبر محمد بن عثمان العبّاداني ؛ فأما جَسَّاش ؛ فزعم أن الشّذا التي كانت مع أبي تَمبِيم كانت ثمانية ، فأفلت منها شذاتان كانتا

<sup>(</sup>١) ب: « حيث » . (٢) ابن الأثير : « وتبعه » .

19.4/4

19.1/4

متأخرتين ، فمضتا بمن فيهما وأصاب سلاحاً ونهباً ، وأتى على أكثر من كان فى تلك الشّد وات من الجيش ، ورجع سليمان إلى عسكره ، وكتب إلى الخبيث بماكان منه (١) مين قتل المعروف بأبى تميم ؛ ومن كان معه، واحتبس الشّد وات فى عسكره .

وفيها كبس ابن زيدويه الطِّيبِّ، فأنهبها .

وفيها وُلِّي القضاء على " بن محمد بن أبي الشوارب.

وفيها خرج الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر من بغداد لليال بقين منه ، فصار إلى الجبل .

وفيها مات الصَّلابي ، وُولِتِّيَ الريُّ كيغلَغ.

ومات صالح بن على بن يعقوب بن المنصور في ربيع الآخر منها . ووُلِمِّيَ إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقي من بغداد ، فجمع له قضاء الجانبين .

وفيها قتيل محمد بن عتّاب بن عتّاب، وكان وُلِّيَ السّيبيْن فصار إليها، فقتلتُه الأعراب .

وللنصف من شهر رمضان صار موسى بن بغا إلى الأنبار متوجّهاً إلى الرّقة. وفيها قتيل أيضاً القطان صاحب مفليح، وكان عاملا بالموصل على الحراج، فانصرف منها، فقتيل في الطريق.

وعقد فيها لكفتمر على بن الحسين بن داود كاتب أحمد بن سهل اللطفي على طريق مكة في شهر رمضان .

وفيها وقع بين الحناطين والجزّارين بمكة قتال قبل يوم التَّروية بيوم ، حتى خاف الناس أن يبطل الحج ، ثم تحاجزوا إلى أن يحجّ الناس ، وقد قتل

(۱) س: «منه» .

منهم سبعة عشر رجلا .

وفيها غلب يعقوب بن الليث على فارس وهرب ابن واصل

[ذكر خبر الوقعة بين الزنج وأحمد بن ليثويه]

وفيها كانت وقعة بين الزّنج وأحمد بن ليَـشُويْه، فقتل منهم خلقاً كثيراً ، وأسر أبا داود الصعلوك وقد كان صار معهم (١) .

\* ذكر الحبر عن هذه الوقعة وسبب أسر الصعلوك:

ذكر أن مسرواً البلخي وجه أحمد بن ليثويه إلى ناحية كور الأهواز ، فلماوصل إليها نزل السوس، وكان الصفار قدقل معمد بن عبيد الله بن أزاذ مر د الكردي كور الأهواز ، فكتب محمد بن عبيد الله إلى قائد الزّنج يطمعه في الميل إليه ، وقد كانت العادة جرت بمكاتبة محمد إياه من أوّل مخرجه، وأوهمه أنه يتولي له كور الأهواز ويدارى الصفارحي يستوى له الأمر فيها ، فأجابه الحبيث (٣) إلى ذلك على أن يكون على بن أبان المتولى لها ، ويكون محمد بن عبيد الله يخلفه عليها ، فقبل محمد بن عبيد الله يخلفه عليها ، فقبل محمد بن عبيد الله بأبي داود الصعلوك ، فضوا نحو السوس ؛ فلم يصلوا إليها ، ودفعهم عبيد الله بأبي داود الصعلوك ، فضوا نحو السوس ؛ فلم يصلوا إليها ، ودفعهم ابن ليثويه ومن كان معه من أصحاب السلطان عنها ، فانصرفوا مفلولين ، وقد قتل منهم مقتلة عظيمة ، وأسر منهم جماعة ، وسار أحمد بن ليثويه حتى نزل جندي سابور .

وسار على " بن أبان من الأهواز منجداً محمد بن عبيد الله على أحمد بن ليَتُوَيْه، فتلقاه محمد بن عبيد الله في جَمَّمْ من الأكراد والصعاليك ؛ فلما قرب منه محمد بن عبيد الله سارا جميعًا، وجعلا بينهما المسرُقان ؛ فكانا يسيران

19.9/4

<sup>(</sup>۱) س : « منهم » .

<sup>(</sup>٢) س : « أزامرد » ، ابن الأثير : « هزارمرد » .

<sup>(</sup>٣) ب: « الصفار ».

عن جانبيه ، ووجَّه محمد بن عبيد الله رجلا من أصحابه في ثلثمائة فارس ، فانضم ۚ إلى على بن أبان ، فسار على بن أبان ومحمد بن عبيد الله إلى أن وافسَياً عسكر مُكْرَم ، فصار محمد بن عبيد الله إلى على" بن أبان وحده ، فالتقيا وتحادثًا ، وانصرف محمد إلى عسكره ، ووجَّه إلى على بن أبان القاسم بن على " ورجلاً من رؤساء الأكراد ، يقال له حازم ، وشيخاً من أصحاب الصفار يعرف بالطَّالقانيُّ ، وأتو ْا عليًّا، فسلَّموا عليه، ولم يزل محمد وعلى َّ على ألفة ، إلى أن وافي على " قنطرة فارس ، ودخل محمد بن عبيد الله تُسْتَر ، وانتهى إلى أحمد بن ليثوَريْه تضافُر على بن أبان ومحمد بن عبيد الله على قتاليه ، فخرج عن جندي سابور ، وصار إلى السوس . وكانت موافاة على قنطرة فارس في يوم الجُمعة ، وقد وعده محمد بن عبيد الله أن يخطُب الخاطب يومئذ ، فيدعو لقائد الزَّنج، وله على منبر تُسْتَر، فأقام على منتظراً ذلك، ووجَّه بهبوذ بن عبد الوهاب لحضور الجمعة وإتيانه بالحبر ؛ فلما حضرت الصلاة قام الخطيب ، فدعا للمعتمد والصَّفار ومحمد بن عبيد الله ، فرجع بهبوذ إلى على بالخبر، فنهض على من ساعته، فركب دوابته، وأمر أصحابه بالانصراف إلى الأهواز ، وقد مهم أمامه ، وقد معهم ابن أخيه محمد بن صالح ومحمد بن يحبي الكرمانيّ خليفته، وكاتبه وأقام حتى إذا جاوزوا كسر قنطرة كانت هناك لئلا يتبعه الحيل.

قال محمد بن الحسن: وكنت فيمن انصرف مع المتقد مين من أصحاب على ، ومر الجيش في ليلتهم تلك مسرعين ، فانتهو اللي عسكر مكرم في وقت طلوع الفجر ؛ وكانت داخلة في سلم الحبيث ، فنكث أصحابه ، وأوقعوا بعسكر مكثرم ، ونالوا نهبا . ووافي على بن أبان في أثر أصحابه ، فوقف على ما أحدثوا فلم يقد رعلى تغييره ، فضي حتى صار إلى الأهواز ولما انتهى الى أحمد بن ليثويه انصراف على ، كر راجعا حتى وافي تستر ، فأوقع بمحمد بن عبيد الله ومتن معه ، فأفلت محمد ، ووقع في يده المعروف بأبى داود الصعلوك ، فحمله إلى باب السلطان المعتمد ، وأقام أحمد بن ليثويه بتستر .

191./4

1911/4

قال محمد بن الحسن : فحد ثني الفضل بن عدى الداري \_ وهو أحد مَن كان من أصحاب قائد الزَّنج انضم إلى محمد بن أبان أخى على بن أبان قال: لمَّااستقرَّ أحمد بن ليثويه بتُستر ، خرج إليه على بن أبان بجيشه ، فنزل قرية يقال لها برنجان، ووجَّه طلائع يأتونه بأخباره، فرجعوا إليه، فأخبروه أن ابن ليثويه قد أقبل نحوه، وأن أوائل خيله قد وافت قرية تعرف بالباهليين، فزحف على بن أبان إليه ،وهو يبشّر أصحابَه ، ويعيدُهم الظفر ، ويحكى لهم ذلك عن الحبيث . فلما وافي الباهليين تلقاه ابن ليثويه في خيله، وهي زهاء أر بعمائة فارس ؛ فلم يلبثوا أن أتاهم مدد خيل ، فكثرت خيل أصحاب السلطان واستأمن جماعة من الأعراب الذين كانوا مع على" بن أبان إلى ابن ليثوُّيه ، وانهزم باقىخىل على بن أبان، وثبت جُميِّعة من الرَّجَّالة ، وتفرَّق عنه أكثرهم، واشتد القتال بين الفريقين ، وترجّل على بن أبان ، وباشر القتال بنفسه راجلاً ، وبين يديه غلام من أصحابه يقال له فَتَنْح، يعرف بغلام أبى الحديد، فجعل يقاتل معه . وبصر بعلى أبو نصر سكهب وبدر الرومي المعروف بالشعراني ّ فعرفاه ، فأنذر الناس به ، فانصرف هارباً حتى لجأ إلى المسرُقان ، فألتى بنفسه فيه، وتلاه فَتَدْح، فألقى نفسه معه ، فغرق فتح، ولحق على بن أبان نصر المعروف بالروميّ ، فتخلُّصه من الماء ، فألقاه في ُسمَيريَّة ورُمَىَ على بسهم ، وأصيب به فى ساقه ، وانصرف مفلولا ، وقتل من أنجاد السودان وأبطالهم جماعة كثيرة .

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن العباس بن محمد . ١٩١٢/٣

# ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ماكان من ظفر <sup>م</sup>عزيز بن السرى صاحب يعقوب بن الليث بمحمد ابن واصل وأخذه أسيراً.

وفيها كانت بين موسى دالجويه والأعراب بناحية الأنبار وقعة ، فهزموه وفلّوه ، فوجّه أبو أحمد ابنه أحمد فى جماعة من قوّاده فى طلب الأعراب الذين فلّوا موسى دالجويه

وفيها وثب الدّيرانيّ بابن أوس فبيّته ليلا ، وفرّق جمعه ، ونهب عسكره ، وأفلت ابن أوس ، ومضى نحو واسط .

وفيها خرج فى طريق الموصل رجل من الفراغنة ، فقطع (١) الطريق ، فظُفر به فقتيل .

#### [ ذكر الوقعة بين ابن ليثوْيه مع أخى على بن أبان إ

وفيها أقبل يعقوب بن الليثمن فارس، فلما صار إلى النُّوبنُدَ جان انصرف أحمد بن ليثوْيه عن تُستر، وصار فيها يعقوب إلى الأهواز، وقد كان لابن ليثويه قبل ارتحاله عن تُستر وقعة مع أخى على بن أبان، ظفر فيها بجماعة كثيرة من زنوجه.

#### ذكر الحبر عن هذه الوقعة :

ذكر عن على بن أبان، أن ابن ليثويه لما هزمه فى الوقعة التي كانت بينهما في الباهليّين، فأصابه ما أصابه فيها ، ووافى الأهواز ، لم يقم بها ، ومضى

<sup>(</sup>۱) ب: «يقطع».

إلى عسكر صاحبه قائد الرّنج، فعالج ما قد أصابه من الجراح حتى برأ ، ثم راجعاً إلى الأهواز ، ووجه أخاه الحليل بن أبان وابن أخيه محمد بن صالح المعروف بأبى سهل ، فى جيش كثيف إلى ابن ليبوّيه ؛ وهو يومئذ مقيم بعسكر مكرم ، فسارا فيمن معهما ، فلقيهما ابن ليبوّيه على فرسخ من عسكر مكرم ، قاصداً إليهما ، فالتي الجمعان ، وقد كمّن ابن ليبويه كيناً . فلما استحرّ (۱) الفتال تطارد ابن ليبويه ، فطمع الزّنج فيه ، فتبعوه حتى جاوزوا الكمين ، فخرج من ورائهم ؛ فانهزموا وتفرّقوا ، وكر عليهم ابن ليبويه ، فنال حاجته منهم ، و رجعوا مفلولين . فانصرف ابن ليبويه بما أصاب من الرءوس إلى تستر ، ووجه على بن أبان انكلويه مسلحة إلى المسرقان إلى أحمد بن لييشويه ، فوجه إليه ثلاثين فارساً من جُلد أصحابه ، وانتهى إلى الخليل بن أبان مسير أصحاب ابن ليثويه إلى المسلحة ، فكمن لم فيمن معه ، فلما وافوه خرج اليهم ، فلم يفليت منهم أحد ، وقتلوا عن آخرهم ، وحُميلت رعوسهم إلى المهواز ، فوجهها إلى الخبيث ، وحينئذ أتى الصفار الأهواز ، وهو بالأهواز ، فوجهها إلى الخبيث ، وحينئذ أتى الصفار الأهواز ، وهرب عنها ابن ليثويه .

1912/4

ذكر الخبر عما كان من أمر الصفار هنالك في هذه السنة :

أذكر أن يعقوب بن الليث لما صار إلى جندى سابور ، نزلها وارتحل عن تلك الناحية كل من كان بها من قبل السلطان، ووجه إلى الأهواز رجلاً من قبله يقال له الحصن بن العنبر ، فلما قاربها خرج عنها على بن أبان صاحب قائد الزنج، فنزل نهر السدرة ، ودخل حصن الأهواز ، فأقام بها ، وجعل أصحابه وأصحاب على ابن أبان يُغير بعضهم على بعض ، فيصيب كل فريق منهم من صاحبه، إلى أن استعد على بن أبان ، وسار إلى الأهواز ، فأوقع بالحصن ومن معه وقعة غليظة ، قتل فيها من أصحاب يعقوب خلقاً فأوقع بالحصن ومن معه وقعة غليظة ، قتل فيها من أصحاب يعقوب خلقاً كثيراً ، وأصاب خيلا ، وغنم غنائم كثيرة ، وهرب الحصن ومن معه إلى عسكر مكرم ، وأقام على بالأهواز حتى استباح ما كان فيها ، ثم رجع (٢) عنها إلى مكرم ، وأقام على "بالأهواز حتى استباح ما كان فيها ، ثم رجع (٢) عنها إلى

<sup>(</sup>۱) س : « اشتجر » (۲) س : « خرج » .

نهر السدرة، وكتب إلى به به بوذ يأمره بالإيقاع برجل من الأكراد من أصحاب الصفاركان مقيماً بدورق ، فأوقع به بهبوذ، فقتل رجاله وأسره ، فن عليه وأطلقه ؛ فكان على بعدذلك يتوقع مسير يعقوب إليه فلم يسير ، وأمد الحصن ابن العنبر بأخيه الفضل بن العنبر ، وأمرهما بالكف عن قتال أصحاب الحبيث ، والاقتصار على المقام (۱) بالأهواز . وكتب إلى على بن أبان يسأله المهادنة ، وأن يقر أصحابه بالأهواز ، فأبى ذلك على دون نقل طعام كان هناك (۱) ، فتجافى له الصفار عن نقل ذلك الطعام ، وتجافى على المصفار عن على كان بالأهواز ، فنقل على الطعام ، وترك العلكف ، وتكاف الفريقان ، أصحاب على وأصحاب الصفار .

1910/4

وفيها توفِّیَ مَسَاور بن عبد الحمید الشاری .

وفيها مات عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، سقط عن دابته في الميدان من صدمة خادم له ، يقال له رشيق ، يوم الجمعة لعشر خلكون من ذى القعدة ، فسال من منخره وأذنه دم ، فات بعد أن سقط بثلاث ساعات ، وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل ، ومشى في جنازته ، واستوزر من الغد الحسن بن مخلد . ثم قدم موسى بن بغا سامر الثلاث بقين من ذى القعدة ، فهرب الحسن بن مخلد إلى بغداد ، واستوزر مكانه سليان بن وهب ، لست ليال خلون من ذى الحجة ، ثم ولى عبيد الله بن سليان كتبة المفوض والموفق إلى ما كان يلى من كتبة موسى بن بغا ، ودفعت دار عبيد الله بن يحيى إلى كيغلغ .

وفيها أخرج أخو شركب الحسين بن طاهر عن نيسابور ، وغلب عليها ، وأخذ أهلها بإعطائه ثلث أموالهم، وصار الحسين إلى مَرْو، و بها أخو خوارزم شاه يدعو لمحمد بن طاهر .

وفي هذه السنة سلّمت الصقالبة لؤلؤة إلى الطاغية .

وحجُّ بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل .

<sup>(</sup>١) ب: «بالمقام». (٢) س: «دون نقل الطمام».

1917/4

## ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك توجيه معقوب الصفّار جيشًا إلى الضَّيْمَرَة، فتقدّمه إليها ، وأخذوا صَعَفُون ومُضي به إليه أسبراً ، فمات عنده .

ولإحدى عشرة خلت من المحرّم ، عسكر أبو أحمد ومعه موسى بن بغا بَالْقَائِم ، وشيَّعهما المعتمد، ثم شخصا من سامرًا لليلتين خلتًا من صفر ، فلمًّا صارا ببغداد ، مات بها موسى بن بغا ، وحُمِل إلى سامرًا ، فدفن بها .

وفيها في شهر ربيع الأول ماتت قَسَيحة أمَّ المعتزُّ .

وفيها صار ابن الدِّيراني إلى الدينور ، وتعاون ابن عياض ودُلُّف بن عبد العزيز بن أبى دالَمَ عليه، فهزماه وأخذا أمواله وضياعه، ورجع إلى حُلوان مفلولاً .

[خبر أسر الروم لعبد الله بن رشيد]

وفيها أسرت الروم عبد الله بن رشيد بن كاوس .

ذكر الخبر عن سبب أسرهم إياه :

ُذُكِيرِ أَنَّ سبب ذلك كان ، أنه دخل أرض الروم في أربعة آلاف من أهل الثغور الشَّأمية ، فصار إلى حصنَّيسْ والمسكنين ، فغيم المسلمون ، وقفل ، فلمَّا رحل عن البَّدَ نَسْدُون، خرج عليه بطريق سلوقيَّة وبطريق قَلَدَ يَشْدِينَهُ ١٩١٧/٣ و بطريق قُرّة وكوكب وخرّشنة ، فأحدقوا بهم ، فنزل المسلمون فعرقبوا (١) دوابهم ، وقاتلوا، فقُتُتلوا، إلا خمسهائة أو سيائة، وضعوا السياط في خواصر دوابتهم، وخرجوا،

<sup>(</sup>١) ب: « فعرضوا » ،

فقتل الرّوم مـنـُ قتلوا ، وأسر عبد الله بن رشيد بعد ضربات أصابته ، وحـُمــِل إلى لؤلؤة ، ثم حمــِل إلىالطاغية على البريد .

## [ ذكرخبر الوقعة بين محمد المولـّـد وقائد الزنج ]

وفيها وُلِمَّىَ محمد المولَّد واسطمًا ، فحاربه سليمان بن جامع ، وهو عامل على ما يلى تلك الناحية من قبِسَل قائد الزّنج ، فهزمه وأخرجه عن واسط فدخلها .

### ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها :

ُذكر أن السبب في ذلك كان أن سليان بن جامع الموجّه كان من قبل قائد الزُّنج إلى ناحية الحوانيت والبطائح ، لمَّا هزم جُعلان التركيُّ عامل السلطان، وأوقع بأغر تمش، ففل عسكره، وقتل خُسْمَيْسًا، ونهب ما كان معهم، كتب إلى صاحبه قائد الزُّنج يستأذنه في المصير إليه ، ليحدث به عهداً ، ويصلح أموراً من أمور منزله ؛ فلمَّا أنفذ الكتاب بذلك ، أشار عليه أحمد بن مهدىً الجبائي منظر أق (١) عسكر البخاري، وهو يومئذ مقيم بَـبر دُودا ، فقبل ذلك ، وسار إلى بر دودًا ، فوافى موضعاً يقال له أكرمهر ؟ وذلك على خمسة فراسخ من عسكر تكين . فلما وافى ذلك الموضع ، قال الجبائيّ لسلمان : إن الرأى أن تقيم أنت ها هنا، وأمضى أنا في السُّميريّات، فأجرّ <sup>(٢)</sup> القوم إليك ، وأتعبهم فيأتوك وقد لغيبوا ، فتنال حاجتـك منهم . ففعل سلمان ذلك ، فعبـى خيله ورجَّالته في موضعه ذلك ، ومضى أحمد بن مهدى في السُّميريات مُسحراً ، فوافى عسكر تكين ، فقاتله ساعة ، وأعد تكين خيلـَه ورجاله ، وتطارد الحُبائيّ له ، وأنفذ غلاماً إلى سلمان يعلمه أن أصحاب تكين واردون عليه بخيلهم. فلقى الرسول سليمان، وقد أقبل يقفو أثر الحُبَّائيَّ لمَّا أبطأ عليه خبره . فرد"ه إلى معسكره ، وواقى رسول آخر للجبائيّ بمثل الخبر الأوّل ، فلما رجع سليمان إلى عسكره ، أنفذ ثعلب بنحفص البحرانيّ وقائداً من قواد الزَّنج، يقال

<sup>(</sup>١) م : « بتطرف » . (٢) م : « فأجتر » .

له منينا في جماعة من الزّنج، فجعلهما كميناً في الصحراء مممّا يلي ميسرة خيل تكين، وأمرهما إذا جاوزهم خيل تكين أن يخرجوا من وراثهم. فلما علم الحبائي أن سليان قد أحكم لهم خيلة وأمر الكمين، رفع صوته ليسمع أصحاب تكين؛ يقول لأصحابه: غررتموني وأهلكتموني، وقد كنت أمرتكم ألا تدخلوا هذا المدخل، فأبيتم إلا إلقائي وأنفسكم هذا الملاقتي الذي لا أرانا ننجو منه فطمع أصحاب تكين لما سمعوا قوله، وجد أو في طلبه، وجعلوا ينادون: بلبل في قفص. وسار الجبائي سيراً حثيثًا، وأتبعوه يرشقونه بالسهام، حتى جاوزوا موضع الكمين، وقاربوا عسكر سليان (١)، وهو كامن من وراء الجدر في خيله وأصحابه فزحف سليان ، فتلقي الجيش ، وخرج الكمين من وراء الجيل، وثني الجبائي صدور سميريّاته إلى منن في النهر ، فاستحكمت الهزيمة عليهم من الوجوه صدور سميريّاته إلى منن في النهر ، فاستحكمت الهزيمة عليهم من الوجوه كلها ، وركبهم الزّنج يقتلونهم ويسلبونهم ؛ حتى قطعوا نحوًا من ثلاثة فراسخ.

ثم وقف سليمان وقال للجبائى : نرجع فقد غنمنا وسلمنا ، والسلامة أفضل من كل شيء . فقال الجبائى : كلا ، قد نتخبنا قلوبهم ، ونفذت حيلتنا فيهم ، والرأى أن نكسبهم فى ليلتنا هذه ، فلعلنا أن نزيلهم عن عسكرهم ، ونفض جمعهم . فأتبع سليمان رأى الجبائى ، وصار إلى عسكر تكين ، فوافاه فى وقت المغرب ، فأوقع به ، ونهض تكين فيمن معه ، فقاتل قتالا شديدا ، فانكشف عنه سليمان وأصحابه . ثم وقف سليمان وعبا أصحابه ، فوجه شبلا فى خيل من خيله، وضم إليه جمعاً من الرجالة إلى الصحراء ، وأمر الجبائى ، فسار فى السميريات فى بطن النهر ، وسار هو فيمن معه من أصحابه الحيالة والرجالة ، فتقد م أصحابه حتى وافى تكين ، فلم يقف له أحد ، وانكشفوا جميعاً وتركوا عسكرهم ، فغنم ما وجد فيه ، وأحرق العسكر ، وانصرف إلى معسكره وتركوا عسكرهم ، فغنم ما وجد فيه ، وأحرق العسكر ، وانصرف إلى معسكره بما أصاب من الغنيمة (٢) . ووافى عسكره ، فألنى كتاب الخبيث قد ورد بالإذن بما أصاب من الغنيمة (٢) . ووافى عسكره ، فألنى كتاب الخبيث قد ورد بالإذن له فى المصير إلى منزله ، فاستخلف الحبائي ، وحمل الأعلام التى أصابها من عسكر تكين والشدّوات التي أخذها من المعروف بأبى تميم ومن خشيش ومن

<sup>194./4</sup> 

<sup>(</sup>١) س : « موضع سلمان ومعسكره » . (٢) س : « القسمة » .

تكين ، وأقبل حتى ورد عسكر الخبيث ؛ وذلك فى جمادى الأولى من سنة أربع وستين ومائتين .

\* ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله تهيأ للزنج دخول

واسط، وذكر الحبر عن الأحداث الجليلة في سنة أربع وستين ومائتين:

ذُكر أن الحُبّائيّ يحيى بن خلف لمّا شخص سليمان بن جامع من معسكره بعد الوقعة التي أوقعها بتكين إلى صاحب الزَّنْج، خرج في السُّميريّات بالعسكر الذي خلَّفه سليمان معه إلى مازروان لطلب المييرة، ومعه جماعة من السودان، فاعترضه أصحاب مُجمُّعلان، فأخذوا سفنًا كانتْ معه، وهزموه ، فرجع مفلولاً حتى وافكى طهيثا ، ووافتتْه كتب أهل القرية ، يخبرونه أن منجور مولى أميرالمؤمنين ومحمد بنعلي بن حبيب اليشكري لما اتصل بهما خبر غيبة سلمان بن جامع عن طهيثًا ، اجتمعا وجمعا أصحابهما ، وقصدا القرية ، فقتلا فيها وأحرقا وانصرفا ، وجلا من أفلت ممن كان فيها ، فصاروا إلى القرية المعروفة بالحجّاجية، فأقاموا بها(١). فكتب الحُبّائيّ إلى سلمان بخبر ما وردت به كُتب أهل القرية ، مع ما ناله من أصحاب جُعْلان ، فأنهض قائد الزُّنج سليان إلى طهيثًا معجَّلًا ، فوافاها ، فأظهر أنه يقصد لقتال جُعُلُّان ، وعبًّا جيشه ، وقد م الجبائي أمامه في السميريّات، وجعل معه خيلاً ورجلا ، وأمره بموافاة مازروان والوقوف بإزاء عسكر 'جُعلان، وأن ْ يظهر الخيل و يرعاها بحيث يراها أصحاب جُعُلان ، ولايدُوقع بهم، وركب هو في جيشه أجمع إلا نفراً يسيراً خلَّفهم في عسكره، ومضى في الأهواز حتى خرج على الهوريُّن المعروفين بالربيَّة والعمرقة . ثم مضى نحو محمد بن على بن حبيب ، وهو يومئذ بموضع يقال له تَلْفَحَخَّار ، فوافاه فأوقع به وقعة عليظة ، قتل فيها قتلي كثيرة ، وأخذخيلا كثيرة وحاز غنائم جزيلة ، وقتل أخا لمحمد بن على"، وأفلت محمد ، ورجع سليمان ،

<sup>(</sup>۱) ب: «فيها».

فلما صار فى صحراء بين البزّاق والقرية وافته خيل لبنى شيبان ، وقد كان فيمن أصاب سلمان بتلفخّار سيد من سادات بنى شيبان، فقتله وأسر ابنيًا له صغيراً، وأخذ حيجر الله كانت تحته، فانتهى خبره إلى عشيرته ، فعارضوا سلمان بهذه الصحراء فى أربعمائة فارس . وقد كان سلمان وجه إلى عُمير بن عمار خليفته بالطفّ حين توجه إلى ابن حبيب ، فصار إليه ، فجعله دليلا لعلمه بتلك الطريق ، فلماً رأى سلمان خيل بنى شيبان قدّم أصحابه أجمعين إلا معمر بن عمار فإنه انفرد ، فظفرت به بنو شيبان فقتلوه ، وحملوا رأسه ، وانصرفوا .

وانتهى الحبر إلى الحبيث، فعظم عليه قتل عُمير، وحمل سليان إلى الحبيث ما كان أصاب من بلد محمد بن على بن حبيب ؛ وذلك فى آخر رجب من هذه السنة . فلما كان فى شعبان نهض سليان فى جمّع من أصحابه ؛ حتى وافى قرية حسان ، وبها يومئذ قائد من قواد السلطان يقال له جيش ابن حمرتكين ، فأوقع به ، فأجفل عنه ، وظفر بالقرية فانتهبها ، وأحرق فيها وأخذ خيلا ، وعاد إلى عسكره . ثم خرج لعشر خلون من شعبان إلى الحوانيت ، وأصعد الجبائي فى السميريات إلى برمساور ، فوجد هنالك صلاغاً فيها خيل من خيل جُعلان ، كان أراد أن يوافى بها نهر أبان . وقد كان خرج الى ما هناك متصيداً ، فأوقع الجبائي بتلك الصلاغ ، فقتل من فيها ، وأخذ الحيل — وكانت اثنى عشر فرساً — وعاد إلى طهيئا . ثم نهض سليان إلى تل الخيل — وكانت اثنى عشر فرساً — وعاد إلى طهيئا . ثم نهض سليان إلى تل رمانا ، لثلاث بقين من شعبان فأوقع بها ، وجلا عنها أهلها ، وحاز ما سكان فيها . ثم رجع إلى عسكره ، ونهض لعشر ليال خكون من شهر رمضان إلى فيها . ثم رجع إلى عسكره ، ونهض لعشر ليال خكون من شهر رمضان إلى فيها . ثم رجع إلى عسكره ، ونهض لعشر ليال خكون من شهر رمضان إلى فيها . ثم رجع المعروف بالجازرة ، وأبياً يومئذ هناك ، وجع الان بماز روان .

وقد كان سليمان كتب إلى الخبيث فى التوجيه إليه بالشَّذا ، فوجَّه إليه عشر شذوات ، مع رجل من أهل عبنَّادان يقال له الصقر بن الحسين ، فلمَّا وافى ١٩٢٣/٣ سليمان الصّقر بالشَّذا أظهر أنه يريد جُعُلان، وبادرت (٢) الأخبار إلىجُعُلان

<sup>(</sup>١) الحجر : الأنثى من الحيل ، وفي ب : « فرس » . (٢) ابن الأثير : « فبلنت » .

بأن سليمان يريد موافاته ؛ فكانت همّته ضبط عسكره . فلما قَرُب سليمان من موضع أبّا مال إليه ، فأوقع به،وألفاه غارًا بمجيئه ، فنال حاجته ، وأصاب ستّ شذَوات .

قال محمد بن الحسن: قال جبّاش: كانت الشَّذَوات ثمانية ، وجدها في عسكره ، وأحرق شذاتين كانتا على الشطّ، وأصاب خيلاً وسلاحاً وأسلاباً، وانصرف إلى عسكره ، ثم أظهر أنه يريد قصد تكين البخاري، وأعد مع الجبائي وجعفر بن أحمد خال ابن الحبيث الملعون المعروف بأنكلاي سفنا . فلما وافت السفن عسكر جُعُلان ، نهض إليها ، فأوقع بها، وحازها وأوقع سليان من جهة البرّ، فهزمه إلى الرُّصافة ، واسترجع سفنه، وحاز سبعة وعشرين فرساً ومهرين من خيل جُعُلان وثلاثة أبغل، وأصاب نهباً كثيراً وسلاحاً، ورجع إلى طهيثا .

قال محمد: أنكر جبّاش أن يكون لتكين في هذا الموضع ذكر ، ولم يعرف خبر العباداني في تكين (١) ، وزعم أن القصد لم يكن إلا إلى جُعُلان ، وقد كان خبره ختى على أهل عسكره حتى أرجفوا بأنه قد قتُيل وقتل الجبّائي معه ، فجزعوا أشد الجزع ، ثم ظهر خبره وما كان منه من الإيقاع بجعلان ، نسكنوا وقروا إلى أن وافتى (١) سليان ، وكتب بما كان منه إلى الحبيث ، وحمل أعلاماً وسلاحاً ، ثم صار سليمان إلى الرصافة في ذي القعدة ، فأوقع بمطر بن جامع ، وهو يومثذ مقيم بها ، فغنم غنائم كثيرة ، وأحرق الرصافة ، واستباحها ، وحمل أعلاماً إلى الحبيث ، وانحدر لحمس ليال خلون من ذي الحجة سنة أربع وستين أعلاماً إلى الحبيث ، فأقام ليعيد هناك ويقيم في منزله ، ووافي مطر بن وماثتين إلى مدينة الحبيث ، فأقام ليعيد هناك ويقيم في منزله ، ووافي مطر بن جامع القرية المعروفة بالحجاجية ، فأوقع بها ، وأسر جماعة من أهلها بيا السيد العدوي ، وكان القاضي بها من قبل سليان رجلا من أهلها يقال له سعيد بن السيد العدوي ، فاسير وحم مل إلى واسط هو وثعلب بن حفص وأربعة قواد كانوا معه ، فصار وا فأسير وحم مل إلى واسط هو وثعلب بن حفص وأربعة قواد كانوا معه ، فصار وا إلى الحرجلية على فرسخين ونصف من طهيئا ، ومضى الجبائي في الخيل والرجل الله الحرجلية على فرسخين ونصف من طهيئا ، ومضى الجبائي في الخيل والرجل الحياة على فرسخين ونصف من طهيئا ، ومضى الجبائي في الخيل والرجل الله العربية على فرسخين ونصف من طهيئا ، ومضى الجبائي في الخيل والرجل المات التعرب المات المات

(۱) ب : « وتكين <sub>»</sub> .

<sup>(</sup> Y ) ب : « فوافيا »

لمعارضة مطر ، فوافي الناحية وقد نال مطر ما نال منها ، فانصرف عنها ، وكتب إلى سلمان بالخبر ، فوافي سلمان يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة من هذه السنة ، ثم صرف جُعُلان، ووافى أحمد بن ليثوُّيه ، فأقام بالشديديَّة ، ومضى سلمان إلى موضع يقال له نهر أبان ، فوجد هناك قائداً من قوّاد ابن ليثوْيه يقال له طُـرْناج ، فأوقع به وقتله .

قال محمد : قال جبّاش : المقتول بهذا الموضع بينك ، فأما طُرْ ناج فإنه قتيل بمازروان . ثم وافى الرّصافة ، وبها يومئذ عسكر مطر بن جامع ، فأوقع به ، فاستباح عسكره ، وأخذ منه سبع شــَذ َوات ، وأحرق شـَذ َاتين ، وذلك ١٩٢٥/٣ فى شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين وماثتين .

> قال محمد : قال جبّاش : كانت هذه الوقعة بالشديديّة ، والذي أخد يومئذ ستّ شذوات ، ثم مضى سلمان في خمس شكد وات ، و رحم فيها صناديد قوَّاده وأصحابه، فواقعه تكين البخاريّ بالشديديّة، وقد كان ابن ليشويه حينتذ صار إلى ناحية الكوفة وجُنبُ لدَّء، فظهر تكين على سلمان ، وأخذ منه الشذُّ وات التي كانت معه بآلتها وسلاحها ومقاتلتها ، وقتيل في هذه الوقعة جيلة قوّاد سليان.

ثم زحف ابن ليثويه إلى الشديديّة ، وضبط تلك النواحي إلى أن ولتي أبو أحمد محمدًا المولَّد واسطًّا .

قال محمد : قال جبّاش : لمّا وافكى ابن ليثويه الشديديّة سار إليه سلمان، فأقام يومين يقاتله، ثم تطارد له سليان في اليوم الثالث، وتبعه ابن ليثويه فيمن تسرّع معه ، فرجع إليه سلمان، فألقاه في فوهة بردودا ، فتخلص بعد أن أشفى على الغرق . وأصاب سليان سبع عشرة دابة من دواب ابن ليثويه .

قال : وكتب سلمان إلى الحبيث يستمده ، فوجته إليه الحليل بن أبان في زُهاء ألف وخمسائة فارس، ومعه المذوّب، فقصد عند موافاة هذا المدد إياه لمحاربة محمد المولَّد ، فأوقع به فهرب المولَّد، ودخل الزُّنج واسطاً ، فقتل بها

خلت كثير، وانتهبت وأحرقت، وكان بها إذ ذاك كنجور البخارى، فحاى يومه ذلك إلى وقت العصر، ثم قتيل. وكان الذى يقود الخيل يومنذ في عسكر سليان بن جامع الحليل بن أبان وعبد الله المعروف بالمذوّب. وكان الجنبائي في السميريّات، وكان الزنجى بن مهر بان في الشّد وات، وكان سليان بن جامع في قوّاده من السودان ورجّالته منهم، وكان سليان بن موسى الشعرائي وأخواه في خيله ورجنه مع سليان بن جامع ، فكان القوم جميعًا يداً واحدة. ثم انصرف سليان بن جامع عن واسط، ومضى بجميع الجيش إلى جننبلاء ليعيث ويخرب، ووقع بينه وبين الحليل بن أبان اختلاف ، فكتب الحليل بذلك إلى أخيه على بن أبان، فاستعنى له قائد الزنج من المُقام مع سليمان، وأذن للخليل بالرجوع إلى مدينة الحبيث مع أصحاب على بن أبان وغلمانه، وتخلّف بالرجوع إلى مدينة الحبيث مع أصحاب على بن أبان وغلمانه، وتخلّف الملبوّب في الأعراب مع سليان، وأقام بمعسكره أياميًا، ثم مضى إلى نهر الأمير، فعسكر به، ووجمة الحبائي والمذوّب إلى جننبلاء، فأقاما هنالك تسعين ليلة، وسليان معسكر بنهر الأمير.

قال محمد : قال جبّاش : كان سليمان معسكرا بالشديديّة .

[ ذكرخبر خروج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا ]

وفی هذه السنة خرج سلیمان بن وهب من بغداد إلی سامرًا، ومعه الحسن ابن وهب، وشیّعه أحمد بن الموفیق ومسر ور البلخی وعامة القواد ؛ فلما صار بسامرًا غضب علیه المعتمد وحبسه وقیده ، وانتهب داره وداری ابنیه وهب و إبراهیم ، واستوزر الحسن بن مخلد لثلاث بقین من ذی القعدة ، فشخص الموفیق من بغداد ومعه عبید الله بن سلیمان ، فلما قرب أبو أحمد من سامرًا تحول المعتمد إلی الجانب الغربی ، فعسكر به ، ونزل أبو أحمد ومن معه جزیرة المؤید ، واختلفت الرسل بینهما . فلما كان بعد أیام خلون من ذی الحجة ، صار المعتمد إلی حرًاقة فی د جیلة ، وصار إلیه أخوه أبو أحمد فی زلال ؛ فخلع علی أبی أحمد وعلی مسر ور البلخی و كی غلع وأحمد بن موسی فی زلال ؛ فخلع علی أبی أحمد وعلی مسر ور البلخی و كی غلع وأحمد بن موسی

•

1977/4

ابن بغا . فلما كان يوم الثلاثاء لثمان خلمون من ذى الحجة يوم التروية عبر أهل عسكر أبى أحمد إلى عسكر المعتمد ، وأطلق سليان بن وهب ، ورجع المعتمد إلى الجوشق ، وهرب الحسن بن مخلد وأحمد بن صالح بن شير زاد ، وكتب فى قبض أموالهما وأموال أسبابهما ، وحبس أحمد بن أبى الأصبغ ، وهرب القواد المقيمون كانوا بسامرا إلى تكثريت، وتغيب أبو موسى بن المتوكل، ثم ظهر . ثم شخص القواد الذين كانوا صاروا إلى تكثريت إلى الموصل ، ووضعوا أيديهم فى الجباية .

وحج بالناس فى هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيمى الهاشميّ الكوفيّ .

# ثم دخلت سنة خمس وستين وماثتين ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

[ذكر الوقعة بين أحمد بن ليثويه وسليمان قائد الزنج] فن ذلك ما كان من وقعة كانت بين أحمد بن ليَسْتُوْيه وسلمان بن جامع قائد صاحب الزَّنج بناحية جُنْبُلاء .

1944/4

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها :

ُذكر أن سليان بن جامع كتب إلى صاحب الزُّنج ، يخبره بحال نهر يعرف بالزهيري، ويسأله الإذن له في النفقة على إنفاذ كرُّيه إلى سَوَاد الكوفة والبرار، ويُعلِمه أن المسافة في ذلك قريبة، وأنه منى أنفذه تهيًّا له بذلك حَمَّل كل ما بنواحي جُنْبُلاء وسواد الكوفة من الميرة (١). فوجّه الحبيث بذلك رجلاً يقال له محمد بن يزيد البصري ، وكتب إلى سلمان بإزاحة علله في المال والإقامة معه في جيشه إلى وقت فراغه ، مما وُجَّه له، فضى سلمان بجميع جيشه حتى أقام بالشريطيّة نحواً من شهر، وألقى الفعيّلة في النهر؛ وخلال ذلك ما كان سليان يتطرّق ما حوله من أهل خُسْرُ سابور؛ وكانت الميرة تتّصل به من ناحية الصين وما والاها إلى أنواقعه ابن لسَيْشُوْيه عامل أبي أحمد على جننبلاء، فقتل له أربعة عشر قائداً .

قال محمد بن الحسن: قتل سبعة وأربعين قائداً وخـَـاثقاً من الحلق لا يحصى كثرة، واستبيح عسكره ، وأحرِقت سفنه ، وكانت مقيمة ً في هذا النهر الذي كان مقيمًا على إنفاذه ، فمضى مفلولا حتى وافى طهيثا ، فأقام بها ، ووافى الحُبَّاتَى في عقب ذلك ، ثم أصعد فأقام بالموضع المعروف ببر تمرتا، واستخلف

<sup>(</sup>١) ب: « الرحلة » .

على الشَّذَوات الاشتيام الذي يقال له الزنجيّ بن مهربان ، وقد كان السلطان ١٩٢٩/٣ وجّه نُصيراً لتقييد شامرْج ، وحمْله إلى الباب ، وتقلّد ما كان يتقلّده ، فوافى نصير الزّنجيّ بن مهربان بعد حمله شامرج مقيّداً بنهر برّتمرتا ، وأخذ منه تسع شَذَوات ، واسترد الزنجيّ منها ستًا .

قال محمد بن الحسن : أنكر جبّاش أن يكون الزّنجيّ بن مهوبان استردّ من الشَّدَوات شيئًا ، وزعم أن نصيراً ذهب بالشَّدَوات أجمع ، وانصرف إلى طيهيثا، وبادر بالكتاب إلى سليان، ووافاه . فأقام سليان بطهيئا إلى أن اتّصل به خبر إقبال الموفق .

وفيها أوقع أحمد بن طولون بسيما الطويل بأنطاكية ، فحصره بها ، وذلك في المحر م منها ، فلم يزل ابن طولون مقيماً عليها حتى افتتحها ، وقتل سيما .

وفيها وثب القاسم بن مماه بدُ لَكَ بن عبد العزيز بن أبى دُلف بأصبهان، فقتله. ثم وثب جماعة من أصحاب دلف على القاسم ، فقتلوه ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز .

وفيها لحق محمد المولد بيعقوب بن الليث ، فصار إليه ، وذلك في المحرّم منها ، فأمر السلطان بقبض أمواله وعقاراته .

وفيها قتلت الأعراب جُعلان المعروف بالعيار بد مميًا، وكان خرج لبذ رقة قافلة ، فقتلوه ؛ وذلك في جمادي الأولى ؛ فوجه السلطان في طلب الذين قتلوه جماعة من الموالى ، فهرب الأعراب ، وبلغ الذين شخصوا في طلبهم عين التمر، ثم رجعوا إلى بغداد ، وقد مات منهم من البرد جماعة ؛ وذلك أن البرد اشتد في تلك الأيام ودام أياما ، وسقط الثلج ببغداد .

وفيها أمر أبو أحمد بحبس سليان بن وهب وابنه عُبيد الله، فحبسا وعدة من أسبابه ، ووكل من أسبابه من أسبابه ، ووكل بحفظ دارى سليمان وابنه عبيد الله ، وأمر بقبض ضياعهما وأموالهما وأموال

198./4

<sup>(</sup>١) ب: « شاموح » .

أسبابهما وضياعهم خلا أحمد بن سليان . ثم صولح سليمان وابنه عبيد الله على تسعمائة ألف دينار ، وصيرًا في موضع يصل إليهما من أحبًا .

وفيها عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كنُنْداجيق وبنغجور بن أرخُوز والفضل بن موسى بن بغا بباب الشماسيّة، ثم عبروا جسر بغداد، فصاروا إلى السفينتين، وتبعهم أحمد بن الموفّق، فلم يرجعوا، ونزلوا صَرْصَر.

وفيها استكتب أبو أحمد صاعد بن مخلك ؛ وذلك لاثنتى عشرة بقيت من جمادى الآخرة ، وخلع عليه ، فمضى صاعد إلى القوّاد بصرصَر ، ثم بعث أبو أحمد ابنه أحمد إليهم ، فناظرهم فانصرفوا معه فخلع عليهم .

وفيها خرج — فيما ذكر — خمسة من بطارقة الرّوم في ثلاثينَ ألفاً من الروم إلى أذَنَة ، فصاروا إلى المصلى (١).

وأسروا أرخوز — وكان والى الثغور — ثم عُنْزِل ، فرابط هناك فأسير ، وأسير معه نحوٌ من أربعمائة رجل ، وقدّ كلوا ممّن نفر إليهم نحواً من ألف وأربعمائة رجل ، وانصرفوا اليوم الرابع ، وذلك فى جُمُادى الأولى منها .

وفی رجب منها عسکر موسی بن أتامش و إسحاق بن کنند اجیق و بنغجور ابن أرخوز بنهر دیکالی .

وفيها غلب أحمد بن عبد الله الخُهُ الله على نيسابور ، وصار الحسين ابن طاهر عامل محمد بن طاهر إلى مرّو ، فأقام بها وأخو شركب الجمّال بين الحسين والخُهُ جسناني أحمد بن عبد الله .

وفيها أخرِبت طوس .

وفيها استورز إسماعيل بن بلبـُل.

وفيها مات يعقوب بن الليث بالأهواز وخلفه أخوه عمرو بن الليث؛ وكتب عمرو إلى السلطان بأنه سامع له ومطيع ؛ فوجّه إليه أحمد بن أبى الأصبغ فى ذى القعدة منها .

<sup>(</sup>١) ب: «الموصل».

وفيها قتلت جماعة من أعراب بنى أسد على بن مسرور البلخى بطريق مكة قبل مصيره إلى المُغيثة ، وكان أبو أحمد ولى محمد بن مسرور البلخي طريق مكة ، فولا ه أخاه على بن مسرور .

وفيها بعث ملك الروم بعبد الله بن رشيد بن كاوس الذى كان عامل الثغور فأسرو إلى أحمد بن طولون مع عيدة من أسراء المسلمين وعيدة مصاحف هدية منه له .

وفيها صارت جماعة من الزّنج في ثلاثين سُمَيرّية إلى جَـبَّل ، فأخذوا أربع سفن فيها طعام ، ثم انصرفوا .

وفيها لحق العباس بن أحمد بن طولون مع من تبعه ببر قة ، مخالفاً لأبيه ١٩٣٢/٣ أحمد، وكان أبوه أحمد استخلفه – فيا ذكر – على عمله بمصر لما توجه إلى الشأم؛ فلما انصرف أحمد عن الشأم راجعاً إلى مصر حمل العباس ما فى بيت مال مصر من الأموال ، وما كان لأبيه هناك من الأثاث وغير ذلك . ثم مضى إلى بتر قة ، فوجة إليه أحمد جيشاً ، فظفر وا به ورد وه إلى أبيه أحمد ، فحبسه عنده ، وقد لل لسبب ما كان منه جماعة كانوا شايعوا ابنه على ذلك .

وفيها دخل الزَّنج النَّعمانيّة ، فأحرقوا سوقمَها ، وأكثر منازل أهلها ، وسَبوا ، وصاروا إلى جَرَّجَرَايا ، ودخل أهلُ السواد بغداد .

وفيها ولتى أبو أحمد عمرو بن الليث خُراسان وفارس وأصبهان وسيجُستان وكرَّمان والسند ، وأشهد له بذلك ، ووجّه بكتابه إليه بتوليته ذلك مع أحمد ابن أبى الأصبغ ، ووجّه إليه مع ذلك العهد والعقد والخلع .

وفى ذى الحجة منها صارمسرور البلخى إلى النيل ، فتنحى عنها عبد الله ابن ليشو يه فى أصحاب أخيه ، وقد أظهر الحلاف على السلطان ، فصار ومن معه إلى أحمد أياذ ، فتبعهم مسرور البلخى يريد محاربتهم ؛ فبدر (١) عبدالله ابن ليثويه ومن كان معه ، فترجلوا لمسرور، وانقادوا له بالسمع والطاعة ،

<sup>1944/4</sup> 

<sup>(</sup>۱) س: « فندر ».

وعبد الله بن ليثويه نزع سيفه ومنطقته فعلقهما في عُنُقه ، يعتذر إليه ، ويحلف أنه حمل على ما فعل ، فقبل منه ، وأمر فخلع عليه وعلى عدّة من القوّاد معـــه .

[ ذكرخبر شخوص تكين البخاريّ إلى الأهواز] وفيها شخص تكين البخاريُّ إلى الأهواز مقدّمة لمسرور البلخيّ .

ذكر الخبرعما كان من أمر تكين بالأهواز حين صار إليها :

ذكر محمد بن الحسن أن تكين البخارى ولاه مسرور البلخى كور الأهواز حين ولاً ه أبو أحمد عليها، فتوجّه تكين إليها، فوافاها، وقد صار إليها على بن أبان المهلبي ، فقصد تُستر (١١)، فأحاط بها في جمّع كثير من أصحابه الزَّنج وغيرهم ؛ فراع ذلك أهلها ، وكادوا أن يُسلموها ، فوافاها تكين في تلك الحال ، فلم يضع عنه ثياب السَّفَر ؛ حتى واقع على بن أبان وأصحابه ؛ فكانت الدَّبرة على الزَّنج ، فقتلوا وهُز موا وتفرقوا ، وانصرف على فيمن بقي معه مفلولاً مدحوراً ، وهذه وقعة باب كُودك المشهورة .

ورجع تكين البخارى ، فنزل تُستْمَر ، وانضم إليه جمع كثير من الصعاليك وغيرهم ، ورحل إليه على بن أبان فى جمع كثير من أصحابه ، فنزل شرقى المسرُقان ، وجعل أخاه فى الجانب الغربي فى جماعة من الحيل، وجعل رجالة الزّنج معه ، وقدم جماعة من قوّاد الزّنج ؛ منهم أنكلويه وحسين المعروف بالحمامي وجماعة غيرهما (٢) ، فأمرهم بالمقام بقنطرة فارس .

1982/4

وانتهى الخبر بما دبتره على بن أبان إلى تكين ، وكان الذى نقل إليه الخبر غلامًا يقال له وصيف الرومى ، وهرب إليه من عسكر على بن أبان ، فأخبره . مقام هؤلاء القوم بقنطرة فارس ، وأعلمه تشاغُلمَهم بشرب النبيذ وتفرق أصحابهم (٣) في جمع الطعام ، فسار إليهم تكين في الليل في جمع من أصحابه ، فأوقع بهم ، فقتل من قواد الزنج أنكلويه والحسين المعروف بالحماى ومفرج

<sup>(</sup>۱) س: «لتستر». (۲) س: «غيرهم». (۳) ب: «أصحابه».

المكنى أبا صالح وأندرون ، وانهزم الباقون ، فلحقوا بالحليل بن أبان، فأعلموه ما نزل بهم ؛ وسار تكين على شرقي المسرُقان حتى لقى على بن أبان في جمعه، فلم يقف له على وانهزم عنه، وأسر غلام لعلى من الحيالة يعرف بجـَعْفـرَوْيه، ورجع على والخليل في جمعهما إلى الأهواز، ورجع تكين إلى تُسْتَر ، وكتب على أَبن أبان إلى تكين يسأله الكفَّ عن قتل جعفر ويه .فحبسه ، وجرت بين تكين وعلى بن أبان مراسلات وملاطفات ، وانتهى الحبر بها إلى مسرور ، فأنكرها. وانتهى إلى مسرور أن تكين قد ساءت طاعته ، وركن إلى على بن أيان ومايله .

قال محمد بن الحسن : فحد تني محمد بن دينار ، قال : حد تني محمد

ابن عبد الله بن الحسن بن على المأموني الباذغيسي - وكان من أصحاب تكين البخاريّ – قال: لمّا انتهي إلى مسرور الحبر بالتياث تكين عليه توقّف (١) حتى عرف صحة أمره ، ثم سار بريد كُور الأهواز وهو مظهر الرضاعن تكين والإحماد لأمره، فجعل طريقه على شابَّر وإن، ثم سار منها حتى وافتى السوس، وتكين قد عرف ما انتهى إلى مسرور من خبره ، فهو مستوحش من ذلك ومن جماعة كانت تبعته عند مسر ورمن قوّاده ، فجرت بين مسرور وتكين رسائل حتى أمن تكين ، فصار مسرور إلى وادى تُسْتَر ، وبعث إلى تكين ، فعبَر

> قال محمد بن عبد الله بن الحسن المأموني : فكنت أحد الصائرين إلى عسكر مسرور، ودفع مسرورتكين إلى إبراهيم بن جُمعُلان ، فأقام في يده محبوساً ، حتى وافاه أجلُّه فتوفِّي .

> إليه مسلِّما، فأمر به فأخذ سيفه ، ووُكِّل به؛ فلما رأى ذلك جيش تكين

انفضُّوا من ساعتهم ، ففرقة منهم صارت إلى ناحية صاحب الزُّنج ، وفرقة صارت إلى محمد بن عبيد الله الكرديّ. وانتهى الخبر إلى مسر ور، فبسط الأمان

وكان بعض أمر مسرور وتكين الذي ذكرناه في سنة خمس وستين ، و بعضه في سنة ست وستين.

لمن بقي من جيش تكين ، فلحقوا به .

<sup>(</sup>١) ب: « فوقف ».

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحق بن موسى بن عيسى الهاشمي .

وفيها كانت موافاة المعروف بأبى المغيرة بن عيسى بن محمد المخزومى متغلّباً بزنج معه على مكة .

### ثم دخلت سنة ست وستين ومائتين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من تولية عمرو بن الليث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر خلافتَه على الشرُّطة ببغداد وسامُرًّا في صفر ، وخلع أبي أحمد عليه ، ثم مصير عبيد الله بن عبد الله إلى منزِّله ، فخلع عليه فيه خلعة عمرو بن الليث ، و بعث إليه عمر و بعمود من ذهب .

وفي صفر منها غلب أساتكين على الرَّى ، وأخرج عنها طلَّمَ مَجُور العامل كان عليها، ثم مضى هو وابنه أذكو تكين إلى قَزَوْين ، وعليها أبرون أخو كيغلَغ ، فصالحاه ودخلا قَـزْوين ، وأخذا محمد بن الفضل بن سنان العجلي ، فأخذا أمواله وضياعه، وقتله أساتكين. ثم رجع إلى الرَّى ، فقاتله أهلها فغلبهم ودخلها .

وفيها وردت سريّة من سرايا الرّوم تلَّ بَسَمْسَى من ديار ربيعة، فقتلَتَ 1984/4 من المسلمين ، وأسرَتْ نحواً من مائتين وخمسين إنسانًا، فنفر أهل ُ نَصيبين وأهل الموصل ، فرجعت الروم .

> وفيها مات أبو الساج بجند ْيسابور فى شهر ربيع الآخر ، منصرفـًا عن عسكر عمرو بن الليث إلى بـعداد، ومات قبله في المحرّم منها سليمان بن عبد الله ابن طاهر.

> وولتي عمرو بن الليث فيها أحمد بن عبد العزيز بن أبي ُدلف، أصبهان.

> > وولتي فيها محمد بن أبي الساج الحرَميْن وطريق مكة .

وفيها ولَّمَى أغرتمش ما كان تكين البخاريُّ يليه من عمال الأهواز ، فسار آغرتمش إليها،ودخلها في شهر رمضان، فذكر محمد بن الحسن أن مسروراً وجَّه أغرتمش وأبًّا ومُطَرَّر بنجامع لقتال على " بن أبان ، فساروا حتى انتهوا ا إلى تُسْتَر ، فأقاموا بها، واستخرجوا مَن كان في حبس تكين ، وكان فيه جعفرويه في جماعة من أصحاب قائد الزُّنج ، فقتـلوا جميعـًا. وكان مطر بن

جامع المتولَّى قتلهم، ثم ساروا حتى وافتَوْا عسكر مكرَّم، ورحل إليهم على " ابن أبان ، وقد م أمامه إليهم الحليل أخاه ، فصار إليهم الحليل ، فواقفهم وتلاه على ، فلما كثر عليهم جمع الزَّنج ، قطعوا الجسر وتحاجزوا ، وجنَّهم الليل، فانصرف على بن أبان في جميع أصحابه ، فصار إلى الأهواز ، وأقام الخليل فيمن معه بالمسرُقان، وأناه الخبر بأن أغرتمش وأبنًا ومنطر بن جامع قد أقبلوا نحوه، ونزلوا الجانب الشرق من قنطرة أربُّك ليعبر وا إليه ، فكتب الخليل بذلك إلى أخيه على بن أبان ، فرحل على إليهم (١) حتى وافاهم بالقنطرة ، ووجَّه إلى الخليل يأمره بالمصير إليه ، فوافاه وأرتاع مَّن ْ كان بالأهواز من أصحاب على ، فقلعوا عسكره ، ومضو الله السُّدرة ، ونشبت الحرب بين على بن أبان وقواد السلطان هناك؛ وكان ذلك يومهم ، ثم تحاجزوا . وانصرف على بن أبان إلى الأهواز ، فلم يجد بها أحداً ، ووجد أصحابه أجمعين قد لحقوا بنهر السِّدرة ، فوجّه إليهم منن عرد هم ، فعسر ذلك عليه فتبعهم ، فأقام بنهر السُّدرة، ورجع قوَّاد السلطان حتى نزلوا عسكر مكرم ؛ وأخذ على َّ ابن أبان في الاستعداد لقتالهم. موأرسل إلى بهبوذ بن عبد الوهاب ، فأتاه فيمن معه من أصحابه ، وبلغ أغرتمش وأصحابه ما أجمع عليه من المسير إليهم على "، فساروا نحوه ، وقد جعل على " بن أبان أخاه على مقد منه ، وضم اليه بَهْ عُبُوذُ وأحمد بن الزَّرَنجيَّ، فالتَّبي الفريقان بالدُّولاب. فأمر على " الحليل بن أبان أن يجعمَل بَهْ بُسُوذَ كمينمًا ، فجعله .وسار الخليل حتى لتى القوم ، ونشب القتال بينهم ، فكان أوَّل نهار ذلك اليوم لأصحاب السلطان ، ثم جالوا جَوْلة وخرج عليهم الكمين ، وأكبّ الزّنج إكبابة ، فهزموهم، وأسير مطر بنجامع ، صُيرِعَ عن فرس كان تحته، فأخذه بهبوذ، فأتى به عليًّا ، وقتل سما المعروف بصغراج في جماعة من القوّاد .

وَلَمَّا وَافَى بِهِبُودُ عَلَيًّا بِمُطْرِ، سَأَلُهُ مَطْرِ اسْتَبَقَاءً هَ، فأَبِى ذَلِكَ عَلَى "، وقال: لو كنت أبقيت على جعفرو يه لأبقينا عليك . وأمر به فأد ْنـِيَ إليه ، فضرب

عنقله بيده.

1949/4

<sup>(</sup>١) س: «عن المهر».

ودخل على " بن أبان الأهواز ، وانصرف أغرتمش وأبنًا فيمن أفلت معهما ، حتى وافيا تُسْتَر ، ووحّه على " بن أبان بالرءوس إلى الخبيث ، فأمر بنصبها على سُور مدينته .

قال : وكان على "بن أبان بعد ذلك يأتى أغرتمش وأصحابه، فتكون الحرب بينهم سجالاً عليه وله، وصرف الحبيث أكثر جنوده إلى ناحية على "بن أبان، فكثر وا على أغرتمش ، فركن إلى الموادعة ، وأحب على "بن أبان مثل ذلك ، فتهادناً. وجعل على "بن أبان يتغير على النواحى ، فمن غاراته مصيره إلى القرية المعروفة ببيرُوذ ، فظهر عليها ، ونال منها غنائم كثيرة ، فكتب بما كان منه من ذلك إلى الحبيث ، ووجه بالغنائم التى أصابها وأقام .

وفيها فارق إسحاق بن كُنْد آجيق عسكر أحمدبن موسى بن بنغا؛ وذلك أن أحمدبن موسى بن بنغا؛ وذلك أن أحمدبن موسى بن أتامش ديار ربيعة ، فأنكر ذلك إسحاق، وفارق عسكره لسبب ذلك ، وصار إلى بلكد ، فأوقع بالأكراد اليعقوبية فهزمهم، وأخذ أموالهم فقوى بذلك ، ثم لتى ابن مساور الشارى فقتله .

وفي شوَّال منها قَـتَـل أهل ُ حـِمْص عاملَهم عيسي الكرخيُّ .

وفيها أسر لؤلؤ غلام أحمد بن طولون موسى بن أتامش ؛ وذلك أن لؤلؤًا كان مقيماً برابية بنى تميم ، وكان موسى بن أتامش مقياً برأس العين ، فخرج ليلاً سكران ليكبيسهم ، فكمنوا له (۱) ، فأخذوه أسيراً ، وبعثوا به إلى الرّقة . ١٩٤٠/٣ ثم لتى لؤلؤ أحمد بن موسى وقوّاده ومين معهم من الأعراب فى شوّال ، فهزم لؤلؤ ، وقيتل من أصحابه جماعة كثيرة ، ورجع ابن صفوان العيهيلية . والأعراب إلى ثقل عسكر أحمد بن موسى لينتهبوه ، وأكب عليهم أصحاب لؤلؤ ، فبلغت هزيمة المنفلت منهم قرقيسيا ، ثم صار وا إلى بغداد وسامرا ، فوافوها فى ذى القعدة ، وهرب ابن صفوان إلى البادية .

<sup>(</sup>١) ب: عليهم.

وفيها كانت بين أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف وبكتمر وقعة ؟ وذلك فى شوّال منها ، فهزم أحمد بن عبد العزيز بكتمر فصار إلى بغداد . وفيها أوْقَعَ الخُبُستانيّ بالحسن بن زيد بجرُجان على غيرة من الحسن ، فلحق بآمل ، وغلب الحُبُستانيّ على جرُجان و بعض أطراف طببرستان ؛ وذلك فى جُمادى الآخرة منها و رجب .

وفيها دعا الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسن الأصغر العقيقي أهل طبرستان إلى البَيعة له ؛ وذلك أن الحسن بن زيد عند شخوصه إلى جُرجان كان استخلفه بسارية ، فلما كان من أمر الحُبحُستاني وأمر الحسن ما كان بجرجان، وهرب الحسن منها، أظهر العقيقي بسارية أن الحسن قد أسر؟ ودعا من قبله إلى بيعته ، فبايعه قوم ، ووافاه الحسن بن زيد فحاربه ، ثم احتال له الحسن حتى ظفر به فقتله .

وفيها نهب الحُجستاني أموال تجار أهلجُرجان؛ وأضرم النار في البلد. وفيهاكانت وقعة بين الحُجُستاني وعمر و بن الليث، علافيها الحجستاني على عمرو وهزمه ، ودخل نيسابور ، فأخرج عامل عمر و بها عنها ، وقتل جماعة مماكان يميل إلى عمر و بها .

> [ ذكر الحبر عن الفتنة بين الجعفرية والعلوية] وفيهاكانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين الجعفرية والعكوية.

> > ذكر الحبر عن سبب ذلك :

وكان سبب ذلك - فيما أذكر - أن القيم بأمر المدينة ووادى القرى ونواحيها كان في هذه السنة إسحاق بن محمد بن يوسف الجعفرى ، فولتى وادى القرى عاملاً من قبله ، فورس أهل وادى القرى على عامل إسحاق بن محمد ، فقتلوه ، وقتلوا أخوين الإسحاق ، فخرج إسحاق إلى وادى القرى ، فرض به ومات. فقام بأمر المدينة أخوه موسى بن محمد ، فخرج عليه الحسن بن موسى بن

جعفر ، فأرضاه بنمانمائة دينار . ثم خرج عليه أبو القاسم أحمد بن إسهاعيل ابن الحسن بن زيد ، ابن عم الحسن بن زيد صاحب طببرستان ؛ فقتل موسى ، وغلب على المدينة . وقدمها أحمد بن محمد بن إسهاعيل بن الحسن بن زيد، فضبط المدينة ؛ وقد كان غلا بها السعر ، فوجه إلى الجار ، وضمن للتجار أموالهم ، ورفع الجباية ؛ فرخص السعر ، وسكنت المدينة ، فولتى السلطان الحسنى المدينة إلى أن قدمها ابن أبى الساج .

. . .

وفيها وثبت الأعراب على كُسوة الكعبة ، فانتهبوها ، وصار بعضُها إلى صاحب الزَّنج، وأصاب الحاجّ فيها شدّة شديدة .

وفيها خرجت الرّوم إلى ديار ربيعة ، فاستنفر الناس ، فنفروا فى برد ووقت ١٩٤٢/٣ كل يمكننُ الناس فيه دخول الدّرب .

وفيها غزا سيما خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية فى ثلثمائة رجل من أربعة أهل طَرَسُوس، فخرج عليهم العدو في بلاد هرقلة ، وهم نحو من أربعة آلاف، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فقتل المسلمون من العدو خَلَاقاً كثيراً ، وأصيب من المسلمين جماعة كثيرة .

وفيها كانت بين إسحاق بن كنند اجيق وإسحاق بن أيوب وقعة ، هزم فيها ابن كنداجيق إسحاق بن أيوب ، فألحقه بنصيبين، وأخد ما في عسكره ، وقتل من أصحابه جماعة كثيرة ، وتبعه ابن كنند اجيق ، وصار إلى نصيبين ، فدخلها ، وهرب إسحاق بن أيوب منه ، واستنجد عليه عيسي ابن الشيخ وهو بآميد وأبا المنغراء بن موسى بن زرارة ؛ وهو بأزرن ، فتظاهروا على ابن كنند اجيق ، وبعث السلطان إلى ابن كنند اجيق بخلع ولواء على الموصل وديار ربيعة وأرمينية مع يوسف بن يعقوب ، فخلع عليه ، فبعثوا يطلبون الصلح ، ويبذلون له مالاً على أن يتقر هم على أعمالهم ماثتى ألف دينار .

وفيها وافى محمد بن أبى الساج مكة ، فحاربه ابن المخزومي ، فهزمه ابن

أبى الساج ، واستباح ماله ؛ وذلك يوم التروية من هذه السنة . وفيها شخص كيغلغ إلى الجبل، ورجع بكتمر إلى الدِّينور .

[ ذكر خبر دخول أصحاب قائد الزنج رامهرمز ] وفيها دخل أصحاب قائد الزنج را مهـُرْمُز .

ذكر الخبر عن سبب مصيرهم إليها :

1924/4

قد ذكرنا قبلُ ما كان من أمر محمد بن عبيد الله الكردى وعلى بن أبان صاحب الحبيث ، حين تلاقـَيا على صلْح منهما ، فذُّكر أنَّ عليًّا كان قد احتجن على محمد ضغَّناً في نفسه ؛ لما كان في سفره ذلك؛ وكان يرصده بشرّ، وقد عرف ذلك منه محمد بن عبيد الله ،وكان يروم النَّجاة منه ؛ فكاتبَ ابنَ الحبيث المعروف بأنكلاي ، وسأله مسألة الحبيث ضم ناحيته إليه لتزول يد على منه ، وهاداه ، فزاد ذلك على بن أبان عليه غيظًا وحسَنَقًا ؛ فكتب إلى الحبيث يعرَّفه به ، ويصحَّح عنده أنه مصرَّ على غدرِه ، ويستأذنه في الإيقاع به ، وأن يجعل الذَّريعة إلى ذلك مسألته حمل خراج ناحيته إليه ، فأذن له الخبيث في ذلك ، فكتب على ۖ إلى محمد بن عبيد الله في حَمَّل المال ، فلواه به ، ودافعه عنه ، فاستعد له على ، وسار إليه ، فأوقع برامهرمُز ، ومحمدُ بن عبيد الله يومئذ مقيم "بها ، فلم يكن لمحمد منه امتناع ، فهرب ودخل على " رامهرمُز، فاستباحها، ولحق محمد بن عبيد الله بأقصى معاقله من أرْبَقَ والبيلم، وانصرف على عانميًا ، وراع ما كان من ذلك من على محمداً ، فكتب يطلُب المسألة ، فأنهى ذلك على إلى الحبيث ، فكتب إليه يأمره بقبول ذلك ، وإرهاق محمد بحمثل المال ، فحمل محمد بن عبيد الله ماثني ألف درهم ، فأنفذها على " إلى الحبيث ، وأمسك عن محمد بن عبيد الله وعن أعماله .

1922/4

[ ذكر الحبر عن وقعة أكراد داربان مع صاحب الزنج] وفيها كانت وقدة لأكراد الداربان مع زنّج الحبيث ، هُـزِموا فيها وفُـلُـّوا .

#### دكر الحبر عن سبب ذلك :

ُذَكُر عن محمد بن عبيد الله بن أزار مُسَرُّد أنه كتب إلى على " بن أبان بعد حمله إليه المال الذي ذكرنا مبلغه قبل ، وكفِّ على عنه وعن أعماله ، يسأله المعونة على جماعة من الأكراد كانوا بموضع يقال له الداربان ، على أن يجعل له ولأصحابه غنائمهم . فكتب على إلى الخبيث يسأله الإذن له في النهوض لذلك ، فكتب إليه أن وجِّه الحليل بن أبان وبهبوذ بن عبد الوهاب ، وأقم أنت، ولا تنفُذ جيشك حتى تتوثّق من محمد بن عبيد الله برهائن تكون في يدك منه ، تأمن بها من غدره فقد وترتك ، وهو غير مأمون على الطلب بثأره . فكاتب على معمد بن عبيدالله بما أمره به الخبيث، وسأله الرهائن، فأعطاه محمد ابن عبد الله الأيمان والعهود ، ودافعه على الرهائن . فدعا علياً الحرْصُ على الغنائم التي أطمعه فيها محمد بن عبيد الله إلى أن أنفذ الجيش ، فساروا ومعهم رجال محمد بن عبيد الله ؛ حتى وافوا الموضع الذي قصدوا له ، فخرج إليهم أهله، ونشبت الحرب، فظهر الزَّنج في ابتداء الأمر على الأكراد، ثم صدَّقهم الأكراد ، وخلطم أصحاب محمد بن عبيد الله ، فتصدُّ عوا وانهزموا مفلولين مقهورين ؛ وقد كان محمد بن عبيد الله أعد لهم قوميًا أمرهم بمعارضتهم إذا انهزموا، فعارضوهم وأوقعوا بهم، ونالوا منهم أسلابيًا ، وأرجلوا (١) طائفة منهم عن دوابتهم فأخذوها ، فرجعوا بأسوإ حال ، فكتب المهلي إلى الحبيث بما نال أصحابه . فكتب إليه يعنُّفه، ويقول: قد كنتُ تقدُّمت إليكألا " تركن إلى محمد ابن عبيد الله ، وأن تجعل الوثيقة بينك وبينه الرَّهائن ، فتركتَ أمرى ، واتبعتَ هواك ، فذاك الذي أرداك وأردى جيشك .

وكتب الخبيث إلى محمد بن عبيد الله، أنه لم يخف على تدبيرُك على جيش على بن أبان ، ولن تعدم الجزاء على ما كان منك .

فارتاع محمد بن عبيد الله مما ورد به عليه كتاب الخبيث ، وكتب إليه بالتضرّع والخضوع ، ووجّه بما كان أصحابه أصابوا من خيل أصحاب على "

<sup>(</sup>١) س : « أرحلوا » .

حيث عورضوا وهم منهزمون ، فقال : إنى صرت بجميع من معى إلى هؤلاء القوم الذين أوقعوا بالحليل وبه ببُوذ ، فتوعدتهم وأخفتهم ، حى ارتجعت هذه الحيل منهم ، ووجهت بها . فأظهر الحبيث غضباً ، وكتب إليه يتهدده بحيش كثيف يرميه به ، فأعاد محمد الكتاب بالتضرع والاستكانة ، فأرسل إلى به ببُوذ ، فضمن له مالاً ، وضمن لمحمد بن يحيى الكرماني مثل ذلك ، ومحمد بن يحيى الكرماني مثل ذلك ، وعمد بن يحيى يومئذ الغالب على على بن أبان ، والمصرف له برأيه ، فصار به به ببُوذ إلى على بن أبان ، وظاهره محمد بن يحيى الكرماني على أمره حتى أصلحا رأى على في محمد بن عبيد الله وسلاً ما في قلبه من الغير ظ والحنو عليه ، ثم مضيا إلى الحبيث . ووافق ذلك ورود كتاب محمد بن عبيد الله عليه ، فصوبا مضيا إلى الحبيث . ووافق ذلك ورود كتاب محمد بن عبيد الله عليه ، فصوبا مضيا إلى الحبيث . ووافق ذلك ورود كتاب محمد بن عبيد الله إلى منابر أعماله .

1927/4

فانصرف به بُوذ والكرماني بمافارقهما عليه الخبيث، وكتبا به إلى محمد ابن عبيد الله ، فأصدر جوابه إلى كل ما أراده الخبيث ، وجعل يُراوغ عن الله عاء له على المنابر . وأقام على بعد هذا مد ق ، ثم استعد لمتوث ، وسار الله عاء له على المنابر . وأقام على بعد هذا مد ق ، ثم استعد لمتوث ، وسار إليها ؛ فرامها فلم يطقها لحصانتها وكثرة من يدافع عنها من أهلها ، فرجع خائباً ، فاتخذ سلاليم وآلات ليرقى بها السور ، وجمع أصحابه واستعد . وقد كان مسر ور البلخي عرف قصد على متوث ، وهو يومئذ مقيم بكور الأهواز . فلما عاود المسير إليها ، سار إليه مسر ور ، فوافاه قبيل غروب الشمس ، وهو مقيم عليها ؛ فلما عاين أصحاب على أوائل خيل مسرور ، انهزموا أقبح هزيمة ، وتركوا جميع آلاتهم التي كانوا حملوها ، وقتل منهم جمع كثير ، وانصرف وتركوا جميع آلاتهم التي كانوا حملوها ، وقتل منهم جمع كثير ، وانصرف على بن أبان مدحوراً ، ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى تتابعت الأخبار بيقال أبي أحمد ، ثم لم يكن لعلى بعد رجوعه من متوث وقعة حتى فتحت بيقيزه فيه حفزًا شديداً بالمصير إلى عسكره .

1984/4

وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي الكوفي.

# ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمما كان فيها من ذلك حبس السلطان محمد بن طاهر بن عبد الله وعدة من أهل بيته بعقب هزيمة أحمد بن عبد الله الخُجُسُتانيُّ عمر و بن الليث وتهمة عمرو بن الليث محمد بن طاهر بمكاتبة الخُرجُ ستانيّ والحسين بن طاهر، ودعا الحسين والحجستانيّ لمحمد بن طاهر على منابر خراسان .

[ذكرخبر غلبة أبي العباس بن الموفق على سليمان بن جامع] وفيها غلب أبو العباس بن الموفّق على عامة ما كان سلمان بن جامع صاحب قائد الزنج غاب عليه من قرى كور دجلة كَعَبْدُ سبى ونحوها .

 ذكر الخبر عن سبب غلبة أبى العباس على ذلك، وما كان من أمره وأمر الزُّنج في تلك الناحية :

ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد حدَّثه أن الزَّنج لمَّا دخلوا واسطاًّ وكان منهم بها ما قد ذكرناه قبل ، واتَّصل الحبر بذلك إلى أبي أحمد بن المتوكل ندب ابنعه أبا العباس للشخوص إلى ناحية واسط لحرب الزُّنج ، فخف لذلك أبو العباس. فلما حضر خروج أبي العباس ركب أبو أحمد إلى بستان موسى الهادى في شهر ربيع الآخر سنة ست وستين ومائتين ، فعرض أصحاب رجل في أحسن زِيّ وأجمل هيئة وأكمل عيدّة، ومعهم الشَّذا والسُّمّريّات والمعابر للرجالة ؛ كل ذلك قد أحكمت صنعته . فنهض أبو العباس من بستان الهادى ، وركب أبو أحمد مشيِّعًا له حتى نزل الفـرْك ، ثم انصرف . وأقام أبو العباس بالفررْك أيامِيًّا ، حتى تكاملت عُدده ، وتلاحق أصحابه ،

ثم رحل إلى المدائن ، وأقام بها أيضاً ، ثم رحل إلى دير العاقـُول .

قال محمد بن حمَّاد : فحد تني أخي إسحاق بن حماد و إبراهيم بن محمد ابن إسهاعيل الهاشميّ المعروف بـبُريه ،ومحمد بن شعيب الاشتيام، في جماعة كثيرة ممن صحب أبا العباس في سفره دخل حديث بعضهم في حديث بعض-قالوا: لمَّا نزل أبو العباس دير العاقول، و ردعليه كتاب نُصير المعروف بأبي حمزة صاحب الشذا والسميريات، وقد كان أمضاه على مقد منه ، يعلمه فيه أن سليمان بنجامع قد وافكى في خيل و رجَّالة وشذوات وسمير يَّات، والجبائيُّ يقدمه، حتى نزل الجزيرة التي بحضرة بردودا، وأن سليمان بن موسى الشعراني فد وافي نهر أبان برجَّالة وفرسان وسُميريَّات، فرحل أبو العباسحتي وافي جَرُّ جَرَايا، ثم فم الصِّلْح ، ثم ركب الظهر ، فسار حتى وافى الصِّلح ، ووجَّه (١) طلائعه ليعرف الخبر، فأتاه منهم من أخبره بموافاة القوم وجمعهم وجيشهم، وأن أولهم بالصبِّلح وآخرهم ببستان موسى بن بغا ، أسفل واسط. فلما عرف ذلك عدل عن سُنن الطريق ، واعترض في مسيره ، ولتي أصحابه أوائل القوم ؛ فتطاردوا لهم حتى طمعوا واغتروا ، فأمعنوا في إتباعهم ، وجعلوا يقولون لهم : اطلبوا أميرًا للحرب؛ فإن مركم قد شغيل نفسته بالصيد. فلما قَرُبوا من أبي العباس بالصِّلْح، خرج عليهم فيمن معه من الحيل والرَّجْل، وأمر فصيح بنُصير: إلى أين تتأخر عن هؤلاء الأكلب! ارجع إليهم ؛ فرجع نُصير إليهم.

وركب أبو العباس سمير ية ، ومعه محمد بن شعيب الاشتيام ، وحف بهم أصحابه من جميع جهاتهم ، فانهزموا ، ومنح الله أبا العباس وأصحابه أكتافهم ؛ يقتلونهم و يطردونهم ؛ حتى وافو اقرية عبد الله ؛ وهي على ستة فراسخ من الموضع الذي لمَقُوهم فيه ، وأخذوا منهم خمس شدَ وات وعد ة سميريات ، واستأمن منهم قوم ، وأسر منهم أسرى ، وغرق ما أدرك من سفنهم ؛ فكان ذلك أوّل الفتح على العباس بن أبي أحمد .

<sup>(</sup>۱) س : «ثم وجه» .

ولما انقضت (١) الحربُ في هذا اليوم ، أشار على أبي العباس قوّاده وأولياؤه، أن يجعل معسكمَرَهُ بالموضع الذي كان انتهى إليه من الصَّلح ؛ إشفاقًا عليه من مقاربة القوم ، فأبى إلاّ نُـزُول واسط .

ولما انهزم سليمان بن جامع وميّن معه ، وضرب الله ُ وجوهيهم ، انهزم سليمان بن موسى الشعراني عن نهر أبان ؛ حتى وافي سوق الحميس ، ولحق سليمان بن جامع بنهر الأمير ؛ وقد كان القوم حين لقوا أبا العباس أجالُوا ١٩٥٠/٣ الرَّأَى بينهم ، فقالوا : هذا فتتَّى حَدَثٌ ؛ لم تطل ممارسته الحروب (٢) وتدَّر به بها ، فالرَّأَى لنا أن نرميك بحدُّنا كلِّه ، ونجتهد في أوَّل لقية نلقاه في إزالته ؛ فلعل ذلك أن يروعه ، فيكون سبباً لانصرافه عنا . ففعلوا ذلك ، وحشدوا واجتهدوا ، فأوقع الله بهم بأسك ونقمته . وركب أبو العباس من غد يوم الوقعة، حتى دخل واسطاً في أحسن زيّ ، وكان يوم جُمعة ، فأقام حتى صلى بها صلاة الجمعة، واستأمن إليه خلق كثير، ثم انحدر إلى العُمْرُ – وهو على فرسخ من واسط \_ فقد م فيه عسكره ، وقال: أجعل معسكري أسفل واسط ، ليأمن مـَن° فوقه الزّنج. وقد كان نُصير المعروف بأبي حمزة والشاه بن ميكال أشارا عليه أن يجعل مُقامه فوق واسط . فامتنع من ذلك ، وقال لهما : لست نازلاً إلا العُمُمُ ، فانزلا أنَّما في فُوَّهة بردودا . وأعرض أبو العباس عن مشاورة أصحابه واستماع شيء من آرائهم ؛ فنزل العُسُمر، وأخذ في بناء الشَّذَوات، وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهم ؛ وقد رتب خاصّة غلمانه في ُسميريّات فجعل في كل ميرية اثنين منهم ثم إن سليان استعد وحشد وجمع وفرق أصحابه فجعلهم في ثلاثة أوجه : فرقة أتت من نهر أبان، وفرقة من برتــمرتا ، وفرقة من بردودا ، فلقيهم أبو العباس ؛ فلم يلبثوا أن انهزموا ، فخلفت طائفة منهم بسوق الخميس وطائفة بمازروان ، وأخذ قوم منهم في برَّتمرتا وآخرون أخذوا الماديان، ١٩٥١/٣ وقوم منهم اعتصموا للقوم الذين سلكوا الماديان ؛ فلم يرجع عنهم حتى وافى نهر بَـر مساور ، ثم انصرف، فجعل يقف على القُرى والمسالك، ومعه الأدلاَّء؛ حَى وافَّى عسكره ، فأقام به مريحاً نفسه وأصحابه . ثم أتاه مخبرٌ فأخبره أنَّ

<sup>(</sup>۱) ب: «انفضت».

<sup>(</sup> ٢ ) س : « الحرب » .

الزُّنج قد جمعوا واستعدُّوا لكبس عسكره ، وأنهم على إتيان عسكره من ثلاثة أوجه ، وأنهم قالوا : إنه حدَّثٌ غيرٌ يغرُّ بنفسه ، وأجمع رأيهم على تكمين الكُمناء والمصير إليه من الجهات الثلاث التي ذكرنا ، فحذر لذلك ، واستعد " له، وأقبلوا إليه وقد كمنوا زُهاء عشرة آلاف في برتـمرتا ونحوًا من هذه العدَّة في قُس هثا . وقد موا عشرين سُميرية إلى العسكر ليغترّ بها أهلُه، ويجيزوا المواضع التي فيها كمناؤهم ؛ فمنع أبو العباس الناس من اتباعهم ؛ فلما علموا أَنْ كَيْدَهُمْ لَمْ يَنْفُذُ ، خَرْجُ الْجُنِّبَائَى وَسِلْمَانَ فِي الشَّذَوَاتِ وَالسَّمَيْرِيَّات ، وقد كان أبو العباس أحسن تعبثة أصحابه، فأمر نصيرًا المعروف بأبي حمزة أن يبرز للقوم في شذواته ، ونزل أبو العباس عن فرس كان ركبه ، ودعا بشذاة من شَـَدَ وَاتَّهُ قَدْ كَانَ سِهَاهَا الغزال ، وأمر اشتيامه محمد بن شعيب باختيار الجذَّ افين لهذه الشذاة ، وركبها، واختار من خاصّة أصحابه وغلمانه جماعة دفع إليهم الرَّماح ، وأمر أصحاب الحيل بالمسير بإزائه على شاطئ النهر ، وقال لهم : لا تدعوا المسير ما أمكنكم إلى أن تقطعكم الأنهار ، وأمر بتعبير بعض الدوابُّ التي كانت ببردودا ، ونشبت الحرب بين الفريقين ؛ فكانت معركة القتال من حد قرية الرمل إلى الرّصافة ؛ فكانت الهزيمة على الزَّنج ، وحاز أصحاب أبي العباس أربع عشرة شـَذَّاة ، وأفلتُ سليمان والحبَّائي في ذلك اليوم بعد أن أشفيا على الهلاك راجلين ، وأخذت دوابتهما بحلاها وآلتها ، ومضى الجيش أجمع لا ينثني أحد منهم حتى وافوا طهيثا ، وأسلموا ما كان معهم من أثاث وآلة ، ورجع أبو العباس ، وأقام بمعسكره في العمر ، وأمر بإصلاح ما أخذ منهم من الشُّذا والسميريَّات وترتيب الرجالفيها، وأقام الزُّنجبعد ذلك عشرين يومًا ؛ لا يظهر منهم أحد . وكان الجبائيّ يجيء في الطلائع في كلُّ ثلاثة أيام وينصرف ، وحفر آباراً فوق نهر سينداد ، وصيّر فيها سفافيد حديد، وغشَّاها باليواريُّ، وأخنى مواضعها، وجعلها على سَنْن مسير الخيل ليتهوَّر فيها المجتازون بها؛ وكان يوافى طرف العسكر متعرَّضاً لأهله، فتخرج الخيل طالبة ً له ، فجاء في بعض أيامه ، وطلبته الخيل كما كانت تطلبه ، فقطر فرس رجل من قوَّاد الفراغنة في بعض تلك الآبار، فوقف أصحاب أبي العباس بما ناله من

ذلك على ما دبّر الحُبائى ، فحذروا ذلك ، وتنكّبوا سلوك ذلك الطريق، وألح الزّنج فى مغاداة العسكر فى جمع الزّنج فى مغاداة العسكر فى حمع كثير ؛ فلمّا لم يجد ذلك عليهم أمسكوا عن الحرب قدّر شهر.

وكتب سليان إلى صاحب الزّنج يسأله إمداده بسمير يات ؛ لكل واحدة منهن أربعون مجدافاً، فوافاه من ذلك في مقدار عشرين يوماً أربعون مهيرية ، في كل مهيرية مقاتلان، ومع ملاحيها السيوف والرماح والتراس، وجعل الجئبائي موقفه حيال عسكر أبي العباس ، وعاود والتعرّض للحرب في كل يوم؛ فإذا خرج إليهم أصحاب أبي العباس انهزموا عنهم ، ولم يثبتوا لهم ؛ وخلال ذلك ما تأتي طلائعهم ، فتقطع القناطر ، وترى ما ظهر لها من الحيل بالنشاب ، وتضرم ما وجدت في النوبة من المراكب التي مع نصير بالنار ؛ فكانوا كذلك قدر شهرين .

ثم رأى أبو العباس أن يكمن لهم كميناً فى قرية الرمل، ففعل ذلك ، وقد م لهم سميرية للم سميرية المام الجيش ليطمعوا فيها ، وأمر أبو العباس فأعيد تله سميرية ولزيرك سميرية وحمل جماعة من غلمانه الذين اختارهم ، وعرفهم بالنجدة فى السميرية ورشيقاً الحجاجي ويُمنا فى سميرية ورشيقاً الحجاجي ويُمنا فى سميرية ورشيقاً الحجاجي ويُمنا فى سميرية ، ونذيراً ووصيفاً فى سميرية ؛ وأعد خمس عشرة سميرية ، وجعل فى كل سميرية مقاتلين ، وجعلها أمام الجيش .

قال محمد بن شعيب الاشتيام : وكنتُ فيمن تقدّم يومئذ ، فأخذ الزّنج من السميريّات المتقدّمة عدّة، وأسروا أسرى، فانطلقتُ مسرعًا ، فناديتُ بصوت عال:قد أخذ القوم سُميريّاتنا . فسمع أبو العباس صوتى وهو يتغدّى، فنهض إلى سُميريّته التي كانت أعدّت له ؛ وتقدّم العسكر ، ولم ينتظر لحاق ماصحابه ، فتبعه منهم من خفّ لذلك .

قال : فأدركنا الزُّنج ، فلمَّا رأونا قذف الله الرَّعب في قلوبهم ، فألقوا

أنفسهم فى الماء ، وانهزموا فتخلّصنا (١) أصحابنا ، وحوينا يومئذ إحدى وثلاثين أسمير يّة من سُميريّات الزنج ، وأفلت الجبائيّ فى ثلاث مسميريّات ، ورمى أبو العباس يومئذ عن قوس كانت فى يده حتى دميت إبهامه ؛ فانصرف ؛ ولو أنا جددنا فى طلب الجبائيّ فى ذلك اليوم ظننتُ أنا أدركناه ، فمنعّنا من ذلك شدّة اللغوب . ورجع أبو العباس وأكثر أصحابه بمواضعهم من فنُوهة بردودا لم يُرم أحد منهم ؛ فلمّا وافي عسكره أمر لمن كان صحبه بالأطواق والحليم والأسورة ، وأمر بإصلاح السميريّات المأخوذة من الزّنج ، وأمر أبا حمزة أن يجعل مقامه بما معه من الشّدا فى د جنّلة بحداء خُسْرُسابور .

ثم إن أبا العباس رأى أن يتوغل فى مازروان حتى يصير إلى القرية المعروفة بالحجاجية ، وينتهى إلى نهر الأمير ، ويقف على تلك المواضع ، ويتعرق الطرق التي تجتاز فيها سُميريات الزّنج ، وأمر نصيراً فقد مه بما معه من الشّذا والسميريّات ، فسار نصير لذلك ؛ فترك طريق مازروان ، وقصد ناحية نهر الأمير ، فدعا أبو العباس سميريّته ، فركبها ومعه محمد بن شعيب ، ودخل مازروان وهو يرى أن نصيراً أمامه ، وقال لمحمد: قد منى فى النهر لأعرف خبر نصير . وأمر الشذا والسميريّات بالمصير خلفه .

1900/4

قال محمد بن شعيب : فضينا حتى قاربنا الحجّاجية ، فعرضت لنا فى النهر صلْغة (٢) فيها عشرة زنوج ؛ فأسرعنا إليها، فألق الزُّنوج أنفسهم فى الماء، وصارت الصلغة فى أيدينا، فإذا هى مملوءة شعيراً، وأدركنا فيها زنجياً فأخذناه ، فسألناه عن خبر نصير وشذواته فقال : ما دخل هذا النهر شيء من الشلّدا والسّميريّات . فأصابتنا حيرة ، وذهب الزنج الذين أفلتوا من أيدينا فأعلموا أصحابهم بمكاننا، وعرض للملاحين الذين كانوا معنا غنم فخرجوا لانتهابها .

قال محمد بن شعيب : و بقيتُ مع أبى العباس وحدى ، فلم نلبث أن وافانا قائد من قواد الزنج ، يقال له منتاب ، في جماعة من الزّنج من أحد جانبي

<sup>(</sup>١) يقال : خلصته من كذا ، أي نجيته ، مثل تخلصته .

<sup>(</sup>٢) الصلغة : السفينة الكبيرة .

النهر، ووافانا من الجانب الآخر عشرة من الزّنج، فلمنا رأينا ذلك خرج أبو العباس، ومعه قوسه وأسهمه، وخرجتُ برمح كان في يدى، وجعلتُ أحميه بالرّمح وهو يرمى الزّنج، فجرح منهم زنجيين، وجعلوا يثوبون ويكثرون، وأدركنا زيرك في الشيّدا ومعه الغلمان؛ وقد كان أحاط بنا زُهاء ألني زنحيّ من جانبي مازروان، وكني الله أمرهم، وردّهم بذلة وصغار، ورجع أبو العباس إلى عسكره، وقد غم أصحابه من الغنم والبقر والجواميس شيئًا كثيراً، وأمر أبو العباس بثلاثة من الملاّحين الذين كانوا معه، فتركوه (١) لانتهاب الغنم، فضربت أعناقهم، وأمر لمن بتي بالأرزاق لشهر، وأمر بالنداء في الملاّحين ألاّ يبرح أحد من السمير "يات في وقت الحرب؛ فمن فعل ذلك فقد حل دمه.

1907/8

وانهزم الزّنج أجمعون حتى لحقوا بطهيثا، وأقام أبو العباس بمعسكره في العمر، وقد بثّ طلائعه في جميع النواحي . فمكث بذلك حيناً ، وجمع سليان بن جامع عسكره وأصحابه، وتحصّن بطهيثا ، وفعل الشعراني مثل ذلك بسوق الحميس ، وكان بالصّينية لهم جيش كثيف أيضاً، يقود أهله رجل منهم يقال له نصر السّندي، وجعلوا يُخربون كلّ ما وجدوا إلى إخرابه سبيلا ، ويحملون ما قدروا على حمله من الغلاّت ، ويعمرون مواضعهم التي هم مقيمون بها . فوجة أبو العباس جماعة من قوّاده ، منهم الشاه و كمُشْجُور والفضل بن موسى بن بغا ، وأخوه محمد على الحيل إلى ناحية الصّينية ، وركب أبو العباس ومعه نصير وزيرك في الشّداً والسميريّات ، وأمر بخيل فعبر بها من برّمساور إلى طريق الظهر .

وسار الجيش حتى صار إلى الهُرْث ، فأمر أبو العباس بتعبير الدواب إلى الهُرْث، فعبرت، فصارت إلى الجانب الغربي من دجلة، وأمر بأن يُسلك بها طريق دير العمال . فلما أبصر الرّنج الحيل دخلتهم منها رهبة شديدة ، فلمعنوا إلى الماء والسفن ، ولم يلبثوا أن وافتهم الشَّذا والسميريّات ، فلم يجدوا ملجأ واستسلموا ، فقيل منهم فريق ، وأسير فريق ، وألتي بعضهم نفسه في الماء . فأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم ؛ وهي مملوءة أرزا ، فصارت في الماء . فأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم ؛ وهي مملوءة أرزا ، فصارت في

<sup>(</sup>۱) س : « ترکوه وخرجوا » .

أيديهم ، وأخذوا سُميريّة رئيسهم المعروف بنصر السندىّ ، وانهزم الباقون ، فصارت طائفة منهم إلى طَهيثا وطائفة إلى سوق الخميس ، ورجع أبو العباس غانمًا إلى عسكره ، وقد فتح الصينيّة وأجلى الزّنج عنها .

قال محمد بن شعیب : وبینا نحن فی حرب الزَّنج بالصینیّة إذ عرض لأبی العباس كُرْكی طائر ، فرماه بسهم ، فشكّه فسقط بین أیدی الزَّنج ، فأخذوه ، فلما رأوا موضع السهم منه ، وعلموا أنه سهم أبی العباس زاد ذلك فى رعبهم ؛ فكان سببًا لانهزامهم یومئذ .

وقد ذكر عمن لا يُستهم أن خبر السهم الذي رمى به أبو العباس الكوركي في غير هذا اليوم ، وانتهى إلى أبي العباس أن بعوبد سيى جيشا عظيماً يرأسهم ثابت بن أبي دلف ولؤلؤ الزنجيان، فصار أبو العباس إلى عبد سي قاصداً للإيقاع بهما ومن معهما في خيل جريدة ، قد انتخبت من جلد غلمانه وحماة أصحابه ، فوافي الموضع الذي فيه جمعهم في الستحر ، فأوقع بهم وقعة غليظة ، قشيل فيها من أبطالم ، وجلدمن رجالم خلق كثير ، وانهزموا . وظفر أبو العباس برئيسهم ثابت بن أبي دلف ، فن عليه واستبقاه ، وضمة إلى بعض قواده ، برئيسهم ثابت بن أبي دلف ، فن عليه واستبقاه ، وضمة إلى بعض قواده ، وأصاب لؤلؤاً سهم فهلك منه ، واستنقذ يومئذ من النساء اللواتي كن في أيدي الزنج خلق كثير ، فأمر أبو العباس بإطلاقهن ورد هن إلى أهلهن ، وأخذ كل ما كان الزنج جمعوه .

1901/4

ثم رجع أبو العباس إلى معسكرود، فأمر أصحابه أن يُريحوا أنفسهم ليسير بهم إلى سوق الحميس، ودعا نصيرًا فأمره بتعبئة أصحابه للمسير إليها، فقال له نصير: إن نهر سوق الحميس ضيق، فأقم أنت وائذن لى فى المسير (١) إليه حتى أعايينه، فأبى أن يدَعه حتى يعاينه، ويقف على علم ما يحتاج إليه منه قبل موافاة أبيه أبى أحمد ، وذلك عند ورود كتاب أبى أحمد عليه بعزمه على الانحدار.

<sup>(</sup>١) س: « لنا في المصير » .

قال محمد بن شعيب : فدعاني أبو العباس ، فقال لي : إنه لا بد لي من دخول سوق الحميس ، فقلت : إن كنت لا بد فاعلا ما تذكر فلا تكثر عدد مَن " تحمل معك في الشَّذا، ولا تزد على ثلاثة عشر غلاماً عشرة رماة وثلاثة في أيديهم الرماح ؛ فإني أكره الكثرة في الشَّذا مع ضيق النهر ، فاستعدَّ أبو العباس لذلك، وسار إليه ونُصير بين يديه حتى وافتَى فم بـَرْمساور ، فقال له نُصير : قد مني أمامك، ففعل ذلك ، فدخل نُصير في خمس عشرة شكراة. واستأذنه رجل من قوّاد الموالى يقال له موسى دالجويه في التقدّم بين يديه ، فأذن له ، فسار وسار أبو العباس حتى انتهى به مسيره إلى بـَسامِي ، ثم إلى فوَّهة براطق ونهر الرَّق والنهر الذي ينفذ إلى رواطا وع-بَـدُــَــي ؛ وهذه الأنهار الثلاثة تؤدِّي إلى ثلاث طرق مفترقة ، فأخذ نصير في طريق نهر براطق وهو النهر المؤدى إلى مدينة سلمان بن موسى الشعرانيّ التي سمّاها المنيعة بسوق الحميس. وأقام أبو العباس على فُوَّهة هذا النهر ، وغاب عنه نُصَير حتى خنى عنه خبره. وخرج علينا في ذلك الموضع من الزَّنج خلق كثير ، فمنعونا من دخول النهر ، وحالوا بيننا وبين الانتهاء إلى السورـــوبين هذا الموضع الذي انتهينا إليه والسور المحيط بمدينة الشعراني مقدار فرسخين ـ فأقاموا هناك يحاربوننا ، واشتدّت الحرب بيننا وبينهم وهم على الأرض ؛ ونحن في السفن من أوَّل النهار إلى وقت الظهر، وخنى علينا خبرُ نُصَير، وجعل الزُّنج يهتفون بنا: قد أخذنا نُصيرًا فماذا تصنعون ؟ ونحن تابعوكم حيثًا ذهبتم . فاغتم "أبو العباس لما سمع منهم هذا القول ، فأستأذنه محمد بن شعيب في المسير ليتعرّف خبر نصير ، فأذن له، فمضى في أسميريَّة بعشرين جذَّافاً حتى وافي نصيراً أبا حمزة ، وقد قرب من سكُرْ كان الفسقة سكروه ، ووجده قد أضرم النار فيه وفي مدينتهم ، وحارب حرباً شديداً ورزق الظفر بهم، وكان الزّنج ظفر وا ببعض شذوات أبي حمزة ، فقاتل حتى انتزع ما كانوا أخذوا من أيديهم ، فرجع محمد بن شعيب إلى أبى العباس ، فبشره بسلامة نصير ومـَن معه، وأخبره خبره . فسرّ بذلك وأُسَرَ نصير يومئذ من الزنج جماعة كثيرة ، ورجع حتى وافى أبا العباس بالموضع الذي كان واقفاً به. فلما رجع نصير قال أبو العباس: لستُ زائلًا عن موضعي ١٩٦٠/٣

هذا حتى أراوحهم القتال في عشى هذا اليوم ؛ ففعل ذلك ، وأمر بإظهار شَدَاة واحدة من الشَّذوات التي كانت معه لهم ، وأخفى باقيها عنهم ، فطمعوا في الشَّذَاة التي رأوها ، فتبعوها ، وجعل من كان فيها يسيرون سيراً ضعيفًا حتى أدركوها ، فعلقوا بسكانها ، وجعل الملاحون يسيرون حتى وافتوا المكان الذي كانت فيه الشَّذَوات المكمَّنة .

وقد كان أبو العباس ركب سميرية، وجعل الشذا خلفه ، فسار نحو الشذاة التى علق بها الزّنج لما أبصرها، فأدركها، والزّنج ممسكون بسكانها يحيطون بها من جوانبها، يرمون بالنَّشاب والآجر ، وعلى أبى العباس كيز تحته درع . قال محمد : فنزعنا يومئذ من كيز أبى العباس خمساً وعشرين نُشابة ، ونزعت من لُبُهادة كانت على أربعين نشابة، ومن لبابيد سائر الملاحين الحمس ولعشرين والثلاثين . وأظفر الله أبا العباس بست سميريات من سميريات الزّنج ، وتخلص الشذا من أيديهم ، وانهزموا ، ومال أبو العباس وأصحابه نحو الشط ، وخرج من الزّنج المقاتلة بالسيوف والتراس ، فانهزموا لا يلوون على شيء للرهبة التي وصلت إلى قلوبهم ، ورجع أبو العباس سالماً غانماً ، فخلع على

الملاَّحين ووصلهم، ثم صار إلى معسكره بالعُـُمر، فأقام به إلى أن وافي الموفَّق .

ولإحدى عشرة ليلة خلت من صفر منها ، عسكر أبو أحمد بن المتوكل بالفر ف ، وخرج من مدينة السلام يريد الشخوص إلى صاحب الزّنج لحربه ، وذلك أنه – فيا ذكر – كان اتصل به أن صاحب الزنج كتب إلى صاحبه على ابن أبان المهلبي يأمره بالمصير بجميع من معه إلى ناحية سليان بن جامع ، ليجتمعا على حرب أبى العباس بن أبى أحمد ، وأقام أبو أحمد بالفر ف أياماً ؛ ليجتمعا على حرب أبى العباس بن أبى أحمد ، وأقام أبو أحمد بالفر ف أياماً ؛ حتى تلاحق به أصحابه ومن أراد النهوض به إليه ، وقد أعد قبل ذلك الشذا والسّميريات والمعابر والسفن ، ثم رحل من الفر ك – فيا ذكر – يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول في مواليه وغلمانه وفرسانه ورجالته فصار إلى رومية المدائن، ثم صار منها ، فنزل السيّب ثم ديش العاقول ثم جر مجر آيا ، ثم رومية المدائن ، ثم ضار منها ، فنزل السيّب ثم ديش العاقول ثم جر عبر أيا ، ثم نزل حبيل ، ثم نزل على فرسخ من واسط ، فأقام

هنالك يومه وليلته، فتلقّاه ابنه أبو العبّاس به فى جريدة خيل فيها وجوه قوّاده وجنده ، فسأله أبو أحمد عن خبر أصحابه ، فوصف له بلاءهم ونصحهم ، فأمر أبو أحمد له ولهم بيخلع فخليعت عليهم ، وانصرف أبو العباس إلى معسكره بالعُمور، فأقام يومه . فلمنا كانت صبيحة الغد رحل أبو أحمد منحدراً فى الماء، وتلقناه ابنه أبو العباس بجميع من معه من الجند فى هيئة الحرب والزّى الذى كانوا يلقون به أصحاب الحائن ، فجعل يسير أمامه حتى وافى عسكره بالنهر المعروف بشير زاد ؛ فنزل به أبو أحمد ، ثم رحل منه يوم الحميس لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول ؛ فنزل على النهر المعروف بسننداد بإزاء القرية المعروفة بعبد الله ، وأمر ابنه أبا العباس ، فنزل شرق د جنّلة بإزاء فوه بردودا ، وولا همقد منه ، ووضع انعطاء فأعطى الجيش ، ثم أمر ابنه بالمسير أمامه بما معه من مقد منه ، ووضع انعطاء فأعطى الجيش ، ثم أمر ابنه بالمسير أمامه بما معه من ورجاله ، منهم زيرك التركي صاحب مقد منه ، ونصير المعروف بأبى حمزة ورجاله ، منهم زيرك التركي صاحب مقد منه ، ونصير المعروف بأبى حمزة صاحب الشدا والسّميريات .

ورحل أبو أحمد بعد ذلك فى الفرسان والرجّالة المنتخبين ، وخلّف سواد عسكره وكثيراً من الفرسان والرّجالة بمعسكره ؛ فتلقيّاه ابنه أبو العباس بأسرى ورءوس وقتلى قتلهم من أصحاب الشعرانيّ ؛ وذلك أنه وافتى عسكره الشعرانيّ فى ذلك اليوم قبل مجىء أبيه أبى أحمد ؛ فأوقع به وأصحابه ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وأسر منهم جماعة ؛ فأمر أبو أحمد بضرب أعناق الأسرى فضربت ، ونزل أبو أحمد فوهة برر مساور ، وأقام به يومين ، ثم رحل يريد المدينة التي سيّاها صاحب الزّنج المنيعة من سوق الخميس فى يوم الثلاثاء لثمانى ليال خلون من شهر ربيع الآخر من هذه السنة بمن معه من الجيش وما معه من آلة الحرب ، وسلك فى السفن فى برمساور ، وجعات الخيل تسير بإزائه شرق برمساور ، حتى حاذى النهر (١) المعروف ببراطق الذى يوصل إلى مدينة الشعرانيّ .

و إنما بدأ أبو أحمد بحرب سليمان بن موسى الشعراني قبل حرب سليان بن جامع من أجل أن الشعراني كان وراءه ، فخاف إن بدأ بابن جامع أن يأتيه

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « جاوزوا » .

الشعراني من ورائه ، ويشغله عمّن هو أمامه ؛ فقصده من أجل ذلك ؛ وأمر بتعبير الحيل وتصييرها على جانبي النهر المعروف ببراطق ، وأمر ابنه أبا العباس بالتقدم في الشدّا والسّميريّات ، وأتبعه أبو أحمد في الشّدَا بعامة الحيش . فلمّا بصر سليان ومرّن معه من الزّنج وغيرهم بقصد الخيل والرجّالة سائرين على جنبي النهر ومسير الشذا والسميريّات في النهر ، وقد لقيهم أبو العباس قبل ذلك ، فحاربوه حربًا ضعيفة ، انهزموا وتفرّقوا .

وعلا أصحاب أبى العباس السور ، ووضعوا السيوف فيمن لقيهم وتفرّق الزُّنج وأتباعهم ، ودخل أصحاب أبي العباس المدينة ، فقتلوا فيها خلقاً كثيراً ، وأسروا بشرأ كثيراً ، وحوَّو ا ما كان في المدينة ، وهرب الشعرانيّ ومـَن ْ أفات منهم معه.، وأتبعهم أصحاب أبي أحمد حتى وافكُوا بهم البطائح ، فغرق منهم خلق كثير ، ونجا الباقون إلى الآجام ، وأمر أبو أحمد أصحابــ بالرجوع إلى معسكرهم قبل غروب الشمس من يوم الثلاثاء ، وانصرف وقد استنقذ من المسلمات زُهاء خمسة آلاف امرأة؛ سوى منن ْ ظَفَر به من الزنجيات اللواتي كن في سوق الحميس . فأمر أبو أحمد بحياطة النساء جميعاً ، وحملهن إلى واسط ليُدفعن إلى أوليائهن . وبات أبو أحمد بحيال النهر المعروف ببراطق ، مُم باكر المدينة من غد ، فأذن للناس (١) في حياطة ما فيها من أمتعة الزّنج ، وأخذ ما كان فيها أجمع ، وأمر بهدم سورها وطمّ خندقها وإحراق ما كان بقىَ فيها من السفن ، ورحل إلى معسكره ببرمساور بالظفر بما بالرساتيق والقرى التي كانت في يد الشعرانيّ وأصحابه من غلاّت الحنْطة والشعير والأرزّ ، فأمر ببيع ذلك ، وصرف ثمنه في أعطيات مواليه وغلمانه وجنده وأهل عسكره . وانهزم سليمان الشعراني وأخواه وممَن ْ أفات ، وسُلب الشعراني ولده وما كان بيده من مال ، ولحق بالمذار ، فكتب إلى الحائن بخبره وما نزل به واعتصامه بالمهذار.

فذكر محمد بن الحسن ، أن محمد بن هشام المعروف بأبي واثلة الكرماني "

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : «وأمرالناس» .

قال : كنتُ بين يدى الحائن وهو يتحدَّث ، إذ ورد عليه كتاب سلمان الشعرانيُّ بخبر الوقعة وما نزل به ، وانهزامه إلى المذار ، فما كان إلاَّ أن فضَّ الكتاب، فوقعت عينُه على موضع الهزيمة حتى الحلُّ وكاءُ بطنه ، ثم نهض لحاجته، ثم عاد . فلمنّا استوى به مجلسه أخذ الكتاب وعاد يقر ؤه، فلما انتوى إلى الموضع الذي أنهضه ، نهض حتى فعل ذلك مراراً . قال : فلم أشك في عظم المصيبة ، وكرهتُ أن أسأله ، فلمَّا طال الأمر تجاسرتُ ، فقلت : أليس هذا كتاب سليمان بن موسى ؟ قال : نعم ، ورد بقاصمة الظُّهُـّر ، أنّ الذين أناخوا عليه أوقعوا به وقعة لم تبق منه ولم تَـَذُّر ؛ فكتب كتابه هذا ودو بالمَـذار، ولم يسليم بشيء غير نفسه . قال : فأكبرتُ ذلك ، والله ُ يعلم مكروه ما أخفيي من السرور الذي وصل إلى قلبي، وأمسك مُبشراً بدنو الفرج. وصبر الحائن على ما وصل إليه ، وجعل يظهر الجلَّم ، وكتب إلى سلمان بن جامع يحذُّره مثل الذي نزِل بالشعرانيُّ ، ويأمره بالتيقيظ في أمره وحفظ ما قبله .

وذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد قال : أقام الموفيّق بعسكره ببر مساور يومين، لتعرّف أخبار الشعرانيّ وسليمان بنجامع والوقوف علىمستقرّه، فأتاه بعض ُ مَن ْكان وجَّهه لذلك، فأخبره أنه معسكر بالقرية المعروفة بالحوانيت. فأمر عند ذلك بتعبير الخيل إلى أرض كـَسْكـَر في غربيّ د جـْلة، وسار على الظهر، وأمر بالشَّذا وسفن الرجَّالة فحُدَّرت إلىالكثيثة، وخلَّف سواد عسكره وجمعًا كثيرًا من الرجال والكُراع بفوَّهة برمساور ، وأمر بُغْراج بالمقام هناك ؛ فوافي أبو أحمد الصينيّة، وأمر أبا العباس بالمصير في الشذا والسميريّات إلى الحوانيت مخفيًّا لتعرَّف حقيقة خبر سلمان بن جامع في مقامه بها ، وإن وجد منه غيرَّة أوقع به . فشار أبو العياس في عشيَّ ذلك اليوم إلى الحوانيت ، فلم يلف ِ سليمانَ هنالك، وأُلفَى من قوَّاد السودان المشهورين بالبأس والنجدة شيبـُلاًّ وأبا النداء وهما من قدماء أصحاب الفاسق الذين كان استتبعهم في بدء مخرجه . وكان سليان بن جامع خـكُتْف هذين القائدين في موضعهما لحفظ غلات كثيرة كانت هناك ، فحاربهما أبو العباس، وأدخل الشُّذَّا موضعًا ضيقاً من النهر ، فقتل مين ° رجالهما، وجرح بالسهام خَـَلقـًا كثيراًــ وكانوا أجلد رجالسلمان بن

جامع ونخبتهم الذين يعتمد عليهم - ودامت الحرب بينهم إلى أن حجز الليل بين الفريقين .

قال : وقال محمد بن حماد : في هذا اليوم كان من أمر أبي العباس في الكركيّ الذي ذكره محمد بن شعيب في يوم الصّينيّة ، وقد مرّ به سانحاً ، قال : واستأمن في هذا اليوم رجل " إلى أبي العباس ، فسأله عن الموضع الذي فيه سليمان بن جامع ، فأخبره أنه مقيم بطهييثا ، فإنصرف أبو العباس حينئذ إلى أبيه بحقيقة مقام سليمان بمدينته التي سماها المنصورة ، وهي فى الموضع الذي يعرف بطَهَيِثًا ، وأن معه هنالك جميع أصحابه غير شبل وأبى النداء ؛ فإنهما بموضعهما من الحوانيت لما أميروا بحفظه . فلما عرف ذلك أبو أحمد ، أمر بالرّحيل إلى بردودا ؛ إذ كان المسلك إلى طهيينا منه ؛ وتقدّم أبو العباس في الشُّذَا والسمَّيريَّات، وأمر من خلَّفه ببرمساور أن يصير وا جميعًا إلى بردودا . ورحل أبو أحمد فى غد ذلك اليوم الذى أمر أبا العباس فيه بما أمره به إلى بردودا، وسار إليها يومين ؛ فوافاها يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين وماثنين ، فأقام بها يصلح ما يحتاج إلى إصلاحه(١) من أمر عسكره ، وأمر بوضع العطاء وإصلاح سفن الجسور(٢)ليحدرها معه ، واستكثر من العمال والآلات التي تُسكُّ بها الأنهار ، وتُصلح بها الطرق للخيل، وخلَّف ببردودا بنُغْرَاج النركيُّ ، وقد كان لمَّا عزم على الرجوع إلى بردودا أرسل إلى غلام له يقال له جعلان وكان مخلَّفاً مع بغراج في عسكره ، فأمر بقلع المضارب وتقديمها مع الدوابّ المخلّفة قيبكه والسلاح إلى بردودا، فأظهر جعلان ما أمر به في وقت العشاء الآخرة ، ونادى في العسكر والناس غارُّون ، فألقيي في قلوبهم أن ذلك لهزيمة كانت. فخرجوا على وجوههم، وترك الناس أسواقــَهم وأمتعتــَهم، ظنتًا منهم أن العدوُّ قد أُظلَّمهُم ، ولم يلوِ منهم أحد على أحد ، وقصدوا قصد الرجوع إلى عسكرهم ببردودا ، وساروا في سواد ليلتهم تلك ، ثم ظهر لهم بعد ذلك حقيقة الحبر ، فسكنوا واطمأنُّوا .

<sup>(</sup>۱) ب: « صلاحه » .

 <sup>(</sup>۲) س : « السفن للجسور » .

وفى صفر من هذه السنة كان بين أصحاب كيسْغلغ التركى وأصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف وقعة بناحية قرَّماسين ، فهزمهم كيسْغلَغ ، وصار إلى همذان ، فوافاه أحمد بن عبد العزيز فيمن قد اجتمع من أصحابه في صفر ، فحاربه فانهزم كيغلَغ ، وانحاز إلى الصيَّمرَة .

وفى هذه السنة لثلاث بَـقـين من شهر ربيع الآخر دخل أبو أحمد وأصحابه طَـهِيـثا ، وأخرجوا منها سليمان بن جامع ، وقـُـتـِل بها أحمد بن مهدى الحبّـائى .

1974/4

## ذكر الخبر عن سبب دخول أبى أحمد وأصحابه طهييثا ومقتل الجبائيّ

ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد حد ته أن أبا أحمد لما أعطى أصحابه ببردودا ، فأصلح ما أراد إصلاحه من عد قد حرب من قصد لحربه في مخرجه ، سار متوجها إلى طهيئا ؛ وذلك يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وستين ومائتين ، وكان مسيره على الظهر في خيبله . وحد رت السفن بما فيها من الرجالة والسلاح والآلات ، وحد رت المعابر والمستدوات والسميريات ، إلى أن وافي بها النهر المعروف بمهروذ بحضرة القرية المعروفة بقرية الجوزية ، فنزل أبو أحمد هناك ، وأمر بعقد الجسر على النهر المعروف بمهروذ ، وأقام يومه وليلته . ثم غدا فعبر الفرسان والأيقال بين يديه على الجسر ، ثم عبر بعد ذلك ، وأمر القواد والناس بالمسير إلى طبهيئا ، فصاروا إلى الموضع الذي ارتضاه أبو أحمد لنفسه منزلا على ميلين من مدينة سليان بن جامع ، فأقام هنالك بإزاء أصحاب الخائن بوم الاثنين والئلا ثاء لمان بقين من شهر ربيع الآخو ، ومطو السهاء منظراً بوم الاثنين والئلا ثاء لمان بقين من شهر ربيع الآخو ، ومطو السهاء منظراً جودا ، واشتد البرد أيام مقامه هنالك ، فشغيل بالمطر والبرد عن الحرب ، وم نفر من قواده ومواليه لارتياد موضع لمجال الخيل ، فانتهى إلى قريب من سور

1979/4

سليان بن جامع ، فتلقاه منهم جمع كثير . وخرج عليه كُمناء من مواضع شي ، ونشبت الحرب واشتد ت ؛ فترجل جماعة من الفرسان ، ودافعوا حتى خرجوا عن المضايق التي كانوا وغاوها ، وأسير من غلمان أبي أحمد وقو اده غلام يقال له وصيف علم مدار وعد ة من قو اد زيرك ، ورى أبو العباس أحمد بن مهدى الجبائي بسهم في إحدى منخريه، فخرق كل شيء وصل إليه حتى خالط دماغه ، فخر صريعا ، وحميل إلى عسكر الحائن وهو للبه ، فعظمت المصيبة به عليه ؛ إذ كان أعظم أصحابه غني عنه ، وأشد هم بصيرة في طاعته ، فكث الجبائي يعالم أياماً ، ثم هلك ، فاشتد جزع الحائن عليه ، فولي غسله وتكفينه والصلاة عليه والوقوف على قبره إلى أن دفن ، ثم أقبل على أصحابه فوعظهم ، وذكر موت الجبائي . وكانت وفاته في ليلة ذات رعود و بروق . وقال فيا ذكر : علمت وقت قبيض روحه قبل في ليلة ذات رعود و بروق . وقال فيا ذكر : علمت وقت قبيض روحه قبل وصول الحبر إليه بما سمع من زجل الملائكة بالد عاء له والترحم عليه .

قال محمد بن الحسن : فانصرف إلى أبو واثيلة – وكان فيمن شهده – فجعل يُعجبني مما سمع ، وجاءني محمد بن سمعان فأخبرني بمثل خبر محمد ابن هشام ، وانصرف الحائن من دفن الجبائي منكسراً عليه الكآبة .

قال محمد بن الحسن: وحدثني محمد بن حماد أن أبا أحمد انصرف من الوقعة التي كانت عشية يوم الجمعة لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخر ، وكان خبره قد انتهى إلى عسكره ، فنهض إليه عامة الجيش ، فتلقوه منصرفيا ، فرد هم إلى عسكره ؛ وذلك في وقت المغرب ؛ فلمنا اجتمع أهل العسكر أمروا بالمتحارس ليلتهم والتأهيب للحرب ، فأصبحوا يوم السبت لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر ؛ فعبنا أبو أحمد أصحابه ، وجعلهم كتائب يتلو بعضها بعضاً ؛ فرسانيا ورجيالة ، وأمر بالشيدا والسميرييات أن يسار بها معه في النهر المذي يشق مدينة طهيينا المعروف بنهر المنذر ، وسار نحو الزنج حتى انتهى الله سور المدينة ، فرتب قواد غلمانه في المواضع التي يخاف خروج الزنج عليه منها ، وقد م الرجيالة أمام الفرسان ، ووكيل بالمواضع التي يخاف خروج الزنج عليه منها ، وقد م الرجيالة أمام الفرسان ، ووكيل بالمواضع التي يخاف خروج النصر عليه منها ، ونزل فصلي أربع ركعات ، وابتهل إلى الله عز وجل في النصر الكدينيا ، ونزل فصلي أربع ركعات ، وابتهل إلى الله عز وجل في النصر

194./4

له وللمسلمين . ثم دعا بسلاحه فلبسه ، وأمر ابنه أبا العباس بالتقد م إلى السور وتحضيض الغلمان على الحرب ، ففعل ذلك ؛ وقد كان سليان بن جامع أعد أمام سور مدينته التى سماها المنصورة خندقاً ، فلما انتهى إليه الغلمان تهيبوا عبورة ، وأحجموا عنه ، فحر ضهم قواد هم وترجلوا معهم ، فاقتحموه متجاسرين عليه ، فعبروه ، وانتهوا إلى الزنج وهم مشرفون من سور مدينتهم ، فوضعوا السلاح فيهم ، وعبرت شردمة من الفرسان الخندق خوضاً .

1941/4

فلمَّا رأى الزَّنج خبر هؤلاء القوم الذين لقوهم وكرَّهم (١) عليهم ولَّـوْا منهزمين ، وأتبعهم أصحاب أبي أحمد ، ودخلوا المدينة من جـوانبها . وكان الزُّنج قد حصنوها بخمسة خنادق ، وجعلوا أمام كلُّ خندق منها سورًا يمتنعون به ، فجعلوا يقفون عند كلُّ سور وخندق إذا انتهوا إليه ، وجعل أصحاب أبي أحمد يكشفونهم في كل موقف وقفوه ، ودخات الشَّذا والسميريَّات مدينتهم من النهر المشقق لها بعد انهزامهم ، فجعلت تغرق كلُّ مامرَّت لهم به من شَـَذَاة و ُسمير ّية ، وأتبعوا مـَن ْ بحافتي النهر ، يُـقتلون ويُـؤسرون ، حتى أُجِلُوا عن المدينة وعمَّا اتصل بها ، وكان زهاء ُ ذلك فرسخيًّا ، فحوى أبو أحمد ذلك كله ، وأفلت سلمان بن جامع في نفر من أصحابه ، فاستحرّ القتل فيهم والأسر، واستنقلَذ أبو أحمد من نساء أهل واسط وصبيانهم ومما اتصل بذلك من القُرى ونواحي الكوفة زُهاء عشرة آلاف. فأمر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق عليهم، وحُملوا إلى واسط، ودُ فعوا إلى أهليهم. واحتوى أبو أحمد وأصحابه على كلُّ ما كان في تلك المدينة من الذخائر والأموال والأطعمة والمواشي ، وكان ذلك شيئاً جليل القدر ، فأمر أبو أحمد ببيع ما أصاب من الغلات وغير ذلك ، وحمله إلى بيت ماله ، وصرفه في أعطيات من في عسكره من مواليه وجنوده ، فحملوا من ذلك ما تهيًّا لهم حمله ، وأسِر من نساء سليان وأولاده عدية ، واستُنقيذ يومئذ وصيف عكمدار ومن كان أسير معه عشية يوم الجمعة ، فأخرجوا من الحبس ، وكان الأمر أعجل الزُّنج عن قتلهم ، ولجأ

<sup>(</sup>۱) س: «وجرأتهم».

جمع كثير بمن أفلت إلى الآجام المحيطة بالمدينة . فأمر أبو أحمد فعنُقد جسر على هذا النهر المعروف بالمنذر ، فعبر الناس إلى غربية ، وأقام أبو أحمد بطهيئا سبعة عشر يوميا ، وأمر بهدم سور المدينة وطم خنادقها ، ففعل ذلك ، وأمر بتنبع من بلأ إلى الآجام ، وجعل لكل من أتاه برجل منهم جُعنلا ، فتسارع الناس إلى طلبهم ؛ فكان إذا أتى بالواحد منهم عفا عنه ، وخلع عليه وضميه إلى قواد غلمانه لما دبير من اسمالتهم وصرفهم عن طاعة صاحبهم ، وندب أبو أحمد نصيراً فى الشينا والسميريات لطلب سلمان بن جامع والهرب معه من الزنج وغيرهم ، وأمره بالجد فى اتباعهم حتى يجاوز البطائح ، وحتى يلج د جيلة المعروفة بالعوراء، وتقد من فتح الكور التي كان الفاسق أحدثها ، ليقطع بها الشذا عن د جلة فيا بينه و بين النهر المعروف بأبى الخصيب ، وتقد الى زيرك فى المقام بطهيئا ليتراجع إليها الذين كان الفاسق أجلاهم عنها من أهلها ، وأمره بتتبع من بقي فى الآجام من الزنج حتى يظفر بهم .

بعد إحكامه ما أراد إحكامه إلى معسكره (١) ببكر دُودا، مزمعًا على التوجّه (١) نحو الأهواز ليصلحها؛ وقد كان اضطرب أمرُ المهلي وإيقاعه بمن أوقع عليه من الجيوش التي كانت بها وغلبته على أكثر كورها ، وقد كان أبو العباس تقدّمه في مسيره ذلك . فلما وافتى بردودا أقام أيامًا ، وأمر بإعداد ما يحتاج إليه للمسير على الظهر إلى كُور الأهواز ، وقدم من يصلح الطريق (٣) والمنازل ويعد فيها الميتر للجيوش التي معه ، ووافاه قبل أن ترحيل عن واسط زيرك منصرفًا عن طهيثا؛ بعد أن تراجع إلى النواحي التي كان بها الزّنج أهلها ،

وخلَّفهم آمنين. فأمره أبو أحمد بالاستعداد والانحدار في الشَّذَا والسَّميريَّات

فى نخبة أصحابه وأنجادهم ، ليصير بهم إلى دِجْلة العوراء ، فتجتمع يدُه

وفي شهر ربيع الآخر منها ماتت أم حبيب بنت الرّشيد . ورحل أبو أحمد

<sup>(</sup>٢) س: « الطرق ».

و يد أبى حمزة على نفض د جالة واتباع المنهزمين من الزَّنج والإيقاع بكلَّ مَن لقوا من أصحاب الفاسق ، إلى أن ينتهى بهم السير إلى مدينته بنهر أبى الحصيب، وإن رأوا موضع حرب حاربوه فى مدينته، وكتبوا بما كان منهم إلى أبى أحمد ليرد عليهم من أمره ما يعملون بحبسه. واستخلف أبو أحمد على من خلف فى عسكره بواسط ابنه هارون، وأزمع على الشخوص فيمن خف من رجاله وأصحابه ، ففعل ذلك بعد أن تقد م إلى ابنه هارون فى أن يحد ر الحيش الذى خدفه معه فى السفن إلى مستقره بد جالة إذا وافى كتابه بذلك

\* \* \*

1945/4

وفى يوم الجمعة لليلة خلت من جمادى الآخرة من هذه السنة – وهى سنة سبع وستين ومائتين . ارتحل أبو أحمد من واسط شاخصاً إلى الأهواز وكورها، فنزل باذ بين ثم جوختى ثم الطبيب ثم قُرقوب ثم درستان ثم على وادى السوس، وقد كان عُقد له عليه جسر، فأقام به من أوّل النهار إلى آخر وقت الظهر، حتى عبير أهل عسكره أجمع ، ثم سار حتى وافتى السوس، فنزلها – وقد كان أمر مسر وراً – وهو عامله على الأهواز – بالقدوم عليه، فوافاه فى جيشه وقواده من غد اليوم الذى نزل فيه السوس، فخلع عليه وعليهم، وأقام السوس ثلاثاً.

وكان ممن أسر بطهينا من أصحاب الفاسق أحمد بن موسى بن سعيد البصرى المعروف بالقلوص ، وكان أحد عُدده وقدماء أصحابه ، أسر بعد أن أثخين جراحاً كانت منها منينة ؛ فلمنا هلك أمر أبو أحمد باحتزاز رأسه ونصبه على جسر واسط .

وكان ممّن أسير يومئذ عبد الله بن محمد بن هشام الكرّماني ؛ وكان الخبيث اغتصبه أباه ، فوجّه إلى طهيثا ، وولا ه القضاء والصّلاة بها . وأسير من السودان جماعة "كان يعتمد عليهم ، أهل نجدة و بأس وجلد ؛ فلمنّا اتصل به الخبر بما نال هؤلاء انتقض عليه تدبير ه ، وضلّت حيله ، فحمله فرّط الهلع على أن كتب إلى المهلي وهو يومئذ مقيم بالأهواز في زهاء ثلاثين ألفاً مع رجل كان صحيبه ، يأمره برك كل ما قبله من الميتر والأثاث ، والإقبال إليه ؛ فوصل

1940/4

الكتاب إلى المهلبي وقد أتاه الحبر بإقبال أبي أحمد إلى الأهواز وكُورِها ، فهو لذلك طائر العقل ، فترك جميع ما كان قبله ، واستخلف عليه محمد بن يحيى ابن سعيد الكرَ نبائي ، فد خل قلبُ (١) الكرنبائي من الوجل ، فأخلى ما استُخلف عليه ، وتبع المهلبي ، و بجُبني والأهواز ونواحيها يومئذ من أصناف الحبوب والتمر والمواشى شيء عظيم ، فخرجوا عن ذلك كله .

وكتب أيضاً الفاسق إلى به بهوذ بن عبد الوهاب، وإليه يومئذ عمل الفندم والباسيان وما اتتصل بهما من القرى التى بين الأهواز وفارس، وهو مقيم بالفندم، يأمره بالقدوم عليه، فترك به بوذ ما كان قبله من الطعام والتمر وكان ذلك شيئاً عظيماً في خميع ذلك أبو أحمد، فكان ذلك قوة له على الفاسق، وضعفاً للفاسق.

ولَـمـّا فصل المهلميّ عن الأهواز تفرّق أصحابُه في القرى التي بينها وبين عسكر الخبيث فانتهبوها، وأجـْلـو اعنها أهلـها، وكانوا في سلمهم، وتخلّف خلّق كثير ممّن كان مع المهلميّ من الفرسان والرجّالة عن اللحاق به ، فأقاموا بنواحي الأهواز ، وكتبوا يسألون أبا أحمد الأمان لما انتهى إليهم من عفوه عمّن ظفر به من أصحاب الخبيث بطهييثا ، ولحق المهلميّ ومـن اسبعه من أصحابه بنهر أبي الخصيب .

وكان الذى دعا الفاسق إلى أمر المهلبي وبهبوذ بسرعة المصير إليه خوفه موافاة أبي أحمد وأصحابه إياه على الحال التي كانوا عليها من الوجل وشدة الرعب مع انقطاع المهلبي وبهبوذ فيمن كان معهما عنه ، ولم يكن الأمر كما قد".

وأقام أبو أحمد حتى أحرز ما كان المهلبيّ وبهبوذ خلّفاه ، وفُتيحت السكور التي كان الحبيث أحدثها في دجّلة ، وأصلحت له طرقه ومسالكه ورحل أبو أحمد عن السوس إلى جند يسابور ، فأقام بها ثلاثاً ؛ وقد كانت الأعلاف ضافت على أهل العسكر ، فوجّه في طلبها ، وحملها ورحل عن

<sup>(</sup>١) دخل قلبه ، أي دخله الاضطراب.

جند يسابور إلى تُسْتَرَ ، وأمر بجباية الأموال من كُور الأهواز ، وأنفذ إلى كلَّ كورة قائداً ليرُوج بذلك حمل الأموال . ووجّه أحمد بن أبي الأصبغ إلى محمد ابن عبيد الله الكردى ، وقد كان خائفًا أن يأتيه صاحب الفاسق قبل موافاة أبي أحمد كور الأهواز ، وأمره بإيناسه و إعلامه ما عليه رأيه من العفو عنه ، والتغمُّد لزلته ، وأن يتقدُّم إليه في تعجيل حمل الأموال والمسير إلى سوق الأهواز ، وأمر مسروراً البلخيّ عامله بالأهواز بإحضار مـن معه من الموالي والغلمان والجند ليعرضهم ، ويأمر بإعطائهم الأرزاق ، وينهضهم (١) معه لحرب الحبيث . فأحضرهم، وعُرضوا رجلا رجلا، وأعطُوا . ثم رحل إلى عسكر مُكْرَم ، فجعله منزلا اجتازه (٢) و رحل منه فوافعَى الأهواز ، وهو يرى أنه قد تقدَّمه إليها من الميرة ما يحمل عساكره . فغلُّظ الأمر في ذلك اليوم ، واضطرب له الناس اضطرابًا شديدًا ، وأقام ثلاثة أيام ينتظر ورود المييّر ؛ فلم تَرِّد ، فساءت أحوال الناس ، وكاد ذلك يفرق جماعتهم ، فبحث أبو أحمد عن السبب المؤخّر ورودها ، فوجد الجند قد كانوا قطعوا قنطرة قديمة أعجمية كانت ١٩٧٧/٣ بين سوق الأهواز و رام ً هرمز يقال لها قنطرة أربُّك ، فامتنع التجار ومن يحمل الميرة من تطرُّقه لقطع تلك القنطرة . فركب أبو أحمد إليها وهي على فرسخين من سُـُوق الأهوازِ ، فجمع مـَن ْكان بقى َ فى العسكر من السودان ، وأمرهم بنقل الحجارة والصَّخْر لإصلاح هذه القنطرة وَبَذَلَ لهُمِ الأموال الرغيبة ، فلم يرم ْ حتى أصلحت في يومه ذلك ، ورُدّت إلى ما كانت عليه . فسلكها الناس ، ووافت القوافل بالميكر ، فحيبي أهل العسكر ، وحسنت أحوالهم .

> وأمر أبو أحمد بجمع السفن لعقد الجسر على دُجيل ، فجمعت من كُور الأهواز وأخذ في عقد الجسر ، وأقام بالأهواز أيامًا حتى أصلح أصحابه أمورهم ، وما احتاجوا من آلاتهم ، وحسُنت أحوال دوابِّهم ، وذهب عنها ما كان نالها من الضرّ بتخلف الأعلاف ، ووافت كتب القوم الذين كانوا تخلُّفوا عن المهلمي ، وأقاموا بسوق الأهواز يسألونه الأمان ؛ فآمنهم، فأتاه نحو

<sup>(</sup>۱) س: «ويمض».

<sup>(</sup>٢) س: « اختاره».

من ألف رجل ، فأحسن إليهم ، وضمهم إلى قُوّاد غلمانه ، وأجرى لهم الأرزاق ، وعقد الجسرعلى ُدجيل، فرحل بعد أن قدّم جيوشه ، فعبر الجسر، وعسكر بالجانب الغربي من ُدجيل في الموضع المعروف بقصر المأمون ، فأقام هنالك ثلاثاً ؛ وأصابت (١) الناس في هذا الموضع من الليل زازلة هائلة، وقي الله شرّها ، وصرف مكروهها .

وقد كان أبو أحمد قبل عبور الجسر المعقود على 'دجيل قد م أبا العباس ابنه إلى الموضع الذى كان عزم على نزوله من دج الله العوراء ، وهو الموضع المعروف بنهر المبارك من فرات البصرة ، وكتب إلى ابنه هارون بالانحدار فى جميع الجيش المتخلف معه إلى نهر المبارك أيضًا لتجتمع العساكر هناك ، فرحل أبو أجمد عن قصر المأمون ، فنزل بقورج العباس ، ووافاه أحمد بن أبى الأصبغ هنالك بما صالح عليه محمد بن عبيد الله وبهدايا أهداها إليه من دواب وضوار وغير ذلك . ثم رحل عن القورج ، فنزل بالجعفرية ، ولم يكن بهذه القرية ماء إلا من آبار كان أبو أحمد تقد م بحفرها في عسكره ، وأنفذ بغلك سعداً الأسود مولى عبيد الله بن محمد بن عمار من قورج العباس ، فحفرت ، فأقام بهذا الموضع يوميًا وليلة ، وألفي هناك ميهرًا مجموعة ، واتسع الناس بها ، وتزود وا منها .

ثم رحل إلى الموضع المعروف بالبشير ، وألى فيه غديراً من المطر ، فأقام به يوماً وايلة ، ورحل فى آخر الايل يريد نهر المبارك ، فوافاه بعد صلاة الظهر ، وكان منزلا بعيد المسافة ؛ وتلقاه ابناه أبو العباس وهارون فى طريقه ، فسلما عليه ، وسارا بسيره حتى ورد نهر المبارك ، وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وستين فمائتين .

وكان ليزيرك ونصير فى الذى كان أبو أحمد وجّه فيه زيرك من تنبُّع فل الخبيث من طَهَيثا أثر فيما بين فصول أبى أحمد من واسط إلى حال مصيره إلى نهر المبارك ؛ وذلك ما ذكره محمد بن الحسن عن محمد بن حماد ، قال :

(١) س: «وأصاب».

1944/4

لمَّا اجتمع زيرك ونصير بدِّجُلَّة العوراء انحدرا حتى وافيا الأبُلَّة، فاستأمن إليهما رجل من أصحاب الحبيث ، فأعلمهما أن الحبيث (١) قد أنفذ عدداً

كثيراً من السَّميريَّات والزَّواريق والصلاغ مشحونة بالزَّنج، يرأسهم رجل من أصحابه ، يقال له محمد بن إبراهيم، يكني أبا عيسي ، ومحمد بن إبراهيم هذا رجل من أهل البصرة ، كان جاء به رجل من الزّنج عند خراب البصرة يقال له يَسَار ، كان على شُرْطة الفاسق ، فكان يكتب ليسار على ما كان يلي حتى مات ، وارتفعت حال أحمد بن مهدى الجبائيّ عند الخبيث ، فولاً ه أكثر أعمالِه ، وضم محمد بن إبراهيم هذا إليه ، فكان كاتبه إلى أن هلك الجبائي – فطميع محمد بن إبراهيم هذا في مرتبته ، وأن يحلُّه الحبيث محل الحبائي ، فنبذ الدواة والقلم ، ولبس آلة الحرب ، وتجرَّد للقتال ، فأنهضه الخبيث في هذا الجيش ، وأمره بالاعتراض في دجُّلة لمدافعة مـَن ْ يرد ُها من الجيوش ، فكان فى دجمُّلة أحيانيًا، وأحيانيًا يأتى بالجمع الذى معه إلىالنهر المعروف بنهر يزيد، ومعه في ذلك الجيش شيبئل بن سالم وعمرو المعروف بغلام بوذي وأجلاد من السودان وغيرهم ، فاستأمن رجل كان في ذلك الجيش إلى زيرك ونُصير ، وأخبرهما خبره ، وأعلمهما أن محمد بن إبراهيم على القصد لسواد عسكر نُـصَير ، ونصير يومئذ معسكر بنهر المرأة ، وأنهم على أن يسلكوا الأنهار المعترضة على نهر معقيل ١٩٨٠/٣ وبشَّق شيرين، حتى يوافوا الموضع المعروف بالشرطة ، ليخرجرا من وراء العسكر فيكبُّوا على طرفيه ؛ فرجع نصير عند وصول هذا الحبر إليه من الأبُلَّة مبادرًا إلى معسكره ، وسارزيرك قاصداً لبَــَثْق شيرين ؛ حتى صار من مؤخَّرة في موضع يعرف بالميشان ؛ وذلك أنه قد ّر أن محمد بن إبراهيم ومن معه يأتون عسكر نُصير من ذلك الطريق ؛ فكان ذلك كما ظن "، ولقيهم في طريقهم فوهب الله له العلوُّ عليهم بعد صبر منهم له ومجاهدة شديدة ؛ فانهزموا و لحئوا إلى النهر الذي كانوا وضعوا الكمين فيه ، وهو نهر يزيد، فدُلُ زيرك عليهم، فتوغّلت عليهم تُسميرياً ته وشذواته، فقتــل منهم طائفة، وأسِر طائفة؛ وكان ممن ظفــر به منهم محمد بن إبراهيم المكنى أبا عيسى وعمرو المعروف بغلام بوذى ، وأخـِذ

<sup>(</sup>١) س: أن أصحاب الحبيث.

ماكان معهم من السَّميريتات، وذلك نحو من ثلاثين مُسميرية، وأفلت شبل في الذين نجوا ، فلحق بعسكر الحبيث، وخرج زيرك من بَثْق شيرين ظافراً ومعه الأسارى ورعوس مَن قتل مع ما حوى من السميريتات والزواريق وسائر السفن ، فانصرف زيرك من دجلة العوراء إلى واسط ؛ وكتب إلى أبى أحمد بما كان من حربه والنصر والفتح .

وكان فيما كان من زيرك في ذلك وصول الجزّع إلى كلّ مَن كان بدّ جلة وكُورها من أتباع الفاسق ، فاستأمن إلى أبى حمزة وهو مقيم بنؤر المرأة منهم زهاء ألنى رجل فيما قيل فكتب بخبرهم إلى أبى أحمد ، فأمره بقبولهم وإقرارهم على الأمان وإجراء الأرزاق عليهم ، وخلطهم بأصحابه ومناهضته العدو بهم .

1911/4

وكان زيرك مقيماً بواسط إلى حين و رود كتاب أبى أحمد على ابنه هارون ، بالمصير بالجيش المتخلف معه إلى نهر المبارك ، فانحدر زيرك مع هارون ، وكتب أبو أحمد إلى نصير وهو بنهر المرأة يأمره بالإقبال إليه إلى نهر المبارك ، فوافاه هنالك ؛ وكان أبو العباس عند مصيره (١) إلى نهر المبارك انحدر إلى عسكر الفاسق في الشدا والسميريات ، فأوقع به في مدينته بنهر أبى الحصيب .

وكانت الحرب بينه وبينهم من أوّل النهار إلى آخر وقت الظهر ، واستأمن إليه قائل من قوّاد الحبيث المضمومين كانوا إلى سليان بن جامع ، يقال له منتاب ، ومعه جماعة من أصحابه ؛ فكان ذلك مما كسر الحبيث وأصحابه ، وانصرف أبو العباس بالظفّر ، وخلع على منتاب ووصله وحمله ، ولما لتى أبو العباس أباه أعلمه خبر منتاب ، وذكر له خروجه إليه بالأمان ، فأمر أبو أحمد لمنتاب بخيلعة وصيلة وحملان ، وكان منتاب أوّل من استأمن من قوّاد الزّنج .

ولما نزل أبو أحمد نهر المبارك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وستين وماثنين ، كان أول ما عمل به فى أمر (٢) الحبيث – فيما ذكر محمد بن الحسن بن سهل ، عن محمد بن حميّاد بن إسحاق بن حميّاد بن زيد – أن

<sup>(</sup>۱) س: « مصيرهم » . (۲) س: « أمور » .

1947/4

1945/4

كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى مما ركب من سفك الدماء وانتهاك المحارم و إخراب البلدان والأمصار ، واستحلال الفروج والأموال، وانتحال ما لم يجعله الله له أهلا من النبوّة والرسالة ، ويعلمه أن التوبة له (١) مبسوطة، والأمان له موجود؛ فإن هو نزع عما هو عليه من الأمور التي يسخطها الله ، ودخل في جماعة المسلمين، محا ذلك ما سلف من عظيم جرائمه ؛ وكان له به الحظ الجزيل في دنياه . وأنفذ ذلك مع رسوله إلى الحبيث ، والتمس الرّسول إيصالك ، فامتنع أصحاب الحبيث من إيصال الكتاب ، فألقاه الرسول إليهم ، فأخذوه وأتوا به إلى الحبيث ، فقرأه فلم يزد ه ما كان فيه من الوعظ إلا نفوراً وإصراراً ، ولم يجب عن الكتاب بشيء ، وأقام على اغتراره ، ورجع الرسول إلى أبي أحمد فأخبّره بما فعل ، وترك الحبيث الإجابة عن الكتاب . وأقام أبو أحمد يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء متشاغلاً بعرض الشَّـذَا والسُّمير يَّات وترتيب قوَّاده ومواليه وغلمانه فيها ، وتخيَّر الرماة وترتيبهم في الشُّدَا والسَّميريَّات ، فلما كان يوم الحميس سار أبو أحمد في أصحابه، ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة الحبيث التي سمّاها المختارة من نهر أبي الحصيب، فأشرف عليها وتأمَّلها ، فرأى من مَنعَتها وحصانتها بالسُّور والخنادق المحيطة بها وما عوّر من الطرق المؤدية إليها وأعيد من المجانيق والعرّ ادات والقسى الناوكيّة وسائر الآلات على سورها ما لم ير مثله ممن تقدّم من منازعي السلطان ، ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ أمره. فلمنّا عاين أصحابه أبا أحمد، ارتفعت أصواتهم بما ارتجت له الأرض ، فأمر أبو أحمد عند ذلك ابنه أبا العباس بالتقدُّم إلى سُور المدينة وَرْشق مَن ْ عليه بالسهام ، ففعل ذلك ودنا حتى ألصق شكواته بمستاة قصر الحائن ، وانحازت الفسقة إلى الموضع الذى دنت منه الشَّد ١، وتحاشدوا، وتتابعت سهامهم وحجارة مجانيقهم وعر اداتهم ومقاليعهم، ورمى عوامتهم بالحجارة عن أيديهم، حتى ما يقع طرف ناظر من الشذا على موضع إلا وأى فيه سهماً أو حجراً ، وثبت أبو العباس ، فرأى الحاثن وأشياعه من جد هم واجتهادهم وصبرهم ما لاعهد لهم بمثله من أحد حاربهم .

<sup>(</sup>١) س: « إليه».

فأمر أبو أحمد أبا العباس ومن معه بالرجوع إلى مواقفهم ليروِّحوا عن أنفسهم ويداووا جراحهم ، ففعلوا ذلك .

واستأمن إلى أبى أحمد في تلك الحال مقاتلان من مقاتلة السُّميريّات، فأتوه بسُمير يتهما وما فيها من الآلات والملاحين، فأمر للمقاتلين بخلع ديباج ومناطق محلاً ة ، ووصلهما ، وأمر للملاحين بخلَّع من خلع الحرير الأحمر والثياب البيض بما حسن موقعه منهم وعمتهم جميعاً بصلاته، وأمر بإدنائهم من الموضع الذي يراهم فيه نظراؤهم ؛ فكان ذلك من أبخع المكايد التي كيد بها الفاسق. فلما رأى الباقون ما صار إليه أصحابهم من العفو عنهم والإحسان إليهم ، رغبوا في الأمان وتنافسوا فيه ، فابتدروه مسرعين نحوه ، راغبين فيا شرع لهم منه. فصار إلى أبي أحمد في ذلك اليوم عدد من أصحاب السميريّات، فأمر فيهم بمثل ما أمر به في أصحابهم . فلما رأى الحبيثُ ركون أصحاب السميريّات إلى الأمان واغتنامهم لهأمر بردّ منن كان منهم في ديجلة إلى نهر أبى الخصيب ، ووكل بفوَّهة النَّهر مَن ْ يمنعهم من الخروج ، وأمر بإظهار شذواته، وندب لهم بـَهُ بوذ بن عبد الوهاب وهو من أشد حماته بأساً ، وأكثرهم عدداً وعيدة ، فأنتدب بهبوذ لذلك في أصحابه ، وكان ذلك في وتت إقبال المدِّ وقوَّته ، وقد تفرَّقت شـَذَوات أبى أحمد ، ولحق أبو حمزة فيما معه منها بشرق دِ جُلْة ، فأقام هنالك وهو يرى أنَّ الحرب قد انقضت ، واستُغنى

فلما ظهر برَهبُوذ فيها معه من الشَّذَوات أمر أبو أحمد بتقديم شَذَواته ، وأمر أبا العباس بالحمل على بهبوذ بما معه من الشَّذَا ، وتقد م إلى قُو ده وغلمانه بالحمل معه ؛ وكان الذى صَلّي بالحرب من الشَّذوات التي مع أبى العباس وزيرك من الشَّذوات التي عشرة شذاة . فنشبت الحرب ، وطمع أصحاب الفاسق في أبى العباس وأصحابه لقلة عدد شذواتهم . فلما صُد موا انهزموا ووجه أبو العباس ومن معه في طلب بهبوذ ، فألجئوه إلى فناء قصر الخبيث ، وأصابته طعنتان ، وجُرح بالسهام جراحات ، وأوهينت فناء قصر الخبيث ، وأصابته طعنتان ، وجُرح بالسهام جراحات ، وأوهينت

1918/4

<sup>(</sup>١) س: «أعضاده».

أعضاؤه (١) بالحجارة، وخلتى ماكان عليه مع أصحابه، فأو لجوه نهر أبى الحصيب وقد أشنى على الموت، وقتل يومئذ عمن كان مع بهبوذ قائد من قواده ذو بأس ١٩٨٥/٣ ونجدة وتقد م فى الحرب، يقول له عميرة (١)، وظفر أصحاب أبى العباس بشذاة من شذ وات بهبوذ، فقتل أهلها، وغرقوا، وأخذت الشذاة، وصار أبو العباس ومن معه بشنواتهم بعد أن أتاهم أمر أبى أحمد بذلك، وبإلحاق الشيّذا بشرق د جلة وصرف الحيش. فلمنا رأى الفاسق جيش أبى أحمد منصرفاً أمر ممن كن انهز م فى شد واته إلى نهر أبى الخصيب بالظهور ليسكن بذلك روعة أصحابه ، وليكون صرفه إياهم إذا صرفهم عن غير هزيمة . فأمر أبو أحمد جماعة من غلمانه بأن يثبتوا صدور شذواتهم إليهم ؛ ويقصدوهم . فلما رأوا خما فلك وليوا منهزمين مذعورين، وتأخرت عنهم شذاة من شذواتهم ، فاستأمن خلك وليوا ومصوا و وصوا و وكسوا علماً أبيض كان معهم ، فصاروا إليه فى شذاتهم ، فأمر الناسق عند ذلك برد شذواتهم الى النهر ومنعها من الخروج ، وكان ذلك فى آخر النهار ، وأمر أبو أحمد أصحابه بالمرجوع إلى معسكرهم بنهر المبارك .

واستأمن إلى أبى أحمد فى هذا اليوم عند منصر فه خـَلَـْق كثير من الزَّنْج وغيرهم، فقبلهم، وحملهم فى الشَّذا (٢) والسميريـّات، وأمر أن يخلع عليهم ويوصلوا و يُعبَـوا ، و تُكتب أسماؤهم فى المضمومين إلى أبى العباس.

وسار أبو أحمد ، فوافی عسكره بعد العشاء الأخيرة (٣) ، فأقام به يوم ١٩٨٦/٣ الجمعة والسبت والأحد ، ثم عزم على نقل عسكره إلى حيث يقرب منه عليه القصد لحرب الخبيث ، فركب الشدّا في يوم الاثنين لستّ ليال بقين من رجب سنة سبع وستين ومائتين ، ومعه أبو العباس والقوّاد من مواليه وغلمانه ، فيهم زيرك ولصير حتى وافتى النهر المعروف بنهر جلّتى في شرقى دجلة ، وهو حيال النهر المعروف باليهودى ، فوقف عليه ، وقدر فيه ما أراد وانصرف ، وخلّف به أبا العباس و زيرك ونصيراً ، وعاد إلى معسكره . فأمر فنودى في الناس

<sup>(</sup>۱) ب: «عنبرة» . (۲) س: «الشذوات» .

<sup>(</sup>٣) ب: « وقت العشاء » .

بالرحيل إلى الموضع الذى اختار من نهر جَطَّى ، وتقد م فى قوْد الدواب بعد أن أصلحت لها الطرق ، وعقدت القناطر على الأنهار ، وغدا فى يوم الثلاثاء لخمس بقين من رجب فى جميع عساكره حتى نزل نهر جَطَّى ، فأقام به إلى يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شعبان سنة سبع وستين ومائتين ، ولم يحارب فى شيء من هذه الأيام ، وركب فى هذا اليوم فى الحيل والرجالة ، ومعه جميع الفرسان ، وجعل الرجالة والمطوعة فى السفن والسميريات ، على كل رجل منهم لأمته وزية ، وسار حتى وافى الفرات ، ووازى عسكر الفاسق وأبو أحمد من أصحابه وأتباعه فى زُهاء خمسين ألف رجل أو يزيدون ، والفاستى يومئذ فى زهاء ثلثاثة ألف إنسان ، كلهم يقاتل أو يدافع ؛ فن ضارب بسيف (١) ، وطاعن برمح ، ورام بقوس ، وقاذف بمقلاع ، ورام بعر ادة أو منجنيق ؛ وأضعفهم أمر الرماة بالحجارة عن أيديهم وهم النظارة المكترون (٢) السواد ، والمعتنون بالنعير والصياح ، والنساء يشركنهم فى ذلك .

1944/4

فأقام أبو أحمد في هذا اليوم بإزاء عسكر الفاسق إلى أن أضحى ، وأمر بسهام فنودى أن الأمان مبسوط للناس ؛ أسود هم وأحمرهم إلا الخبيث، وأمر بسهام فعلقت فيها رقاع مكتوب فيها من الأمان مثل الذى نودى به ، ووعد الناس فيها الإحسان ، ورى بها إلى عسكر الخبيث ، فمالت إليه قلوب أصحاب المارق بالرهبة والطمع فيا وعدهم من إحسانه وعفوه ؛ فأتاه فى ذلك اليوم جمع كثير يحملهم الشدا إليه ، فوصلهم وحباهم. ثم انصرف إلى معسكره بنهر جطمى ، ولم يكن فى هذا اليوم حرب .

وقدم عليه قائدان من مواليه ؛ أحدهما بكتمر والآخر جعفر بن بغلاغز ، في جمع من أصحابهما فكان ورودهما زائداً في قوّة مَنَ مع أبي أحمد .

ورحل أبو أحمد عن نهر جمّطتى إلى معسكر قد كان تقدم فى إصلاحه، وعقد القناطر على أنهاره ، وقطع النهر ليوسعه بفرات البصرة بإزاء مدينة الفاسق ؛ فكان نزوله هذا المعسكر فى يوم الأحد للنصف من شعبان سنة سبع وستين

<sup>(</sup>١) س: « بالسيف » . (٢) س: « والمكثرون » .

ومائتين ، وأوطن هذا المعسكر ، وأقام به ، ورتب قوَّاده ورؤساء أصحابه مراتبهم فيه ، فَجَعل نُمصيراً صاحب الشَّذا والسمير بات في جيشه في أوَّل العسكر وآخره بالموضع الموازي النهر المعروف بجُنُوي كور ، وجعل زيرك التركيّ صاحب ١٩٨٨/٣ مقدّمة أبي العباس في أصحابه موازياً ما بين نهر أبي الخصيب وهو النؤر الموسوم بنهر الأتراك والنهر المعروف بالمغيرة ، ثم تلاه على بن جهشيار حاجبه في

> وكانت مضاربُ أبي أحمد وابنيه حيال الموضع المعروف بديسٌ جابيل ، وأنزل راشداً مولاه في مواليه وغلمانه الأتراك والخزر والرّوم والديالمة والطبرية والمغاربة والزُّنج على النهر المعروف بهطَمَّمة ، وجعل صاعد بن تحمُّلُمَد وزيره في جيشه من الموالى والغلمان فنُويق عسكر راشد ، وأنزل مسروراً البلخيّ في جيشه على النهر المعروف بسننداد ان ، وأنزل الفضل ومحمداً ، ابني موسى ابن بُغا في جيشهما على النهر المعروف بهالة ، وتلاهما موسى دالجويه في جيشه وأصحابه ، وجعل بُغْراج التركيّ على ساقته نازلا على نهر جَطَّى ، وأوطنوه ، وأقاموا به . ورأى أبو أحمد من حال الخبيث وحصانة موضعه وكثرة جمعه ما علم أنه لا بد له من الصبر عليه ومحاصرته وتفريق أصحابه عنه ؛ ببذل الأمان لهم ، والإحسان إلى مَن ْ أناب منهم ، والغلظة على مَن ْ أقام على غيَّه منهم ، وأحتاج إلى الاستكثار من الشَّذَّا وما يحارب به في الماء .

فأمر بإنفاذ الرّسل في حمل (١) المير في البرّ والبحر وإدرارها إلى معسكره ١٩٨٩/٣ بالمدينة التي سهاها الموفَّقيَّة ، وكتب إلى عماله في النواحي في حمل الأموال إلى بيت ماله في هذه المدينة. وأنفذ رسولا إلى سيراف وجنّابا في بناء الشذا والاستكثار منها لما احتاج إليه من ترتيبها في المواضع التي يقطع بها الميير عن الخائن وأشياعه . وأمر بالكتاب إلى عمَّاله في النواحي بإنفاذ كل منَ ° يصلح للإثبات في الديوان ، ويرغب في ذلك ، وأقام ينتظر شهراً أو نحوه؛ فوردت الميَّر متتابعة " يتلو بعضها بعضًا ، وجهتز التجار صنوف التجارات والأمنعة وحملوها إلى المدينة الموفقيّة ، واتخذت بها الأسواق ، وكثر بها التجار والمتجهزون من كلُّ بلد، ووردتها

<sup>(</sup>١) ط: وحمد ، تصحيف .

مراكب البحر ؛ وقد كانت انقطعت لقطع الفاسق وأصحابه سبلها قبل ذلك بأكثر من عشر سنين ، وبنى أبو أحمد مسجد الجامع ، وأمر الناس بالصّلاة فيه ، واتّخذ د ور الضّرب ، فضرب فيها الدنانير والدراهم ، فجمعت مدينة أبى أحمد جميع المرافق ، وسيق إليها صنوف المنافع حتى كان ساكنوها لايفقدون بها شيئًا مما يوجد فى الأمصار العظيمة القديمة ، وحمات الأووال ، وأدر للناس العطاء فى أوقاته ، فاتسعوا وحسنت أحوالهم ، ورغب الناس جميعيًا فى المصير إلى المدينة الموفقية والمقام فيها .

199./4

وكان الحبيت بعد ليلتين من نزول أبى أحمد مدينته الموفقية أمر به وذ بن عبد الوهاب ، فعبر والناس غار ون فى سميريات إلى طرف عسكر أبى حد وقا فأوقع به ، وقتل جماعة من أصحابه ، وأسر جماعة ، وأحرق كوخات كانت للم قبل أن يبنى الناس هنالك . فأمر أبو أحمد نصيراً عند ذلك بجمع أصحابه ، وألا يطلق لأحد مفارقة عسكره ، وأن يحرس أقطار عسكره بالشدا والسميريات والزواريق فيها الرجالة إلى آخر ميان روذان والقيشدل وأبرسان ، للإيقاع بمن هنالك من أصحاب الفاسق .

وكان بميان روذان من قواده أيضًا إبراهيم بن جعفر الهمداني في أربعة آلاف من الزّنج ، ومحمد بن أبان المعروف بأبي الحسن أخو على بن أبان بالقيد لل في ثلاثة آلاف ، والمعروف بالدّور في أبرسان في ألف وخمه ماثة من الزّنج والجبائية بن فبدأ أبو العباس بالهمداني فأوقع به ، وجرت بينهما حروب قُديل فيها خلق كثير من أصحاب الهمداني ، وأسر منهم جماعة ، وأنلت الهمداني في سميرية قد كان أعد ها لنفسه ، فلحق فيها بأخي المهلي المكنى بأبي الحسن ، واحتوى أصحاب أبي العباس على ما كان في أيدى الزّنج وحملوه بأبي الحسن ، واحتوى أصحاب أبي العباس على ما كان في أيدى الزّنج وحملوه بل عسكرهم .

وقد كأن أبو أحمد تقدم إلى ابنه أبى العباس فى بذل الأمان ان رغب فيه ، وأن يضمن لمن صار إليه الإحسان، فصار إليه طائفة منهم فى الأمان فآمنهم، فصار بهم إلى أبيه ، فأمر لكل واحد منهم من الحيلم والصلات على أقدارهم فى أنفسهم، وأن يوقفوا بإزاء نهر أبى الحصيب ليعاينهم أصحابهم . . وأقام

1991/4

أبو أحمد يكايد الحائن ببذل الأمان لمن صار إليه من الزّنج وغيرهم ، ومحاصرة الباقين والتضييق عليهم ، وقطع المير والمنافع عنهم ؛ وكانت ميرة الأهواز وما يرد من صنوف التجارات منها ومن كورها ونواحي أعمالها يسلك به النهر المعروف ببيان ، فسرى بهبوذ في جُلد رجاله ليلة من الليالي ، وقد نميي إليه خبر قير وان (١) ورد بصنوف من التجارات والمير وكمتن في النخل ؛ فأما ورد القير وان خرج إلى أهله ، وهم غارون ، فقتل منهم وأسر ، وأخذ ما أحب أن يأخذ من الأموال .

وقد كان أبو أحمد أنفذ لمبدرقة (٢) ذلك القيروان رجلاً من أصحابه في جمع، فلم يكن للموجّه لذلك ببهبوذ طاقة ، لكثرة عدد من معه وضيق الموقع على الفرسان ، وأنه لم يكن بهم فيه غناء . فلما انتهى ذلك إلى أبى أحمد ، غلظ عليه ما نال الناس فى أموالهم وأنفسهم وتجارتهم ، وأمر بتعويضهم ، وأخلف عليهم مثل الذى ذهب لهم ، ورتب الشذا على فوهة بيان وغيره من الأنهار التي لا يتهيّأ للفرسان ساوكها فى بنائها والإقبال بها إليه ، فورد عليه منها عدد صالح ، فرتب فيها الرجال ، وقلد أمرها أبا العباس ابنه ، وأمره أن يوكل بكل موضع يرد إلى الفسسقة منه ميرة ، فانحدر أبو العباس لذلك إلى فوهة البحر فى الشذوات ، ورتب فى جميع تلك المسالك القوّاد ، وأحكم الأمر فيه غاية الإحكام .

وفی شهر رمضان منها کانت وقعة بین إسحق بن کُنند اج و إسحاق بن ۱۹۹۲/۳ أیوب وعیسی بن الشیخ وأبی المغراء وحمدان الشاری ومن تأشب (۳) إلیهم من قبائل رَبیعة وتَعَلیب و بکر والیمن، فهزمهم ابن کُنند اج إلی نصیبین، وتَبعهم إلی قریب من آمید، واحتوی علی أموالهم، ونزلوا آمید، فکانت بینه و بینهم وقعات.

<sup>(</sup>١) القيروان : القافلة . (٢) البذرقة : الحفارة .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : «اجتمع».

#### [ذكر خبر مقتل صندل الزنجي]

وفى شهر رمضان منها قُتل صندل الزنجى، وكان سبب قتله أن أصحاب الخبيث عَبَرُوا لليلتين خلتا من شهر رمضان من هذه السنة فيا ذكر – أعنى سنة سبع وستين وماثتين – يريدون الإيقاع بعسكر نصير وعسكر زيرك ، فنذر بهم الناس ، فخرجوا إليهم ، فرد وهم خائبين ، وظفروا بصندل هذا . وكان – فيا ذكروا – يكشف وجوه الحرائر المسلمات ورءوسهن ويقلبهن تقليب الإماء ، فإن امتنعت منهن امرأة ضرب وجهها ودفعها إلى بعض علوج الزنج يبيعها بأوكس الثمن . فلما أتي به أبو أحمد ، أمر به فشك بين يديه ، ثم رمى بالسهام ، ثم أمر به فقتل .

## [ ذكر خبر استثمان الزنج إلى أبى أحمد ]

وفى شهر رمضان من هذه السنة استأمن إلى أبى أحمد خلَّق كثير من عند الزنج (١).

#### ذكر سبب ذلك :

وكان السبب فى ذلك أنه كان – فيا ذكر – استأمن إلى أبى أحمد رجل من مذكورى أصحاب الحبيث ورؤسائهم وشجعانهم ، يقال له مهذ ب ، فحميل فى الشذا إلى أبى أحمد ، فأتي به فى وقت إفطاره ، فأعلمه أنه جاء متنصحاً راغبا فى الأمان ، وأن الزّنج على العبور فى ساعتهم تلك إلى عسكره للبيات ، وأن الذين ندب الفاسق لذلك أنجادهم وأبطالم ، فأمر أبو أحمد بتوجيه من يحاربهم إليهم ومن يمنعهم من العبور وأن يعارضوا بالشدا . فلما علم الزّنج أن قد نذر (٢) بهم انصرفوا منهزمين ، فكثر المستأمنة من الزّنج وغيرهم وتتابعوا ؛ فبلغ عدد من وافى عسكر أبى أحمد منهم إلى آخر شهر رمضان سنة سبع وستين ومائتين خمسة آلاف رجل من بين أبيض وأسود .

<sup>. . . . . ,</sup> 

<sup>(</sup>۱) س: وعدد 4 .

<sup>(</sup>٢) س : ١ شعر ١١ .

وفي شوال من هذه السنة ورد الخبر بلخول الحجُستانيّ نيسابور وانهزام عمرو بن الليث وأصحابه ، فأساء السيرة في أهلها ، وهدم دور آل مُعاذ بن مسلم ، وضرب من قدر عليه منهم واقتطع ضياعهم ، وترك ذكر محمد بن طاهر ، ودعا له على منابر ما غلب عليه من مدن خراسان وللمعتمد ، وترك الدعاء لغيرهما.

## [ ذكرخبر الإيقاع بالزنج في هذا العام ]

وفي شوال من هذه السنة كانت لأبي العباس وقعة بالزَّنج ، قُتيل فيها منهم جمع كثير .

#### ذكر سبب ذلك :

وكان السبب في ذلك ــ فما بلغني ــ أنَّ الفاسق انتخب من كلَّ قيادة من أصحابه أهل الجلك والبأس منهم ، وأمر المهلبيّ بالعبور بهم ليبيّت عسكر ١٩٩٤/٣ أبي أحمد ، ففعل ذلك ، وكانت عيدة مين عبر من الزَّنج وغيرهم زهاء خمسة آلاف رجل أكثرهم من الزنج، وفيهم (١) نحو من مائتي قائد ، فعسَبرُوا إلى شرق دجُلة ، وعزموا على أن يصير (٢) القواد منهم إلى آخر النخل مما يلي السَّبَخة ؛ فيكونوا في ظهر عسكر أبي أحمد ، ويعبر جماعة كثيرة منهم في الشُّذَا والسُّميريَّات والمعابر قبالة عسكر أبي أحمد ، فإذا نشبت الحرب بينهم انكبّ منن كان عبر من قواد الحبيث ، فصار إلى السَّبخة على عسكر أَبِي أَحمِد المُوفَق، وهم غارُّون مشاغيل بحرب مَن ْ بإزائهم، وقدَّر أن يتهيأ له في ذلك ما أحبه. فأقام الجيش في الفرات ليلمتهم ، ليغادوا الإيقاع بالعسكر . فاستأمن إلى أبى أحمد غلام كان معهم من الملاِّحين ، فأنهى إليه خبرَهم وما اجتمعت عليه آراؤهم ، فأمر أبو أحمد أبا العباس والقُوَّاد والغلمان بالنهوض إليهم ؛ وقصد الناحية التي فيها أصحاب الحبيث ، وأنفذ جماعة من قُوَّاد غلمانه في الحيل إلى السَّبَحْة التي في مؤخّر النخل بالفرات ، لتقطعهم عن

<sup>(</sup>۱) س: « ومعهم » .

<sup>(</sup>Y) m: « يصبروا».

الخروج إليها ، وأمر أصحاب الشَّذَا والسميرّيات ، فاعترضوا في دجُّلة ، وأمر الرَّجالة بالزَّحْف إليهم من النخل. فلما رأى الفجَّار (١) ما أتاهم من التدبير الذي لم يحتسبوه كرُّوا راجعين في الطريق الذي أقبلوا منه طالبين التخلص، فكان قصدهم لحوِّيث بارؤيه ، وانتهى خبر رجوعهم إلى الموفِّق، فأمر أبا العباس وزيرك بالانحدار في الشَّدَوات يسبقونهم إلى النهر؛ ليمنعوهم من عبوره . وأمر غلاماً من غلمانه ، يقال له ثابت ، له قيادة على جَمْع كثير من غلمانه السودان أن يحمل أصحابه في المعابر والزّواريق وينحدر معهم إلى الموضع الذي فيه أعداء الله للإيقاع بهم حيث كانوا ، فأدركهم ثابت في أصحابه بجويت بار ويه، فخرج إليهم فحاربهم محاربة طويلة ، وثبتوا له، واستقبلوا جمعه وهو من أصحابه في زُهاء خمسمائة رجل ، لأنهم لم يكونوا تكاملوا وطمعوا فيه ، ثم صدقهم وأكبَّ عليهم ، فمنحه الله أكتافيهم ؛ فمين مقتول وأسير وغريق وملجَّج في الماء بقدر اقتداره على السباحة التقطته الشذا والسميريَّات في دِجْلة والنهر، فلم يفلت من ذلك الجيش إلا أقله . وانصرف أبو العباس بالفَـتْح، ومعه ثابت وقد عُلَمَّقت الرءوس في الشَّذَّوات وصُلب الأساري فيها ، فاعترضوا بهم مدينتهم ليرهبوا بهم أشياعهم؛ فلما رأوهم أبنلسوا وأيقنوا بالبوار، وأدخل الأساري والرءوس إلى الموفقية ، وانتهى إلى أبي أحمد أن صاحب الزُّنج موَّه على أصحابه ، وأوهمهم أن الرءوس المرفوعة 'مثل" مشَّلت لهم ليراعُوا(٢) ، وأن الأساري من المستأمنة . فأمر الموفق عند ذلك أبا العباس بجمع الرءوس والمسير بها إلى إزاء قصر الفاسق والقذف بها في منجنيق منصوب في سفينة إلى عسكره ، ففعل أبو العباس ذلك، فلما سقطت الرءوس في مدينتهم، عرف أولياء القتلي رعوس أصحابهم ، فظهر بكاؤهم ، وتبين (٣) لهم كذب الفاجر وتمويهه .

1990/4

1997/4

وفى شوال من هذه السنة كانت لأصحاب ابن أبى الساج وقعة بالهيصم العجلي" ، قتلوا فيها مقد منه ، وغلبوا على عسكره فاحتووه .

<sup>(</sup>١) ب: «الفاجر». (٢) س: « لكم لتراعوا».

<sup>(</sup>٣) س : « وظهر » .

## [ ذكر خبر الوقعة مع الزنج بنهر ابن عمر ]

وفى ذى القعدة منها كانت لزيرك وقعة مع جيش لصاحب الزنج بنهر ابن عمر ، قتل زيرك منهم فيها خلقاً كثيراً .

#### ذكر الحبر عن سبب هذه الوقعة :

ذكر أن صاحب الزَّنج كان أمر باتتخاذ شلد وات ، فعممات له ، فضمها إلى ما كان يحارب به، وقسم شذواته ثلاثة أقسام بين بهَ وفصر الرومي وأحمد ابن الزرَنجيّ، وألزم كل واحدمنهم غرْمَ ما يصنع على يديه منها، وكانت زهاء خمسين شَذَاة ، ورتب فيها الرَّماة وأصحاب الرماح ، واجتهدوا في إكمال عُدُّتُهم وسلاحهم ، وأمرهم بالمسير في ديجُلة والعبور إلى الجانب الشرقيّ والتعرُّض لحرب أصحاب الموفق، وعدَّة شذوات الموفَّق يووعُذ قايلة ، لأنه لم يكن وافاه كلُّ ما كان أمر باتَّخاذه ، وما كان عنده منها فمتفرَّق في فُوَّهة الأنهار التي يأتي الزَّنج منها الميهَر. فغلظ أمر أعوان الفاجر ، وتهيَّأ له أخذ شذاة بعد شذاة من شذا الموفَّق، وأحجم نصير المعروف بأبي حمزة عن قتالهم والإقدام ٣ /١٩٩٧ عليهم ، كما كان يفعل لقلة ما معه من الشَّذا ، وأكثر شذوات المُوفق يومثذُ مع نصير، وهو المتولِّي لأمرها . فارتاع لذلك أهل عسكر الموفق ، وخافوا أن يقدم على عسكرهم الزَّنج بما معهم من فضل الشَّدا ، فورد عليهم في هذه الحال شَذُوات كان الموَّفَّق تقدّم في بنائها بجنّابنا ، فأمر أبا العباس بتلقّيها فيما معه من الشُّذَا حتى بوردها العسكر، إشفاقًا من اعتراضالزَّنْج عليها في د ِجُلْة، فسلمت، وأتى بها حتى إذا وافت عسكر نُـصير، فبصر بها الزنج طمعوا فيها ، فأمر الحبيث بإخراج شذ واته ، وأمر أصحابه بمعارضتها والاجتهاد في اقتطاعها ، فنهضوا(١) لذلك . فتسرّع غلام من غلمان أبي العباس شجاع يقال له وصيف يعرف بالحيج اي ، في شذوات كنُّن معه ، فشد على الزنج فانكشفوا ، وتبعهم حتى وافى بهم نهر أبى الحصيب ، وانقطع عن أصحابه ، فكرُّوا عليه شذواتيهم ، وانتهى إلى مضيق ، فعلقت مجاديف بعض شذواته

(۱) س: « فنهض » .

بمجاديف بعض شذواتهم ، فجنحت وتقصّفت بالشطّ ، وأحاط به الآخرون واكتنفوه من جوانبه ، وانحدر عليه الزّنج من السور ، فحاربهم بمَن ْ كان معه حرباً شديداً حتى قتلوا .

وأخذ الزّنج شذواتهم ، فأدخلوها نهر أبى الحصيب . ووافى أبو العباس بالشذوات الجنابية سالمة بما فيها من السلاح والرجال ، فأمر أبو أحمد أبا العباس بتقلد أمر الشَّد وات كلها والمحاربة بها ، وقطع مواد المير عنهم من كل جهة . ففعل ذلك ، فأصلحت (۱) الشذوات ، ورتب فيها المختارون من الناشبة والرّامحة على إذا أحكم أمرها أجمع ، ورتبها فى المواضع التى كانت تقصد إليها شذوات الحبيث ، وتعيث فيها ، أقبلت شذواته على عادتها التي كانت قد جرت عليها . فخرج إليهم أبو العباس فى شدّ واته ، وأمر سائر أصحاب الشَّدا أن يحملوا بحملته ، ففعلوا ذلك وخالطوهم ، وطفيقوا يرشُقونهم بالسهام ، ويطعنونهم بالرماح ، ويقذفونهم بالحجارة ، وضرب الله وجوه هم ، فولو ا منهزمين ، وتبعهم أبو العباس وأصحابه حتى أو لجوهم نهر أبى الحصيب ، وغرق لهم ثلاث شدَ وات ، وظفر بشذاتين من شدَ واتهم بما فيها من المقاتلة والملاحين . فأمر أبو العباس بضرب أعناق من «ظفر به منهم ،

فلما رأى الحبيث ما نزل بأصحابه ، امتنع من إخراج الشَّذا عن فناء قصره ، ومنع أصحابه أن يجاوزوا بها الشطّ إلا في الأوقات التي يخلو د جُلة فيها من شَّذَوات الموفّق .

فلماً أوقع بهم أبو العباس هذه الوقعة اشتد جزعتهم ، وطلب وجوه أصحاب الحبيث الأمان فأومنوا، فكان ممن استأمن من وجوههم - فيما ذكر محمد بن الحارث العمى، وكان إليه حفظ عسكر منكى والسور الذى يلى عسكر الموفق ، وكان خروجه ليلا مع عدة من أصحابه ، فوصله الموفق بصلات كثيرة ، وخلع عليه ، وحمله على عدة دواب بخليتها وآلتها، وأسنى له الرزق ، وكان محمد بن الحارث حاول إخراج زوجته معه ، وهي إحدى بنات عمه ،

1994/4

1999/4

<sup>(</sup>۱) ب: « فأصبحت » .

فعجزت المرأة عن اللحاق به، فأخذها الزنج فرد وها إلى الحبيث ، فحبسها مد ة، ثم أمر بإخراجها والنداء عليها في السوق، فبيعت ؛ ومنهم أحمد المعروف بالبَرذعيّ. وكان – فيما قيل – من أشجع رجال الحبيث الذين كانوا فى حيِّز المهابيّ ومن قوَّاده الزنج مدبد وابن أنكلويه ومنينة ، فخلع عليهم جميعًا ، ووُصلوا بصلات كثيرة ، وحُملوا على الحيل ، وأحسن إلى جميع من جاءوا به معهم من أصحابهم ، وانقطعت عن الحبيث مواد الميرة ، وسُدَّت عليه وعلى من أقام معه المذاهب. وأمر شبلا وأبا النداء ــ وهما من رؤساء قوّاده وقدماء أصحابه الذين كان يعتمد عليهم ويثق بمناصحتهم ــ بالخروج في عشرة آلاف من الزُّنج وغيرهم ، والقصد لنهر الدير ونهر المرأة ونهر أبى الأسد، والخروج من هذه الأنهار إلى البَّطيحة للغارة على المسلمين ، وأخذ ما وجدا من طعام وميرة ليُقطع عن عسكر الموفق ما يرده من الميرة وغيرها من مدينة السلام وواسط ونواحيها . فندب الموفق لقصدهم حين انتهى إليه خبر مسيرهم مولاه زيرك صاحب مقدمة أبى العباس ، وأمره بالنهوض في أصحابه إليهم ، وضم إليه من اختار من الرجال ، فمضى فى الشُّذَ وات والسُّمير يَّات ، وحمل الرجَّالة فى الزواريق والسفن الخيفاف حثيثًا ، حتى صار إلى نهر الدير ، فلم يعرِف لهم هنالك خبراً ، فصار منه إلى بشق شيرين . ثم سلك في نهر عدى حيى خرج إلى نهر ابن عمر ، فالتَّق به (١) جيش الرَّنْج في جمع راعتْه كثرته ، فاستخار الله في مجاهدتهم (٢)، وحمل عليهم في ذوى البصائر والثبات من أصحابه ، فقذف الله الرعب فى قلوبهم ، فانفضُّوا ، ووضع فيهم السلاح ، فقتـَل منهم مقتلة" عظيمة ، وغرِق منهم مثل ذلك ، وأسر خلقاً كثيراً ، وأخذ من سفنهم ما أمكنه أخذه ، وغرق منها ما أمكن تغريقه ؛ فكان ما أخذ من سفنهم نحواً من أربعمائة سفينة ، وأقبل بمن معه من الأسارى وبالرءوس إلى عسكر الموفق .

(۱) س: «فيه».

۲۰۰۰/۳

<sup>(</sup>۲) ب : «محاربتهم».

## [خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحربه]

وفى ذى الحجة لست بقين منه عبر الموفق بنفسه إلى مدينة الفاسق وجيشه لحربه .

#### ذكر السبب الذي من أجله كان عبورُه إليها :

وكان السب فى ذلك - فيا ذكر - أنّ الرؤساء من أصحاب الفاسق ، لمنّ رأو اما قد حلّ بهم من البلاء مين قتل مين يظهر منهم وشدة الحصار على مين لزم المدينة ؛ فلم يظهر منهم أحد ، وحال مين خرج منهم بالأمان من الإحسان إليه ، والصفح عن جُره ، مالوا إلى الأمان ، وجعلوا يهر بون فى كلّ وجه ، ويخرجون إلى أبى أحمد فى الأمان كلّما وجدوا إليه السبيل . فلي الخبيث من ذلك رعسًا ، وأيقن الهلاك ، فوكل بكلّ ناحية كان يرى أنّ فيها طريقًا للهرب من عسكره أحراسًا وحق ظة (١) ، وأمرهم بضبط تلك النواحى ، ووكل بفوه الأنهار من يمنع السفن من الحروج منها ، واجتهد فى سدّ كلّ مسلك وطريق وثلمة ؛ لئلا يطمع فى الحروج عن مدينته .

وأرسل جماعة من قواد الفاجر صاحب الزنج إلى الموفق يسألونه الأمان ، وأن يوجه لمحاربة الحبيث جيشًا ليجدوا إلى المصير إليه سبيلاً ، فأمر الموفق أبا العباس بالمصير في جماعة من أصحابه إلى الموضع المعروف بنهر الغربي ، وعلى بن أبان حينئذ يحوط ذلك النهر ؛ فنهض أبو العباس في المختارين من أصحابه ، ومعه الشيَّذ ا والسيُّميريات والمعابر ، فقصد النهر الغربي ، وانتدب المهلبي وأصحابه لحربه ، فاستعرت الحرب بين الفريقين ، وعلا أصحاب أبي العباس ، وقهر الزنج ، وأمد الفاسق المهلبي بسليان بن جامع في جدم من الزنج كثير ، واتصلت الحرب يومئذ من أول النيار إلى وقت العصر ؛ وكان الظفر في ذلك اليوم لأبي العباس وأصحابه ، وصار إليه القوم الذين كانوا طلبوا الأمان من قدوًاد الحبيث ، ومعهم جمع كثير من الفرسان وغيرهم من الزنج ، فأمر أبو العباس عند ذلك أصحابه بالرجوع إلى الشيّذا والسفن ، من الزنج ، فأمر أبو العباس عند ذلك أصحابه بالرجوع إلى الشيّذا والسفن ،

4..1/4

<sup>(</sup>۱) س : « وحفظا » .

وانصرف فاجتاز في منصرفه بمدينة الحبيث ، حتى انتهى إلى الموضع المعروف بنهر الأتراك ، فرأى أصحابه من قلة عدد الزُّنْج في هذا الموضع من النهر ما طمعوا له فيمن كان هناك ، فقصدوا نحوهم ، وقد انصرف أكثر أصحابهم إلى المدينة الموقَّقية ، فقر بوا إلى الأرض، وصعدوا وأمعنوا في دخول تلك المسالك، 4 . . 4/4 وعلَـتْ جماعة " منهم السور ، وعليه فريق من الزُّنج وأشياعهم ، فقتلوا مـَن ْ أصابوا منهم هنالك ، ونذر الفاسق بهم ، فاجتمعوا لحربهم ، وأنجد بعضهم ىعضًا .

فلمًّا رأى أبو العباس اجتماع الخبثاء وتحاشد َهم وكثرة مَّن ثاب إلى ذلك الموضع منهم ، مع قلة عدد منن ° هنالك (١١) من أصحابه ، كرّ راجعًا إليهم فيمن كان معه في الشَّذَا ، وأرسل إلى الموفَّق يستمدُّه ، فوافاه لمعونته مـَنْ خفّ لذلك من الغلمان في الشَّذَا والسُّميريّات، فظهروا على الزَّنْج وهزموهم؛ وقد كان سلمان بن جامع لما رأى ظهور أصحاب أبي العباس على الزُّنج، وغَـَل في النهر مصاعداً في جمع كثير ؛ فانتهى إلى النُّـهر المعروف بعبد الله ، واستدبر أصحاب أبى العباس وهم في حربيهم، مقبلين علمَى منَ ْ بإزائهم ممّن يحاربهم ، فيمعنون في طلب من انهزم عنهم من الزُّنْج . فخرج عليهم من ورائهم ، وخفقت طبوله ، فانكشف أصحاب أبي العباس ، ورجع عليهم مَن ْ كان انهزم عنهم من الزُّنْج ، فأصيبت جماعة من غلمان الموفَّق وغيرهم من جُنده ، وصار في أيدي الزَّنْج عدَّة أعلام ومطارد ، وحامي أبو العباس عن الباقين من أصحابه ، فسلم أكثرُهم ، فانصرف بهم ؛ فأطمعت هذه الوقعة الزَّنْج وتبَّاعهم (٢) ، وشدَّت قلوبهم ، فأجمع الموفَّق على العبور بجيشه أجمع لمحاربة الخبيث، وأمر أبا العباس وسائرالقوَّاد والغلمان بالتأهَّب للعبور، وأمر بمجمع السفن والمعابر وتفريقها عليهم ، ووقف على يوم بعينه أراد العبور فيه ، فعصفت رياحٌ منعت من ذلك، واتصل عصوفها أياماً كثيرة ؛ فأمهل ٢٠٠٣/٣ الموفَّق حتى انقضى هبوب تلك الرياح ، ثم أخذ في الاستعداد للعبور ومناجزة الفاجر .

( ٢ ) س : « وأتباعهم » .

<sup>(</sup>١) س: « هناك ».

فلما تهيئاً له ما أراد من ذلك عبر يوم الأربعاء لست ليال بقين من ذى الحجة من سنة سبع وستين ومائتين فى أكثف جمّع وأكمل عدة ، وأمر بحمل خيل كثيرة فى السفن ، وتقد م إلى أبى العباس فى المسير فى الحيل ومعه جميع قواده الفرسان ورجاً النهم ، ليأ تى الفجرة من ورائهم من مؤخر النهر المعروف بمنكى ، وأمر مسروراً البلخى مولاه بالقصد إلى نهر الغربى ليضطر الحبيث بذلك إلى تفريق أصحابه ، وتقد م إلى نصير المعروف بأبى حمزة ورشيق غلام أبى العباس وهو من أصحابه – وشذواته فى مثل العدة التى فيها نصير بالقصد الموقمة نهر أبى الحصيب والمحاربة لما يظهر من شد وات الحبيث ، وقد كان استكثر منها ، وأعد فيها المقاتلة وانتخبهم . وقصد أبو أحمد بجميع من معه لركن من أركان مدينة الحبيث قد كان حصنه بابنه المعروف بأنكلاى ، وكنفه بعلى بن أبان وسلمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر الهمدانى وحفة بالمجانيق والعرادات والقسى الناكية ، وأعد فيه الناشبة وجمع فيه أكثر جيشه .

فلما التى الجمعان أمر الموقق غلمانه: الناشبة والرامحة والسودان، بالدنو من الركن الذى فيه جمع الفسقة، وبينه وبينهم النهر المعروف بنهر الأتراك؛ وهو نهر عريض غزير للماء . فلما انتهو اليه أحجموا عنه، فصيع بهم، وحرصوط على العبور فعبر واسباحة، والفسقة يرمونهم بالمجانيق والعرّادات والمقاليع والحجارة عن الأيدى، وبالسهام عن القسى الناوكية ، وقسى الرّجيل وصنوف الآلات الى يرمى عنها ؛ فصبر وا على جميع ذلك حتى جاو زوا النهر، وانتهو الى السور، ولم يكن لحقهم من الفعسلة من كان أعيد لحدمه . فتولى الغلمان تشعيث السور بما كان معهم من سلاحهم ويستر الله ذلك، وسهيلوا لأنفسهم السبيل المور بما كان معهم من سلاحهم ويستر الله ذلك، وسهيلوا لأنفسهم السبيل ونصوا هنالك علم الموقق ، وأسلم الفسقة سورهم ، وخلوا الركن، ونصوا هنالك علماً من أعلام الموفق ، وأسلم الفسقة سورهم ، وخلوا عنه بعد ونصوا هنالك علم أشد حرب ، وقتل من الفريقين خلق كثير ، وأصيب غلام من غلمان الموفق يقال له ثابت بسهم في بطنه فات ، وكان من قواد الغلمان من غلمان الموفق يقال له ثابت بسهم في بطنه فات ، وكان من قواد الغلمان وجلتهم .

ولما تمكن أصحاب الموفق من سنور الفسقة ، أحرقوا ما كان عليه من منجنيق

۲۰۰٤/۳

وعرّادة وقوس ناوكية ، وخلّوا عن تلك الناحية وأساموها . وقد كان أبو العباس قصد بأصحابه فى الحيل النهر المعروف بمنكى ، فمضى على بن أبان المهابى فى أصحابه ، قاصداً لمعارضته ودفعه عمّا صمد له ، والتقيا ، فظهر أبو العباس عليه وهزمه ، وقتل جمعاً كثيراً من أصحابه ، وأفلت المهابى راجعاً ، وانتهى أبو العباس إلى الموضع الذى قد ر أن يصل منه إلى مدينة الفاسق من مؤخر نهر منكى ، وهو يرى أن المدخل من ذلك الموضع سهل ، فدخل إلى الخندق فوجده عريضاً ممتنعاً ، فحمل أصحابه على أن يعبر وه بخيولم ، وعبره الرجالة سباحة حتى وافوا السور ، فثلموا فيه ثلماً اتسع لهم منه الدخول فدخلوا ، فلقى أوائلهم سليان بن جامع ، وقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية لما انتهى إليه انهزام المهلبي عنها ، فحاربوه ، وكان إمام القوم عشرة من غلمان الموفق ، فدافعوا سليان وأصحابه ؛ وهم خلق كثير ، وكشفوهم مراراً كثيرة ، وحاموا عن سائر أصحابهم حتى رجعوا إلى مواضعهم (١).

وقال محمد بن حمّاد: لما غلب أصحاب الموفّق على الموضع الذي كان الفاسق حرسه بابنه والمذكورين من أصحابه وقوّاده، وشعّقوا من السور الذي أفضو الله ما أمكنهم تشعيشه، وافاهم الذين كانوا أعيد واللهدم بمعاولهم وآلاتهم، فتلموا في السور عدّة ثلم، وقد كان الموفق أعد للخدق الفسقة جسراً يُعيد عليه، فحيد عليه، وعبر جمهور الناس. فلما عاين الحبيئة ذلك، ارتاعوا فانهزموا عن سور لهم ثان قد كانوا اعتصموا به، ودخل أصحاب الموفق مدينة الحائن، فولتَّى الفاجر وأشياعه منهزمين، وأصحاب الموفق يتبعونهم ويقتلون من الحائن، فولتَّى الفاجر وأشياعه منهزمين، وأصحاب الموفق يتبعونهم ويقتلون من انتهوا إليه منهم ، حتى انتهوا إلى النهر المعروف بابن سمعان، وصارت دار ابن سمعان في أيدى أصحاب الموفق ، وأحرقوا ما كان فيها وهدموها، ووقف الفجرة على نهر ابن سمعان وقوفاً طويلا، ودافعوا مدافعة شديدة، وشد بعض غلمان ما الموفق على على بن أبان المهلبي، فأدبر عنه هارباً، فقبض على مئزره، فخلمي عن المؤق على الزّنج حملة صادقة، فكشفوهم عن النهر المعروف بابن سمعان،

7..7/4

<sup>(</sup> ۱ ) س : « موضعهم » .

حتى وافر ابهم طرف ميدان الفاسق ، وانتهى إليه خبر من أصحابه ودخول أصحاب الموفق مدينته من أقطارها ، فركب فى جمع من أصحابه ، فتلقاه أصحاب الموفق ، وهم يعرفونه فى طرف ميدانه ، فحملوا عليه ، فتفرق عنه أصحاب الموفق ، وهم يعرفونه فى طرف ميدانه ، فحملوا عليه ، فتفرق عنه أصحابه ومن كان معه وأفردوه ، وقرب منه بعض الرجالة حتى ضرب وجه فرسه بترسه ، وكان ذلك مع مغيب الشمس ، فأمر الموفق أصحابه بالرجوع إلى سفنهم ، فرجعوا سالمين ، قد حملوا من رءوس الحبثاء شيئناً كثيراً ، ونالوا كل سفنهم ، فرجعوا سالمين ، قد حملوا من رءوس الحبثاء شيئناً كثيراً ، ونالوا كل اللذى أحبوا منهم من قبل وجراح وتحريق منازل وأسواق ، وقد كان استأمن إلى أبى العباس فى أول النهار عدد من قواد الفاجر وفرسانه ، فاحتاج إلى التوقف على حملهم فى السفن ، وأظلم الليل ، وهبت ريح شمال عاصف ، وقوى الحزر ، فلصق أكثر السفن بالطين .

وحرّض الحبيث أشياعه واستنجدهم ، فبانت منهم جماعة ، وشد وا على السفن المتخلّفة ، فنالوا منها نسيْلاً، وقتلوا فيها نفراً ؛ وقد كان بهبوذ بإزاء مسرور البلخي وأصحابه في هذا اليوم في نهر الغربي ، فأوقع بهم ، وقتل جماعة منهم ، وأسر أسارى ، وصارت في يده دواب من دوابهم ، فكسر ذلك نشاط أصحاب الموفق . وقد كان الحبيث أخرج في هذا اليوم (١) جميع شد واته إلى دجلة محاربين فيها رشيقاً ، وضرب منها رشيق على عدة شد وات ، وغرق منها وحرق ، وانهزم الباقون إلى نهر أبى الحصيب .

وذ كر أنه نزل في هذا اليوم بالفاسق وأصحابه مادعاهم إلى التفرق والهرب على وجوههم نحو نهر الأمير والقسندل وإبرسان وعبدادان وسائر القرى ، وهرب يومثذ أخوا سليان بن موسى الشعراني : محمد وعبسى ، فمضيا يؤمان البادية ، حتى انتهى إليهما رجوع أصحاب الموفق ، فرجعا ، وهرب جماعة من العرب الذين كانوا في عسكر الفاسق ، وصاروا إلى البصرة ، وبعثوا يطلبون الأمان من أبى أحمد ، فآمنهم ، ووجه إليهم السفن ، فحملهم إلى الموفقية ، وأمر أن يخلع عليهم ، ويوصلوا ، ويجرى عليهم الأرزاق والأنزال ، ففعل ذلك بهم .

Y . . . V/4

<sup>(</sup>١) س: « الموضع » .

وكان فيمن رغب في الأمان من جلّة قوّاد الفاجر ريحان بن صالح المغربيّ، وكانت له رياسة وقيادة ، وكان يتولّى حجبة ابن الجبيث المعروف بأنكلاى ، فكتب ريحان يطلب الأمان لنفسه ولجماعة من أصحابه ، فأجيب إلى ذلك ، وأنفيذ إليه عدد كثير من الشذا والسميريّات والمعابر مع زيرك القائد صاحب مقدّ مة أبي العباس ، فسلك النهر المعروف باليهوديّ ؛ حي وافي الموضع المعروف بالمطلوعة ، فألني به ريحان ومن معه من أصحابه ، وقد كان الموعد تقدم في موافاة ذلك الموضع زيرك ريحان ومن معه ، فوافي بهم دار الموفق ، فأمر لريحان بخطع ، وحمل على عدّة من أفراس بآلتها ، وأجيز بجائزة سنية ، وخلع على أصحابه ، وأجيزوا على أقدارهم ، وضُم إلى أبي العباس ، وأمير بحمله وحمل أصحابه ، وأصحابه في الشيّد ا ، فعرفوا أصحابه في الأمان ، وما صاروا إليه من الإحسان ، فاستأمن في ساعتهم تلك من أصحاب ريحان الذين كانوا تخاته واخيرهم جماعة ، فألحقوا في ساعتهم تلك من أصحاب ريحان الذين كانوا تخاته واخيرهم جماعة ، فألحقوا في ساعتهم تلك من أصحابه ؟ وكان خروج ريحان بعد الوقعة التي كانت يوم في الأربعا، في يوم الأحد لليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبع وستين ومائين .

وفى هذه السنة أقبل أحمد بن عبد الله الخُبِّسُتانى يريد العراق بزعمه؛ حتى صار إلى سيمنْنان، وتحصّن منه أهل الرّى وحصّنوا مدينتهم؛ ثم انصرف من سيمنْان راجعاً إلى خُراسان .

وفيها انصرف خلق كثير من طريق مكة فى البدأة لشدة الحر ، ومضى خلق كثير ، فات ممن مضى خلق كثير من شدة الحر ، وكثير منهم من العطش ، وذلك كله فى البدأة ، وأوقعت فزارة فيها بالتجار ، فأخذوا – فيا ذكر – منهم سبعمائة حمل بز .

وفيها اجتمع بالموسم عامل لأحمد بن طولون فى خيله وعامل لعمرو بن الليث فى خيله ، فنازع كل واحد منهما صاحبه فى ركز علمه على يمين المنبر فى مسجد إبراهيم خليل الرحمن ، واد عى كل واحد منهما أن الولاية

4..4/4

لصاحبه ، وسلا السيوف ، فخرج معظم الناس من المسجد ، وأعان موالى هارون ابن محمد من الزَّنْج صاحب عمرو بن الليث ، فوقف حيث أراد ، وقصر هارون – وكان عامل مكة – الحطبة وسلم الناس ، وكان المعروف بأبى المغيرة المخزوى حينثذ يحرس فى جميعة .

وفيها نُفيى الطباع عن سامرًا .

وفيها ضرب الخُعِسُتانى لنفسه دنانير ودراهم ووزن الدينار (١) منها عشرة دوانيق ، ووزن الدرهم ثمانية دوانيق ، عليه : «المُللُكُ والقدرة لله ، والحول والقوة بالله ؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله »، وعلى جانب منه: «المعتمد على الله باليمن والسعادة » ، وعلى الجانب الآخر : « الوافى أحمد بن عبد الله » .

وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي .

<sup>(</sup>١) ب: « الدراهم » .

# ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ ذكر خبر استمَّان جعفر بن إبراهيم إلى أبي أحمد الموفق ]

فن ذلك ما كان من استبان جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجان إلى أبى أحمد الموفق في يوم الثلاثاء في غرّة المحرم منها. وذكر أن السببكان في ذلك الوقعة التي كانت لأبي أحمد في آخر ذي الحجة من سنة سبع وستين ومانتين التي ذكرناها قبل ، وهرب ريحان بن صالح المغربي من عسكر الفاجر وأصحابه ولحاقه بأبي أحمد ، فنخب قلب الخبيث لذلك ؛ وذلك أن السجان كان — فيا قيل — أحد ثقاته ، فأمر أبو أحمد للسجان هذا بخيلة وجوائز وصلات وحملان وأرزاق ، وأقيمت له أنزال ، وضم إلى أبي العباس ، وأمره بحمله في الشيداة إلى إزاء قصر الفاسق ؛ حتى رآه وأصحابه ، وكلمهم الستجان، وأخبرهم فاستأمن في غرور من الخبيث ، وأعلمهم ما قد وقف عليه من كذبه وفجوره ؛ فاستأمن في هذا اليوم الذي حمل فيه السجان من عسكر الخبيث خلق كثير من قدواده الزيم وغيرهم ، وأحسن إليهم ، وتتابع الناس في طلب الأمان والخروج من عند الخبيث ، ثم أقام أبو أحمد بعد الوقعة التي ذكرت أنها كانت الميلة من عند الخبيث ، ثم أقام أبو أحمد بعد الوقعة التي ذكرت أنها كانت الميلة بقيت من ذي الحجة من سنة سبع وستين ومائتين ، لا يعبر إلى الخبيث لحرب، بقيت من ذي الحجة من سنة سبع وستين ومائتين ، لا يعبر إلى الخبيث لحرب، بذلك أصحابه إلى شهر ربيع الآخر .

وفى هذه السنة صار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عامله محمد بن الليث عليها ، فهزمه عمرو ، واستباح عسكره ، وأفلت محمد بن الليث فى نفر ، ودخل عمرو إصطخر ، فانتهبها أصحابه ، ووجه عمرو فى طلب محمد بن الليث فظفر به ، وأتيى به أسيرًا ، ثم صار عمرو إلى شيراز فأقام بها .

1.1./4

4.11/4

وفى شهر ربيع الأول منها زُلزلت بغداد لنَّهان خلوْن منه ، وكان بعد ذلك ثلاثة أيام مطر شديد ، ووقعت بها أربع صواعق ً.

وفيها زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيه ، فخرج إليه أبوه أحمد إلى الإسكندرية ، فظفر به ورده إلى مصر فرجع معه إليها .

## [ذكر خبر عبور الموفّق إلى مدينة الزنج]

ولأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر منها عبر أبو أحمد الموفق إلى مدينة الفاجر، بعد أن أوْهمَى قوَّته في مُقامه بمدينة الموثقية ، بالتضييق عليه والحصار ، ومنعه وصول الميراليه؛ حتى استأمن إليه خلق كثير من أصحابه ؛ فلما أراد العبور إليها أمر – فيما ذكر – ابنه أبا العباس بالتمَصُّد للموضع الذي كان قصده من ركن مدينة الحبيث الذي يحوطه بابنه وجلَّة أصحابه وقوَّاده، وقصد أبو أحمد موضعًا من السور فما بين النهر المعروف بمنكى والنهر المعروف بابن سِمْعان ، وأمر صاعداً وزيرَه بالقصد لفوّهة النهر المعروف بجرى كور ، وتقدُّم إلى زيرك في مكانفته ، وأمر مسروراً البلخيُّ بالقـَصْد لنهر الغربيُّ، وضم إلى كل واحد منهم من الفرَعَلَة جماعة لهدم ما يليهم من السُور ، وتقدُّ م إلى جميعهم ألا يزيدوا على هدم السور ، وألا يدخلوا مدينة الحبيث . ووكـّل بكلّ ناحية من النواحي التي وجه إليها القوّاد شــَذوات فيها الرّماة ، وأمرهم أن يحموا بالسهام مَن ْ يهدم السور من الفَعَلَة والرجَّالة الذين يخرجون للمدافعة عنهم ، فشُّلم في السور ثلم كثيرة ، ودخل أصحابُ أبي أحمد مدينة الفاجر من جميع تلك الشُّلَم ، وجاء أصحاب الحبيث يحاربونهم ، فززمهم أصحابُ أبي أحمد ، وأتبعوهم حتى وغلوا في طلبهم ، واحتلفت بهم طرق المدينة ، وفرَّقت بينهم السكك والفِّجاج ، فانتهوَّا إلى أبعد من الموضع الذي كانوا وصلوا إليه في المرّة التي قبلها ، وحرّقوا وقتَّلوا .

ثم تراجع أصحاب الحبيث ، فشد وا على أصحاب أبى أحمد ، وخرج كمناؤهم من نواح يهتدون لها ولا يعرفها الآخرون ، فتحير من كان داخل

المدينة من أصحاب أبي أحمد ، ودافعوا عن أنفسهم ، وتراجعوا نحو د ِجُلَّلة حتى وافاها أكثرُهم ؛ فمنهم مَن ْ دخل السفينة ، ومنهم مَن ْ قذف نفسه في الماء ، فأخذه أصحاب الشَّذا ، ومنهم من قتيل . وأصاب أصحاب الحبيث أسلحة وأسلابًا ، وثبت جماعة من غلمان أبي أحمد بحضرة دار ابن سمعان ، ومعهم راشد وموسى بن أخت مفلح ، في جماعة من قُوَّاد الغلمان كانوا آخر مَن ° ثبت من الناس ، ثم أحاط بهم الزَّنج وكَشَرُوهم ، وحالوا بينهم وبين الشَّذَا ، فدافعوا عن أنفسهم وأصحابهم ، حتى وصلوا إلى الشَّذَا فركبوها . وأقام نحو من ثلاثين غلاماً من الديالمة في وجوه الزُّنْج وغيرهم ، يحمون الناس ، ويدفعون عنهم حتى سلِّموا ، وقتلِ الثلاثون من الدِّيالمة عن آخرهم ، بعد ما نالوا من الفجَّار ما أحبوا ، وعظم على الناس ما نالهم في هذه الوَقُّعة ، وانصرف أبو أحمد بمن معه إلى مدينته الموفقية ، وأمر يجمعهم وعلَد لهم (١) على ماكان منهم من مخالفة أمره ، والافتيات عليه في رأيه وتدبيره ، وتوعدهم بأغلظ العقوبة إن عادوا لخلاف أمره بعد ذلك ، وأمر بإحصاء (٢) المفقودين من أصحابه فأحْصُوا له ، فأترِيَ بأسمائهم ، وأقرَّ ما كان جاريًّا لهم على أولادهم وأهاليهم ، فحسُن موقع ذلك منهم ، وزاد في صحة نياتهم لِمَا رأوْا من حياطته خلْف مَّن ْ أُصيب في طاعته .

[ ذكر وقعة أبى العباس بمن كان يمد الزنج من الأعراب ]

وفيها كانت لأبي العباس وقعة " بقوم من الأعراب الذين كانوا يمير ون الفاسق اجتاحهم فيها .

ذكر الحبر عن السبب الذي كانت من أجله هذه الوقعة :

ُذكر أنَّ الفاسق لما خرَّب البصرة ولأَّها رجلاً من قدماء أصحابه يقال له أحمد بن موسى بن سعيد المعروف بالقلُّوص ؛ فكان يتولَّى أمرها ، وصارَّت

4/11.1

<sup>(</sup>۱) س: « وعدلم » . (٢) س : « بإحضار » .

فرصة للفاسق يَر دها الأعراب والتُّجار، ويأتونها بالميرَر وأنواع التجارات، و يحمل ما يردها إلى عسكر الحبيث ، حتى فتح أبو أحمد طهيئا ، وأسر القلوص فولي الحبيث ابن أخت القلوص بقال له مالك بن بشران-البصرة وما يليها . فلما نزل أبو أحمد فرات البكسرة خاف الفاجر إيقاع أبى أحمد عالك هذا ، وهو يومئذ نازل بسيُّحان على نهر يعرف بنهر ابن عتبة . فكتب إلى مالك يأمره بنقل عسكره إلى النهر المعروف بالديناري ، وأن ينفذ جماعة ممَّن معه لصيد السمك وإدرار حمله إلى عسكره ، وأن يوجَّه قومًا إلى الطريق التي يأتي منها الأعراب من البادية ، ليعرف ورود مين يرد منهم بالميّر ، فإذا وردت رُفقة من الأعراب خرج إليها بأصحابه ، حتى يحمل ما تأتى به إلى الحبيث؛ ففعل ذلك مالك ابن أخت القَـلُوص، ووجّه إلى البَـطيحة رجلين من أهل قرية بسمى ، يعرف أحدهما بالرَّيان والآخر الخليل ، كانا مقيمين بعسكر الخبيث، فنهض الحليل والرّيان وجمعا جماعة من أهل الطّنف ، وأتيا قرية بسمى، فأقاما بها يحملان السمك من البّطيحة أوّلا "أولا" إلى عسكر الخبيث في الزواريق الصغار التي تسلك بها الأنهار الضّيقة والأرخنجان التي لا تسلكها الشَّذا والسُّميريَّات؛ فكانت موادّ سمك البَّطيحة متصلة إلى عسكر الخبيث بمقام هذين الرجلين بحيث ذكرنا، واتتصلت أيضا مير الأعراب وما كانوا يأتون به من البادية . فاتَّسع أهل ُ عسكره، ودام ذلك إلى أن استأمن إلى الموفَّق رجل " من أصحاب الفاجر الذين كانوا مضمومين إلى القلوص ، يقال له على بن عمر ، ويعرف بالنقَّاب ، فأخبر بخبر مالك بن بـشَّران ومقامه بالنهر المعروف بالديناري ، وما يصل إلى عسكر الحبيث بمقامه هناك من سمك البطيحة وجلُّب الأعراب. فوجَّه الموفق زيرك مولاه في الشَّدَّ ا والسُّميريَّات إلى الموضع الذي به ابن أخت القَـلوص، فأوقع به وبأهل عسكره، فقتل منهم فريقًا وأسر فريقًا، وتفرُّق أهل من ذلك العسكر ، وانصرف مالك إلى الحبيث مفلولاً ، فردُّه الحبيث في جمع إلى مؤخّر النهر المعروف باليهوديّ؛ فعسكر هنالك بموضع قريب من النهر(١) المعروف بالفيّاض، فكانت الميّر تتّصل بعسكر الحبيث مما يكيي سَبخة

Y . 12/4

Y.10/4

<sup>(</sup>١) س: «إلى النهر ».

الفياض. فانتهى خبر مالك ومقامه بمؤخر نهر اليهودي ووقع المير من تلك الناحية إلى عسكر الفاجر إلى الموفق، فأمر ابنه أبا العباس بالمصير إلى نهر الأمير، والنهر المعروف بالفيّاض لتعرّف حقيقة ما انتهى إليه من ذلك ؛ فنفذ الجيش ، فوافق جماعة من الأعراب يرأسهم رجل " قد أورد من البادية إبلاً وغنمًا وطعامًا ، فأوقع بهم أبو العباس ، فقتل منهم جماعة وأسر الباقين ، ولم يُفلت من القوم إلا رئيسهم ؛ فإنه سبق على حيجيْر (١١) كانت تحته، فأمعن هربيًا ، وأخذ كلُّ ما كان أولئك الأعراب أتوا به من الإبل والغنم والطعام ، وقطع أبو العباس يد أحد الأسرى وأطلقه ، فصار إلى معسكر الحبيث ، فأخبرهم بما نزل به، فريع مالك ابن أخت القلوص بما كان من إيقاع أبي العباس بهؤلاء الأعراب. فاستأمن إلى أبي أحمد ، فأومن وحُبي وكُسيي وضُم إلى أبي العباس وأجريت له الأرزاق ، وأقيمت له الأنزال . وأقام الحبيث مقام مالك رجلاً كان من أصحاب القلوص ، ويقال له أحمد بن الجنيد ، وأمره أن يعسكر بالموضع المعروف بالدهرشير ومؤخر نهر أبي الحصيب ، وأن يصير في أصحابه إلى ما يقبل من سمك البطيحة ، فيحمله إلى عسكر الخبيث ، وتأدى إلى أبى أحمد خبر أحمد بن الجنيد ، فوجّه قائداً من قوّاد الموالي يقال له الترمدان في جيش ، فعسكر بالجزيرة المعروفة بالرّوحية ، فانقطع ما كان يأتى إلى عسكر الحبيث من سمك البَطيحة ، ووجَّه الموفق شهاب بن العلاء ومحمد بن الحسن العنبريتين في خيل لمنع الأعراب من حمل المير إلى عسكر الخبيث ، وأمر بإطلاق السوق لهم بالبصرة ، وحمل ما يريدون امتيارَه من التمر ؛ إذ كان ذلك سبب مصيرهم إلى عسكر الحبيث ، فتقد م شهاب ومحمد لما أمرا به، فأقاما بالموضع المعروف بقصر عيسى ؛ فكان الأعراب يوردون إليهما ما يجلبونــه من البادية ، ويمتارون التمر ثمَّا قِبْلُهُما .

ثم صرف أبو أحمد الترمدان عن البصرة ، ووجّه مكانه قائداً من قُوّاد الفراغنة ، يقال له قيصر بن أرْخُوز إخشاذ فَرْغانة ، ووجّه نصيراً المعروف بأى حمزة فى الشَّذا والسُّميريات ، وأمره بالمقام بفيض البصرة ونهر دُبيّس

4.17/4

<sup>(</sup>١) الحجر : الأنثى من الحيل .

وأن يخترق نهر الأبُلَّة ونهر معقل ونهر غربي ، ففعل ذلك .

قال محمد بن الحسن : وحد تني محمد بن حماد ، قال : لما انقطعت المير عن الحبيث وأشياعه بمقام نصير وقيصر بالبصرة ، ومنعهم الميرة من البطيحة والبحر بالشَّذا ، صرفوا الحيلة إلى سلوك نهر الأمير إلى القَّنَدُل ، ثم سلوك المسيحيّ إلى الطرق المؤدية إلى البرّ والبحر ؛ فكانت مييرهمُ من البرّ والبحر ، وامتيارهم سمك البحر من هذه الجهة ، فانتهى ذلك إلى الموفِّق ، فأمر رشيقًا غلام أبى العباس باتخاذ عسكر بجَوِّيث بارويه في الجانب الشرق من دجلة بإزاء نهر الأمير ، وأن يحفر له خندقًا حصينًا ، وأمَر أبا العباس أن يضم " إلى رشيق من خيار أصحابه خمسة آلاف رجل وثلاثين شكذاة ، وتقدّم إلى رشيق في ترتيب هذه الشَّذَّا على فُوَّهة نهر الأمير ، وأن يجعل على كلُّ خمس عشرة شَــَذَاة منها نوبة يلـج فيها نهر الأمير ، حتى ينتهي إلى المعترض الذي كان الزُّنج يسلكونه إلى دُبًّا والقَّنْدل والنهر المعروف بالمسيحيّ؛ فيكون هناك؛ فإن طلع عليهم من الحُبشاء طالع أوقعوا به ؛ فإذا انقضت نوَّبتهم انصرفوا وعاقبهم أصحابهم المقيمون على فُوَّهة النهر ففعلوا مثل هذا الفعل . فعسكر رشيق في الموضع الذي أمير بترتيبه به ، فانقطعت طرق الفَجرَة التي كانوا يسلكونها إلى دُّبًّا والقَّننْدل والمسيحيّ ؛ فلم يكن لهم سبيل إلى برّ ولا بحر، فضاقت عليهم المذاهب ، واشتد عليهم الحصار .

وفيها أوقع أخو شركب بالخُبجُستانيّ وأخذ أمَّه .

وفيها وثب ابن شبَت بن الحسن ، فأخذ عمر بن سيا والى حلوان .

وفيها انصرف أحمد بن أبى الأصبغ من عند عمرو بن الليث ، وكان عمروقد وجه إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف ، فقدم معه بمال، فوجه عمرو مما صودر عليه ثلمائة ألف دينار ونيها وهدية فيها خمسون منا مسكاً وخمسون منا عنبراً ، وماثتا من عوداً ، وثلمائة ثوب وشي وغيره ، وآثية ذهب وفضة ودواب وغلمان بقيمة ماثتي ألف دينار ؛ فكان ما حمل وأهدى بقيمة خمسهائة ألف دينار .

Y-14/4

4.14/4

وفيها ولتى كَيَنْ غَلَغ الخليل بن ريمال حُلوان ، فنالهم بالمكاره بسبب عمر ابن سيما وأخذهم بجريرة ابن شبَتْ ، فضمينوا له خلاص ً ابن سيما وإصلاح أمر ابن شبت .

# [ ذكر خبر إيقاع رشيق بمن أعان الزنج من تميم ]

وفيها أوقع رشيق غلام أبى العباس بن الموفِّق بقوم من بني تميم، كانوا أعانوا الزُّنج على دخول البصرة و إحراقها ، وكان السبب في ذلك أنه كان انتهى إليه أن ۗ قومًا من هؤلاء الأعراب قد جلبوا ميرة ً من البر ۗ إلى مدينة الحبيث؛ طعاماً وإبلا وغناً ، وأنهم في مؤخَّر نهر الأمير ينتظرون سفننًا تأتيهم من مؤخَّر عسكر الفاجر تحملهم وما معهم . فسرك إليهم رشيق في الشُّذا ، فوافي الموضع الذي كانوا حلّوا به ، وهو النهر المعروف بالإسحاق ، فأوقع بهم وهم غارّون ، فقُتْدِلِ أَكْثَرُهُم وأسِر جماعة منهم (١) وهم تجار كانوا خرجوا(٢) من عسكر الخبيث لجلْب الميرة ، وحوى ما كان معهم من أصناف المير والشاء والإبل ٢٠١٩/٣ والحمير التي كانوا حملوا عليها (٣) الميرة . فحمل الأسرى والرءوس في الشَّذا وفي سفن كانت معه إلى الموفقيّة ، فأمر الموفق فعلِّقت الرَّوس في الشَّذا ، وصُلب الأساري (٤) هنالك ؛ وأظهر ما صار إلى رشيق وأصحابه ، وطييف بذلك في أقطار العسُّكر، ثم أمر بالرءوس والأساري ، فاجتيز بهم على عسكر الخبيث حتى عرفوا ما كان من رشيق من الإيقاع بجالبي المييّر إليهم، ففعل ذلك . وكان فيمن ظفر به رشيق رجل من الأعراب ، كان يُسفر بين صاحب الزُّنْجِ والأعراب في جلب الميرة ، فأمر به الموفِّق فقُطعت يدُه ورجله ، وألقى في عسكر الحبيث . ثم أمر بضرب أعناق الأساري فضربت ، وسوّغ أصحاب رشيق ما أصابوا من أموالهم ، وأمر لرشيق بخلع وصِلة ، وردَّه إلى عسكره ، فكثر المستأمنون إلى رشيق . فأمر أبو أحمد بضم مَن خرج منهم إلى رشيق إليه ، فكشُروا حتى كان كأكثر العساكر جمعًا ، وانقطعت عن

(١) س: « وأسر أكثر من بقي » . (٢) ب: « أخرجوا».

<sup>(</sup> ٣ ) س : « المير عليها » . (٤) ب: « الأسرى » .

الخبيث وأصحابه المير من الوجوه كلها ، وانسد عليهم كل مسلك كان لهم ، فأضر بهم الحصار ، وأضعف أبدانهم ؛ فكان الأسير منهم يروس ؛ والمستأمن يُستأمن ، فيسأل عن عهده بالخبز ، فيعجب من ذلك ؛ ويذكر أن عهده بالخبز مذ سنة وسنتين . فلما صار أصحاب الخائن إلى هذه الحال ، رأى الموفق أن يتابع الإيقاع بهم ، ليزيدهم بذلك ضراً وجهداً ، فخرج إلى أبى أحمد في هذا الوقت في الأمان خلتي كثير ، واحتاج من كان مقيماً في حيز الفاسق إلى الحيلة لقوته ، فتفرقوا في القرى والأنهار النائية عن معسكرهم في طلب القوت ، فتأدى الخبر بذلك إلى أبى أحمد ، فأمر جماعة من قواد غلمانه السودان وعرفائهم بأن يقصدوا المواضع التي يعتادها الزنج ، وأن يستميلوهم ويستدعوا طاعتهم ؛ فمن أبرى الدخول منهم في ذلك قتلوه وحملوا رأسه ، وجعل لهم (١) جمعالا ؛ فحرصوا و واظبوا على الغدو والرواح ؛ فكانوا لا يخلون في وجعل لهم (١) جمعالا من جماعة يجلبونهم ، و رءوس يأتون بها ، وأسارى يأسرونهم .

قال مجمد بن الحسن: قال مجمد بن حمّاد: ولمّا كثر أسارى الزّنج عند الموفّق، أمر باعتراضهم ؛ فمَن كان منهم ذا قوة وجلد ونهوض بالسلاح من عليه ، وأحسن إليه ، وخلطه بغلمانه السودان ، وعرّفهم ما لهم عنده من البرّ والإحسان ، ومن كان منهم ضعيفًا لا حراك به ، أو شيخًا فانيًا لا يُطيق حمل السلاح ، أو مجروحًا جراحة قد أزمَسَته ، أمر بأن يكسبى ثوبين ، ويوصل بدراهم ، ويزود ويحمل إلى عسكر الحبيث ؛ فيلتى هناك بعد ما يؤمر بوصف ما عاين من إحسان الموقى إلى كلّ من يصير إليه ، وأن ذلك رأيه في جميع من يأتيه مستأمنًا ويأسره منهم ؛ فتهيئًا له من ذلك ما أراد من استألة أصحاب صاحب الزّنج ؛ حتى استشعروا الميل إلى ناحيته (٢) والدخول في سلمه المواعته ؛ وجعل الموقى وابنه أبو العباس يغاديان حرب الحبيث في سلمه ، ويراوحانها بأنفسهما ومن معهما ، فيقتلان ويأسران و يجرحان ، وأصاب أبا العباس في بعض تلك الوقعات سهم جرحه فبرأ منه .

4.41/4

<sup>(</sup>۱) ب: «وجعلوا له». (۲) س: «طاعته».

<sup>(</sup> ٣ ) س : « إلى سلمه » .

[ ذكر الخبر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب] وفي رجب من هذه السنة قتيل بهبوذ صاحب الحبيث.

\* ذكر الحبر عن سبب مقتله :

ُذكر أن أكثر أصحاب الفاسق غارات ، وأرشدهم (١) تعرّضًا لقطع السبيل وأخذ الأموال ، كان بهبوذ بن عبد الوهاب ، وكان قد جمع من ذلك مالاً جليلا ، وكان كثير الخروج في السميريّات الخفاف ، فيخترق الأنهار المؤدّية إلى د جُلَّة، فإذا صادف سفينة لأصحاب الموفَّق أخذها فأدخلها النهر الذي خرج منه ، فإن تبعه تابع حتى توغَّل في طلبه خرج عليه من النَّهر قوم من أصحابه قد أعدُّ هم لذلك ، فاقتطعوه وأوقعوا به ؛ فلما كثر ذلك وتُحرِّز منه ركب شذاة "، وشبتهها بشذوات الموفّق ، ونصب عليها مثل أعلامه، وسار بها في دجُلة ، فإذا ظفر بيغرّة من أهل العسكر أوْقع بهم ، فقتـَل وأسر ، ويتجاوز إلى نهر الأبُلَّة ونهر معَثْقِل و بَـثْق شيرين ونهر الدير فيقطع السبل، ويعبث في أموال السابلة ودمائهم ؛ فرأى الموفق عند ما انتهى (٢) إليه من أفعال (٣) بَهُ بُوذ أَن يَسكر جميع الأنْهار التي يخفّ سَكُورُها ، ويرتب الشذاة على فُوَّهة الأنهار العظام ؛ ليأمن عبث بهبوذ وأشياعـه ، ويأمن سُبُــَل الناس ومسالكهم . فلمنّا حُرست هذه المسالك ، وسنكر ما أمكن سكرُه من الأنهار ، وحييل بين بهبوذ وبين ما كان يفعل ؛ أقام منتهزًا فرْصة في غفلة أصحاب الشُّذا الموكلين بفوَّهة نهر الأبُلَّة ؛ حتى إذا وجد ذلك اجتاز من مؤخر نهر أبي الخصيب في شَـَذوات مثل أصحاب الموفق وسُمير يَّاتهم ، ونصب عليها مثل أعلامهم، وشحنها بجُلد أصحابه وأنجادهم وشجعانهم، واعترض بها في معترَض يؤدَّى إلى النهر المعروف باليهوديُّ ، ثم سلك نهر نافذ حتى خرج منه إلى نهر الأبُلَّة ، وانتهى إلى الشَّذَوات والسميريَّات المرتبة لحفظ النهر، وأهلها غارُّون غافلون ، فأوقع بهم ، وقتل جـَمْعـًا ، وأسر أسرى ، وأخذ ست شـــذَوَات، وكرّ راجعًا في نهر الأبلّة، وانتهى الخبر بما كان من بــهبوذ

7.77/4

<sup>(</sup>۱) س: « أرشدهم » . (۳) س: « أنهى » .

<sup>(</sup> ۲ ) س : « فعال » .

إلى الموفق ، فأمر أبا العباس بمعارضته في الشَّذَا منالنَّهر المعروف باليهوديّ، ورجا أن يسبقه إلى المعترَض فيقطعه عن الطريق المؤدَّى إلى مأمنه .

فوافى أبو العباس الموضع (١) المعروف بالمطوّعة ، وقد سبق بهبوذ، فـَوَلَـج النهر المعروف بالسعيدي ؛ وهو نهر يؤدي إلى نهر أبي الخصب . و مصر أبو العباس بشدّوات بهبوذ ، وطمع في إدراكها ، فجد في طلبها ، فأدركها ونشبت الحرب ، فقتل أبو العباس من أصحاب بــَهـ بوذ جــَمـْعـًا ، وأسر جمعًا ، واستأمن إليه فريق منهم ، وتلتمي بهبوذ من أشياعه خلق (٢) كثير ، فعاونوه ودافعوا عنه دفعاً شديداً ، وقد كان الماء جزر ، فجرت شذواته في الطين في المواضع التي (٣) نَـضَبَ الماء عنها من تلك الأنهار والمعترضات ، فأفلت بهبوذ والباقون من أصحابه بجرُر يعة الذَّقين .

7.77/4

وأقام الموفق على حصار الخبيث ومنن معه ، وسد المسالك التي كانت الميسر تأتيهم منها ، وكثر المستأمنون منهم ، فأمر الموفّق لهم بالخيلَع والجوائز ، وحملوا على الخيل الجياد بسروجها ولجمها وآلتها ، وأُجْرِيت لهم الأرزاق ، وانتهى الخبر إلى الموفق بعد ذلك أن الضر والبؤس قد أحوج جماعة من أصحاب الخبيث إلى التفرق في القرى اطلب القوت من السمك والتمر ، فأمر ابنــه أبا العباس بالمصير إلى تلك القرى والنواحي والإسراع إليها في الشذا والسميريات، وما خف من الزواريق وأن يستصحب جُلْد أصحابه (١) وشجعانهم وأبطالهم ليحول كبين هؤلاء الرّجال والرجوع إلى مدينة صاحب الزُّنج ؛ فتوجّه أبو العباس لذلك ، وعلم الحبيث بمسير أبي العباس له ، فأمر بهبوذ أن يسير في أصحابه في المعترَ ضات والأنهار الغامضة ليخني خبره ، إلى أن يوافي القندل وأبراسان ونواحيها، فنهض بهبوذ لما أمره (٥) به الخبيث من ذلك فاعترضت له في طريقه ٢٠٢٤/٣ أسميرية من سُميريات أبي العباس ، فيها غلمان من غلمانه (٦) الناشبة في جماعة الزُّنْج، فقصد بهبوذ لهذه السميريّة طامعًا فيها ، فحاربه أهلُها ،

<sup>(</sup>١) ب: « بالموضع ». (٢) ب: « جعم» .

<sup>(</sup>٣) ب: « في الموضع الذي » . (٤) ب: « جلة أصحابه » .

<sup>(</sup>ه) س: «أمر». (٦) ب ، س : « غلام من غلمانه » .

فأصابته طعنة فى بطنه من يد غلام من مقاتلة السمير"ية أسود، فهوى إلى الماء، فابتدره أصحابه ، فحملوه ، وولتوا منهزمين إلى عسكر الخبيث ، فلم يصلوا به إليه ؛ حتى أراح الله منه ؛ فعظُمت الفجيعة به على الفاسق وأوليائه ، واشتد عليه جزعهم ، وكان قتله الخبيث من أعظم الفتوح ، وخنى هلاكه على أبى أحمد؛ حتى استأمن رجل من الملاحين ، فأنهى إليه الخبر ، فسر بذلك، وأمر بإحضار الغلام الذى وليى قتهلك ، فأحضر ، فوصله وكساه وطوقه ، وزاد فى أرزاقه ، وأمر لحميع من كان فى تلك السميرية بجوائز وخلع وصلات .

وفى هذه السنة كان أول شهر رمضان منها يوم الأحد، وكان الأحد الثانى من السَّعانين (١) وفى الأحد الثالث الفيصْح ، وفى الأحد الرابع النيروز (٢)، وفى الأحد الحامس انسلاخ الشهر .

وفيها ظفر أبو أحمد بالذوائبي ، وكان ممايلاً لصاحب الزَّنج .

وفيها كانت وقعة بين يدكوتكين بن إساتكين وأحمد بن عبد العزيز ، فهزمه يدكوتكين وغلبه على قُم " .

وفيها وجّه عمرو بن الليثقائداً بأمر أبى أحمد إلى محمد بن عبيد الله بن أزار مرد الكردي ، فأسره القائد وحـمله إليه .

وفى ذى القعدة منها خرج رجل من ولد عبد الملك بن صالح الهاشمى "٢٠٢٥/٣ بالشام يقال له بكاربين سلمية وحلب وحيم في فدعا لأبى أحمد، فحاربه ابن عباس الكلابى ، فانهزم الكلابى، ووجه إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون قائداً يقال له بودن فى عسكر وجيش كثيف ، فرجع وليس معه كثير أحد .

وفيها أظهر لؤاؤ الحلاف على ابن طولون.

وفيها قتل صاحب الزنج ابن ملك الزّنج، وكان بلغه أنه يريد اللحاق بأى أحمد .

<sup>(</sup>١) السعانين : عيد النصاري قبل الفصح بأسبوع ، يخرجون فيه بصلبانهم .

<sup>(</sup>٢) النيروز : أول يوم من السنة ، معرب : « ڤوروزا » .

وفيها قتل أحمد بن عبد الله الخُجُسْنانيّ، قتله غلام له في ذي الحجة ، وفيها قتل أصحاب ابن أبي الساج محمد بن على بن حبيب اليشكريّ بالقرية ناحية واسط، وتُنصب رأسه ببغداد .

وفيها حارب محمد بن كمُشْجور على بن الحسين كفْتمر ، فأسر ابن ُ كُمُشْجُور كفتمر ثم أطلقه ، وذلك في ذي الحجة .

وفيها أسِر العلمَويُّ الذي يعرف بالحرُون ، وذلك أنه اعترض الحريطة التي يوجَّه بها بخبر الموسم فأخذها ، فوجَّه خليفة ابن أبي الساج على طريق مكة مَن ْ أخذ الحرُون ، ووجَّهَهُ إلى الموفق .

T. Y7/F

وفيها كان مصير أبى المغيرة المخروى إلى مكة ، وعاملها هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي ، فجمع هارون جمعاً (١) نحواً من ألفين ، فامتنع بهم منه (٢) فصار المخزوى إلى عين منساش فعورها، وإلى جندة ، فنهب الطعام، وحرق بيوت أهلها ، فصار الخبر بمكة أوقيتان (٣) بدرهم .

وفيها خرج ابن الصَّقُّ لبيّة طاغية الرّوم ، فأناخ على مَلَكَ ، وأعانهم أهل مَرْعش والحدَث ، فانهزم الطاغية ، وتبعوه إلى السريع .

وغزا الصائفة من ناحية الثغور الشأمية خلف الفرغاني عامل ابن طولون، فقتل من الرّوم بضعة عشر ألفاً ، وغنم الناس . فبلغ السهم أربعين ديناراً .

. . .

وحج بالناس فيها هار ون بن محمد بن إسحاق الهاشمي، وابن أبى الساج على الأحداث والطريق .

(٢) ب: «منهم» .

<sup>(</sup>۱) س : « جماعة »

<sup>(</sup> ٣ ) ط : ي أوقتين a .

# ثم دخلت سنة تسع وستين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من إدخال العلكوى المعروف بالحرُون عدكر أبى أحمد في المحرّم على جمل، وعليه قبلًاء ديباج وقلنسوة طويلة، ثم حُمل في شذاة، ومُضِيى به حتى وُقف به حيث يراه صاحب الزنج، ويسمع كلام الرسل.

وفى المُحرَّم منها قطع الأعراب على قافلة من الحاجّ بين تُـوز وستميراء ، ٢٠٢٧/٣ فسلبوهم واستاقوا نحوًا من خمسة آلاف بعير بأحثمالها وأناساً كثيرين.

وفى المحرّم منها فى ليلة أربع عشرة انخسف القمر وغاب منخسفاً ، وانكسفت الشمس يوم الجمعة لليلتين بقييتا من المحرّم وقت المغيب ، وغابت منكسفة ، فاجتمع فى المحرّم كسوف الشمس والقمر .

وفى صفر منها كان ببغداد وثوب العامة بإبراهيم الحليجى ، فانتهبوا داره ؛ وكان السبب فى ذلك أن غلاماً له رمى امرأة بسهم فقتلها ، فاستعدى السلطان عليه ؛ فبعث إليه فى إخراج الغلام ، فامتنع و رمى غلمانه الناس ، فقتلوا جماعة وجرحوا جماعة ؛ فنعهم من أعوان السلطان رجلان ، فهرب وأخيذ غلمانه ، ونهيب منزله ودوابته ، فجمع محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر – وكان على الجسر من قبل أبيه حواب إبراهيم، وما قدر عليه مما نهب له ، وأمر عبيد الله بن بيد الله ، وأمر عبيد الله بن بيد الله ، وأسهد عليه برد ، عليه .

. يم وفيها وجه ابن أبى الساج بعد ما صار إلى الطائف منصرفًا من مكة إلى جُدّة جيشًا ، فأخذوا للمُخزومي مركبين فيهما (١) مال وسلاح .

وفيها أخذ روى بن حسنج (٢) ثلاثة نفر من قُوّاد الفراغنة ، يقال لأحدهم صديق ، والآخر طخشى ، وللثالث طُغان ، فقيلًاهم ، وجرح صديق جراحات وأفلت .

وفيها كان وثوب خلف صاحب أحمد بن طواون في شهر ربيع الأول

<sup>(</sup>۱) س: «فيها» .

<sup>(</sup>٢) ط: «خشنج» ، وانظر الفهرس .

منها بالثغور الشأمية ؛ وهو عامله عليها، بيازمان الحادم مولى الفتح (١) بن خاقان فحبسه ، فوثبت جماعة من أهل الشّغر بخليف ، وتخليصوا يازمان ، وهرب خلف ، وتركوا الدّعاء لابن طواون ، ولعنوه على المنابر ؛ فبلغ ذلك ابن طرلون ، فخرج من مصر ، حتى صار إلى دمشق ، ثم صار إلى الثغور الشأميية ، فنزل أذ نَة ، وسدّ يازمان وأهل طرر سئوس أبوابها ، خلا باب الجهاد و باب البحر ، وبشقوا الماء ، فجرى إلى قرب أذ نة وما حولها ، فتحصنوا بها ، فأقام ابن طواون بأذ نة ، ثم مضى إلى حميص، ثم إلى دمشق بأذ نة ، ثم انصرف فرجع إلى أنطاكية ، ثم مضى إلى حميص، ثم إلى دمشق فأقام بها .

وفيها خالف لؤلؤ غلام ابن طولون مولاه ؛ وفى يده حين خالفه حميْص وحلب وقيسرين وديار منضر ، وسار لؤلؤ إلى بالس فنهبها ، وأسر سعيداً وأخاه ابنى العباس الكلابي . ثم كاتب لؤلؤ أبا أحمد فى المصير إليه ومفارقة ابن طولون ، ويشترط لنفسه شروطاً ، فأجابه أبو أحمد إلى ما سأله ؛ وكان مقيماً بالرَّقَة ، فشخص عنها ، وحمل جماعة من أهل الرَّافقة (٢) وغيرهم معه ، وصار إلى قرقيسيا ، وبها ابن صفوان العُقيلي ، فحاربه فأخد لؤلؤ ترقيسيا ، وسلمها إلى أحمد بن مالك بن طوق ، وهرب ابن صفوان ، وأقبل لؤلؤ يريد بغداد .

7.79/4

#### [ ذكر خبر إصابة الموقق ]

وفيهارُ مِى أبو أحمد الموقق بسهم – رماه غلام روى ، يقال له قرطاس – للخبيث بعد ما دخل أبو أحمد مدينت التي كان بناها لهدم سورها ، وكان السبب في ذلك – فيا ذُكر – أن الخبيث بهبوذ لما هلك، طمع الزَّنْج فياكان بهبوذ قد جمع من الكنوز والأموال ، وكان قد صح عنده أن ملكه قد حوى مائتي ألف ديتار وجوهراً وذهباً وفضة لها قدر ، فطلب ذلك بكل حيلة ، وحرص عليه ،

<sup>(</sup>١) س : « فتح » ، ابن الأثير : « مفلح » .

<sup>(</sup>٢) س: « الرقة » .

وجبس أولياء وقرابته وأصحابه ، وضربهم بالسياط ، وأثار دوراً من دوره ، وهدم أبنية من أبنيته على الله على الله على الله على الله أحد ما أفسد قلوب شيئا ، وكان فعله الذى فعله بأولياء بهبوذ فى طلب المال أحد ما أفسد قلوب شيئا ، وكان فعله الذى فعله بأولياء بهبوذ فى طلب المال أحد ما أفسد قلوب أصحابه ، ودعاهم إلى الهرب (٢) منه والزهد فى صحبته ، فأمر الموقق بالنداء فى أصحاب بهبوذ بالأمان ، فنبودى بذلك، فسارعوا إليه راغبين فيه ، فألحقوا فى الصلات والجوائز والحلاع والأرزاق بنظرائهم . ورأى أبو أحمد لما كان يتعذر عليه من العبور إلى عسكر الفاجر فى الأوقات التى تهب فيها الرياح وتحرك فيها الأمواج فى دجلة أن يوسع لنفسه وأصحابه موضعاً فى الجانب الغربي من دجلة ليعسكر به فيا بين ديشر جابيل ونهر المغيرة ، وأمر بقطع النخل وإصلاح موضع الحندق ، وأن يحف بالحنادق ، ويحسّ بالسور ليأمن النخل وإصلاح موضع الحندق ، وأن يحف بالحنادق ، ويحسّ بالسور ليأمن نبيات الفجار واغتياهم إياه ، وجعل على قنواده نوائب؛ فكان لكل واحد منهم نوبة يغدو إليها برجاله ، ومعه العمال فى كل يوم لإحكام أمر العسكر الذى عزم على اتخاذه هنالك ، فقابك الفاسق ذلك بأن جعل على على بن أبان منهم يوم ينوب فيه .

وكان ابن ُ الخبيث المعروف بأنكلاى يحضرُ فى كل ّ يوم نوبة سليان ، وربما حضر فى نوبة إبراهيم . ثم أقامه الخبيث مقام إبراهيم بن جعفر ، وكان سليان بن جامع يحضُر معه فى نوبته ، وضم وليه الخبيث سليان بن موسى الشعراني وأخويه ، وكانوا يحضرُون بحضوره ، ويغيبون بغيبته . وعلم الخبيث أن الموفق إذا جاوره فى محاربته ، وقرب على من يريد اللحاق به المسافة ُ فيا يحاول من الهرب إليه ، مع ما يدخل قلوب أصحابه من الرهبة بتقارب العسكرين أن فى ذلك انتقاض تدبيره ، وفساد جميع أموره ؛ فأمر أصحابه بمحاربة من ١٣١/٣ من يعبر من القواد فى كل يوم ، ومنعهم من إصلاح ما يحاولون إصلاحه من أمر عسكرهم الذى يو يدون الانتقال إليه ، وعصفت الرياح فى بعض تلك من أمر عسكرهم الذى يو يدون الانتقال إليه ، وعصفت الرياح فى بعض تلك

4.4./4

<sup>(</sup>١) س: « يجد فيها » . (٢) كذا في ابن الأثير وفي ط: «الحرب» .

الأيام وبعض قوّاد الموفّق في الجانب الغربيّ ليما كان يعبر له . فانتهز الفاسق الفرصة في انفراد هذا القائد وانقطاعه عن أصحابه ، وامتناع دجلة بعصوف الربح من أن يرام عبورها ، فرى القائد المقيم في غربي دجلة بجميع جيشه ، وكاثره برجاله (۱۱) ، ولم تجد الشّد وات التي كانت تكون مع القائد الموجّه سبيلا إلى الوقوف بحيث كانت تقف لحمل الرياح إياها على الحجارة ، وما خاف أصحابها عليها من التكسّر ، فقوى الرّنج على ذلك القائد وأصحابه ، فأزالوهم من موضعهم ، وأدركوا طائفة منهم ، فثبتوا فقتُتلوا عن آخرهم ، ولجأت طائفة الى الماء ، فتبعهم الزّنج ، فأسروا منهم أسارى ، وقتلوا منهم نفراً ، وأفلت أكثرهم ، وأدركوا سفنهم ، فألقوا أنفسهم فيها ، وعبروا إلى المدينة وأفلت أكثرهم ، وأدركوا سفنهم ، فألقوا أنفسهم فيها ، وعبروا إلى المدينة الموفقية ، فاشتد جزع الناس لما تهيأ للفسقة ، وعظم بذلك اهمامهم . وتأمّل أبو أحمد فيما كان دبر من النزول في الجانب الغربي من دجلة أنه أكدى ، وما لا يؤمن من حيلة الفاسق وأصحابه في انتهاز فرصة ، فيوقع (۱۲) بالعسكر وما لا يؤمن من حيلة الفاسق وأصحابه في انتهاز فرصة ، فيوقع (۱۲) بالعسكر بياتاً ، أو يجد مساغاً إلى شيء مما يكون له فيه متنفس ؛ لكثرة الأدغال في وهو عليهم وعوبة المسالك ، وأن الزنج على التوغل إلى المواضع الوحشة أقدر ، فيوق عليهم (۱۳) أسهل من أصحابه .

7.47/4

فانصرف عن رأيه فى نزول غربى د جُلة ، وجعل قصده لهدم سور الفاسق وتوسّعه الطرق والمسالك منها (٤) لأصحابه ، فأمر عند ذلك أن يبدأ بهد م السور مما يليى النهر المعروف بمنكى ؛ فكان تدبير الحبيث فى ذلك توجيه ابنه المعروف بأنكلاى وعلى بن أبان وسليان بن جامع للمنع من ذلك ؛ كل واحد منهم فى نو بته فى ذلك اليوم ، فإذا كثر عليهم أصحاب الموفق اجتمعوا جميعاً لمدافعة من أيتهم .

فلمّا رأى الموفّق تحاشُد الحبثاء وتعاوندَهم على المنع من الهدم للسور، أزْمَع على مباشرة ذلك وحضوره ليستدعى به جيداً أصحابه واجتهادهم،

<sup>(</sup>٣) ب : «وهم عليه» . (٤) س : «فيها» .

ويزيد في عنايتهم ومجاهدتهم ؛ ففعل ذلك ، واتبصلت الحرب ، وغمَلُظت على الفريقين ؛ وكثر القتلي والجراح في الحزبيُّن كليُّهما ، فأقام الموفِّق أياماً يغادي الفسقة ويراوحهم ؛ فكانوا لا يفترُون من الحرب في يوم من الأيام ، وكان أصحاب أبي أحمد لا يستطيعون الوُارع على الحبَّنة لقنطرتين كانتا على نهر منكى كان الزَّنج يسلكونهما في وقت استعار الحرب ، فينتهون منهما إلى طريق يخرجهم في ظهور أصحاب أبي أحمد ، فينالون منهم، ويحجزونهم عن استمام ما يحاولون من هدم السور ، فرأى الموفِّق إعمال الحيلة في هدم هاتين القنطرتين ليمنغ الفسقة عن الطَّريق الذي كانوا يصير ون(١) منه إلى استدبار أصحابه في وقت احتدام الحرب ؛ فأمر قوَّاداً من قوَّاد غلمانه بقصد هاتين القنطرتين ، وأن يختلوا الزنج ، وينتهزوا الفرصة في غفلتهم عن حراستهما ؛ وتقدُّم إليهم في أن يُعيدُ وا لهما من الفؤوس والمنكشير والآلات التي يحتاج إليها لقطعهما ما يكون عونًا لهم على الإسراع فيما يقصدون له من ذلك .

فانتهى الغلمان إلى ما أمروا به ، وصاروا إلى نهر منكى وقت نصف النهار ، فبرزلهم الزُّنْج، فبادروا وتسرَّعوا، فكان ممّن تسرع إليهم أبو النداء فىجماعة من أصحابه يزيدون على الخمسائة ، ونشبت الحرب بين أصحاب الموفق والزَّنج، فاقتتلوا صدر النهار ، ثم ظهر غلمان أبي أحمد على الفسقة فكشفوهم عن القنطرتين، فأصاب المعروف بأبي النداء سهم " في صدره وصل إلى قلبه فصرعه ، وحامى أصابه على جييفته فاحتملوها ، وولَّـوْا منهزمين ، وتمكن قوَّاد غلمان الموفَّق من قطع القنطرتين ، فقطعوهما وأخرجوهما إلى د ِجنَّلة ، وحملوا خشبهما إلى أبى أحمد ، وانصرفوا على حال سلامة ، وأخبر وا الموفَّق بقتل أبي النداء وقَـطُعْ القنطرتين ، فعظم سروره وسرور أهل العسكر بذلك ، وأمر لرامى أبى النداء بصلة وافرة .

وألح أبو أحمد على الخبيث وأشياعه بالحرب ، وهدم من السور ما أمكنهم به الولوج عليهم ، فشغلوهم بالحرب في مدينتهم عن المدافعة عن سورهم ، فأسرع ٢٠٣٤/٣

4-44/4

<sup>(</sup>١) س: « يصلون » .

الهد م فيه ، وانتهى منه إلى دارى ابن سمعان وسليان بن جامع ، فصار ذلك أجمع فى أيدى (١) أصحاب الموقق ، لا يستطيع الفسقة دفع م عنه ولا منع م من الوصول إليه، وهد مت هاتان الداران ، وانته على د جلة ، سماها الميمونة ، الموقق إلى سوق لصاحب الزّنج كان اتخذها مظلة على د جلة ، سماها الميمونة ، فقصد فأمر الموقق زيرك صاحب مقد مة أبى العباس بالقصد لهذه السوق ، فقصد بأصحابه لذلك ، وأكب عليها ، فهدمت تلك السوق وأخر بت ، فقصد الموقق الدار التي كان صاحب الزنج اتتخذها للجئبائي فهدمها، وانتهب ماكان الموقى الدار التي كان صاحب الزنج اتتخذها للجئبائي فهدمها، وانتهب ماكان فيها وفى خزائن الفاسق كانت متصلة بها .

وأمر أصحابه بالقصد إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذ فيه بناء سهاه مسجد الجامع ، فاشتد ت محاماة الفسقة عن ذلك والذب عنه ؛ بما كان الخبيث يحضهم عليه، ويدوهمهم أنه يجب عليهم من نصرة المسجد وتعظيمه؛ فيصد قدون قولية في ذلك ، ويتبعون فيه رأيه . وصعب على أصحاب الموفق ما كانوا يرومون من ذلك ؛ وتطاولت الأيام بالحرب على ذلك الموضع . والذي حصل مع الفاسق يومئذ نخبة أصحابه وأبطالهم والموطنون أنفسهم على الصبر معه ، فحاموا جهدهم ؛ حتى لقد كانوا يقفون الموقف فيصيب أحدهم السهم أو الطعنة أو الضعنة أو الضربة فيسقط ، فيجذبه الذي إلى جنبه ويقف موقفه (١) إشفاقاً من أن يخلو موقف رجل منهم ؛ فيدخل الحلل على سائر أصحابه .

4.40/4

فلما رأى أبو أحمد صبر هذه العصابة ومحاماتها، وتطاول الأيام بمدافعتها (٣)، أمر أبا العباس بالقصد لركن البناء الذى سماها الخبيث مسجداً، وأن يندب لذلك أنجاد أصحابه وغلمانه، وأضاف إليهم الفسّعلة الذين كانوا أعيد واللهدم، فإذا تهيناً لهم هدم شيء أسرعوا فيه، وأمر بوضع السلاليم على السور فوضعوها، وصعد الرماة فجعلوا يرشقون بالسهام من وراء السور من الفسقة، ونظم الرجال من حد الدار المعروفة بالحبائي إلى الموضع الذي رتب فيه أبا العباس، وبذل الموفق الأموال والأطوقة والأسورة لمن سارع إلى هدم سور الفاسق وأسواقيه

<sup>(</sup>١) س: « في يادي ». (٢) س: « في موضعه » .

<sup>(</sup>٣) س : « ومدافعتها » .

ودور أصحابه ، فتسهل ما كان يصعب بعد محاربة طويلة وشدّة ، فهدم البناء الذي كان الحبيث سماه مسجداً ، ووُصل إلى مينْبره فاحتُسُمل ، فأتبي به الموفَّق، وانصرف به إلى مدينته الموفقيَّة جذ لاَّ مسروراً . ثم عاد الموفَّق لهدم السور فهدَّمه من حدّ الدار المعروفة بأنكلاي إلى الدار المعروفة بالحُبَّائيّ . وأفضى أصحاب الموفّق إلى دواوين من دواوين الحبيث وخزائن من خزائنه ؟ فانتُهبت وأحرقت ؛ وكان ذلك في يوم ذي ضباب شديد ، قد ستر بعض الناس عن بعض ؛ فما يكاد الرجل يبصره صاحبتُه . فظهر في هذا اليوم للموفيّق تباشير الفتح ، فإنهم لعلمَى ذلك ؛ حتى وصل سهم " من سهام الفسقة إلى الموفَّق ، رماه به غلام روميّ كان مع الفاسق يقال له قرطاس، فأصابه في صدره، ٣٠٣٦/٣ وذلك في يوم الاثنين لحمس بقين من جمادي الأولى سنة تسع وستين ومائتين، فستر الموفَّق ما ناله من ذلك السهم ، وانصرف إلى المدينة مع الموفقية ، فعُواج في ليلته تلك من جراحته(١) ، و بات ثم عاد إلى الحرب على ما به من ألم الجراح(٢) ، يشد (٣) بذلك قلوب أوليائه من أن يدخلها وَهُمْ أو ضعف، فزاد ما حَمَلَ نفسَه عليه من الحركة في توه عيانته ، فغلُظت وعظم أمرُها حتى خيف عليه ، واحتاج إلى علاجه بأعظم ما يعالَج به الحراح ؛ واضطرب لذلك العسكر والجند والرعية ، وخافوا قوَّة الفاسق عليهم ؛ حتى خرج عن مدينته جماعة " ممن كان مقيماً بها ، لما وصل إلى قلوبزم من الرَّهبة ، وحدَ ثَسَت في حال صعوبة العلَّة عليه حادثة في سلطانه ، فأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقاته بالرحلة عن معسكره إلى مدينة السلام ، ويخلُّف مـَن ْ يقوم مقامه ؛ فأبي ذلك ، وخاف أن يكون فيه ائتلاف ما قد تفرّق من شمل الخبيث. فأقام على صعوبة علّته عليه ، وغلظ الأمر الحادث في سلطانه ؛ فمن الله بعافيته ، وظهر لقوَّاده وخاصته ؛ وقد كان أطال الاحتجاب عنهم ، فقويت منه بذلك مُنتُّهم ، وأقام متماثلاً مودَّعاً نفسه إلى شعبان من هذه السنة ، فلمَّا أبلَّ وقوى على النهوض لحرب الفاسق ، تيقظ لذلك، وعاود ما كان مواظبًا عليه من الحرب ، وجعل الخبيث لمّا صح عنده

<sup>(</sup>۲) س: «الحرح». (۱) س: «جراحه».

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « ليشته » .

الخبر عما أصاب أبا أحمد يعيد أصحابه العيدات ، ويمنيهم الأماني الكاذبة ، وجعل يحلف على منبره-بعد ما اتتصل به الحبر بظهور أبى أحمد وركو به الشدّا- أن ذلك باطل لا أصل له ، وأن الذي رأوه في الشذا مثال مُوه لهم وشبه لهم .

### [ ذكر عزم المعتمد على اللحاق بمصر]

وفيها في يوم السبت للنصف من جمادي الأولى ، شخص المعتمد يريد اللّحاق بمصر، وأقام يتصيّد بالكُحيّل ، وقدم صاعد بن مخلد من عند أبي أحمد ؛ ثم شخص إلى سامرًا في جماعة من القوّاد في جمادي الآخرة ، وقدم قائدان لابن طولون – يقال لأحدهما أحمد بن جبغ وَيْه وللآخر محمد بن عباس الكلابي – الرّقة ، فلما صار المعتمد إلى عمل إسحاق بن كنداج عباس الكلابي على الموصل وعامّة الجزيرة – وثب ابن كنداج بمن شخص مع المعتمد من سامرًا يريد مصر ، وهم تينك وأحمد بن خاقان وخطارميش ، فقيّدهم وأخذ أموالهم ودوابتهم ورقيقهم . وكان قد كتب إليه بالقبض عليهم وعلى المعتمد ، وأقطع إسحاق بن كنداج ضياعهم وضياع فارس بن بغا .

وكان سبب وصوله إلى القبض على من ذكرت ، أن " ابن كنداج لما صار إلى عله ، وقد نفذت إليه الكتب من قبل صاعد بالقبض عليهم ، أظهر أنه معهم ، وعلى مثل رأيهم فى طاعة المعتمد ؛ إذ كان الحليفة ، وأنه غير جائز له الحلاف عليه . وقد كان من مع المعتمد من القوّاد حذ روا المعتمد المرور به ، وخوّفوه وثوبه بهم ؛ فأبى إلا المرور به — فيا ذكر (١) — وقال لهم : إنما هو مولاى وغلاى ، وأريد أن أتصيد ؛ فإن فى الطريق إليه صيداً كثيراً . فلما صاروا فى عمله ، لقيهم وسار معهم كى يرد المعتمد — فيا ذكر — منزلاً قبل وصوله إلى عمل ابن طولون ، فلما أصبح ارتحل التباع والغلمان الذين كانوا مع المعتمد ومن شخص معه من سامراً ، وخلا ابن كنداج بالقواد الذين مع المعتمد ، وأنا فم : إنكم قد قربتم من عمل ابن طولون والمقيم بالرقة من قواده ؛ وأنتم فقال لهم : إنكم قد قربتم من عمل ابن طولون والمقيم بالرقة من قواده ؛ وأنتم

4.44/4

<sup>(</sup>١) س: « فيما ذكروا» .

إذا صرتم إلى ابن طولون ؛ فالأمر أمرُه ، وأنتم من تحت يده ومن جنده ؛ أَفْتَرْضُونْ بِذَلِكِ؛ وقد علمتم أنه إنما هو كواحد منكم! وجرت بينه وبينهم في ذلك مناظرة حتى تعالمَى النهار ، ولم يرتحل المعتمد بعد ُ لاشتغال القوّاد بالمناظرة بينهم بين يديه ، ولم يجتمع رأيهم بعد على شيء . فقال لهم ابن كنداج : قوموا بنا حتى نتناظر في هذا في غير هذا الموضع ، وأكرَموا مجلس أمير المؤمّنين عن ارتفاع الصوت فيه . فأخذ بأيديهم ، وأخرجهم من مضرب المعتميد فأدخلهم مضرب نفسه ؛ لأنه لم يكن بقي مضرب إلا قد مضيى به غير مضربه ؛ لما كان من تقدُّمه إلى فرَّاشيه وغلمانه وحاشيته وأصحابه في ذلك اليوم ألاَّ تبرحوا إلا "ببراحه . فلما صاروا إلى مضربه دخل عليه وعلى مـنَ ° معه (١١ من القواد جِلَّة علمانه وأصحابه ، وأحضرت القيود ، وشد علمانه على كل مَن كان شخص مع المعتمد من سامرًا من القوّاد ، فقيدُّوهم ؛ فلما قيدوا وفرغ من أمرهم مضى إلى المعتميد ، فعذالَه في شخوصه عن دار ملكه وملك آبائه وفراقه أخاه على الحال التي هو بها من حرب مـَن ْ يحاول قتلـَه وقتل أهل بيته وزوال ملكهم ، ثم حمله والذين كانوا معه فى قيودهم حتى وافى بهم سامرًا .

> وفيها قام رافع بن هرثمة بماكان الخُمجُسْتانيّ غاب عليه من كُور خراسان وقراها ؛ وكان رافع بن هـَر ْثمة قد اجتبـَى عـِد ّة من كور خراسان خراجها سلفًا لبضع عشرة سنة ، فأفقر أهلها وخرّبها .

> وفيها كانت وقعة بين الحسيسينيين والحسنيين والحعفريدين ، فقتل من الجعفريِّين ثمانية نفر ، وعلا الجعفريون فتخلُّصُوا الفضلِّ بن العباس العباسيُّ العامل على المدينة .

وفي جمادي الآخرة عقد هارون بن الموفق لابن أبي الساج على الأنبار وطريق الفرات ورحبة طوْق ، وولتى أحمد بن محمد الطائيّ الكوفة وسوادها المعاون والخراج ، فصيَّر المعاون باسم على " بن الحسين المعروف بكفتمر ، فلقى ٢٠٤٠/٣

4.44/4

<sup>(</sup> ۱ ) ب : « وعلى كل من معه » .

أحمد بن محمد الهيصم العجلي فيها ، فانهزم الهيصم واستباح الطائي أمواله وضياعه .

ولأربع خَلَـوْن من شعبان منها رد السحاق بن كنداج المعتمد إلى سامُرًا فنزل الجوسق المطل على الحيثر .

ولنَّان حَلَوْن من شعبان خلع على ابن كنداج ، وقلتَّد سيفين بحمائل : أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره ، وسُمِّى ذا السيفين ، وخمُاع عليه بعد ذلك بيومين قباء ديباج و وشاحان ، وتو ج بتاج ، وقلتَّد سيفاً كلّ ذلك مفصص بالجوهر، وشيته إلى منزله هار ون بن الموفق وصاعد بن مخلد والقوّاد، وتغدَّ وا عنده .

[ ذكر الحبر عن إحراق قصر صاحب الزنج ]

وفي شعبان من هذه السنة أحرق أصحاب أبى أحمد قصر الفاسق، وانتهبوا ما فه .

ذكر الخبر عن سبب ذلك وسبب وصولم إليه :

ذكر محمد بن الحسن ، أن أبا أحمد لما برأ الجرح الذي كان أصابه ، عاد للذي كان عليه من مغاداة الفاسق الحرب ومراوحته ؛ وكان الخبيث قد أعاد بناء بعض الثلّم التي تُلمّمت في السور ، فأمر الموفق بهدم ذلك ، وهدم مايتصل به ، وركب في عشية من العشايا في أوّل وقت العصر ؛ وقد كانت الحرب متصلة في ذلك اليوم عما يلي نهر منتكى ، والفسقة مجتمعون في تلك الناحية قد شخكوا أنفسهم بها ، وظنتوا أنهم لا يحاربون إلا فيها ، فوافي الموفق وقد أعد الفعلة ، وقرب على نهر منتكى وناوش الفسقة فيه ؛ حتى إذا استعرت (١) الحرب أمر الجذ افين والاشتيامين أن يحتوا السير حتى ينتهوا إلى النهر المعروف بجموى كور، وهو نهر يأخذ من د جملة أسفل من النهر المعروف بنهر أبي الخصيب ؛ ففعلوا فلك ؛ فوافي جوى كور ، وقد خلا من النهر المعروف بنهر أبي الخصيب ؛ ففعلوا ذلك ؛ فوافي جوى كور ، وقد خلا من النهر المعروف بنهر أبي الخصيب ؛ ففعلوا ذلك ؛ فوافي جوى كور ، وقد خلا من المقاتلة والرجال ، فقرب وأخرج الفعلة ،

4.51/4

<sup>(</sup>١) أبن الأثير : «اشتدت».

4.24/4

فهدموا من السور ما كان يلي ذلك النهر ، وصعد المقاتلة وولجوا النهر ؛ فقتلوا فيه مقتلة عظيمة ، وانتهوا إلى قصور من قصور الفَـسَمَّة ، فانتهبوا ما كان فيها وأحرقوها ، واستنقذوا عددًا من النساء الاواتي كن فيها ، وأخذوا خيلا من خيل الفجرة ، فحملوها إلى غربيّ دجُله ، فانصرف الموفّق في وتت غروب الشمس بالظفر والسلامة ، وغاداهم الحرب والقصد لهدم السور ، فأسرع فيه حتى اتَّصل بدار المعروف بأنكلاي ؛ وكانت متصلة بدار الخبيث ؛ فلما أعيت الحيلُ الحبيث في المنع من هدم السور، ودفع أصحاب الموفق عن ولوج مدينته ، أسقط في يديه ؛ ولم يدر كيف يحتال لحسم ذلك ، فأشار عليه على بن أبان المهابي بإجراء الماء على السباخ التي يسلكها أصحاب المونق لئلا يجدوا إلى ساوكها سبيلا ، وأن يحفر خنادق في مواضع عد"ة يعوقهم بها عن دخول المدينة ، فإن حملوا أنفسهم (١) على اقتحامها فوقعت عليهم هزيمة ، لم (٢) يسهل عليهم الرجوع إلى سفنهم ؛ ففعلوا ذلك في عيدة مواضع من مدينتهم ، وفي الميدان الذي كان الخبيث جعله طريقًا حتى انتهت تلك الخنادق إلى قريب من داره . فرأى الموفّق بعد ما هيّـأ الله له من هدم سور مدينة الفاسق ما هيًّا أن جعلقصده لطمّ الحنادق والأنهار والمواضع المعوَّرة(٣٣ كي تصلح فيها مسالك الخيل والرِّجالة . فرام ذلك ، فحامى عنه الفسقة . ودامت الحرب وطالت ووصل إلى الفريقين من القتل والجراح أمرٌ عظيم (١) ؛ حتى لقد عُـدٌ الجرحي في بعض تلك الأيام زُهاء ألفي جَريح ؛ وذلك لنقارُب الفريةين في وقت القتال ، ومنع الخنادق كل فريق منهم عن إزالة منَن " بإزائه عن موضعهم. فلما رأى ذلك الموفّق قصد لإحراق دار الحبيث والهجوم عليها من دِّجُلَّة ، وكان يعوِّق عن ذلك كثرة ُ ما أعد الحبيث من المقاتلة والحماة عن داره ؟ فكانت الشذا إذا قربت من قَـصَـْره رموا من سُـوره ومن أعلى القصر بالحجارة والنشّاب والمقاليع والمجانيق والعرّادات، وأذيب الرصاص، وأفرغ عليهم؟ فكان إحراق داره يتعذَّر عليهم لما وصفنا ؛ فأمر الموفَّق بإعداد ظلال من خشب

<sup>(</sup>۱) ب: «نفسهم». (۲) س: «ولم».

<sup>(</sup>٣) ابن الأثر : « المنورة » . (٤) س : « غليظ » .

للشّذا و إلباسها جلود الجواميس، وتغطية ذلك بالحيش المطلى بصنوف العقاقير والأدوية التى تمنع النار من الإحراق، فعمل ذلك، وطُليت به عدّة شَذ وات ورتّب فيها جميعاً شجعاء غلمانه: الرامحة والناشبة، وجمعاً من حُدْ اق النفّاطين وأعدّهم لإحراق دار الفاسق صاحب الزّنج.

فاستأمن إلى الموفق محمد بن سمعان كاتب الخبيث و وزيره في يوم الجمعة لاثني عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة تسع وستين ومائتين، وكان سبب استهانه – فيا ذكر محمد بن الحسن – أنه كان ممن امتحن بصحبته، وهو لها كاره على على على منه بضلالته. قال: وكنت له على ذلك مواصلاً، وكننا جميعاً ندبسر الحيلة في التخلص، فيتعذر علينا، فلما نزل بالخبيث من الحصار ما نزل، وتفرق عنه أصحابه، وضعف أمره؛ شمتر في الحيلة للخلاص، وأطلعني على ذلك، وقال: قد طبت نفسا بألا أستصحب ولداً ولا أهلا، وأن أنجو وحيداً؛ فهل لك في مثل ما عزمت عليه ؟ فقلت له: الرأى لك ما رأيت؛ إذ كنت إنما تخلف ولداً صغيراً لا سبيل للخائن عليه إلى أن يصول به، أو أن يحدث عليك فيه حدثناً يلزمكي عارهن ، ولا يسعني فيه حدثناً يلزمكي عارهن ، ولا يسعني فيه حدثناً يلزمك عاره؛ فأمن أنا فإن معي نساء يلزمني عارهن ، ولا يسعني فيه خالفة الفاجر وكراهة صحبته ، وإن هيئاً الله لى الخلاص بولدى، فأنا سريع في مخالفة الفاجر وكراهة صحبته ، وإن هيئاً الله لى الخلاص بولدى، فأنا سريع اللحاق بك ، وإن جرت المقادير فينا بشيء كنا معناً وصبرنا .

4.28/4

فوجة محمد بن سمعان وكيلاً له يعرف بالعراق ، فأتى عسكر الموقق ، فأخذ له ما أراد من الأمان ، وأعد له الشذا ، فوافته في السبّبَخة في اليوم الذي ذكرنا ، فصار إلى عسكر الموفق . وأعاد الموفق محار بة الحبيث والقصد للإحراق من غد اليوم الذي استأمن فيه محمد بن سمعان ؛ وهو يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة تسع وستين ومائتين ، في أحسن زي ، وأكمل عدة ، ومعه الشدّد وات المطلية بما وصفنا ، وسائر شد واته وسمير يباته فيها مواليه وغلمانه والمعابر التي فيها الربّجالة . فأمر الموفق ابنكه أبا العباس بالقصد إلى دار محمد ابن يحيى المعروف بالكر نبائي ، وهي بإزاء دار الحائن في شرق النهر المعروف بأبي الحصيب ، يشرع على النهر وعلى دجناة ، وتقد م إليها في إحراقها وما يليها بأبي الحصيب ، يشرع على النهر وعلى دجناة ، وتقد م إليها في إحراقها وما يليها

من منازل قوّاد الخائن ، وشغلوم بذلك عن إنجاده ومعاونته ، وأمر المرتبين فى الشَّذا المظلّلة بالقصد ؛ لما كان مطلاً على دجلة من رواشين الخبيث وأبنيته ، ففعلوا ذلك، وألصقوا شذ واتهم بسور القصر ، وحاربوا الفجرة أشد حرب ، ونضحوهم بالنيران ، وصبر الفسقة وقاتلوا ، فرزق الله النصر عليهم ، فتزحزحوا عن تلك الرواشين والأبنية التي كانوا يحامون عليها ، وأحرقها غلمان الموفق ، وسلم من كان في الشَّذا ، ما كان الحبثاء يكيدونهم به من النشاب والحجارة وصب الرصاص المذاب وغير ذلك بالظلال التي كان اتتخذها على الشّذا ، فكان ذلك سببًا لتمكنها من دار الحبيث .

Y . 2 0 / 4

وأمر الموفّق مَن ْ كان في الشَّذا بالرجوع فرجعوا ، فأخرج مَن ْ كان فيها من الغلمان ، ورتَّب فيها آخرين ، وانتظر إقبال المدُّ وعلوَّه ؛ فلما تهيَّأُ ذلك عادت الشُّذَوات المظللة إلى قصر الخبيث ، فأمر الموفِّق مَن ْ كان فيها بإحراق بيوت كانت تشرَع على دجُلة من قصر الفاسق ؛ ففعلوا ذلك ، فاضطرمت النار في هذه البيوت ، واتصلت بما يليها من الستارات الي كان الخبيث ظلل بها داره، وستوركانت على أبوابه ، فقويت النار عند ذلك على الإحراق ، وأعجلت الحبيث ومـَن ْ كان معه عن التوقيف على شيء مما كان في منزله من أمواله وذخائره وأثاثه وسائر أمتعته ، فخرج هارباً ، وترك ذلك كله . وعلا غلمان الموفق قصر الحبيث مع أصحابهم ؛ فانتهبوا ما لم تأت النار عليه من الأمتعة الفاخرة والذهبوالفضة والجوهر والحلمْي وغير ذلك ؛ واستنقذوا جماعة من النساء اللواتيي كان الحبيث استرقّهن "، ودخل غلمان الموفّق سائرً دور الحبيث ودور ابنه أنكلاى ، فأضرموها ناراً ، وعظم سرور الناس بما هيأ الله لهم في هذا اليوم . فأقام جماعة يحاربون الفيسكة في مدينتهم وعلى باب قصر الخبيث، مما يلبي الميدان ، فأثخنوا فيهم القتل والحراح والأسر ، وفعل أبو العباس في دار المعروف بالكرنبائي وما يتصل بها من الإحراق والهدم والنهب مثل ذلك. وقطع أبو العباس يومئذ سلسلة حديد عظيمة وثيقة كان الحبيث قطع بها نهر أبي الخصيب ليمنع (١) الشَّذَا من دخوله، وحازها ، فحُملت في بعض شَذَ وَاتَّه

. 27/4

<sup>(</sup>۱) ب : « ليمتنع » .

وانصرف الموفق بالناس صلاة المغرب بأجمل ظفر ، وقد نال الفاسق فى ذلك اليوم فى نفسه وماله وولده وما كان غلب عليه من نساء المسلمين مثل الذى أصاب المسلمين منه من الذّعر والجلاء وتشتيت الشمل والمصيبة فى الأهل والولد ، وجُرح ابنه المعروف بأنكلاى فى هذا اليوم جراحة شديدة فى بطنه أشنى منها على التلف (١).

## [ ذكر الخبر عن غرق نصير المعروف بأبى حمزة ]

وفى غد هذا اليوم وهو يوم الأحد لعشر بقين من شعبان من هذه السنة غرق نصير .

#### ذكر سبب غرقه :

ذ كر محمد بن الحسن أنه لما كان غد هذا اليوم (٢) ، باكر الموقق محار بة الخبيث ، وأمر نصيراً المعروف بأبى حمزة بالقصد لقنطرة كان الخائن عملها بالسياج على النهر المعروف بأبى الخصيب، دون الجسرين اللذين اتخذهما عليه، وأمر زيرك بإخراج أصحابه مما يلى دار الجئبتائي لمحاربة من هناك من الفَحَرة، وأخرج (٣) جمعاً من قوادها مما يلى دار أنكلاى لمحاربتهم أيضاً ، فتسرع نصير ، فلخل نهر أبى الخصيب في أول المد في عدة من شد واته ، فحملها المد فألصقها بالقنطرة ، ودخلت عدة من شد وات موالى الموقق وغلمانه ممن لم يكن أمر بالدخول ، فحملهم المد فألقاهم على شد وات نصير ، فصكت الشد وات بعضها بعضاً ؛ حتى لم يكن للاشتيامين والجد افين فيها حيلة ولا عمل . ورأى الزّنج ذلك ، فاجتمعوا على الشد والماء ذعراً و وجلا " ، حانبي نهر أبى الخصيب ، فألتى الجذ افين أنفستهم في الماء ذعراً و وجلا " ،

Y . 2 V/4

<sup>(</sup>١) ب: «الموت»، ابن الأثير: «الهلاك».

 <sup>(</sup>٢) بعدها في س : « وهو يوم الأحد » .

<sup>(</sup>٣) ط : « وإخراجا » ، وما أثبته من س .

ودخل الزّنج الشدّ وات ، فقتلوا بعض المقاتلة ، وغرق أكثرُهم ، وحاربهم نصير في شدّ واته حتى خاف الأسر ، فقدف نفسه في الماء فغرق ، وأقام الموفق في يومه يحارب الفسّقة ، وينهب ويحرق منازلهم ، ولم يترْل باقي يومه مستعلياً عليهم ؛ وكان ممّن حاى على قصر الخائن يومئذ وثبت في أصحابه سليان بن جامع ، فلم تزل الحرب بين أصحاب الموفق وبينه ، وهو مقيم بموضعه لم يترُل عنه إلى أن خرج في ظهره كمين من غلمان الموفق السودان ، فانهز م لمناك ، واتبعه الغلمان يقتلون أصحابه ، ويأسرون منهم ، وأصابت سليان في هذا الوقت جراحة في ساقه ، فهوى لفيه في موضع ؛ قد كان الحريق ناله ببعض جمر فيه ، فاحترق بعض جسده ، وحاى عليه جماعة من أصحابه ، فنجا بعد أن كاد الأسر يحيط به ، وانصرف الموفق ظافراً سالماً ، وضعفت الفسقة ، واشتد خوفهم لما رأوا من إدبار أمرهم ، وعرضت لأبي أحمد علة من وجع واشتد خوفهم لما رأوا من إدبار أمرهم ، وعرضت لأبي أحمد علة من وجع المفاصل ؛ فأقام فيها بقية شعبان وشهر رمضان وأياماً من شوال ممسكاً عن حرب الفاسق . فلما استبل من علته وتماثل، أمر بإعداد ما يحتاج إليه للقاء الفسقة ، فتأهب لذلك جميع أصحابه .

4.44/4

وفي هذه السنة كانت وفاة عيسى بن الشيخ بن السليل.

وفيها لعن ابن طولون المعتمد فى دار العامّة ، وأمر بلعنه على المنابر ، وصار جعفر المفوّض إلى مسجد الجامع يوم الجمعة ، ولعن ابن طولون وعقد الإسحاق ابن كنداج على أعمال ابن طولون، وولى من باب الشماسية إلى إفريقية ووكي شُرْطة الحاصة .

وفى شهر رمضان منها كتب أحمد بن طولون إلى أهل الشأم يدعوهم إلى نصر الحلينة ، ووُجد فَيَنْجٌ يريد ابن طولون معه كتُب من خليفته ، جواب بأخبار ، فأخيذ جواب فحبس وأخيذ له مال ورقيق ودواب .

وفى شوال منها كانت وقعة بين أبى السَّاج والأعراب، فهزموه فيها ، ثم بيَّتهم فقتل منهم وأسر، ووجّه بالرءوس والأسارى إلى بغداد ، فوصلت في شوال منها .

ولإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال منها عقد جعفر المفوض لصاعد بن من شوال منها عقد جعفر المفوض لصاعد بن من شهر زور وداباذ والصامغان وحلوان وماسيدان ومهرجان من أعمال الفرات ، وضم إليه قو د موسى بن بغا خلا أحمد بن موسى و كي غلغ و إسحاق ابن كنداجيق (۱) وأساتكين ، فعقد صاعد للؤلؤ على ما عهد له عليه من ذلك المفوض يوم السبت لمان بقين من شوال ، وبعث إلى ابن أبى الساج بعقد من قبيله على العمل الذي كان يتولا ه ، وكان يتولى الأنبار وطريق الفرات ورحبة طوق بن مالك من قبيل هارون بن الموفق ، وكان شخص إليها في شهر رمضان ، فلما ضم ذلك إلى صاعد أقر ه صاعد على ماكان إليه من ذلك .

وفى آخر شوّال منها دخل ابن أبى الساج رحبة طوق بن مالك بعد أن حاربه أهلها ، فغلبهم وهرب أحمد بن مالك بنطوّق إلى الشأم. ثم صار ابن أبى الساج إلى قرر قيسياء ؛ فدخلها وتنحتى عنها ابن صفوان العُقيليّ.

[ ذكر الخبر عن الوقعة التي كانت بين الموفق وبين الزنج ] وفي يوم الثلاثاء لعشر خلون من شوال من هذه السنة ، كانت بين أبي أحمد وبين الزَّنْج وقعة في مدينة الفاسق أثر فيها آثاراً، وصل بها إلى مراده منها.

## ذكر السبب في هذه الوقعة وما كان منها :

ذكر محمد بن الحسن أن الخبيث عدو الله كان في مدة اشتغال الموفق بعلمته أعاد القنطرة التي كانت شكوات نصير لجمعت (٢) فيها ، وزاد فيها ما ظن أنه قد أحكمها ، ونصب دونها أدقال ساج وصل بعضها ببعض ، وألبسها الحديد ، وسكر أمام ذلك سكراً بالحجارة ليضيق المدخل على الشدا ، وتحتد جرية الماء في النهر المعروف بأبي الخضيب ، فيهاب الناس دخوله ، فندب الموفق قائدين من قدواد غلمانه في أربعه آلاف من الغلمان، وأمرهما أن يأتيا نهر أبي الخصيب ؛ فيكون أحدهما في شرقيه والآخر (٣) في

4. 89/4

<sup>(</sup>١) س : «كنداج » . (٢) ط : «لحجت» وما أثبته من ن .

<sup>(</sup>٣) س : « وأحدهما » .

غربيه ؛ حتى يوافيا القنطرة التى أصلحها الفاجر وما عمل فى وجهها(۱) من السّكر(۲) فيحاربا أصحاب الخبيث حتى يجلياهم عن القنطرة ، وأعد معهما النجارين والفّعلة لقطع القنطرة والبدود التى كانت جعلت أمامها ، وأمر بإعداد سفن محشوة بالقصب المصبوب عليه النّفط ، لتدخل ذلك النهر المعروف بأبى الخصيب ، وتضرم ناراً لتحترق بها القنطرة فى وقت المد . فركب الموفّق فى هذا اليوم فى الجيش حتى وافى فوهة نهر أبى الخصيب ، وأمر بإخراج المقاتلة فى عدة مواضع من أعلى عسكر الخبيث وأسفله ، ليشغلهم بذلك عن التعاون على المنع عن القنطرة ، وتقد م القائدان فى أصحابهما ، وتلقاهما أصحاب الخائن من الزنّج وغيرهم ، يقودهم ابنه أنكلاى وعلى "بن أبان المهلى وسلمان بن جامع ، فاشتبكت الحرب بين الفريقيش ، ودامت ، وقاتل الفسقة أشد قتال ، عاماة عن القنطرة ، وعلموا ما عليهم فى قطعها من الضرر ، وأن الوصول (۱) إلى ما بعدها من الحسرين العظيمين اللّذبن كان الخبيث اتخذهما على نهر أبى الحصيب ما بعدها من الحسرين العظيمين اللّذبن كان الخبيث اتخذهما على نهر أبى الحصيب صلاة العصر . ثم إن غلمان الموفّق أزالوا الفسّيقة عن القنطرة وجاوزوها ، وعلاها النتجارون والفّعلة ، ونقضوها وما كان اتخذ من البدود التى ذكرناها .

وكان الفاسق أحكم أمر هذه القنطرة والبدود إحكاماً تعذر على الفعلة والنجارين الإسراع فى قطعها ، فأمر الموفق عند ذلك بإدخال السفن التى فيها القصب والنقط ، وضربها بالناروإرسالها مع الماء ؛ ففعل ذلك ، فوافت السفن القنطرة فأحرقتها ، ووصل النَّجارون إلى ما أرادوا من قطع البدود فقطعوها ، وأمكن أصحاب الشدا دخول النهر فدخلوه ، وقوى نشاط الغلمان بدخول الشدا ؛ فكشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتى بلغوا بهم الجسر الأول الذى يتلو فكشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتى بلغوا بهم الجسر الأول الذى يتلو هذه القنطرة ، وقد لل من الفجرة خلق كثير ، واستأمن فريق منهم ؛ فأمر الموفق أن يخلع عليهم في ساعتهم تلك ، وأن يوقفوا بحيث يراهم أصحابهم ، ليغبوا في مثل ما صاروا إليه ؛ وانتهى الغلمان إلى الجسر الأول ، وكان ذلك ليرغبوا في مثل ما صاروا إليه ؛ وانتهى الغلمان إلى الجسر الأول ، وكان ذلك

1.01/4

<sup>(</sup>٢) السكر : سد فم النهر.

<sup>(</sup>۱) ب: « بوجودها » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « والوصول » .

قبيل المغرب، فكر الموفق أن يُظلم الليل ، والجيش موغل فى نهر أبى الخصيب، فيتهيئاً للفجرة بذلك انتهاز فرصة ، فأمر الناس بالانصراف ، فانصرفوا سالمين إلى المدينة الموفقية ، وأمر الموفق بالكتاب إلى النواحي بما هيأ الله له من الفتح والظفر ؛ ليقرأ بذلك على المنابر ، وأمر بإثابة المحسنين من غلمانه على قدر غنائهم وبلائهم وحسن طاعتهم ؛ ليزدادوا بذلك جداً واجتهاداً في حرب عدوهم .

4.04/4

ففعل ذلك، وعبر الموقق في نفر من مواليه وغلمانه في الشيَّد وات والسميريات وما خف من الزّواريق إلى فُوهة نهر أبي الخصيب؛ وقد كان الحبيث ضيقها ببرجين عملهما بالحجارة ليضيق المدخل وتحتد الجرية ، فإذا دخات الشيّد النهر لحبّجت فيه ، ولم يسهل السبيل إلى إخراجها منه ؛ فأمر الموفّق بقطع ذينك البرّجين ، فعمل فيهما نهار ذلك اليوم ؛ ثم انصرف العمال وعادوا من غد لاستمام قلع ما بني من ذلك ؛ فوجدوا الفَحجرة قد أعادوا ما قاع منهما في ليلتهم تلك ؛ فأمر بنصب عرّادتين قد كانتا أعد تا في سفينتين ، نصبتا حيال نهر أبى الخصيب ، وطرحت لهما الأناجر حتى استقرّتا ؛ ووكل بهما من أصحاب الشيّدا ، وأمر بقطع هذين البرُ جيش ، وتقد م إلى أصحاب العرّادتين في الشيّدا ، وأمر بقطع هذين البرُ جيشن ، وتقد م إلى أصحاب العرّادتين في درمي كلّ من دنا من أصحاب الفاسق ؛ لإعادة شيء من ذلك في ليل أو نهار ؛ فتحامي الفجرة الدنو من الموضع ، وأحجموا عنه ، وألح الوكّاون بقاع هذه الحجارة بعد ذلك ، حتى استتمّوا ما أرادوا ، واتسّع المسْلَمَك لاشذا في دخول النهر والخروج منه .

[ خبر انتقال صاحب الزنج إلى شرقى نهر أبى الخصيب] وفى هذه السنة تحول الفاسق من غربى نهر أبى الخصيب إلى شرقيه وانقطعت عنه الميرة من كل وجهة . 4.04/4

## ذكر الخبر عن حاله وحال أصحابه وما آل إليه أمرهم عند انتقاله من الجانب الغربي

أذكر أن الموقق لما أخرب منازل صاحب (١) الزّنج وحرقها ، لجأ إلى التحصّن في المنازل الواغلة في نهر أبى الحصيب ، فنزل منزلا كان لأحمد بن موسى المعروف بالقلوص ، وجمع عيالية و ولده حوله هناك ، ونقل أسواقه إلى السوق القريبة من الموضع الذي اعتصم به ؛ وهي سوق كانت تعرف بسوق الحسين ، وضعيف أمره ضعفيًا شديداً ، وتبين لاناس (٢) زوال أمره ، فتهيتبول جلس الميرة إليه ، فانقطعت عنه كلّ مادة ، فبلغ عنده الرّطل من خبز البر عشرة دراهم ؛ فأكلوا الشعير ، ثم أكلوا أصناف الحبوب ، ثم لم يزل الأمر بهم عشرة دراهم ؛ فأكلوا الشعير ، ثم أكلوا أصناف الحبوب ، ثم لم يزل الأمر بهم وأكله ، ثم صار قوى الزّنج يعدو على ضعيفهم ؛ فكان إذا خلا به ذبحه وأكله ، ثم صار قوى الزّنج يعدو على ضعيفهم ؛ فكان إذا خلا به ذبحه وأكل لحمه ؛ ثم أكلوا لحوم أولادهم ، ثم كانوا ينبشون الموتى ، فيبيعون أكفانوم ويأكلون لحومهم ، وكان لا يعاقب الحبيث أحداً من فعل شيئًا من ذلك ويأكلون لحومهم ، وكان لا يعاقب الحبيث أحداً من فعل شيئًا من ذلك ولاً والحبس ، فإذا تطاول حبسه أطلقه .

4.05/4

وذكر أن الفاسق لما هند مت داره وأحرقت، وانتهب ما فيها، وأخرج طريداً سليباً من غربى نهر أبى الحصيب، تحوّل إلى شرقيته، فرأى أبو أحمد أن يخرب عليه الجانب الشرق لتصير حال الحبيث فيه كحاله فى الغربى فى الجلاء عنه، فأمر ابنه أبا العباس بالوقوف فى جمع من أصحابه فى الشدّا فى الموضع نهر أبى الحصيب، وأن يختار من أصحابه وغلمانه جمعاً يخرجهم فى الموضع الذى كانت فيه دار الكرنبائى من شرق نهر أبى الحصيب، ويخرج معهم الفعملة للمدم كل ما يلقاهم من دور أصحاب الفاجر ومنازلم، ووقف الموفق على قصر المعروف بالهمدانى وكان الهمدانى يتولى حياطة هذا الموضع، وهو أحد قادة جيوش الحبيث وقدماء أصحابه — وأمر الموفق جماعة من قواده ومواليه فقصدوا

<sup>(</sup>۱) ب: «أحجاب». (۲) س: «الناس».

<sup>(</sup>٣) س: « أحليم ».

لدار الهَمَدانيّ ، ومعهم الفَعلة ؛ وقد كان هذا الموضع محصّناً بجمع كثير من أصحاب الحبيث من الزّنْج وغيرهم ، وعليه عرّادات ومجانيق منصوبة وقسى ناوكية ، فاشتبكت الحرب وكثر القتلى والجراح إلى أن كشف أصحاب الموفق الحبثاء ، ووضعوا فيهم السلاح ، فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وفعل أصحاب أبى العباس مثل ذلك بمن مرّ بهم من الفسَسَقة .

والتقى أصحاب الموقى وأصحاب أبى العباس ؛ فكانوا يداً واحدة على الحبثاء ، فولتوا منهزمين ، وانتهوا إلى دار الهمدانى ، وقد حصّنها ونصب عليها العرادات ، وحفتها بأعلام بيض من أعلام الفاجر ، مكتوب عليها اسمه ، فتعذر على أصحاب الموفق تسور هذه الدار لعلو سورها وحصانتها ، فوضعوا عليها السلاليم الطوال ، فلم تبلغ آخره ، فرمى بعض علمان الموفق بكلاليب كانوا أعد وها ، وجعلوا فيها الحبال لمثل هذا الموضع ، فأثبتوها في أعلام الفاسق (١) وجذبوها ، فانقلبت الأعلام منكوسة من أعلى السور ؛ حتى صارت في أيدى أصحاب الموفق ، فلم يشك المحامون عن هذه الدار أن أصحاب أبى أحمد قد علوها ، فوجلوا فانهزموا ، وأسلموها وما حولها ، وصعد النقاطون فأحرقوا ما كان عليها من المجانيق والعرادات ، وما كان فيها للهمدانى من متاع وأثاث ، ما كان عليها من المجانيق والعرادات ، وما كان فيها للهمدانى من متاع وأثاث ، المأسورات عدداً كثيراً ، فأمر الموفق بحملهن في الشدا والسميريات والمعابر المى الموفقية والإحسان إليهن .

ولم تزل الحرب في هذا اليوم قائمة من أوّل النهار إلى بعد صلاة العصر ، واستأمن يومئذ جماعة من أصحاب الفاسق وجماعة من خاصة غلمانه الذين كانوا في داره يلون خدميته والوقوف على رأسه ؛ فآمنهم الموفيق وأمر بالإحسان إليهم ، وأن يُخلَع عليهم ، ويوصلوا وتتُجرى لهم الأرزاق ، وانصرف الموفق ، وأمرأن تنكس أعلام الفاسق في صد ور الشيّد وات ليراها أصحابه ، ودليت جماعة من المستأمنة الموفيّق على سوق عظيمة كانت للخبيث في ظهر دار

4.00/4

<sup>(</sup>١) س: « الفاجر».

4.01/4

الهمداني متصلة بالجسر الأول المعقود على نهر أبى الجصيب ، كان الجبيث سمّاها المباركة ، وأعلموه أنه إن تهيأ له إحراقها لم يبق لهم سوق ، وخرج عنهم تجارهم الذين بهم قوامهم ؛ واستوحشوا لذلك واضطر وا إلى الحروج فى الأمان فعزم الموفق عند ذلك على قصد هذه السوق وما يليها بالجيوش من ثلاثة أوجه ؛ فأمر أبا العباس بقصدجانب (۱) من هذه السوق مما يلى الجسر الأول ؛ وأمر واشداً مولاه بقصدها مما يليى دار الهمشداني، وأمر قواداً من قواد غلمانه السودان بالقصد لها من نهر أبى شاكر ، ففعل كل فريق ما أمير به ، ونذر الزانج بمسير الجيوش إليهم ، فنهضوا فى وجوههم ، واستعرت الحرب وغلظت ، فأمد الفاجر أصحابه . وكان المهلي وأنكلاى وسليان بن جامع فى جميع أصحابهم بعد أن تكاملوا ووافتهم أمداد الحبيث بهذه السوق يحامون عنها، ويحار بون فيها أشد حرب .

وقد كان أصحاب الموقى فى أول خروجهم إلى هذا الموضع وصلنوا إلى طرف من أطراف هذه السوق ، فأضرموه ناراً فاحترق ، فاتتصلت النار بأكثر السنّوق ، فكان الفريقان يتحاربون والنار محيطة بهم ؛ ولقد كان ما علا من ظلال يحترق فيقع على رءوس المقاتلة ؛ فربما أحرق بعضهم ، وكانت هذه حالهم إلى مغيب الشمس وإقبال الليل . ثم تحاجزوا، وانصرف الموقى وأصحابه إلى سفنهم ، ورجع الفسيقة إلى طاغيتهم بعد أن احترق السوق ، وجلا عنها أهلئها ومين كان فيها من تجار عسكر الخائن وسنوقتهم ، فصاروا فى أعلى مدينته بما تخليصوا به من أموالهم وأمتعتهم . وقد كانوا تقد موا فى نقل جل تجارتهم و بضائعهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذى نالهم فى اليوم الذى أظفر الله فيه الموقى بدار الهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذى ناطم فى اليوم الذى أظفر الله فيه الموقى بدار الهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذى ناطم فى اليوم الذى أظفر الله فيه الموقى بدار الهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذى ناطم فى اليوم الذى أظفر الله فيه الموقى بدار الهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذى ناطم فى اليوم الذى أطفر الله فيه الموقى بدار الهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذى ناطم فى اليوم الذى أطفر الله فيه الموقى بدار الهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذى ناطم فى اليوم الذى أطفر الله فيه الموقى بدار الهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذى المرقى حولها .

4.04/4

ثم إن الخبيث فعل فى الجانب الشرق من حفر الخنادق وتعوير الطرق ما كان فعل فى الجانب الغربي بعد هذه الوقعة ، واحتفر خندقًا عريضًا من حد جوى كور إلى نهر الغربي ، وكان أكثر عنايته بتحصين ما بين دار

<sup>(</sup>١) س: « بالقصد لجانب ».

الكر نبائى إلى النهر المعروف بجرى كور ؛ لأنه كان فى هذا الموضع جل منازل أصحابه ومساكنهم ، وكان من حد جوى كور إلى نهر الغربى بساتين ومواضع قد أخلوها، والسور والخندق محيطان بها ، وكانت الحرب إذا وقعت فى هذا الموضع قصدوا من موضعهم إليه للمحاماة عنه والمنع منه ؛ فرأى الموفق عند ذلك أن يخرب باقى السور إلى نهر الغربى ، ففعل ذلك بعد حرب طويلة فى مدة بعيدة .

وكان الفاسق في الجانب الشرق من نهر الغربي في عسكر فيه جمع من الزّنج وغيرهم متحصّنين بسور منيع وخنادق ، وهم أجلد أصحاب الحبيث وشجعانهم ، فكانوا يحامون عما قررُب من سور نهر الغربي ، وكانوا يخرجون في ظهور أصحاب الموفق في وقت الحرب على جوى كور وما يليه ، فأمر الموفق بقصد هذا الموضع ومحاربة من فيه وهدم سوره وإزالة المتحصّنين به ، فتقد م عند ذلك إلى أبى العباس وعدة من قوّاد غلمانه ومواليه في التأهيب لذلك ، ففعلوا ما أمروا به ، وصار المرفق بمن أعد ه إلى نهر الغربي ، وأمر بالشدا فنطمت من حد النهر المعروف بجوى كور إلى الموضع المعروف بالدباسين ، وخرج المقاتلة على جنبي نهر الغربي ، ووضعت السلاليم على السور .

Y.01/4

وقد كانت لهم عليه عدّة عرّادات ، ونشبّت الحرب ، ودامت مذ أول النهار إلى بعد الظهر ، وهدُم من السور مواضع ، وأحرق ما كان عليه من العرّادات، وتحاجز الفريقان ، وليس لأحدهما فضل على صاحبه إلا ما وصل إليه أصحاب الموقى من هذه المواضع التي هدموها وإحراق العرّادات ، ونال الفريقين من ألم الجراح أمرٌ غليظ موجع .

فانصرف الموفق وجميع أصحابه إلى الموفقية ، فأمر بمداواة الجرحى ، ووصل كل المرى على قدر الجراح التي أصابته ؛ وعلى ذلك كان أجرى التدبير فى جميع وقائعه منذ أول محاربته الفاسق إلى أن قتله الله .

وأقام الموفق بعد هذه الوقعة مدّة ، ثم رأى معاودة هذا الموضع والتشاغل به دون المواضع ، لما رأى من حصانته وشجاعة مكن فيه وصبرهم ، وأنه لا يتهيأ

ما يقدر فيما بين نهر الغربي وجوى كور إلا بعد إزالة هؤلاء ، فأعد ما يحتاج إليه من آلات الحدم ، واستكثر من الفعلة ، وانتخب المقاتلة الناشبة والرامحة والسودان أصحاب السيوف ، وقصد هذا الموضع على مثل قصده له المرة الأولى ، فأخرج الرجالة في المواضع التي رأى إخراجهم فيها ، وأدخل عدداً من الشدا النهر ، ونشبت الحرب ودامت ، وصبر الفساعة أشد صبر ، وصبر لهم أصحاب الموفق .

4.09/4

واستمد الفسقة طاغية ـ فوافاهم المهلبي وسليمان بن جامع في جيشهما (١)، فقويت قلوبُهم عند ذلك ، وحملوا على أصحاب الموفق ، وخرج سليمان كميناً مما يلي جوى كور ، فأزالوا (٢) أصحاب الموفّق حتى انتهو اللي سفنهم ، وقسّلوا منهم جماعة وانصرف الموفق ولم يباغ كلِّ الذي أراد ، وتبيِّن أنه قد كان يجب أن يحارب الفسقة من عدّة مواضع ، ليفرّق جمعهم ، فيخفّ وطؤهم على مَن ْ يقصد لهذا الموضع الصعب، وينال منه ما يحبُّ ، فعز م على معاودتهم، وتقدُّم إلى أبي العباس وغيره من قوَّاده في العبور واختيار أنجاد رجالهم ، ووكـّل مسروراً مولاه بالنهر المعروف بمنكى، وأمره أن يخرج رجاله في ذلك الموضع وما يتصل به من الجبال والنخل ، لتشتغل (٣) قلوب الفَـَجـَرة ، ولير وا أن عليهم تدبيراً من تلك الجهة . وأمر أبا العباس بإخراج أصحابه على جوى كور ، ونظم الشذا على هذه المواضع حتى انتهى إلى الموضع المعروف بالدَّ باسين ؛ وهو أسفل نهر الغربي ، وصار الموفّق إلى نهر الغربي ، وأمر قوّ اده وغلماته أن يخرجوا فى أصحابهم فيحاربوا الفسَعة في حصنهم ومعقلهم ، وألا ينصرفوا عنهم حتى يفتح الله لهم ، أو يبلغ إرادته منهم . ووكل بالسور مَن ْ يهدمه ، وتسرّع الفَسَيَّة كعادتهم ، وأطمعهم ما تقد من الوقعتين اللتيسُ ذكرناهما ، فثبت لهم غلمان الموفق ، وصدقوهم اللقاء ؛ فأنزل الله عليهم نصره ، فأزالوا الفسكة عن مواقفهم ، وقوى أصحاب الموفق ، فحملوا عليهم حملة كشفوهم بها ، فانهزموا وحَمَلَو ا عن حصنهم ، وصار في أيدى غلمان الموفق فهدموه ، وأحرقوا

<sup>(</sup>١) س: « جيونهما ». (٢) س: « فأزال » .

<sup>(</sup>٣) س : « لتشغل » .

منازلهم ، وغمَّنموا ما كان فيها ، واتَّبعوا المنهزمين منهم ، فقتلوا منهم مقتلة Y.7./4 عظيمة وأسروا ، واستنقذوا من هذا الحصن من النساء المأسورات خـكـُقـّا كثيراً ، فأمر الموفّق بحملهن والإحسان إليهن ، وأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم ففعلوا ، وانصرف إلى عسكره بالموفقيّة ، وقد بلغ ما حاول من هذا الموضع .

#### [ ذكر خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج ]

وفيها دخل الموفق مدينة الفاسق ، وأحرق منازله من الجانب الشرق من نهر أبي الخصب.

#### \* ذكر الخبر عن سبب وصوله إلى ذلك:

أذكر أن أبا أحمد لما أراد ذلك بعد هدمه سور داره ذلك ، أقام يصلح المسالك في جنبتي نهر أبي الخصيب وفي قصر الفاسق ، ليتسع على المقاتلة الطريق في الدخول والحروج للحرب ، وأمر بقلع باب قصر الحبيث الذي كان انتزعه من حصن أرْوَخ بالبصرة ، فقُـ الع وحُـ مل إلى مدينة السلام . ثم رأى القصد لقطع الجسر الأوَّل الذي كان على نهر أبي الحصيب ، لما في ذلك من منع معاونة بعضهم بعضًا عند وقوع الحرب في نواحي عسكرهم ، فأمر بإعداد سفينة كبيرة تُملاً قصباً قد سُقيى النَّفط، وأن يُنْصَب في وسط السفينة دَ قُل مُ طويل يمنعها من مجاوزة الجسر إذا لصقت به، وانتهز الفرصة في غفلة الفسقة وتفرُّقهم .

فلما وجد ذلك في آخر النهار قُدُرُّمت السفينة ، فجرَّها الشذا حتى وردت

الزَّنج بها ، وتجمعوا وكثر وا حتى ستر وا الجسر وما يليه ، وجعلوا يقذفون السفينة بالحجارة والآجر ، ويهيلون عليها التراب ، ويصبُّون الماء ، وغاص بعضهم فنقبها ؛ وقد كانت أحرقت من الجسر شيئًا يسيرًا، فأطفأه الفسقة ، وغرَّقوا السفينة وحازوها ؛ فصارت في أيديهم .

فلما رأى أبو أحمد فعلمهم ذلك ، عزم على مجاهدتهم على هذا الجسر

4/17.7

حتى يقطعه ، فسمتى لذلك قائدين من قوّاد غلمانه ، وأمرهما بالعبور في جميع أصحابهما في السلاح الشاك والمُلأمة الحصينة والآلات المحكمة ، وإعداد النفاطين والآلات التي تُقطع بها الجسور ، فأمر أحد القائدين أن يقصد غربيَّ النهر ، وجعل الآخر في شرقيته ، وركب الموفق في مواليه وخد امه وغلمانه الشَّذَوات والسُّميريّات، وقصد فُوّهاة نهر أبي الخصيب ؛ وذلك في غداة يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شوّال سنة تسع وستين ومائتين ، فسبق إلى الجسر القائد الذي كان أمر بالقصد له من غربي نهر أبي الخصيب ، فأوقع بمن كان موكَّلا به من أصحاب الفاسق ، وقُتلت منهم جماعة ، وضُرب الجسر بالنار ، وطرح عليه القصب وما كان أعد له من الأشياء المحرقة ، فانكشف مَـن كان هناك من أعوان الخبيث ، ووافى بعد ذلك مـن °كان (١) أمر بالقصد ٢٠٦٢/٣ للجسر من الجانب الشرق ، ففعلوا ما أمرٍ وا به من إحراقه .

وقد كان الحبيث أمر ابنه أنكلاى وسلمان بن جامع بالمقام في جيشهما للمحاماة عن الجسر ، والمنع من قطعه ؛ ففعلا ذلك ، فقصد إليهما (٢) مَن ° كان بإزائهما ، وحار بوهم حربيًا غليظيًا حتى انكشفا ، وتمكنوا من إحراق الجسر فأحرقوه، وتجاوزوه إلى الحظيرة التيكان يعمل فيها شَـذَوات الفاسق وُسمىريّاته وجميع الآلات التي كان يحارب بها ، فأحرِق ذلك عن آخره إلا شيئًا يسيراً من الشَّذوات والسميريَّات كان في النهر، وأنهزم أنكلاي وسلمان بن جامع، وانتهى غلمان الموفق إلى سجنْن كان للخبيث في غربي نهر أبي الخصيب، فحامى عنه (٣) الزَّنج ساعة من النهار حتى أخرجوا منه جماعة ، وغلبهم عليه غلمان الموفّق ، فتخلّصوا مَن ْكان فيه من الرجال والنساء ، وتجاوز من كان في الجانب الشرقي من غلمان الموفق ، بعد أن أحرقوا ما وُلُوا من الجسر إلى الموضع المعروف بدار مصلح ؛ وهو من قدماء قوَّاد الفَّاسق ، فدخلوا داره وأنهبوها ، وسَبوا ولده ونساءه ، وأحرقوا ما تهيأ لهم إحراقه في طريقهم (١٠)، و بقيت من الجسر في وسط منه أدقال قد كان الخبيث أحكمها ، فأمر

<sup>(</sup>١) ب: « الذين كانوا ». ( Y ) س : « طما » .

<sup>(</sup>٤) ب: «طريقه». ( ٣ ) س : « عليه » .

4.74/4

الموفق أبا العباس بتقديم عدّة من الشدّد الله ذلك الموضع ، ففعل ذلك ؛ فكان فيمن تقدّم زيرك (۱) في عدد من أصحابه ، فوافتي هذه الأدقال ، وأخرجوا البها قوماً قدكانوا أعدّوهم لها معهم الفئوس والمناشير ، فقطعوها ، وجدُنبت وأخرِجت عن النهر ، وسقط ما بني من القنطرة ، ودخلت شذوات الموفتى النهر ، وسار القائدان في جميع أصحابهما على حافتيه (۲) فهرُزم أصحاب الفاجر في الجانبين ، وانصرف الموفق وجميع أصحابه سالمين ، واستُنقذ خلق كثير . وأتى الموفق بعدد كثير من رءوس الفسقة ، فأثاب متن أتاه بها ، وأحسن إليه و وصله .

وكان انصرافه في هذا اليوم على ثلاث ساعات من النهار ، بعد أن انحاز الفاسق وجميع أصحابه من الزّنج وغيرهم إلى الجانب الشرق من نهر أبي الخصيب، وأخلوا غربية ، واحتوى عليه أصحاب الموفق ، فهدموا ماكان يعوق عن محاربة الفَحَجَرة من قصور الفاسق وقصور أصحابه ، ووسعًوا مخترقات ضيقة كانت على نهر أبي الخصيب ، فكان ذلك مما زاد في رعب أصحاب الحائن . ومال جمع كثير من قواده وأصحابه الذين كان لا يرى أنهم يفارقونه إلى طلب الأمان ، فبدُنل ذلك لهم ، فخرجوا أرسالا ، فقبلوا ، وأحسن إليهم وألحقوا بنظرائهم في الأرزاق والصّلات والحلع .

ثم إن الموفق واظب على إدخال الشذا النهر ، وتقحمه فى غلمانه . وأمر بإحراق ما على حافتيه من منازل الفجرة ومافى بطنه من السفن ، وأحب تمرين أصحابه على دخول النهر وتسهيل سلوكه لهم لما كان يقد ر من إحراق الجسر الثانى ، والتوصل (٣) إلى أقصى مواضع الفجرة .

4.45/4

فبينا الموفق فى بعض أيامه – التى ألح فيها على حرب الخبيث وولوج بهر أبي الخصيب – واقف فى موضع من النهر ؛ وذلك فى يوم جمعة ، إذ استأمن إليه رجل من أصحاب الفاجر ، وأتاه بمنبر كان للخبيث فى الجانب الغربي ، فأمره بنقله إليه ، ومعه قاض كان للخبيث فى مدينته ؛ فكان ذلك مما فت فى أعضادهم ؛ وكان الخبيث جمع ما كان بقى له من السفن البحرية وغيرها ،

<sup>(</sup> ٣ ) س : « التوغل » .

فجعلها عند الجسر الثانى ، وجمع قوّاده وأصحابه وأنجاد رجاله هنالك ؛ فأمر الموفّق بعض غلمانه بالدنو من الجسر وإحراق ما تهيأ إحراقه من المراكب البحرية التى تليه ، وأخذ ما أمكن أخذ ه منها . ففعل ذلك المأمورون به من الخلمان ، فزاد فعلهم فى تحرّز الفاجر ومحاماته عن الجسر الثانى ، فألزم نفسه وجميع أصحابه حفظه وحراسته خوفًا من أن تتهيّأ حيلة ، فيخرج الجانب الغربيّ عن يده ، ويُوطئه أصحاب الموفّق ؛ فيكون ذلك سببًا لاستئصاله ، فأقام الموفّق بعد إحراق الجسر الأول أيامًا يعبر بجمع بعد جمع من غلمانه إلى الجانب الغربيّ من نهر أبى الحصيب ، فيحرقون ما بقى من منازل الفجرة ، ويقر بُون من الجسر الثانى فيحاربهم عليه الزنج .

۲۰٦٥/۴

وقد كان تخلّف (۱) منهم جمعٌ في منازلم في الجانب الغربيّ المقاربة للجسر الثاني ، وكان غلمان الموفق يأتون هذا الموضع ويقفون على الطرق والمسالك التي كانت تخفي عليهم من عسكر الخبيث ؛ فلما وقف الموفق على معرفة غلمانه وأصحابه بهذه الطريق واهتدائهم لسلوكها ، عزم على القصد لإحراق الجسر الثاني ليحوز الجانب الغربيّ من عسكر الخبيث ، وليتهيأ لأصحابه مساواتُهم على أرض واحدة ، لا يكون بينهما (۱) فيها حائل غير نهر أبي الخصيب ؛ فأمر الموفق عند ذلك أبا العباس بقصد الجانب الغربيّ في أصحابه وغلمانه ، وذلك في يوم السبت لمان بقين من شوال سنة تسع وستين وماثتين ، وتقدم إليه أن يجعل خروجه بأصحابه في موضع البناء الذي كان الفاجر سمّاه (۱۳ مسجد الجامع ، وأن يأخذ (۱) الشارع المؤدي إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذه مصلًى يحضره في أعياده ؛ فإذا انتهى إلى موضع المصلى عطف منه إلى الجبل المعروف بجبل في أعياده ؛ فإذا انتهى إلى موضع المصلى عطف منه إلى الجبل المعروف بجبل المكتنى بأبي عمرو أخى المهلي ، وضم إليه من قدواد غلمانه الفرسان والرجالة زمّاء عشرة آلاف ، وأمره أن يرتب زيرك صاحب مقد مته في أصحابه في صحراء المصلى ، ليأمن خروج كمين إن كان للفسقة (٥) من ذلك الموضع ، وأمر

<sup>(</sup>۱) س: « يختلف » . (۲) س: « بيبهم » .

<sup>(</sup>٣) س: «سماه الفاجر». « بيماه الفاجر ». « يجعل».

<sup>(</sup> o ) ب ، س : « الفسقه » .

جماعة من قوّاد الغلمان أن يتفرقوا في الجبال التي فيها بين الجبل المعروف بالمكتنى بأبي عمرو وبين الجبل المعروف بالمكتنى أبا مقاتل الزنجى ، حتى توافو الجميعا من هذه الجبال موضع الجسرالثاني في نهر أبي الخصيب، وتقدّم إلى جماعة من قوّاد الغلمان المضمومين إلى أبي العباس أن يخرجوا في أصحابهم بين دار الفاسق ودار ابنه أنكلاى ، فيكون مسيرهم على شاطئ نهر أبي الحصيب وما قاربه ؛ ليتصلوا بأوائل الغلمان الذين يأتون على الجبال ، ويكون قصد الجميع إلى الجسر . وأمرهم بحمل الآلات من المعاول والفؤوس والمناشير مع راشداً مولاه بقصد الجانب الشرق من نهر أبي الحصيب في مثل العدة التيكانت مع أبي العباس وقصد الجانب الشرق من نهر أبي الحصيب في مثل العدة التيكانت مع أبي العباس وقصد الجسر ومحار بة من يدافع عنه ، ودخل أبو أحمد نهر أبي الحصيب في الشدّا، وقد أعد منها شدّ واترتب فيها من أنجاد غلمانه الناشبة والرّاعة من ارتضاه ، وأعد معهم من الآلات التي يقطع بها الجسر ما يحتاج اليه لذلك ؛ وقد مهم أمامه في نهر أبي الخصيب ، واشتبكت الحرب في الجانبين جميعاً بين الفريقين ، واشتد القتال .

وكان فى الجانب الغربى بإزاء أبى العباس ومن معه أنكلاى ابن الفاسق فى جيشه ، وسليان بن جامع فى جيشه ، وفى الجانب الشرق بإزاء واشد ومن معه الفاجر صاحب الزّنج والمهلبي فى باقى جيشهم ، فكانت الحرب فى ذلك اليوم إلى مقدار ثلاث ساعات من النهار . ثم انهزمت الفسقة لا يلوون على شىء ، وأخذت السيوف منهم مأخذها ، وأخذ من رءوس الفسقة ما لم يقع عليه إحصاء لكثرته ؛ فكان الموقق إذا أتي برأس من الرءوس (٢) أمر بإلقائه فى نهر أبى الحصيب ، ليدع المقاتلة الشغل بالرءوس ، ويجد وا فى اتباع عدوهم ، وأصحاب الشذا الذين رتبهم فى نهر أبى الحصيب بالدنو من الجسر وإحراقه ، ودفع من تحامى عنه من الزّنج بالسهام ؛ ففعلوا ذلك وأضرموا الجسر ناراً ، ووافى أنكلاى وسليان فى ذلك الوقت جريحين مهزومين (٣) ، يريدان العبور إلى

Y . TV/4

<sup>(</sup>١) ب: « ميم » . (٢) س: « من الرووس بشيء » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « منهزمين » .

شرق نهر أبى الخصيب ، فحالت النار بينهما وبين الجسر ، فألقوا أنفسهما ومن كان معهما من حُماتهم فى نهر أبى الخصيب ، فغرق منهم خلق كثير ، وأفلت أنكلاى وسليمان بعد أن أشفيا على الهلاك ، واجتمع على الجسر من الجانبين خلق كثير ، فقطع بعد أن ألقيت عليه سفينة مملوءة قصباً مضروماً بالنار ، فأعانت على قطعه وإحراقه ، وتفرق الجيش فى نواحى مدينة الخبيث من الجانبين جميعاً ، فأحرقوا مين دورهم وقصورهم وأسواقهم شيئاً كثيراً ، واستنقذوا من النساء المأسورات والأطفال ما لا يحصى عدده ، وأمر الموفقية المقاتلة بحملهم فى سفنهم والعبور بهم إلى الموفقية .

وقد كان الفاجر سكن بعد إحراق قصره ومنازله الدَّار المعروفة بأحمد بن موسى القلوص والدّار المعروفة بمحمد بن إبراهيم أبي عيسى ، وأسكن ابنه أنكلاى الدار المعروفة بمالك ابن أخت القلكوص ؛ فقصد جماعة من غلمان الموفق المواضع التي كان الحبيث يسكنها فدخلوها(١) ، وأحرقوا منها مواضع ، وانتهبوا منها ما كان سلّم للفاسق من الحريق الأول ، وهرب الحبيث ولم ٢٠٦٨/٣ يوقَفَ (٢) في ذلك اليوم على مواضع (٣) أمواله واستنقذ في هذا اليوم نسوة علكويتًات كن محتبسات في موضع قريب من داره التي كان يسكنها ، فأمر الموفق بحملهن إلى عسكره (٤) ، وأحسن إليهن ، ووصلهن ، وقصد جماعة من غلمان الموفق من المستأمنة المضمومين إلى أبي العباس سجناً كان الفاسق اتتخده فى الحانب الشرقيّ من نهر أني الحصيب ، ففتحوه وأخرجوا منه خلقاً كثيراً ممَّن كان أسير من العساكر التي كانت تحارب الفاسق وأصحابه ، ومن سائر الناس غيرهم . فأخرج جميعهم في قيودهم وأغلالهم حتى أترِيَ بهم الموفّق ، فأمر بفك الحديد عنهم وحملهم إلى الموفقية ، وأخرج في ذلك اليوم كل ما كان بقى فى نهر أبى الحصيب من شذاً ومراكب بحرية وسفن صغار وكبار وحمر اقات وزلاً لات وغير ذلك من أصناف السفن من النهر إلى د جُنَّلة ، وأباحها الموفق أصحابه وغلمانه مع ما فيها من السلب والنهب الذي حازوا في ذلك اليوم من

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « فلم يوقف » .

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « معسكره » .

<sup>(</sup>۱) س : « ودخلوها » . (۳) ب : « موضع » .

عسكر الحبيث، وكان ذلك قدر جليل وخطر عظيم .

وفيها كان إحدار المعتمد إلى واسط ، فسار إليها في ذي القعدة وأنزل دار زيرك .

وفيها سأل أنكلاى ابن الفاسق أبا أحمد الموفق الأمان ، وأرسل إليه فى ذلك رسولا ، وسأل أشياء فأجابه الموفق إلى كل ما سأله ، ورد اليه رسوله ، وعرض للموفق بعقب ذلك ما شغله عن الحرب . وعلم الفاسق أبو أنكلاى بماكان من ابنه فعذ له – فيما ذكر – على ذلك ، حتى ثناه (١) عن رأيه فى طاب الأمان ، فعاد للجيد فى قتال أصحاب الموفق ، ومباشرة الحرب بنفسه .

[ ذكر طلب رؤساء صاحب الزنج الأمان ]

وفيها وجه أيضاً سليان بن موسى الشعراني — وهو أحد رؤساء أصحاب الفاسق — من يطلب الأمان له من أبى أحمد ، فمنعه أبو أحمد ذلك ، لما كان سلف منه من العبث وسفك الدماء ، ثم اتصل به أن جماعة من أصحاب الخبيث (٢) قد استوحشوا لمنعة ذلك الشعراني ، فأجابه أبو أحمد إلى إعطائه الخبيث (٢) قد استوحشوا لمنعة ذلك الشعراني ، فأجابه أبو أحمد إلى إعطائه الأمان ؛ استصلاحاً بذلك غيرَه من أصحاب الفاسق (٣) ، وأمر بتوجيه الشدد المن الموضع الذي واعدهم الشعراني ، ففعل ذلك ، فخرج الشعراني وأخوه وجماعة من قوّاده ، فحملهم في الشدا ، وقد كان الخبيث حرس به مؤخر نهر أبى الخصيب ، فحمله أبو العباس إلى الموفق ، فن عليه ، ووقي له بأمانه ، وأمر به فوصل ووصل أصحابه ، وخلع عليهم ، وحمل على عدة أفراس بسروجها وآلتها ، ونزله وأصحابه أنزالا سنية ، وضمه وإياهم إلى أبى العباس ، وجعله في جملة أصحابه ، وأمره (٤) بإظهاره في الشدا الأصحاب الخائن بحملة أصحابه ، وأمره (٤) بإظهاره في الشدا الأصحاب الخائن المناه ، فلم يبرح الشدا من موضعها من نهر أبى الحصيب ، حتى استأمن جمع كثير من قواد الزنج وغيرهم ، فحملوا إلى أبى أحمد ، فوصلهم استأمن جمع كثير من قواد الزنج وغيرهم ، فحملوا إلى أبى أحمد ، فوصلهم استأمن جمع كثير من قواد الزنج وغيرهم ، فحملوا إلى أبى أحمد ، فوصلهم استأمن جمع كثير من قواد الزنج وغيرهم ، فحملوا إلى أبى أحمد ، فوصلهم استأمن جمع كثير من قواد الزنج وغيرهم ، فحملوا إلى أبى أحمد ، فوصلهم

4.79/4

<sup>(</sup>١) س: «وثناه». « الفاسق».

<sup>(</sup>٣) س: «الحبيث». (٤) س: «وأمر».

وألحقهم في الحلع والجوائز بمن تقدُّمهم .

و لما استأمن الشعرانيّ اختلّ ما كان الحبيث يضبط به من مؤخر عسكره ، ووَهي أمرُه وضعف ؛ فقلَّه (١) الحبيث ما كان إلى الشعرانيُّ من حفظ ذلك شبل بن سالم ، وأنزله مؤخر نهر أبي الحصيب ، فلم مُيمس الموفق من اليوم الذي أظهر فيه الشعراني الأصحاب الحبيث حتى وافاه رسول شبال بن سالم يطلب الأمان ، ويسأل أن يوقف شـكة وات عند دار ابن سمعان ؛ ليكون قصدُه فيمن يصحبه من قوّاده ورجاله في الليل إليها .

فأعطى الأمان ، ورُدّ إليه رسوله ، ووُقَفَت (٢) له الشَّذا في الموضع الذي سأل أن توقَّف له ؛ فوافاها في آخر الليل ومعه عياله وولده وجماعة من قوَّاده ورجاله ، وشهر أصحابه سلاحيَهم ؛ وتلقيَّاهم قوم من الزَّنج قد كان الحبيث وجمَّهم لمنعه من المصير إلى الشَّذا . وقد كان خبره انتهى إليه ، فحاربهم شبل وأصحابُه ، وقتلوا منهم نفراً ؛ فصاروا إلى الشَّذا سالمين ، فصير بهم إلى قصر الموفق بالموفقية ، فوافاه وقد ابتلج الصبح ؛ فأمر الموفق أن يوصَل شبل بصلة جزيلة ، وخلع عليه خلعًا كثيرة ، وحمله على عدَّة أفراس بسروجها ولجُسُها .

وكان شبل هذا من عُدد الخبيث وقدماء أصحابه وذوى الغَناء والبلاء فى نُصِرته ، ووصل أصحاب شبل ، وخلع عليهم ، وأسنيت له ولهم الأرزاق والأنزال، وضُموا جميعًا إلى قائد من قوَّاد غلمان الموفق، ووُجَّه به و بأصحابه (٣) في الشُّذا ، فوقفوا بحيث يراهم الحبيث وأشياعه . فعظم ذلك على الفاسق وأوليائه ، لمَا رأوْا من رغبة رؤسائهم في اغتنام الأمان ، وتبين الموفّق من مناصحة شبل وجودة فهمه ما دعاه إلى أن يستكفيه بعض الأمور التي يكيد بها الحبيث ؛ فأمره (٤) بتبييت عسكر الحبيث في جمع أمر بضمِّهم إليه من أبطال الزَّنْج المستأمنة، وأفرده وإيتاهم بما أمرهم بهمن البيات؛ لعلمهم بالمسالك في عسكر الحبيث. فنفذ شبل لما أمير به ، فقصد موضعًا كان عرفه ، فكبسه في السَّحر،

<sup>(</sup>٢) ب : «ووقف» . (١) ب: « وقله » .

<sup>( ؛ )</sup> س : « وأمر » . (٣) ب: « وأصحابه » .

فوافمَى به جمعًا كثيفًا من الزَّنْج في عدَّة (١) من قُوَّادهم وحماتهم ، قدكان الخبيث رتبهم في الدفع عن الدار المعروفة بأبي عيسي ، وهي منزل الخبيث حينئذ ، فأوقع بهم وهم غارُّون ، فقـَتل منهم مقتلة "عظيمة ، وأسر جمعاً من قوَّاد الزَّنج ، وأخذ لهم سلاحًا كثيراً ، وانصرف ومَن ْ كان معه سالمين ، فأتى بهم الموفَّق ، فأحسن جائزتهم (٢)، وخلع عليهم ، وسوَّر جماعة منهم .

ولما أوقع أصحاب شبل بأصحاب الخائن هذه الوقعة ذعرهم ذلك ذُعُراً شديداً ، وأخافهم ومنعهم النوم ؛ فكانوا يتحارسون في كلّ ليلة ، ولا تزال النَّهُ مُرة تقع في عسكرهم لـمـاً استشعروا من الحوف ، ووصل إلى قلوبهم من الوَحشة ؛ حتى لقد كان ضجيجهم وتحارسهم يُسمع بالموفقية .

ثم أقام الموفق بعد ذلك ينفذ السرايا إلى الحبثة ليلا ونهاراً من جانبي نهر ٢٠٧٢/٣ أبي الخصيب ، ويكدُّ هم بالحرب ، ويُسهُّر ليلهم ، ويحول بينهم وبين طلب أقواتهم ، وأصحابه في ذلك يتعرّ فون (٣) المسالك ، ويتدرَّ بون بالوغول في مدينة الخبيثوتقحتمها ، ويصرُّون من ذلك على ماكانت الهيبة تحول ُ بينهم وبينه ؛ حتى إذا ظن الموفق أن قد بلغ أصحابه ما كانوا يحتاجون إليه ، صح عزمه على العبور إلى محاربة الفاسق في الجانب الشرق من نهر أبي الحصيب ، فجلس مجلسًا عامًّا ، وأمر بإحضار قوَّاد المستأمنة ووجوه فرسانهم ورجَّالتهم من الزنُّج والبيضان، فأدخـلُوا إليه، ووقفوا بحيث يسمعون كلامه . ثم خاطبهم فعرَّفهم ماكانوا عليه من الضلالة والحهل وانتهاك المحارم ، وماكان الفاسق دينَّن لهم من معاصى الله؛ وأن ذلك قد كان أباح له دماءهم، وأنه قد غفر الزَّلَّة ، وعفا عن الهفوة ، وبذل الأمان ، وعاد على مَن ْ لِحاً إليه بفضله ، فأجزل الصّلات ، وأسنى الأرزاق ، وألحقهم بالأولياء وأهل الطاعة ؛ وأن ما كان منه من ذلك يُوجب عليهم حقه وطاعته ؛ وأنهم لن يأتوا شيئاً يتعرَّضون به لطاعة ربهم والاستدعاء لرضا سلطانهم ؛ أوْلَى بهم من الحِلـ ّ والاجتهاد في مجاهدة عدو الله الحائن وأصحابه ، وأنهم من الحبرة بمسالك

<sup>(</sup> ٢ ) بعدها في س : « وأحسن إليهم » . (١) س: «عدد».

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « يعرفون » .

عسكر الخبيث ومضايق طرق مدينته والمعاقل(١) التي أعدُّها للهرب إليها على ماليس عليه غيرهم ؛ فهم أحرياء أن يُمُحفُوه (٢) نصيحتهم ، ويجتهدوا في الوُلوج على ٢٠٧٣/٣ الحبيث ، والتوغيُّل إليه في حصونه ، حتى يمكنهم الله منه ومن أشياعه ، فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمزيد . وإن منَن ْ قصّر منهم استدعى من سلطانه إسقاطً حاله وتصغير منزلته ، ووضع مرتبته . فارتفعت أصواتُهم جميعاً بالدُّعاء للموفق والإقرار بإحسانه ، وبما هم عليه من صحة الضمائر في السمع والطاعة والحد في مجاهدة عدوه ، وبذل دمائهم ومُهجهم (٣) في كل ما يقر بهم منه ، وأن ما دعاهم إليه قد قوَّى نيَّتَهم ، ودلهم على ثقته بهم وإحلاله إياهم محلَّ أوليائه ، وسألوه أن يُفردهم بناحية يحاربون فيها ، فيظهر من حسن نيَّاتهم ونكايتهم في العدو ما يعرف به إخلاصَهم وتورّعهم عماكانوا عليه من جهلهم، فأجابهم الموفق إلى ما سألوا ، وعرّفهم حُسن موقع ما ظهر له من طاعتهم ، وخرجوا من عنده مبتهجين بما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد .

> [ خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج وتخريب داره ] وفي ذي القعدة من هذه السنة دخل الموفق مدينة الفاسق بالجانب الشرقيّ من نهر أبي الحصيب، فخرّب داره ، وانتهب (٤) ماكان فيها .

> > \* ذكر الحبر عن هذه الوقعة :

ذكر أن أبا أحمد لما عزم على الهجوم على الفاسق في مدينته بالجانب ٣٠٧٤/٣ الشرق من نهر أبى الحصيب ، أمر بجمع السفن والمعابر من د جُلة والبَطيحة ونواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره ؟ إذكان ما في عسكره مقصراً عن الجيش لكُتْرَته ، وأحصى ما في الشَّذا والسُّميريات والرَّقيَّات التي كانت تعبر فيها الحيل ، فكانوا زهاء عشرة آلاف ملاح ، ممن يجرى عليه الرزق من بيت المال مشاهرة ، سوى سفن أهل العسكر التي يحمل فيها الميرة ، ويركبها الناس في حوائجهم ، وسوى ما كان لكل قائد ومن يحضر من أصحابه من

<sup>(</sup>٢) س : « فهو أحق بأن بمحضوه » . (١) س : « والمضايق » . ( ٣ ) س « وهجم » .

<sup>(</sup>٤) س : « وأنهب » .

السمير الت والجريبيات والزواريق التي فيها الملاحون الراتبة . فلمياً تكاملت له السفن والمعابر ، ورضى عدد ها ، تقد م إلى أبى العباس وإلى قواد مواليه وغلمانه في التأهب والاستعداد القاء عدوهم ، وأمر بتفرقة السفن والمعابر إلى حمل الحيل والرجالة ، وتقد م إلى أبى العباس في أن يكون خروجه في جيشه في الجانب الغربي من نهر أبى الحصيب ، وضم إليه قواداً من قدواد غلمانه في زُهاء ثمانية آلاف من أصحابهم ، وأمره أن يعمد مؤخر عسكر الفاسق حتى يتجاوز دار المعروف بالمهلبي ، وقد كان الحبيث حصنها وأسكن بقربها خلقاً يتجاوز دار المعروف بالمهلبي ، وقد كان الحبيث حصنها وأسكن بقربها خلقاً كثيراً من أصحابه ؛ ليأمن على مؤخر عسكره ، وليصعب على من يقصده المسلك إلى هذا الموضع .

Y. VO/4

فأمر أبو أحمد أبا العباس بالعبور بأصحابه إلى الجانب الغربي من نهر أبى الخصيب ، وأن يأتي هذه الناحية من ورائها ، وأمر راشداً مولاه بالحروج فى الجانب الشرق من نهر أبى الخصيب فى عدد كثير من الفرسان والرجالة زُهاء عشرين ألفاً ، وأمر بعضهم بالحروج فى ركن دار المعروف بالكرنبائي كاتب المهلبي ، وهي على قرنة نهر أبى الخصيب فى الجانب الشرق منه ، وأمرهم أن يجعلوا مسيرهم على شاطئ النهر حتى يوافلوا الدار التي نزلها الحبيث ، وهي الدار المعروف بأبى شاكر ، وهو أسفل من نهر أبى الحصيب ، وأمر آخرين منهم بالحروب بأبى شاكر ، وهو أسفل من نهر أبى الحصيب ، وأمر آخرين منهم بالحروج فى أصحابهم على فدوها النهر المعروف بجوى كور ، وأوعز إلى الجميع فى تقديم الرجالة أمام الفرسان ، وأن يزحفوا (١) بجميعهم نحو دار الحائن ؛ فإن أظفرهم الله به و بمن فيها من أهله و ولده و إلا قصدوا دار المهلبي ليلقاهم هناك من أمر بالعبور مع أبى العباس ؛ فتكون أيديهم يداً واحدة على الفسقة .

فعمل أبو العباس وراشد وسائر قوّاد الموالى والغلمان بما أمرُوا به ، فظهروا جميعاً ، وأبر زوا سفنهم فى عشية يوم الاثنين لسبع ليال خلوْن من ذى القعدة سنة تسع وستين ومائتين ، وسار الفرسان يتلُو بعضهم بعضاً ، ومشت الرّجالة

<sup>(</sup>١) ب، س: «يرجعوا».

T. V7/4

وسارت السفن في د جلة منذ صلاة الظهر من يوم الاثنين إلى آخر وقت عشاء الآخرة من ليلة الثلاثاء ، فانتهو اإلى موضع من أسفل (۱) العسكر ؛ وكان (۲) الموفق أمر بإصلاحه وتنظيفه وتنقية ما فيه من خراب ود عل ، وطم (۳) سواقيه وأنهاره حتى استوى واتسع ، وبعدت أقطاره . واتخذ فيه قصراً وميداناً لعرض الرجال والحيل بإزاء قصر الفاسق ؛ وكان غرضه في ذلك إبطال ما كان الحيث يتعيد به أصحابه من سرعة انتقاله عن موضعه ؛ فأراد أن يعلم الفريقين أنه غير راحل حتى يحكم الله بينه وبين عد وه ؛ فبات الجيش ليلة الثلاثاء في هذا الموضع بإزاء عسكر الفاسق ؛ وكان الجميع (٤) زُهاء خمسين ألف رجل من الفرسان والرجالة في أحسن زي وأكمل هيئة ، وجعلوا يكبرون ويهللون ، ويقرءون الفرآن ، ويصلون ، ويوقدون النار .

فرأى الجبيث من كثرة الجمع والعُدّة والعدد ما بهر عقله وعقول أصحابه ؛ وركب الموفق فى عشية يوم الاثنين الشَّدا ؛ وهى يومئذ مائة وخمسون شكذاة قد شحنها بأنجاد غلمانه (٥) ومواليه الناشبة والرّامحة ، ونظمها من أوّل عسكر الحائن إلى آخره ؛ لتكون حصناً للجيش من و رائه ، وطررحت أناجرها بحيث تقرب من الشط ، وأفر د منها شذوات اختارها لنفسه ، و رتّب فيها من خاصة قوّاد غلمانه ليكونوا معه عند تقحمه نهر أبى الخصيب ؛ وانتخب من الفرسان والرّجنالة عشرة آلاف ، وأمرهم أن يسير وا على جانبى نهر أبى الحصيب بمسيره ، ويقفوا بوقوفه ، ويتصرّفوا فها رأى أن يصرّفهم فيه فى وقت (١) الحرب .

T.VV/4

وغدا الموفق يوم الثلاثاء لقتال الفاسق صاحب الزَّنْج، وتوجّه كلّ رئيس من رؤساء قوّاده نحو الموضع الذي أمر بقصده ، وزحف الجيش نحو الفاسق وأصحابه ، فتلقيّاهم الحبيث في جيشه ، واشتبكت الحرب ، وكثر القتل والحراح بين الفريقين ، وحامى الفسقة عماكانوا اقتصروا عليه من مدينتهم أشد محاماة ، واستماتوا (٧) ، وصبر أصحاب الموفق ، وصدقوا القتال ؛ فمن الله عليهم بالنصر ،

<sup>(</sup>۱) س : «أهل» . (۲) س : «وقد كان » .

<sup>(</sup>٣) طم سواقيه : ردمها . (٤) ب : « الجمع » .

<sup>(</sup>ه) ب: «غلمان قواده» . (٦) س: «عند الحرب» .

<sup>(</sup> ٧ ) س : « واستات » .

وهزم العسقة ، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وأسروا من مقاتلتهم وأنجادهم جمعًا كثيراً .

وأتى الموفق بالأسارى ، فأمر بهم فضر بت أعناقهم في المعركة ، وقصد بجمعه لدار الفاجر فوافاها ، وقد لجأ الخبيث إليها ، وجمع أنجاد أصحابه للمدافعة عنها ؛ فلما لم يغنبُوا عنها شيئًا أسلمها ، وتفرق أصحابه عنها ، ودخلها غلمان الموفق ، وفيها بقايا ماكان سلم للخبيث من ماله وأثاثه ؛ فانتهبوا ذلك كلّه ، وأخذوا حرمه وولده الذكور والإناث ؛ وكانوا أكثر من مائة بين امرأة وصبى ، وتخلص الفاسق ومضى هاربًا نحو دار المهلبي ، لا يلوى على أهل ولا مال ، وأحرقت داره وما بني فيها من متاع وأثاث ، وأتي الموفق بنساء الخبيث وأولاده ، فأمر بحملهم إلى الموفقية والتوكيل (١) بهم ، والإحسان إليهم . الخبيث وكان جماعة من قواد أبى العباس عبروا نهر أبى الخصيب ، وقصدوا الموضع الذي أمروا بقصده من دار المهلي ، ولم ينتظروا إلحاق أصحابهم بهم ، فوافوا دار المهلي ، وقد لجأ إليها (١) أكثر الزّنج بعد انكشافهم عن دار الخبيث ؛ فدخل أصحاب أبى العباس الدّار ، وتشاغلوا بالنهب وأخذ ماكان غلب عليه فدخل أصحاب أبى العباس الدّار ، وتشاغلوا بالنهب وأخذ ماكان غلب عليه المهلي من حرم المسلمين وأولاده (٣) منهن ، وجعل كل مَن ظفر (١) بشيء انصوف به إلى سفينته في نهر أبى الحصيب ، وجعل كل مَن ظفر (١) بشيء

وتبين الزّنج قلة مَن ْ بَقَى منهم وتشاغلهم بالنهب ، فخرجوا عليهم من عدَّة مواضع قد كانوا كمنوا فيها ، فأزالوهم عن مواضعهم ؛ فانكشفوا، وأتبعهم الزَّنْج حتى وافو ا نهر أبى الخصيب وقتلوا مِن ْ فرسانهم ورجَّالتهم جماعة ً يسيرة ، وارتجعوا بعض ماكانوا أخذوا من النساء والمتاع .

وكان فريق من غلمان الموفق وأصحابه الذين قصدوا دار الحبيث في شرقى نهر أبي الحصيب تشاغلوا بالنهب وحمل الغنائم إلى سفنهم ؛ فأطمع ذلك الزّنج فيهم ، فأكبروا عليهم ، فكشفوهم واتبعوا آثارهم إلى الموضع المعروف بسوق الغنم من عسكر الزّنج ، فثبتت جماعة من قُوَّاد الغلمان في أنجاد

Y + V A / W

<sup>(</sup>١) س: «والتوكل بهم». (٢) س: «ولقد لحأ إليه».

أصحابهم وشجعانهم ، فردوا وجوه الزَّنج حتى ثاب الناس ، وتراجعوا إلى مواقفهم ، ودامت الحرب بينهم إلى وقت صلاة العصر فأمر أبو أحمد عند ذلك غلماته أن يحملوا على الفسقة بأجمعهم حملة صادقة ، ففعلوا ذلك ، فانهزم الزَّنْج وأخذتهم السيوف حتى انتهو الله دار الحبيث ؛ فرأى الموفَّق عند ذلك أن يصرف غلمانه وأصحابه على إحسانهم ، فأمرهم بالرجوع ، فانصرفوا على هدو وسكون ؛ فأقام الموفق في النهر ومَنَ ° معه في الشُّذَا يحميهم ؛ حتى دخلوا سفنهم ، وأدخلوها خيلهم ، وأحجم الزُّنْج عن اتباعهم لما نالهم في آخر الوقعة

> وانصرف الموفق ومعه أبو العباس وسائر قواده وجميع جيشه قد غنموا أموال الفاسق ، واستنقذوا جمعًا من النساء الدُّواتي كان غلب عليهن من حرم المسلمين كثيراً ، جعلن يخرجن في ذلك اليوم أرسالا إلى فوّهة (١) نهر أبي الحصيب ، فيحملن في السفن إلى الموفقية إلى انقضاء الحرب.

> وكان (٢) الموفق تقدم إلى أبي العباس في هذا اليوم أن ينفذ قائداً من قوّاده في خمس شَدَوَات إلى مؤخر عسكر الحبيث بنهر أبي الحصيب ، لإحراق(٣) بيادرَ ثم جليل قدرها ، كان الحبيث يقوت أصحابه منها من الزَّنْج وغيرهم، ففعل ذلك وأحرق أكثرَه . وكان إحراق ذلك من أقوى الأشياء على إدخال الضعف على الفاسق وأصحابه ، إذ لم يكن لهم معوَّل في قوَّتهم غيره ؛ فأمر أبو أحمد بالكتاب بما تهيأ له على الحبيث وأصحابه في هذا اليوم إلى الآفاق ليُقرأ على الناس ، ففعل ذلك .

وفي يوم الأربعاء لليلتين خـكـــتا من ذي الحجة من هذه السنة وافي عسكر أبي أحمد صاعد بن مخلد كاتبه منصرفًا إليه من سامرًا ، ووافي معه بجيش كثيف قيل إن عدد الفرسان والرجالة الذين قدموا كان زُهاء عشرة آلاف، فأمر الموفق بإراحة أصحابه وتجديد أسلحتهم وإصلاح أمورهم ؛ وأمرَهم بالتأهب(٤) لمحاربة الحبيث . فأقام أيامًا بعد قدومه لما أمر به .

Y . A . / 4

<sup>(</sup> ٢ ) س : « وقد كان » . (١) ب: «في فوهة النهر ».

<sup>( ؛ )</sup> س : « والتأهب » . ( ٣ ) س : « بإحراق بيادر » .

فهم في ذلك من أمرهم ؛ إذْ ورد كتاب لؤلؤ صاحب ابن طولون مع بعض قوَّاده، يسأله فيه الإذن له في القُدُوم عليه؛ ليشهد عليه حرب الفاسق. فأجابه إلى ذلك، فأذن له فى القلوم عليه ، وأخر ماكان عزم عليه من مناجزة الفاجر انتظارًا منه قدوم لؤلؤ ؛ وكان لؤلؤ مقيماً بالرَّقة في جيش عظيم من الفراغنة والأتراك والرّوم والبربر والسودان وغيرهم ، من نخبة أصحاب ابن طولون ؛ فلما ورد على لؤلؤ كتاب أبى أحمد بالإذن له في القدوم(١) عليه ، شخصمن ديار مضر حتى ورد مدينة السلام في جميع أصحابه ، وأقام بها مدّة ، ثم شخص إلى أبى أحمد فوافاه بعسكره يوم الحميس لليلتين خلتا من المحرم سنة سبعين ومائتين ، فجلس له أبو أحمد ، وحضر ابنه أبو العباس وصاعد والقوّاد على مراتبهم ؛ فأدخل عليه لؤلؤ في زيّ حسن ، فأمر أبو العباس أن ينزل معسكراً كان أعد له بإزاء نهر أبي الخصيب ، فنزله في أصحابه ، وتقدم إليه في مباكرة المصير إلى دار الموفق ، ومعه قوّاده وأصحابه للسلام عليه. فغدا لؤلؤ يوم الجمعة لثلاث خلون من المحرّم ، وأصحابُه معه في السواد ، فوصل إلى الموفق وسلمَّم عليه فقرَّبه (٢) وأدناه ، ووعده وأصحابه خيراً ، وأمر أن يخلع عليه وعلى خمسين وماثة قائله من قُوَّاده ، وحمله على خيل كثيرة بالسُّر وج واللجُم المحلاّة بالذهب والفضّة ، وحميل بين يديه من أصناف الكسى والأموال في البدُّور ما يحمله مائة غلام ؛ وأمر لقوَّاده من الصلات والْحملان والكُسي على قدر محل (٣) كل إنسان منهم عنده ، وأقطعه ضياعًا جليلة القدر ، وصرفه إلى عسكره بإزاء نهر أبي الحصيب بأجمل حال ، وأعيد ت له ولأصحابه الأنزال والعَـلُوفات، وأمره برفع جرائد لأصحابه بمبلغ أرزاقهم على مراتبهم ؛ فرفع ذلك ؛ فأمر لكل إنسان منهم بالضَّعف مما كان يجرى له وأمر لهم بالعطاء عند رفع الجرائد، ووفَّوْا ما رسم لهم .

4.41/4

ثم تقد م إلى لؤلؤ في التأهب والاستعداد للعبور إلى غربي دِجُلة لمحاربة الفاسق وأصحابه ؛ وكان الحبيث لما غلب على نهر أبى الحصيب ، وقُطعت

<sup>(</sup>١) س : « بالقدوم ». (٢) : « فتمرفه » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « محمل » .

القناطر والجسور التي كانت عليه أحدث سكراً في النهر من جانبيه ، وجعل في وسط السكر باباً ضيقاً ليحتد فيه جرية الماء ، فيمتنع الشدا من دخوله في الجزر ، ويتعذر خروجها منه في المد، فرأى أبو أحمد أن حربه لاتتهيأ له إلا بقلع هذا السكر ، فحاول ذلك ، فاشتدت محاماة الفسيقة عنه ، وجعلوا يزيدون فيه في كل يوم وليلة ، وهو متوسط دورهم ، والمؤونة لذلك تسهل عليهم وتغلظ على من حاول قلعه .

فرأى أبوأحمد أن يحارب بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤ، ليك ضركار الفراد الزردة الزردة الزردة الزردة الزردة الزردة الزردة الزردة الزردة الإرداعي المسالك والطرق في مدينتهم ، فأمر لؤلؤا أن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا السدّكر ، وأمر بإحضار الفدّ ما لقلعه ، ففعل . فرأى الموفق (٢) من نجدة لؤلؤ و إقدامه وشجاعة أصحابه وصبرهم على ألم المحراح وثبات العدة اليسيرة منهم ، في وجوه الجمع الكثير من الزرد عماسرة . فأمر لؤلؤا بصر فن (٣) أصحابه إشفاقا عليهم ، وضناً بهم ، فوصلهم الموفق ، لؤلؤا بصر فن (٣) أصحابه إلى معسكرهم ، وألح الموفد على هذا السدّكر ؛ فكان وأحسن إليهم ، ورد هم إلى معسكرهم ، وألح الموفد على هذا السدّكر ؛ فكان يحارب المحامين عنه من أصحاب الحبيث بأصحاب لؤلؤ وغيرهم ، والفعلة يعملون في قد على ه ويحارب الفاجر وأشياعه من عدة وجوه ، فيحرق مساكنهم ، ويعتل مقاتلة م ، ويستأمن إليه الجماعة من رؤسائهم .

وكانت قد بقيت للخبيث وأصحابه أرضُون من ناحية نهر الغربي ، كان لم فيها مزارع وخُصَر وقنطرتان على نهر الغربي ، يعبر ون عليها إلى هذه الأرضين ، فوقف أبو العباس على ذلك فقصد لتلك الناحية ، واستأذن الموفق فى ذلك ، فأذن له ، وأمره باختيار (١) الرجال ، وأن يجعلهم شجعاء أصحابه وغلمانه ؛ ففعل أبو العباس ذلك ، وتوجه نحو نهرالغربي ، وجعل زيرك كميناً فى جمع من أصحابه فى غربي النهر ، وأمر رشيقاً غلامه أن يقصد فى جمع كثير من أنجاد رجاله ومختاريهم للنهر المعروف بنهر العميسيين ؛ ليخرج فى ظهور الزنج وهم غارون ، فيوقع بهم فى هذه الأرضين . وأمر زيرك أن يخرج فى الزنج وهم غارون ، فيوقع بهم فى هذه الأرضين . وأمر زيرك أن يخرج فى

<sup>(</sup>۲) س : « أبو أحمد » .

<sup>(</sup>٤) س : « بإحضار » .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « ليتمرنوا على قتالهم » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « فصرف » .

٢٠٨٣/٣ وجوههم إذا أحس بانهزامهم من رشيق .

وأقام أبو العباس في عدة شذوات قد انتخب مقاتلتها واختارهم في فوهة نهر الغربي ، ومعه من غلمانه البيضان والسودان عدد قد رضيه ؛ فلما ظهر رشيق للفَجرة في شرقي نهر الغربي ، راعهم فأقبلوا يريدون العبور إلى غربيه ليهربوا إلى عسكرهم ؛ فلما عاينهم أبو العباس اقتحم النَّهر بالشَّذَ وات ، وبث الرَّجالة على حافتيه ، فأدركوهم و وضعوا السيف (١) فيهم ، فقتل منهم في النهر وعلى ضيّتيه خلَتْ كثير ، وأسير منهم أسرى ، وأفلت آخرون ، فتلقاهم زيرك في أصحابه فقتلوهم ، ولم ينُفلت منهم إلا الشريد ، وأخذ أصحاب أبي العباس في أصحابه فقتلوهم ، ولم ينُفلت منهم إلا الشريد ، وأخذ أصحاب أبي العباس من أسلحتهم ما ثقل عليهم حمله ؛ حتى ألقوا أكثره . وقطع أبو العباس القنطرتيث ، وأمر بإخراج ما كان فيهما من البُدود والحشب إلى د جنّلة وانصرف إلى الموفق بالأسارى والرءوس ، فطييف بها في العسكر ، وانقطع عن الفسقة ما كانوا يرتفقون به من المزارع التي كانت بنهر الغربي .

وفى ذى الحجة من هذه السنة . أعنى سنة تسع وستين ومائتين ــ أدخـِلُ عيال صاحب الزّنج وولده بغداد .

وفيها سُمتّى صاعد ذا الوزارتين .

وفى ذى الحجة منها كانت وقعة بين قائدين وجيش معهما لابن طولون كان أحدهما يسمى محمد بن السراج والآخر منهما يعرف بالغنوى ، كان ابن طولون وجههما ، فوافيا مكة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذى القعدة فى أربعمائة وسبعين فارساً وألفنى راجل(٢) ؛ فأعطوا الجزّارين والجنّاطين (٣) دينارين ديناربن ، والرؤساء سبعة سبعة ، وهارون بن محمد عامل مكة إذ دينارين ديناربن ، فوافى مكة جعفر بن الباغمردى لثلاث خلَون من ذاك ببستان ابن عامر ، فوافى مكة جعفر بن الباغمردى لثلاث خلَون من ذى الحجة فى نحو من مائتي فارس ، وتلقاه هارون فى مائة وعشرين فارساً ومائتي

(٢) ب: « رجل » ..

<sup>(</sup>۱) س: « السلاح ».

<sup>(</sup>٣) س : « والحياطين » .

أسود وثلاثين فارسًا من أصحاب عمرو بن الليث وماثتى راجل ممتن قلام من العراق ، فقوى بهم جعفر ، فالتقوا هم وأصحاب ابن طولون ، وأعان جعفرًا حاج أهل خراسان ، فقتل من أصحاب ابن طولون ببطن مكة نحو من مائتى رجل ، وانهزم الباقون فى الجبال ، ومسلموا دوابتهم وأموالهم ، ورفع جعفر السيف ، وحوى جعفر مضرب الغندوي . وقيل : إنه كان فيه مائتا ألف دينار ، وآمن المصريتين والحناطين والجزارين ، وقرئ كتاب فى المسجد الحرام (١) بلعن ابن طولون ، وسلم الناس وأموال التجار .

وحج بالناس فى هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمى . ولم يبرح إسحاق بن كنداج – وقد وُلِّى المغرب كله فى هذه السنة – سامر احتى انقضت السنة .

<sup>(</sup>۱) ب: «الجامع».

Y . No/4

# ثم دخلت سنة سبعين ومائتين

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة

في المحرّم منها كانت وقعة بين أبى أحمد وصاحب الزّنج أضعفت (١) أركان صاحب الزنج .

[ ذكر الحبر عن قتل صاحب الزنج وأسر من معه ]

وقى صفر منها قتل الفاجر، وأسر سليان بن جامع و إبراهيم بن جعفر الهمداني واستريح من أسباب الفاسق .

لخبر عن هاتين الوقعتين :

قد ذكرنا قبل أمر السّكرُر الذي كان الحبيث أحدثه ، وما كان من أمر أبي أحمد وأصحابه في ذلك . ذكر أن أبا أحمد لم يزل ملحاً على الحرب على ذلك السّكرُر حتى تهيئاً له فيه ما أحب ، وسهل المدخل الشّاذا في نهر أبي الحصيب في المد والجزر ، وسهل لأبي أحمد في موضعه الذي كان مقيماً فيه كل ما أراده من رُخص الأسعار وتتابع الميروحيم الأموال إليه من البلدان فيه كل ما أراده من رُخص الأسعار وتتابع الميروحيم الأموال إليه من الملوقة أحمد بن دينار عامل إيذ ج ونواحيها من كور الأهواز في جمع كثير من الفرسان والرّجالة ؛ فكان يباشر الحرب بنفسه وأصحابه إلى أن قتل الخبيث . ثم قدم بعده من أهل البحرين – فيا ذكر – خلق كثير ، زُهاء الخبيث . ثم قدم بعده من أهل البحرين – فيا ذكر – خلق كثير ، زُهاء ألى رجل ، يقودهم رجل من عبد القيس ، فجلس لهم أبو أحمد، ودخل إليه ألى رجل ، يقودهم ، فأمر أن يُخلع عليهم ؛ واعترض رجالهم أجمعين . وأمر (٢) بإقامة الأنزال لهم ، و و رد بعدهم زهاء ألف رجل من كور فارس ، يرأسهم شيخ من المطوّعة يكني أبا سلمة ، فجلس لهم الموفّق، فوصل إليه هذا الشينخ و وجوه من المطوّعة يكني أبا سلمة ، فجلس لهم الموفّق، فوصل إليه هذا الشينخ و وجوه

Y . A7/4

<sup>(</sup>۱) ب: « أضعف » . (۲) س: « لهم » .

أصحابه ، فأمر لهم بالخيلع ، وأقر (١) لهم الأنزال ، ثم تتابعت المطوّعة من البلدان ؛ فلما تيسر له ما أراد من السّكثر الذي ذكرنا ، عزم على لقاء الخبيث، فأمر بإعداد السفن والمعابر وإصلاح آلة الحرب في الماء وعلى الظّهر ، واختار من يثق ببأسه ونجدته في الحرب فارساً و راجلاً ؛ لضيق المواضع التي كان يحارب فيها وصعوبتها وكثرة الخنادق والأنهار بها ؛ فكانت عدّة من تخير من الفرسان زُهاء ألني فارس ، ومن الرّجالة خمسين ألفاً أو يزيدون ، سوى من المطوّعة وأهل العسكر ، ممّن لا ديوان له ، وخلتف بالموفقية من من عبر من المطوّعة وأهل العسكر ، ممّن لا ديوان له ، وخلتف بالموفقية من لم يتسع السفن بحمله جميًا كثيراً أكثرهم من الفرسان .

وتقد م الموفق إلى أبي العباس في القصد للموضع الذي كان صار إليه في يوم الثلاثاء لعشر خلوْن من ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتين من الجانب الشرقيّ بإزاء دار المهلبيّ في أصحابه وغلمانه ومنّ ضمّهم إليه من الحيل والرجَّالة (٢٦ والشَّذا. وأمر صاعد بن مخلَّد بالخروج على النهر المعروف بأبي شاكر في الجانب الشرقي أيضاً ، ونظم القواد من مواليه وغلمانه من فُوَّهة نهر أبي الخصيب إلى نهر الغربيّ . وكان فيمن خرج من حدّ دار الكرنبائيّ إلى نهر أبي شاكر راشد ولؤلؤ، موليها الموفق ، في جمع من الفرسان والرَّجالة زُهاء عشرين أَلْفًا ، يتلو بعضُهم بعضاً ، ومن نهر أبى شاكر إلى النهر المعروف بجوى كور جماعة من قوّاد الموالى والغلمان ، ثم من نهر جوى كور إلى نهر الغربيّ مثل ذلك . وأمر شبلا أن يقصد في أصحابه ومـَن رُضم إليه إلى نهر الغربي ، فيأتى منه مؤازياً لظهر دار المهلبيّ ، فيخرج من ورائها عند اشتباك الحرب، وأمر الناس أن يزحفوا (٣) بجميعهم إلى الفاسق ؛ لا يتقد م بعضهم بعضاً ؛ وجعل لهم أمارة الزَّحْف؛ تحريك علم أسود أمر بنصبه على دار الكرنبائي بفُوَّهة نهر أبى الحصيب في موضع منها مشيد عال ، وأن ينفخ لهم ببوق بعيد الصوت ، وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث ليال بقين من المحرّم سنة سبعين وماثتين ، فجعل بعض مـّن كان على النهر المعروف بجوى كور يتزُّحف قبل ظهور العلامة ؛ حتى قرب

(٢) ب: « الرجل » .

Y • X V / T

<sup>(</sup>١) س : « وأقيمت » .

<sup>(</sup>٣) ب: « يرجعوا ».

من دار المهلبي ، فلقيه وأصحابه الزَّنْج فرد ُوهم إلى مواضعهم ، وقسَتَلُوا منهم جمعًا، ولم يشعر سائر الناس بما حدّث على هؤلاء المتسرّعين للقتال لكثرّتهم وبعد المسافة فيما بين بعضهم وبعض .

فلمًّا خرج القوَّاد ورجالهم من المواضع التي أمرِرُوا بالحروج منها ، واستوى الفرسان والرجَّالة في أما كنهم ، أمر الموفَّق بتحريك العلمَ والنفخ في البوق ، ودخل النهر في الشُّذَا ، وزحف الناس يتلو بعضهم بعضًّا ، فلقيَّهم الزُّنج قد حشدوا وجمُّوا واجترءوا بما تهيأ لهم على من كان تسرّع إليهم ، فلقيهم الجيش بنيات صادقة و بصائر نافذة ، فأزالوهم عن مواضعهم بعد كرّات كانت بين الفريقين ، صُرِع فيها منهم جمع كثير . وصبر أصحاب أبي أحمد ، فَنَّ الله عليهم بالنَّصر (١) ، ومنحهم أكتاف الفسقة ، فولَّوا منهزمين ، وأتبعهم (٢) أصحاب الموفق ، يقتلون ويأسرون . وأحاط أصحاب أبي أحمد بالفجرة من كلّ موضع ، فقتل الله منهم في ذلك اليوم ما لا يحيط به الإحصاء ، وغرق منهم في النهر المعروف بجوي كور مثل ذلك ، وحوى أصحاب الموفق مدينة الفاسق بأسرها ، واستنقذوا مـن ° كان فيها من الأسرى (٣) من الرجال والنساء والصبيان ، وظفروا بجميع عيال على بن أبان المهلبيّ وأخويه الحليل ومحمد ابني أبان وسليمان بن جامع وأولادهم ، وعبر بهم إلى المدينة الموفقيّة . ومضى الفاسق في أصحابه ومعه المهلبي وابنه أنكلاي وسليان بن جامع وقواد من الزُّنْج وغيرهم هُـُرَّابًا ، عامدين لموضع قد كان الحبيث رآه لنفسه ومـَن معه ملجأ إذا غُـُلبوا على مدينته ؛ وذلك على النهر المعروف بالسفياني . ﴿

وكان أصحاب أبى أحمد حين انهزم الحبيث ، وظفروا بما ظفروا به ، أقاموا عند دار المهلبي الواغلة فى نهر أبى الحصيب، وتشاغلوا بانتهاب ما كان فى الدار وإحراقها وما يليها ، وتفرّقوا فى طلب النهب ؛ وكدُل ما بقى الفاسق وأصحابه مجموعاً فى تلك الدار .

وتقدم أبو أحمد في الشَّذا قاصداً للنهر المعروف بالسفياني ، ومعه لؤلؤ في

Y . AA/W

<sup>(</sup>۱) س: «بالظفر». «وأتبع».

<sup>(</sup> ٣ ) س : « الأسارى » .

أصحابه الفرسان والرجالة ، فانقطع عن باقى الجيش ، فظنتُوا أنه قد انصرف ، فانصرفوا إلى سفنهم بما حمَّووا ، وانتهى الموفّق فيمن معه إلى معسكر الفاسق وأصحابه وهم منهزمون ؛ فأتبعهم لؤلؤ وأصحابُه حتى عبروا النهر المعروف بالسفياني ، فاقتحم لؤلؤ النهر بفرسه ، وعَـبَـرَ أصحابه خـَـكُـفه ، ومضى الفاسق حتى انتهى إلى النهز المعروف بالقريريّ ، فوصل إليه لۋاؤ وأصحابُه ، فأوقعوا به وبمَـنَ ْ معه ، فكشفوهم ، فولَّـوا هاربين وهم يتبعونهم ، حتى عَـــَــرُوا النهر المعروف بالقريريّ ، وعبر لؤلؤ وأصحابه خلفهم وألجءُوهم إلى النهر المعروف بالمساوان ، فعبر وه واعتصموا بجبل و راءه .

وكان لؤلؤ وأصحابه الذين انفردوا بهذا الفعل دون سائر الجيش ، فانتهى بهم الجدّ في طلب الفاسق وأشياعه إلى هذا الموضع الذي وصفنا في آخر النهار ، فأمره الموفّق بالانصراف محمود الفعل ، فحمله الموفّق معه في الشَّذا ، وجدَّد له من البرَّ والكرامة ورفع المرتبة ، لما كان منه في أمر الفسقة حسب ما كان مستحقًّا . ورجَّع الموفق في الشَّذَّا في نهر أبي الخصيب وأصحاب لۋلؤ يسايرونه . فلما حاذى دار المهلبي ، لم ير بها أحدًا من أصحابه ، فعلم أنهم قد انصرفوا ، فاشتد عيظه عليهم ، وسار قاصداً لقصره ، وأمر لؤلؤ بالمضيّ بأصحابه إلى عسكره (١) ، وأيقن بالفتح لما رأى من أمارته ، واستبشر الناس جميعًا بما هيأ الله من هزيمة الفاسق وأصحابه وإخراجهم عن مدينتهم ، واستباحة كل ما كان لهم من مال وذخيرة وسلاح ، واستنفاذ جميع من كان (٢) فى أيديهم من الأسرى . وكان فى نفس أبى أحمد على أصحابه من الغيظ لمخالفتهم أمره ، وتركهم الوقوف حيث وقفهم ، فأمر بجمع قوّاد مواليه وغلمانه ووجوههم (٣) ؛ فجـُمعوا له ، فوبتخهم على ما كان منهم وعـَجـزهم ، وأغلظ لهم ، فاعتذروا بما توهم موا من انصرافه ، وأنهم لم يعلموا بمسيره إلى الفاسق وانتهائه إلى حيث انتهى من عسكره ؛ وأنهم لو علموا ذلك لأسرعوا نحوه ، ولم يبرحوا موضعهم (٤) حتى تحالفوا وتعاقدوا على ألا ينصرف منهم أحد إذا توجهوا نحو

<sup>(</sup> ٢ ) س : « ما كان » . (۱) س : «معسكره».

<sup>(</sup>٣) س : « ووجوه أصحابه » . ( ٤ ) س : « مواضعهم » .

الحبيث حتى يظفرهم الله به ؛ فإن أعياهم ذلك أقاموا بمواضعهم حتى يحكم الله بينهم وبينه . وسألوا الموفق أن يأمر برد السفن التي يعبر ون فيها إلى الموفقية عند خروجهم منها للحرب ، لتنقطع أطماع الذين يريدون الرجوع عن حرب الفاسق من ذلك ، فجزاهم أبو أحمد الحير على تنصلهم من خطئهم ، ووعدهم الإحسان، وأمرهم بالتأهب للعبور ، وأن يعظوا أصحابهم بمثل الذي وعيظوا به . وأقام الموفق بعد ذلك يوم الثلاثاء والأربعاء والحميس والجمعة لإصلاح ما يحتاج إليه ؛ فلما كمل ذلك تقدم إلى من يثق إليه من خاصته وقدواد غلمانه ومواليه ، بما يكون عليه عملهم في وقت عبورهم .

وفى عشى يوم الجمعة ، تقد م إلى أبى العباس وقواد غلمانه (۱) ومواليه بالنهوض إلى مواضع سباها لهم ؛ فأمر أبا العباس بالقصد فى أصحابه إلى الموضع المعروف بعسكر ريحان ، وهو بين النهر المعروف بالسفيانى والموضع الذى لجأ إليه ، وأن يكون سلوكه بجيشه فى النهر المعروف بنهر المغيرة ؛ حتى يخرج بهم فى معترض نهر أبى الخصيب ، فيوا فى بهم عسكر ريحان من ذلك الوجه ، وأنفذ قائداً من قواد غلمانه السودان ، وأمره أن يصير إلى نهر الأمير فيعترض فى المستصف (۲) منه ، وأمر سائر قواده وغلمانه بالمبيت فى الجانب الشرق من فى المستصف (۲) منه ، وأمر سائر قواده وغلمانه بالمبيت فى الجانب الشرق من فى المستفف (۲) منه ، وأمر سائر قواده وغلمانه بالمبيت فى الجانب الشرق من فى المستفف (۲) منه ، وأمر سائر قواده وغلمانه بالمبيت فى الجانب الشرق من فى المستفف الموقق يطوف فى عشى يوم الجمعة وليلة السبت ، ويفرقهم فى مراكزهم والمواضع التى رتسهم فيها من عسكر الفاسق ، ليباكروا المصير إليها على ما رسم لهم .

وغدا الموفق يوم السبت لليلتين خلّتا من صفر سنة سبعين ومائتين ، فوافى نهر أبى الخصيب فى الشذا ، فأقام بها حتى تكامل عبورُ الناس وخروجهم عن سفنهم ، وأخذ الفرسان والرجّالة مراكز هم ، وأمر بالسفن والمعابر فردّت إلى الجانب الشرق ، وأذن للناس فى الزّحف إلى الفاسق ، وسار يقدمهم حتى وافى الموضع الذى قدر أن يثبت الفسقة فيه لمدافعة الجيش عنهم .

وقدكان الحائن وأصحابه لخبثهم رجعوا إلى المدينة يوم الاثنين بعد انصراف

7.91/4

<sup>(</sup>١) ب : « وقواده » . (٢) س : « النصف » .

الحيش عنها ، وأقاموا بها ، وأمَّلوا أن تتطاول بهم الأيام ، وتندفع(١) عنهم المناجزة ، فوجد الموفّق المتسرعين من فرسان (٢) غلمانه و رجّالتهم قد سبقوا أعظم الجيش ، فأوقعوا بالفاجر وأصحابه وقعة ۖ أزالوهم بها عن مواقفهم ؛ فانهزموا وتفرَّقُوا لا يلوى بعضهم على بعض ، وأتبعهم الجيش يقتلون ويأسرون مـَن ْ لحقوا منهم، وانقطع الفاسق في جماعة من حُماته من قُوَّاد الجيش ورجالهم، وفيهم المهلى .

> وفارقه ابنه أنكلاى وسليمان بن جامع ، فقصد لكل فريق ممّن (٣) سمّينا جمع كثيف من موالى الموفق وغلمانه الفرسان والرَّجَّالة ، ولـَقـِيَ مـَن °كان رتبه الموفق من أصحاب أبي العباس في الموضع المعروف بعسكر ريحان المنهزمين من أصحاب الفاجر ، فوضعوا فيهم السلاح . ووافى القائد المرتب في نهر الأمير ، فاعترض الفجرة ، فأوقع بهم . وصادف سليان بن جامع فحاربه ، فقتل جماعة من حُماته ، فظفر بسليمان فأسره ، فأتى به الموفق بغير عهد ولا عقد ، فاستبشر الناس بأسر سليمان ، وكَـشُر التكبير والضجيج ، وأيقنوا بالفتح إذ كان أكثر أصحابه غَناء عنه . وأسر بعده إبراهيم بن جعفر الهمداني – وكان أحد أمراء جيوشه ــ وأسر نادر الأسود المعروف بالحفار ، وهو أحد قدماء أصحاب الفاجر فأمر الموفّق بالاستيثاق منهم وتصييرهم في شذاة لأبي العباس.

ثم إن الزَّنْج الذين انفردوا مع الفاسق عطفوا على الناس عطفة أزالوهم بها عن مواقفهم ، ففتر وا لذلك ، وأحس الموفتى بفتو رهم ، فجد في طلب الحبيث ، وأمعن في نهر أبي الحصيب ، فشد ذلك من قلوب مواليه وغلمانه ، 4.94/4 وجد ُوا في الطلب معه .

> وانتهى الموفّق إلى نهر أبى الخصيب ، فوافاه البشير بقتل الفاجر ؛ ولم يلبث أن وافاه بشير آخر ومعه كفّ زعم أنها كفه ، فقوى الخبر عنده بعض القُوّة . ثم أتاه غلام من أصحاب لؤلؤ يركض على فرس ، ومعه رأس الحبيث،

<sup>(</sup>٢) س : «قواد». (١) س : « تتدافع » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « فريق منهم » .

فأدناه منه ، فعرضه على جماعة ممن كان بحضرته من قوّاد المستأمنة ، فعرَّفوه . فخر لله ساجدًا على ما أولاه وأبلاه ، وسجد أبو العباس وقُوَّاد موالى الموفق وغلمانه شكرًا لله ، وأكثر وا حمد الله والثناء عليه ، وأمر الموفَّق برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه بين يديه ، فتأمَّله الناس وعرفوا صحة الحبر بقتله ، فارتفعت أصواتهم (١) بالحمد لله.

وذكر أن أصحاب الموفق لما أحاطوا بالخبيث ، ولم يبق معه من رؤساء أصحابه إلا المهلميّ، ولَّى عنه هاربًا وأسلمه . وقصد النهر المعروف بنهر الأمير ، فقذف نفسه فيه يريد النجاة ، وقبل ذلك ما كان ابن الحبيث (٢) أنكلاي فارق أباه ، ومضى يؤم النهر المعروف بالديناري ، فأقام فيه متحصَّنًّا بالأدغال والآجام ، وانصرف الموفق ورّأس الحبيث منصوب(٣) بين يديه على قناة في شدَّاة ، يخترق بها نهر أبي الحصيب ، والناس في جنبي النهر ينظرون إليه حتى وافى دِّجُلَّة ، فخرج إليها(٤) فأمر بردُّ السفن التي كان عبر بها ٢٠٩٤/٣ في أول النهار إلى الجانب الشرقي من دجُّلة ، فرُدَّت ليعبر الناس فيها .

ثم سار ورأس ُ الحبيث بين يديه على القناة ، وسلمان بن جامع والهمدانيُّ مصلوبان في الشُّذا ، حتى وافي قصرَه بالموفقيَّة . وأمَّر أبا العباس بركوب الشذا و إقرار الرأس وسليمان والهمدانيّ على حالهم والسير بهم إلى نهر جَطَّي ، وهو أوَّل عسكر الموفق ، ليقع عليهم عيون الناس جميعاً في العسكر ، ففعل ذلك وانصرف إلى أبيه أبى أحمد . فأمر بحبس سليمان والهمداني وإصلاح الرأس وتنقبته

وذكر أنه تتابع مجيء الزَّنج الذين كانوا أقاموا مع الحبيث وآثروا صحبته ، فوافى ذلك اليوم زُهاء ألف منهم ، ورأى الموفق بذل الأمان ، لما رأى من كَثْرَتُهُم وشجاعتهم ، لئلا تبقى منهم بقية تُخاف معرَّتها على الإسلام وأهله ، فكان من وافتى من قُوَّاد الزَّنج ورجالهم في بقية يوم السبت وفي يوم الأحد

<sup>(</sup> ٢ ) س : « من ابن الحبيث » . (١) س: « الأصوات ».

<sup>(</sup> ع ) ب : « إليه » . (٣) س: «منصوبا».

والاثنين زُهاء خمسة آلاف زنجيّ ، وكان قد قُتيل في الوقعة وغرق وأسير منهم خَلَتْقٌ كثير لا يوقَّف على عددهم ، وانقطعت منهم قطعة زهاء ألف رِنجيَّ مالوا نحو البرّ، فمات أكثرهم عطشًا، فظفر الأعراب بمنن ملممنهم واسترقّوهم. وانتهى إلى الموفَّق خبر المهليّ وأنكلاي ومقامهما بحيث أقاما مع مـّن ° تبعهما من جيلَّة قُوَّاد الزَّنْج ورجالهم ، فبث أنجاد غلمانه في طلبهم ، وأمرهم بالتضييق عليهم ؛ فلما أيقنوا بأن لا ملجاً لهم أعُطَوا بأيديهم ، فظفر بهم الموفَّق وبمَن ْ معهم ، حتى لم يشذُّ أحد . وقد كانوا على نحو العدَّة التي خرجت إلى الموفق بعد قتل الفاجر في الأمان، فأمر الموفق بالاستيثاق من المهلي " ٢٠٩٠/٣ وأنكلاي وحبسهما ، ففعل .

> وكان فيمن هرب من عسكر الحبيث يوم السبت ولم يركن إلى الأمان قرطاس الذي كان رمى الموفق بالسهم ، فانتهى به الهرب إلى رامـَهُـُرْمز ، فعرفه رجل قد كان رآه في عسكر الحبيث فدل عليه عامل البلد ، فأخذه وحمله في وَ ثَاقَ ، فسأَل أَبُو العباس أَبَاه أَن يُولِيه قتلَه فدفعه إليه فقتله .

## [ ذكر خبر استئمان درمويه الزنجي إلى أبي أحمد ]

وفيها استأمن درمويه الزنجي إلى أبي أحمد ، وكان درمويه هذا ـ فيما ذكر ــ من أنجاد الزُّنْج وأبطالهم ، وكان الفاجر وجُّهه قبل هلاكه بمدة طويلة إلى أواخر نهر الفهُوْرَج ، وهي من البصرة في غربي دجلة ، فأقام هنالك(١) بموضع وَعُمْر كثير النخل والدُّغل والآجام(٢) متصل بالبَّطيحة ، وكان درمويه ومَن معه هنالك يقطعون على السابلة في زواريق خيفاف وسُميريَّات اتَّخذوها لأنفسهم ، فإذا طلبهم أصحاب الشُّذا ولجوا الأنهار الضيِّقة ، واعتصموا بمواضع الأدغال منها ، وإذا تعذَّر عليهم مسلك نـَهر منها لضيقها خرجوا من سفنهم وحملوها على ظهورهم ، ولحئوا إلى هذه المواضع الممتنعة . وفي خلال ذلك يُغيرون على قرى البَطييحة وماً يليها ، فيقتلون ويسلبون

<sup>(</sup>٢) ب: « والآكام». (۱) ب: «هناك».

متن ظفروا به ؛ فمكث درمویه ومتن معه یفعلون هذه الأفعال إلی أن قتل الفاجر وهم بموضعهم الذی وصفنا أمره ، لا یعملون بشیء مما حدث علی صاحبهم . فلما فتح بقتل الخبیث موضعه ، وأمن الناس (۱) وانتشروا فی طلب المكاسب وحمل التجارات ، وسلكت السابلة دجلة ، أوقع درمویه بهم ، فقتل وسلب ، فأوحش الناس ذلك ، واشرأب لمثل ما فیه درمویه جماعة من شرار الناس وفساقهم ، وحد ثوا أنفسهم بالمصیر إلیه و بالمقام (۲) معه علی مثل ما هو علیه ، فعزم الموفق علی تسریح جیش من غلمانه السودان ومتن جری مجراهم من أهل البصر بالحرب فی الأدغال ومضایق الأنهار ، وأعد لذلك صغار السفن وصنوف السلاح ؛ فبینا هو فی ذلك وافی رسول لدرمویه یسأل الأمان له علی نفسه وأصحابه ، فرأی الموفق أن یؤمنه لیقطع ماد آه الشر الذی كان فیه الناس من الفاجر وأشیاعه .

وذ كر أن سبب طلب درمويه الأمان كان أنه كان فيمن أو قع به قوم من خرج من عسكر الموفق للقصد إلى منازلم بمدينة السلام ، فيهم نسوة ، فقتلهم وسلبهم ، وغلب على النسوة اللاتى كن معهم ؛ فلما صرن في يده بحثهن عن الحبر ، فأخبرنه بقتل الفاسق والظفر بالمهلبي وأنكلاى وسليان بن جامع وغيرهم من رؤساء أصحاب الفاسق وقو اده ومصير أكثرهم إلى الموفق في الأمان وقبوله إياهم وإحسانه إليهم ؛ فأسقيط في يده ، ولم ير لنفسه ملجأ إلا التعود بالأمان ومسألة الموفق الصفح عن جُرهم، فوجه في ذلك ، فأجيب إليه . فلما ورد عليه الأمان خرج وجميع من معه حتى وافي عسكر الموفق ، فوافت منهم قطعة حسنة كثيرة العدد لم يصبها بؤس الحصار وضره مثل ما أصاب سائر أصحاب الحبيث ، لما كان يصل إليهم من أموال الناس وميرهم .

فذكر أن درمويه لما أومن (٣) وأحسن إليه وإلى أصحابه ، أظهر كلّ ما كان فى يده وأيديهم من أموال الناس وأمتعتهم ، ورد كلّ شيء منه إلى أهله رداً ظاهراً مكشوفاً ، فووفرق بذلك على إنابته ، فخلع عليه وعلى وجوه

4.47/4

Y . 9 V/4

<sup>(</sup>۱) س: « وعلم موضعه الناس» . (۲) س: « والمقام » .

 <sup>(</sup>٣) ب: «قد كان أومن».

أصحابه وقُوَّاده ، ووصِلوا . فضمهم الموفق إلى قائد من قُوَّاد غلمانه ، وأمر الموفق أن يكتب إلى أمصار الإسلام بالندّاء في أهل البصرة والأبُلَّة وكُور د جُلَّة وأهل الأهواز وكورها وأهل واسط وما حولها مما دخله الزُّنج بقتل الفاسق ، وأن يُــُوْمَـروا بالرجوع إلى أوطانهم . ففُعل ذلك ، فسارع الناس إلى ما أمـرُوا به ، وقدموا المدينة الموفقية من جميع النواحي .

وأقام الموفيِّق بعد ذلك بالموفقيِّة ليزداد الناس بمقامه أمناً وإيناساً ، وولَّى البصرة والأبُلَّة وكُور دجُلة رجلاً من قُوَّاد مواليه قد كان حميد مذهبه ، ووقف على حسن سيرته ، يقال له العباس بن تركس ؛ فأمره بالانتقال إلى البصرة والمقام بها .

وولتى قضاء البصرة والأبُلَّة وكُور دِجْلة وواسط محمد بن حماد .

وقد م ابنه أبا العباس إلى مدينة السلام، ومعه رأس الحبيث صاحب الزّنْج ليراه الناس ، فاستبشروا ، فنفذ أبو العباس في جيشه حتى وافي مدينة السلام يوم السبت لاثنتي عشرة بقيت من جمادي الأولى من هذه السنة ، فلخلها في أحسن زيّ ، وأمر برأس الخبيث فسير به بين يديه على قناة ، واجتمع الناس ٢٠٩٨/٣ لذلك .

وكان خروج صاحب الزنج في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومائتين ، وقتـل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين وماثتين ، فكانت أيَّامه من لدن خرج إلى اليوم الذي قتل فيه أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام ، وكان دخوله الأهواز لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ست وخمسين ومائتين ، وكان دخوله البصرة وقتله أهلها وإحراقه لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال سنة سبع وخمسين ومائتين ، فقال - فيما كان من أمر الموفق، وأمر المخذول ــ الشعراء أشعارًا كثيرة ، فهما قيل فى ذلك قول يحيى بن محمد الأسلمي :

أَعَزَّتْ من الإسلام ما كان واهِيا أقولُ وقد جاء البشيرُ بوقعةِ أُبِيح حِمَاهم خيرَ ما كانجازيا جَزَى اللهُ خيرَ النَّاسِ للناسِ بعْدُما بتجديد دين كان أصبح باليا وإدراك ثارات تبير الأعاديا ليرجع في قد تخرم وافيا مرارًا فقد أمست قواة عوافيا يقر بها منا العيون البواكيا ويُلتى دعاء الطالبيين خاسيا وعن لذة الدنيا وأقبل غازيا

تَفَرَّد إِذ لَم ينصر اللهُ ناصر بتجا وتشديد ملك قد وَهَى بعد عزَّه وإدرا ٢٠٩٩/٣ ورَدِّ عِمارات أُزيلت وأُخْربت ليرجع ويرجع أَمْصار أُبيحت وأُخْرقَت مِرارًا ويُشفَى صدور المومنين بوقعة يقرُّ ويُتلى كتاب الله في كل مسجد ويُلو فأعرض عن أحبابه ونعيمه وعن في قصيدة طويلة . ومن ذلك أيضاً قوله :

ما كان بالطّب ولا الحاذق لسيّد فى قولهِ صادقِ إلى أُسُودِ الغابِ فى المازِقِ كريهة الطعم على الذائِق

أينَ نجومُ الكاذِب المارِق صبَّحَهُ بالنحْسِ سعدُ بدا فخرٌ في مأْزِقِه مسلَما وذاق من كأْسِ الردَى شرْبة

والعامرين الناس بالإفضال والمعلمين لكل يوم نزال واستنقذ الأُسْرَى من الأُغلال وإليك يقصِدُ راغب بسؤال يا واهِب الآمال والآجال ماضي العزيمة طاهر السَّرْبال متلدِّدين قد ايقنوا بزوال ملأَتْ قلوبَهُمُ مِنَ الأَهْوال بالمَشرَ في وبالقَنَا الجوَّال بالمَشرَ في وبالقَنَا الجوَّال

وقال فيه يحيى بن خالد:

النائدين عن الحريم عدوهم والذائدين عن الحريم عدوهم ملك أعاد الدين بعد دروسه ملك أعاد الدين بعد دروسه أنت المُجيرُ من الزمان إذا سَطَا أطفأت نيران النفاق وقدعلت لله درُّك من سَليل خلائف أفنيت جمع المارقين فأصبحوا أمْطرْتهم عزمات رأي حازم لما طغى الرجسُ اللعينُ قصدته

مُتقطِّع الأوداج والأوصال بسلاسل قد أوهنته ثِقالِ ٢١٠١/٣ وبما أَتى من سبى الأعمالِ وأَدَلتَهُ من قاتل الأطفالِ وأَدَلتَهُ من قاتل الأطفالِ مَنْ بالمغاربِ صولة الأبطالِ

وتركته والطير يحْجُلُ حوله يهوى إلى حرّ الجحيم وقعرها هذا عا كسبت يداه وما جنى أقررت عين الدين ممّن قاده صال الموقّ بالعراق فأفزعت

وفيه يقول أيضاً يحيى بن خالد بن مروان :

فلا زال مُنهلاً بساحاتِك القطرُ وهل عادَتِ الدنيا ،وهل رجع السَّفرُ! ولم يبق من أعلام ساكنها سَطْرُ وضاقت بي الدنيا وأسلمني الصبْرُ وضاقت بي الدنيا وأسلمني الصبْرُ وكان على الأيام في هُلكِهم نُذرُ وشَرُّ ذوى الأَصعادِ ما فعل الدهرُ ٢١٠٢/٣ بيُمْنِ ولى العهدِ وانقلب الأَمر ولم يبق للملعون في موضع إثرُ ولم يبق للملعون في موضع إثرُ وأشرق وجْهُ الدين واصطلم الكُفْر بنفس لها طولُ السلامة والنصرُ

أبن لى جواباً أيها المنزلُ القفرُ فَ أَبِنْ لَى عن الجيرانِ أَين تحمَّلوا وَ وَكيف تجيبُ الدارُ بعد دروسها وَ منازلُ أبكانى مَغَانِيٌ أهلها وَ كأَنَّهُمُ قومٌ رغا البكرُ فيهمُ وَعائَتُ صُرُوفُ الدهرفيهم فأسرعت وَعائَتُ صُرُوفُ الدهرفيهم فأسرعت وَعاد إلى الأوطانِ مَنْ كان هارباً وأينع نبتُها بيسيف ولى العَهْد طالت يدُ الهدى وأوجاهدهم في الله حق جهادِه بن محمد : وهي طويلة وقال يحيى بن محمد :

لا تعذُل مَنْ به وقْرٌ عن العذَلِ
وقفٌ على الشَّدِ والأَسفارِ والرِّحَلِ
كأننى لحجالِ العِينِ والكِلَل
يقظان قَدْ جانبَتْهُ لذة المُقَلِ
مِنْ أَن يَبيتَ له جار على وَجَلِ ٢١٠٣/٣

عنى اشتغالَك إنى عنكِ فى شَغَلِ لا تعذُلى فى ارتحالى إنى رجلً لا تعذُلى فى ارتحالى إنى رجلً فيم المُقامُ إذا ما ضاق بى بلدً ما استيقظتْ همّةً لم تلفِ صاحبها ولم يبتْ وجِلاً

وهي أيضًا طويلة .

وفى هذه السنة فى شهر ربيع الأول منها ، ورد مدينة السلام الخبر أن الرّوم نزلت بناحية باب قلمَ منية على ستة أميال من طرسوس ، وهم زهاء مائة ألف ، يرأسهم بطريق البطارقة أندرياس ، ومعه أربعة أخر من البطارقة ، فخرج إليهم يازمان الحادم ليلا ، فبيتهم ، فقت ل بطريق البطارقة وبطريق القرباذيق وبطريق الناطلة ، وأفلت بطريق قرة وبه جراحات ، وأخذ لهم سبعة صلبان من ذهب وفضة ، فيها صليبهم الأعظم من ذهب مكلل بالجوهر ، وأخذ خمسة عشر ألف دابة وبغل ، ومن السروج نحو من ذلك ، وسيوف علا قرير وبزيون ولحد فن آنية كثيرة ، ونحو من عشرة آلاف علم ديباج ، وديباج كثير وبزيون ولحد فن سمور ، وكان النفير إلى أندرياس يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول ، فكبس ليلا وقتل من الروم خلق كثير ، فزعم بعضهم أنه قتل منهم سبعون ألفاً .

Y145/4

وفيها تُسُوفِيَّى هارون بن أبى أحمد الموفق بمدينة السلام يوم الحميس لليلتين خلتا من جمادى الأولى .

ولست خلون من شعبان منها ، ورد الخبر بموت أحمد بن طولون مدينة السلام – فيا ذكر . وقال بعضهم : كانت وفاته يوم الاثنين لثمان عشرة مضت من ذى القعدة منها .

وفيها مات الحسن بن يزيد العُلوِيّ بطبرستان ، إما في رجب ، وإما في شعبان .

وللنصف من شعبان دخل المعتمد بغداد ، وخرج من المدينة حتى نزل بحذاء قُطرُبل فى تعبية ، ومحمد بن طاهر يسير بين يديه بالحربة ، ثم مضى إلى سامُر اً .

وفيها كان فداء أهل ساتيد ما على يدى يازمان في سلُّخ رجب منها . وفي يوم الأحد ليتسع بتقين من شعبان من هذه السنة شغبّ أصحاب

أبى العباس بن الموفق ببغداد على صاعد بن مخلد وهو وزير الموفق ، فطلبوا الأرزاق، فخرج إليهم أصحاب صاعد ليدفعوهم ، فصارت رجالة أبى العباس إلى رحب الحسر ، وأصحاب صاعد داخل الأبواب بسوق يحيى ، واقتتلوا، فقتل بينهم قتلى ، وجر محت جماعة ، ثم حجر بينهم الليل ، و بكر وا من الغد ، فوضع لهم العطاء واصطلحوا .

وفى شوال منها كانت وقعة بين إسحاق بن كُنْداج وابن دعباش ، وكان ابن دعباش على الرَّقة وأعمالها، وعلمَى الثغور والعواصم من قبل ابن طولون، وابن كُنْداج على الموصل من قبل السلطان.

وفيها انبثق ببغداد فى الجانب الغربى منها من نهر عيسى من الياسرية بَثْقٌ ، فغرق الدباغين وأصحاب الساج بالكرخ، ذكر أنه دق سبعة آلاف دار ونحوها .

وقتيل فى هذه السنة ملك الروم المعروف بابن الصقلبيُّ .

وحج بالناس فی هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمی بن عیسی ابن موسی بن محمد بن علی بن عبد الله بن العباس

ثم الجزء التاسع من تاريخ الطبرى ويليه الجزء العاشر ، وأوّله : ذكر الأحداث الكاثنة في سنة إحدى وسبعين وماثتين

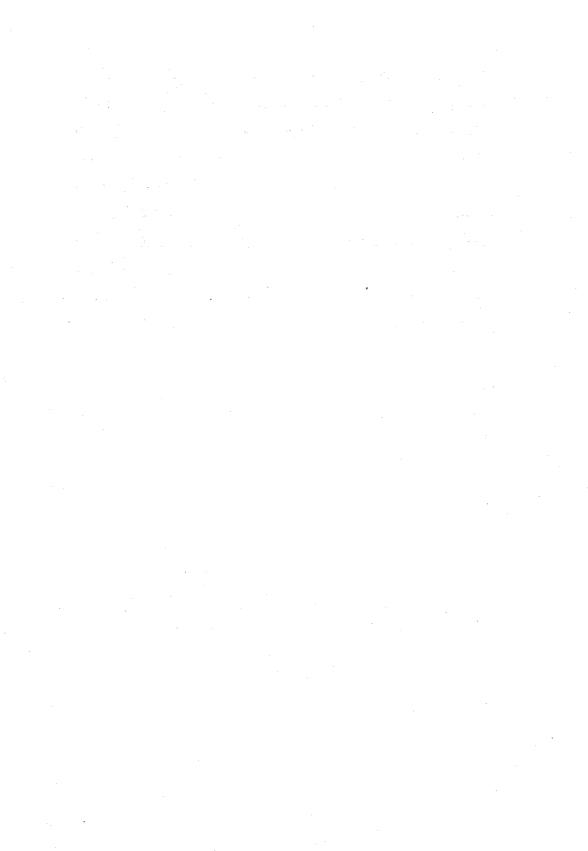

# فهرس الموضوعات

| صفحة                                    | السنة التاسعة عشرة بعد المائتين                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث                |
| Α Υ                                     |                                                  |
| 9 · A .                                 | ذكر الحبر عن محاربة الزَّط                       |
|                                         | * * *                                            |
|                                         |                                                  |
|                                         | السنة العشرون بعد المائتين                       |
| 1.                                      | ذكر ما كان فيها من الأحداث                       |
| 11 6 1.                                 | ذكر ظفر عجيف بالز <b>ّط</b>                      |
| 14 - 11 .                               | ذكر خبر مسير الأفشين لحرب بابك                   |
| 14 - 14.                                | ذكر خبر وقعة الأفشين مع بابك بأرشق .             |
| 14 .                                    | ذكر الخبر عن خروج المعتصم إلى القاطول(١)         |
| YY - 1A .                               | ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الفضل بن مروان .    |
|                                         | * *                                              |
|                                         | السنة الحادية والعشر ون بعد المائتين             |
| YY .                                    | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث                |
| TV - TT .                               | ذكر الخبر عن وقعة الأفشين مع بابك في هذه السنة . |
| ۲۸ .                                    | خبر مقتل طرخان قائد بابك                         |
| YA .                                    | أخبار متفرقة                                     |
|                                         |                                                  |

| صفحة        | السنة الثانية والعشرون بعد المائتين              |
|-------------|--------------------------------------------------|
|             | ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث .               |
| r 19 .      | ذكر خبر الوقعة بين أصحاب الأفشين وآذين قائد بابك |
| 01 - 71 .   | ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك                      |
|             | * * *                                            |
|             | السنة الثالثة والعشرون بعد المائتين              |
| •           | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث                |
| 00 - 07 .   | ذكر الحبر عن قدوم الأفشين ببابك مع المعتصم       |
| ov _ oo .   | ذكر خبر إيقاع الروم بأهل زبطرة                   |
| VI - •V .   | ذكر الخبر عن فتح عموّريه                         |
| VV - V1 .   | ذكر خبر المعتصم مع العباس بن المأمون             |
| V9 - VV .   | أخبار متفرقة                                     |
|             | * * *                                            |
|             | السنة الرابعة والعشر ون بعد المائتين             |
|             | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                |
| ۸۹ - ۸۰ .   | ·                                                |
|             | ذكر خبر أبي شاس الشاعر                           |
|             | أخبار متفرقة                                     |
|             | ذكر الخبر عن خلاف منكجور الأشروسيي               |
|             | و در امبر ش عرف شخبور الاسروسي                   |
|             |                                                  |
|             | السنة الخامسة والعشرون بعد المائتين              |
| •           | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                |
| 1.8 . 1.4 . | أخبار متفرقة                                     |
| 11 1.8 .    | ذكر الحبر عن غضب المعتصم على الأفشين وحبسه       |
|             | أخبار متفرقة                                     |
|             |                                                  |

| صفحة        | السنة السادسة والعشرون بعد المائتين              |
|-------------|--------------------------------------------------|
|             | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                |
|             | خبر وثوب على بن إسحاق برجاء بن أبي الضحاك        |
| 118 - 111.  | ذكر الحبر عن موت الأفشين                         |
| 110 6 118.  | أخبار متفرّقة                                    |
|             | * * *                                            |
|             | السنة السابعة والعشرون بعد المائتين              |
|             | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .              |
| 111 - 117 . |                                                  |
|             | ذكر الخبر عن وفاة المعتصم والعلة التي مات بها .  |
|             | ذكر الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره             |
| 175 .       | خلافة هارون الوائق أبي جعفر                      |
|             | * * *                                            |
|             | السنة الثامنة والعشرون بعد المائتين              |
|             | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                |
| 148 .       |                                                  |
|             | * * *                                            |
|             | السنة التاسعة والعشرون بعد المائتين              |
| •           | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث                |
| 171 - 170 . | ذكر الخبر عن حبس الواثق الكتّاب وإلزامهم الأموال |
| ۱۲۸ .       | أخبار متفرّقة                                    |
|             |                                                  |

| صفحة        | السنة الثلاثون بعد المائتين                  |     |
|-------------|----------------------------------------------|-----|
| 179         | الخبر عما كان فيها من الأحداث                | ذكر |
| 141 - 149 . | مسير بغا إلى الأعراب بالمدينة                |     |
| 181 .       |                                              |     |
| 141 .       | ار متفرّقة                                   |     |
|             | * * *                                        |     |
|             | السنة الحادية والثلاثون بعد المائتين         |     |
| 144         | ر الحبر عما كان فيها من الأحداث              | ذكر |
| 140 - 144 . | ر الحبر عن أمر بني سليم وغيرهم من القبائل    | ذكر |
| 18 140 .    | ر مقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق     | ذكر |
| 121 6 12.   | ار متفرّقة                                   | أخب |
| 120 - 121.  | ي الفداء بين المسلمين والرّوم                | خبر |
| 180 .       | بار متفرقة أيضاً                             | أخب |
|             | * * *                                        |     |
|             | السنة الثانية والثلاثون بعد المائتين         |     |
| 157         | كو الحبر عما كان فيها من الأحداث             | s i |
| 10 127 .    | كو الحبر عن مسير بغا الكبير إلى حرب بني نمير | 53  |
| 10.         | بار متفرقة                                   | أخ  |
|             | كر خبر موت الواثق                            | آغ  |
| 101.        | كر الحبر عن صفة الواثق وسنه وقدر مدّة خلافته | ذ   |
|             | كر بعض أخباره                                | ذ   |
| 108.        | لافة جعفر المتوكل على الله                   |     |
| 100 6 108.  | كو الحبر عن سببخلافته ووقتها                 | ٤   |
|             |                                              |     |

| 1/4         |     |                                             |
|-------------|-----|---------------------------------------------|
| صفحة        |     | السنة الثاأنة والثلاثون بعد المائتين        |
|             |     | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث           |
| 171 - 107 . |     | ذكر خبر حبس محمد بن عبد الملك الزيات ووفاته |
| 177 6 171 . | •   | ذكر غضب المتوكل على عمر بن فرج .            |
| 177 .       | •   | ذكر غضب المتوكل على أبي الوزير وغيره        |
| 174 , 177 . | •   | أخبار متفرقة                                |
|             |     | • • •                                       |
|             |     | السنة الرابعة والثلاثون بعد المائتين        |
| •           |     | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .         |
| 177 - 178 . |     | ذكر الحبر عن هرب محمد بن البعيث .           |
| . TT1 - YT1 | •   | ذكر الخبر عن حج إيتاخ وسببه                 |
|             |     |                                             |
|             |     |                                             |
|             |     | السنة الخامسة والغلافون بعد المائتين        |
| •           | •   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .         |
| 14 174 .    | •   | ذكر الخبر عن مقتل إيتاخ                     |
| 141 - 14.   | •   | ذكر خبر أسر ابن البعيث وموته                |
| 140 - 141 . | •   | أمر المتوكل مع النصارى                      |
| 140 .       | •   | ظهور محمد بن الفرج النيسابوري               |
|             |     | ذكر عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة        |
| 144 ( 141 . | • % | أخبار متفرقة                                |
|             |     | • • •                                       |
|             |     | السنة السادسة والثلاثون بعد المائتين        |
| 184 .       | .•  | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .         |

| صفحة        |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 18 6 187 .  | خبر مقتل محمد بن إبراهيم بن مصعب                   |
| 100 112 .   | ذكر خبر وفاة الحسن بن سهل                          |
| 110 .       | ذكر خبر هدم قبر الحسين بن على                      |
| 187 : 180 . | ** **   -                                          |
|             |                                                    |
|             | السنة السابعة والثلاثون بعد المائتين               |
|             | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                |
| 111         | ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم يوسف بن محمد          |
| 188         | أخبار متفرّقة                                      |
|             | ذكر غضب المتوكل على ابن أبي دواد                   |
| 19.         | t                                                  |
| 191 .       | أخبار متفرقة أيضاً                                 |
|             | * * *                                              |
| . •         | and a small to the first                           |
|             | السنة الثامنة والثلاثون بعد المائتين               |
| •           | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                  |
| 194 , 194 . | ذكر ظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل و إحراقه مدينة تفليس |
| 190 - 194 . | ذكر مقدم الروم بمراكبهم إلى دمياط                  |
| 190.        | أخبار متفرّقة أخبار                                |
|             |                                                    |
|             | السنة التاسعة والثلاثون بعد المائتين               |
| 197 .       | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .                |
|             | <b>* *</b>                                         |
|             |                                                    |
|             |                                                    |
|             |                                                    |

| مفحة      |       |              | السنة الأربعون بعد المائتين               |
|-----------|-------|--------------|-------------------------------------------|
| - 19      | ۹۷ .  | •            | ذكر الخبر عن وثوب أهل حمص بعاملهم         |
| 194 4 19  | ۹۷ .  |              | أخبار متفرقة                              |
|           |       | *            | * *                                       |
|           |       |              |                                           |
|           |       |              | السنة الحادية والأر بعون بعد المائتين     |
| 11        | 99 .  |              | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
| Y 16      | 19    | مرة أخرى .   | ذكر الحبر عن وثوب أهل حمص بعاملهم         |
| Y . 1 . 4 | • • • | آل إليه أمره | ذكر الخبر عن ضرب عيسي بن جعفر وما         |
| 4         | ٠١ .  |              | أخبار متفرقة                              |
| Y. 7 . Y  | ٠٢.   |              | خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه الس |
| Y . 7 . Y | ٠. ٣  |              | ذكر غارة البجة على مصر                    |
| <b>Y</b>  | ٠٦ .  |              | أخبار متفرّقة                             |
|           |       | •            | • •                                       |
|           |       |              |                                           |
|           |       |              | السنة الثانية والأربعون بعد المائتين      |
|           | •     | •            | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث         |
| ۲.        | ٧.    |              | ذكرى أحداث الزلازل بالبلاد .              |
| ۲.        | ٠٧ .  | •            | ذكر خروج الروم من ناحية شمشاط .           |
| Y.V . Y.  | ٧.    |              | أخبار متفرقة                              |
|           |       | •            | • •                                       |
|           |       | •            | السنة الثالثة والأربعون بعد المائنين      |
| ۲.        | ۹     | •            | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|           |       |              |                                           |
|           |       |              |                                           |

| صفحة               |                                     |   |     | السنة الرابعة والأر بعون بعد المائتين                                                         |                                          |
|--------------------|-------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ۲۱۱ د              | 71.                                 |   | •   | كر الحبر عما كان فيها من الأحداث .                                                            | ذ                                        |
|                    |                                     |   |     |                                                                                               |                                          |
|                    |                                     |   |     |                                                                                               |                                          |
|                    |                                     |   |     | السنة الخامسة والأربعون بعد المائتين                                                          |                                          |
|                    | 717                                 |   |     | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                                                            | ذ                                        |
|                    | 717                                 | • | •   | كرخبر بناءالماحوزة                                                                            | ذ                                        |
|                    |                                     | • | • 1 | صار متفرّقة                                                                                   | <u>-</u> Î                               |
| Y11 -              | 418                                 |   |     | كر الخبر عن هلاك نجاح بن سلمة    .                                                            | ذ                                        |
|                    | 414                                 |   |     | ارة الروم على سميساط                                                                          | غا                                       |
|                    | 414                                 | • |     | صار متفرّقة                                                                                   | أخ                                       |
|                    |                                     |   |     |                                                                                               |                                          |
|                    |                                     |   |     |                                                                                               |                                          |
|                    |                                     |   |     |                                                                                               |                                          |
|                    |                                     |   |     | السنة السادسة والأربعون بعد المائتين                                                          |                                          |
|                    | 414                                 |   | •   |                                                                                               | ذ ً                                      |
| <b>771</b> –       |                                     |   |     | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                                                            |                                          |
|                    |                                     | • |     | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                                              | ذ                                        |
|                    | - 719                               | • | •   | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث كر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة               | ذ                                        |
|                    | - 719                               | • | •   | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث كر خبر الفداء بين الروم والمسلمين فى هذه السنة عبار متفرقة   | ذ                                        |
|                    | - 719                               | • | •   | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                                              | ذ                                        |
|                    | - 719                               |   | •   | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث كر خبر الفداء بين الروم والمسلمين فى هذه السنة عبار متفرقة   | دَ<br>أخ                                 |
| 771 -              | - 719<br>771                        |   | •   | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث . كر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة ببار متفرقة | <ul><li>أخ</li></ul>                     |
| 771 -              | 719<br>177<br>777<br>777            |   | •   | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث كر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة ببار متفرقة   | \frac{1}{2}                              |
| 771<br>77<br>77. c | - 719<br>771<br>777<br>777<br>777   |   | •   | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث كر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة ببار متفرقة   | اً<br>د ا<br>د ا                         |
| 771<br>77<br>77. c | - 719<br>771<br>777<br>- 777<br>777 |   |     | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث كر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة ببار متفرقة   | ان ا |

| صفحة      | 7 E. |         | ن  | مد المائتير | ر بعون به | نة والأر | السنة الثام                  | J .       |
|-----------|------|---------|----|-------------|-----------|----------|------------------------------|-----------|
| Y 2 .     |      | . •     |    | حداث        | ها من الأ | کان فیر  | الحبر عما                    | ۮػڔ       |
| 722 - 72. |      | •       |    |             |           |          | ي غزاة وصيه                  |           |
| 724 - 725 | •    | 3<br>•  |    |             |           |          | ر خبر خلع                    |           |
|           |      | مد بن ء |    | _           |           |          | فة كتاب ا                    |           |
| Y0 - YEV  |      | * 10 /  |    | •           |           |          | ابن طاهر                     |           |
| 107 - 307 |      |         |    |             |           |          | ر الخبر عن                   | ذكر       |
| 307 , 007 |      |         |    |             |           |          | ر بعض سیر                    |           |
| 700       |      |         |    |             |           |          | ار متفرقة                    |           |
| 707 - 107 |      |         |    |             |           |          | فة أحمد بز                   |           |
| 17 17     |      |         |    |             |           |          | ار متفرقة                    |           |
|           |      |         |    | *           |           |          |                              |           |
|           |      |         | ĊN | عد المائ    | ر بعون ا  | يعة والأ | السنة التاس                  |           |
| 771       |      |         |    |             | -         |          | ر الحبر عما                  |           |
|           |      |         |    |             |           |          | ر معطیر<br>قتل علی بر        |           |
| 177 - 771 |      |         |    |             |           |          |                              |           |
| 778 6 774 |      |         |    |             |           |          |                              |           |
| Y70       |      |         | •  | •           | ودانبه    | المسل    | ر حبر فس<br>ما سما           | د د       |
| 377 ° 677 | •    | •       | •  | •           | •         | 48-      | ں علی بن ا <sup>ہ</sup><br>ا | معم<br>1. |
| , , , ,   | •    | • •     |    |             | •         | •        | ار متفرقة                    | احب       |
|           |      |         |    |             |           | ••       | 1'1 2. 11                    |           |
| 777       |      |         |    |             | _         |          | السنة الحه                   | ۰.        |
| 111       | •    | •       | •  |             | 4         |          | ر الحبر عما                  |           |
| YV1 - Y77 | •    | •       |    |             |           |          | رر یحیی بن                   |           |
| 177 - 777 |      | •       |    |             |           |          | ر خبر ظهو                    |           |
| 777 , 777 | •    | •       | •  | •           | •         | •        | ار متفرقة                    | أخب       |

| صفحة                   | السنة الحادية والخمسون بعد المائتين                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 444                    |                                                          |
| 1 - 1 × ×              | ذكر خبر قتل باغر التركبي                                 |
| <b>717</b> - 717       | وقوع الفتنة ببغداد بين أهلها و بين جند السلطان           |
| 414                    | ذكر خبر المدائن في هذه الفتنة                            |
| 477 - 414              | ذكر الحبر عن الأنبار وما كان فيها من هذه الفتنة .        |
| 777 - A77              | أخبار متفرقة أخبار                                       |
| <b>777 2 77</b>        | خروج الحسين بن محمد الطالبي وما آل إليه أمره .           |
| 444 - 444              | أخبار متفرقة أخبار                                       |
| <b>***</b> - <b>**</b> | ذكر خبر قتل بالفردل                                      |
| ۲۳۵ ، ۲۳٤              | ذكر خبر هزيمة الأتراك ببغداد                             |
| 440                    | خبر وقعة أبي السلاسل مع المغاربة                         |
| 444 - 440              | ذكر خبر وقوع الصلح بين الموالى وبين ابن طاهر             |
| 440                    | ذكر بدء عزم ابن طاهر على خلع المستعين والبيعة للمعتز     |
| <b>72.</b> - 777       | خروج العامة ونصرة المستعين على ابن طاهر                  |
| 727 - 72·              | ذكر خبر انتقال المستعين إلى دار رزق الحادم بالرصافة      |
| <b>717 - 717</b>       | ذكر المفاوضة فى أمر خاع المستعين                         |
| 727 - 727              | ذكر خبر خروج إسماعيل بن يوسف بمكة                        |
|                        | * • *                                                    |
|                        | السنة الثانية والحمسون بعد المائتين                      |
| 457                    | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                        |
| 405 - 45V              | ذكر خبر خاع المستعين و بيعة المعتز                       |
| 408                    | ذكر خبر قتل شريح الحبشي                                  |
| 304 - 104              | ذكر حال بغا ووصيف                                        |
| 771 - TO7              | ذكر الفتنة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر |
| 154 - 754              | ذكر الخبر عن خلع المؤيد ثم موته                          |

| صفحة         |                     |   |   |                                                                                                               |
|--------------|---------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>777</b> — | 414                 |   |   | ذكر الخبر عن مقتل المستعين                                                                                    |
| <b>417</b> — | 417                 |   | • | أمر المعتز مع أهل بغداد                                                                                       |
|              | 479                 |   |   | وقوع الفتنة بين الأثراك والمغاربة                                                                             |
| ۳۷۱ –        | 779                 |   |   | ذكر خبر حمل الطالبين من بغداد إلى سامرًا .                                                                    |
| ، ۲۷۳        | 41                  | • |   | أخبار متفرقة                                                                                                  |
|              |                     |   |   | * * *                                                                                                         |
|              |                     |   |   | السنة الثالثة والخمسون بعد المائتين                                                                           |
|              | 474                 |   |   | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .                                                                           |
|              | 474                 |   |   |                                                                                                               |
|              | 475                 |   | • | ناس المحرورة والمسائل المراجع المسائل المراجع المسائل المراجع المسائل المراجع المسائل المسائل المسائل المسائل |
| ۳۷٦ -        |                     |   | • | ذكر الحبر عن قتل بندار الطبرى                                                                                 |
|              | 477                 |   |   | ذكر خبر موت محمد بن عبد الله بن طاهر .                                                                        |
| ۲۷۷ ،        |                     |   | ٠ | أخبار متفرقة                                                                                                  |
|              |                     |   |   | • • •                                                                                                         |
|              |                     |   |   | السنة الرابعة والخمسون بعد المائتين                                                                           |
|              | 444                 |   |   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                                                                           |
| ٣٨١          |                     |   |   | ذكر خبر مقتل بغا الشرابي                                                                                      |
|              | 471                 |   |   | أخبار متفرقة                                                                                                  |
|              |                     |   |   | • • •                                                                                                         |
|              |                     |   |   | السنة الخامسة والخمسون بعد المائتين                                                                           |
|              | <b>W</b> A <b>Y</b> |   |   | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .                                                                           |
| ۳۸٤ -        |                     |   |   | ذكر خبر استيلاء يعقوب بن الليث على كرمان                                                                      |
|              |                     |   |   | ذكر خبر دخول يعقوب بن اللبث فارس                                                                              |

| صفحة                      |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> እሃ — <b>የ</b> እጓ | أخبار متفرقة أخبار                                        |
| <b>TAN</b> - <b>TAY</b>   | ذكر قتل صالح بن وصيف مع أحمد بن إسرائيل ورفيقيه .         |
| <b>***</b> - <b>*</b> **  | ذكر الحبر عن خلع المعتز ثم موته                           |
| <b>441</b> 6 <b>441</b>   | خلافة ابن الواثق المهتدى بالله                            |
| <b>444</b> – <b>444</b>   | قيام الشغب ببغداد ووثوب العامة بسليان بن عبد الله .       |
| <b>497</b> - 494          | ذكر خبر ظهور قبيحة أم المعتز                              |
| <b>499</b> — <b>497</b>   | ذكر الحبر عن قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح                 |
|                           | شغب الجند والعامة ببغداد وولاية سليان بن عبد الله بن طاهر |
| 199 - 0.3                 | عليها                                                     |
| ٤٠٩ - ٤٠٦                 | ذكر خبر استيلاء مفلح على طبرستان ثم انصرافه عنها          |
| ٤٠٩                       | ذكر الحبر عن مفارقة كنجور على بن الحسين بن قريش           |
| £4 \$1.                   | خروج أول علوي بالبصرة                                     |
| 143 - 143                 | ذكر الخبر عن مسير صاحب الزنج بزنوجه وجيوشه إلى البصرة     |
| 247                       | أخبار متفرقة                                              |
|                           | • • •                                                     |
|                           | السنة السادسة والخمسون بعد المائتين                       |
| 247                       | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث الحليلة                 |
| £ £ • - £ \$ 7 A          | ذكر الحبر عن وصول موسى بن بغا إلى سامرًا واختفاء صالح     |
| 22.                       | أخبار متفرقة أخبار                                        |
| 11 - 11                   | ذكر الحبر عن قتل صالح بن يوسف                             |
| 733 - 003                 | ذكر الخبر عن خروج العامة على المهتدى                      |
| 200 - 200                 | 3 3                                                       |
| 279 - 207                 | ذكر الحبر عن خلع المهتدى ثم موته                          |
| 271 6 27.                 | ذكر اخيار صاحب الزنج مع جعلان                             |
| £ 7 - £ 7 1               | ذكر الحبر عن دخول الزنج الأبليّة                          |

| مفحة          |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| ٤٧٢ .         | ذكر خبر استيلاء صاحب الزنج على عبـّادان .          |
| ٤٧٣ ، ٤٧٢ .   | ذكرخبر دخول أصحاب صاحب الزنج الأهواز               |
| ٤٧٣ .         | أخبار متفرقة                                       |
| ٤٧٤ .         | خلافة المعتمد على الله                             |
| ٤٧٥ ، ٤٧٤ .   | أخبار متفرقة                                       |
|               | • • •                                              |
|               | السنة السابعة والخمسون بعد المائتين                |
| ٤٧٦ .         | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                  |
| ٤٧٦ .         | ذكر خبر مسير يعقوب بن الليث إلى فارس وانصرافه عنها |
| ٤٧٧ ، ٤٧٧ .   | ذكر خبر انهزام الزنج أمام سعيد بن الحاجب .         |
| ٤٧٧ .         | خلاص ابن المدبر من صاحب الزنج                      |
| ٤٧٨ .         | ذكر خبر إيقاع صاحب الزنج بسعيد وأصحابه             |
| £ 4 . 444 .   | خبر الوقعة بين منصور بن جعفر وصاحب الزنج           |
| £A - £V9 .    | خبر مقتل شاهين بن بسطام وهزيمة إبراهيم بن سيا .    |
| ٤٨٨ ، ٤٨١ .   | خبر دخول الزنج البصرة هذا العام                    |
| £AA .         | ذكر الخبرعن الحرب بين محمد المولد و بين الزنج.     |
| ٤٨٩ .         | أخبار متفرقة أخبار                                 |
|               | * * *                                              |
|               | السنة الثامنة والخمسون بعد المائتين                |
| ٤٩٠.          | ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة           |
|               | أخبار متفرقة                                       |
| £97 ( £91 · . | ذكر الخبر عن قتل منصور بن جعفر الخياط .            |
|               |                                                    |
| 199 - 190 .   | ذكر الخبر عن قتل مفلح                              |
|               |                                                    |

| صفحة        |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 0           | ذكر خبر انحياز أبي أحمد بن المتوكل إلى واسط         |
| 0.1 . 0     | أخبار متفرقة                                        |
|             |                                                     |
|             |                                                     |
|             | السنة التاسعة والخمسون بعدا المائتين                |
| 0.7.        | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                   |
| 0.4         | ذكر الخبر عن مقتل كنجور                             |
| 0.4 . 0.4 . | أخبار متفرقة                                        |
| 0.5 - 0.4.  | ذكر خبر دخول المهلبي ويحييّ بن خلف سوق الأهواز      |
| ٠٠٦ - ٥٠٤ . | شخوص موسى بن بغا لحرب صاحب الزنج .                  |
| 0·V - 0·7 . | أخبار متفرقة                                        |
| o.v .       | ذكر الخبر عن دخول يعقوب بن الليث نيسابور            |
| o.v .       | أخبار متفرقة                                        |
|             |                                                     |
|             | السنة الستون بعد المائتين                           |
| ٥٠٨ .       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                   |
| o1· - o·A . | خبر الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن بن زيد الطائيّ |
| 01.         | أخبار متفرقة                                        |
| 011 6 01.   | ذكر خبر مقتل العلاء بن أحمد الأزدى .                |
| 011.        | أخبار متفرقة أيضاً                                  |
|             | * * *                                               |
|             | السنة الحادية والستون بعد المائتين                  |
| 017 .       | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .                 |
| 017.        | أخبار متفرقة                                        |
|             | احبار منفرقة                                        |

السنة الرابعة والسنون بعد المائتين

|       |     |     | ط | خول واسع | جله تهيأ للزنج د      | ، الذي منأ.   | عن السبب    | ذكر الحبر   |
|-------|-----|-----|---|----------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| ٠ ٢ د |     | ٦٣٥ |   |          | ي وقعت في هذ          |               |             |             |
| 0 2 1 | 6   | ٥٤٠ | • |          | من بغداد إلى س        |               |             |             |
|       |     | 011 |   |          |                       |               |             | أخبار متفرة |
|       |     | ٠.  |   |          |                       |               |             |             |
|       |     |     |   |          |                       |               |             |             |
|       |     |     |   |          | لمائتين               | لستون بعد ا   | الخامسة وا  | السنة       |
|       |     | 027 | • |          | ئات                   | يها من الأحد  | عما كان ف   | ذكر الحبر   |
| ٥٤٣   |     | 730 | • | الزنج    | زيه وسليمان قائد      | ٔحمد بن لیثو  | لوقعة بين أ | ذکر خبر ا   |
| 027   | -   | 024 |   |          | •                     |               |             |             |
| ٧٤٥   | 4   | 027 |   |          | إلى الأهواز .         |               |             |             |
|       | ٥   | ٨٤  |   |          |                       |               |             |             |
|       |     |     |   |          | * * •                 |               | 10          |             |
|       |     |     |   |          |                       |               |             |             |
|       |     |     |   |          | لمائتين               | الستون بعد ا  | السادسة وا  | السنة       |
|       |     | ०१९ | • | •        |                       | ليها من الأحد |             |             |
| 700   | -   | ०१९ | • |          |                       |               |             |             |
| ٥٥٣   | 4   | 004 |   | •        | ة والعلوية .          |               |             |             |
| ००६   | 4   | ٣٥٥ |   | •        |                       | • .           |             |             |
|       | J ( | 300 |   |          | ج رامهرمز .           | اب قائد الزنة | دخول أصحا   | ذکر خبر     |
| 007   | ٤ . | ००६ |   | الزنج    | بان مع صاحب<br>بان مع |               |             |             |
|       |     |     |   |          | * * *                 |               |             |             |
|       |     |     |   |          |                       |               |             |             |
|       |     |     |   |          | ئتين                  | ستون بعد الما | السابعة وال | السنة       |
|       | 4   | ۷٥٥ | • | •        |                       | فيها من الأحا |             |             |
| ٥٨٧   |     | ۷٥٥ |   | ے جامع   | فق على سلمان ب        |               |             | -           |

| - | . 0 | 0 |
|---|-----|---|

|       | ٥٨٨ |  | • | ذكر خبر مقتل صندل الزنجي .              |
|-------|-----|--|---|-----------------------------------------|
| ، ۸۹ه |     |  |   | ذكر خبر استُمان الزنج إلى أبي أحمد .    |
| 09. ( |     |  | • | ذكر خبر الإيقاع بالزنج هذا العام        |
| 094 - |     |  |   | ذكر خبر الوقعة مع الزنج بنهر ابن عمر .  |
| 099 - |     |  |   | عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحر يه |
| 4     |     |  |   | أخبار متفرقة                            |
|       |     |  |   | j                                       |

#### السنة الثامنة والستون بعد المائتين

| 7.1.        | •     |               | الاحداث        | کال فیها من   | د در الحبر عما |
|-------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 7.1.        | •     | ، أخمد الموفق | إبراهيم إلىأبي | ان جعفر بن    | ذکر خبر است    |
| 1.4 6 1.4 . | •     |               | ة الزنج        | وفق إلى مدينا | ذكر عبور الم   |
| 7.7 - 7.8   | الزنج | ناء صاحب      | الأعراب حلة    | أبى العباس ب  | ذكر خبر وقعة   |
| ۱۰۷ - ۲۰۲ . | ٠.    |               | . ·            |               | أخبار متفرقة   |
| 7·1 - 7·7 . |       | ن بى تمىم     | أعان الزنج م   | ع رشيق بمن    | ذكر خبر إيقاع  |
| 711 - 714 . |       | •             | عبد الوهاب     | قتل بهبوذ بن  | ذكر الحبر عن   |
| . 111 . 711 |       |               |                |               | أخبار متفرقة   |
|             |       |               |                |               |                |

## السنة التاسعة والستون بعد المائتين

| 714       | • | • | د در الحبر عما كان فيها من الأحداث. |
|-----------|---|---|-------------------------------------|
| 718 6 718 |   |   | خبار متفرقة                         |
| 77 718    | • |   | كر خبر إصابة الموفق                 |
| 77.       | • | • | كر عزم المعتمد على اللحاق بمصر      |
| 177 3 771 |   |   | خبار متفرقة                         |
| 177 - 177 |   |   | كر الحبر عن إحراق قم ما حرالا:      |

أخبار متفرقة

| صفحة        |                                                   |      |
|-------------|---------------------------------------------------|------|
| 777 . 777 . | الحبر عن غرق نصير المعروف بأبي حمزة .             | ذک   |
| YY          | ر متفرقة                                          |      |
| 77 77.      | الخبرُعن الوقعة التي كانت بين الموفق وبين الزنج · | ذ کر |
| . ישר – דשר | انتقال صاحب الزنج إلى شرقي نهر أبي الخصيب         | خبر  |
| 787 - 737   | خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج                  |      |
| 787 .       | ر متفرقة أيضاً                                    |      |
| 780 - 787 . | ر طلب رؤساء صاحب الزنج الأمان                     |      |
| . 037 - 707 | دخول الموفق مدينة صاحب الزنج وتخريب داره          | خبر  |
| 707 . 707   | ار متفرقة أيضاً                                   | أخبا |
|             | • • •                                             |      |
|             | ÷                                                 |      |
|             | السنة السبعون بعد المائتين                        |      |
| 705         | ر الحبر عما كان فيها من الأحداث .                 | ذک   |
| 771 - 708 . | و الحبر عن قتل صاحب الزنج وأسر من معه             |      |
| 777 - 771 . | ير خبر استُهان درمويه الزُّنجيُّ إلى أبى أحمد .   |      |
|             |                                                   |      |

تم إيداع هذا المصنف بدارالكتب والوثائق القومية تحت رقم ٢٤٥٩ / ١٩٧٦

> مطابع دارالمارف بمصر –ه ۱۹۷ ۱۸ / ۷۰ / ۱